- جميع الحقوق محفوظة
  - + الكتاب: الفسر
  - تأليف: ابن جني
  - تحقيق: د. رضارجب
    - + الطبعة: الأولى ٢..٤
- تصميم الغلاف: أليسازيلينوفا



دمشق ــ مزرعة ــ شارع الملك العادل 🕿 ٢٢٨٥٧، - ١٤٤٢٤١٠ و.



# رفع حبرالرمن النجري اسكنه اللي الفرودس و و المكنه اللي الفروس

شرح ابن جنِّي الكبير على ديوان المتنبى

صنعة أبي الفتح عثمان بن جنِّي النحوي المتوفَّى سنة ٣٩٢هـ

> حقَّقه وقدَّم له: الدكتور رضا رجب

> > المجلد الثالث ل - ي



### رفع عبر دالرمق دالنجدي (۱۹۲)<sup>(\*)</sup> دائمکنه دالتی دالغروونن

بسم الله الرِّحمن الرَّحيم(١)

وقال يُعَزِّيه عن أخته الصُّغرى ويُسليِّه ببقاء الكُبرى(٢):

١. إِنْ يَكُن صَبِرُ ذِي الرِّزِيَّةِ فَضُلا تَكُن الأَفْضَلَ الأَعَزَّ الأَجَللاَّ")

أي تكونُ كذَاكَ لزيادة فضلكَ على غيركَ وكثير (١) صبركَ.

٢. أَنْتُ يَا فَوْقَ أَنْ تُعَـزُى عَـنِ إلـ أَحبُابِ فَوْقَ الذي يُعَزَيْكَ عَقْلا (°)

نصب «فوقَ» الأُولى؛ لأنَّه نداءٌ مضافٌ إلى «أَنَّ»، ونصب «فوقَ» الثَّانيةَ على الظَّرف. [يَعْني أنتَ فوقَ عَقْله عقَلاً]<sup>(١)</sup>.

٣. وَبِأَلْفُساطَكِ اهْتَسدى فُساذِا عس لَزَّاكَ قالَ الذي لهُ قُلْتَ قَبْلا<sup>(٢)</sup>

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٣٩٨، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٤٨٨، وابن الإفليلي؛ ٢/ ٣٢٣، والواحدي؛ ٧٧٥، والتبيان؛ ٣/ ١٢٣، واليازجي؛ ٢/ ٢٣٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) انفردت الأصل بالبسملة.

<sup>(</sup>۲) المقدمة في (ك): «وقال يُعزّيه بأخته الصُّغرى، ويُسلّيه ببقاء الأخت الكبرى، في يوم الأربعاء النصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمائة». وعلى هامشها: «الخفيف». والمقدمة في (د): «وقال، يرثي أخت سيف الدَّولة الصُّغرى، ويُسلّيه ببقاء الأخت الكبرى، أنشدها إياه يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة».

وقد أخلّت (د) بترتيب القصائد، فأوردت قسماً كبيراً من قافية الدَّال في آخر الجزء الثاني بعد مقطعة يمدح بها عبدالعزيز الخزاعي، ورقمها في الأصل (٢٧٩)، وبعدها مباشرة قصيدة من قصائد الصبارقمها في الأصل (١٩٧). ولم يرد من المقدمة في (ب) إلاَّ «وقال».

 <sup>(</sup>٣) سقط شرح القصيدة كالعادة من (ك) إلا ما نشير إليه. وسقط شرح البيت من (د)، وأورد
 البيت بتمامه في (ب) مع الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وحسن».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب) مع الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح ابتداءً من قوله: «نصب قبلاً . . . » .

هذا كما يُحكَى أنَّ رجلاً قالَ للمنصور في بعض خطبه: اتِّقِ الله، فغضب المنصور، فقالَ لهُ الرَّجُلُ: يا أميرَ المؤمنينَ عليكم نزلتَ، ومنكم أُخنتَ، وإليكم رُدَّتَ. وله نظائرُ منظومةٌ ومنثورةٌ. ونصب «قبلاً» على الظَّرف، وجعلَه نكرةً كقولكَ أُوَّلاً، ولم تنو تعريفَه، فتضمّهُ. تقولُ: على هذا جئناكَ (۱) قَبلاً، وهذا على مثُل قولكَ: جئناكَ أَوَّلاً وآخِراً، وقرأ بعضهم في ﴿للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْد ﴾ (۱) ويُقالُ: جئتُك قبلُ ومنْ قبْلُ، وهو أعرفها، قال [الشَّاعرُ] (۱): قبلُ ومنْ قبْلُ، وقبلاً ومنْ قبل وقبل بالرَّفع والتَّنوين، وهو أعرفها، قال [الشَّاعرُ] (۱): وسَاغَ لِيَ الطَّعَامُ وكُنَّتُ قَبْلاً أَكَادُ أَغَسَ بالمَاءِ الحَمِيْسِم

وقالَ الآخرُ (٥):

وسقط شرح الأبيات (٣-١٢) من (د).

(١) في (ب): «جئتك».

(٢) في (ب): «جئتك».

- (٣) الروم؛ ٤. وانظر في هذه القراءة إعراب القرآن للنَّحَّاس؛ ٣/ ٢٦٢، وإملاء ما منَّ به الرحمن؛ ٢/ ٩٩، وتفسير القرطبي؛ ٧/١٤، ومعاني القرآن للفرَّاء؛ ٢/ ٣٢٠. وقد خطَّأ النَّحَّاسُ الفرَّاءُ في هذه القراءة، وقال: «للفرّاء في هذا الفصل من كتابه في القرآن أشياء كثيرةٌ، الغلطُ فيها بيِّنٌ. فمنها أنَّه زعم أنه يجوز من قبل ومن بعد».
- (3) زيادة من (ب). وقد روى البيت في الأصل «بالماء القُراح»، ولم أَجد لهذه الرَّواية أصلاً، وأثبتنا ما في (ب)، وهو الصَّواب والرَّواية الأشهر. والبيت بهذه الرَّواية ليزيد بن الصَّعق في خزانة الأدب؛ ٢/ ٢٦٦ و ٤٢٩، وأشبع المسألة نقاشاً. ولعبدالله بن يعرب في الدُّر؛ ٣/ ١١٢، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٥٤٥. ويلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ١٥٦، وتذكرة النحاة؛ ٧٥٥، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٥٠٥ و ٥١، وشرح الأشموني؛ ٢/ ١٦٩ ورواه «بالماء الفرات»، وشرح التصريح؛ ٢/ ٥٠، وشرح المناع ؛ ٣/ ١٦٩، وشرح المفصل ؛ ٤/ ٨٨، وشرح المفصل ؛ ٤/ ٨٨، وشرح المفادل ؛ ٤/ ٢٨، وشرح المفادل ؛ ٤/ ١٨، وشرح المفادل ؛ ٤/ ١٤ أنَّه يروى «بالماء الفرات» و«بالماء المعين». ولعل «بالماء القُراح» التي ذكرها أبو الفتح رواية. وفي كل المصادر «الشَّراب» بدل «الطعام». وانظر تعقيب البغلادي في الخزانة؛ ١/ ٤٢٧. وذوى عجزه بشكل مغاير قال: «أغص بنقطة الماء الحميم».
- (٥) البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق؛ ١٤٦ ، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٣٦٠ ، وأوضح المسالك؛ ٣/ ١٥٨ ، وخزانة الأدب؛ ٦/ ٥٠١ ، وشرح الأشموني؛ ٢/ ٣١٩٦ ، وشرح

وَنَحُسنُ قَتَأْنسا الأَزْدَ أَزْدَ شَسنُوءَة فَما شَرِيوا بَعْدٌ علَى لَذَّة خَمْرا () وقال الآخرُ(٢):

فَمَا وَجَدَ النَّهَ دِيُّ وَجَداً وَجَدَّتُهُ وَلا وَجَد العُدْرِيُّ قَبْسلِ جَميْسلُ

بضمِّ اللاَّم وكسرِها، وهو يُريدُ في كلا الوجهين الإضافة إليه، أي: قبلي<sup>(٦)</sup>. ٤. قَد بَلَوتَ الخُطوبَ حُلُواً ومُراً وَسَاكُتُ الأَيَّامَ حَزُناً وَسَاهُلا<sup>(١)</sup>

الحَزْنُ ما غَلُظَ من الأرض، والحزمُ بالميم أغلظُ منه.

٥. وَقَتَلْتَ الزَّمَانَ عِلْما فَما يُغُ مَرِبٌ فَعَلَا وَلا يُجَدِدُ فِعِلا

تقولُ العربُ: قتلتُ أرضٌ جاهلَها، وقتلَ أرضاً عالُها، أي: عرَفَ حقيقتَها، ٢. أَجِدُ الحُزْنَ فِيلُكَ حِفْظاً وَعَقْلاً وَأَراهُ فِي الخَلْقِ ذُعُسراً وجَهُسلا ٧. لَسكَ (١) إلْسفُ تَجُسرُه(٧) وَإِذَا مَسا كَرُمُ الأَصْلُ كَانَ للإِلْفِ أَصْلا(٨)

التصريح؛ ٢/٥٠، وشرح شذور الذهب؛ ١٣٧، ولسان العرب (بعد) و (خفا)، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٣٦٦، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>١) ف (ب): «وأنشد أبو الحسن».

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في الإنصاف؛ ٢/ ٥٤٥، والدُّرر؛ ٣/ ١١٠، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٤٢، وقد ضبطنا «قبل» كما ضبطها في الأصل بضمِّ اللاَّم وكسرها.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الشّعرُ مقامُ ضرورة، فإذا نون الشّاعر مضطراً، فينبغي أنْ لا يعتبربه، ويُرْجَعُ إلى المنثور في هذا، وإلى ما وردَ في القرآن، ويُتبّعُ الأكثرُ، ويتُركُ الأقَلُّ لموضع الضَّرورة».

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٤-٦) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ك) و(د) بالعين المهملة، وكتب فوقها في (ك): «في نسخة: يُغربُ بالغين».

 <sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ك): «في نسخة: لك بكسر اللاَّم [كذا]».

<sup>(</sup>٧) في (د): «يجرُّه» بالمثنَّاة التحتانية .

 <sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) بقوله:
 «تجرَّه: تصحبُه وتحمل ثقله. يقولُ: إنما حزنتَ على أختك لقوَّة القلب، وذاك أدلُّ شيء

أي: إنْ كنتَ حزنتَ على الأخت؛ فذلك لأنَّكَ ألوفٌ، وقوَّةُ الإِلْف تابعةٌ لكرم الأصل (١)، يدلُّ على ذلك قولُه عليه السلَّلام (١)؛ (ألا أدلُّكمُ على أقريكم منِّي مَحَالاً يومَ القيامة؛ الذينَ يَأْلفونَ ويُؤُلفونَ}، وقالَ ابنُ هَرْمةً (١):

خَسِيْرُ الرِّجِالِ الْمُرَهَّقِونَ كَمِا خَسِيْرُ تِلاعِ البِسلادِ أَكْلُؤُهِا

[وتَجرُّهُ: أي تصحبُهُ وتحملُ تَقلَهُ إِنَّ وانشدَ أبو زيد (٥): جَاوُوا يَجُسرُّونَ البُنسودَ جَسَرًا صَهُسبَ السِّسِالِ يَطلُبونَ الشَّسرًا

أي: يحملُونَها(٦) على ثقلها.

. وَوَفَسَاءٌ نَبَسِتً فِيسَهُ وَلَكِسِنْ لَمْ يَـزَلْ لِلوَفَاءِ أَهْلُكَ أَهْلِلاً

هذا استثناء معروف [للعرب، يَقُولون: فُلانٌ شَريفً [^ ) غَيْرَ أنَّه شُجاعً.

على كرم أصلك»، ثمَّ قال: «في نسخة: كريم الأصل».

- (١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وقوله: تجرُّه. . . . . .
- (۲) للحديث أكثر من رواية. انظر؛ إتحاف السَّادة المُتَّقين؛ ٧/ ٤٠٦، وكشف الخفاء؛ ١/ ١٨١، والطبقات الكبرى؛ ١/ ١٦٨، وكنز العمال؛ ١٧٨٥ و ٦٢٦١.
- (٣) البيت لابن هرمة في ديوانه؛ ٥٠، وديوان الأدب؛ ٣٦٨/٢، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ٤٠٠، وأساس البلاغة (رهق)، وتعاج العروس (رهق)، والصّحاح (رهق)، ولسان العرب (رهق)، وأمالي القالي؛ ١/ ١٤٦، وسمط اللآلي؛ ٣٩٨/١. وبلانسبة في المخصَّص؛ ٢٢٠/١٢. وقد ورد البيت في الأصل محرَّفاً، فضبط «المُرهَفُون» بتسكين الراء وبالفاء الموحدة. كما أورد القافية «أوسطها» بدل «أكلؤها»، وليس له في ديوانه قصيدة على روى الطاء وبحر المنسرح.
  - (٤) زيادة من (ب).
  - (٥) لمأعثر عليهما.
  - (٦) في (ب): «يتحمَّلونها».
  - (٧) سقطت الأبيات (٨-١١) مع شرحها من (ب).
- (٨) زيادة من شرح ديوان المتنبي للواحدي وخزانة الأدب، حيث سقطت من مصورة الأصل، إذ يبدو أنَّ المصور وضع يده على أسفل الورقة أثناء التصوير، فذهب نصف السَّطر (١٩) وهو بيت الشعر، ونصف السَّطر (٢٠) وهو ما وضعناه في القوس الأول، ونصف السطر (٢١)،

يأخبرنا محمَّدُ بنُ الحَسَنِ، [قالَ: هذا اسْتثناءُ]<sup>(۱)</sup> قيس. وأنشدَ أبو العبّاس<sup>(۲)</sup>: فتى كُرُمَتْ أَخْلاقُهُ غَهْرُ أَنَّهُ كَرِيْمٌ فَلا يُبْقي علَى المَالِ بَاقيَا ٩. إنْ خَهْرُ الدُّمُوع عَيْنَا لَدَمْعٌ بَعْثَتْهُ وَعَايَسةٌ فَاسُستَهَلاً

«عيناً» منصوبٌ على التَّمييز، كقولكَ: إنَّ أحسنَ النَّاس وجهاً.

١٠. أَيْنَ ذِي الرُقَّةُ التي لَكَ في الحَرْ
 ب إذا اسْتُكْرِهَ الحَدِيْدُ وَصَالاً؟
 ١١. أَيْنَ عَادَرْتُهَا(٣) غَدَاةَ تَقيْتَ الروْ
 مَ وَالهَامُ بِالصَّوارِم تُفْلُسِي؟

«تُقْلَى» أي: يَأْخذُ السَّيفُ منَ الرَّاسِ منْ جميعِ جهاتِه، كما أنَّ الفالي يتتبّعُ كلَّ

وهو ما وضعناه في القوس الثاني. وإليك ما قالمه الواحدي: «قوله: ولكن. هو استثناءٌ معروفٌ على مذهب العرب يقولون فلانٌ شريفٌ غير أنَّه سخيٌّ. قال أحمد بن يحي هذا استثناء قيس، وأنشد [البيت]».

وذكر البغدادي البيت، وقال: «قال ابن جني في إعراب الحماسة: أخبرنا أبو بكر محمَّد الحسن، قراءةً عليه، عن أحمد بن يحي، قال: لمَّا أنشدتُه ـ يعني ابن الأعرابي ـ قول الشاعر: ولا عيبَ فيهم غير أنّ سيوفهم . . . البيت .

قال: هذا استثناء قيس، يقولون. . . ».

ويبدو أنَّ أبا الفتح قد أسهب في إعراب الحماسة، وأوجز هنا.

(۱) م.ن.

<sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه؛ ۱۷۳، والأزهية؛ ۱۱۸، وأمالي المرتضى؛ ۱۲۸۸، وخزانة الأدب؛ ۳/ ۳۳۶ و ۳۳۳، والدُّرر؛ ۳/ ۱۸۲، وديوان المعاني؛ ۱/ ۳۳، وشرح الواحدي؛ ۸۷۸، وشرح أبيات سيبويه؛ ۲/ ۲۲، وتحصيل عين الذهب؛ ۱/ ۲۸٪، وشرح شواهد المغني؛ ۲/ ۲۱، والكتاب؛ ۲/۲۷، ولسان العرب (وحح)، وأمالي القالي؛ ۲/۲، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ۳/ ۲۰۲، وشرح التبريزي؛ ۳/۸۸، وشرح الأعلم الشنتمري؛ ۱/ ۱۰، ورواية الجواليقي؛ ۳۰۲، والشرح المنسوب للمعري؛ ۱/ ۲۵٪. والشعر والشعراء؛ ۱/ ۲۹۳. ويلانسة في الأشباه والنظائر؛ ۱/ ۱۹۳، والصاحبي؛ ۲۲۷، وهمع الهوامع؛ ۲/ ۲۱۲. ولصدر البيت روايات شتى في المصادر. في (ك) و(د): «خلَّفتها».

## موضعٍ منه، ويقالُ: فليتُ رأسهَ بالسَّيف، قالَ الشاعر<sup>(۱)</sup>: أَفَليــه بالسَّــيْفِ إِذا اســـتَفَلاني<sup>(۱)</sup>

### ١٢. قَاسَـمَتْكَ المُتُونَ شَـخُصَيْن جَـوْرا جَعَلَ القَسْمُ " نَفْسَهُ فِيه عَدُلا (١)

يعني بالشَّخصين: الأختين، وإنَّما عنَى بقوله أيضاً الكبيرةَ يرثيها، قالً<sup>(٥)</sup>: قَدِّ كانَ قاسَمَكَ الشَّخْصَيِّن دَمِّرُهُما وَعَاشَ دُرُّهُما اللَّهُـدِيُّ بِالذَّهب

قولُه: «جوراً» أي: جار في فعله، إلاَّ أنَّه إذا كنتَ أنتَ البقيَّةَ فَجَوْرُهُ عدلٌ.

هذا إذا قالَ: «فيكَ عِدُلاً» وإذا قالَ: «فيه عدلاً» فمعناهُ: جعلَ القسمَ نفسَه عدلاً في الجَوْر؛ لأنَّهُ، وإنْ كانَ قد أخذ الصُّغرى، فقد أبقى الكُبرى.

١٣. فَلِذَا قِسْتَ مَا أَخُلذُنْ بِما أَغْد للهُ لَكُونُ سُلرًى عَلَىٰ الْفُؤَادِ وَسَلَّى (٦)

(١) البيت هو الثاني من ثلاثة أبيات بلا نسبة في لسان العرب (فلا)، والمخصَّص؛ ٢٣/١٤، وتهذيب اللغة؛ ١٥/ ٣٧٤، وتاج العروُس (فلا).

(٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قوله: فَلَيْتُ رأسَه بالسَّيف، على التَّشبيه، ويجري على معنى قول تميم بن أبي بنِ مُقْبل:

إِنَّ عِنْ أَقِيِّ لَهُ إِلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَبِيالِي وَلَوْ كُنَّا عَلَى سَلْفُو

فجعل السَّيْفَ قَيْداً لراحلتهِ ، أي: عقرها ، وكذلك جعل هامَهم عموداً للسيوف .

كلُّ ذلك على التشبيه والتمشيل وتصوير الكلام وتقريبه على الفهم، وليس يريد به أنْ يضربه بالسَّيف في كلِّ نواحيه، هذا بعيد انْ يُتُصور ، ولكنْ لَما كان الراسُ أكثر ما تناله أيدي الفالي جعَلَ السُّيوفَ بدلاً من تلك الأيدي، وكلامُ العرب أكثرُه تمثيلٌ ومجازه. والبيت لتميم بن مقبل في ديوانه ؟ ٧٨.

- (٣) كذا ضبطها في الأصل، وضبطها في (ك) و(د) بضم الميم، ولم يضبطها في (ب).
- (٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وشرحه في (ك) بقوله: «يعني أختيه. جوراً أي جار في فعله إلاً أنه إذا كنت أنت البقية فذلك عدل فيه لا جور إذا قال فيك. فإن قال: فيه جعل الاسم نفسه عدلاً في جوره إذ بقّى الكبيرة».
  - (٥) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ٤٢٥ .
  - (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل تماماً.

«أغدرنَ» /تركُنَ، يقالُ: غادرتُه بمكانِ كذا وأغدرتُه قالوا: ومنّهُ سُمّيً «الغديرُ»؛ لأنَّ السَّيْلَ سالَ وغادرَه، أي: تركه في النُنخفض من الأرض، وقالَ قومٌ: إنَّما سُمِّيَ غديراً؛ لأنَّه يغدرُ بأهله، أي: ينقطعُ وقتَ شدَّة الحاجة إليه، قالَ الكُميتُ (٢): ومسن غَسدر بأهله، أي ينقطع وقت شدَّة الحاجة إليه، قالَ الكُميتُ (٢):

وقالَ الرَّاجِزُ<sup>(٣)</sup>:

هَـلْ لَـك وَالغَـائِضُ منه عَائِضُ عَائِضُ فِي هَجْمَة بِنُعْدرُ منها القابِضُ؟

فهو على هذا القول «فعيلٌ» بمعنى فاعل، نحو: ضريب قداح، أي: يضربُها، وسميع الدَّعاء، أي: سامعُهُ، وهو على القولِ الأُوَّلِ «فَعيْلٌ» بمعنى «مُفْعَلٍ كقولهم: عسلٌ عقيدٌ، بمعنى: مُعْقَد (1).

<sup>(</sup>١) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>۲) البيت للكميت في ديوانه ؛ ١/ ٢١٥، ولسان العرب (غدر)، وتاج العروس (غدر)، والصِّحاح (غدر). ويروى: «بأن لقَّبوه».

<sup>(</sup>٣) أثبتنا البيتين كما ضبطهما في الأصل، وهما الثاني والثالث من ثلاثة أبيات لأبي محمد الفقعَسيُ في لسان العرب (عرض) و (عوض) و (قبض) و (هجم)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٤٥٦ و ٣٥ ، وتاج العروس (عرض) و (عوض) و (قبض) و (قبض) و (قضض) و (وقض). وهما الثالث والرابع من أربعة أبيات لعبدالله بن ربعي الحذلي في تهذيب اللغة؛ ١/ ٦٤. وبلا نسبة في الصحاح (عرض) و (عوض)، والأضداد لأبي الطيب اللغوي؛ ٢/ ٥٠٦، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٣٥٥ و ٣/ ١٣٢، وكتاب العين؛ ١/ ٢٧١، ومجمل اللغة؛ ٣/ ٥٩٥، ومقايس اللغة؛ ١/ ١٨٥ وديوان الأدب؛ ٢/ ١٦١، وأساس البلاغة (سأر)، وكتاب الجيم؛ ٢/ ٣١١، وديوان الأدب؛ ٢/ ١٦٧.

واختلفت المصادر في رواية البيتين، وأغلبها روى الأوَّل كما رواه أبو الفتح، ولكن بالعين المهملة في المرَّتين، وانظر تفسير ابن دريد في الجمهرة للعائض بالعين المهملة، وأشار إلى رواية أخرى للبيت، وهي: هل لك والعارضُ منك عارضُ، وأغلب المصادر روت البيت الثاني كما رواه أبو الفتح، وورد في بعضها «يُسْتُرُه بَدل «يُغُدر». وانظر إشارتنا للبيتين في تخريجنا لبيتين هما وإيَّاهما من قصيدة واحدة، في الفسر؛ أ/ ٧٥٤ و ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في (ب): «ونحوه».

وَتَبَيِّنُ تَ أَنَّ جَدِيُّكُ أَعْلَى (١)

١٤. وَتَيَقَنُ ـ تَ أَنَّ حَظَ ـ كَ أَوْفَ ـ ـ نَ مَظَ ـ كَ أَوْفَ ـ ـ نَ مَظَ ـ كَ أَوْفَ ـ ـ نَ مَ ـ فَلَتَ الْمَنَايِ ـ ا
 ١٥. وَلَعَمُ ـ رَى لَقَ ـ دُ شَ ـ فَلْتَ الْمُنَايِ ـ ا

بِالأَعادي فَكَينُ فَ يَطْلُبُ نَ شُغُلا؟

قرأتُ على أبي عليٍّ في كتاب «القلب والإبدال» عن يعقوبَ: «لَعَمْري ورَعَمْلي، وقد ْ ذكَرهُ جماعةٌ، وزاد أبو زيد: لَعَمَري مفتوحة الميم.

١٦. وَكُم انْتَشْتَ بِالسُّيوفِ مِنَ الدُّهُ

لْيوفِ مِنَ الدُّهُ السَّاسِيونَ الدُّهُ مَا السَّاسِيُوفِ مُقَسِلاً

١٧. عَدُّها نُصْرَةُ عَلَيْهِ فَلُمَّا صَالَ خَتْلَا رَآهُ أَذْرُكَ تَبِلِا (٢)

الهاء في «رآه» تعودُ على الدَّهرِ، كقولكَ: رأى نفسه (<sup>(۱)</sup> وإنَّما يجوزُ [أنَّ] (<sup>(1)</sup> يتعدَّى فعلُ الفاعلِ إلى ضميرِه على هذا النَّحوِ إذا كان إَذَلكَ (<sup>(0)</sup> الفعلُ منْ أفعال الشَّكِ واليقينِ الدَّاخلة على المبتدأ وخبره، نحوَ: ظننتُ وعلمتُ ورأيتُ (<sup>(1)</sup>)، منْ رؤية القلب، كما يقولُ الأعمى: رأيتُ ذا المالَ كذاً، وتقولُ على هذا: أظنَّني قائماً، وحسبتُنى خارجاً، قالَ طرَفةُ (<sup>(۱)</sup>):

إذا ابتَدرَ القومُ السُّلاحَ وجدتتَ منيعًا إذا بلَّت بقائمه يدي

وقالَ تعالَى شاهداً للبيت: ﴿كلاَّ إِنَّ الإِنْسانُ ليطغى أَنْ رآهُ استغنى﴾ (^).

أي: عَدُّ أَنَّهَا لِكَ نُصرةً عليه وضَرَراً عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (١٤-١٦) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) بقوله: «الهاء في رآه تعودُ على الدَّهر، أي رأى نفسه لمَّا أخذ أختك أنه قد استقاد كما تستقدُ [كذا] منه الأسرى، وتغنى الفقراء وغير ذلك».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «قال تعالى».

 <sup>(</sup>٧) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ٤٣، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٤١٥،
 وأساس البلاغة (بلل)، وتاج العروس (بلل)، والصناعتين؛ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٨) العلق؛ ٦.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «يقول: نَصرتَ النَّاس على الدَّهر ففككُتَ الأسرى،

١٨ . كَذَبَتْـــهُ ظُنُونُـــهُ أَنْـــتَ تُبُلِيْـــ

١٩. وَلَقَدُ رامَكَ العُداةُ كما را

٢٠. وَلَقَد دُوسَتُ بِالسَّعادَة بِعُضا

٢١. قَسارَعَتُ رُمُحَسكَ الرُمساحُ وَلَكِسنُ

لهِ وَتَبْقَى فِي نِعْمَةِ لَيْسَ (۱) تَبْلَى (۱) مَ فَلَ مُ فَلَ مُ يَجْرَحُوا لِشَخْصِكَ ظِلاً مِن نُفُوسِ العِدا فَادْرَكْتَ كُلاً تَدركَ الرَّامحينَ رُمْحُكَ عُدزُلا (۱)

الأعزلُ: الذي لا سلاحَ معه، وقد تقدَّمَ تفسيرهُ وشواهدُه، ويقالُ في جمعه: عُزْلانُ، قالَ أعرابيٌّ يصفُ الجَرادَ<sup>(1)</sup>:

[عَجِبْتُ لِجَيْشْ يَرْهَبُ النَّا] (١) شَرَّهُ

... ... ... ... ...]

٢٢. لَوْ يَكُونُ الدي وَرَدْتُ مِنَ الضَجِـ

وَإِنْ كَانَ عُزُلاناً تُبارى مَواكبُهُ

.......ا ت بــــلا ســــلاح

عَة طُعنا أَورُدتنه الخيل قُبلل(٧)

أي: [لو]<sup>(^)</sup> لقيتَ مكانَ هذهِ الفجعة طعناً لوردتَه لشجاعتك وطعنك وضريك. و«القُبَلُ» جمع أُقْبَلَ وقَبَلاءً، وهي التي تُقبلُ إحدى عينيها على الأخرى عيزّةً

وأعطيتَ. فجعلَ ما أتاهُ من هذه المُصيبةِ ثأراً ناله من جهتك. هذا بلا تطويلٍ ». وفي (ب): «له» بدل «علمه » الثانية.

<sup>(</sup>۱) في (د): «لستَ».

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (١٨ - ٢٠) من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به أغلب الشرح.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين زيادة من (ب). وقد ذهب من المصوَّرة النصف الأوَّل من السطر (١٩) والنصف الأول من السطر (١٩) والنصف الأول من السَّطر (٢١)، وتداركنا نقص السطر (١٩) من (ب)، ولكن سقط منها ما بعد الشاهد الأوَّل، فلم نعثر على ما يسدُّ الخلل.

 <sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «الذي يختص بالخلو من الرمع أن يقال: رجُل أجَم ورجل رامح، إلا أنّه جاء به على عدم جُملة السلاح».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب).

وتَشاوُساً (١). قرأتُ على عليٌّ بن الحُسين الكاتبِ عن هشام بن محمَّد الخُزاعي عن أبي غَسَّان (دِماذ) عن أبي عبيدة لعبد الرَّحمن بن مسافع بن دارة إسلاميٌّ(٢):

وَجُرْد تَعَادَى بالكُمَاةِ كَأَنَّها تُلاحِظُ مِنْ غَيْظ بِأَعْيُنها القُبْلِ

٢٣. وَلَكَشُـفْتُ ذا الْحَنْيِـنَ بِضَـرِبِ طَالُما كَشَـفَ الكُـرُوبَ وجَلَّـي (٢)

٢٤. خِطْبَـةٌ لِلْحِمِـامِ لَيْـسَ لَهِـا رُدُّ وَإِنْ كَـانَتِ المُسَـمَّاةُ (١) ثُكُــلا

يقولُ: الموتُ يجري مُجرى الخطِّبةِ منَ الحمامِ للميِّت، وإنَّ كانَ النَّاسُ يُسمُّونَه ثُكُلاً، وأنَّثَ «المُسمَّاةَ»؛ لأنَّها خبرُ «كانتُ»، ونصبَ «ثُكُلاً» «بالسمَّاةِ»، كما تقولُ: ضُربَ المعطاةُ درهماً، ويُروى «المسَمَّاةُ» بالرَّفع، وهوَ أفصحُ.

٢٦. وَلَذِينَذُ الْحَيْنَاةِ أَنْفُسَ عِنْ النَّفْ مِنْ أَنْ يُمَنَّلُ وَأَحْلَى

٢٧. وَإِذَا الشَّيْخُ قَالَ: أُفُّ، فَمَا مَلَّ حَيَاةً وَلَكِنِ الضَّعْفِ فَ مَالاً ٢٧

٢٥. وَإِذَا<sup>(٥)</sup> لَمْ تَجِدْ مِنَ النَّاسِ كُفْقًا ذَاتُ خِيدْرِ أَرادَتِ المَيوْتَ بَعْسلا

أخبرَنا أبو عليِّ أنَّ في «أُفِّ» سبعَ لغات: أُفِّ، وأَفَّ، وأَفَّ، وأُفَّا، وأُفَّ، وأُفَّ، وأُفَّ، وأُفُّ، وأُفَّى، مُمَالةً، وقولُ العامَّة: «أُفَّيْ» خطأٌ لا وجْهَ له. وفيها لفةٌ ثامنةٌ «أُفْ» خفيفةٌ ساكنةٌ (٧)، أنشدَ الأصمعيُّ (٨):

أُفِّ لِمَـنَ كـانَ سـواهُمْ أُفَّـا (١)

كانوا لأبناء نيقزار كهفا

سقط ما بعدها من (ب). (1)

> لم أعثر عليه. (٢)

سقطت الأبيات (٢٣-٢٦) مع الشرح من (ب). (٣)

ضبطها في (ك) بضمِّ التَّاء، وسيشير أبو الفتح إلى هذه الرَّواية. (1)

> ف (ك): «فإذا». (0)

أورد بعض صدر البيت في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. (٦)

في (ب): «ساكنة الفاء». وقد عدُّ هنا ثمانيةٌ عدا (أفٌّ) بضم الهمزة وكسر وتنوين الفاء. (V)

> لم أعثر عليهما. (A)

سقط ما بعدها إلى قوله: «وأفُّ اسم. . . » . (9) وقرأتُ على أبي بكر محمَّد بنِ الحسنِ عنَ أحمد بنِ يحي، قالَ: أنشدَ زُييرُ لقيس بن ذَريح (١):

قُدْ كنتُ أحلِفُ جَهَداً لا أُطلُّقُها أَف لاكِتْرِذاكَ القَسولِ فِي الحَلِفِ

وقرأتُ عليه عنه أيضاً لأبي حيَّةَ النُّميريِّ<sup>(٢)</sup>:

حَياءُ ويُقيا أَنْ تَشِيغَ نَمِيْمَةً بِنَّا وَبِكُمْ أَفٌّ لأَهْلِ النَّماتِمِ

«وأفّّ» اسمُ أتضَّجَرُ كما أنَّ (أُوَّتاهُ) اسمُ أَتألّمُ، وهيهاتَ اسمُ بَعُدَ، ويدلُّ على أنَّ «أفّ اسمٌ دخولُ التَّنوينِ فيها فيمنَ قالَ: أفِّ وأفنًا وأفنً والحركاتُ الثلاثُ فيها لالتقاء السَّاكنينِ. والنُّونُ دلالةُ التَّنكيرِ، وتركُه دلالةُ التعريف، فإذا نُوِّن فكأنَّه قالَ: تضجُّرٌ، وإذا لم يُنُونَ فكأنَّه قالَ: التَّضجُّرُ (٣)، وهذا فوقَ ما يحتملُه هذا الكتاب، وفيه شرخٌ أكثرُ من هذا، إلاَّ أنَّ له موضعاً ليسَ ذا.

٢٨. أَلُسةُ الْعَيْسِ صِحِّسةٌ وشَسِبابٌ فَسَإِذَا وَلَيْسَا عَسِنِ النَّسِءِ وَلَّسَى (١)
 ٢٨. أَبُسدا تُسْستَرِدُ مَسَا تَهَسبُ السدُ نيا فَيا لَيْتَ جُوْدَهَا كَانَ بُخُلل (٥)

«الدُّنيا» مرفوعةٌ بـ «تَهَبُ» في قولنا و«بتستردُّ» في قول الكوفيِّينَ.

٣٠. فَكَفَتْ كُوْنَ فَرْحَةٍ تُورِثُ الغَمَّ وَخِسِلٌ يُغَسَادِرُ الوَجْسِدَ خِسِلاً

٣١. وَهْيَ مَعْشُوقَةٌ علَى الغَدْرِ لا تح فَيظُ عَهْداً وَلاَ تُتَمُّهُمُ وَصَلا

٣٢. كُللُّ دَمْتِع يَسِيلُ مِنْهِا عَلَيْهِا وَيِضَكُ الْيَدَيْتِنِ عَنْهِا تُخَلِّى (1)

<sup>(</sup>۱) البيت لقيس بن ذريح في ديوانه؛ ١٢٦، ومعجم ما استعجم؛ ٣٦/٣٢ مادة (سَرِف)، وسرف على ستة أميال من مكّة، وبها كان منزل قيس بن ذريح الكناني، وقال هذا البيت مع أبيات أخرى عندما نقلت عنه لبنى.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي حيَّة النُّميريِّ في ديوانه؛ ٨٧، ومنتهى الطَّلب؛ ٢١٨/٧..

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٢٨-٣١) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) ورد شرح البيت في (ك) شرحاً للبيت (٣٠).

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.

أي: كلُّ مَنْ أبكته الدُّنيا فإنَّما بكى<sup>(١)</sup> لفوت شيء منها، ولا يُخَلِّي الإنسانُ يدَهُ عنها إلاَّ قَسْراً بِفكٌ يديه.

٣٣. شبيهُ الغَانيَاتِ فِيها فَلا أَدْ ري لِذا أَنَّتُ اسْمَها النَّاسُ أَمْ لا(٢)

الدُّنيا<sup>(٢)</sup> اسمٌ مؤنَّتُ، وعلامـةُ تأنيثه الألـفُ فِي آخرِهـا، وهـيَ مثـلُ الأولـى والأُخرى<sup>(1)</sup>، وهو «فعلَى» ، أي: أنَّها تُسمَّى الدُّنيا لأنَّها تُشْبهُ الغواني، [وَهوَ يعلمُ أنَّها لمّ تُسمَّ الدُّنيا لأنَّها لأَنَّها تُشْبهُ الغواني] (أ)، بل إنَّما هيَ تأنيثُ الأدنى كما أنَّ «القُصيا» تأنيثُ «الأقصى»، وأنَّها إنَّما سُمِّيتِ «الدُّنيا»؛ لأنَّها الدّارُ الدَّانيةُ، وليستِ الآخرةَ المتوقَّعةُ (١). «الأقصى»، وأنَّها إنَّما سُمِّيتِ «الدُّنيا»؛ لأنَّها الدّارُ الدَّانيةُ، وليستِ الآخرةَ المتوقَّعةُ (١). فأظهرَ تجاهلاً بذا لما فيه منَ عذوبةِ اللَّفظِ وصنعةِ الشَّعرِ، وهذا كَقولِ زُهير (٢):

وما أدري وسسوف إخسالُ أدري أُقَسوْمٌ ٱلُ حصنسنِ أَمَّ نسسًاءُ؟

أي: أرجالٌ أمْ نساءٌ هم؟ وهو يدري أنَّهم رجالٌ، ولكنَّه تعامَى عنْ هذا؛ لأنَّ فيه ضرِّباً منَ الهُزْء به (^^). أو لا ترى إلى قول أبي تمَّام؟ (١)

أَظُّ نُّ دُمُوعَها سَنَنَ الفَريدِ وَهَلَى سِلْكَاهُ مِنْ نَحْرٍ وَجِيدِ

وهو لم يظنُّ ذاك، وقالَ بشَّارُ بنُ بُرْدُ (١٠):

(۱) في (ب): «يبكى».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب)، ولكنّه أورد قسماً من شرحه كالأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يقول: الدُّنيا».، وأخذنا بما في (ب)، وهو الصَّواب.

 <sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب). إلى قوله: «بل إنَّما».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى آخر شرح البيت.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٧١، وأعاد إنشاده في هذا المجلد ص٤٦.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس المراد بهذا الشّكل عذوبة اللّفظ كما ذكر ولا الهُزْءَ من زُهير، وإنّما هذا منهم تقريب لما بين الشّبهين، أي: قد شككت من تقارب الشبه بينهما فما أدري أرجال هم أم نساء ؟ وكذلك المتنبّي إنّما أراد هذا. يقول: لأنّ هذا أمر قريب الشبّه، وهو من أحسن الكلام، وهو مذهب العرب»، ثمّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٩) البيت لأبي تمام في ديوانه ؟ / ٣٢.

<sup>(</sup>١٠) البيت لبشار بن برد في ديوانه؛ ٢/ ١٠٥، وهو فيه:

أَظُنُّ الدُّجِي طَالَتَ وما طَالَتِ الدُّجَي عَلَى عَلَى وَلكِنْ طِالَ هَـمُّ مُسبَرِّحُ

أفلا تراهُ كيفَ تراجعَ في آخرِ البيتِ؟، وقالَ أبو العبَّاس في قولِ المُكَعَبِرِ الضَّبِّيِّ لبني العنبر بن عمرو بن تميم (١٠):

لبني العنبر بنِ عمرو بنِ تميم (١): وَإِنِّي لأَرْجوكُمْ علَى بُطُّء سَعْيكمْ كما في بُطون الحاملات رجاء

إِنَّمَا يَتَهَكَّمُ بِهِم، وقد يعلمُ أنَّ سَعِيَهِم غيرُ كَائنٍ قَالَ: ألا تراهُ يَقُولُ بِعِيدَ هذا؟<sup>(٢)</sup>

أُخَـبِّرُ مَـنْ لاقَيْـتُ أَنْ قَـدْ وَفَيْتـمُ ولو شِئْتُ قـالَ المُخبَرونَ: أسـاؤوا

وقريبٌ منْ هذا قولُه أيضاً (٢): وَلِـذَا اسْـمُ أَغُطِيـةِ العُيـونِ جُفونُهـا مِنْ أنَّهـا عَمَـلَ السُّـيوفِ عَوامـِلُ<sup>(٤)</sup>

كَأَنَّ الدُّجِي زادتُ وما زادت الدُّجِي ولكن أطالَ اللَّيلِ هم مسبرِّحُ

(۱) البيت لمحرز بن المُكَعْبر الضبِّي في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٤٥٦، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٤/ ٣٣، ورواية الجواليقي للحماسة؛ ٤٦٤، وشرح الحماسة للأعلم الشتمري؛ ٢/ ٢٠١٠، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ٩٦٩، واللسان (قسم)، وسمط اللآلي؛ اللآليء؛ ٢/ ٢٠١٠، ولابن المُكَعْبر [وضبطه بفتح الباء] الضبيِّ في الكامل؛ ١/ ١٠٨، ونص صاحب التاج في مادة (كعبر) على أنَّ المكعبر الضبيِّ بفتح الباء، والمكعبر الفارسيِّ بكسر الباء. وأجاز التبريزي الكسر، تبعاً لابن جني في المبهج؛ ١٠٩. على أنَّ أبا الفتح نسب البيت للمكعبر الضبيُّ كما ترى، وأورد في المبهج؛ ١٠٩ اسم محرز بن المكعبر الضبيُّ، وليراده له دون أبيه يُغلِّب نسبة البيت لمحرز لا لأبيه، ولعل الاسم سقط سهواً في النسخ. ولكنَّ الجاحظ أورد بيتاً نسبه للمكعبر الضبِّي، هو وهذا البيت من الحماسية التي نسبت لمحرز بن المكعبر. ويروى: وإنَّي لراجيكم. . .

- (٢) انظر الحاشية السَّابقة.
- (٣) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ١٦٤.
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): (خلط) بالمعنى الأوّل ما ليس منه فأوردَ بيتَ الضّبيّي وهو تهكّم كما ذكر، وليس المعنى الأوّل الذي هو تشكُّك تهكّماً، إنّما هو حيلة من المتكلّم ليوقع في قلب السّامع تقريبَ ما بين الشّيئين، كما قال:

آيا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جَلاجِلِ وَيسِينَ النَّقَا آأنتِ أَمْ أُمُّ سَالمٍ؟

٣٤. يَا مَليْكَ السورَى المُفَرِقَ مَحياً
 ٣٥. قَلَّبُ اللَّهُ دَوْلَهَ سَيفُها أَنْ
 ٣٦. فُبْهِ إَغْنَهَ إِلَا اللَّهُ الْعَنْهَا أَنْهِ اللَّهِ الْعَنْهِ الْمُوالِيَ بَسنُلاً
 ٣٧. وَإِذَا اهْمَتَزَّ لِلنَّدى كانَ بَحْسراً
 ٣٨. وَإِذَا الأَرْضُ أَظْلُمَ مَتْ كَانَ شَمساً
 ٣٩. وَهُ وَ الضَّارِبُ الْكَتْبِيَةَ والطَّعْدَ .
 ٤٠. أَيْهَا الباهِرُ الْعُقُولَ فَما تُلد
 ١٤. مَن تُعاطَى تَشبهُ أبك أعيا
 ٤٢. قَاذَا منا اشْمَتَهى خُلُودَكَ داء

وَمَماتَ فَيْهِ مَ وَعِ زَا وَدُلاً '' مَ حُساماً بالمَكْرُماتِ مُحلًى وَيِ هِ أَفْنَ تِ الأَعَسادِي قَتْ للا وَإِذَا اهْ تَزُ لِلْوغَى كانَ نَصلا وَإِذَا الأَرْضُ أَمْ حَلَت كانَ وَيْ للا فَإِذَا الأَرْضُ أَمْ حَلَت كانَ وَيْ للا نَهُ تَغْلُو والضَّرْبُ أَغْلَى وأَغْلَى رِكُ وصفا أَتْعَبْت فِكْرِي فَمَهْ لا مُ ومَن سارَ فِي طَريقك ضَالاً قال: لامن مَثلا

\* \* \*

هذا منه تقريبٌ لما بين الشيئين، وليس تهكُّماً، وصاحب الكتاب مُتجزَّفٌ في هذا الباب لأنه بغيره أبصرُ».

سقطت الأبيات (٣٤-٤٢) من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ك): «لا زُلْتَ»، وكتب تحتها في (ك): «ولامتَّ أيضاً، وكان عندي: زلتَ وزُلْتَ».

## (\*)(19r)

وقالَ يذكُرُ نهوضَ /سيف الدُّولة إلى تُغُر الحدَث؛ لمَّا بلغَهُ أنَّ الرُّومَ قدْ أحاطتُ به فِي أصناف أهلِ الكفر من البُلْغَر والصَّقْلُب والرُّوس، وذلك أنَّ بناءَ سيف الدُّولة الحدث كان قدُ أقامُهمُ وأقعدهم، فتجمعوا على هدمها، فلمَّا أشرفتُ أوائلُ خيله ولُوا مغنومين، وأوقعَ أهلُ الحَدث بُعَيْدَ نزولهم بهم (١١):

<sup>(</sup>القصيدة في ديوانه؛ ٣٠٤، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٥٠٠، والواحدي؛ ٥٨٣، والتبيان؛ ٣/ ١٣٤، واليازجي؛ ٢/ ٢٤٢، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٥٣.

المقدّمة في (ك): «وقال يذكر وقعة الحدث»، وعلى هامشها: «خفيف». ولم يرد من المقدمة في (ب) سوى: «وقال». ووردت في (د) المقدمة كما يلي: «وردَ على سيف الدُّولة الخبرُ يومَ الثَّلاثاء لستٌّ خلونَ من جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين وثلاثماًئة، أنَّ الدُّمستقَ وجيوشَ النَّصرانيَّة قد نازلت حصنَ الحَدث، ونصبتٌ عليه مكاثدَ الحصُّون، وقدَّرت أنَّها فرصةٌ فيها لما تداخَلَها من القلق والانزعاج والوصُّم في تمام بنائه على يد سيف الدُّولة؛ لأنَّ مَلكهُم ألزمهم قصْدَها، وأُنجدهم بأصناف الكُفْرَ [في المخطوطة: الكُبْرِ] من البُّلْغَر والرُّوس والصَّقْلب وغيرهم، وأنفذ معهم العُدَدَ، وركبَّ سيفُ الدُّولة لوقتهُ نافرًا، وانتقلَ إلى موضع غيرَ الموضّع الذي كان به، ونظرَ فيما وجبَ أن ينظرَ فيه في ليلته، وسار عن حلب غداةً يوم الأربعاء لسبع خلونَ، فنزل رعبانَ، وأخبارُ الحدث مستعجمةٌ عليه لضبطهم الطُّرُقّ وتقديرهم أنّ يخفّى عليه خبرُهم، فلمَّا أنجزَ، لبس سلَّحَه، وأمرَ أصحابَه بمثل ذلك، وسارَ زَحفاً، فلمَّا قربَ من الحدث عادت إليه الطَّلائع تُخْبرُه أنَّ العدوَّ لَّا أشرفتْ عليه خيولُ المسلمين على عقبة يُقال لها العبريّ رحلَ، ولم تستقرّ به دارٌ، وامتنعَ أهلُ الحدث من البدار إلى سيف الدُّولة بالخبر خوفاً من كمين يعترضُ الرُّسُلَ، فنزل سيفُ الدولة بظاهرها، وذكرَ خليفتُه بها أنَّهم لازموه وحاصروه، فلَّـم يُخْلـه اللهُ من نصر عليهم إلاَّ في نُقوب نقبُوها في فصيل كان للمدينة قديماً، وأتتهم طلائعُهُم بخبر سيفً الدُّولة في إشرافه علَى حصن رَعْبـان، فوقعـت الصَّيحةُ، وظهر الاضطرابُ، وولِّي كلُّ فريق على وجهه، وخرج أهَّل الحدَث، فأوقعوًا ببعضهم، وأخذوا آلة حربهم، فأعدُّوها في حصنهم، فقال أبو الطّيب؛ يصف الحال».

### ١. ذِي الْمَعالَى فَلْيُعْلُونُ مُنْ تَعَالَى هَكُنِذا هَكَنِذا وَإِلاَّ فَسِلا لا(١)

«ذي» بمعنى هذه، وهو يستعملُها كثيراً في شعره (٢)، وقد وافقته على ذلك. ٢. شَرَفٌ يَنْطَحُ النُّجُ ومَ بِرَوْقَيْ بِ مِهِ وَعِنْ يُقُلُقِ لَ الأَجُبُ الا (٢)

«الرَّوقُ»: القَرْنُ (1)، قالَ عَدِيُّ بنُ القِامليُّ (٥):

تُزْجِي أُغَنَّ كأنَّ إِبْرَةَ زُوِّقِهِ ۖ قُلْمٌ أَصَابَ مِنَ الدُّواةِ مِدَادَها

٣ حَالُ أَعْدَائِنِا عَظِيْمٌ وَسَيْفُ السَّو لَهُ إِبْسَنُ السُّيوفِ أَعْظَمُ حَالًا

٤. كُلُّمسا أعْجُلسوا النَّذيسر مسسيراً أعْجَلَتْهُسم جيساده الإعجسالا<sup>(1)</sup>

يقولُ: كلَّما عاد إليهم نذيرُهم سبقوهُ بالهرب قبلَ وصوله إليهم، وتلتهم (<sup>(۱)</sup> جيادُ<sup>(۱)</sup> سيف الدُّولة، فسبقتُ سَبَقَهمُ النَّذيرَ، أي: لحقَّتُهم وجازتهم.

ه. فَسأَتَتْهُمْ خَسوارِقُ الأَرْضِ مسا تَحْس مسلُ إِلاَّ الْحَدِيْسِدَ والأَبْطَسالا<sup>(١)</sup>

أي: تخرِقُ الأرضَ بحوافرِها، يعني خيلَ سيف الدُّولة، وهذا/ نحو قوله

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د). وقد سقط شرح القصيدة من (ك) إلاً ما نشير إليه.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط البيتان (٢ و٣) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) البيت لعدي بن الرَّقاعِ العاملي في ديوانه؛ ٣٥، ولسان العرب (بلد) و (زجا) و (قرش)، وأساس البلاغة (أبر)، وتاج العروس (قرش) و (زجا)، والشَّعر والشُّعراء؛ ٢/ ١٩٦، وطبقات فحول الشعراء؛ ٢/ ٧٠٧، والعمدة؛ ١/ ٤٥١، والطرائف الأدبية؛ ٨٨، والكامل؛ ٢/ ٧٦٩ و ٢١٩ ، والأغانى؛ ٩/ ٣١٣، وانظر الخبر الطريف هناك.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل و(ك) و(د).

<sup>(</sup>٧) في (د) و (ب): «ثمَّ تلتهم».

<sup>(</sup>A) في (ك): «خيل».

<sup>(</sup>٩) سقط البيتان (٥ و٦) مع شرحهما من (ب)، وسقط شرحهما من (د).

أيضاً<sup>(۱)</sup>:

إذا وَطِيَّتُ بِأَيْديهِ الصُّحْدورا بَقيِّنَ لِوَطَّهِ أَرْجُلِهِ المِالا ومالا ومالا وكقوله أيضاً (٢):

التجام . تُغادرُ الصَّمِّدَ كَظَهَّدِ الأَجُّزَلِ

وهو الذي انقطع سنامُه من الإبل<sup>(1)</sup>.

٦. خَافِيَاتِ الأَلْوانِ قَدْ نَسَجَ النَّقْ صَعْ عَلَيْهِا بَراقِعِا وَجِلِلا

«النَّقَعُ» الغبارُ، وهذا كقول عوف بنِ عَطيَّةَ بنِ الخَرِعِ<sup>(ه)</sup>: كَـــأَنَّ الظُّبِــاءَ بِهِــا والنِّعــاجَ أُلْبِسِـَـنَ مِــنَّ رازِقِــيٍّ شِـعارا<sup>(١)</sup>

-

- (١) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ١٣١.
- (٢) البيتان للمتنبي في ديوانه ؟ ٢١٤.
- (٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٤٣.
- (3) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««خوارق الأرض»: إنّما يريد أنّها تقطع البلاد سيراً، فأمّا ما يذهب إليه من أنّها تؤثّر في الأرض فتكون لكثرة الخيل، ولا يكون هذا صفة فرس واحد، لأنّه إذا أثر في الأرض هذا التأثير فمتى ينقلع من موضعه؟، فأمّا أبو النّجم فإنّه وصن إبلاً كثيرة تَخد في الأرض لكثرتها، وهذا كقول زيد الخيل، وهو أصل المعنى: بمُجُسر تَضسل البُلسق في حَجَراته تَرَى الأَكْمَ منه سُمّة سُمّة اللّحوافسر».
- (٥) البيت لعوف بن عطية بن الخرع في المفضليات ؛ ٤١٣ ، وشرح اختيارات المفضل ؛ ٣/ ١٦٥٥ ، والاختيارين ؛ ٤٧٩ ، ولسان العرب (رزق) ، وتاج العروس (رزق) ، وأساس البلاغة (رزق) ، وتهذيب الألفاظ ؛ ٢/ ٦٥٣ . وبلا نسبة في المخصّص ؛ ٤/ ٧١ . ويروى «كسين» و«يكسين» و«تكسّن» بدل «ألبسن» .
- (٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس هذا ذلك المعنى، إِنَّما يريدُ عـوفٌ أنَّهـنَّ بيضٌ، فكأنَّ عليهنَّ الثِّيابُ البيضُ»، ثمَّ قال: «رجع».

وكقولِ الآخُر<sup>(١)</sup>:

إِذَا اكْتَسَسَى مِلْنُ أَرْضِهِ بَهِاوُهُ سِلِبًا وبِلَّسِتُ أَرْضَهِ سلماؤُهُ

«أرضُهُ»: قوائمُه، و«سماؤمُ» أعاليه، و«السِّبُّ»: الخمارُ.

### ٧. حَالَفَتْـــهُ صُدُورُهــا والعَوالــي لَتَخُوضُــنَّ دُونَــهُ الأهــوالا(٢)

طال<sup>(۱)</sup> بيني وبينَه الخطبُ في قوله: «لتَخُوضُنَّ»، فقالَ: هو مثلُ قولي: /وقُلْنَا للسَّيوف: هُلُمُّنَا، بضم لليم، فذهبَ<sup>(1)</sup> إلَى أنَّه لمَّا وصفَها بالمحالفة جرت مُجرى منْ يعقلُ فذكَرُها ذكَرُ الجماعة المذكَّرينَ نحوَ: حلفَ الزَّيدونَ ليقومُنَّ، وهذا وجَهُ<sup>(٥)</sup>، ويؤيِّدُه قولُه تعالى: ﴿يا أَيُّها النَّمَلُ اذخُلوا مَساكنَكُمُ ﴾ (١) ولم يَقُلُ: ادخُلُنَ مَساكنَكُنَّ، وقالَ تعالَى (١): ﴿إِنِّي رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكِا والشَّمْسَ والقَمَر رَأَيْتُهمْ لي سَاجدينَ ﴾ (٨)، ولم يَقُلُ: رأيتُها لي ساجدات ولا ساجدةُ، وقالَ (١) عزَّ وجَلَّ: ﴿ فِي قَلَكِ يسبحونَ ﴾ (١٠).

فهذا كلُّه أُجْريَ مُجرَى منْ يعقلُ لمَّا خوطبتْ، وَأُخْبِر عنها بالسُّجودِ والسِّباحةِ، وَلأَنَّ الأَفعالَ فِي عَمْل السُّباعةِ، وَلأَنَّ الأَفعالَ فِي عَمْل يصبحُّ منه الفعلُ، ولأنَّ الأفعالَ فِي عَمْل يصبحُّ منه الفعلُ، وما ليسَ منْ ذوي العقلِ فإنَّما يصبحُّ الفعلُ منْ بعضه أعني الحيوانَ نحوَ الفرسِ

(١) لم أعثر عليهما.

- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل.
- (٣) قبلها في الأصل: «قال أبو الفتح»، وأخُذنا بما في (ب)، ولم تجر العادة أن يوردَ مثل هذه العبارة، فأثرنا عدم إيرادها. وسقط من (د) إلى قوله: «فذهب إلى أنَّه».
  - (٤) في (د): «ذهب أبو الطَّيِّب». وانظر البيت بتمامه في ديوان المتنبي؛ ٣٠٩.
  - (٥) سقط ما بعدها من (د) إلاَّ قوله: «ولو قال: لَتخوضَنَّ بالتاء وفتح الضاد لكان أجود».
    - (٦) النَّمل؛ ١٨.
    - (٧) في (ب): «وقوله» فقط.
      - (٨) يوسف؛ ٤.
    - (٩) في (ب): «وقولُه» فقط.
- (١٠) الأنبياء؛ ٣٣، يس؛ ٤٠، وقد أورد الآية في (ب): ﴿كلِّ فِي فَلَك يسبحون ﴾، فيكون المقصود الآية؛ ٣٣ من الأنبياء، إذ في يس: ﴿وكلُّ فِي فلك يسبحون ﴾.
  - (١١) سقط ما بعدها من (ب) إلاَّ: «ولو قال: لتخوضنَّ لما احتاج إلىَّ هذا كلُّه كما قال في البيت بعده».

والجمال، ومنها ما لا يصحُّ منه الفعلُ البتَّة، وهوَ ما ليس بحيِّ نحوَ الدَّارِ والنَّارِ والنَّارِ والنَّارِ والنَّارِ والنَّارِ بما تقعُ فيه فليسَ فعلاً لها في الحقيقة، وإنَّما هو فعلُ الله عزَّ وجلَّ يفعلُه حينتُذ. وهذا يعرفُه أهلُ صناعة الكلام، وليس هذا الكتاب موضعاً لذكره، وعلى هذا، ما حكاه «سيبويه» من قولهم (١): «أكلوني البراغيث» هو مثلُ: ﴿وَكُلِّ فِي فَلَك يَسنُبعونَ ﴾ (١) ولو قال: «لتَخُوضَنَ» [بالتَّاء وفَتَح الضَّاد] (١) لما احتاج إلى هذه الشَّواهد كما قالَ في البيت الذي تقدَّم.

٨. وَلَتَمُضِن اللهِ حَيْث لا يَجِيدُ الرَّمْ مَا يَحْ مَداراً وَلا الحصانُ مَجِالا (٩)

وإذ قالَ: «ولتمضينَّ» بالتّاء، وكذا قراتُه عليه، فقد كانَ الوجهُ أنْ يقولُ: ولتمضينَّ» وذلك أنَّه أجراها، وإن كانتْ جماعةُ، مُجرى الواحدة؛ [كما] تقولُ: حلفت الهنودُ لتقومَنَّ، [أي لتقومَنَّ، فكذلك كانَ بيعبُ أنْ يقولَ: حلفتَ هندُ لتقومَنَّ، إلاَّ أنَّ الكوفيّينَ يجبُ أنْ يقولَ: ولتمضينَّ ولترمين (١٠) [كما تقولُ: حلفت المرأةُ لتمضينَّ، إلاَّ أنَّ الكوفيّينَ قدْ حَكوا في مثلُ هذا حَذْفَ الياء نحو ضمنتْ هذا لتمضينَّ ولتَرْمنَ (١٠)، فمن كان هذا منْ لغته، فإنَّه حذفَ الياء منْ «تمضي» و«ترمي» لسكونها وسكون النُّون الأولى بعدها، ولم يحرِّكِ الياء بالفتح، ويجري ذلك مُجرى قولِ بعضهم (١٠):

<sup>(</sup>١) الكتاب؛ ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) يس ؟ ٤٠، وانظر تعليقنا منذ قليل.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وَلَيمْضُنَّ» بالياء المئناة التحتانية وضمُّ الضاد.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وبدأ الشرح في (د) بقوله: «الوجه أن يقول : ولتمضين إلا أن الكوفيين قد حكوا في مثل هذا حذف الياء نحو حلفت هند لتَمْضن ولترمن "، ثم أكمل النّص كالأصل من قوله: «فمن كان هذا من لغته... الى قوله : «في موضع النّصب»، وسقط ما عدا ذلك.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب) و(د)، وقارن ما نقلناه عن (د) في حاشية سابقة.

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ١٥٩.

## كَانَ أَيْدِيهِ نَّ بِالقَاعِ القَرِقَ

وغيرِ ذلك ممّا سُكِنْتَ فيه الياءُ في موضعِ النَّصَبِ، وقد ذكرت كثيراً منه فيما مضى منْ هذا الكتاب. قرأتُ(۱) على أبي بكر محمَّد بن الحسن عن أحمد بن يحي (۱): إذا قَالَ: قَطْني، قلتُ: ٱليِّتُ حُلْفَةً لللهُ لَتُغْنِينَ عُنِّيٍ ذَا إِنْائِكَ أَجْمَعِيا

وكان قياسُه «لُتُغْنِيَنَّ»، إلاَّ أنَّه حذف الياءَ لما ذكرتُ لك. وأنشدَنا أبو علي: لِتُغنيَ عني.

وقرأت ي بعض النسّخ المسندة إليه: «لَيَخُوضن » و«ليمضن ، بالياء وكسر الضّاد، ولا وجّه لهذه الرّواية عندي؛ لأنّه أجراه مُجرى الجماعة المُذكّرين ، فقياسُه أن يضم الضّاد ، فيقول: «ليمضُن » كما تقول: حلف العمرون لَيغَ زُن زيدا ، وأصلُه «يغزون» ، فحذفت النّون لزوال الرّفع بدخول التّوكيد فبقي «ليغزو»، ثمّ حُذفت الواو لسكونها وسكون النّون الأولى، فبقي «ليغزن » زيدا ، وإن أراد: يمضيّن هن فخطأ أيضا ؛ لأنّه لو أراد ذلك لوجب أن يقول: «ليمضينان» كما تقول في جماعة النساء: «ليضرينان » زيدا ، فإن قال قائل ؛ إنّما أراد «ليمضن » سيف الدولة على لغة من قال: ليمضن زيد ، وإن كان الأجود «ليمضين » زيد ، قيل ؛ إنّه ليس على هذا وُضع الكلام ، إنّما أراد أنّ السيوف والرّماح حالفته أنّها تمضي حيث لم تجر العادة بالمُضي ، وإنّما بينت هذا وشرحته ؛ لأنّه موضع التباس وتعقيد (٢) .

<sup>(</sup>١) العبارة التالية في (ب): «قال الشاعر».

<sup>(</sup>۲) البيت لحُريَث بن عتَّاب الطَّائيِّ في خزانة الأدب؛ ١١/ ٣٤٤ و ٣٥٥ و ٤٣٩ و ٤٤١ و ٣٤٤، و البيت لحُريث بن عتَّاب الطَّائيِّ في خزانة الأدب؛ ٢/ ٢٠٦، والمقاصد النحوية؛ ١/ ٣٥٤، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/ ٢٧٨. وبلا نسبة في تخليص الشواهد؛ ١٠٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ٢/ ٥٥٩، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٥٥٩ و ٨٣٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٦/ ٢٤٩، والمقرّب؛ ٢/ ٧٧، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٣٩٧. ويروى:

إذا قيل قَدْني، قال آليت ُحلفة لتُغني عنّي ذا إنائك أجمعا وأشار أبو الفتح إلى هذه الرّواية، ولا شاهد حينئذ.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قد كان يُكن المتنبي أنْ يجيءَ بهذا على اللُّغة المعهودة المستعملة فجاءً به على غيرها ممّاً أحوج إلى هذا كلّه من الاعتذار وتمحُّل العلّة له،

 ٩. لا ألُسومُ ابْسنَ لأونِ ملسكَ السرو مونِن كسانَ مسا تَمنسَى مُحسالا (١) ١٠. أَقْلَقَتْ هُ بَنِيتَ قُ بَيْنَ أُذُنين مِن أَذُنين مِهِ وَيَسانِ بُغَسَى السَّماءَ فَنسالا

يعني قلعةَ الحدثِ، وذكر مُؤَخَّرَ رأسه ِ؛ لأنَّ ذلكَ أبلغُ (1) في هجائه (٦). 

يُقال: بنى الشَّيءَ بُنْياً وبِناءً، وكتبَ الكتابَ كتْباً وكتاباً، وقاعَ الفحلُ قَوْعاً وقياعاً، [فهذه مصادر جاءت على الفعل والفعال، ولَها نظائر وأجناس ](٥). ١٢. يَجْمَعُ ٱلرَّوْمُ وَالصَّقَالِبُ والبُلْ عَنْرَ فيها وَتَجْمَعُ الآجَالا(١)

«فيها» أي: فِي ناحيتها ومرجها، فحذفَ المضافَ كما تقدُّم ذكُرُم، «والآجالُ»: جمّعُ أجل، أي: يجمعُ آجالُهم ومناياهُم ألا تراهُ يقولُ بَعْدُ؟

١٣. وَتُوَافِيهِ مُ بِهِا فِي القَنا السُّمْ لَ مِكْما وَافْتِ العِطاشُ الصُّلالا(٧)

«الصِّلالُ» جمعُ «صَلَّة »، وَميَ الأرضُ التي أصابها مطرُّ بين الأرضيِّن (^^) لم

ولا يخلو في هذا من أحد وجهين: إمَّا أنْ يكونَ لم يعلم وجْهَ الصَّواب/ فليس هـ و إذاّ كمـا وَصَفه صاحبُ الكتـابَ في خطبته وغيرها من تقريظه، أو يكونَ عَلـمَ الصَّوابَ الأجودَ وخالفَه إلى الأعرج الأردأ، فقد أَساءَ الاختيارَ، وكلاهُما عيبٌ عليه»َ.

- سقط البيتان (٩ و١٠) من (ب) مع الشرح. (1)
  - (٢) سقط ما بعدها من (د).
- بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا البيت فائقٌ في معناه، كاملُ الطَّرفين من هجُو (٣) العدو ومدحه».
  - أورد صند البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، وزاد عليه الزيادة التي في (د) أيضاً. (1)
- زيادة من (د) و(ب)، وسقطت كلمة «وأجناس» من (ب). وانظر في (قاع) اللسان: (قوع). (0)
  - سقط البيت مع شرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د). **(1)**
- سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد شرحه كالأصل إلى قوله: «لم تمطرا». وكتب على **(V)** هامش (ك): «الأرض الممطورة بين أرضين لم تمطرا، وقيل: الصَّلال الأرض الصُّلبة».
- كذا ضبطها في الأصل بالتعريف والتثنية، وضبطها في (ك) بالتثنية بــ لا تعريف. وقــ د ضبطت (د) و(ب) جمع أرض، ولذلك قال في (د) و(ب): «لم تمطر»، ولم يقل: «لم

تُمطرا، قال(١):

سَــيَكُفيِّكَ الإِلَــهُ ومُسَــنَماتٌ كَجَنَــدَل ٍ لُبَـنَ تَطَّـردُ الصَّـلالا وقالَ الآخَرُ<sup>(۲)</sup>:

يُسرِنُّ على مُقْرَباتِ العقساقِ وَيَقُسرو بها قَفَسراتِ الصِّللِ

أي: وتوافيهم بمناياهم وآجالهم في القنا، وهي ظامئة إلى دمائهم. / ١٤. قَصَدُوا هَدُمَ سُورُهِا فَسِبُنُوهُ وَأَتَوْا كَيْ يُقَصَمُرُوهُ فَطَالِلاً (٢)

يريد (1) أنَّهم بعثوا سيفَ الدُّولة على إتمام بنائه وإعلائه، وكانوا سببَ ذلكَ. 10. وَاسْتَجَرُّوا مَكائِدَ الحَرْبِ حتَّى تَرَكُوها لَهَا عَلَيْهِم وَيَالا (٥)

«لها» أي القلعةَ وقريها، وذلك أنَّ أهلَ الحَدث لَّا هربَ الرُّومُ خُرُجوا، فأخذوا ما كانَ معهمُ منْ مكائدِ الحربِ وآلاتِها، وأوقَعوا ببعضَهِمْ.

١٦. رُبُّ أَمْسِرِ أَتَسَاكَ لاَ تَحْمَسُدُ الفُعْسِ اللهِ فِيْسَهُ وَتَحْمَسِدُ الأَفْعِسَالا (١)

تمطراً» على التثنية كما في الأصل و(ك).

- (٢) البيت لأميَّة بن أبي عائذ الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ أ / ٥٠١، وديوان الهذليين؛ ٢/ ١٧٧، ولسان العرب (غزا)، والمخصَّص؛ ٧/ ١٥. وللهذليّ في مقاييس اللغة؛ ٤/ ٣٢٤. وأثبتنا ما في الأصل، والذي في المصادر «مُغزيات» بدل «مُقْرَبات».
  - (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د).
    - (٤) في (ب): «أي».
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د).
- (٦) سقط البيت وشرحه من (ب). وشرحه في (ك): «كانوا لمَّا سمعوا خبره انهزموا من على

«الفُعَّالَ» يعني الذين هرَبوا وتَركوا ما كان معَهم، و«الأفعالَ» يعني ترُكَهو الفَعَالَ، يعني ترُكَهو وانهزامهم (۱)، وهذا أيضاً كقولهم: هذا فعلٌ محمودٌ وفعلٌ مذمومٌ، يصفَهما بالحمد والذَّمِّ. ١٧. وَقَسِينٍ رُميِّت عَنْها فَصَالًا (٢)

أي: لمَّا هربوا وأخذتَ سلاحَهم قُوتلوا به (٢)، ويبيِّنُ هذا قولُه فيه أيضاً (٤)؛ فَرُمُوا بما يَرْمُونَ عَنْهُ وَأَذْبَرُوا يَطُونُ كُللَّ حَنِيَّةً مِرْنانِ

يعني قوساً.

١٨. أَخَذُوا الطُّرُقَ يَقُطَعُونَ بِهِا الرُّس لَ فَكَانَ انْقَطَّاعُها إرسالا(٥)

أي: لمّا أبطأت الأخبارُ، وخالفت العادة، تطلَّعَ النَّاسُ لما وراءً ذلكَ، فوقفوا على الخبر، فعادوا به إلى سيف الدَّولةِ.

١٩. وَهُ مُ البَحْ رُدُو الغَ واربِ إِلا اللهُ صارَ عِنْ دَ بَحْ رِكَ آلا(١)

واحدُ «الغوارب»:غاربٌ، وهوَ الموجُ، قالَ الحُطْيئةُ (٧): وَهنِّـدٌ أَتَـى مـنْ دونِهـا ذُو غَـواربِ يُقَمِّـصُ بـالبُوصِيِّ مُعَـرَوْرِفَّ وَرْدُ

الحدث، وتركوا سلاحهم، فقال: فعلهم محمود في تركهم، وإن لم يحمدهم؛ لأنهم لم يفعلوه اختياراً».

- (١) زاد في (د): «وهربهم»، وسقط ما بعدها.
- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) تماماً.
  - (٣) سقط ما بعدها من (د).
  - (٤) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ١٥٤.
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د) تماماً. وشرحه في (ك): «أي لمّا انقطع الخبر ولم يكن ذلك عادة أخذ الناس الأخبار فعرفوها، فعادوا إلى سيف الدولة بها».
- (٦) سقطت الأبيات (١٩-٢٤) مع شرحها من (ب). وشرح البيت في (د): «والغوارب: الأمواج واحدها غارب. والآل السراب».
- (٧) البيت للحطيئة في ديوانه؛ ٦٤ (الحاشية)، ومختارات ابن الشجري؛ ٤٨٧، وأساس البلاغة (عرف)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٧٦٦ و ٨٩٥. وفي الأصل «معرورق» بالقاف المثناة. وأثبتنا ما في المصادر. و«معرورف»: مرتفع الأمواج، وهو صفةٌ لذي الغوارب أي للبحر.

و«الآل» عند بعضهم: السَّرابُ، وقد فصَّل آخرونَ فقالوا: هو الذي يرفعُ الأشخاصَ.

٠٢٠ (١) ما منضوا لم يُصاتلوك وَلكن ولكن القبسالَ السذي كفساكَ القبسال (١)

أي: ما عُرَفوه منْ قتالكُ إيَّاهم وقتَّلكَ لهم قد صرفَهم عنك وعن قتالك.

٢١. وَالدي قطَّعَ الرِّقابَ مِنَ الضُّر ﴿ بِكِفَيْسِكَ قُطَّسِعُ الأَمسَالا

٢٢. والثَّباتُ الدي أجادُوا قديماً علَّه التَّسابِتينَ ذا الإجفالا(٣)

يقولُ: لمَّا أجادوا تَباتَهم قديماً، فأدَّى ذلكَ إلى هَلاكِهم، علَّمَ مَنْ عادتُه التَّباتَ هذا الإجْفالَ والانهزامَ خُوفاً منكَ.

٢٣. نَزُلَـوا فِي مُصـارع عَرَفوهـا يَنْدُبِونَ الأَعْمـامَ وَالأخْـوالا(٤)

أي: لمَّا نظروا إلى الأماكن التي قُتلت فيها أسلافُهم، ذَكَروهم، فبَكُوا عليهم. ٢٤. تَحْمِلُ الرِّيحُ بَيْنَهُمْ شَعَرَ اللها م وَتَدري عَلَيْهِمَ الأوصالا(٥)

أي: لم يَبْعُد العهدُ بمنْ قَتْلَهُ، فشُعورُهم وأوصالُهم هناكُ موجودةٌ بعدُ.

٢٥. تُنْسَدِرُ الجِسِسَمَ أَنْ يُقيسمَ لَدَيْها وَتُربِسِهِ لِكُسلُ عُضْسِو مِيْسالا(١)

أي: تُربهم المصارعُ أعضاءَ المقتولينَ.

 <sup>(</sup>۱) سقط من الأصل الأبيات (۲۰-۲۹) مع شرحها، وأثبتنا النَّصَّ عن (ك) الورقة ۲۲۷، و(د) الصفحة ۷٤۲ و ۷٤۳ و (۲۰) الورقة (۹۵). وشرح البيت (۲۰) عن (ك) و (۲۲) عن (د) و (۲۳) عن (د) و (۲۳) عن (د) و (۲۳) عن (د) و (۲۵) عن (د) و (۲۵) عن (ب) و (د) و (۲۲) عن (ب) و (د) و (۲۷).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢٠-٢٣) مع شرحها من (ب). وسقط شرح البيت من (د).

 <sup>(</sup>٣) أثبتنا شرح البيت عن (د) كما ذكرنا في الحاشية السابقة، وشرحه في (ك) بقوله: «أي: لما ثبتوا قديماً هلكوا. اعتبر من وراءهم الآنَ، فهربَ، وأجفلَ، وإن كان من أهل الجُرأة والتَّبات».

<sup>(</sup>٤) سقط الشرح من (ك)، وأثبتناه عن (د) كما أسلفنا.

<sup>(</sup>٥) سقط الشرح من (ك)، وأثبتناه عن (د) أيضاً.

<sup>(</sup>٦) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) تماماً.

٢٦. أَبُصَروا الطعُن في القُلُوبِ دِراكما فَبْلُ أَنْ يُبصِروا الرُّماحَ خَيسالا(١)

أي: لمَا شاهدوا من أحوال المقتولين عرفوا الأمر قبل وقوعه بهم. ٢٧. وإذا حَساوَلُتُ طعسانكَ خَيْسلُ ﴿ الْمُعسسالا (٢٠)

أي: لِشِدَّةِ الرُّعْبِ<sup>(٢)</sup>، كقولهِ تعالَى: ﴿يَرَونَهُم مِثْلَيْهُم رَأَيَ العَيْنِ﴾ (١).

٢٨. بُسَطَ الرُّعُبُ فِي اليمينِ يَمِيناً فَتُوَلِّوا وَفِي الشُعمالِ شِمالا (٥)

٢٩. يَنْفُضُ الرَّوْعُ أَيْدِيا لَيْسَ تدري أَسُيوفا حَمَلُسنَ أَمْ أَعُسلالا وَ(١)

يقولُ: صارتَ أيديهم، وإنّ كانتَ فيها سيوفٌ في قلَّةِ الغَناءِ بمنزلِة أيد إ<sup>(٧)</sup> مغلولة (١٩)، وهذا قريبٌ من قولِ أيضاً له (١):

وَمُ نَ فِي كُفُ مِ مِنْهُ مُ قَسَاةً كَمَ نَ فِي كُفُ مِ مِنْهُ مَ خِضَابُ

٣٠. وَوُجُوهِا أَخَافَهِا مِنْكَ وَجُمهٌ تَرَكَتُ حُسْنَهَا لَـهُ والجَمالا(١٠)

«الوجوهُ» منصوبةٌ بفعلٍ غيرِ «يَنْفُضُ»، ولكنَّه دالُّ عليه، فكأنَّه قالَ: ويُغَيِّرُ

(١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) تماماً.

(٢) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح الذي أثبتناه في المتن، وورد بعضه في (د).

(٣) سقط ما بعدها من (د).

(٤) آل عمران؛ ١٣.

(٥) سقط البيت من (ب).

(٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) تماماً، وعنهما نقلنا ما سقط من الأصل.

(٧) إلى هنا سقط من الأصل.

(٨) سقط ما بعدها من (د) و (ب).

(٩) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٣٧٣.

(١٠) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وشرحه في (د) بقوله: «وجوهاً منصوبة بفعل دلَّ عليه ينفضُ لا به، وتقديره: يُغيِّر وجوها، وهذا كقول الشاعر: يا ليت زوجك . . . [البيت]، وله نظاً ثرة.

وجوهاً، وهذا نحو قول الآخر(١):

يـــاليتَ زَوْجَــكِ قَــدُ غــدا متقلُــداً سـَــيَفاً وَرُمْحــا أي: وحاملاً رمحاً، وكقولِ الآخرَ<sup>(۲)</sup>:
علَفتُهـا تِبْنَا ومـاءً بــارداً حَتَّــي شَــتَتْ هَمَّالَــة عيناهـا أي: وسقيتُها [ماءً]<sup>(۲)</sup>، وكقولِ الآخرَ<sup>(٤)</sup>:

(١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١١٤. وفي (ب): «بعلك» بدل «زوجك».

- (۲) البيت لبعض بني أسديصف فرسه في معاني القرآن للفرّاء؛ ١١٤١، ولبعض بني دبير في معاني القرآن للفرّاء؛ ١١٤٨، ولبعض بني دبير في معاني القرآن للفرّاء؛ ١٠٨٢، وبلا نسبة في لسان العرب (زجج) و(قلد) و(علف)، والأشباه والنظائر؛ ١٠٨٧ و ٢٣٣٧، وأمالي المرتضى؛ ٢/ ٢٥٩، والدُّرر؛ ٢/ ٢٩، وشرح ٢/ ٢٦، وأوضح المسالك؛ ٢/ ٢٤٥، والخصائص؛ ٢/ ٤٣١، والدُّرر؛ ٢/ ٢٩، وشرح الأشموني؛ ١٩٩١، وشرح التصريح؛ ٢/ ٣٤، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١١٤، وشرح شذور الذهب؛ ٣١٦، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٩٢ و٧/ ٣٢٣، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٥٠ و ٢/ ٩٢٩، وشرح ابين عقيل؛ ٥٠٥، ومغني اللبيب؛ ٢/ ١٣٢، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ١٠١، وهمع الهوامع؛ ٣/ ١٥٩، وتساج العروس (علف)، وكتاب الشعر؛ ٢/ ٣٥، وإعراب القرآن للنَّحَاس؛ ٤/ ٢٥٨، وأمالي ابن الشجري؛ ٣/ ٨٨ و٣٨، وتأويل مشكل القرآن؛ ٣١٦، والرسالة الموضحة؛ ١٢١، وشرح الجمل لابن عصفور؛ ٢/ ٤٥٣. وقد نسب الشطر الأول مع شطر المفصل؛ ٢/ ٨، وشرح الجمل لابن عصفور؛ ٢/ ٤٥٣. وقد نسب الشطر الأول مع شطر الكامل مع عيب عروضيً في أوّل صدره، ولعلّه يُسلَكُ في الرّجز.
  - (٣) زيادة من (ب)، وسُقط ما بعدها من (ب) إلا عبارة «وله نظائر».
- (٤) البيت لخالد بن الطَّيفان في الحيوان؛ ٦/ ٤٠، والمؤتلف والمختلف؛ ١٤٩. ولخالد بن الطَّيفان أو للزبرقان بن بدر في الدُّرر؛ ٦/ ٨١، وفيه (ابن الصليفان)، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ١٧١، وانظر ديوان الزبرقان بن بدر؛ ٤٠. وبلا نسبة في أمالي المرتضى؛ ٢/ ٢٥٩٠ و ٣٧٥، والإنصاف؛ ٢/ ٥١٥، والخصائص؛ ٢/ ٤٣١، وكتاب الصناعتين؛ ١٨١، ولسان العرب (جدع)، ومجالس تعلب؛ ٢/ ٤٦٤، والأشباه والنظائر؛ ٢/ ١٠٨، وتأويل مشكل القرآن؛ ٢/ ٢٠. والطيفان هي أم الشاعر، انظر تعليق المحقق على ذلك في الحيوان؛ ٦/ ٣٩. ويروى عجز البيت: وأذنيه إن مولاه ثاب له وفرد.

تَسراهُ كسأنَّ اللَّهَ يَجْسِدُعُ أَنْفَسِهُ وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاهُ أَمْسَى لَـهُ وَفَرُ

أي: ويُفقأ عينيه، ولهُ نظائرُ. وحدَّثنا أبو عليٍّ عن أبي بكر محمَّد بنِ السَّريُّ عن أحمد بنِ يحيَ ثعلب، قالَ: قالَ الأصمعيُّ: جاءَ وما في وجُهه رائعة، أي: قدُ ذهبَ دمُهُ، فهذا نحوَ قوله: تَركَتُ حُسنَها لَهُ والجَمالا.

٣١. والعيانُ الجَلَيُّ يُحَدِثُ لِلَّطُّ بَنْ زَوالاً وللمُ رادِ انْتَقِالاً (١)
 ٣٢. وَإِذَا مِا خَلْل الْجَبَانُ بِأَرْضِ طَلَبَ الطَّعْنَ وَحُدَهُ والنَّزُالا

هذا نحو قولهم (٢): {كُلُّ مُجْرِ فِي الخَلاءِ يُسنَنُّ ، أي: إذا أجرى الإنسانُ فرسنه وحْدَهُ سنرٌ به، فإذا قارنَه مثلُه نقص سرورُه، وإن كانَ فوقه اغتم لذلك (٢)، والهاء في «وحده عائدة على الجبانِ لا على الطَّعنِ، لقولِه: «والنَّزالا». ولو لم يعطف عليه لكان المعنى معروفاً أيضاً.

٣٣. أَقْسَ مُوا لاَ رَأُولُكَ إِلاَّ بِقَالَ بِ طَالَما غَرَّتِ الْعَيُّونُ الرَّجَ الا ٣٣. أَيُّ عَيْسِنِ تَامُلُّتُكَ فَلاَقَتُ بِ كَوَطَ رُفِ رَنَا إِلَيْكَ فَالا وَ(١)

«رنا»: أدامُ النَّظَرَ، والرُّنُوُّ: إدامةُ النَّظَرِ، ومنه قولُهم: رَنَوَنَاةً، أي: دائمةٌ، ووزنُها «فَعُلُعَلَةٌ» من هذا وذاك<sup>(٥)</sup>. وقد مضى تفسيرُه، وقد كرَّر هذا المعنى في شعره، ومنه قولُه (١٠): ... ... فَفَسِي أَبْصَارِنا عَنَهُ انْكسارُ (٧)

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٣١-٣٣) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) المثل في فصل المقال؛ ٢٠٣، ومجمع الأمثال؛ ٢/٥٤، وجمهرة الأمثال؛ ٢/١٤٢، والمستقصى؛ ٢/ ٢٩٢، والبيان والتبيين؛ ٢٠٣/١، والحيوان؛ ٨٨٨١.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من (د). والعبارة بعده: «والهاء في وحده للجبان لا للطّعن»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به من الشرح: «قد كرّر هذا المعنى ومنه قوله: ففي أبصارنا عنه انكسارُ». وسقط ماعدا ذلك . وشرحه في (د) بقوله: «رنا أدام النّظر، وآلَ: رجع» فقط.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل «رجع»، وهذا يفترض منه أن يكون قد أورد تعليقاً للوحيد، ثم قال: «رجع» كالعادة. ولكن لم يرد شيء من هذا. وسيرد لاحقاً تعليق للوحيد يختم به شرح البيت.

<sup>(</sup>٦) صدره: كأن شعاعَ عين الشَّمس فيه، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قوله: أيُّ عين تأمَّلتُكَ، البيت، كان يحتاج إلى أن

## ه». مَا يَشُكُ اللَّعِيْنُ فِي أَخْذِكَ الجَيْ شَ فَهَلُ يَبْعَثُ الجُيوشَ نَوالا ؟<sup>(١)</sup>

كانَ يقولُ: «الَّلعينُ واللَّعينَ» بالرَّفع على «مايشكُّ» والنَّصْب على أعني، وأُسمِّي اللَّعينَ، ويجوزُ أنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينِ على إضمارِ: هوَ اللَّعينُ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينِ على إضمارِ: هوَ اللَّعينُ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينِ على إضمارِ: هوَ اللَّعينُ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينَ على إضمارِ: هوَ اللَّعينَ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينَ على إضمارِ: هوَ اللَّعينَ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينَ على إضمارِ: هوَ اللَّعينَ أَنْ يكونَ الرَّفعُ في اللَّعينَ على اللَّعينَ على المِنْ اللَّعينَ على المِنْ اللَّعينَ على المُنْ اللَّعينَ على اللَّعينَ على المِنْ اللَّعينَ على اللَّعينَ على المُنْ اللَّعينَ على الللَّعينَ على اللَّعينَ على اللّعينَ على اللَّعينَ على اللّعينَ على اللّ

٣٦. مَا لِمَنْ يَنْصِبُ الحَبائِلَ فَي الأُرُّ ضُوفَمُرْجاةً (") أَنْ يَصِيدُ الهِ الالا ؟(١)

هذا مَثَلُّ. يقولُ: ليسَ همْ منْ الظّفر بك على بُعدهم منْ ذاك. وسالتُه (٥)، فقُلتُ له: منْ أينَ لكَ مَرجاةً؟ قال: قُلتُها بالطَّبع، ثمَّ وجدتُها بعد ذلك في شعر الأعشَى، واخْلقْ به أنْ يكونَ الأمرُ كما ذكرَ؛ لأنَّه شاهدتُه متجنِّباً للكذب (١) جيُّد الطَّبْع (٧). ويقالُ: رجوتُ فلاناً رَجُواً ورجاءً ورجاوةً ومرجاةً ورجاءةً.

(يخصَّ) الأعداء فيَذكرهم لفظاً، وإنْ كان عناهم معنى ، وإلاَّ تهجَّن البيتُ؛ لأنَّه يرنو إليه أصحابُه وأهلُه وأحبَّاؤُه، فحذف مثل هذا إخلالٌ».

- (١) سقط البيت من (ب)، وسقط شرحه من (د).
- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كان ينبغي أن يجعل بدل النّوال غيره، لأنّه جعله بهذا مَّنْ له نوالٌ، وأيضاً ممَّنْ يُنيلُ سيفَ الدَّولة، وكان ينبغي أن يكونَ جزيةً أو رشوةً أو تقرُبًا إليك، وعلى تقصير المعنى قد جاء حلواً في لفظه، يُحتملُ لحسن لفظه قبحُ معناه».
- (٣) في الأصل و(ك) والديوان «ومرجاهُ» وأخذنا برواية (د)؛ لأنَّ الشَّرِح يُؤيِّدهَا. واشار إلى الرِّوايتين الديوانُ والواحديُّ وغيرهما.
- (٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل ابتداءً من قوله: «رجوتُ فلاناً...». وعلى هامش (ك): «سألته عن مرجاة، من أين لك؟ قال: قلتُها بالطبع، ثمَّ وجدتُها في شعر الأعشى».
  - (٥) في (د): «قال ابنُ جني، وقلتُ له...».
- (٦) تتمة النَّص في (د): «ومثلُه من المصادر: المسعاة والمقلاةُ والمثناةُ. ونصبه؛ لأنَّه مفعولٌ معه، كقولك: ما لزيد وعمراً».
- (٧) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كيفَ قنعْتَ منه بهذا الجواب بعْدَ علمكَ أنَّه حضريٌّ، يأخذُ اللَّغةَ من الكُتب، لم يولد بنجد، ولم ينشأ بالغور؟ أفتقلده ولا تعمل على يقينك الذي تيقنَّته، ليت أنَّك لم تحك هذه الحكاية ﴿ وعليَّ غُرْمُ حَبَّينٍ»، ثمَّ قال: «رجع».

قال أبو طالب<sup>(۱)</sup>:

رَجِاةً أُمورٍ لِمُ يَسَالوا نظامَها وَإِنْ نَشَدوا فِي كُلِّ بَدُو وَمَوْسِم

ويُقالُ ما في فُلان رَجيَّةٌ، أي ما أرجوهُ، وفعلتُ ذاكَ رَجَاتَكَ، أي: لرجائك ُ<sup>(۲)</sup>، وُفعَلتُه رَجْوَةَ الخَيْرِاً<sup>(۲)</sup>. قُال المجنونُ (۱):

وَنَارٍ قَدْ وَقُدْ دَتُ لِغَيْرِ حِيْنٍ رَجِاةً أَنْ تَاوَّبني رِعَاءً

ومثلُ «مرجاة» من المصادر: المسعاةُ والمعالاةُ والمشعاةُ [والمغناةُ] (١). ونصبَ «مرجاة الله وعَمْراً وليس [مَنْ] (١) مُضَمَّراً الله فيقبع عطف الظاهر عليه بغير حرف جَرَّ فيجري مُجرى قولك: ما لك وزيداً اي: ومُلابَستك زيداً الأنَّ مَنْ اسمٌ ظاهر يَحسُنُ عطف المجرور عليه، إلاَّ أنَّه كذا قاله ومرجاة: منصوباً ولعلَّه شبَّه مَنْ لإبهامها بالمضمَر على ما فيه مِنَ الفساد اله الله المناد الله الله المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد الله المناد المناد الله المناد المناد

٣٧. إِنَّ دُونَ اللَّهِ عَلَى السَّارْبِ وَٱلْأَحْبُ صَدَّبِ والنَّهُ رِمَخْلُطاً مزْيالاً(''')

- (٢) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ومثلُ مرجاة...».
  - (٣) زيادة من (ب).
- (٤) لم أعثر عليه، وللمجنون في ديوانه مقطّعتان على هذا البحر والرَّوي، وحرى أن يضاف إلى إحداهما. انظر ديوان مجنون ليلي ؛ ٣٦.
- (٥) كذا في الأصل، وفي (د): «والمَقْلاة»، بفتح الميم وبعدها قاف مثناة فوقانية من (قلى). وفي
   (ب): «مقلاة»، ولم يضبطها.
  - (٦) زيادة من (ب).
  - (٧) ف (ب): «كقولك».
    - (٨) زيادة من (ب).
    - (٩) زيادة من (ب).
    - (١٠) زيادة من (ب).
  - (١١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي طالب في غاية المطالب؛ ١٥٣، وديوان شيخ الأباطح؛ ٣٠، وديوان أبي طالب؛ ٨٦.

يعني (١) قلعة الحدّث، و«مخلطاً» أي: في (٢) وقت الخلاط، و«مزيالا»: في وقت الزّيال، أي: هو بصيرٌ بالحروب (٢)، قال أوس (٤):

وَإِنْ قَالَ لِي: مَاذَا تَرَى؟ يَسْتَشْيِرُنِي يَجِدُنِي ابْنَ عَمٌّ مِخْلَطَ الأَمْرِ مِزْيَلًا وَأَنْ قَالَ لِي: مَاذَا تَرَى؟ يَسْتَشْيِرُنِي فَيُنَاهِا فِي وَجُنْمَةَ الدَّهْرِ خَالًا(١)

مَا عَلَمْتُ شَيئًا قَيلَ فِي «بَنيَّةٍ»، أَنشَئَتْ مراغمةً مثلَ هذا فِي الحُسْنِ، على أَنَّ مُزَرِّدًا قَالَ<sup>(٧)</sup>:

فَمَنْ أَرْمِهِ مِنْهَا بِسَهُم يُلُحْ بِهِ كشامَة وَجُه لِيَسَ لِشَّامِ غاسِلُ وَمَعْ وَجُه لِيَسَ لِشَّامِ غاسِلُ [وقَدُ لاذَ أيضاً بذا اللَّفظ والمعنى في قوله (^):

... ... كَلَـــوْنِ الغَزَالِــةِ لا يُغْسَــلُ إِ` ا

وما أحسنَ استعارتَه في قوله: في وَجُنّةِ الدَّهْرِ خالا، ونصبَ خالاً على الحال(١٠).

<sup>(</sup>۱) ف (د): «الأحدبُ» بدل «يعنى».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) البيت لأوس بن حجر في ديوانه، والشعر والشعراء؛ ٢٠٣/١، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١١٣٠، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ١٦٠، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٤٠٠، ومعجم مقايس اللغة؛ ٢/ ٢٠٩، وواه في ونظام الغريب؛ ٢٨، وتاج العروس (خلط). وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ١١٠، ورواه في نظام الغريب: يجدني ابن عمر مخلط الأمر مزيلا.

<sup>(</sup>٥) على هامش (ك): «في نسخة: غضبَ الدُّهرُ».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح الأصل، وزاد عليه. وشرحه في (د) بقوله: «خالا: أحسن فيه، وخالاً حال». ثم كتب (ح) إشارةً للوحيد كما هو مألوف في الأصل، وأورد تعليق الوحيد الوارد في نسخة الأصل بتمامه تقريباً إلى قوله: «لصحَّ المعنى».

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٦٢/ ح.

<sup>(</sup>٨) صدره: رأت نور لونك في لونها، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٩) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): المعنى لعمري حسن "كما قال ولكنَّه إنْ كان قال في صدر البيت:

٣٩. وَحَماهَا بِكُلُ مُطِّرِدِ الأكلا

٤٠. فَهُيَ تَمْشِي مَشْيَ العَرُوسِ اخْتِيالاً

٤١. في خَمينس من الأسكود بَئيس

عُب ِ جَـوْرَ الزَّمانِ والأُوْجَالاُ(١) وَتَتُنَّدى علَـي الزَّمسانِ دَلالا

يَفْتَرِسْ نَ النُّف وسَ والأم والالم الا

«بئيسٌ»: شديدٌ<sup>(۱)</sup>، قالَ تَعالى: ﴿بعذاب بئيسٍ ﴾ (١) وقرأ الأعمشُ: ﴿بعذاب بَيْسٍ ﴾ (١) فقر أ الأعمشُ: ﴿بعذاب بَيْسٍ ﴾ (٥) في فرن بينعس، وهو من الشَّاذُ النَّادرِ ؛ لأنَّه بنى فَيْعِلاً مكسورةَ العينِ ممَّا

غَصَــبَ الدَّهـرَ والملـوكَ عليهـا

ثمَّ قالَ:/

كان المعنى مدخولاً لأنَّه غصبَ الدَّهر حتَّى بنى في وجهه ما يزينه (فبعيدٌ)، وإن كانَ بنى في وجه الدَّهر ما يشينه فهو هجُو ٌ للحَدَث، ولو قال في صدر البيت: غمَّ الدَّهر، لصحَّ المعنى وحَسُنَ النَّظْمُ عند عدَم تكرير الدَّهر مرَّتين في بيت».

وكتب ناسخ آخر بخط مغاير تعليقاً حول هذا البيت على هامش الصفحة / ٢٠ / من الأصل: «المعنى مستقيم والحدث هذه تؤمّنُ الدهر ولا يُشار غضب الدهر على فارسه فإن معتاد الشعراء وصف الدهر بمخالفة القياس وأباده من يد الدهر من المسلم على ما عرف من عادتهم حيث ورد النهى عن ذلك فانتبه».

و بخط آخر: «يا وحيد كم تحيد فلا تقول في هذا النقد بجديد».

- (۱) سقط البيتان (٣٩ و٤٠) من (ب).
- (٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) تماماً.
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب) و(د) إلى قوله: «وسُمِّي. . . » .
    - (٤) الأعزاف؛ ١٦٥.
- (٥) للكلمة الكريمة هذه قراءات كثيرة، بلغت إحدى وعشرين قراءةً. وقراءة الأعمش هذه قرأ بها عاصم وابن عباس وآخرون. انظر: اتحاف الفضلاء؛ ٢٣٢، وإعراب القرآن لابن النَّحَّاس؛ ١/٧٤، وإملاء ما منَّ به الرحمن؛ ١٦٦/، والبحر المحيط؛ ٤/٢١٤ و٣١٤، والتيان للطوسي؛ ٥/٧، والتيسير اللاني؛ ١١٤، وتفسير الطبري؛ ٣١/ ٢٠٠ و ٢٠٠، وتفسير القرطبي؛ ٧/ ٣٠، والحجة لابن خالويه؛ ١٦٦، والسبعة لابن مجاهد، والكشاف؛ ٢/ ١٠١، والمحتسب؛ ١/ ٢٥، ومجمع البيان للطبرى؛ ٢/ ٢٠٤، والنشر

نيس منه واو ولاياءً، وإنَّما هي همزةً، والهمزةُ حرفٌ فصيحٌ، ألا ترى أنَّه ليسَ في كلام العرب مثلُ صنيْرف وخَيِّفق؟ إنمًا ذلك بفتح عين الفعل نحو صنيْرف وخَيِّفق، وله وُجَيِّهٌ منَ القياس وهو أَنْ يكونَ شُبَّه الهمزةَ بحرف المُد والتَّيْنِ: الياء والواوِ؛ لأنَّها قد تعتلُّ في مواضع كثيرة فيقالُ: بَيْسٌ كما يُقالُ: هَيْنٌ ولَيْنٌ، قال الآخرُ (١):

كِلاَهُما كَانَ رُبِيساً بَيْاسا يَضربُ في يصومِ الهياجِ القَوْسَا

وسُمّيَ الخميسُ(٢) خميساً؛ لأنَّه يخمسُ ما يجدُه، أي: يأخذهُ(٦).

٤٢. وَظُبِى تَعْسَرِفُ الحَسرامَ مِنَ الحِس لَلْ فَقَدْ أَفْنَتِ الدُّمَاءَ حَسلالاً(''

هذا مثلٌ ضريه، أي: سيوفُه مُعَوَّدَةٌ للضَّرب، فكأنَّها تعرِفُ<sup>(٥)</sup> الحلال/ من الحرام<sup>(١)</sup>. ٤٣. إِنَّمَا أَنْفُسُ الأَنْيُسِ سِبِاعٌ يَتَفارَسُسِنَ جَهْسِرَةً واغْتِيسالا<sup>(٧)</sup>

33. مَنْ أَطَاقَ الْتَمِاسَ شَيْءٍ غِلِاباً واغْتِصاباً لَـمْ يَلْتَمِسْـهُ سُـؤالا «الغلابُ»: المغالبةُ (^^)، وقد مضى ذكره، قالَ القُحَيِّفُ (^):

لابن الجزرى؛ ٢/ ٢٧٢.

- (١) لم أعثر عليهما.
- (٢) في (ب): «الجيش»، ولها وجهٌ حسن.
- (٣) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «لا يُعرَفُ في اللُّغة خَمسَهُ بمعنى أخذه، إنَّما هو يأخذُ خُمسَه، وقيل: إذا بلغَ الجيشُ خمسة آلاف سُمِّي خميساً».
  - أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما في الأصل و(د) تماماً.
    - (٥) بعدها في (د): «بالدُّرْبَة».
- (٦) بعده في الأصل و(د) تُعليقٌ للوحيد (ح): «إنَّما يريدُ أَنَّ صاحبها يقتلُ بها الكُفَّار والفُسَّاق، ولا يقتلُ النَّفسَ التي حرَّم اللهُ». ولكن سقطت كلمة «الفسَّاق من (د). والعبارة بعدها «لا ما حرَّم الله تعالى» بدل عبارة الأصل.
  - (V) سقطت الأبيات (87-88) مع الشرح من (ب).
- (٨) سقط ما بعدها من (د). وقال: «تمَّت حروف اللاَّم» ذلك أنَّ نسخة (د) أفردت لحرف (اللاَّم) المتبوع بألف حيِّزاً خاصاً كما أشرنا. وأورد مقدِّمة يتعلَّق بعضها بالقصيدة رقم (١٢١) من المجلد الثُاني.
  - (٩) لم أعثر عليه.

تَعَـزَّ عَـنِ البَغُـومِ فَـلا طِلابًا وَدَعُها والتَمِـسُ بَـدَلاً غِلابِا هَدَعُها والتَمِـسُ بَـدَلاً غِلابِا هَ٤. كُـلُ غَـدادِ لِحاجَـةِ يَتَمَنَّسَى أَنْ يَكـونَ الغَضَنْفَـرَ الرُّنُبَالا

«الغَضنفَرُ» و«الرِّئبالُ» جميعاً<sup>(۱)</sup> منْ أسماء الأسد<sup>(۲)</sup>، قالَ، وأنشدَ أحمدُ بنُ يحي<sup>(۲)</sup>:

إِذَا غدا النَّاسُ غدا كالرِّبُسِالُ يَنْشُدُ أَجْمالاً وما مِنْ أَجْمالًا

أي: كان يهوَى امرأةً، فأطاف بها يُورِي بِنشِّدانِ أجمالهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (د): «اسمان».

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٣) الثاني من البيتين للعجَّاج في ديوانه؛ ٢/ ٣٢٤، ولسان العرب (ضلل)، وتاج العروس (ضلل). ولم أعثر على الأوّل، فحرى أن يُستدرك على أرجوزته في الدّيوان، وهي بمجملها قد جُمعَت من المصادر.

# (\$)(191)

وقالَ أيضاً يمدحُه، وقد أنفذَ إليه صلةً للعراق<sup>(۱)</sup>:

1. مُسا لَنسا كُلُنْسا جَسويسا رَسُسولُ وَ أَنسا أَهْسوَى وَقَلْبُسكَ المَتْبُسولُ ؟ (٢)

تَبَلَتْ فُوْدَاك فِي المَنَّامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الضَّجِيعَ بِبِارِد بِسَّامٍ (^)

(﴾) الفصيلة في ديوانه! ٢١٧، ومعجز احمد؛ ٢٦٧، والواحمدي؛ ٢١١، والتبييان؛ ٢١٨، ١٤٨، والتبييان؛ ٢١٨، ١٤٨، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٦٧.

- (۱) وردت المقدمة في (د): «وأنفذ إليه سيف الدُّولة ابنه من حلبَ إلى الكوفة، ومعه هديَّة مستة ، فقال أبو الطيب». ووردت في (ك): «وقال أيضاً، بمدحُه، وقد أنفذ إليه من الشَّام إلى العراق مرَّة بعد أخرى هديَّة ومالاً، فقال بعد منصرفه من مصر في شوّال سنة ثلاث وخمسينَ وثلاثمائة». وسقطت المقدّمة من (ب).
- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وعلى هامش (ك): «الـذي قد تبلّه الحبُّ أي ذلّلهُ». وورد الشرح في (د) موجزاً: «الجوى: وجع الجوف من الحزن، والمتبمّ، والمعنى أنَّه اتَّهم رسولَه بمشاركته إياه في حبيبته».
  - (٣) سقطت العبارة من (ب).
    - (٤) سقطت من (ب).
      - (a) زيادة من (ب).
  - (٦) سقط «وهو الغمّ» من (ب).
- (٧) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ؛ ١/ ٢٩، والأغاني ؛ ٤/ ١٣٧ و ٢١٥ ، والجنبى الدَّاني ؛ ٥١ ، والخبل الدَّني ؛ ١٥ ، والدُّرر ؛ ٣/ ٧ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ؛ ٢/ ٣٧٣ ، وشرح شواهد المغني ؛ ١/ ٣٣٢ . ويلانسبة في شرح الأشموني ؛ ١/ ٤٤ ، ومغني اللبيب ؛ ١/ ١٠٩ ، وهمع الهوامع ؛ ٢/ ١١ . ورواية الدّيوان كرواية ابن جنّى . وفي المصادر «تسقى» بدل «تشفى» .
  - (A) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: اومعنى البيت . . . » .

وقال كَعبُ بنُ زُهيرِ<sup>(١)</sup>:

بِانَتُ سُعادُ فَقُلْبِي الْيَومَ مُتَبُولُ مُتَيَّمٌ عِنْدها ما عِشْتُ مَخْبُولُ

/ومعنى البيتِ: أنَّه اتَّهمَ رسولَه بمشاركته إيَّاهُ في حَبيبتهِ.

٢. كُلَّمَسا عَسادَ مَسن بُعَثْستُ إِلَيْهِسا غَسارَ مِنَّسِي وَحْسانَ فِيْمِسا يَصُولٌ (٢)

٣. أَفْسَـدَتْ بَيْنِنَـا الأَمَانـاتِ عَيْنـا هـا وَخـانَتْ قُلوبَهُـنَّ العُقــولُ
 أي<sup>(۲)</sup>: خانت العقُولُ قلوبَهنَّ.

 
 إِن الله عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيْكُ عِلَى عَلْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِ

ما أحسنَ ما كنّى عن تكذيبها (٥) ولم يصرِّحُ به، أي: أنا مشتاقً، فنُحولي يدلُّ على ذاكَ، وهي غيرُ ناحلة، فليست مشتاقة، و«النحولُ»: مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُه محذوفٌ للعلم به، وذلكَ أنَّ «حيثُ» لا تُضافُ إلاَّ إلى الجُمَل، فكأنَّه قالَ: والشَّوقُ حيثُ النُّحولُ موجودٌ، أي (١): هو كائنٌ، وهذا كقول بعض العرب؛ يهزأ بامرأته (٧): تَمَّستَ عُبَيِّسدَةُ إلاَّ في مَلاحَتهسا فالحُسنُ منها بحَيَّثُ الشَّمْسُ والْقَمَرُ

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن زهير في ديوانه ؛ ٦، ولسان العرب (تبل) و (كبل) و (تيم)، وأساس البلاغة (تبل)، وتاج العروس (تبل) و (كبل). وبلا نسبة في كتاب العين ؛ ٨/ ٣٣٧. وقد أثبتنا البيت كما رواه ابن جنّي في الأصل، وروايته المشهورة: مُتَيَّمٌ إِثْرَها لَمْ يُفَدّ مَكْبُولُ. وهو مطلع قصيدة كعب بن زهير المشهورة في مدح الرَّسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>٢) سقط البيتان (٢ و٣) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت العبارة من (د).

<sup>(</sup>٤) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وأورد الشرح موجزاً في (د): 'هأحسن في الكناية عن تكذيبها. أي نُحولي يدلُّ على اشتياقي، وهي غير ناحلة، فليست مشتاقة، وخبرُ النحول محذوفٌ للعلم به لأنَّ حيث لا تُضاف إلاَّ إلى الجملُ، وتقديره موجود أو كائن، وعلى هامش (ك): «ما أحسن ما كنى عن تكذيبها. أي لو كنت مشتاقة لنحلت كنحولي».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والنُّحولُ . . .» .

<sup>(</sup>٦) العبارة في (ب): «أو كائنٌ».

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

أي: بحيثُ الشمسُ والقمرُ كائنانِ (١)، ونحوَ ذلكَ، ويُقالُ: حيثُ وحوتُ وحوتِ وحيث بكسر الثَّاء، أنشدُني أبو عليٌّ<sup>(٣)</sup>: مِنْ حَوْثُ مِا سَلِكُوا أَنْسِي فَأَنظورُ

فَإِنَّنِي حَوْثُ مَا يُسْرِي الهَوَى بَصَرِي

يريدُ «فأنظرُ»، وقالَ القتَّالُ<sup>(٢)</sup>: بِسَبَّى كِراماً حَيْثُ أَمْسَوا وأَصْبُحُوا ستقَى اللهُ حيًّا منْ فَزَارةَ دارُهُمْ

ه وَإذا خامر الهَوي قُلْسِ صَابُ

فَعَلَيْهِ لِكُلُ عَيْسِ دَلِيْلُ الْأُلْأُ

هذا توكيدٌ للبيت<sup>(٥)</sup> الذي قبلَه.

٦. زَوُدِینا مِنْ حُسن وَجْهِكِ ما دا

٧. وصلينا نصلك في هنده الدند

/٨. مَنْ رَاها بِعَيْنها شَاقَهُ القُطَّا

مَ فَحُسُنُ الوجوه حالٌ تَحُولُ يَا فَاإِنَّ المُقامَ فيها قليل نُ فيها كما تشوقُ الحُمولُ (١)

«القُطّانُ»: المقيمونَ، واحدُهم قاطنٌ. أي: النَّاسُ في الدُّنيا على سَفَر (٧)، ومثلُه قولُ (^) عُبَيْدَ بنِ أيُّوبَ (^):

سقط ما بعدها من (ب). (1)

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٤٦، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٣٣. **(Y)** 

البيت للقتَّال الكلابي في ديوانه؛ ٣٩، ومعجم البلدان (بنات قين) و (سَبَّى). (٣)

سقطت الأبيات (٥-٧) مع شرحها من (ب). (٤)

ق (د): «لما قبله». (0)

أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وعلى هامش (ك): «القُطَّان الواحد (1) قاطنٌ، وهو المقيمُ، والحُمولُ: الرَّاحلـون. ومعنـاه إنَّ من نظر إلـى الدُّنيـا بعينهـا علـى أنَّ المقيم فيها راحلٌ لمسير أجله فينبغي أن يكون شوقه إلى المقيم فيها كشوقه إلى الراحل منها إذ كان حالهما واحداً في المعنى ٩.

سقط ما بعدها من (د) إلا قوله: «والحمول: الأحمال». **(Y)** 

<sup>(</sup>Λ) في (ب): «كما قال...».

البيت لعبيد بن أيوب العنبري في ديوانه ؟ ٢١٨ (أمويون ١-١)، ومنتهي الطلب؟ ٣/ ٢٣٨. ويروى «عواقبه» بدل «أواخرُهُ».

## وفَارقتُهمْ والدَّمْرُ مَوْقِفُ فُرقَة أُواخِرُهُ دارُ البِلسي وأوائلًه

و«الحُمولُ»: الأحمالُ<sup>(۱)</sup>، أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ عنْ أحمدِ بنِ يحي عن عبد الله بن شَبِيب، قالَ: حدَّتي زُبِيرٌ، قالَ: حدَّتي عمرُو بنُ عُثمانَ، قالَ: دخلَ أميرُ المؤمنينَ، فرأى في جدار (<sup>(٢)</sup>: -وَمَالِيَ لا أَبْكَسِي بِعَيْسِنٍ حَزِيْنَسَةٍ

وَقَدْ قَرُبَتْ للظَّاعنينَ حُمُولُ؟

وتحتَه مكتوبِّ: إِيَّه، إِيَّه، فقالَ: أيُّ شيء إيه إيه؟ فقالَ له الرَّبيعُ، وهو إذ ذاك تحتَ يدي أبي الخصيب الحاجب: يا أميرَ المؤمِّنين! إنَّه لمَّا كتبَ البيتَ أحبَّ أنْ يخبرَ أنَّه يبكي، فقالَ: قاتلَه اللهُ ما كانَ أظرفَه، فكانَ هذا أوِّلَ ما ارتفعَ به الرَّبيعُ.

٩. إِنْ تَرَينْسِي أَدُمُسَالً" بَعْسَدَ بَياض فَحَميْسَدُ مِسنَ القَناة الذُّبُسُولُ (اللهُ اللهُ الل

يقال: «أَدِمْتُ» أَدَمُ، وأَدُمْتُ آدُمُ، وشَهِبَ يَشْهَبُ، وشَهُبَ يَشْهُبُ، وكهبَ يَكْهَبُ

سقط ما بعدها من (ب). (1)

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

كذا ضبطها في الأصل بضمِّ الدَّال وكسرها، والوجهان صواب. وضبطها في (ك) و(د) بضمّ الدَّال فقط.

سقطت الأبيات (٩-١١) مع شرحها من (ب). وأورد الشَّرح في (د) مختصراً، ثمَّ ألحق به تعليق الوحيد، وهو قريبٌ من الأصل، وقال: «يُقالُ: أَدَمتُ آدَمُ وأدُمتُ آدَم، والكسر أكثر وأقيس. أي إن كانت الأسفار لوَّحت وجهي، فليس ذا بعيب، وإن كانت عيباً في غيرى، كما أنَّ الذُّبولَ وإن كان مذموماً في غير القناة، فإنه محمُّودٌ فيها لأنَّه يؤذنُ بقُوَّتها». وأما ما نقله من كلام الوحيد فبدأه: «(ح)، ثـم قال: «ليسـا مُثْقَفين [كـذا]، لأنَّ الذُبول اليبسُ، والقناةُ إذا يبست على أصلها كانت أشدَّ، ولا يصحُّ المعنى على أنَّه اللَّيْنُ، إنما يريد أن يكون: فحميدٌ من القناة السَّمرةُ والأدمةُ حتَّى يصحَّ. وقال قومٌ: معناه مستحيلٌ؛ لأنَّ القناة لا تجفُّ حتى تسمرًّ، فكأنه لم يمكنْهُ أن يقولَ: الأدمةُ، فأتى بما يدلُّ عليه، وهو الذُّبول». وفي (ك): «أدُمتُ فعلتُ منَ الأَدْمة، وهي السُّمرة. أي المكروه في غيري من الشحوب محمودٌ فَّ؛ لأنِّي من أهل التقلُّب والحركة ، كما أنَّ الذُّبول محمودٌ في القناة مذمومٌ في غيرها».

وكَهُبَ يكهُبُ، وقَهِبَ يَقَهَبُ وقَهُبَ يَقَهُبُ الْ إَوَ الكَسرُ أَكثرُ وأَقْيَسُ من الضَّمِّ، كذا قالَ سيبويه. ومعناهُ: إنِّي، وإنْ كانت الأسفارُ لوَّحتْ وجهي، فليسَ ذاكَ بعيب في، وإنْ كان عيباً في غيري، بلُ هو وصنفٌ في كما أنَّ الذُّبولَ، وإنْ كانَ مذموماً في غير القناة، فإنَّه محمودٌ فيها؛ لأنَّه يؤذنُ بقوَّتها، كما قالَ أبو تمَّام (٢):

لانَـــتُ مَهَزَّتُـــهُ فَعَـــزَّ وَإِنَّمــا يَشْنَدُ بَأْسُ الرَّمْـح حيْـنَ يَلـينُ (1)

وأمّا قولُه: «بعد بياض» فلا مُعْتَرَضٌ فيه، بلّ هو مُسَدّدُ المعنى افإنّه لم يُبالِ تغيّر لونه وشحوبَه وإن كان غيره من النّاس يستوحش لذلك، ويشفق منه، فإنّه هو يحمدُه من نفسه، ولو كان لم يزلّ آدم لما مدح نفسه بقلّة الحفل بتغيّر لونه، وإنّما لأجل أنّ بياضه استحال فلم يعبا به بل ارتاح له ما بَجح بهذا أو فخر به فأمّا قولُ مَنْ يجهلُ، وليسَ مِنْ أهلِ الصّناعة هلا قال: فحميدٌ من القناة السّوادُ أو نحو ذلك من الألوان ليتطابق أوّلُ البيت وآخرُه، فليس في وزن من يُلتفت اليه؛ لأنّ صناعة الشّعر تؤذنُ بخرسه وبكمه، ولأنّ الشّاعر إذا وفّق بين الشّيئين وجمعهما من حيث اجتمعا

 <sup>(</sup>١) معاني الأفعال الثلاثة متقاربة: فالشَّهَبُ محركة: بياضٌ يصدعُه سوادٌ، والقُهبَةُ: بياضٌ علته كُدُرَةٌ، والكُهبَة والقُهبَةُ بمعنى. انظر القاموس المحيط (شهب) و(قهب) و(كهب).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (د).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي عام في ديوانه ؟ ٣١٧.

فقولُ منْ قالَ: هذا جَمعٌ بينهما من الوجه الآخرِ جَهلٌ منه (١). ولو كان الشيئانِ لا يتشابهانِ حتّى يتضارعا من جميع الوجوه لَما أمكن أن يوجَد تحت الفلك شيئان متشابهان، لأنهما إذا كانا جوهرينِ فلابد أن يتباينا بجملتهما، ومعلوم أن جوهرينِ لا يعويهما محل واحد، وأن ذاتيهما، وإن خرجا من الحلول والاستقرار، فلا بد لكل واحد منهما من معاذاة مخصوصة عن محاذاة صاحبه، وإن كانا عرضيين، فقد يجوز عدم أحدهما مع وجود صاحبه، ولو اشتبها من جميع الوجوه لما جاز اختلافهما من هذا الوجه (١). فقد أراد بما ذكرنا جهل هذا الساقط وضوحاً، ووجه اجتماعهما هو ما قد مناه من أن الأدمة بعد البياض، وإن كانت مكروهة من غيري، فإني أسر بها وأجذل لها؛ لأني اكتسبتها عن طلب المعالي كما أن الذّبول، وإن كان مذموماً في غير القناة فإنه محمود فيها، فأجاد المثل، وقرب المأخذ، وأوضح الشبه (١).

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «عافاك الله، إنَّ الحجَّة في مثل هذا لا تُقام بالسَّبُ والشَّتم أبداً، ولو شتمتَه طول الحياة لم تكن الحجَّة قائمة / بذلك الشّتم، والذي قاله المعترض إنَّما هو من طريق صناعة الشّعر، فكذا لعمري كان ينبغي أنْ يكون تطابق المعنى من جهته، ولكن ليس كلُّ ما لم يوافق قانون الصناعة مردوداً ولا غير جائز ولا مستحيل المعنى، فالمتنبي وإن كان لم يصب الصنّعة فما خلا من التّعبير عن المعنى بما صحّ به، والمعترض أنَّما هو في حال غير هذه إنَّما طالبه بموجب الصنّاعة»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>۲) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أنت رجل تحبُ أن تُعلم النَّاس أنَّك تحسنُ الكلام في الجوهر والعرض، فكان يجبُ أن تضيف إلى فضلك هذا الكلام في الطفرة والجزء الذي لا يتجزاً حتَّى تمكن عند النَّاس أنَّك نظاً رد وإلاَّ فما عملت شيئاً يا هذا الرَّجل إنَّما حجَثَّكَ هذه في تشبيه الشيء بالشيء تكون لمن يشبهه من جهة واحدة ويخالفه من جهات، فلعمري إنَّ المشبه قد أصاب لأنَّه لا يمكنه شبه له من جميع جهاته، وليس هنّا هو ما يطالبك الرَّجُلُ به، إنَّما يقولُ: المتنبي مثلُ صائغ، فإذا استعمل رجل سوارين أو تريكين أليس يُريد أن يعمل كلَّ اثنين من ذلك متشابها ومتساوياً أم يحتج عليهم بهذه الحجة من جهة الجواهر والأعراض؟ والله ما / سمعت بأعجب مَّا نحن فيه من أمرك، أين هذا من ذلك؟ لو كان هذا صحيحاً لما وجب على صائغ أفسد مؤاخاة اثنين ممَّا يصوغُه غُرْمٌ، وكان يحتج عُما احتججت به نسألُ الله أن يعافيك»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كيف شئت فقل، فوحرمة الأدب ما فهمت ما في بيت المتنبّي ولا عرفت ما قيل فيه، فلهذا جوابُك بالعرض،

#### ١٠. صَحبَتُنْسِي علَسَى الفَسلاةِ فَتساةٌ عسادةُ اللُّونِ عِنْدها التَّبْديْسلْ(١)

يَعني الشَّمسَ، و<sup>(٢)</sup>جعلَها فتاةً؛ لأنَّ الزَّمانَ لا يؤثِّرُ فيها كما يُقالُ للدَّهرِ: «الجَذَعُ» ، أي: هوَ طريٌّ قويٌّ لا يستحيلُ منْ ذلك<sup>(٢)</sup>.

١١. سَتَرَتُكِ الحِجالُ عَنْها وَلَكِنْ بِلكِ مِنْها مِنَ اللَّمَى تَقْبِيلٌ (1)

«اللَّمى»: سُمرةُ الشَّفة<sup>(٥)</sup>، وقد تقدَّمَ ذكْرُهُ. يقولُ: فكأنَّ الشَّمسَ قَبَّلتُك، فأثَّرتِ السُّمرةُ في شفتيك، وواحدُ<sup>(١)</sup> «الحجالِ» حَجَلَةٌ. أنشدَ أحمدُ بنُ يحيَ<sup>(٧)</sup>:

وَلَقَدْ طَرَقْ مَ الْحَدِيُّ مُكْتَتِما أَ وَالبيتُ تَضْرِبُ سَفَّفَهُ حَجَلَهُ

يعني أنَّهُ طرقَها في ليلة شديدة الرِّيحِ والظُّلُمةِ ليخفَى مكانُه، فذلكَ اكتتامُهُ، والحجالُ يصلحُ أنْ يكونَ حجَلٌ جَمْعَ حَجَلَة. ويصلُح أن يكونَ حجَلٌ جَمْعَ حَجَلَة. ١٢. مثِلُها أنُتِ لَوَّحَتُنْ وَأَسْقَمْ السَّمَا السَّمَا العُطْبُ وَلَادَتُ أَبْهاكُما العُطْبُ وَلَامًا

/«العُطبولُ»: التَّامَّةُ الجسم الطُّويلةُ العُنُق<sup>(١)</sup>.

(١) كتب تحت «فتاةٌ» في (ك): «الشَّمس».

(٢) سقطت الواو من (د).

(٣) سقطت «من ذلك» من (د).

(٤) على هامش (ك) الأيمن: «اللَّمى سمرة الشَّفة لشدّة حمرتها، فهو يُستَحبُّه. وعلى هامشها الأيسر: «كأنه لم يظهر قبلة الشفتين فقبًّلهما».

(٥) سقطت العبارة من (د).

(٦) العبارة في (د): «والحجالُ جمع حجّلة»، وسقط ما بعدها.

(٧) لم أعثر عليه.

(٨) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «العطبول التامة الجسم الطويلة العُنْق». وكتب أمامها في (ك): «الطويلة العنق».

وعلى الهامش الأسفل تعليق على البيت (١٢): يعرِّضُ بأن النُّحولَ الذي لحقه من الأسفار قد لحقه من سيف الدُّولة على محبته له أريد منه عند إقامته في ذراه محسوداً من المكاره مسموعاً فيه كلامُ أُعدائه.

(٩) سقط ما بعدها من (د).

قالُ الجرانُ<sup>(١)</sup>:

هيِ سَفُ الْمُ سَرِّدَّى رَداحٌ فِي تَأَزُّرِهِ اللَّهِ مَعْطُوطَةُ المُتْنِ وَ الأَحْشَاءِ عُطُبُولُ

وأخبرنا أبو بكر محمَّدُ بنُ عليٍّ عن أبي بكر محمَّد بنِ الحَسنِ، عن عبد الرَّحمن، عن عبد الرَّحمن، عن عَمِّه، قالَ: وَصَفَ أعرابيٍّ نساءً، فقالَ: فِي سَوالفِهِنَّ طُولٌ، إذا مَشَيْنَ المُتَطَيِّنَ التَّيولَ، وَإذا رَكبِّنَ ٱثْقَلْنَ الحمُولَ.

١٣. نَحِنُ أَدرَى وَقَد لُسَأَنْنا بِنَجْد ِ اطويلٌ طُريقُنا أَمْ يَطُولُ الْأَالِ

أَيْ: أَطويلٌ هو فِي الحقيقة أمْ يُطَوَّلُه الشَّوقُ إلى المُقصود؟ وهذا البيتُ يُؤَكُّدُ عندكَ ما ذكرتُهُ لكَ أنَّهُ أرادَهُ فِي قُوله (٢):

(۱) البيت لجران العَوْد في ديوانه؛ ۳۷، ومنتهى الطلب؛ ۲/ ۳۳. من قصيدة مطلعها فيها:

بانَ الخليطُ فما للقلب معقولُ ولا على الجيرة الغادينَ تعويسلُ
ونسبت القصيدة نفسها لابن مقبل في ديوانه؛ ۳۷٤. وبيت الشاهد منها؛ ص ۳۸، كما
نسبه لابن مقبل كلِّ من الآمدي في الموازنة؛ ١/ ١٤٥، والزَّمخشري في أساس البلاغة
(ردي). وفي الدّيوان ومنتهى الطلب: «تأوُّدها» بدل «تأزُّرها». وفي الأساس «ضُمْرُ» بدل
«هيف». وعجز البيت في الموازنة والأساس: مخطوفة منتهى الأحشاء عُطبولُ. وللجران
في ديوانه؛ ٥٤، قصيدة أخرى على هذا البحر والرَّوي مطلعها:

بانَ الخليطُ فهالتك التَّهاويلُ والشَّوقُ محتضرٌ والقلبُ متبولُ واضطربت بعض المصادر في نسبة أبيات من هاتين القصيدتين للجران تارةً ولتميم بن مقبل تارةً أخرى، بل تعدَّى الأمر هذا، فنسبت القصيدة الأولى إلى القحيف الخفاجي والحكم الخضري كما يذكر صاحب منتهى الطلب. انظر؛ ٢/ ٣٠ منه. وديوان تميم بن مقبل؛ ٣٧٤، وتعليق المحقق هناك.

(۲) سقط البيتان (۱۳ و ۱۶) من (ب) مع الشرح. وسقط شرح البيت من (د)، ولكنه أورد كلام الوحيد مسبوقاً بحرف (ح) كالأصل تماماً من قوله: «أراد من شدّة حرصي. . . » إلى قوله: «يطول».

وعلى هامش الأصل تعليقٌ لأحدهم جاء فيه: «يريدُ أنَّهُ كانَ يتعلَّل بالسُّؤال عن طول الطريق إلى سيف الدَّولة مع علمه بها في الشوق معرجاً على اللقاء الموعود».

(٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٤٠١.

شَيِمُ الغَانياتِ فِيها فَاللَّهُ أَدْ رِي لِذا أَنَّثُ اسْمَها النَّاسُ أَمْ لا؟ فهذا كنحو قول زُهير<sup>(۱)</sup>:
فَهذا كنحو قول زُهير<sup>(۱)</sup>:
فَمَا أَدري وَسَوفَ إِخُالُ أَدري أَوْ مِنْ اللَّهُ نِسَاءُ؟
ألا تراهُ بقولُ بعد هذا؟<sup>(۲)</sup>

١٤. وَكَثِيدٌ مِن السَّوْالِ اشْتِياقٌ وَكَثِسيرٌ مِن رَدُهِ تَعُلينِ لَهُ

فهذه طريقة للشُّعراء مألوفة ، يُظهرونَ التَّجاهُلَ بالشَّيءِ<sup>(٣)</sup>، وإنَّ كانوا يعرِفونَه، وهذا نحوٌ منِ قولِ أبي تَمَّامُ<sup>(٤)</sup>:

وَمَكَارِمَا عُتَا عُتُ مَ النَّجارِ تَلِيدة إِنْ كَانَ هَضَبُ عَمايَتَيْنِ تَلِيدا

ألا تراهُ أدخلَ في الكلام شرطاً، فأوقعَ في الفظه شكّاً؛ لأنَّ أحداً لا يجهلُ أنَّ «هَضُبَ عمايتين» قديمٌ تليدٌ غيرُ معروف الأوَّلِ؟ ومَنْ خاض/ كلامَ العرب ونظر إلى تَطرُّقها ومذهبها وإشاراتها أجازَ ما منعَ غيرُه، ومنع ما يجيزُه، أوَلا ترَى إلى قُول بشر (الله أُسَائلُ صَحَابي وَلَقَد أُراني بَصِيرًا بالظَّعائنِ حَيِّت سَارُوا وَلَه أَسْارُوا وَلَه أَشْياهٌ كُثْرَةٌ (١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٧١، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٢٠٠.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يحتاجُ هذا البيت إلى شرح غير هذا، وذلكَ أنَّهُ يقولُ: مِنْ شدَّة حرصي على اللِّقاء ما أسألُ النَّاسَ: أطريقُنا طويلٌ أم يطولُ؟ لما عندي مِنَ الحرص على ذلكَ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بما يعرفونه»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبى تمام في ديوانه؛ ١/٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه؛ ٦١، والمفضليات؛ ٣٣٨، وشرح اختيارات المفضل؛ ٣/ ١٤١٥، والاختيارين؛ ٥٩٣، ومنتهى الطَّلب؛ ٢/ ٢٩٣، والمنتخب؛ ١/ ٣٥٩. ويروى في بعض المصادر: «صاروا» بدل «ساروا».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): وأمَّا معنى بيت بشر: فإنَّه يريدُ أسائلُه عنهنَّ من حيرتي وتبلُّدي عند سيرهنَّ، وأمَّا قوله: وولقد أراني بصيراً، أي: كنت في غير هذا الوقت بصيراً، فأمَّا في هذا الوقت فقد تحيَّرتُ، فهذا غيرُ ذلك المعنى، وإنَّما يتشككون ليقاربوا

#### ١٥. لا أقَمنُسا علَسى مكسان وَإِنْ طسا بُ ولا يُمكِسنُ الْكسانَ الرَّحيسل (١)

مَعناه (٢): لم نَقُم، كقوله عزَّ وجَلَّ (٢): ﴿فلا صدَّقَ ولا صلَّى ﴾ (٤) قالوا: معناه (٥) لمَ يُصدِّقُ، ولم يصلِّ (٦)، وقالَ الرَّاجزُ (٢):

شبه الشيء بالشيء ع.

(۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وشرحه في (ك) بقوله: «أي: لم يقم، كقوله [كذا ولم يذكر القول، ولعله أراد الآية]. قد يجوزُ أن يكون أراد به المستقبل، كأنّه قال: والله لا أقمنا، فجعله قسما، ويجوز أن يكون دعاءً مثل لا بقّاه الله. أي لو أمكن المكان الرّحيل لرحل معنا إلى سيف الدّولة».

وعلى الهامش تعليق على البيت (١٥) منه: «يريد لا نحنُ كنَّا نقيم بالأماكن الطيبة، ولا هي يمكنها أن ترحل معنا لشغفها بنا. يعرض بأن أرضَ سيف اللولة رحبت بإقامتهم وسهلت وكتبت إليه، ولكن منعه الشَّوق إلى سيف الدَّولة أن نقيم بها، ولا يمكنها هي أن ترحل معه إلى حلب محبَّة فيه، وهذه دعوى عريضة هي بالملوك أليق منها بالشعراء، وكان الرجل ذا نفس عالية، قال:

وف وادي مسن الملسوك وإن كسا ن لساني يُسرى من الشُسعراء».

- (٢) في (د): «أي».
- (٣) في (د): «كما قال الله تعالى»، وفي (ب): «كقوله تعالى».
  - (٤) القيامة ؛ ٣١.
  - (٥) في (د): «أي» بدل «قالوا: معناهُ».
- الله سقط بقية الشرح من (د)، ولكنَّه أورد تعليق الوحيد مسبوقاً بحرف (ح)، كالأصل ابتداءً من قول الوحيد: «يريدُ إنَّا نؤاخي. . . »، وفيها «قلّة المقام» بدل «قلة المُعْرَجة».
- (الله البيت هو الخامس من خمسة أبيات لشهاب بن العَيِّف في خزانة الأدب؛ ١٠/ ٨٩ و ٩٠، وتاج البيت هو الخامس من خمسة أبيات لشهاب بن العيِّف أو لعبد المسيح بن عسلة أو للحارث بن العيِّف أو لشهاب بن العيِّف أو لعمارة بن العيف، في شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٣٩٢-٣٩٧، وقصة الرجز هناك. ولابن العفيف العبدي أو عبد المسيح بن عسلة في شرح شواهد المغني؛ ٢/ ٢٢٤، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٣/ ٣٠٢، ولعمارة بن العيِّف في كتاب: من نسب إلى أمة من الشعراء (نوادر المخطوطات؛ ١/ ٥٠). وللعفيف العبدي في لسان العرب (زنا)، والتنبيه

## فَايُّ أُمْ رِسَى عُ لِا فَعَلَد هُ

أي: لم يفعلهُ(١). وقرأتُ على عليِّ بنِ الحُسَينِ عن أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ العبَّاسِ اليزيديُّ عن عبد الرَّحمن عنْ عمّه(٢):

تَرَّاكُ مَا لا غَنَى فَالنَّفْسُ رَيِّحَةٌ وَلا يُضيِّعُ من أَمْرَيْه ما نَفَعَهُ

أي: ما لم يَغْنِ، ويجوزُ أنْ يكونَ معناهُ: ما لا يغني، فوضعَ الماضيَ موضعَ المضارعِ، ولهُ نظائرُ، وقولُه: ولا يُمكنُ المكانَ الرَّحيلُ، أي: لو أمكنَه لرحلَ معنا إلى سيف الدولة شوقاً إليه (٢)، وهو معنى كثيرُ الاستعمال (٤).

١٦. كُلُّما رَحَّبَتْ بِنَا السرُّوضُ قُلْنَا: حلَبْ قَصْدُنَا وأَنْتِ السَّبِيلُ (٥)

١٧. فيلكِ مَرْعَى جِيَادِنا وَالْمَطَايَا وَإِلْيُهِا وَجِيفُنَا وَالذَّمِيْلُ

والإيضاح؛ ١/ ١٩ و ٢٨٦. وللحارث بن العينف في المشوف المعلم؛ ٣٤٣/١، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٣٧٤. ولجرير في لسان العرب (شدخ)، وليس في ديوانه. وبلا نسبة في لسان العرب (زنأ)، والإنصاف؛ ٧٧، والجنبى الدَّاني؛ ٢٩٧ و٢٩٨، وشرح الفصّل؛ ١/ ١٠٩ و ٨/ ١٠٨، ومغني اللبيب؛ ٢/٢١، وتهذيب اللغة؛ ٢١٠ / ٢٦، والمخصّص؛ ٢/١٤ و ٢١٨ و ٢٢٠ و واصلاح و ٢١/ ٢١، وتاج العروس (زنا)، وأمالي ابن الشبجري؛ ٢/ ٣٢٤ و ٥٣٦، وإصلاح المنطق؛ ١٥٣. ويرد في أغلب المصادر «وأيّه، وكذا رواه في نسخة (ب).

- (١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وقوله: ولا يمكنُ المكان...».
- (٢) لم أعثر عليه، ولعلَّه لأبي دواد الرُّؤاسيِّ، فله على ما يبدو قصيدة على هذا البحر والرَّويِّ، يتردَّد بعضُها في المصادر، انظر مثلاً اللسان (كذب) و(ولع)، وروى له قوله: متى يَقْلُ ثنفع الأقوام قولتُه الذا اضمحلَّ حديثُ الكُذَّب الوَلَعَهُ
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب).
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هو على هذا التَّفسير تمحُّلٌ، وإنَّما يريد: إنَّا نُؤاخي المكان الطَيْبَ، فنحنُ لا نقيمُ به، ولا هو يقدرُ على صحبتنا، فنحنُ نفارقُ كلَّ ساعة أرضاً بحثً السَّير وقلَّة المُعْرجَة على موضع».
- (٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا يؤيّد تفسيري لما قبّله». وسقطت الأبيات (١٦-١٩) مع شرحها من (ب).

يُقَال (١): ذمَّلَت التَّاقَةُ تَذمُلُ وتذملُ ذَميَلاً وذُمُولاً وَذَملاناً.

وَالأمِسِيرُ السني بِهَا المَسأَمُولُ ١٨. وَالْسَـــمُونَ بِالأَمِيرِ كَتَــيْرُ وَنَـداهُ مُقَامِلِي مِا يَــزُولُ (٢)

تَلَقَّاهُ منه حَيْثُما سارَ نائلُ

كُلُّ وَجُهِ لَهُ بِوَجِهِي كَفِيسُلُ (1)

١٩. البذي زُلْتُ عَنْهُ شُرْقاً وَغَرْباً

في هذا رائحةٌ من قوله (٢):

وَمَنْ فَرَّ مِنْ إِحْسَانِهِ حَسَداً لَـهُ

٢. وُمُعـى أَيْنَمـا سَلَكُتُ كَانُى

أي: كلُّ مكان كفيلٌ لهُ بوجهي.

فَضَداهُ العَـنُولُ و المُعـنُولُ " ٢١. وَإِذَا الْعَدْلُ فِي النَّدى زار سَمْعاً

أي: المعذولُ الذي يُدخُلُ العذَّلُ سمَّعَهُ لا غيرَه ممَّنْ يَرُدُ العَذْلَ (١).

نِعَم عَدِرُهُم بِهِا مَقْتُ ول (١) ٢٢. وَمَــوَالِ تُحْيِيهِــمُ مِـِنْ يَدَيــهِ

وُدِلاصٌ زَغْمَ فَ وَسَعِفٌ صَفَيْلً لُالْمَا ٢٣. فَـرُسُ سِابِقٌ وَرُمْسِحٌ طُويْسِلُ

«الدِّلاصُ»: الدِّرعُ البرَّاقةُ، وقد (١) مرَّ ذكْرُها، و«الزَّغْفُ»: اللَّيْنَهُ اللَّمْسِ، وهذهِ

<sup>(</sup>١) سقط النَّص من (د)، ولكنه قال: «الذَّميل: السَّير السَّريع». وقال في (ك): «الوجيف والذَّميل ضربان من السَّير السَّريع».

<sup>(</sup>٢) سقط شرح البيت من (د).

البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٣٦٨. (٣)

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د). (٤)

أورد بعض صدر البيت وكامل عجزه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كان ينبغي أن يقيِّدَ هذا في لفظ البيت ليأمَنَ نقصانَ العبارة و اللُّيس)».

<sup>(</sup>٧) سقط البيتان (٢٢ و٢٣) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>A) كتب تحت «دلاص» في (ك): «درع»، وفوق «زغف»: «الدَّرع اللَّينة المسِّ [كذا]»، وتحتها «و يُقال: الواسعة».

<sup>(</sup>٩) سقطت العبارة من (د).

بدلٌ مِنَ النِّعَمِ، وتفسيرٌ لها(١). قالَ رجُلٌ منْ بني تميم (٢):

أعَـانَ علَـى مَـراسِ الحـربِ زَغَـفٌ مُضاعَفَّـةٌ لَهـا حَلَــقٌ تُــؤامُ ٢٤. كُلُمـا صَبَّحَـتُ ديـارَ عَــدوُ قالَ تِلْكَ الغيوثُ: هَذي السُيُولُ ٢٤.

يعني بالغيوث: سيفَ الدَّولة، والسَّيولِ: مواليَه وسلاحَه، ضرَيَهُ مَثلاً؛ وذلكَ أنَّ السَّيلَ عن الغيث يكونُ، وكذلك مواَليه به قدروا<sup>(١)</sup> وعَزُّوا َ.

٢٥. دَهِمَتُ للهُ تُطَلِيرُ السزَّرِدَ المُحْل َ كُلمَ عَنْلهُ كمنا يَطِيرُ النَّسِيلُ (٥)

«النَّسيلُ»: الوَبَرُ، أي: صارتْ دروعُ العدوِّ عند سلاحهم كالوبَرِ في قلَّة الفَناءِ. ٢٦. تَقْنِصُ الخَيْلُ خَيْلُهُ قَنَصَ الوَحْدِ شرويَسْتَأْسِرُ الخَمِيْسَ الرَّعِيْلُ لُ<sup>(١)</sup>

«الرَّعيلُ»: القطمةُ منَ الخيلِ المتقدِّمةُ، و«الخميسُ»: الجيشُ الكثيفُ<sup>(٧)</sup>، أي: يستأسرُ من خيله الجيشَ العظيمَ.

٢٧. وَإَذَا الْحَـرْبُ أَعْرَضَتْ زَعَـمَ الْهَـوْ لَ لِعَيْنَيْـــهِ إِنَّـــهُ تَهُويـــلُ

أي: لمْ يَعْبَأُ به ، وكانَ صغيراً (^) محتقراً عندهُ.

٢٨. وَإِذا صَـــحُّ فَالزُّمــانُ صَحيــحٌ وَإِذا اعْتَــلُّ فَالزَّمــانُ عَليــلُ

(۱) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٢) البيت لأوس بن غَلْفاءَ الهُجَيميُّ في لسان العرب (صرح) و(غلم)، والتنبيه والإيضاح؛ ١/٢٥٢.

 <sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د) تماماً.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د) تماماً. وكتب على الحاشية في (ك): دهمته: فَجَأَتْهُ. والنَّسيلُ: الرِّيش المنسول».

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (٢٦-٢٨) مع الشرح من (ب). وعلى هامش (ك) أمام «الرَّعيل»: «القطعة المتقدّمة من الخيل».

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>A) سقطت من (د).

٢٩. وَإِذَا غَابَ وَجُهُا هُ عَانُ مُكَانٍ فَبِهِ مِنْ ثَنَاهُ () وَجُهٌ جَمِيلً ()
 «الثّنَاءُ»: الخيرُ، أنشدَ الأصمعيُ ()
 يا ربٌ مَن قارفَ أو داناهُما ثُلمَ مَن قَارَمِ على عَيْنَيْهِ مِن عَماهُما أو خَشْمِي المرموسَ مِن ثَنَاهُما فَارَمِ على عَيْنَيْهِ مِن عَماهُما

غَاشِيةً مِنْ كَمَه تِغْشاهُما

وقالَ سعدُ بنُ ناشبِ المازنيُّ ''؛ فَإِنْ تَغَذُّلينِي تَغَذُّلي بِسِي مُرزَّأً كَريْمَ ثَنَا الْإِعْسارِ مُشْتَرَكَ اليُسْرِ ٣٠. لَيُسسَ الاَّكَ يِا عَلِي هُمِامٌ سَيفُهُ دُوْنَ عِرْضِيهِ مَسَلُولُ '''

الصَّوابُ: «إلاَّ إِيَّاكَ» $^{(1)}$ ، وقد ّ $^{(4)}$  مضَى ذكَرُه في قوله $^{(A)}$ :

لَــمْ تَــرَ مَــنْ نـــادَمْتُ إلاَّكــا ... ... ... ... ...

٣١ كَيْفَ لا تَسَأْمَنُ العِسِراقُ وَمِصْسِرٌ وَسَسِراياكَ دُوْنِهِا والخُيُسولُ؟(١)

(١) في (د): هَنَثَاهُ بتقديم النُّون على النَّاء، وهي روايةٌ، وشرحها في (د) بقوله: «النَّنا: الخَيْر» على أنَّ رواية ابن جني المشهورة هي رواية الأصل و(ك).

- (٣) لم أعثر عليها.
  - (٤) لم أعثر عليه.
- (٥) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.
  - (٦) سقط ما بعدها من (د).
  - (٧) عبارة (ب): «وقد مضى القول فيه حيث قال. . . ».
- (٨) عجزُه: لا لسوى وُدَّكَ لي ذاكا، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ١٤٢، وهو الأول من بيتين، قالهما ارتجالاً في بدر بن عمَّار.
  - (٩) سقطت الأبيات (٣١-٤١) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «النَّنا: الخير، أنشد الأصمعيُّ لسعد بن ناشب المازني [كذا]» وذكر بيت سعد، ويكون قد أسقط ما أنشده الأصمعي قبل هذا البيت. وعلى هامش (ك): «قال؛ ع: النَّنا في الخير والشَّدِّ، والنَّنا ذو الخير والسّعة».

ربط السُدرُ خيلَهم والنَّخيلُ فيهما أنَّه الحقيرُ الذَّليالُ فَمَتى الوعدُ أنْ يكونَ القُضُولُ (<sup>(1)</sup> فعَلىى أيُ جيانبيْكَ تَميالُ ؟<sup>(1)</sup> كوقامت بها القنا والنَّصولُ كالذي عنده تُدارُ الشَّمولُ وزَماني بيانُ اراكَ بخيالُ مرتَعي مُخْصِبٌ وجسِمي هزيلُ (<sup>(1)</sup> «العراقُ» ذَكَرٌ، وكذلك «الشَّامُ» (۱).

77. لَوْ تحرُفتَ عن طريق الأعادي

79. ودَرى مِنْ أعازَّه الدَّفعُ عنه عنه الله المنوق عالية المنوق عالية المنوق عالية المنوق عالية المنوق عالية والمنوق المنوق خلف ظهرك روم المنوق المنوق المنوق عنه مساعية النَّاس كلُّهم عن مساعية المنايا المنايا عنده تُدارُ المنايا المنايا المنت أرضك بأن تكون جُواداً ٢٩. نغُص المُعدُ عنك قُرْبَ العَطايا

«هزيلٌ»: مَهزولٌ، وجمعه: «هَزْلى»: وجَمْعُ هَزْلى: «هَزالَى»، قالَ الشُّنْفرى(٥):

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لو ذكَّرَهُ فجاء به على وجهـ ه لـم يكسـرُ وزناً، فهـذا يدلُّ على قلَّة علمه باللغة».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إذا جعله طولَ الحياة غازياً فلا قفولَ إلاَّ بالموت، فقوله: «فَمتى الوعدُ؟» هنا ليس بحسن ولا سليم الباطن». وهناك تعليق على بيت (٣٤) على الهامش لقاريء: «قلت: يريد طول الحياة الماضية لاَ الحياة مطلقاً، هكذا يتخلَّص». وقد ورد في (د) كلامٌ للوحيد: «لا قفولَ إلاَّ بالموت»، وهو بعض ما ورد في الأصل للوحيد كما ترى.

<sup>(</sup>٣) هنالك تعليق على هامش الأصل لأحدهم يقول: «يحرضُه على غزو مصر واقتلاعها من كافور».

<sup>(</sup>٤) سقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٥) البيتان للشَّنفرى في ديوانه؛ ٣٥، ولسان العرب (حتر)، والمفضليات؛ ١١٠، وشرح اختيارات المفضل؛ ١/ ٥٢٣، والأغاني؛ ٢١/ ٢١١، ومنتهسى الطلسب؛ ٦/ ٤١٤، وتهذيب الألفاظ؛ ١/ ٧٢. والأول للشنفرى في تهذيب الألفاظ؛ ١/ ٥٦٨ و٢/ ٥٦٥، ولسان العرب (أمم)، والصِّحاح (حتر)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ١٠٢، وجمهرة اللغة؛ ١/ ١٠٢، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٦٣، وتهذيب

إذا أُحَستَرَبَّهُمْ أُوتَعَستَ وَاقَلَّستِ وَاقَلَّستِ وَنَعَسَنُ هَزَالَسِي أَيَّ أُولِ تِسالَّتِ (١) ونحسنُ هَزَالَسِي أَيَّ أُولِ تِسالَّتِ (١) رولسي مِسنُ نَسداك ريضٌ ونيسلُ واتساني نَيسلُ فسأنتَ المُنيسلُ مَسنُ دَهَتُهُ حُبُولُها والحُبُسولُ (٢)

وأمُّ عيسال قسد شسهدت تَعُولُهـمَ تَخافُ علينا الهَزْلُ إِنْ هَيَ أَكثرتُ ٤٠. مِنْ عبيدي إنْ عِشْتَ لي الفُ كافُو ٤١. إِنْ تبسواتُ غَسيرَ دُنيساي داراً ٤٢. مسا أبالي إذا اتَّقَتُسكَ المَنايسا(٢)

«الحُبولُ»: جَمعُ حِبْل، وهيَ الدَّاهيَةُ، والخُبولُ: جمَعُ خَبْل، وهوَ الفسادُ. حدَّثَا (الْأُ) أبو عليٍّ، قالَ: الخُبولُ (٥) قطعُ على أبو عليٍّ، قالَ: الخُبولُ (١) قطعُ

اللغة؛ ٤/ ٤٣٨ و ١٥ / ٦٣٢، وأساس البلاغة (حتر)، وتاج العروس (حتر) و(أمم). وبلا نسبة في المخصَّص؛ ١٣/٣، والإبدال لأبي الطيب؛ ١/ ٣٠٥. والثاني بلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ١٥ / ٤٣٢، وتاج العروس (ألا)، ولسان العرب (ألا). وللبيتين روايات متعددة في المصادر، فيروى «تقوتهم» بدل «تعولُهم» و«أطعمتهم» بدل «أحترتهم». ويروى «أحترت» و«أتفهت» بدل «أوتحت». ويروى «العيل» بدل «الهزل»، و«جياعٌ» بدل «هزالى» و«أي آل» بدل «أي أول».

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعلّيق طويل للوحيد (ح): «الرّواية: تقوتهم، يعني بأم عيال: تأبّط شراً، وجعله أماً لهم، لأنّه كان يتولّى أمرهم، و«أحتره»: أقل عَطاءه، وتخاف علينا الهَزْل: إنْ أكثر لنا من الزّاد في الفلاة لئلا ينقطع زادنا، ونحن مع هنذا هزالي، «وأي اول تألّت»: على التعجّب، أي: أي سياسة ساستنا، وتألّت: أي: تأولت، إلا أنّه قلب، و«التّنغيص» والتّنغيص والنّغص واحد، وحكى الأصمعي : أنّ أعرابياً قدّمه خصمه إلى الحاكم، فلما أجمع اليمين قال له الحاكم؛ قل: والله الذي لا إله إلا هو، فقال المدّعي: كل عينه إلى، ففعل. فقال: قل: جعَلَ الله يوميك نَغَصا وطعامك عَصصا ومثل رقصا وجلدك برصاً وقطعك حصصاً وملا عينيك رمصاً، وأدخل في استك هذه العصى، فأبي أن يحلف، وقام بحقه».

<sup>· (</sup>٢) في (ك) و(د) والدّيوان: «الرَّزايا».

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٤) سقطت العبارة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فالخُبول».

الأيدي والأرجلِ، قالُ<sup>(۱)</sup>: ومنهُ قيلَ: رجُلٌ مُخَبَّلٌ، كأنَّه قد (<sup>۲)</sup> قُطعتْ أطرافُه<sup>(۲)</sup>، وقالَ كُثِيِّرٌ (۱):

فسلا تَلْبَسْي يا عَازَ أَنْ تَتَفَهّمسي بنُصْم أَتَى الواشُونَ أَمْ بِحُبُسولِ؟ ويُروى: بخبول، والتَّفسيرُ ما تقدَّم (٥)، وأنشدَ أبو عَمْروِ الشَّيبانيُّ للأخطل (١): وكنتُ صَحِيْحَ القَلْبِ حَتَّى أصَابَني مِن المُخْلِفِ الْبارِقِ الْبارِقِ الْبَارِقِ وَلُّ وَقَالَ الأصمعيُّ: حُبُولٌ: الواحدُ حَبْلٌ، تصحيفٌ.



<sup>(</sup>۱) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ١١١، وإصلاح المنطق؛ ٥، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٣١، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٥٥، والمشوف المعلم؛ ٢٢٩، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/ ٣٦١ و٦/ ٢٠٤، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٥٨١، ولسان العرب (حبل)، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٤٠٤ و٤/ ٤٤١، وتاج العروس (حبل)، والصِّحاح (حبل). ويروى صدرُه: فلا تعجلي يا عزَّ أن تتفهمي، و: فلا تعجلي يا ميُّ أن تتبيني.

ريرري عمارة، فر مديمي يا عواره مد

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٦) البيت للأخطل في ديوانه؛ ٢/ ٦٥٥، ولسان العرب (حبل)، وتاج العروس (حبل). وبـلا نسبة في المخصّص؛ ١٤٦/١٢.

## (\*)(190)

وقالَ ارتجالاً، وهو صبيًّ، وقد قيلَ لهُ: ما أحسنَ هذه الوفرةَا(<sup>(۱)</sup>: .

١. لا تَحسُنُ الشَّعْرَةُ حَتَّى تُسرى (٢) مَنْشُورَةَ الضَّفُّرَيْن يَوْمَ القَتَالُ (٢)

«الضَّفْرُ»: هو الضَّفيرةُ، (1)وقد تقدَّم القولُ فيه.

٢. علَى فَتَى مُعْتَقِيلِ صَعْدَةً يَعِلُهُا مِنْ كُلُ وَافِي السُبَالُ (٥)

وكانَ أيضاً يُنشِدُه: «في يدم صَعدةٌ» ، وقد نكرتُ الصَّعدةَ والشَّواهدَ



(\*) البيتان في ديوانه؛ ٦، ومعجز أحمد؛ ١/٣٨، والواحدي؛ ١٥، والتبيان؛ ٣/ ١٥٩، والبازجي؛ ١/ ١٠١، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٧٩.

- (٢) ضبطها في (ك) بفتح التاء وضمُّها، وكتب تحتها: «معاً».
- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب) مع بعض الشرح. وسقط الشرح من (د) و(ك).
  - (٤) سقطت العبارة من (ب).
- (٥) سقط البيت وشرحه من (ب). وشرحه في (د): «الصَّعدةُ أقصر من الرُّمح». وسقط الشرح من (ك).

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (د): «وقيل له في المكتب ما أحسن هذه الوفرة، فقال له ارتجالاً على روي اللاَّم». وقوله: «على روي اللاَّم»؛ لأنه بدأ بهذين البيتين قافية اللاَّم، ذلك أنَّ (د) لم تراع ترتيب ابن جني التَّاريخي للديوان بعد أن يقدّم عليه قصائد سيف الدولة على كلّ روي أولاً كما أسلفنا غير مرَّة. والمقدمة في (ك): «وقيل له، وهو في المكتب ما أحسن هذه الوفرة، فقال ارتجالاً». وكتب على هامشها: «سريع»، مشيراً لاسم البحر. وفي (ب): «وقال» فقط.

# (\*)(197)

وقالَ أيضاً في صباهُ(١):

١. مُحبِّي قِيامِي ما لُذَلِكُمُ النَّصْلِ بَرِينًا مِنَ الجَرْحَى سَلَيْماً مِنَ القَتْلِ الْأَلْ

(<sup>۲)</sup>نَصَبَ «بريسًا» على الحال [من النَّصلِ [(أن) ومعناهُ: يها مَنْ يحبُّ مقامي وترك (<sup>(1)</sup> الأسفار والمطالب كيف أقيم ولم (<sup>(1)</sup> أجرح بنصلي أعدائي، ولم (<sup>(۱)</sup> أقتلهم (<sup>(1)</sup> أكرى مِنْ فرنُدي قِطعَة مِنْ فرنُده وجُودَة ضرَّب الهام في جَوْدة الصَّقل (<sup>(1)</sup> )

<sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٧، ومعجز أحمد؛ ١/٠٤، والواحدي؛ ٢١، والتبيان؛ ٣/١٦٠، واليازجي؛ ١/١٠، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) العبارة في (د) كالأصل تماماً. وفي (ك): «وقال أيضاً في الصِّبا». وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د) كالأصل، وألحق به تعليق الوحيد كالأصل أيضاً. وشرحه في (ك): «أي: يا من يحبُّ قيامي وتركي الأسفار والمطالب، ولم أرو نصلي من أعدائي كيف أفعل ذلك؟ وبرياً حالٌ من النصل».

<sup>(</sup>٣) عبارة (د) «برياً: حال».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ك) و(د): «وتركى».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وما».

<sup>(</sup>V) سقطت «لم» من (د).

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس هذا يريدُ الرَّجُلُ، ولو أراده لقال بدَل «قيامي»: مقامي، والوزنُ واحدٌ، ولكنَّ «قيامي» ها هنا من: «قمتُ بالأمر» ولذلك سُميّ القائمُ المنتظرُ. فيقول: يامن يحب نهوضي وقيامي بالأمر، ما لكم لا تخرجون حتى نجرح أعداءنا ونقتلهم؟». وقد بدأ تعليق الوحيد في (د) من قوله: «لو أراد»، وهو في (د): «لو أراد هذا»، وسقطت «والوزن واحدٌ» من (د) وفي (د): «هنا» بدل «ها هنا». وسقطت عبارة «ولذلك سمّى القائم المنتظر» من (د).

<sup>(</sup>٩) سقط البيتان (٢ و٣) من (ب). ورواه في (ك): «جودة النَّصْلِ»، وكتب على الهامش: «ع في نسخة: جودة الصَّقَل».

[فرند السين جوهره [1].

٣. وَخُصُرُةُ ثُوْبِ الْعَيْشِ فِي الْخُصْرَةِ الْتِي

أمط عَنْك تَشْبِيهي بِرِمَا، وَرَكَأَنْهُ، (٢)

أَرَتْكَ احْمِرارَ المُوْتِ فِي مَدْرَجِ النَّمْلِ
فَمَا أَحَدُ فَوْقَى وَمَا أَحَدُ مثلَى (٢)

الذي كانَ يجيبُ به، إذا سُئلَ عنَ هذا البيت (1) أنْ يقولَ: كأنَّ قائلاً قالَ لهُ أَ مايشبه وَ فيرُ ذلكَ، فقالَ هوَ: معرضاً مايشبه وقيقولُ لهُ (٥) الآخَرُ: كأنَّه الأُسدُ، أو كأنَّه الأرقَم أو غيرُ ذلكَ، فقالَ هوَ: معرضاً عن هذا القول: أمطَ عنكَ تشبيهي بما وكأنَّما، فجاءَ بحرف التَّشبيه، وهو «كأنَّ ويلفظ «ما» التي كانت سؤالاً، فأجيبَ عنها «بكأنَّ» التي هي للتَّشبيه، فذكر ما في التَّشبيه؛ لأنَّ جوابَها تضمَّنَ التَّشبيهَ فكانتَ سبباً له، فذكر السَّبَ والسبب والسبب جيمعاً، وقد فعلَ أهلُ اللّغة مثلَ هذا، فقالوا: الألفُ والهمزةُ في «حمراءً» هما علامتا التَّانيث، وإنَّما العلامةُ في الحقيقة الهمزةُ وحدَها، ولكنَّ الهمزةَ لمَّا صاحبت الألفَ التي قبلها، وكانَ القلابُ الهمزة إلَّما هو لسكون الألف قبلها، قيلَ: هما جميعاً للتَأنيث (١).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (د).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و(ك) و(د) والديوان. وفي (ب): «وكأنَّما».

٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وشرحه في (د): «كان يقولُ في تفسيره: كأن قائلاً قال: ما يُشبه؟ فقال الآخر: كأنه الأسد أو الأرقم أو غير ذلك، فقال هو معرضاً عن هذا: أمط عنك تشبيههم [كذا] بما وكأنه، فذكر حرف السُّوال وحرف التشبيه الذي يقع في الجواب، وذكر السَّبب والمسبَّب جميعاً». ثم أورد بعض تعلين الوحيد مسبوقاً بحرف (ح): «قوله بما وكأنه يريد بما قولهم ما أشبهه بكذا وما أشبهه بزيد أو عمرو وكأنّه كأن زيداً عَمْرو». وهو قريب من كلام الوحيد في الأصل كما ترى. وشرحه في (ك): «وربَّما يُشد: فلا أحدٌ فوقي، ولا أحدٌ مثلي. كان يجيب عن معنى هذا إذا سئل عنه كأن قائلاً ما يُشبه، فيقول الآخر: الأسد. ويقول الآخر بل السَّيف يُشبه السَّيف ونحو ذلك، فاستعمل ما في التشبيه؛ لأنها كانت سبب التشبيه، وإنَّما همي استفهامٌ. ثمَّ يذكر السَّب والمسبب لاصطحابهما».

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ما في ما أورد جواب مقنع ولا شاهد يصح ، فالمتنبي إنّما قال: تشبيهي بـ «ما»، وكأنّه يريد بـ «ما» قولَهم: ما أشبهه بكذا وما أشبه زيداً

ويقالُ: «ماطّ» الشّيءَ و«أماطَهُ»، وماطّ اللهُ عنكَ الأذى، وأماطَه عنكَ، وماطّ الشَّيءُ؛ إذا ذهب (١)، قالَ الأعشى(٢):

قَمينطي تَمينطي بِصُلْب القُوى وَصُول حِبَال وِكَنَّادِهِ الوَّرِي وَنَظُرَنُ وَمُولِ حِبَال وِكَنَّادِهِ اللهُ وَهُولُولِي وَذَالِلي فَكُنْ وَاحِداً يَلْقَى اللورَى وَانْظُرَنُ وَالْطُرَفُ اللهِ اللهِ وَلَى وَانْظُرَنُ قَالَ ( ) وَذَرْنِي وَ إِينَّامُ المَورَى وَانْظُر فَ الفرسُ الكريمُ وجمعُه ( ) : طُروفٌ، قالَ ( ) : طُروفُ، قالَ ( ) المُرسَّم أَلَيْس لَهُ مَ نَصِيْت مِنَ الأَبْناء كانَ بِنا عَرُوف ا ؟ فَخَسبُرهم بِأنَّا فَا قَسدُ جَلَبْنا عَلَى الرُّمَّة ومعناه ، قالَ ذو الرُّمَّة ( ) : وقد لاذَ في هذا البيت بألفاظ ذي الرُّمَّة ومعناه ، قالَ ذو الرُّمَّة ( ) :

بعمرو!، وأراد بـ «كَانَّه» كَأَنَّ زيداً عمرٌو، فهذا معنى صحيحٌ، فأمَّا إكثارُكَ المستغنّى عنه فلا طًائلَ فيه»، ثمَّ قال: «رجع».

- (١) سقط ما بعدها من (ب).
- (۲) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ۱۱۹، ولسان العرب (كند) و(ميط)، ومقاييس اللغة؛ ٥/ ١٤، ومحمل اللغة؛ ١٤٠/٥، والمخصَّص؛ ٢٥/١٤، وتهذيب اللغة؛ ١٤/ ٤٥، وتاج العروس (كند) و(ميط)، والصِّحاح (كند). ويروى: بصُلُب الفُّؤاد.
- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، عدا الشاهد. وسقط شرح البيت من (د) و(ك).
  - (٤) سقط ما بعده من (ب).
- (٥) البيتان لكعب بن مالك الأنصاريِّ في ديوانه؛ ٢٣٥. والثاني له في تاج العروس (طرَف). ويروى الأوّل: «عريفا» بدل «عروفا». ويروى الثانى: «يخبّرهم بأنَّا قد جمعنا».
- (٦) البيتان لذي الرَّمَّة في ديوانه؛ ٢١٠٨/٢-١١٠٩، وأساس البلاغـة (روز)، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٥٤٦، والأغاني؛ ٢١/٢١، والصنّاعتين؛ ٣٣٣، وأمالي المرتضى؛ ١/٨٤٥، والأشباه والنظائر للخالديَّين؛ ١/٨٣٨، والموازنة؛ ١/ ٨٠-٨١، وديـوان المعاني؛ ١/ ٢٤٢، والرسالة الموضحة؛ ١٥٨. والأول له في تـاج العـروس (روز)، والحيوان؛ ٣/ ٢٥٢، ولسان العرب (روز)، والعمدة؛ ١/ ٥٠٦، والثاني في كتاب العين؛ ٢/ ١٤٤، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٢٥١، ولسان العرب (علف)، وتاج العـروس (علف). ويروى صدر الأول: وليل كأثناء الرُّويزيِّ جُبْتُه.

وَلَيْ لَ كَجِلْبَابِ العَرُوسِ الرَّعْتُ فَ بِأَرْبَعْةَ وَ الشَّخْصُ فَيْ العَيْنِ واحِدُ أَحَدُ مُ كَافِينَ وَأَنْ وَعَلَيْنِ وَاحِدُ أَحَدُ مُ عَلَافِينٌ وَأَنْ وَأَنْ عَمَادِدُ وَأَعْيَدُسُ مَهَ رَيُّ وَ أَنْ وَعُ مساجِدُ

فلُّه دَرُّ ذي الرُّمة ما أحسنَ ما أتى به من جُودة ِ النَّظْم وصبِحَّة ِ القُسِّمِ.



## (\*)(19V)

وقال أيضاً في صباه، [يمدحُ سعيد بن كلاب](١):

١٠ أَحْيَا وَ أَيْسَرُ مَا قاسَيْتُ ما قَتَلا والبَيْنُ جارَعلَى ضَعْضي وما عَدُلا ؟(٢)

٢. وَالوَجْدُ يَقُوَى كَما تَقُوى النَّوَى أَبُدا ﴿ وَالصَّبْرُ يَنْحَلُ فِي جِسْمِي كَما نَحَلا

٣. لَوْلاً مُفارَقَةُ الأحبابِ ما وَجَدَتْ لَها المُنايا إلَى أَرْواحنا سُبُلاً")

4. بما بجَفْنَيْك مِنْ سِحْر صلى دَنفا يُهُوى الحَياة و أمَّا إنْ صَدَدْت فلا (١٠)

الفاء من «فلا» جوابٌ، وأمَّا «لا» جوابُ «إنّ»، ومثلُه قولُه عزَّ اسمُه (٥): ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصَحَابِ اليَمين ﴾.

ه. إلاَّ يَشِبُ فَلَقَدْ شَابِتُ لَـهُ كَبِدٌ شَيْبًا وَا خَضَبَتْهُ سَلُوَةٌ نَصَالا(١)

(﴿) القصيدة في ديوانه؛ ١٠، ومعجز أحمد؛ ١/ ٥٩، والواحدي؛ ٢٤، والتبيان؛ ٣/ ١٦٢،

(۱) زيادة من (ك). والمقدمة في (د): «وقال أيضاً في صباه على رويِّ اللاَّم ألف»، وقد قال الناسخ هذا، وبناءً عليه فقد أورد القصيدة مع عدة قصائد لاميّة مفتوحة في آخر الجزء الثاني من المخطوطة، وهو خللٌ أوقعه فيه اعتبار ألف الإطلاق قافيةً للقصيدة. وفي (ب):

(٢) القصيدة غير مشروحة في (د) و(ك) إلا ما نشير إليه. وأورد في (ب) صدر البيت، ثم سقط ما تلاه إلى نهاية شرح البيت (٧).

(٣) بعدها في الأصل و(د) تعليق للوحيد (ح): «هذا من قول أبي تمَّام: لَـوْحـِارَ مُرْتـادُ المُنيَّـةِ لَـمْ يَجِـدُ إلاَّ الفِـراقَ علـى النُّفـوسِ دَليــلا» والبيت لأبي تمام في ديوانه؛ ٣/ ٦٦.

- (٤) على هامش (ك): (يُقال: رجلٌ دَنَفٌ، ولا يُقالُ دَنفٌ ولا مُدَّنَفٌ،
  - (٥) الواقعة؛ ٩٠ و ٩١. وفي الأصل الفامّا، سهوا من الناسخ.

واليازجي؛ ١٠٨١، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٨٢.

هو قال» فقط.

(٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أحسنَ الاستعارة وأجادَ المعني».

تَزُوْرُهُ مِنْ رِياحِ الشَرُقِ<sup>(٢)</sup> ما عَقَلا مَنْ لَمْ يَدُقُ طَرَفاً مِنْها فَقَدْ وَأَلا

٣. يُجَـنُ<sup>(١)</sup> شَـوْقاً فَلَـوْلا أَنَّ رائِحَـةَ
 ٧. هَا فَانْظُرِي أَوْ فَظْنُني بِي تَرَيْ حُرَقاً

أي: إنْ لم تَرَيْني أهلاً أنْ تنظُري إليَّ ففكُري فِيُّ ترَيِّ مِنْ أمري كيتَ وكيتَ، و«والَ»: نجا، ومعنى «ها» تنبيهٌ، قالَ الرَّاجزُ<sup>(٦)</sup>:

ها إِنَّها إِنْ تَضِقِ الصَّدُورُ لا يَنْفَعُ القُلُّ ولاَ الكَثِيرُ الْكُثِيرُ الْكُثِيرُ الْكُثِيرُ الْكُثِ

وقرأتُ على ابي عليِّ فِي نوادر أبي زيد لِلْبَعيث (٥):

وَأَرْسَلَ فِيهِا مِا لِكُ يُسَلَحُ فَهُا ﴿ وَأَشْفَقُ مِنْ رَبِ النَّونِ ومَا وأَلْ

٨. عَلَّ الأَمِيْرَيْرَى ذُلِّي فَيَشْفَعَ لِي إِلَى التي تَرَكَتُني في الهوى مَثَلًا (١)

(<sup>(۷)</sup>نظيرُ هذا قولُ أبي نَواسٍ<sup>(۸)</sup>: سَأَشُكُو إِلَى الفَضْلِ بنِ يَحْي بنِ خالدٍ

هُواهِا لَعَلَّ الفَضْلَ يَجْمَعُ بَيْنَا

ومعنى البيتين (١) أنَّ الممدوحَ يعطي المادحَ ما يكونُ (١٠) سبباً إلى إدراكِه بغيتَهُ (١١).

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ك): «يُجَنُّ» بكسر الجيم وفتحها، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ك): «خ الشُّوق».

<sup>(</sup>٣) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (ها).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هو لعمري تنبيهٌ، ولكنْ غيرهُ أحسنُ منه في الغزل، ولكلُّ مقام مقالٌ،، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٥) البيت للبعيث في نوادر أي زيد ٢٠٣ ، من جملة أيات ، واللسان (شمل) . ورسم «مالك» في الأصل «ملك» .

 <sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل. وفي (د): «يُقالُ: عللً
 ولعلّ، والمشهورُ لعلّ. ومعناه: إنّ هذا الممدوح يُعطي المادح بغيته».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فهذا مثلُ».

<sup>(</sup>A) البيت لأبي نواس في ديوانه ؛ ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ومعناهما».

<sup>(</sup>١٠) عبارة (ب): «ما يكون سبباً لوصوله إلى هواه، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>١١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا لعمري هو المعنى المقصودُ ولكنَّه قبيحُ اللَّفظِ، وللَّفظ

وي «لعلَّ» لُغاتٌ، قيلَ: لعلَّ زيداً قائمٌ، وعلَّ زيداً قائمٌ، ولعلَّ زيد قائمٌ، وعلَّ زيد قائمٌ، وحكَى أبو الحسنِ الأخفشُ عن أبي عُبيدةَ أنَّ منَ العربِ مَنْ يَفتحُ لامَ «لعلَّ»، ويجرُّها، وأنشدَ عنه (١):

لَعَــلُ اللَّه يُمْكُنِّنــي عَلَيْهِا جَهاراً من زُهَـيْرِ أو أُسَيدِ

وقالَ أبو زيد: قالَ العُقيْليُّونَ: لعلَّ زيد منطلقٌ، وقرأتُ على عليٍّ بنِ الحسينِ الكاتبِ عنْ أبي عبدًاللهِ اليَزيديِّ للجِرانِ<sup>(٢)</sup>:

تَقُولُ لِتِرْبَيْهِا سِراراً: هُدِيتُمَا لَوَانًا الذي غنَّى بِهِ صاحبِي سُكُرُ

فكأنَّه قالَ: لعلَّ، ومثلُ هذهِ اللَّغةِ قولُ الآخَرِ(٢):

نصيب من الأسماع والنُّفوس على أنَّ بيت أبي نواس أقرب إلى معنى العطاء، لأنَّه قال: « يجمعُ بيننا» أي: يعطيني ما يكون سبب الجمع، والمتنبِّي نزل بهذا الأمير نزولاً قبيحاً فجعله بشفع في مثل هذا، فإن كان طلب معنى أبي نواس فقد وقع دونَه كثيراً»، ثمَّ قال: «رجع».

- (۱) البيت لخالد بن جعفر بن كلاب في الأغاني؛ ۱۱/ ۸۳، وأمالي المرتضى؛ ۲۱۲، وخزانة الأدب؛ ۲۱۲، ومرّ صناعة الأدب؛ ۲۲، ۲۲ و ٤٣٩ و ٤٣٩ و ٤٤١ وبلا نسبة في الجنبي الدَّاني؛ ۵۸۳، وسرّ صناعة الإعراب؛ ۲/۷، وشرح التصريح؛ ۳/۲، وشرح عمدة الحافظ؛ ۲۲۹، ولسان العرب (علل). وضبطنا «أسيَّد» كما في الأصل، وهو في المصادر «أسيَّد»، والقافية تُغلِّبُ هذا.
- (٢) البيت لجران العَوْد في ديوانه؛ ١٢، وقد أثبتنا «سُكُرُ» وضبطُنَاهَا كما في الأصل. وهي في الديوان ومنتهى الطلب «مَكْرُ».
- ٣) البيت لحُميد بن ثور الهلالي في ديوانه؛ ١١٧، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣٣٨، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٣١٨. ولحميد الأرقط في خزانة الأدب؛ ٢/ ٣٨٨، وذكر قصته. وعلى روايته يكون روي اللام مفتوحاً مع أبيات ثلاث. وبلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٢/ ٣٢٧، والمدر ١٩٥٠، والكتاب؛ ٣/ ٢٧٤، والمدر ١٢٥/، وشرح الفصل؛ ٤/ ٥٥، والكتاب؛ ٣/ ٢٧٤، ولمان العرب (يسر)، والمخصص؛ ١١٧/، ١٥، والمذكر والمؤنّث؛ ٢/ ٢٠٩، وما بنته العرب على فعال؛ ٥٠، وأمالي ابن الشجري؛ ٢/ ٣٥٦، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٢٥٠. وروايته في المصادر «لعلنا» بدل «لو أننا». ورواية سيبويه والأعلم والمخصص واللسان وابن الشجري والبغدادي «أعاماً وقابله» بفتح اللام، غير أنَّ هذه الرواية لا تتفق مع بقية الأبيات، وهي مضمومة الروي، ولا ضرورة لهذا الإقواء.

نَحُبِّ فَقِسَالَتُ لِي: أَعِمَامٌ وقَابِلُهُ؟ يَفُ ولكِ نَ عَلَا أَنْ أَتَقَدَّم ا لَعَسلَّ أَبِسِي الغَسوَّارِ مِنْسكَ قَرِيْسبُ

وقالَ نافعُ بنُ سَعْدِ الطَّانيُّ(١): وَلَسْتُ بِلَوَّامِ علَى الْأُمْرِ بَعْدَ ما وقالَ كَعْبُ بنُ سَعْد الغنَويُ (٢): فَقُلَّتُ: ادَّعُ أُخُرَى وَ ارْفَعِ الصَّوْتَ عالياً

ويَقولونَ: لعلِّي ولعلَّني ولعنِّي ورَعَنِّي. ٩. أَيْقُنْتُ أَنَّ سَعِيْداً طَالِبٌ بِدَمَى ١٠. وَأَنْنَى غَيْرُ مُحْسِ فَضْلُ نائلِهِ ١١. قَيْلُ بِمُنْبِحِ مَثْواهُ وَنائلُهُ

فَقُلْتُ: امْكُتْ حَتَّى يُسارُ لَوَ انَّنا

لَمَّا بَصُرْتُ بِهِ بِالرَّمْحِ مُعْتَقِلا وَنَاثِلٌ قَيْلَ نَيْلِي وَصِيْفَ أُرْحَلِلا بِالأَفْقِ يَسْأَلُ عَمَّنْ غَيْرُه سَأَلًا

<sup>(</sup>١) البيت لنافع بن سعد الطَّائي في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/١١٦٢، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ١٥٨، وَشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٦٨٣، ورواية الجواليقي؛ ٣٤٠، وشرح الحماسة المنسوب للمعرى؛ ٢/ ٧١٠، والإنصاف؛ ١/ ٢١٩، ولسان العراب (لعل). وبلا نسبة في الإنصاف؛ ٨/٨٨. ويروى: «يتقدُّما» بدل «أتقدَّما».

البيت لكعب بن سعد الغنويُّ في الأصمعيات؛ ٩٦، والاختيارين؛ ٧٥٧، وخزانة الأدب؛ ١٠/ ٦/٦٤ و ٤٣٨ و ٤٣٠ و ٤٣٦ ، والمدُّر؛ ٤/ ١٧٤ ، وسرُّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٤٠٧ ، وشرح أبيبًات سيبويه؛ ٢/ ٢٦٩، والإفصاح؛ ١١٠، والنوادر لأبي زيد؛ ٢١٨، وشرح أبيات مغنى اللبيب؛ ١٦٦/٥، وشرح شواهد المغنى؛ ٢/ ٦٩١، والاقتضاب؛ ٣٩٩١، ولسَّان العرب (جوب) و(علل)، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٢٤٧، وتوجيه إعراب أبيات ملغزة؛ ٥٠، وأمنالي ابن الشجري؛ ١/ ٣٦١، وأمالي القالي؛ ٢/ ١٥١. وبلا نسبة في رصف المبانى؛ ٥٧٥، وشرح الأشموني؛ ١/ ١٠٤ و٢/ ٦٢. وشرح ابن عقيل؛ ٣٥٠، وشرح التصريح؛ ١/٣/٢، وكتاب اللاَّمات؛ ١٣٦، ولسان العرب (لمم)، ومغني اللبيب؛ ٢٨٦ و٤٤١، وكُتاب الشعر؛ ١/ ٧٥، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٣٧٣ و٣/ ٩٢. ويروى «دعوةً» و «مرَّة» و «تألياً» و «ثانياً» بدل «عاليا». ويروى «أبا المغوار»، ولا شاهدَ نحو حيننذ.

هذا كقولِ أبي تمَّام<sup>(١)</sup>:

فَأَضَحَتُ عَطَايًا مُ نَسُوازِعَ شُرَدًا تُسَائِلُ فِي الآفاقِ عَنْ كُلِّ سَائِلِ (٢)

و«القَيلُ» دونَ المّلك، وجمعُهُ أقيالٌ وأقوالٌ.

١٢. يَلُوحُ بَدْرُ الدُّجِي مَنْ صَحْنَ غُرَّتهِ وَيَحْمِلُ المُوتُ فِي الهَيْجَاءِ إِنْ حَمَلا

١٣. تُرَابُهُ فِي كِلاَبِ كُحْسِلُ أَعْيُنِهِا وَسَيْفُهُ فِي جَنبابِ يَسْبِقُ الْعَذَلا (٣)

أي: ما يُغبُّهم غاراتِه وقساطلَه، ولا يُغمدُ عنهم سيفه.

/١٤. لِنُورِهِ فِي سَماءِ الفَخُرِ مُخْتَرَقٌ ﴿ لَوْصَاعَدَ الفِكرُ فَيِهِ الدَّهْرَمَا نَزَلًا ( )

٥١. هُـوَ الأمبِيرُ الذي بَادَتْ تِمِيْمُ بِهِ قِدْماً وسَاقَ إِلَيْهَا حَيْنُها الأجَلا (٥)

ذهبَ «بتميم» إلى القبيلة، فلم يصرفُها (١)، ومن كلام العرب: «هوَ (٧) تميمُ بنتُ مُرِّ». ١٦. لَمَّا رَأَتُهُ وَخَيْلُ النَّصْدُ مُقْبِلَةٌ وَالْحَرْبُ غَيْرُ عَوَانَ أَسْلَمُوا الحلَلا (٨)

(١) البيت لأبي تمَّام في ديوانه ؟ ٣/ ٧٩.

(٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أخذ المعنى فأينَ هو عن اللَّفظ الحسن؟»، ثمَّ قال: «رجع»

(٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.

وقد ذكر الواحدي أنَّ بعد هذا البيت بيتاً منحولاً ، هو:

مُهَـنَّبُ الجَـدُّ يُستَسعَى الغمامُ به حُلُـوٌ كـانَّ علـى أخلاقه عَسَـلا انظر الواحدي؛ ٢٦. على أنه ورد على هامش (ك): «وَجَدتُ فِي نُسخة مقروءة على عثمان بن جنّي بعد: لنوره [البيت ١٤] يُخرج بيتاً، وليس بالطَّائل: مُهَنَّب الجَدِّ. . . [البيت] هو الأميرُ ». فيكون البيت الزائد عند الواحدي بعد البيت (١٤) وفي (ك) بعد البيت (١٤).

- (٤) سقط البيت من (ب).
- (٥) أورد في (ب) بعض صدر البيت، وألحق به بعض الشرح. وورد شرح البيت بتمامه كالأصل في (د).
  - (٦) سقط ما بعدها من (ب).
    - (٧) في (د): «هذه».
  - (A) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح الذي أثبتناه في المتن.

[الحربُ العَوانُ التي قدُ قُوتِلَ فيها دُفعةُ بعدَ أُخرَى. أي: لَّا رَأُوا أَوِّلَ الحربِ انهزموا] (١).

١٧. وَضَاقَتِ الأَرْضُ حَتَّى كَانَ هارِيهُمْ إِذَا زَأَى غَلْرَ شَلِيءِ ظَنَّهُ رَجُ الأَلْ)

طعنَ من لا دُرِيَةَ لهُ بكلامِ العرب في هذا البيت، فقال: كيف يرى غير شيء؟ ومَنْ لم يألفَ هذه اللَّغةَ ولم يمهر فيها تناكر كثيراً من صحيحها. تقولُ العربُ: إنكُ ولا شيءٌ سواءٌ، وقد أجمعوا أنَّ التَّسوية لا تقعُ إلاَّ بين شيئين فصاعداً، نحو قولك: زيدٌ وعمرٌو سواءٌ، ولا يُقالُ: زيدٌ سواءٌ، وإنّما جاز ذلك؛ لأنَّ القومَ جماعةٌ في المعنى، وإنّما تلخيصُ هذا: إنّك ولا شيءٌ يُعباً به سواءٌ، فحذفَ الصّفةَ، وبقي الموصوفُ دالا عليها، فكذلك قولُه: إذا رأى غير شيء، أي: غير شيء يُعباً به أو يُفكّرُ في مثله، ومثلُ هذا ما رُويَ عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّه قال أنّ : [لا صلاةَ لجار المسجد لو مثلُ هذا ما رُويَ عن النبيَّ صلاتُه مقبولةً منه مجزيَّةُ عنْهُ، فمن أجلِ هذا تأوّلوا قوله عليه السيّلامُ: إنَّ معناه لا صلاةً كاملةٌ أو فاضلةٌ؛ لأنَّ ما يُصلَّى في المسجد أفضلُ منها، السيّلامُ: إنَّ معناه لا صلاةً كاملةٌ أو فاضلةً؛ لأنَّ ما يُحكى عن ابن عبّاس رحمه اللهُ فحدف الصّفة، وأقام الموصوفَ مقامها. وكذلكَ ما يُحكى عن ابن عبّاس رحمه اللهُ في قوله . عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَد خَلَقَتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيًا﴾ قال: معناه: ولم تك شيئاً مذكوراً، فحذف المذكور، وهو يريدُه للعلم به (٥). وقال سيبويه: يقالُ: سيرَ عليه ليلً مذكوراً، فحذف المذكور، وهو يريدُه للعلم به (٥). وقال سيبويه: يقالُ: سيرَ عليه ليلً طويلٌ، فإنْ شائتَ حذفتَ الصّفة، وأردتَ ذلك المعنى، فهذا من قوله يدلُ على حذف طويلٌ، فإنْ شائتَ حذفتَ الصّفة، وأردتَ ذلك المعنى، فهذا من قوله يدلُ على حذف

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ورد في (ك): «أي غير محفول به مُفَكَّر فيه. وقد جاء العربُ مثلَ هذا نحو إنَّك ولا شيء سواءٌ، والتَّسوية لا تقع إلاَّ بينَّ شيئين فصاعداً. ومثله قوله تعالى: ﴿لم يكنُ شيئاً مذكوراً [الإنسنان؛ ١]﴾؛ لأنَّ المعدومَ عندنا شيءٌ». وقد ورد في (ب) عجز البيت فقط، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح.

<sup>(</sup>٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي؛ ٣/ ٧٥ و ١١١، وسنن الدار قطني؛ ١/ ٤٢٠، وصند الدار قطني؛ ١/ ٤٢٠، ومستدرك الحاكم؛ ٢٠٧٣٧، وفتح الباري؛ ١/ ٤٣٩، وكنز العمال؛ الحديث: ٢٠٧٣٧، والله والله والله والله للمنوطي؛ ٢/ ٩، والله والله

<sup>(</sup>٤) مريم؛ ٩.٠

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب).

الصُّفَةِ كالشَّائعِ عندهم، وهذا البيتُ، لعمري، من قولِ جرير<sup>(۱)</sup>؛ تَرَكُّوكَ تَحُسِبُ كُلَّ شَيءٍ بِعَدَهُمْ خَيِّللاً تَكُسرُّ عَلَيْهِمَ وَرِجَالا

وأصلُ هذا كلِّهُ قولُه تعالَى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيِّحَة عليهم﴾ (٢). وأخبرني علي بنُ الحُسينِ الكاتبُ، قال: حدَّتني أبو معمَّد الحسنُ بنُ عليِّ الخُفافُ، قالَ: حدَّتني أبو معمَّد الحسنُ بنُ عليِّ الخُفافُ، قالَ: حدَّتني أبو مسلم يُعَتدُّ به من الشُّعراء، وإنَّما الشِّعرُ حُسنُ أساليبِ الكلامِ الذي تخرجُ المعاني فيه، وإنَّما أذكرُ مثلَ هذا لمن أحبَّ سلوك الطَّريقة المُثلى وإحكام صناعة الشُّعر العليا.

أَدُ فَبُعْدُهُ وَإِلَى ذَا الْيُومِ لَوْ رَكَضَتْ بِالخَيْلِ فِي لَهُواتِ الطُّفُلِ ما سَعَلا (٣)

يُريدُ قِلَّتَها وذِلَّتَها (<sup>1)</sup>، ومثلُ هذا في المبالغة قولُه ايضاً (<sup>0)</sup>: ولَـو قَلَـمٌ أُلْقَيِّـتُ فِي شِـقُ رَاسِـهِ مِنَ السُّقَمِ ما غَيَّرْتُ مِنْ خطِّ كاتِبِ ومثلُه قولُه (1):

... ... ... لَـوْلاً مُخـاطَبَتِي إِيَّـاكَ لَـمْ تَرنـي

وقد سَبقَ النَّاسُ بهذا وأكثروا فيه، فمنْ أحسنه وألطفه قولُ خالد الكاتب<sup>(٧)</sup>: وَمَــرَّ بِفِكــرِي خــاطِراً فَجَرَحْتُــهُ وَلَمْ أَرَ شَـنَيْناً قَـطَّ يَجَرَحُـهُ الفكَـرُ<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٢٤.

<sup>(</sup>٢) المنافقون؛ ٤.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به جملة واحدة من الشرح.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى آخر شرح البيت (٢١).

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) صدره: كفي بجسمي نُحولاً أنَّني رجلٌ، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٢.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٦٦ ، ويروى «خَلْقاً» بدل «شيئاً».

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس هذا من أحسنه لإفراطه، وليـس الغزل بالإفراط، لأنَّهُ شيءٌ، الطَّبَعُ فيه أبلغُ من التَّعمُّى»، ثمَّ قال: «رجع».

وما أحسنَ ما قالَ عبدُ السَّلامِ (١): رَقَّتْ غِلاَلَةُ خَدَّيْهِ قَلَوْ رُمِيا بِاللَّحْظِ أَوْ بِالْمُنَى هَمَّا بِأَنْ يَكِفَا

فهذا في الرَّفة واللُّطف كأبيات المتنَّبي في المَخافة والسُّقُم (٢).

١٩. فَقَدْ تُرَكُّتَ الْأَلَى لاقَيْتُهُمْ جَنَّراً وَقَدْ قَتَلْتَ الْأَلَى لَمْ تَلْقَهُمْ وَجَلا

·٢٠ كُمُ مَهُمَهِ قَذَفٍ (٢) قَلْبُ الدَّلْيِل بِهِ قَلْبُ المحبُ قَضَاني بَعْدَ ما مَطَلا (١)

«المهمهُ»: ما اتَّسَعَ منَ الأرضِ، و«القَذَفُ» نحوَه، قالَ خلفُ الأحمرُ(٥): وَإِذَا قَطَعْنَ أَبِهِ] مَسنَافَةَ مَهْمُه قَلْمَه قَلْدَفْ تَعَسَرَّضَ دُوْنَهُ شَسَرَفُ يريدُ شِدَّةَ رُعْب سالكه (١).

(١) البيت لديك الجنِّ الحمصى في ديوانه ؟ ١٧٨ .

(٣) ضبطها في (ك) بفتح القاف والذَّال وبضمّهما، وكتب فوقها «معاً».

[زائسـراً نمَّ عليــه حسـنه]

(٤) شرحه في (ك): «قال: قلبُ المحبُّ، وهو يريدُ الحبيب، ولم يقُل الحبيبَ؛ لأنَّه يريد خوفَه وشدَّة اتَّفاقه، وذلك أنَّ المعشوقَ إذا كان محبًا لعاشقَه، فإنَّما يهجرُه ضرورةً لخوفه من واش، ولو كان محبوباً غير مُحَبًّ لما تكلَّف هذه الزَّيارة، ومثله قولُ علي بن جبلة:

بــُمايي مسن زارنسي مكتتمساً حَسنراً مسن [كسلُ واش حَزِعسا]

[والبيتان لعلي بن جبلة المعروف بالعكوَّك في ديوانه؛ ٧٦]. في نسخة: بالرَّفع في قدَّف،

كيف يخفى اللِّيلُ بدراً طلعا؟

(٥) البيت لخلف الأحمر في شعراء عباسيون منسيون؛ القسم الثاني، الجزء الأول؛ ٦٠، والأغاني؛ ٢٠/ ٢٣١. وسقطت «به» من الأصل، فأضفناها من المصدرين.

(٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): وأمَّا القذَفُ فالبَعيدُ، وأمَّا قولُ المتنبَى: قضاني بعدما مطلا، ففيه لبْسٌ، أراد أنْ يُصوره أَبْينَ من هذه الصُّورة، فيقول: قضاني على رقبَهُ وخوف وُشاة، لأنّه ليس كلُّ محبًّ يقضي بعد المطل يكونُ خائفاً، بل قد يكونُ آمناً مستوطناً، فهذا كما تراه من الالتباس ونقص البيان».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصلَ تعليق للوحيد / (ح): «بيتُ عبد السَّلام أحسنُ وأوقعُ في النَّفس لقربه مِنَ المعهود».

#### ٢١. عَقَدْتُ (١) بِالنَّجْمِ طَرْفِيْ فِي مَضَاوِرْهِ وَحُرَّ وَجَهْى بِحَرْ الشَّمْسِ إِذْ أَفَلا

«المفاوزُ»: جمعُ مفازة، وإنَّما سُمِّيتُ بذلكَ تفاؤُلاً بالفوز، وهوَ النَّجاةُ. هذا قولُ عامَّة النَّاس، وقالَ ابنُ الأعرابيِّ وأبو عبيدة والفرّاء فيما أحسبُ: إنَّما سُمّيَتَ «مَفازةٌ» منْ قولهم: «فوَّزَ الرَّجلُ»: إذا ماتَ، فهيَ، على هذا، مثلُ قولهم: «مَهَلَكةٌ»، أي: سرتُ فيها ليـلأُ على النَّجم ونهاراً على الشُّمس(٢).

تَغَشْمَرَتْ بِي إِلَيْكَ السَّهِلَ وِالْجَيَـلا<sup>(٣)</sup> /٢٢ أَنْكُحْتُ صُومٌ حَصاها خُفَّ

وقولُه: « أَنْكِحْتُ»: أي: وَطئَتُ تحتى الحَصا بِخُفَّيْها كما تَوُطأُ المِرأةُ. وإنَّما المعنى جمعتُ بينهما، كما قالَ الشُّاعرُ، أنشدَه أحمدُ بنُ يحيَ فيما أحسبُ (1):

هَــويُّ جُنْـدِ الليـس المُريْـدِ علَـى حَصـَـى المَعــزَاة والصَّعيــد مُوتَى كُما ماتُ رجَالُ هُود

أَنْكُحْتُ كُعْبِاً وَ بني الوَحِيْدِ بناتِ جنبي بليوى زُرُود فَطِرْنَ يَهُويْنَ عَلَى عَمُ ودِ فَضَ اجَعُوهُنَّ بِلا تَمْهِيدِ فَأَصْبَحَتْ صَرْعى على الخُدودِ

ضبطها في (ك): «عقَّدتُ» بتشديد القاف.

(٢) بعدها في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ترك تفسير «أفّلا» لما عليه فيه، والهوى ظاهرٌ على أحكامه، وقوله: «عقدتُ بالنّجم طرفي في مفاوزه» يـدُلُّ على سيره ليلاً، وقوله: وحُرًّ وجهي بَحرّ الشّمس إذ أفلا» يعني النَّجمَ، لأنَّه أصبح، إلاَّ أنَّ قوله: «أفل» يدلُّ على أنَّ النَّجِم الذي ذكره واحدٌ، ولو كان أراد النُّجوم لقال: «أفلتْ»، والنَّجمُ: هو اسمُ الثُّريَّا إذا أُرِيدَ به الواحدَ، وإذا أفلَ النَّجمُ؛ فبينه وبين حَرِّ الشَّمس زمانٌ ووقتٌ، وكأنَّه جعل النَّجمَ يأفُل في الهاجرة، وفي هذا ما فيه من الُّلبس.

وعلى هامش (ك): «المفازة سمّيت بها المهلكة تفاؤلاً، وهو من قولهم: فوَّز الرجل إذا مات، وعلى هذا منه قولهم: مهلكة».

سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «اليعملة: النَّاقة التي على غير فعل [كذا]. يُقال تغشمَر وتغذمر وغذمر والمعنى مقتربً". وهو اجتزاءٌ لا طائل تحته، ولا غناء فيه. وفي (د): «أنكحتُ، أي: وطئت تحتى الحصا بخفِّها. واليعملة: الناقة التي يعمل عليها، أي: يُسارُ».

(٤) لم أعثر عليها.

«بناتُ جنبي»: يعين سهاماً رمى بها قوماً، وجعلَها بنات له لمصاحبة الكنانة للجَنب. أي: لبَسنتُ السهام بهم، وجمعتُ بينها وبينهم، وقوله: «علًى عمود»: أي: على اطُراد واستواء مرور. «اليعملةُ»: النَّاقةُ التي يُعمَلُ عليها في السَّير، وتُجمعُ: يَعاملِ ويغمَلاًت. قالَ الشَّاعرُ(١):

يَا زُيْدُ زيدَ اليِّعْمَ لاتِ الذُّبِّلِ تَطَاوَلَ اللَّيْدُلُ عَلَيْنا فَانْزِلِ

و«تغشمرتُ»: أي: تعسَّفتَ، وركبتَ على غيرِ قصَد بقالُ: تغشمرَ، وتغذمَر، وغذمَر، والمعنى مُقتربُ<sup>(٢)</sup>. وأنشد أيضاً<sup>(٢)</sup>:

#### حــارَ الهَـوَى تَغَشَّمُ مَرا (٤)

(١) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٤٥٥.

(٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «تغشّمرتُ: سارتُ سيراً عنيفاً وجدَّت، وليس أنَّها سارت على غير قصد، فقد تتغشمرُ، وهي على منهج الطريق، فهذا منه غَلطٌ في التّفسير، وليس في الحيوان مالَهُ خُف ٌ إلاَّ النَّعامةَ والبعير والفيلَ، وأنشدَ الأصمعيُّ:

قَدُ وَقَدِ قَ اللهُ لَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُ

هذا يدلُّكُ على أنَّ التَّغشُمُ إِنَّما هو العُنْفُ والتَّشَدُّدُ/ وليس بالأخذ على غير الطَّريق، وقد أوردَ هذا الشاهد، فهلاً فطنَ فيه لمعنى الرَّجُلِ؟ ولكنَّه نائمٌ إذا استيقظ»، ثمَّ قال: «رجع». ولم أعثر على الأبيات التي ذكرها.

(٣) لم أعثر عليه.

(٤) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «ولكنْ منْ شواهد هذا قولُ الآخَرُ: إِنَّ عَلَيْهَ السَّاسِائِقاً عَشَاسِنْزَرا الْإِذَا وَنَيْسِنَ وَنَيْسَةَ تَغَشْسِمَرا وَصَـــيَّرَ الْمُقَــــنَّمَ الْمُؤَخَّـــرا

وليس من إحسان المحدث أن يستعمل هذه الألفاظ الخافية الوحشيَّة ولا العاميَّة أيضاً، وقد أوسعتُ لغة العرب على الشُّعراء وغيرهم».

والبيتان الأول والثاني من الأبيات الثلاثة ، في الكامل ؟ ٣/ ١٣٠٧ ، وكان الحجَّاج يتمثّل بهما على ما ذكر المبرّد، والقصة هناك. وهما بلا نسبة في جمهرة اللغة ؟ ٣/ ١١٥٢ ، وفيها: «ساعة » بدل «ونية ».

## ٢٣. لَوْ كُنْتَ حَشُو قَميِصِي هُوقَ نُمُرُقِهِا سَمِعْتَ لِلْجِنُ فِي غِيْطانها زَجَلا(١)

«النَّمسرُقُ»: الوسادةُ التي يعتمدُ عليها الرَّاكبُ، وقد مضَى ذكرُها (۱)، و«الغيطانُ»: جمعُ غاتَط، وهو ما انخفض (۱) من الأرض (٤)، قال تعالَى: ﴿ أَوْ جاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الغَائِطِ ﴾ (٥). وقرأتُ على محمَّد بن الحسنِ عنْ أحمد بن يحيَى (١):

تَــــَا خُذُهُ بِدِمْنِــــة فَتُوْعِيهِ فَتُوعِيهِ فَتُوعِيهِ فَتُوعِيهِ فَتُوعِيهِ فَتُوعِيهِ فَتُوعِيهِ فَ وقالَ عُمُرُ (٧):

فَتَبِعْتُهُ مَ أَرْجُ و النُّزُولَ فَطبُّ وا بِيلادِ أَفْي حَ وَاسِعِ غِيطَانُها

وأخبرنا محمَّدُ بنُ الحسَنِ عنَ ثعلبَ، قالَ: فِي قولِه تعالى: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ منَ الْجِنِّ ﴾ (أَ): «الجِنِّ»: «الجِنِّ»: «الجِنِّ»: الصَّوتُ، وقولهُ: «حَشُو قميصي»: أي: فَولِ زُهيَر (١٠): «حَشُو قميصي»: أي: فَع موضعي وتحتَ ثيابي حينئذ، وهذا اللَّفظُ مِنْ قولٍ زُهيَر (١٠):

لأبي محمد الحذلميّ في لسان العرب (وعي)، وتاج العروس (وعي). ولأبي محمد الفقعسيّ في كتاب الجيم؛ ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>۱) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به قسماً يسيراً من الشرح. وفي (د): «النُّمرق: الوسادة. والزَّجل: الصَّوت، وكتب تحت «نمرقها» في (ك): «مخدّة الرَّاكب». وكتب فوق «غيطانها» في (ك): «في حافاتها».

<sup>(</sup>٢) سقطت العبارة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المنخفض».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والزَّجل...».

<sup>(</sup>٥) النساء؛ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) الأوّل من هذين البيتين، وهو الثاني من بيتين أوَّلهما: جاءتُـــهُ ولا تســـأله بمـــا فيــــه

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۸) الكهف؛ ۵۰.

<sup>(</sup>٩) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه؛ ١١٢، وإصلاح المنطق؛ ٣٣٦، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٥٣٨، والمشوف المعلم؛ ١/٨٦،

وَلَنْفِهُمَ حَشْبُو السِدِّرْعِ أَنْسِتَ إِذَا دُ ثَسِرَالُ وَلُسِجَّ فِي الذُّعْسِرِ (1) عَشْبُ وَصَلْتُ بِنَفْسٍ مِاتَ أَكْثَرُهَا عِشْتُ مِنْهَا بِالذي فَضَلًا (٢)

يقال «فضل » الشِّيءُ، يفضُلُ، وقد قالوا: يفضَلُ.

أَرْجُو نَداكَ وَلا أَخْشَى المِطالَ بِهِ يَا مَنْ إِذَا وَهَبَ الدُّنيا فَقَدْ بَخِلا أَي: يستقلُّ كثيرَ عطائه، وهذا كقولِ حسَّانَ (٣):
 يُغَطِي الجَزِيْل وَلا يَرَاهُ عَنِّدَهُ إِلاَّ كَبَعْ صن عَطيَّ قَالَةُ مُصوم

\* \* \*

والإنصاف؛ ٢/ ٥٣٥، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٨ و ٣١٨، والسدُّرر؛ ٥/ ٣٠٠، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٥٨، وشرح أيبات سيويه؛ ٢/ ٢٣١، وشرح التصريح؛ ١/ ٥٠، وشرح شواهد الشافية؛ ٤/ ٢٣٠، وشرح المفصل؛ ٢٦/٤، والشعر والشُّعراء؛ ١/ ١٣٩، والكتاب؛ ٣/ ٢٧١، ولسان العرب (نزل) و (أسم)، وما ينصرف وما لا ينصرف؛ ٥٥، والمقتضب؛ ٣/ ٣٠، وهمع الهوامع؛ ٣/ ٨١، والمخصص؛ ١/٧٧، والكامل؛ ٢/ ٥٨٠. وبلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٧/ ٢٤٧، ورصف المباني؛ ٢٣٢، وشرح المفصل؛ ٤/ ٥٠ و ٥٦. ويروى: ولأنست أشسجع مسن أسسامة إذ دُعسي السنزال ولُسجَّ في الذُعْسر

- (١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قوله: «لو كنتس حشو قميصي»، جفاء وسوء عشرة أن يقال للأمير / هذا، ولعلّه يقذر قميصك أن ينظر إليه فضلاً أن يلبسه، فهذا ممّا ينبغيّ للشّاعر الفطن أن يراعيه ويحترس منه، فإنّ الشّعر كلّه إنّما هو البيان وإصابة الغرض ووضع الكلام في مواضعه في حسن النّظم».
  - (٢) سقط البيتان (٢٤-٢٥) مع شرحهما من (ب).
- (٣) البيت لحساًن بن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٤٣٩، والأغاني؛ ٧/١٤، وخزانة الأدب؛ ٣٩٨/٤، والعقد
   الفريد؛ ٢/٢٢.

# (\*)(19A)

وقالَ أيضاً في صبّاهُ ارتجالاً، وقد أهدى إليه عبيدُ الله بنُ خراسانَ هديَّةُ فيها سمَكٌ منْ سُكَّر وعسل (١):

١. قَد شَخَلَ النَّاسَ كَدُثُرَةُ الأَمْسِلِ

٢. تُمُثُّلُوا حُاتُماً وَلَوْ عَقَلُوا

٣. أَهْدَادُ وَسَهَادُ بِمِمَا بَعَثْثَ بِهِ

/٤. هُديِّهِ مَا رَأَيْتُ مُهُديِّهِا

هذا كقولِ أبي نُواسِ<sup>(٤)</sup>: وَلَيَّــــسَّسَ لله بِمُسَّــــَّتَكَرٍ

وَأَنْتَ بِالْمَكْرُمُ الَّهِ شُسُخُلُهِ

لَكُنْتَ فِي الْجُسُودِ غايسةَ المُسْلِ

إِيْهَا (١) أَبِا قاسِم وَبِالرُّسُلِ (١)

إِلاَّ رَأَيْسَتُ العبِسادَ فِي رَجُسلِ

أَنْ يَجْمَعُ العَالَمَ فِي واحِدِ (٥)

(\*) الأبيات في ديوانه؛ ١٦، ومعجز أحمد؛ ١/ ٨٥، والواحدي؛ ٣٥، والتبيان؛ ٣/ ١٧٢، واليازجي؛ ١/ ١٧٢، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٩٠.

(١) المقدّمة في (ك) كالأصل تماماً، وهي في (د): «وأهدى إليه عبيدالله بمن خراسان هديّة فيها سمكٌ من سكّر ولوز في عسل، فقال». وسقطت المقدّمة من (ب).

(٢) تحتها في (ك): «إيه في نسخة».

(٣) بعده في الأصل كلَّام للوحيد (ح): «قوله: «إيهاً» ها هنَّا لا معنى له، إنَّما يُقالُ: إيُّه حدُّثنا، وإيهاً، بمعنى اكفُف عنَّا، ولو كانَ جائزاً كان حشواً رديئاً».

(٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٠٧ ، وأعاد إنشاده فيه ص٩١٥ و٩٦٣ و١٠٠٨.

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««العالَم» أحسن من «العباد»، ومن أخذ المعنى فنقص في عبارته فقد فضّح نفسته».

وعلى الهامش الأيمن تعليق لناسخ على الوحيد يقول فيه: «نكتة: يا وحيد إن كان هذا يقول فلست تجد قوله العباد أحسن لما اشتمل عليه لفظ العالم من وجودات لا تُرضي المدح أن يشتمل عليها إذ يدخل فيه أصناف الخلق من فاجر وجبان، ويخيل وغيرهم أمّا العباد فلفظ يخصُّ الأخيار والمكرمين، وقد استقرى في كتاب الله فلم يقع لها كذلك، وانظر لمن جئت عاتبته لو قلت الأبلغ لكان أبشع عليه إذا أن يستقيم معه الوزن.

ه. أقَلُ ما فِي أَفَلُها سَمَكٌ يَسْبَحُ فِي بِرْكَةِ مِسنَ الْعَسَلِ
 ٦. كَيْفَ أُكافِي علَى أَجَلُ يَدِ مَنْ لا يَرَى أَنَّها يَدٌ قَبِلِي؟

«أكافِءُ» في الأصل مهموزٌ، إلاَّ أنَّه أبدلَ الهمزةَ على غيرِ قياس، وقدُ فرغنا منه، ومنهُ قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم (١): (المسلمون تتكافأُ دماؤُهمُ)، وهذا مهموزٌ عند مَنْ يَضْبَطُ الرِّوايةَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن أبي داوود؛ ٣/ ٨١ و٤/ ١٧٩، وسنن النّسائي؛ ٢٣/٨، وسنن ابن ماجة؛ ٢/ ٨٩٥، ومسند أحمد؛ ١/ ١١٩ و ١٢٢ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٩٠ و ٢١٥. وهو في الغريبين للهروي؛ ٥/ ١٦٣، ومعناه: تتساوى في الدّيات والقصاص.

# (\*)(199)

وقالَ أيضاً في صياهُ لصديق لهُ(١): ١. أَحْبُبُتُ بِرَكَ إِذْ ذَكَرَتُ (١) رُحْيُلِا فُوَجَدْتُ أَكْثَرُ مِا وَجَدْتُ قَلْيِلا(") ٢. وَعَلَمْ اللَّهِ الْكِيارِمِ رَاغِيبٌ ٣. فَجَعَلْتُ مِا تُهُدِي إِلْيَ هَديِّةً

صَـبُ اللها بُكُـرَةً وَأَصِيلا منى إليك وظرفها التَّاميلا(1)

هذا البيتُ يحتملُ معنيين، أحدَهما: أنَّ يكونَ أهدى إلى صديقه المدوح ما كانَ صديقُه أهداهُ إليه، فيكونَ هذا استعمالاً لما تركَه ابنُ الرُّوميِّ فِي قولهُ (٥): /أيُّ شيء أُهُدي إليك وفي وجُد هيك [شيء] مِنْ كُلِّ مَا يُتُمنَّى؟

منِّكِ بِا جَنَّـةَ النَّعِيْـمِ الهَدايـا أَفَأُهدي إِلَيْكَ ما منْك يُجننى؟

(١٠) الأبيات في ديوانه؛ ١٩، ومعجز أحمد؛ ١٦/١، والواحدى؛ ٩٢، والتبيان؛ ٣/١٧٨، واليازجي؛ ١/ ١٢٤، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٩٥.

سقطت المقدّمة والمقطّعة من (د). وفي (ك): «وقال لصديق في صباه». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وبتاء المتكلِّم، وفي (ك) و(ب) والمصادر: «أُردتَ، وبتاء المخاطب.

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه والبيت الذي يليه أيضاً.

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل ابتداءً من قوله: «أي جعلت ما من عادتك أن . . . » . وشرحه في (ك): «يجوزُ أن يكون أهدى إلى صديق ، أهداه إليه ، ما وصفه ابن الرُّومي في قوله: [البيتين]. والآخر أن يكون استجمه [كذا]، وقال: ما كانت عادتك أن تهديه إلىَّ دعه عندك، واحسبه، فدا هديته إليك. وقوله يجد عليك أي متواه خفيف عليه؛ لأنَّ أصله منك على التأويل. والآخر أنك إذا أمسكت عن حمله لا تقصرً عليك لا شيء على كل حال، لم أعطك من عندي، وقوله: ظرفها، أي جعلت لفعلى أن يقبل هديتي مشتملاً عليهاً بالظرف لها، إنَّما هو مالك وفَّرته عليك».

<sup>(</sup>٥) أورد أبو الفتح البيت الثاني في الجلد الأول ص١١٢٩ على رويّ الدَّال من كلمة «يُهدَى»، وانظر تعليقنا المستفيض عليه هناك. ولـم أجد البيتين في ديوان الرُّوميُّ لا على روى النُّون ولا على روى الدَّال.

إلاَّ أنَّ المتنبِّي خبَّرَ أنَّه أهدى إليه ذلك الشَّيء بعينه، وابن الرُّومي قال: كيفَ أُهدي إليك ما من عادة مثله أنْ يُهدى منك، فبينهما فصل لطيف وهنا أحد المعنيين، والمعنى الآخرُ أن يكون أراد (١) جعلتُ ما من عادتك أنْ تهديه إلي وتُزودنيه وقت فراقك هدية مني إليك (١)، أي: أسالُك أنْ لاتتكلَّف ه (١)، والقول الأول أشد انكشافا وأظهر (١)، والقول الثَّاني أقوى وألطف وقوله: «وظرفها التَّاميلا» أي: جعلت تاميلي قبولك ذلك مشتملاً على هذه الهدية كما يشتمل الظرف على ما فيه (١).

٤. بَرَّ يُخِفُ عَلَى يَدَيْكَ قَبُولُهُ وَيَكُونُ مَحْمَلُهُ عَلَى تَقْيِللاً ثَالِي اللهِ عَلَى تَقْيِللاً

أي: لا كُلْفة عليكَ فيه؛ لأنِّي لمَّ أتكلَّفْ لكَ شيئاً منْ مالي، وإنَّما هوَ منْ مالكَ عاد اليكَ اليكَ اللهُ عاد اللهُ اللهُ أي: ويكونُ محملُ عاد اللهُ اللهُ أي: ويكونُ محملُ شكرِكَ على قبولهِ ثقيلاً عليَّ لتكامُلِ صنيعكِ [به](٧).



<sup>(</sup>١) عبارة (ب): «أي: جعلت ما كنت تهدي وكان من عادتك أن تزودنيه وقت. . . »،
وبها ابتدأ الشرح.

 <sup>(</sup>۲) زاد هنا في (ب): «فيجوز أن يكون أهدى إليه بعض ما كان يهديه إليه»، ولم نثبتها في المــتن
 كونها تتطابق مع بداية نص الأصل.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «أن لا تتكلّف لي شيئاً».

<sup>(</sup>٤) عبارة (ب): «والأول أظهر، والثاني أقوى وألطف».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا قولُ رجل غضبانَ، ومعناه أنَّه كان يامُلُ شيئاً، فلمَّا طالَ عليه انتظارُه قال عند رحيله: قد أهديتُ إليكَ ما كنتَ تريدُ أنْ تَهديه إليَّ، وجعلتُ ظرفَه التَّأميلَ، أي: رَدَدْتُ أملي إيَّاكَ أيضاً عليك، والكلامُ يدلُ عليه».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٧) بعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا يحتملُ الذَّمَّ الشَّديدَ، يقولُ: أنتَ مَّنُ يخفُّ عليه تركي ماوعدتَ به، إلاَّ أنَّهُ ثقيلٌ عليَّ، وإنْ رأيتَهُ خفيفاً، ويشتمل كلامُه على وعيد، فهذا وجهُ المعنى». و «به» زيادة من (ب).

وقالَ أيضاً في صبِاءُ(١):

١. قِفَا تَرِيا وَدْقي فُهاتا الْمَخَايِلُ وَلاَ تَحْشَيا خُلْفاً لِمَا أَنا قَائلٌ ١٠

«الوَدْقُ»: المطرُ<sup>(٢)</sup>، قالَ اللهُ<sup>(١)</sup> عزَّ وجلَّ: ﴿فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ﴾.

و «المخايلُ» جمعُ مَخيلة، وهي البرقُ ونحوَه ممَّا يُستَدَلُّ به على المطرِ [وغيره] (١)، ويُقالُ: رأيتُ خالَ السُّحابة ومَخيلتَها، أي: ما يدلُّ على مطرها (١)، وقد أخالَ الرَّجُلُ أو خالَه، ويروَى عن خلف الأحمرِ أنَّه ردَّ على المفضلِ الضَّبِّيِّ، وقد صحقف بيتَ الأعشى (٨):

ساعةً أَكْبَرَ النَّهارِ كما شدًّ مُخيِّلُ لُبُونَا وُ أَعِتَاماً

فقالَ المفضّلُ: «مُحيلٌ» بالحاء غير معجمة، فقالَ له خلفٌ: إنَّما هو مُخيلٌ،

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانــه؛ ٢٧، ومعجــز أحمـــد؛ ١/١٢٤، والواحــدي؛ ٤٩، والتيـــان؛ ٣/ ١٧٤، واليازجي؛ ١/ ١٣٣، والبرقوقي؛ ٣/ ٢٩١.

 <sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك) و(د) كالأصل تماماً. وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وشرحه في (ك): «مع مخيلة، وهي البرق، وما يُستدلُّ به على النظر، وصحف المفضّل الضَّبيّ بيت الأعشى [البيت]. فقال، مُحيل بالحاء».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والمخايل . . . » .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وفي القرآن».

<sup>(</sup>٥) النور؛ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب). وسقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقول لصاحبيه: إذا عشتما . . . » .

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «يقول لصاحبيه . . . » .

<sup>(</sup>٨) البيت للأعشى في ديوانه؛ ٢٩٩، ولسان العرب (كبر)، وتاج العروس (كبر)، وتهذيب اللغة؛ ٢١٦/١٠. وفي الدّيوان «شلّ» بدل «شدّ»، وفي بعض المصادر «مُحيلٌ» بالحاء المهملة التي ردَّها أبو الفتح.

وهو الذي رأى خالَ السَّحابة، فأشفقَ منها على بَهْمه فشدَّها، وهذا متَّلُّ ضريه لصاحبيه. يقولُ(١): إنْ عشتُما رأيتُما مِنْ أمري وما تقتضيه همّتي [ونَجابتي](٢) ما يَشهدُ بتصديقي ما أدَّعيه، وأقصدُه مِنَّ بُعُد مطلبي وشرف همَّتي.

٢. رَماني خسِاسُ النَّاسِ مِنْ صَائِبِ اسْتِهِ وَأَخَـرَ قُطْنٌ مَـنُ يَدَيْـه الجُنادلُ (٢)

هذا كقولكَ: جاءني القومُ مِنْ فارسٍ وراجلٍ<sup>(1)</sup>، والقومُ بينَ صاحكِ وباك<sup>(0)</sup>، وكقول ذي الرُّمَّة<sup>(٢)</sup>:

يُنْحَزْنُ مِنْ جانبَيْها وهْـيَ تَنْسَلبُ والعيس من عاسيج أو واسج خَبياً

و«صائبُ استه»: (٧) أراد أصاب استه، ولم يتجاوزُ ذاك (١)، ويُقالُ: /صاب السُّهمُ الهدفَ وأصابُه، فهو صائبٌ ومُصيبٌ (١).

> زاد في (د): «لصاحبيه». (1)

زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها منها. **(Y)** 

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وشرحه في (ك): «على أنَّى من بين  $(\Upsilon)$ صائب استه برمية، ومن يضعف الحجارة في يده. ويروى: وآخر قطناً على أي من صائب، وقوله: صَائب استه». وهو كلام لا طائل معه.

سقط مًا بعدها من (د) إلى قوله: «وصائب استه. . . . . . . (٤)

سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وصائب استه. . . » .

البيت لذي الرُّمة في ديوانه؛ ٤٧ ، ولسان العرب (عسج) و(وسج) و(نجر) و(نحز) ، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٣٨ و٤/ ٣٦٧ و ٢٠/١١، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٣٣٨ و٤/ ٣١٩، وأساس البلاغة (نحز) و(سبح)، وتاج العروس (عسج) و(وسج) و(نحز)، والمخصَّص؛ ١١٦/٧، والصُّحَاح (عسج) و(وسج) و(نحز)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢٢١/١. وبلا نسبة في مجمل اللغة؛ ٣/ ٦٦٨ . وفي الأصل الينحزن، بفتح الياء و «في، و «تستلب».

<sup>(</sup>٧) في (د): «والمعنى». وفي (ب): «أي»، وعبارة (ب): «أي إذا رماني...».

<sup>(</sup>A) في (د) و(ب): «ذلك».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «إنَّما يقولُ: رماني وعاد سهمُه عليه فأصابَ عورةً له، أي: فضَح نفسَه برمْيه إيَّاي، وأمَّا: «قُطُنٌ منْ يَدَيْه الجَنادلُ» فمعناه صحيحٌ ولفظهُ خَلَقٌ ردىءٌ ١٠

٣. وَمِنْ جاهِلِ بِي وَهُ وَ يَجْهَلُ جَهْلُهُ وَيَجْهَلُ عِلْمِي أَنَّهُ بِيَ جاهِلٌ (١)
 ٤. وَيُجْهَلُ أَنَّي مالِكَ الأَرْضِ مُعْسِرٌ وَانِّي علَى ظَهْرِ السَّماكَيْنِ راجِل (٢)

(<sup>۲)</sup>نَصبَ «مالكَ الأرضِ» على الحالِ، يقولُ: لو ملكتُ الأرضَ وعلوتُ السِّماكينِ لكنتُ عندَ نفسي لبُعَد ما أرومُهُ وبُعُد (<sup>1)</sup> ما ألتمسنهُ راجلاً حينتُد (<sup>0)</sup>؛ لأنِّي لمَ أصلَّ إلى مطلبي الذي أقصدُه بعدُ، ألا تراهُ يقولُ في البيتِ الذي بعدَه؟

- ه. تُحَقُّرُ عِنْدِي هِمِئَّتِي كُلُّ مَطْلُبِ وَيُقَصُرُ فِيْ عَيْنِي الْمُدَى الْمُتَطَاوِلُ<sup>(1)</sup>
- ٦. وَمَا زِنْتُ طَوْداً لا تَسزُولُ مَسَاكِبِي إلْسَى أَنْ بَدَتْ للضَّيْم فِيعَ زَلازِلُ

«الطَّودُ»: الجبلُ، وقد تقدَّم شاهدُه. أيْ: فكأنَّ ما لحقَني منَ الضَّيم بمنزلة الزَّلزلة في الجبل، يعظِّمُ شأنَ نفسه (٢).

٧. فَقَلَقُلْتُ بِالْهُمُ الذي قَلْقَلَ الْحَسَا قَلاقِسلَ عِيْسسِ كُلُّهُسنَّ قَلاقِسلُ (^^)

(١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا بيتٌ كثير الجهل وصناعةُ الشعر تأباه». وسقط البيت من (ب).

- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي إذا ملكت الأرضَ، فأنا معسرٌ لما أستحقُّه، وإذا كنتُ على السّماكين، فكأني راجلٌ عند نفسي؛ لاستحقاقي. ومالك منصوب على الحال، وكذلك قوله: على ظهر، كما تقول: زيدٌ أحسن منه قائماً، أي إذا كان. من الحاشية: نصب مالك الأرض على الحال. في نسخة: معسراً بالنَّصب».
  - (٣) العبارة في (د): «مالك منصوبٌ على الحال».
- (٤) في (ب): «وعظم» وسقطت: «وبعد ما ألتسمه» من (د). وعبارة (د) و(ب) بعدها: «كأنّني معسرٌ راجلٌ...».
  - (a) سقطت «حينئذ» من (د)، وسقط ما بعدها من (ب).
  - (٦) سقط البيتان (٥ و٦) مع الشرح من (ب). وسقط الشرح من (د).
- (٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «اعترافه بالضيم نقص لغرضه الذي قصدَه، لأنَّه، على سياق الكلام، كان ينبغي لـه أن يقول: لا يَنالني الضّيم، وهلْ يضرُ الرّيحُ الجَبل؟ وأمثال هذا، وللكلام نظام يُلزمُ الحاذق مراعاتُه ومُؤاخاتُه».
- (٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كمامل الشرح كمالأصل. وعلمي همامش (ك):

/ «القَلاقَلُ»: جمعُ قُلَقُل، وهي النَّاقة الخفيفةُ، [وهُنَّ من «كلِّهنَّ» تعودُ على العيس لا القلاقل إ(1) كانَّه يقولُ (٢): قلاقلُ القلاقل، كما تقولُ: سراعُ السراع وخفافُ الخفاف، وكقولك (٢): أعقلُ العقلاء، وهو أبلغُ في الوصف من أن يكونَ «هُنَّ» من «كلَّهن» عائداً على «القلاقل» (٤). فتأملُه يصحُّ لك، إنْ شاءَ اللَّهُ (٥).

٨. إِذَا اللَّيْلُ وَارَانِا أَرَتْنَا خَفِافُها بِقَدْح الحَصَى ما الاتريْنا المشاعل (١)

٩. كَالنِّي مِنَ الوَجناءِ في مَتْن مَوْجَة ِ رَمَتْ بِي بِحاراً مسالَهُنَّ سَـواحِلُ

١٠. يُخُيُّلُ لِنِي أَنَّ البِلادُ مَسَامِعِي وَأَنِّيَ فِيْهَا مِا تَقُولُ العَواذِلِّ (٧)

يقولُ: لا تَستقرُّ بي بلدةٌ (^)، إنَّما أدخُلُ بلدةً وأخرجُ إلى أُخرى كما أنَّ العذَّلَ لا يستقرُّ في أَذُنيَّ إنَّما يدخلُ من هذه. وأراد: «ما تقولُه (١) ليَ العواذلُ»، [فحذفَ لي للعلم به] (١٠)؛ فكأنَّه عذَّلُ العواذلِ (١١).

<sup>«</sup>القُلقُل: الناقة الخفيفة. الهاء في كلّهن تعودُ على العيس، وهو أمدح».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>٣) سقطت العبارة من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهذا أيضاً بيت كلُّه قلاقلُ، وأمثالُ هذا تأباه النَّفُسُ وَعَجُّه الأسماع، ولو تضمَّن أشرفَ المعاني».

<sup>(</sup>٦) سقط البيتان (٨ و٩) من (ب).

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «يقول: كما أنَّ العذل لا يستقرُّ بمسامعي، فكذلك أنا لا أستقرُّ ببلد». وشرحه في (ك): «يصف تطوافه ومسير». لا يثبت في سيره أنَّ العذل لا يثبت في مسامعه، والمعنى، أي هـ و ضائعٌ في البلاد كما ضاع العذل بمسامعه».

<sup>(</sup>۸) في (ب): «بلدٌ».

<sup>(</sup>٩) في (د): «يقولُ».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ب)، وسقطت العبارة التي بعدها منها.

<sup>(</sup>١١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا معنى حسنٌ شريفٌ، وأحسِبُه لـم يُسْبَق إليه، وقد سكمت له ألفاظه».

### ١١. وَمَنْ يَيْعُ مِا أَبُغْيِ مِنْ الْمَجْدِ وَالعُلَّى تساوُ الْمَحايِي عِنْدَهُ والْمَقَاتِلْ (١)

«المحايي»: جمعُ مَحيا، وهوَ «مَفْعَلٌ منَ الحياة، قالَ اللهُ تعالَى (٢): ﴿قُلُ:إنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَماتِي للَّه رَبِّ العالَمينَ ﴾ (٢). و«تساو»، أي: تَتساوى، فحذفَ التَّاء التَّانيةَ تَخفيفاً، /وحذَف الأَلفَ التي هي لامُ الفعل للجزَم؛ لأنَّه جوابُ الشَّرط (٤) [بمَنْ] (٥).

١٢. أَلاَ لَيْسَتِ الحاجَاتُ إِلاَّ نُفُوسَكُمْ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ السَّيُوفَ وَسَائِلً<sup>(1)</sup>

هذا نحوُ قوله<sup>(٧)</sup>:

وَما سَكَني سُبِوَى قَتْلِ الأعادي فَهَلْ مِنْ زُوْرَةٍ تَشْسفي القُلُوسِا؟

وكقوله أيضاً<sup>(^)</sup>:

مُحِبٌّ كَنَى بِالبِيْضِ عَنْ مُرْهَفَاتِهِ وَبِالحُسْنِ فِي أَجُسَامِهِنَّ عَنِ الصَّقُلِ وَبِالسُّمْرِ عَنْ سُمْرِ القَنَا غَيْرَ أَنَّهُ جَناها أُحبَّائِي وأَطْرافُها رُسَلي(١)

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «المحابي جمع محي، وأراد تتساوً، فحذف التاء الثانية تخفيفاً، وهو مجزوم جواب شرط». وقد أثبتت النُّسَخ والدَّيوان ألف «تساوى» مع أنه نصَّ على حذفها صراحةً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وفي القرآن».

<sup>(</sup>٣) الأنعام؛ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) وبعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أمَّا «مَحْياً» فكثيرٌ معروفٌ، ولكنَّه جمعَه على محايي على القياس، ولم يجيء مجموعاً هكذا عن العرب».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) سقط البيت وشرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د).

<sup>(</sup>V) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٨) البيتان للمتنبى في ديوانه ؟ ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد كان في أوّل هذه الأبيات عظّم مطلبه، وهولً مرامَه، وشَرَّف همتّه، فَلَمَّا قال في هذا البيت: ألا ليست الحاجات إلاَّ نفوسَكُمْ، كأنَّه أحبط جميع ذلك ، وإنَّما يليق بالمتقدِّم من أبياته أنْ يقول: إنَّما الحاجَة التي أرومُها إزالة أ

#### /١٣. فَمَا وَرَدَتُ رُوْحُ امْرِيءِ رُوحُهُ لَهُ وَمَا صَدَرَتْ عَنْ بِاخِلِ وَهُوَ بِاخِلُ (١٣

أي: إذا وردت السُّيوفُ روحَ امرئ كانتُ أَمِلَكَ بها منه، وصارَ، وإنْ كان باخلاً، كَانَّ غيرُ باخلٍ؛ لأنَّهَا قدْ نالت منه ما بغتُ عنده (٢)، ويقالُ: باخلٌ وبخيلٌ (٢)، وقالَ أبو الأسود (٤):

لعمري لَـ «لاّ» خيرٌ، إذا كنتَ باخلاً وأروحُ مِنْ قـول: «نعـم»، ثُـمَّ تَبْخَـلُ وأنشدَ أحمدُ بنُ يحيَ لعُروةَ بنِ الورد<sup>(٥)</sup>:

الجَوْر وعمارةُ الأرض وإعلاءُ الكرام وحطُّ اللّنام وإعادة الأمور إلى النظام، فأمَّا إقرارُه بأنْ ليس له حاجةٌ إلاَّ نفوسَ هؤلاء فلا فرق بينه وبين الجُهَّال الذين قتلوا النَّاسَ، وذكرتُ بهذا القول ماحكي عن ملوك الفرس، أنَّهم كانوا إذا جهَّزوا عسكراً إلى ناحية أوصَوا أصحابَهم الأساورة، فقالوا: ارموا المفاصل، ولا ترموا المقاتل، وإنَّما نُريدُ غَلبةٌ النَّاس لتقويم عوجهم وما نريدُ إبادتهم، فهذا قصدُ الحكماء لا ماطلَبه هذا».

- (١) أورد البيَّت َبتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وشرحه في (ك): «أي ما وردت السيوف روح من روحه له، وإذا أرادت باخلاً وصلت إليه كأنه غير باخل».
  - (۲) سقط ما بعدها من (ب).
    - (٣) سقط ما بعدها من (د).
  - (٤) البيت لأبى الأسود الدُّولليِّ في ديوانه ؛ ١٧٥ و٣١٨.
- البيت لحاتم الطائي أو لعروة بن الورد في شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/ ٣١٥. وهو ليس في ديوان عروة، وليس له شعر على هذا البحر والرّويّ. ويتنازع نسبة المقطعة التي منها هذا البيت شاعران، هما حاتم الطّأئي وقيس بن عاصم المنقري. فهو لحاتم الطائي في ملحق ديوانه؛ ٢٩٥، وشرح حماسة أبي تمام للخطيب التبريزي؛ ٤/ ٢٠٥، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ١١١١، والأشباه والنظائر للخالديّين؛ ٢/ ٢١٩، ولباب الآداب؛ ١٢٠ (والبيت ليس فيه)، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٥٨٦. ولحاتم أو لقيس بن عاصم المنقري في الحماسة البصرية؛ ٣/ ١٢٩٠. ولقيس بن عاصم المنقري في شرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٣٦٩، والأغاني؛ ١٢٧٨. (والبيت ليس فيه)، والكامل؛ ٢/ ٩٠٧ (والبيت ليس فيه)، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/ ٣١٤. وللحوّاس الحارثيّ أو لحاتم الطائي في شرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ٤٥، ولحاتم الطّائي أو عروة بن الورد أو قيس بن عاصم أو أبي الجوّاس الحارثي في حاشية على شرح بانت سعاد

وَللْمَوْتُ خَوَيْرٌ مِنْ زِيارَةِ باخِلٍ يُلاحِظُ أَطْرَافَ الأَكْيِلِ عَلَى عَمْدِ وَقَد قَالُوا فَيه: «بَخَّالٌ»، قَالَ رُؤْبِهُ (۱):

قسدذَاكَ بَخَّسسالٌ أروزُ الأرز (۲)

١٤. غَثَاثَةُ عَيْشِي أَنْ تَغَثُّ كَرامَتِي وَلَيْسِ بِغَـثٌ لَهُ أَنْ تَغبِثُ ٱلْمُأْكِلُ (٥)

يُقالُ: غَثَّ الشيءَ يغَثُّ غِثاثَةُ (١) مثلَ صبَّ يَصبُّ صَبابةً، وغَثَّ يغِثُّ [أيضاً] (٧)، أنشد أبو بكر محمَّدُ بنُ السَّريُّ عنْ أحمد بن يحيَ (٨):

لعبدالقادر البغدادي؛ ١/١٢٤-١٣٢، وأشبع المسألة نقاشاً.

ونسب البيت الأول الذي منه أبيات الشاهد إلى الفرزدق في العقد الفريد؛ ٣٤٧/٣ و٥/ ٣٠٠. ويلا نسبة في عيون الأخبار؛ ٢٦٣/٢، والبيان والتبيين؛ ٣/ ٣٠٩-٣١٠، وديوان الحماسة شرح المرزوقي؛ ١٦٦٨/٤ (والبيت ليس فيها).

وتأرجح المحققون في نسبتها إلى حاتم أو قيس بن عاصم، وذهب الشيخ أحمد محمد شاكر إلى رجحان نسبتها لقيس بن عاصم، واعتبر أنَّ التَّبريزي واهمٌ في نسبتها إلى حاتم. انظر لباب الآداب؛ ١٦٠، وقارن مع حواشي محقق ديوان حاتم؛ ٢٩٤ و ٢٩٥، ومحقق الحماسة الحربة؛ ٣٩٨/ ١٢٩٨.

- (١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ١٠١٣.
- (٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كلامُه في هذا البيت يشهد أنَّ حنَقه على النَّاس لبخلهم، فيقول: وليس في البخيل حيلةٌ أنْ يفارقه بخله إلاَّ أن يموت أو يُقتل، وهذا نزولٌ أيضاً عن ذلك الغرض العظيم».
  - (٣) ضبطها في (ك) بكسر الغين، وكتب تحتها: «كذا قال: تغثّ، والأفصح تغَثُّ بالفتح».
    - (٤) كذا ضبطها في الأصل بفتح الغين وكسرها، وكتب فوقها «معاً».
      - (٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بعض الشرح كالأصل.
        - (٦) سقط ما بعدها من (د).
        - (٧) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها منها.
- (٨) الأول والخامس هما الأول والثاني من ثلاثة أبيات ثالثهما: بلا بضاع ويلا سدينَهُ، بلا نسبة في تاج العروس (بضع). والثالث والرَّابع هما الأول والثاني لا غير بلا نسبة في لسان العرب (سمن). ويروى الخامس: جاؤوا بعنز غثَّة سمينَهُ.

لَّا نَزُلْنَا حَاضِرَ اللَّيْنَا فَ عَنْدَ سِيَاقِ عُقَابٍ مَتَيْنَا فَ صَرِّنَا إِلَا مَ جَارِيَا فَ مَكِينَا فَ ذَاتِ سُرورٍ عَيْنُها السَّخِيْنَةُ فَبَاكَرُتُنَا إِلَا جَفَنَا فَ رُكُيْنَا فَ لَحَامَ جَارِيَا جَفَنَا فَ رُكِيْنَا فَ لَحَامَ جَارِفَرِ غَنَّا قَاسَا مِيْنَةً فَالْكَرُتُ اللَّالِيَا الْجَفَنَا فَ رُكِيْنَا فَ لَحَامَ جَارِفَرِ غَنَّا قِسَامِيْنَةً

يعني بـ «الجاريـة»: عينَ مـاء تجـري، و«ذاتُ سـُـرور»: مـن أتاهـا سـُـر بهـا و«سخينَة»: سـُخنة، و«سـمينة أي: مسمّونة؛ من السمّن لا من السمّن (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح) روهذا / أيضاً بيت كثيرُ الغثاثة ، وإنَّما أذكرَنا نُكْرَه من هذا المزيد إحكام صنعة فاخرِ الشُّعر وليسَ آرَبي الطَّعْنَ على المتنبِّي».

## (\*)(Y·1)

وقالَ؛ يَمدحُ شجاعَ بنَ محمَّد الطَّائيَّ المنبجيُّ (١):

١٠ عَزِيْزٌ أَسَى (١) مَنْ دَاؤُهُ الحَدَقُ النُّجُلُ عَياءٌ بِهِ مَاتَ المُحبُّونَ مِنْ قَبْل (٣)

[الأسسَى: الحزنُ، والنُّجُلُ: الواسعةُ، وعياءٌ: صَعبٌّ، ومثلُه: عزيزًّ](1).

٧. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ فَمَنْظَرِي نَدْيُرٌ إِلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ الهَوَى سَهُلٌ (١)

٣. ومَا هِيَ إِلاَّ لَحْظَةٌ بُعْدَ لَحْظَةٍ إِذَا نَزَلَتْ فِ قَلْبِهِ رَحَلُ العَقْلُ

٤. جَرَى حُبُهًا مَجْرَى دَمِي فِي مَفاصلِي فَأَصْبَحَ لِي عَنْ كُلُّ شُغْلِ بِهَا شُغْلً اللهُ

أي(٢): فأصبح لي شُغلٌ بها عنْ كلِّ شغلٍ.

القصيسدة في ديوانه؛ ٣٩، ومعجز أحمسد؛ ١/١٦٢، والواحسدي؛ ٦٦، والتيسان؛ ٣/١٨٠،
 واليازجي؛ ١/١٤٧، والبرقوقي؛ ٣/٢٩٦.

(١) المقدّمة في (ك): «وقال، يمدح شجاع بن محمَّد بن عبدالعزيز بن الرِّضا الطَّـائيَّ المنبجيَّ». وفي (ب): «وقال» فقط. وهي في (د) كالأصل تماماً.

- (٢) كذا ضبطها في الأصل، و«أسى» غير منونة مضافة إلى «من». وضبطها في (د) من غير تنوين، مضافة إلى «أسى» التي ضبطها بضم الهمزة. ولكنّه كتب فوقها «عزيز أسى» بالتنوين و «أسى» بفتح الهمزة وغير منونة، وكتب فوقها «معاً». وقد ضبط «أسى» في (ك) بكسر الهمزة!!
- (٣) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لم أجد في هذه النُّسخة تفسيراً لهذا البيت، ولكن: «أسى» علَّها بمعنى دواء، وهو غريبٌ في بيت الأعشى لا يحضر لي وقتي هذا». وقد أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به شرحاً، أثبتناه في المتن. وكتب تحت «الحدق» في (ك): «المقل».
  - (٤) زيادة من (ب).
  - (٥) سقطت الأبيات (٢-٥) من (ب) مع الشرح.
- (٦) انظر الواحدي ٦٧ حيث قال: «ويروى: به» وقال: «ويروى هنا بيتان منحولان، وهما [البيتان]».
  - (Y) سقطت العبارة بكاملها من (د).

ه. وَمنْ جَسَدى لَمْ يَتْرُك السُّقْمُ شَعْرَةً فَما فَوْقَها إلاَّ وَفيها لَـهُ فعْلِ (' '

إذا عَذَلُوا فيها أَجِيْتُ بأنَّة حُبِيبًا قُلْبِي فُؤَادى هَيَا جُملًا)

أرادَ «يا حُبِيِّبَتا»، فصغَّرَ للتَّقريبِ مِنْ قلبه؛ كما أنشدَ سيبويه (٢): يَا أَبُنَ أُمِّي وَيَا شُـقَيِّقَ نَفْسي أَنْتَ خَلَّفْتَسي لدَهُ رشَديد

وَيُروَى عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال<sup>(1)</sup>: {فأقولُ: أُصيحابيٍ أُصيحابيٍ}، وهذا أيضاً لتقريبه إيَّاهم منه. وقد يُراد بلفظ التَّحقيرِ أيضاً التَّعظيمُ، /قرأتُ عَلَى أَبِي بِكُرٍ محمَّد بِن الحسن عنْ أحمد بِن يحي (ف): فُوَيْقَ جُبَيْلٍ سِلَمْقِ الرَّأْسِ لَمْ تَكُنْ لِتَبْلُغُ لَهُ حَتَّلَى تَكِلَّ وَتُعْمِلِلا

ومنه قولُ الأنصاريِّ (1): {أنا جُذَيْلُها الْحَكَّكُ وَعُذَيْقُها الْمُرَجَّبُ}، وأنشدوا

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ك): «ويروى: إلاَّ وفيها لها وله وبه فعلُ».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وشرحه في (د): «أراديا حبيَّتا، فصغَّر للتقريب عليه، وهذا تصغير التَّحبيب [كذا]، وأنشد سيبويه [البيت]. وقلبي منصوب؛ لأنه بدل من حبيبتا، وفؤادى بدل من قلبى، وهذا كقولك: أخى سيدى مولاي، وأبدل الياء في حبيِّبيتا ألفاً تخفيفاً ه. وشرحه في (ك): «قال أبو الطيب: التَّصغير للعظيم والتحقير والتقريب. وهذا من التقريب كقول أبي زبيد [البيت]، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قدّموا أصيحابي أصيحابي). من الحاشية: قلبي منصوب بدل حبيبتا ، وفؤادي بدل من قلبي كما تقول».

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٩٨. وفيه «خلَّيتني»، وهي الرِّواية الأشهر.

الحديث في مسند الإمام أحمد؛ ٣/ ٢٨، والمعجم الكبير للطّبراني؛ ١٢/ ٩. وروايته فيهما: «أصحابي» من دون تصغير.

سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٩٣٩. وضبط «وتَعْمَلا، هناك بفتح التاء والميم، وهي رواية أغلب المصادر. وقد ضبطناها هنا كما في الأصل بضم التاء وكسر الميم، وكذا ضبطها في المختار من شعر بشار.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري، هو الحُباب بن المنذر، وقوله هذا من كلام له في سقيفة بني ساعدة حين اختصم المسلمون على من سيخلف رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم. انظر البيان والتبيين

للبيد<sup>(۱)</sup>:

## وَكُلُّ أَنْ السِ سَوْفَ تَدَّخُلُ بَيْنَهُمْ دُونَهِيَّــةٌ تَصْفَـرٌ مِنْهـا الأنَامِلُ

يعني الموتَ، ولا أعظمُ منه، وقيلَ: أرادُ لطافتَها ودقَّةَ تغلغلها، ومَن التَّقريبِ أيضاً قولُ امريء القيس<sup>(٢)</sup>:

... بضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ

قالوا: أراد قُرْبَ ما بين أسفل ذَنَبه منَ الأرض، وكذلك إيراد تحقيرِ الظُّروف، نحوَ قولهم: هوَ دُوَيْنَ الحائط وخُلَيْفَ زيد، إنَّما يُرادُ تقريبُ المسافة، ومنْ أجل ذلكَ لمْ تَحُسُنُ (١): أتيتُك أُميْس، ولاساتيك غُدياً، قالَ أبو العبَّاس في تحقيرِ الظُّروف: إنَّما هوَ تقريبُ المدَّة، وليس يومٌ أدنى إلى يومك منْ أمس وغد. واستنفنيت بذلك عنْ تحقيرها، وأبدلَ الياء منْ «حُبيبتا» ألفاً خفيفاً كما قالً (٤):

للجاحظ؛ ٣/٢٩٦، والحيوان؛ ١/٣٣٦، ومروج الذهب؛ ٣/ ٤٥، وروى البخاري كلامه في صحيحه؛ ١/ ١٤٩، وأحمد في مسئله؛ ٥/١١، والهروي في الغريبين؛ ١/ ٣٢٥، وأمَّا ابن منظور فقد نسب القول في اللسان (جذل) لسعيد بن عطارد أو الحُبَاب.

- (١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٣٩.
- (٢) صدره: وأنتَ إذا استدبرتَه سدَّ فَرْجَهُ. وهو لامريء القيس في ديوانه؛ ٢٣، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١٦٠/١، ولسان العرب (عزل) و(ضفا)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ١٣٤، وتاج العروس (ضلع)، وأساس البلاغة (عزل). وبلا نسبة في لسان العرب (فرج)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٧٢.
  - (٣) في (ب): «لم يَجُزُه.
- (٤) كذا ورد في الأصل و(ب). وهو بهذه الرّواية لرؤبة في لسان العرب (بني) ويروى: فهي تُرثّي بأبي وابنيما، وقبله: بُكاءُ ثكلى فقدت حميما. وهو بهذه الرواية لرؤبة في ملحق ديوانه؛ ١٨٥، وشرح المفصل؛ ٢/ ١٢، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣٧٩، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٣٠٩، والكتاب؛ ٢/ ٣٢٣، ولسان العرب (رثا)، وتاج العروس (رثا) و(بني). وبلا نسبة في اللمع؛ ١٩٧، والمقتضب؛ ٤/ ٢٧٢، وكتاب العين؛ ٨/ ٢٣٥. وفي (ب): «فهي» وكذا وردت في المصادر. ويروى: «فهي تُنادي بأبي وابنيما».

### وَهِ مِن تَرَدُّ مِن بِأَبَ وَابْنَامَ اللَّهِ وَابْنَامَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

و «قلبي» منصوبٌ؛ لأنَّهُ بدلُ «حُبَيِّبَتا»، و «فؤادي» بدلُ منْ «قلبي»، وهذا كقولك: أخي سيِّدي مولاي، نداءٌ بعد نداء، ويُقالُ في النِّداء: يا زيدُ وأزيدُ، و: هيازيدُ، وحكى الكوفيَّونَ أنَّ أعرابيًّا نادَى أمَّه فقال: /هائي أُمَّه، وليسَ بمعروف عندنا(٢). وقالَ ذُو الدُّمَّة (٢):

هَيْنَا ظُبْيَنَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلاجِلِ

٧. كَأْنٌ رُقِيْبًا مِنْكِ سَنَدٌ مُسَامِعِيُ
٨. كَأَنَّ سُهَادَ اللَّيْلِ يَعْشَقُ مُقُلَتي فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِ

وَيَيْنَ النَّقَ ا أَأَنْتَ أَمْ أُمُّ سَالِمِ (أَ)
عَنِ الْعَذُلُ حَتَّى لَيْسَ يَدُخُلُها الْعَذُلُ (أُ)
فَبَيْنَهُما فِي كُلُ هَجْر لَنا وَصُلْ (أُ)

(١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ليس الرّواية في هذا الشاهد كذا، والبيتُ الرؤيةَ ، من قصيدة، ردْفُها ياء يعاقبه (واو) وهو:

عَوْلَ الله الوحيد كما أسلفنا. ويتارؤبه اللذان أوردهما في ديوان رؤبة ؟ ١٨٥٠ .

- (٢) بعد في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «إذا لم يكنْ معروفاً عندنا فَلمَ تذكُرهُ وتطرحُهُ في أسماع المتعلّمينَ، فتعلقَ به، وإنَّما أربُكَ أَنْ تظفرَ بشاذٌ أو نادر تُغْرِبَ به لا قصد تصحيح اللَّغَة»، ثم قال: «رجع». وسقط ما بعده من (ب).
- (٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٨٤، وأعاد إنشاده فيه ص ٧٢٨ و ١٠٠٠. وأنشده في المجلد الثاني؛ ص ٢٩٥ و ٥٦٨.
- (٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ما رأيتُ غزلاً أذهبَ بالشَّوق وأدعَى إلى السُّلُوّ مِنْ هذا البيت، فَقد جمّع. . منَ الهُجْنَة شيئاً كثيراً، واستماعُهُ يُغْني عَن شَرْحهِ».
  - (a) سقطت الأبيات (٧-٩) مع شرحها من (ب).
    - (٦) سقط شرح البيت من (د).
    - (٧) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٢٧٤.

إِذْ كِانَ يَهَجُرُنا زَمانَ وِصَالِهِ وأَشْكُو إِلِّي مَنْ لا يُصابُ لَهُ شَكُلٌ (١)

إِنِّي لأَبْغِيضُ طَيْفَ مَينُ أَحْبَبَتُهُ ٩. أُحِبُّ التي في البَدرِ مِنْها مَشَابِهُ

فَضُّلُها عليه فِي الكمالِ والجمالِ، وما أحسنَ هذا الخروجُ (٢).

١٠ إِلَى أَوْحَدِ الدُّنيا إِلَى ابْنِ مُحَمَّدِ شُجاعِ الذي للهِ ثُمَّ لَـهُ الفَضْلُ(٣)

الوجهُ (١) «شُعُجاعٍ الذي»، فحذف التَّوينَ استخفافاً لسكونه وسكونِ اللَّم الأولى مِنَ «الذي» كقولِ الآخَرِ<sup>(٥)</sup>: عَمْ رُو الدي هُشَامَ الثَّريُّدُ لِقُوْمِ هِ

وُرِجِالُ مَكَّةَ مُسَنِتُونَ عجافُ

(1) وقد تقدَّم نظيرٌ هذا.

فُرُوعٌ وَقَحْطانُ بن هُودٍ لَها أَصِلُ(٧) بغَيْر نَبِي بَشَرَتْنا بِـهِ الرَّسُـلُ /١١٠ إِلَى الثُّمَرِ الحُلُو الذي طَيُّء كُهُ ١٢ ولسى سنسيد كسو بَشْسرَ اللهُ أُمُسةَ

تُحدَّثُ عَنْ وَقَفاتِهِ الخَيْلُ وَ الرَّجِلُ (^)

١٣. إلى القَابِضِ الأرواحِ والضَّيْعُمِ الذي

أورد الشرح في (د) كالأصل تماماً، وألحق به تعلينَ الوحيد كما ورد في الأصل مسبوقاً بحرف (ح)، ابتداءً من قوله: «هذا إنذار بالخروج...».

بعده في الأصل و(د) تعليقٌ للوحيد (ح): «ليسَ ها هُنا خروجٌ بعدُ، وإنَّما هو إنـذارٌ **(Y)** بالخروج، ولو ذكرَ الممدوحَ لكانَ خروجاً».

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د). (٣)

العبارة في (د): «الوجهُ تنوين شجاع، لكنه حذفه لسكونه وسكون لام الذي . . . a . . (1)

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣٦٠. (0)

سقطت العبارة من (د) و(ب). (7)

سقطت الأبيات (١١-١٦) مع الشرح من (ب). **(V)** 

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كان ينبغي أن يكونَ إلى جانب البيت الذي قَبْلَ هذا (A) ما يليقُ به ، لأنَّهُ ذكرَ أنَّهُ الثَّمَرُ الحلوُ، ثُمَّ جعلَهُ ممَّن يُبشِّرُ اللهُ به العبادَ، فكانَ يَجبُ أنْ يكونَ بعدَ هذا ذكر جوده أو حلمه أو إصلاح الفساد أو الرَّافة أو إحياء الأنفُس لَيكونَ الكلامُ مُتُواخِياً، فلَّما جَاءَ بِقَابِضَ الأرواحِ وَالضَّيْغُمِ نَباعَمَّا قَدَّمَهُ، وَهذا مِنَ أسرارِ

الوجْهُ وَقَفَاتُهُ، ولكنَّهُ أسكنَ مُضطرّاً للشِّعرِ، كما قالَ الآخُرُ(١):

تُمُوتُ علَى لَيْلَى خُفاتاً وَما رَأْتَ لَكَ العَيْنُ أَسُواراً لِلَيْلَى وَلا حِجْلا وَلَكِ اللَّواتي قَدْ مَثَلَى بِنَا مَثْلا وَلَكِ اللَّواتي قَدْ مَثَلْنَ بِنَا مَثْلا

أراد نظرات، فأسكن. وقال ذُو الرُّمَّة(٢):

أَبَتْ ذِكَرٌ عَلَوَّدَنَ أَحْشَاءَ قَلْبِهِ ﴿ خُفُوقاً وَرَقْصَاتُ الهَوَى فِي المَفَاصِلِ

أرادَ «وَرَقَصاتُ»، والرَّجْلُ: جَمْعُ راجل، وقَدَّ مضَى ذكْرهُ.

١٤. إِلَى رَبُّ مَالٍ كُلُما شَتَّ شَمْلُهُ ﴿ تَجَمَّعَ فِي تَشُنتِيتِهِ لِلعَلَى شَمْلٌ (٣)

يُقالُ: شَمَلٌ وشَمَلٌ، قرأتُ على أبي عليٍّ في نوادر أبي زيد للبعيث (1): [وَ] قَدَ يَنْعَشُ اللهُ الشَّتْيَتَ مِنَ الشَّمَٰلِ

قَالَ أَبِو عُمرَ الجَرْمِيُّ: ما سمعتُ الشَّمَلَ مفتوحاً إِلاَّ فِي هذا البيت (٥). مُمامُ إِذَا ما فارقَ الغَمْدَ سَيْفُهُ وَعايَنْتَهُ لَمْ تَدرُ إِيَّهُما النَّصُلُ (١٩٠٥).

يجيشون في ليلى علي، ولم أنسل مع العذل من ليلى حراماً ولا حِلاً ولعلَّ هذين مع ما في الديوان من قصيدة ضاع بعضها.

الشّعر، ولا يعرفُه إلاَّ الحُناَقُ، ثمَّ قال: «رجع». وشرحه في (د): «الوجه وقفات، ولكنّه أسكن اضطراراً. والرَّجْل: جمع راجل».

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليهما، ولمجنون ليلى في ديوانه؛ ١٨٣ مقطَّعةٌ من أربعة أبيات على هذا البحر والرَّوى، وفيها روح البيتين هذين، مطلعها:

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٤) البيت للبعيث في نوادر أبي زيد؛ ٢٠٣، ولسان العرب (شمل). وفي البيت خرم".

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد / (ح): «مرعى هذا الرجل، أعني صاحب الكتاب، كتبُ النّوادر يتناولها، ويعقد منها أبواباً، والنّوادر إنَّما هي كالشّواذ، وأكثرها ضروراتُ الشّعر، لأنَّ الشّعر مقامُ ضرورة، فيعمل هو عليها ويعتقدها».

<sup>(</sup>٦) سقط شرح البيت من (د).

هذا كقولِ أبي تمَّام (١): يَمُـدُّونَ بِالبِيْضِ القَواطِعِ أَيْدِياً فَهُـنَّ سَـوَاءٌ والسَّيوفُ القَواطِعُ

إِلاَّ أَنَّ أَبِا تَمَّامٍ ذَكَرَ عُضْواً، وهذا أُوقَعَ التَّشْبِيَةَ على الجُملة (٢). وقد صرَّحَ أبو تمَّام بهذا، فقال (٢):

مُنْصَلِبًا كالسَّيْفِ عِنْدَ سَلُهِ

وقد ذكرتَهُ الشُّعراءُ الأوَّلونَ، قالَ رُؤِيةُ(1):

كَانَّنِي سَيْفٌ بِهِا إصْلَيْتُ

١٦. رَأَيْتُ ابْسَ أُمُ المُوتِ لَوْ أَنَّ بَأْسُهُ فَشَا بِينَ أَهْلِ الأَرْضِ لا نقطَعَ النَّسُلُ (٥)

أي: لأنَّ النَّاسَ كانَ يقتلُ بعضُهم بعضاً، وقولُه: «ابنَ أمِّ الموتِ»: أراد<sup>(١)</sup> أخا الموتِ، كما قالَ الآخَرُ، <sup>(٧)</sup>وهوَ مِنْ أبياتِ الكتابِ<sup>(٨)</sup>:

(١) البيت لأبي تمام في ديوانه ؛ ٤/ ٥٨٩.

- (٣) البيت لأبي تمام في ديوانه ؛ ٤/ ٥٣١.
- (٤) البيت للعجّاج في ديوانه؛ ٢/ ١٨٤ . ولرؤية في ديوانه؛ ٢٥ ، وتاج العروس (برت)، والاشتقاق؛ ١/ ٧١، والمحتسب؛ ٢/ ٢٧٧ . وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٤٠٠ و٢/ ١١٩٢ .
  - (٥) ورد بعض شرح البيت في (د) ابتداءً من قوله: «وقوله ابن أمّ الموت. . . » .
    - (٦) في (د): «يريدُ».
- (٧) سقطت العبارة من (د)، ولم يورد إلا صدر البيت، وسقط ما بعده إلى قوله: «وأيضاً فإناً
   الأم من ١٠٠٠.
- (٨) البيت للقلاخ بن حزن في خزانة الأدب؛ ٨/١٥٧، والدُّرر؛ ٥/ ٢٧٠، وتحصيل عين النهب؛ ١/ ١٠٠، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/٣٦٣، وشرح التصريح؛ ٢/ ٦٨، وشرح المفصل؛ ٦/ ٢٩ و ٨٠، والكتاب؛ ١/ ١١١، ولسان العرب (تعل)، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٥٣٥. ويلا نسبة في أمالي ابن الحاجب؛ ١/ ٣١٩، وأوضح المسالك؛ ٣/ ٢٢٠، وشرح الأشموني؛ ٢/ ٢٢٠، وشرح شذور الذهب؛ ٥٠٤، وشرح ابن عقيل؛ ٢٢٠، والمقتضب؛ ٢/ ١١٢، وهم الهوامع؛ ٣/ ٥٨.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أبو تمّام جعل أيديَهم وحدَها سيوفاً، وهمي أبلغُ مَّنْ
 جعلَ الرَّجُلَ كُلَّهُ سيفاً، لأنَّ عضواً من هذا يُساوي ذاك»، ثم قال: «رجع».

وَلَيْسِ بِوَلاَّجِ الخَوَالِفِ أَعْفَ للا

أَخَا الحَرْبِ لِبَّاسِاً إِلَيْهَا جِلالَهَا وكقول سعد بن ناشب (١):

يَهُمُّ بِهِ مِنْ مُفِظِعِ الأَمْرِ صَاحِبًا

أَخُو غُمُراتٍ مَا يُرِيدُ عَلَى الذي

وكما قالَ الآخَرُ<sup>(٢)</sup>:

أنْت خَلَّفْتسي لِدَهْ رِشَدِيد

يَا ابْنَ أُمِّي وَيَا شُمَّيَّقَ نَفْسِي

/أرادَ: يا أخي، والعربُ والشُّعراءُ تفعلُ ذلكَ، قالَ المجنونُ<sup>(٣)</sup>: وَأَوْعَدَنَــي فِيهــا رِجَــالٌ أَبُوهُــمُ أَبِي وأَبُوهـا خُشِّنَتَ لي صُدُّورُهـا

أي: بَنُو عمِّها، وقالَ الآخُرُ<sup>(1)</sup>: ناكَ أَبو الكَّلْبَةِ أُمَّ الأغْلَبِ وَهُّمِيَ علَى فَيْشَسَةِ تَوَتَّبِ تَوَتُّبَ الفَهْدَة خَلْفَ الأَرْنَب

فكأنَّه قالَ: ناكَ الكَلْبُ، فوضع موضعَه (أبو الكلبة)؛ لاعتيادهم هذه الانحرافات والكنايات لقوَّة تصرُّفهم في الكلام وافتنانهم فيه، وتوجُّههم في أنحائه ومصارفه، وأيضاً فإنَّ الأمَّ قَدُ تقع في النَّسب في المُودَّة، فإذا قالَ: ابنُ أمِّ الموت، فهوَ أخو نسبه، فهوَ أبلغُ من أخ لو أطلقتَه (٥). ولذلك قالَ:

<sup>(</sup>۱) البيت لسعد بن ناشب المازني في الشعر والشعراء؛ ٢٩٦/، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/٧١، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/٤١، ورواية وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/٢١، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/٤١، ورواية الجواليقي للحماسة؛ ٣٥، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/٥١، والتذكرة السعلية؛ ٤٤. وبلا نسبة في عبون الأخبار؛ ١/٨٨، ويروى «أخا» و«التي» و«يهم بها» و«أخي» و«عزمات» و«مقطع».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٩٨، وأنشده في هذا المجلد ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) البيت لمجنون ليلى في ديوانه ؛ ١١٢، والأغاني ؛ ١٨/٢. ورواية الدّيوان «أبرَّهم». وتفسير أبى الفتح يضعف هذه الرّواية .

 <sup>(</sup>٤) الثالث من هذه الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (وهز)، وهو فيه (توهُزً).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «الذي يُراعونه في مثل هذا أنَّ ابنَ أبيه، وإنْ كانَ أخاهُ، فهما ابنا علَّة، ورُبَّما كانا مختلفي الهوى أو متقاطعَين، والعادةُ جرت أنَّ ابنَ أمَّ

#### ناك أبو الكلبة أمَّ الأغلب

ذَكرَ الْأُمَّ، وجاءَ بلفظ الأب؛ لأنَّهما والدانِ، وأكثرُ ما يُستَعملُ أحدُهما معَ الآخَر، ألاَ ترَى إلى قول عَمْرو بن قَعَاس؟ (١)

وَكُنَّ تُ إِذَا أَرَى زِقُ الْ مُرِيْضَا أَ مُرِيْضَا أَ يُناحُ على جَنازَتِ مِ بَكَيْتُ

لًّا قال: «يُناحُ»، قالَ: «بكيتُ» للتَّجانُسِ.

١٧ - عَلَى سَابِحٍ مَوْجُ المَنايِا بِنُحْرِهِ ﴿ فَكَانَ النَّبُلُ فِي صَدْرِهِ وَبُلْ ٢١

/أي<sup>(۲)</sup>: على ، في مَوجِ المنايا<sup>(١)</sup>، فحذف حرفَ الجَرِّ، وأوصلَ «سابحا، إلى الموج»، فَنصبَهُ، كما على أبي بكر عنْ أحمدَ بنِ يحْيَ<sup>(٥)</sup>: بأسسرَعَ الشَّدَّ منِّي يَـوْمَ لانيَـة مَّ لَمَّا لَقَيْتُهُ مُ وَاهْ ـ تَزَّتِ ا

أراد: بأسرع في الشَّدِّ، فحذف حرف الجرِّ، وأوصل «أَفْعَلَ» بنفسه، أو أضمر فعلاً، أوصله بنفسه، يكونُ «أسرعُ» دليلاً عليه، وأضاف «غَداة» إلى الجملة بعدها؛ ولذلك حذف التَّوينُ (١). وقد جمعوا «نبِّلاً» «نبِالاً» و«أَنْبالاً». قالَ (٧):

وَكُنَّ سَتُ إِذَا رَمَيْ سَ نُ وَيِ سَ سَوَادٍ بِأَنْبِ الي مَرَفُ نَ مِ نَ السَّوَادِ

الرَّجُلِ أكثرُ موافقةً له، فإذا قالوا: ابنُ أمِّه، فكأنَّهم قد جمعوا له مع قُرب النَّسب قربَ القلوبَ بعضها من بعض، وأيضاً فقد يكون قولهم: «أخي»، من المؤاخاة دون النَّسب، «وابنُ أمَّه» لا لَبْسَ فيه»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٢٠، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني؛ ٧٤٤.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أراد».

<sup>(</sup>٤) بعده في (د): «فلمًّا حذف الخافض نصبً ، وسقط ما عدا ذلك.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٧٥، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني؛ ٢٦٢. وعبارة (ب): «كما قال الآخر».

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبة في لسان العرب (نبل)، وتاج العروس (نبل).

فَلَمْ تُغُضِ إلاَّ والسُنانُ لَهَا كُحْلُ<sup>(1)</sup> وَحِلْمُ الفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ

١٨. وَكُمْ عَيْسِ قِسِرْنِ حَدَقَّسَ لِنِزَالِـهِ
 ١٩. إِذَا قَيِلُ: رِفْقاً، قَالَ: لِلْحِلْمِ مَوْضعٌ

هذا كقول الفنْد الزُّمَّانيُّ<sup>(۲)</sup>: وَبَعْسضُ الحُلْسُم عنْسدَ الجَهْس

\_\_\_ل بالذُّلَـــيَّةِ إِذْعـــانُ(٢)

وقد أكثر النَّاسُ في هذا، فمنه قُولُ أبي الأسود<sup>(١)</sup>:

وَإِنَّكَ لَمْ تَعْطِفْ عِلَى الحَقُّ جِاهِلاً بِمِثْلِ خُصِيْسِمِ عَسالِمٍ مُتَجِساهِلِ

ولله دَرُّ أبي الأسود، لقد أجاد في هذا ما شاء، وأحسن فيه كُلَّ الإحسان. ٢٠. وَلَوْلاً تَوَلِّي نَفْسِهِ حَمْلُ (٥) حلمه عن الأَرْضِ لاَنْهَدَّتُ وَنَاءَ بِهَا الحمْلُ (١)

ناء بها: أثقلَها، وقد تقدُّم ذكره .

٢١. تَبَاعَدَتِ الآمَالُ مِن (٧) كُلُ مُقَصَد

٢٢. وَنَادَى النَّدَى بالنَّائِمِينَ عَنِ السُّرَى

وضاقَ بِهِا إِلاَّ إِلى بالِهِ السُّبِلُ فَاسْمَعَهُمْ: هُبُوا فقد هلَكَ البُخْلُ<sup>(٨)</sup>

- (٣) سقط ما بعدها من (د).
- (٤) البيت لأبي الأسود الدُّولي في ديوانه؛ ١٦٣ و٣٠٧.
  - (٥) ضبطها في (د) بكسر الحاء.
- (٦) لم يرد في (د) ما أورده في الأصل. وشرحه في (د) بقوله: «الحِمل بكسر الحاء: ما كان على ظهر، والحَمْلُ حمل المرأة والنَّخلة والشَّجرة».
  - (٧) في (ك) و (د): «عن».
  - (٨) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بعض الشرح.

<sup>(</sup>۲) البيت للفند الزُمَّانيُّ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ٢٩٨١، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٢٦١١، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٤٩، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ٣٦١، وشرح الحماسة المخالية المنسوب للمعماسة؛ ٣٠، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٣٢٪، وأمالي القالي؛ ١/ ٢٦٠، والحيوان؛ ١/ ٤١٠، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٩٤٤، ورواية المصادر جميعاً «للذلَّة». ويروى «إدهانُ» بدل «إذعانُ».

/ هُبُوا » (۱): أي (۱): انتَبهوا (۱)، قالَ [الشَّاعرُ] (۱): أَيُّهَا النُّوَّامُ وَيَحَكُمُ هُبُّوا أَسُانِلُكُمْ: هَلْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الحُبُّ؟ الْأَلْفُ عَطَايَا كُفُه دُوْنُ وَعَده فَلَيْسَ لَهَا إِنْجِازُ وَعَد وَلاَ مَطْلُ (۵) ٢٣. وَحَالَتُ عَطَايَا كُفُه دُوْنُ وَعَده

أي: فَلا وَعُدَ<sup>(۱)</sup> له أصلاً فينجزُهُ، ولا يمطلُ به، إنَّما هو عَطاءٌ<sup>(۷)</sup> بلا وعد، ونظيرُ هذا قولُهم: هذا أمرٌ لا يُنادَى وليدُهُ، حكَى أبو العبَّاس عن أصحاب المعاني؛ أنَّهم يَقولونَ: ليسَ فيه وليدٌ فَيُنَادَى، قالَ: ومثلُه قولُ الشَّاعر<sup>(۸)</sup>:

سَسِبَقْتُ صِيساحَ فَرَارِيْجِهِسا وَصَوْتَ نُواقِيْسَ لَمْ تُضَرَبِ

أي: ليس َثُمَّ نَواقيسُ، ولكنَّ هذا مِنْ وقتها، ونحوُهُ قولُ الأعشى<sup>(١)</sup>: يَسْ خَيْرَ مَسْنُ يَرُكُبُ المَّطِيُّ وَلا يَشْسَربُ كَأْسِماً بِكَسَفُّ مَسَنُ بَخِملا

أي: إنَّما يَشربُ بكفِّه، وليسَ ببخيلٍ.

٢٤. فَالْقُرْبُ مِنْ تَحْدِيدِهِا رَدُ فَائِتٍ ﴿ وَآيُسُرُ مِنْ إِحْصَائِهِا الْقَطْرُ وَالرَّمُلُ (١٠)

أي: إحصاء القطر والرَّملِ، فحذَف المضاف (١١)، وقد مضى تفسيره وشواهده.

(١) في (ب): «قولُه: هبُّوا...».

(٢) في (د): «بمعنى».

(۲) سقط ما بعدها من (د).

- (٤) زيادة من (ب). وقد سبق تخريج البيت في المجلد الأول ص٣٨١، وأعاد إنشاده فيه ص٧٨١. ولم يرد سوى صدر البيت في (ب).
- (٥) سقط البيت وشرحه من (ب). وشرحه في (ك): «أي يعطي من غير وعد، فليس له إنجاز ولا مطل».
  - (٦) في (د): «لا وعد».
  - (٧) سقط ما بعدها من (د).
    - (۸) لم أعثر عليه.
  - (٩) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٢٨٥.
  - (١٠) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح.
    - (١١) سقط ما بعدها من (د) و(ب).

#### ٢٥. وَمَا تَنْقِمُ الأَيْامُ مِمَّنْ وُجُوهُهَا لأَخْمَصِهِ فِي كُلُّ فَاثْبِهِ فَعُسلٌ (١)

«تَنَقِّمُ» أي: تَعيبُ، يُقالُ: نَقَّم ينقِّمُ، ونَقِّمَ يَنْقَّمُ، وقَدَّ تَصَدَّمَ القولُ فيه، «وَالأَخْمَصُ»:باطنُ الرِّجُل، قالَ الأعشى (٢):

... ... كَأَنَّ أَخْمَصَهَا بِالشَّوْكِ مُنْتَعِلُ ... ... كَأَنَّ أَخْمَصَهَا بِالشَّوْكِ مُنْتَعِلُ ... ٢٦. وَمَساعَزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ مِثْلُ (٢٣. وَمَساعَتِزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ مِثْلً (٣٠)

ووإنْ عزَّ» ؛ أي: وإنْ كانَ عزيزاً على غيرهِ، يقولُ: لَيْسَ<sup>(؛)</sup> يتعذَّرُ عليه مطلوبٌ إلاَّ أنْ يُريدَ مثلَه، فإنَّه لا يقدرُ عليه. أي: هو مفقودُ النَّظيرِ.

/٢٧. كَفَى ثُعَلاً فَخُراً بِأَنَّكَ مِنْهُمُ وَدُهُرٌ لأَنْ أَمْسَيْتَ مِنْ أَهْلِهِ أَهْلُ (١)

أي<sup>(۱)</sup>: ودهرُ أهل لأنَّ أمسيتَ من أهله، وارتضعُ (۱) «أهلُ»؛ لأنَّه وصفٌ لدهر، وارتضعَ دهرٌ إبِفعَل مُضمَّر، دَلَّ عليه أوَّلُ الكلامِ، فكأنَّه قالَ: وليفخرَ دهرٌ أهلٌ إ<sup>(۸)</sup> لأنُّ أمسيتَ مِنْ أهله (۱ً)، [لا يتُّجِهُ اللهُ (نعُه [إِلاَّ على هذا اللهُ اللهُ على هذا أللهُ على موفوعٌ، يجوزُ

<sup>(</sup>١) أورد بعض صدر البيت في (ب)، وألحق به «أي ما تعبب. والأخمص باطن القدم». وفي (د): «تنقمُ تعيب، والأخمص باطن الرِّجل».

 <sup>(</sup>٢) صدره: هُرْكولةٌ فَتُق دُرْمٌ مرافقُها. وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وليس».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) بقوله: «أي: ودهر أهل لأن أمسيت من أهله، أي مستحق لأن كنت من أهله. ورفع دلور فعل مضمر، دلً عليه المظهر، كأنه قال: وليفخر دهر مستحق لأن كنت من بعض أهله».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أراد».

<sup>(</sup>٧) في (د) و (ب): «فارتفع».

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>١١) زيادة من (ب).

عطفُه عليه، ولا وجه لرفعه بالابتداء إلاَّ على حذَّف الخبر، وليسَ في قوَّة إضمار الفعل هَهُنا.

٢٨. وَوَيْسُلُ لِنَفْسِ حَسَاوَلَتُ مِنْكَ غِرِةً وَطُوٰيِكَ لِمِيْنِسَاعَةً مِنْكَ لا تَخلُو(١)

٢٩. فَمُا بِفَقِيرِ شَامُ بُرُقُكَ فاقَةٌ وَلاَ في بِالدِ أَنْتَ صَيْبُها مَحْلُ

«شَامَ»: أبصر (٢)، قالَ زُهير (٢): يَشِـمْنَ بُرُوقَـهُ وَيَـرُشُ أَرْيَ الـ جَنُـوبِ علَـى حَواجِيها العَمَـآءُ

و«الصَّيِّبُ»:المطرُ، قالَ تعالَى (٤) ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط البيتان (٢٨ و٢٩) من (ب) مع الشرح.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د) إلا قوله: «والصّيّبُ: المطر».

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٩٥، وأعاد إنشاده فيه ص٧٣٨

<sup>(</sup>٤) البقرة؛ ١٩.

## (\*)(Y·Y)

وقالَ، يمدحُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ محمَّد [بنِ المُبارَكِ] $^{(1)}$  الأنطاكيُّ $^{(7)}$ : ( صلِّهُ الهُجْرِلي وهَجْرُ الوصَّالِ  $^{(7)}$  نَكَسَاني فِي السَّقْمِ نَكُسَ الهِ اللّ $^{(7)}$ 

«النَّكُسُ»، بالفتح، مصدرُ نَكَسنتُه، والنُّكُسُ: الاسمُ منْهُ.

٢. فَغُدا الجسِمُ ناقِصاً والذي يَنْ قُسمُ منْ هُ يَزِيْدُ فَ بَلْبالي (١)

«البَلبال»: الهَمُّ والحزنُ، قالَ ذُو الرُّمَّة (٥):

لَعَلَّ انْحِدارُ الدُّمْمِ يُعْقِبُ راحَةً مُن الوَجْدِ أَوْ يَشْفِي نَجِيَّ البَلابِلِ

أنشدَ فيه الشَّجريُّ: لَعَلَّ انْهِلاَلَ الدَّمْعِ، وقالَ عمْرُو بنُ شَأْسِ الأسديُّ<sup>(١)</sup>: /يُـدرُّ العُسرُوقَ بِالسِّنانِ وَظَنَّهُ يضيء العَمى فِي كُلُّ لَيَلَة بِأَبالِ

(<) القصيدة في ديوانه؛ ١١١، ومعجز أحمد؛ ١٨٢، والواحدي؛ ١٨٦، والتبيان؛ ٣/ ١٩١، والبازجي؛ ١٨٦، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٠٩.

(۱) زیادة من (د) و(ك)، وسقطت «بن محمد» منهما.

(٢) المقدّمة في (د) و(ك) كالأصل، وفي (ب): (وقال» فقط.

(٣) سقط شرح القصيدة من (ك) كالعادة إلا ما نشير إليه. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وشرحه في (د) بما يلي: «خص الهلال بالنّكس؛ لأنه لا يكون هلالاً إلا بعد المحاق، فمحاقه مرض "، ثم لايزال في زيادة فتلك الزيادة صحّة، ثم يرجع في آخر الشّهر إلى المحاق، فكذلك له نكس "؛ لأنه ردّة بعد الصحّة إلى السّقم».

 (٤) سقطت الأبيات (٢-٤) مع شرحها من (ب). وشرحه في (د): «يقولُ: كلَّما نقصت قوَّة الجسم، زاد البلبالُ قوَّةً، فيكون النقصان مضاعفاً، والسُّقمُ مترادفاً».

(٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٤٥.

(٦) البيت لعمروبن شأس الأسديِّ في ديوانه؛ ٩٨، والنوادر؛ ٢٢٥، مِن قصيدة عُدَّة أبياتها: عشرة، على روي اللاَّم السَّاكنة فيها. والبيت الشاهدله في النوادر؛ ٢٢٧، والمصون؛ ١٣٣. وقد ورد البيت في نسخة الأصل والمصون مكسور الرَّويِّ، وليس في القصيدة ما يحول دون ذلك، عدا الأبيات (٣ وه و ١٠)، ويمكن أن يؤخذ ذلك على الإقواء.

ويُقالُ: فيه بَلْبَالةٌ بالهاء، وقال<sup>(۱)</sup>:

فَبَاتَ منْـهُ القَلْـبُ فِ بَلْبالَـهُ

٣. قِفْ عَلَى الدُمْنَتَيْنِ بِالدُّوِّ مِنْ رَبِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَجُنَّةٍ جَنْبَ خَالًا (٢)

«الدُّوُّ»: الصَّحراءُ المستويةُ، قالُ<sup>(٢)</sup>: وَأَنَّى اهْتَدَتْ وَالددُّوُّ بَيْني وَبَيْنَها وَما كانَ سَاري اللَّيْلِ بِالدَّوِّ يَهْتَدي؟

و «الدِّمنةُ »: آثارُ النَّاسِ وما سوَّدوا منَ الأرضِ، قالَ الأعشى (1):

دمُنَاةُ قَفُ رَهُ تَعَاوَرَها الصَّيْ فَ بُرِيْحَيْنِ مِنْ صَباً وَشَالِ

عَارِمُ مَنَا فَهُ لَهُ وَهُ لَيَالِي (٥)

ع. بطُلُ ول كَالَا قُهُنَّ لَيَالِي (١٠)

أي: تلوحُ الطُّلولُ في العراصِ كما تلوحُ النُّجومُ في اللَّيالي. ه. وُنُسسؤيُ كَسسأنَّهُنَّ عَلَيْهسسنً خدامٌ خُسرُسٌ بسسوق خدال<sup>(١)</sup>

(١) البيت هو الأوَّل من بيتين بلا نسبة في لسان العرب (بلل)، وتاج العروس (بلل).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (د): «الدّمنتان، واحدهما دمنة، والجمع دمَنّ، وهي مربط الخيل وآثار البعر والرَّماد. شبَّه سواد الأرض بالخال في الوجنة، والدَّوُّ ما اتَّسع من الأرض وانبسط، وحفَّت به الآكام من البعد. وريًّا اسمُ امرأة».

<sup>(</sup>٣) البيت للحطيئة في ديوانه؛ ٧٤، والكامل؛ ٢/٥٠٠، وسينشده ص٦٠٩.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٥٣، ولسان العرب (عور)، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ١٦٥، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ١٨٥، وتاج العروس (عور). وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «الطُّلُول: جمع طلل، وهو ما شخصَ من آثار الدَّار كالأوتاد والمعالف والأثاف وما أشبههنَّ .

<sup>(</sup>٦) كتب تحت «خدام» في (ك): «خلخال»، وتحت «سوق»: «ساق»، وتحت «خدال»: «الغليظة». وشرحه في (د): «النُّويُّ جمع نُوْي، وهو حاجزٌ، يُحفَّرُ حول الخيمة، ليردً عنها السَّلَ. شبَهها بالخدام، وهي الخلاخيل، واحدها خدّمة، خرسٌ: ليس لها صوتٌ، والسُّوق الخدالُ جمع ساق خدلة، وهي البضَّةُ العبلة». وقد أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل.

«النُّوْيُّ»: جَمْعُ نُوِّي، وهو الحاجزُ يُحْفَرُ حولَ البيت ِ<sup>(١)</sup>، يَقيه المطَرَ أَنْ يَدخلَ الله، ويُقال في جمعه: «نُوُيُّ» و«نئِيٍّ» وآناءً »، قالَ (٢):

أَبْقَيْ نَ مِنْ عَرَصاً تِهِ وَنَئِيُّهِ كَالمَيْمِ فِي ظَرُفِ الكِتَابِ المُنْخَلِ

ويقالُ: أنأيتُ النُّؤْيَ وَنأيتُه أيضاً: حفرتُه، وقرأتُ على أبي عليً في كتاب (الهَمزِ المَقيس) عن أبي زيد، أنَّ العربَ تقولُ: يا زيدُ نَ نُؤْيَكَ، أي: أَصْلِحهُ، وإذا وقفتَ قلتَ نه: «رَه»، وقرأتُ عليه أيضاً (٢) في وقفتَ قلتَ اله: «رَه»، وقرأتُ عليه أيضاً (٢) في كتاب (القلب والإبدال) عن يعقوبُ، ورأيتُه عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوبَ أنَّهم يَجمعونَ النُّؤْيَ: أَنْتًاءٌ، ثُمَّ يُقدِّمونَ الهمزةَ، فيقولونَ: «أَنتَاءٌ»، وأنشد أبو علي (٥): وأناءُ حَسيٍّ تَحستَ عَيْسِ مُطِيرٌة عظامُ القبِسابِ يَسْنَزِلُونَ الرَّوابِيَا

وقرأتُ على أبي بكرٍ محمَّد بن الحسَن عن أحمدَ بن يحيَ، قالَ: سمعَ الكسائيُّ<sup>(1)</sup>: «نُؤْيُ الدَّارِ» و«نَئِّيُ الدَّارِ» على مثال: «نغي»، وقالَ: «سمعتُ «نَأَيُ الدَّارِ» من غير واحد، و«نُؤُّ» على مثال «نُع». وأنشد (٧):

... عَلَيْهِ الْمُؤْفَ لِدُّ وَنُصُوُّ رَمِ الْدُ

وقرأتُ بخطِّ بعضِ أصحابِ «ثعلبَ» عنهُ (^): «نُؤَىَّ» مِثِّلُ «فُعَلٍ»، وهوَ أقوى.

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وقرأت على أبي عليٌّ. . . » .

<sup>(</sup>۲) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها إلى قوله: «أنَّهم يجمعون...».

<sup>(</sup>٥) البيت للرَّاعي النُّميري في ديوانه؛ ٢٧٩، ولسان العرب (عين)، وتساج العروس (عين)، والمعاني الكبير؛ ١/ ٤٠٦، والمذكَّر والمؤنَّث لابن الأنساري؛ ١/ ٢٤٢. وبلا نسبة في المخصَّص؛ ٥/ ١٨ و ١/ ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٦) العبارة في (ب): «وحكى الكسائيّ:».

<sup>(</sup>٧) ضبطها في الأصل «ونُويُ رماد»، والصَّواب من (ب) على غير العادة، وبرواية (ب) يستقيم وزن البيت على بحر الوافر.

<sup>(</sup>٨) العبارة في (ب): «وحكى ثعلب».

و«الخدامُ» جمعُ خَدَمَة، وهيَ الخَلْخَالُ<sup>(۱)</sup>. قالَ ابنُ قيسِ الرُّقيَّات<sup>(۲)</sup>: تُذَهِلُ الشَّيْخَ عَنْ بَنِيهِ وَتُبْدِي عَنْ خِدام العَقَيْلَةُ العَدْراءُ

و «الخِدالُ» جمعُ خَدْلة، وهييَ السَّاقُ الممتلئةُ<sup>(٢)</sup> الرَّيَّا، ويُقالُ: «خُدْلَةٌ» و«خَدَلَّةُ» و«خَدَلَةُ». وَتُوصَفُ أيضاً به المرَّأةُ، ومِنْ أبياتِ الكتابِ<sup>(١)</sup>:

وقَسد نَغْنَسى بها ونسرى عُصُوراً بها يَقْتَدُنَا الخُسرُد الخسدالا

وقالَ أعرابيٌّ لخيِّاط خاطَ لهُ سَراويلَ: خَرُفجٌ<sup>(٥)</sup> مُنَطَّقَها، وخدُّلُ مُسـَوَّقَها، وقالوا أيضاً في الجمع: خُدْلٌ، قالَ القُحيفُ<sup>(٦)</sup>:

وَلاَ الْمِسْكُ مِنْ أَعْطَافِهِنَّ ولا البُّرى جَوَاعِلَ فِي مَلْواتِهِا قَصَبَا خُدلا

وقولُه: «عليهنَّ» أي: على العراص، وقد تقدَّم القولُ في الأطلال: ما شَخصَ منْ آثارِ الدِّيارِ نحوَ الوَتد والمسجد، وإنَّما جعلَها خُرُساً، أي: غَير قَلقَة؛ لأنَّ ما أحدقَ بهُ النُّوُّيُ [منَ الأرض] (٧) قَدْ ملأهُ كُما ملاً السَّاقُ الخَدْلَةُ الخدَمَةَ.

٦٠ لاَ تَلُمنْ مِي فَالِنُّنِي أَعُشَـقُ العُشُـ العُشْد الَّهِ فِيها بِا أَعْدَالَ العُدَّالِ (^)

/٧. مَا تُرِيْدُ النَّوَى مِنَ الحَيَّةِ النَّوُّ اق حَسرً الفَسلا وَيَسرُدُ الظُلل؟(١)

أي: أيُّ شيءٍ بِقيَ عليه بعدَ هذا؟

٨. فَهُو اَمْضَى فِي الرَّوْعِ مِنْ مَلَكِ الْمُو تَوْاَسْرَى فِي ظُلْمَةِ مِنْ خَيالِ

(۱) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والخدال».

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٣١.

(٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وجعلها خُرساً...».

(٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٠٨٤.

(٥) خرفجْ، أي وسِّع. انظر اللسان (خرفج).

(٦) لم أعثر عليه.

(٧) زيادة من (ب).

(A) سقطت الأبيات (٦-٩) مع الشرح من (ب).

(٩) شرح البيت في (د) بقوله: «أي ما تريدُ النوى أن تصنع بمن قاسى حوادث الزمان واختلاف صروفه، وصبر على الشَّدائد، ومارس الأهوال؟».

- 1 . . -

### ٩. وَلِحَتْ ضِ فِي العِدْ يُدنُدو مُحِدب فَي وَلِعُمْ رِيَطُ ولُ فِي الددُّلُ قَدالي(١)

أي: هو مُحبِّ للحنف الذي يُدنيه للعِزِّ، وقال للعُمرِ الذي يطولُ به في الذُّلُ. ١٠ نَحْسنُ رَكْبٌ م الجِسنَّ فَي نَاسِ فَوْقَ طُيْر لَها شُخُوصُ الجِمالِ('')

أرادً «مِنَ الجِنِّ»، فحذفَ النُّونَ لسكونها وسكونِ اللاَّمِ منَ «الجنِّ»<sup>(٣)</sup>. قالَ أبو صخرِ الهُذَليُّ، وقرأتُه على أبي بكرٍ محمَّد ِ بنِ الحسنِ عن ثعلبَ<sup>(٤)</sup>:

كَأُنَّهُمَّا مِ الْآنَ لَسِمْ يَتَغَسَّيْرا ﴿ وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارِيْنِ مِنْ بَعْدِنِا عَصْرُ

أي(٥): نَقْطَعُها قطْعاً سريعاً.

١١. مِنْ بَنَاتِ الجَدِيْلِ تمشي بِنَا فِي الد بيند مَشْيَ الأيسَام فِي الأَجسال (١)

قد لاذ في هذا بقول مسلم (٧):

سقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح ابتداءً من قوله: «قال أبو صخر. . . » . وشرحه في (د) بقوله: هجرت عادة الشعراء أن يشبّهوا الرجال الذين يمارسون الأهوال ، ويركبون الأخطار بالجنّ ، ويشبّهوا الخيل والإبل من سرعتها بالطُّيور . وقوله : ملجنّ أراد من الجنّ ، فقلب النون لاماً ، وأدغمها في اللاَّم ؛ لأن النُّون ساكنةٌ من «منْ » . وأورد بعض الشرح في (ك) .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ٢/ ٩٥٦، والدُّرر؛ ٣/ ١٠٦، وسر مناعة الإعراب؛ ٢/ ٩٥٩، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ١/ ٣٣٩، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ١٦٩، والمنصف؛ ١/ ٢٢٩، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٢٥٨، وأمالي القالي؛ ١/ ١٤٦. وبلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ٢/ ١٣٣، والخصائص؛ ١/ ٣١، والدُّرر؛ ٦/ ٢٩١، ورصف المباني؛ ٣٢٦، وسرُ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٤٣٩ و ٤٤٠، وشرح شفور الذهب؛ ١٦٥، وشرح المفصل؛ ٨/ ٣٥، ولسان العرب (أين)، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٣٧ و ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) سقطت العبارة من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط البيت وشرحه من (ب). وشرحه في (د): «الجديل: فحلٌ تُنسَبُ إليه الإبلُ الفُرهُ».

<sup>(</sup>٧) البيت لصريع الغواني مسلم بن الوليد في ديوانه ؟ ٩ .

## مُوْف علَى مُهَج فِي يَوْم ذِي رَهَح ﴿ كَأَنَّمهُ أَجَلٌ يَسْعَى إِلَى أَمَل (١)

إلاَّ أنَّه ستر وجْهَ الحركة بِأَنْ نقل وصَفْ رَجُل إلى بعير، ونقلَ الْتِهَامَهُ الأرواحَ إلى قطّعها المفاوزَ، وهذا ونحوُّه هوَ الذي أُنبَّهُ عليهُ من نقله المعاني وتقليبه إيَّاها وإخفائه لما أخَذَه، وأنا أذكر ما يأتي منه بحولِ الله(٢). و«الجديلُ» فحلٌ كريمٌ كانَ للعرب، تُتُسَبُ إليه الاللُ(٣)، قالَ الرَّاعي(٤):

شُم الحَوارِكِ جُنَّحا أَعْضَادُها صُهْبا تُتاسِب شَدْقَما وَجَديِّلا مَنْ النَّارِ فِي سَلِيْطِ النَّبَالِ (٥)

«هوجاءُ»: ترمي بنفسها في السَّيْر للنَّشاط، ولا يوصفُ به الذَّكُرُ، فيُقالُ: بعيرٌ أهوجُ<sup>(١)</sup>، قالَ ابنُ أحمر<sup>(٧)</sup>:

وُلِهَ مَنَ عَلَيْهِ وَ كُلُلُ مُعْصِفَ قَ هَوْجَاءُ لَيْسَسَ لِلْبُهِ الْرَبِي الْرَبِّهِ الْرَبِّهِ الْرَبِي يعني ريحاً مضطرية في الهبوب، وقالَ كُنْيُر (١٠):

مَقيِّلِ مِي كُلُّ هَاجِرَةٍ صَخُلُودٍ عَلَى هَوْجَاءَ لأَحِقَهِ الصِّفاقِ

(١) على الهامش: «أجاد مسلمٌ ونقصَ المتنبّي عنه مع الأخذ منه نقصاً بيِّناً».

- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد كان صاحبُ الكتاب قطع بالشهادة له بالفضل، ثم عاد فسلبه ما أعطاه؛ لأن الفاضل في هذه الصناعة مَن كثرُت اختراعاتُه للمعاني الأبكار، وأتى بالفصيح المليح من كلام العرب، وأخذ مع ذلك النظم وأجاد النسيج، فأما من / يحتالُ في إخفاء سرقاته، فهو لصية، ثم قال «رجع».
  - (٣) زاد بعدها في (د): «الفُرْهُ» كما أسلفنا.
- (٤) البيت للرَّاعي النُّميري في ديوانه؛ ٢١٦، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٤٣٤، وأساس البلاغة (٤) البيت للرَّاعي العروس (جدل). وبلانسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٤٤٩.
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح عدا الأبيات الشواهد. وشرحه في (د): «الهوجاء: الناقة السريعة، والدياميم: الأرض البعيدة الأقطار، واحدتها ديمومة، والسليط: الزيت، وقيل: السيّرج. والذُّبال: الفتائل، واحدتها ذُبالة. ومعنى البيت..».
  - (٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والدَّياميم...».
    - (٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٩٤.
      - (٨) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣٨٨.

و الدّياميمُ»: جمْعُ ديمومة، وهيَ الفلاةُ القفْرُ<sup>(۱)</sup>، قالَ ذو الرُّمَّة<sup>(۲)</sup>: كَأَنَّنَا والقَنَانُ القُودُ تَحَمُّلُنا مَاوْجُ الفُرَاتِ إذا التَّجَّ الدَّيامِيْمُ

و«السَّليطُ»؛ يُقالُ: هوَ السَّيْرَجُ. و«الذُّبالُ»: جمعُ ذُبالَة، وهيَ الفتيلةُ<sup>(٢)</sup>. قالَ امرؤُ القيس<sup>(1)</sup>:

... أَهَانَ السَّلْمِطَ بِالذُّبِالِ المُفَتَّالِ المُفَتَّالِ المُفَتَّالِ

ومنّ أبيات الكتاب<sup>(ه)</sup>:

بِتُلَا بِتَلْوَرِةً بِيُضِيءُ وجُوهُنا دَسَمُ السَّايِّطِ علَى فَتيلِ ذُبالِ

ومعنى البيت: أنَّ السَّيْرَ فِي الفلاة قد أفناها كما تُفني النَّارُ دُهْنَ الفتيلة. ١٣ عَامِدَاتِ لِلْبُدُر وَالبَحْر والضُرُ عَامِدَاتِ لِلْبُدُر وَالبَحْر والضُرُ عَامِدَاتِ لِلْبُدارِ وَالبَحْر والضُرُ

- (١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قلوه: «والسليط». •
- (۲) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١٣/١، ولسان العرب (لجسج) و(دمم) و(قنن)، وتهذيب اللغة؛ ١٠/٤٩، وتاج العروس (لجج) و(دمم).
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ومعنى البيت...».
- (٤) صدرُه: يُضيءُ سناهُ أو مصابيحُ راهب، وهو لامريء القيس في ديوانه؛ ٢٤، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١٦٦/١، ولسان العرب (سلط)، وتهذيب اللغة؛ ٣٣٦/١٢، وتاج العروس (سلط) و (ذبل). وبلا نسبة في المخصّص؛ ٢١٦/١١.
- (٥) البيت لتميم بن مقبل في ديوانه؛ ٢٥٧، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/٧٦٧، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٢١٤، ولسان العرب (دور). وبلا نسبة في الكتاب؛ ٤/ ٣٥٢، ولسان العرب (دور) و (ذبل)، والممتع في التَّصريف؛ ٢/ ٤٨٦، والمنصف؛ ١/ ٣٢٤، و٣/ ٥٤. ورواه صاحب التاج في (دور)، وابن سيده في المخصص؛ ١٣٠/١٠:

دسم السَّليط يُضييء فسوق ذبال

وأشار لهذه الرّواية ابن منظور في اللسان (دور) أيضاً.

- (٦) ضبط «الضّرغامة» في (ك) بفتح الضاد وكسرها.
- (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح ابتداءً من قوله: «آخـر المصـراع...». وسقط شرح البيت من (د).

الضِّرغامُ، و«الضِّرغامةُ»: الأسدُ، قالض (١١):

طَرْمَـحَ أَفْطارَهـا أَحْـوَى لِوَالِـدَةِ صحماءَ والفَحَلُ لِلضِّرْغَـامِ يَنْشَبِبُ

وهذا بيتُ معنىُ. يعني بالضِّرغام: نوءَ الأسد، وقد فسَّرناهُ، /وآخرُ المصراعِ الأُوَّل منْ هذا البيت هوَ الرَّاءُ منَ «الضِّرغامةِ»، وهو يُسْمَى الإِدْماجَ. وقد جاءتُ بهُ أَشُعارُ العرب، قالَ الأعشَى (٢):

هَوُّلَى ثُلَمَّ هَوُّلَى كُللاّ اَعُطَيِّهِ تَ نِعَسَالاً مَحْسَدُوَّةً بنِعِسَالِ

[فَآخِرُ المصراع الأوَّلِ منَ البيتِ الياءُ من أُعطيتَ](١).

١٤ مَن يُنزُرهُ يَنزُر سُلَيْمانَ فِي الْمُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُوسُ فَأَ فِي الجَمالِ (١٤

١٥. وَرَبِيْعَا يُضَاحِكُ الغَيْثَ مَنْهُ وَهَرُ الشُّكْرِ مِنْ رِيَاضِ المُعالِي

١٦. نَفَحَتْنَا مِنْهُ الصَّبَا بِنَسِيْم 

رَدُّ رُوحَا فَي مَيُ سَرِ الأَمسالِ

١٧. هُمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَضْعُ الْمُوالِي وَيُسُوارُ الأَعْسِداءِ والأَمْسُوالِ

١٨. أَكْبَرُ الْعَيْبِ عِنْدَهُ البُخْلُ والطَّعْبِ ﴿ صَنَّ عَلَيْهِ التَّشْبِيلَهُ بِالرُّنْبِ الْ

١٩. وَالْجِرَاحِـاتُ عِنْسِدهُ نَغَمَـاتٌ سَبَقَتْ قَبْسِلَ سَيْبِهِ بِسُوالْ (١)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٨٣١. وأورده هناك، سحماء بالسِّين، وانظر تعليقنا عليه.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٦١، وأمالي ابن الشَّجري؛ ١/ ٤٣، وكتاب الشعر؛ ٢/ ٢١، والمقتضب؛ ٤/ ٢٧، وإعراب القرآن للنَّحَّاس؛ ١٦٠/، وشرح المفصل؛ ٣/ ١٩٠، والبحر الحيط؛ ١٣٨/، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ١٩٥. ويروى: «بمثال». ورسم في الأصل «هؤلاء» كذا بالمرَّتين. وأبقى همزة أعطيت مقطوعة ولا يستقيم بذلك البيت.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (١٤ - ١٨) من (ب).

<sup>(</sup>٥) لم يشرحه في الأصل. وشرحه في (د): «يقول: إذا شُبّه في الشجاعة بالأسد الرّئبال فقد نقص حقه، وطعن عليه؛ لأنه أعظمُ قدراً من الأسد، وأشدُّ بأساً».

 <sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح. وشرحه في (د): «يعني: إذا لـم
 يبتدئ بالمعروف، وسمع نغمة السَّائل اعتقد أنَّ ذلك عيبٌ عليه وجُراحةٌ في كرمه».

أي: يلتذُّ [الجراحَ كما يَلتذُّ (أ) نغْمةَ السَّائل، وقدْ مضى نظيرُه، ويجوزُ أنْ يكونَ المعنى: أنَّ مِنْ عادته أن يُعطيَ بغيرِ سؤال، فإذا اتَّفقَ أنْ بسالَه طالبٌ قبل نواله ابتداء شقَّ ذلكَ عليه، وبلغ منه ما تبلغُ الجراحةُ مَن المجروح (٢)، ويؤكِّدُ هذا المعنى قولُه أيضاً (٢): وإذَا غَنُسُوا بِعَطائِسِهِ عَسنْ هَسنُهِ وَالسَّى فَسَاغَنَى أَنْ يَقُولسوا: وَالسِهِ وإذَا غَنُسَوا بِعَطائِسِهِ عَسنْ هَسنُهُ والسَّى فَسَاغَنَى أَنْ يَقُولسوا: وَالسِه

ويؤكِّد المعنى الأوَّلَ قولُه أيضاً (١): إذًا سَـالُوا شَـكَرُّتَهُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَـكَتُوا سَالَّتَهُمُ السَّوْالا ٢٠. ذا السَّرَاجُ المُنيِيْرُ هَـذَا النَّقِيُّ الـ جَيْبِ هَـذا بَقِيَّـةُ الأَبْـدالِ (٥)

واحدُ «الأبدالِ» : ببدلٌ» و«بدلٌ» وقد قالوا: «بديلٌ»، ومثلُه (١) : ممَّا جُمعَ منَ «فعيل» على «أفعال» : يتيمٌ وأيتامٌ وشريفٌ وأشرافٌ وطويٌ وأطواءٌ /ونفيرٌ وأنفارٌ وقَميْرٌ وأقمارٌ وشَريرٌ (١) وأشرارٌ ونصيحٌ وأنصاحٌ وقريٌ وأقراءٌ وكميٌ وأكماءٌ وشهيدٌ وأشهادٌ وأصيلٌ وآصالٌ (١) وفنيقٌ وأفناقٌ وأبيلٌ وآبالُ (١٠). وهذه ألفاظٌ غريبةٌ (١١) اجتمعتُ على طولِ الزَّمانِ والبحث، وقيلَ (١١): إنَّ الأرضَ لا تخلو منْ سَبعينَ مَن الأبدالِ؛ أربعونَ منهم

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (ب).

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٤) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) أورد بعض عجز البيت في (ب) ، وألحق به أغلب السرى . وقد أورد شرح البيت كالأصل و(ب) إلى قوله : «وأبال» . و(ب) إلى قوله : «فرية» . وأورد في (د) الشرح كا! صل و(ك) و(ب) إلى قوله : «وآبال» .

<sup>(</sup>٦) عبارة (د): «الأبدال قومٌ صالحون واحدهم: بديل. ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) عبارة (د): «وهو أحد ما جاء على فعيل وجمعه أفعال مثل . . . » .

 <sup>(</sup>٨) الشُّرير على وزن قعيل بمعنى الشُّرير على وزن فعِّيل، انظر اللسان (شرر).

 <sup>(</sup>٩) زاد بعدها في (ب): «ولها نظائر»، ثم سقط ما بعدها إلى قوله: «ويُقالُ: إنَّ

<sup>(</sup>۱۰) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>١١) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «ويُقال».

بالشَّام، وفي الأرض (١) ثلاثون رجُلاً، وهم الصَّالحونَ، وسُمُّوا أبدالاً؛ لأنَّه إذا ماتَ أحدُهم أبدلَ اللهُ آخرَ إمنهم إلاً مكانَه.

٢١. فَخُدا مَاءَ رِجُلِهِ وَانْضَحَا فِي الصَّالَ مُدُن ِ تَالْمَنْ بَوَائِدَ أَا الزَّلْوال (١)

يُقالُ: «الزَّلزالُ» و«الزِّلزال»، فالمكسورُ المصدرُ، والمفتوحُ الاسمُ.

٢٢. وَامْسَحَا ثُوبُكُ الْبُصِيرُ على دا لِكُمَا تُشْفَيا مِنَ الأعْلل (٥)

«البَقيرُ» و«البَقيرةُ» و«العلَقةُ» و«الشَّوْذَرُ» و«الإِتْبُ» كُلُّهُ: القميصُ<sup>(١)</sup> لا كُمَّ له. أي: أَقَلُّ ثيابه يؤثِّرُ هذا، فكيفَ<sup>(٧)</sup> غيرُه؟ ويجوزُ أنْ يكونَ «البقيرُ»، أي: الذي يُبَقَرُ، أي: يُشْقُّ لإصلاحه (<sup>٨)</sup> وخياطَته (١).

٢٣. مَا لِئِساً مِنْ نَوَّالِيهِ الشَّرْقَ والغَرْ بَوَمِنْ خَوْفِهِ قُلُوبَ الرُّجالِ (١٠) نصبَ «مالتاً» على الحال منهُ.

٢٤. قَابِضاً كَفَّهُ الْيَمِيْنَ عَلَى الدُّنْ يَا وَلَـوْ شَاءَ جازَهَابالشُهمالِ (١١)
 تجاوز الحدَّ في هذا، عَفا الله عنه (١٢).

<sup>(</sup>١) عبارة (ب): «وثلاثون في سائر الأرض».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ك): «البوائق: التي تهلك».

<sup>(</sup>٤) سقط البيت وشرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د)، وقد شرحه في (ك) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) أورد بعض صدر البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل، وأورد الشرح في (ك) كالأصل إلى قوله: «لا كُمَّ له»، وورد منه في (د): «البقيرُ: ثوبٌ لا كُمَّى له».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ك): «الذي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كيف»، فأخذنا بما في (ب).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لصلاحه»، فأخذنا بما في (ب)، وسقطت «وخياطته» منها.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «إنَّما أراد أنَّه يلبس البقيرَ الذي يلبَسُه الصَّالحونَ».

<sup>(</sup>١٠) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط الشرح من (د).

<sup>(</sup>١١) سقطت الأبيات (٢٤-٣٠) مع الشرح من (ب). وسقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «من حَذَق الشاعر أن يمدح طبقات الناس على

٢٥. نَفْسُلُهُ جَيْشُلُهُ وَتَدْبِلِيرُهُ النَّصْلِ

٢٦. وَلُهُ فِي جَماجِمِ المَالِ ضَرِبٌ وَقَعُهُ فِي جَماجِمِ الأَبْطَالِ (١)

سرُ وَٱلْحَاظُـهُ الظُّنْسِي والعَوالِسِ

أي: يَهِبُ المَالَ، فيقتدرُ بذاكَ على رؤوسِ الأبطالِ.

٢٧. فَهُ مُ لا تُقائِسِهِ الدَّهُ رَفِي يَسو مُ نِسزَال وَلَيْسسَ يَسومُ نِسزَال (٢)

أي: فَهْمُ الدَّهرَ يتَّقونَه لإعماله رأيه ومضائه، وإنْ لم يُباشرَهم بحرْب ولا لقاء. ٢٨. رَجُلُ طِينُهُ مِنَ العَنْبَرِ السَوْرُ دِوَطِينُ العَبَادِ مِنْ صَلْصًال (٣)

الصَّلْصالُ: الحمأةُ في الغدير إذا جفَّتُ، فسمعْتَ لها صَلْصَلَةً.

٢٩. فَبَقيِّاتُ طَيِنَهِ لِأَقَاتِ المَا ءَ فَصَارَتُ عُدُوْيَهَ فِي السَّزُلال

٣٠. وَيُقايِسا وَقسارِهِ عَسافَتِ النُّسا سَ فَصارَتْ رُكانَةً عُ الجبال(1)

٣١. لَسْتُ مِمَّنْ يَغُرْهُ حُبُّكَ السَّلْ لِي مَوْ وَأَلاَّ تَسرَى شُسهُودَ القِتال (٥)

٣٢. ذَاكَ شَـيْءُ كَفَاكَـهُ عَيْـشُ شَانيِـ ــ كَ ذَليْـلاً وَقِلَّـةُ الأَشْـكال (٢)

مراتبهم بما يليقُ منهم، ولا يعطي الصّغير ما للكبير، فهذا إخلالٌ بنفس الصّناعة. ولم يكن الممدوحُ ملكاً ولا بعض عظماء المملكة / إنَّما كانَ سُوقةً ٨.

(١) سقط شرح البيت من (د).

(٢) شرحه في (د): «يقول: إنَّه إذا فني ماله بالهبات قصد الأعداء ليستبيح أموالهم، فهم
 يخافون منه في يوم نواله مثل خوفهم منه في يوم نزاله».

(٣) سقط الشرح من (د).

(٤) لم يشرح البيت في الأصل. وشرحه في (د): «عافت الناس: أي لم ترض أن تكون في الناس، ولم تحتملها أخلاقُهم، فصارت في الجبال ركانَةً».

(٥) أورد البيت بتمامه في (ب). ولم يشرحه في الأصلَ و(ب). وشرحه في (د): «يقولُ: أنا لا أغنرُ بحبًك المسالمة، وأنَّك لا تريد القتال، وإنما تفعل ذلك لذلَّة أعدائك؛ لأنهم لا يُجاهرونك بمعصية توجبُ قتالَهم».

(٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «أي أنهم أيضاً ليسوا بأشكال لك ولا نظراء فتكافئهم على خَطْئهم بالعقوبة، ولكنك تصفح عنهم احتقاراً لهم، وتعفر ذنوبهم».

الوجهُ «شانتُكَ»، ولكنَّه أبدلَ مضطرّاً، ومعنى البيت: إنَّما تتركُ القتالَ؛ لأنَّك لستَ ترى أحداً بشناكَ مستحقًا لأنْ تنابذَه الحربَ، فأنتَ محتقرٌ (١) أعداءك. ٣٣. وَاعْتِقَادٌ لَوْ غَيْرَ السُّخُطُ مِنْهُ ﴿ جُعِلَتُ هَامُهُمْ نَعِالَ النُّعالِ (٢)

/أي: لو أسخطوك وحملوك على ترك الاعتقاد لهم لأهلكتهم، وما أحسنَ ما كنّى عنِ الحَفيظة بقوله: «لو غيَّرَ السُّخطُ منه» (٢٠). ومثَلُ هذا قولُه أيضاً (٤٠): وَلَـو ضَـرٌ مَـرَءاً قَبْلَـهُ ما يَسُـرُه لأَثَـرَ فيـه بأسُـه والتكـرُمُ

فكنّى عن الضّرر بقوله: «لأثّر فيه»، وهذا لفظّ رائقٌ عذبٌ، تقبلُه كُلُّ نفس<sup>(°)</sup>. ٢٤. لجِياد يَدُخُلُنَ في الحَرْبِ أَعْرا ﴿ ءَ وَيَخْرُجُننَ مِن دُم في جِلال<sup>(١)</sup>

«أعراءٌ» جمعُ عُرِي، وأجازَ أبو عليٍّ في قول رُوَّبةً (٧): يُّنشَـــ قَــريٌ عاريَــةً أَعْــراً وُهُ

(١) في (ب): «تحتقر».

- (٢) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (د): «أي لو أجبت السُّخط عليهم لنلتهم حتَّى تصير رؤوسهم نعالاً لنعال خيلك».
- (٣) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «ينبغي أن يكون ما أحسن مناقشةَ الحفيظة، لأنَّه زاد في الألفاظ، والمعنى واحدٌ، والكنايةُ يجبُ أنْ تكونَ مختصرةً موجزةً»، ثمَّ قال: «رجع».
  - (٤) البيت للمتنبى في ديوانه! ١٠٥.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمّا الأثر فيه فيجوز أنْ يكونَ كناية ، وإنْ كانَ التّاثيرُ مشتركاً في الخير والشَّرِّ والنَّفع والضَّرِّ، إلاَّ أنّه لمَّا تبع قولَه: «ولو ضرَّ مَرْءاً قبلَه ما يَسُرُّه لاَثَرَ فيه»، فقد أخلَّ ههنا بالمعنى، فإنّه قد يضرُّ الإنسانَ ما يسرَّه. قد يسرَّه أن يكونَ شجاعاً فيضرُّه ذاكَ، ويسرُّه أن يكون غنيًا، فيناله الضَّررُ من جانب الغنى، وعمادُ البيت هذا القولُ، فوهَى جميعُ البيت لفساد معناه، وإنَّما أُقسَر مثل هذا ليُتجنَّبَ».
- أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وشرحه في (د) بقوله: «أي تُركبُ
   إذا صاح صائحُ الحرب أعراءً للعجلة والسُّرعة». وقد أورد شرح البيت في (ك) كالأصل.
- (٧) البيت لرؤية في ديوانه ؛ ٤ ، ولسان العرب (صلب) ، وتاج العروس (صلب) . وأثبتناه كما ضبطه في الأصل والنُّسخ ، ويروى «أقراؤُه» .

ثلاثة أوجه؛ أحدَها أنْ يكونَ جمعَ عَرَاء، وهوَ المكانُ الخالي، والآخَرُ أنْ يكونَ جمعَ عُرَاء، وهوَ المكانُ الخالي، والآخَرُ أنْ يكونَ جمعَ عُرِي، والآخَرَ أن يكونَ جمعَ «عَرَىُ» منْ قولهم: لا تقرَبْ عَرَاه، أي: ناحيتَه، وهذا البيتُ مُضَمَّنٌ بالذي قبلَه كأنَّه /قالَ: جُعلَتْ هامُهم نعالَ النِّعال لِجياد (١)، إلاَّ أنَّه ليسَ تضميناً فاحشاً؛ لأنَّ الأوَّلَ ليسَ شديدُ الحاجةِ إلى التَّاني، ومِنْ أفحشِ التَّضمينِ قولُ النَّابغة (١):

وَهُمْ وَرَدُوا الجِفِارَ علَى تَميم وهُمْ أَصْحابُ يـ وم عُكَاظَ إِنِّي: وَهُمْ وَرَدُوا الجِفِارَ علَى تَميم وهُمْ أَصْحابُ يـ وم عُكَاظَ إِنِّي: شَهِدْتُ لَهُمْ مَواطِينَ صادِقِاتٍ أَنَيْتُهُم بِنُصُحِ الصَّدْرِ مِنِّسِي<sup>(۲)</sup>

وأفحشُ منه قولُ الآخَرِ (1): وَلَيْسسَ المالُ فاعَلَمْهُ بِمَالٍ مِنْ الأقوامِ إلاَّ للَّسذِيِّ يريدُ به العالاءَ ويمتهنَهُ لأقدربِ أقرييه وللقَصييِّ

لأنَّه قفَّى البيتَ بالموصولِ دونَ صلته، وهما كالشَّيءِ الواحد<sup>(٥)</sup>. ونحوَّ منْ قوله: ويَخْرُجُنَ من دم في جلال، قولُ الآخر<sup>(١)</sup>:

وَنُتُكِرُ يَــومُ الـرَّوْعِ أَلْــوانَ خَيْلِنِــا مِنَ الطَّعْنِ حَتَّى نَحْسِبَ الجَوْنَ أَشْقُرا

و«الجِلالُ» يكونُ واحداً (٧) وجمعاً (٨)، إذا كان واحداً، فجمعُه «أُجِلَّةُ»، وإذا كان

<sup>(</sup>١) سقط من هنا من (ك) إلى قوله: ١ ومن أفحش. . . ، ، .

<sup>(</sup>٢) البيتان للنابغة الذُّبياني في ديوانه؛ ١٩٩، والعمدة؛ ٢/٣٢٢، وفيها: «يوم بُعاثَ».

<sup>(</sup>٣) لم يرد من البيتين في (ك) سوى قوله: «وهم وردوا الجفار: البيتين»، ثم سقط ما بعدهما اللي قوله: «والجلال...». وأوردهما بتمامهما في (ب)، وسقط ما بعدهما أيضاً إلى قوله: «والجلال...».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص١٢٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد جاء التَّضمينُ، لعمري، في أشعار العرب إلاَّ أنَّه معدودٌ من عيوب الشّعر، والمولَّدون أضيقُ عُـذراً في أمثاله، سيّما من شُهد لهم بالحذْق؛ لأنَّهم قرؤوا الكتُب، وعرفوا محاسنَ الشَّعر ومقابحه، والعربُ أتتْ به من طباعَها»، ثمَّ قالَ: «رجع».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب): «ويكونُ».

<sup>(</sup>A) في (ب): «فإذا»، وفي (ك): «وإذا».

جمعاً، فواحدُه «جُلِّ»، قالَ الشَّمَّاخُ<sup>(۱)</sup>:

... كُما شَـقَّتِ الشَّـقراءُ عنْها جِلالَها

وذكر «سيبويه» «جِلالاً» في الآحاد، وقالوا في جمعه: «أَجِلَّةٌ»(٢)، وقرأتُ على أبي بكرِ محمَّد ِبنِ الحسنِ عن أحمدَ بن يحي أبي العبَّاسِ(٢):

وَعُنُّ قَ كَالَجُداتُ الجِذَّعِ مُتَّمَهِ لِلَّ آتَقُصُ رُعَنَا هُ هُدَبِ اتُ الجُلِّ وَعُنَّ مُ هُدَبِ اتُ الجُلِّ وَعُنَّ مُثَمَّةٍ وَقَالَ كُثَيِّرٌ الْأَبُ

/وَتَــرى الــبَرْقَ عَرْضَــهُ مُســبَطِراً مَــرَحَ البُلْــقِ جُلْــنَ فِي الأَجْــلالِ فِهذا جمعُ «جُلُّ»، وقد قالوا: «جَلُّ» بفتح الجيم، لغة تميميَّةً(٥).

٥٥. واستعارَ الحَدِيْدُ لُونَا وَأَلْقَى لَوْنَسَهُ فِي ذَوَالْسِبِ الأَطْفَسَالِ (١)

أي: صارَ الحديدُ أحمرَ منَ الدَّم، وألقَى بياضَه في ذوائبِ الأطفالِ؛ لأنَّهمْ

<sup>(</sup>۱) صدرُه: ففرَّجْتُ كَرْبَ النَّفْسِ عنِّي بحَلْفَة، وهو للشَّماخ بن ضرار النَّبياني في ديوانه؛ ٢٩٤، والأغاني؛ ٨/ ٩٩، وخزانة الأَدب؛ ٣/ ١٩٥، والمعاني الكبير؛ ٢/ ٨٤١، وطبقات فحول الشعراء؛ ١/ ١٣٥، وحماسة البحتري؛ ٤١٨، وسمط اللآليء؛ ١٨٨١.

 <sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (ب) إلى آخر البيت، وسقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «وقال كُثير».

<sup>(</sup>٣) الأوّل لجندل بن المثنّى الطُّهُويِّ في جمهرة اللغة ؛ ١٠٧/١ ، ولمنظور بن مرثد في كتاب العين ؛ ٤/ ١٤٠ . وبلا نسبة في لسان العرب (خلل) و(مهل)، وتاج العروس (خلل)، وتهذيب اللغة ؛ ٦/ ٥٧٢ . وفي الأصل «مُنْهَملً»، وصوبًناه عن المصادر. ولم أعثر على الثاني .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (ك): «فصيحةٌ».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي صار الحديد أحمر من الدَّم. والطّفلُ شابَ فكأنَّ الحديد ألقى لونه عليه من البياض». وسقط شرح البيت من (د).

كانوا بشيبونُ لشدَّة حريه<sup>(١)</sup>.

٣٦. أَنْتَ طَوْراً أَمَر مِنْ نا قِع السُّ مِنْ السَّلسَالِ (١)

يُقالُ: ماءٌ سنَلسالٌ [وَسنَلسنَلٌ] (٢) وسنُلاسلُ وسنُلالِس ولَسنَلسٌ وسنَلسبيلٌ، إذا كانَ سنَهلاً (٤) على شاريه.

قال امرؤ القيس ( $^{(0)}$ :

... ... أَ ... وَتَبْسِمُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهَ سَلْسَالِ ...

٣٧. إِنَّمَا النَّاسُ حَيْثُ أَنْتَ وَمَا النَّا ﴿ سُ يِنَاسِ فِي مَوْضِعِ مِنْكَ خَالَيُ (١)

أي: أنتَ النَّاسُ، فإنْ غبتَ عنْ موضعٍ غابَ عنه النَّاسُ (٢).



<sup>(</sup>١) في (ب): «الحرب». وبعدها في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «قد أحسنَ المتنبِّي في صنعة هذا البيت في صدره وعجزه، وهو من محاسنه».

 <sup>(</sup>٢) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وشرحه في (ك) كالأصل تماماً.
 وسقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٤) زاد بغدها في (ب): «سائغاً»، ثم قال: «ويُقال: لسلاسٌ ولَسُلَسٌ»، وسقطت «على شاريها» منها.

<sup>(</sup>٥) صدرُه: قليلةُ جَرْس اللَّيل إلاَّ وساوساً. وهو لامريء القيس في زيادات ديوانه؛ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) سقط البيت وشرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د) و(ك).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ينبغي للشَّاعر الحاذق أنْ يتقي هذا وأمثاله، فإنَّه قاتلٌ وسَيَّءُ العاقبة، وذلك أنْ يقف بعد هذا القول بين يدي ملك ذي همَّة وأدب، وقد سمع هذا، فيكونُ أسنى جوائزه العفو عنه، إن عفا عنه».

# (\*)(**Y·Y**)

وقالَ ارتجالاً، يصفُ كلّباً، أرسلَه أبو عليًّ الأوارجيّ على ظبي فصادَه، فوصفَه أبو عليّ لأبي الطّيب، وسألَه أنْ يعملَ فيه شيئًا، وتشاعَلَ أبو عليّ بكَتْب كتاب، وأخذ أبو الطيّب درّجاً، فحدَّتني منْ كان حاضرَ الوقت أثناء أخذ الدَّرج، تساند إلى حائط في مجلسِ أبي عليّ، وعملَ الأرجوزة للوقت، وقطع كتاب أبي عليّ عليه، وأنشدَه (١): 1. وَمَسنْزلِ لَيْسسَ لَنسا بِمُسنْزلِ فَلا لِغَسيْر الغَادِيساتِ الهُطّسلِ (١)

«الغادياتُ»: جمعُ غادية، وَهي السَّعابةُ تبكّرُ، وقرأتُ على أبي بكر محمّد بن الحسن عن أحمد بن يحيَ عن أبنِ الأعرابيِّ، قالَ: قيلَ لأعرابيَّة: ما أحسن شيء والحسن عن أحمد بن يحيَ عن أبخاء فاوية. و«الهُطَّلُ» جمعُ هاطلَة، يُقالُ: هطلت السَّماءُ تهطلُ هطلًا وهُطَلانًا، وهتلَتْ تهتُلُ هُتُناً وتَهتاناً، وهتنَتْ تهتُن هُتُناً وتَهتاناً، وهنَّ سنَحَابٌ هُطَّلٌ وهُتَّن هُتُناً وهُتَن عرب في المُعَلِّ وهنَّ سنَحَابٌ هُطُّلٌ وهُتَّن عصفُ مرتع ظباء.

<sup>((%)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ١٢٠، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٠٢، والواحدي؛ ٢٠١، والتيان؛ ٣/ ٢٠٢، واليازجي؛ ١/ ٢٧٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٣١٧.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً في أبي علي الأوارجي ، يصف تصيد كُه . وفي (ب): «وقال ، فقط. وأورد مقدّمة طويلة في (د) هي: «ودخل يوماً على أبي علي هارون بن عبدالعزيز الأوارجي الكاتب، فقال له: وددنا أنّك كنت معنايا أبا الطيّب اليوم ، فقال: ولم ؟ قال ركبنا اليوم ، ومعنا كلب لابن ملك ، فطردنا به وحدة ظبياً ، ولم يكن له صقر ، فاستحسنت صيدة إيّاه ، فقال أبو الطيّب: أنا قليل الرّغبة في مثل هذا ، فقال أبو علي : إنّما الشبهيت أن تراه ، فتقول فيه شيئا ، فقال له أبو الطيّب: أنا أفعل . قال له : فأحب ذلك منك ، ثم تحدّث أبو علي ، فقال : أحب أن تفعل ما وعدتني به ، فقال : قد أحفيت السول ، أتحب أن يكون ذلك السّاعة ؟ قال أبو علي . أيكن مثل هذا ؟ قال : نعم ، وقد حكّمتك في الوزن وحرف الرّوي ، قال أبو علي . بل الأمر إليك فيهما ، فأخذ أبو علي درجاً يكتب منه كتاباً إلى إنسان ، فقطع أبو الطيب الذي كان يكتبه ، وأنشده » .

 <sup>(</sup>٢) أورد البيت الأول فقط في (ب), وسقط الثاني مع شرحهما. وسقط شرحهما من (د),
 وسقط شرح القصيدة كالعادة من (ك) إلاً ما نشير إليه.

## ٣. نَسدِي الخُزَامَسِي ذَفِسِ القَرَنْفُسلِ مُحَلِّسلِ مِلْوَحْسِسُ لَسمُ يُحَلِّسلِ (١)

«الخُزامى»: نبت طيّب الرَّيح، وقد مضى تفسيره. و«الذَفَّرُ»: شدَّة الرَّائحة؛ الطّيّبة أو الخبيثة، وأكثر ما تُستعملُ في الطّيّبة، فأمَّا «الدَّفَرُ» بالدَّال غير معجمة فلارِّيحُ المنتنة لا غير. و«ملوحش»، أراد: من الوحش، فحذف النُّون لالتقاء السَّاكنين، وقد مرَّ<sup>(7)</sup> مثله. ومعنى البيت الثَّاني: أنَّ الذي حلَّه إنَّما هو الوحش، وهو غير محلَّل من الإنس، ويُقال: حُلِّل المكانُ والماء: إذا كثر نزولُ مَنْ يحُلُّ به. قالَ امرؤُ القيس<sup>(7)</sup>: كَبِكُ ر المُقانات البياض بِصُفَرة غذاها نَم يَر المَاء غَيْر مُحلَّل المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانَّ المَانَا المَانَّ المُلْمَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَّ المَانَا المَانَّ ا

ه. عَـنَّ لنَـا فِيلهِ مُرَاعِي مُغْرِلِ مُحَيِّنُ النَّفْسِ بَعِيلُهُ المُؤْلِلِ (1)

يقال: راعت الظّبيةُ أختَها: إذا رعتَ معَها، قالَ أبو النَّجم (٥): وراعَـــت الرَّبـــداءُ أُمُّ الأَرْوَل

(۱) كتب تحت «الخُزامى» في (ك): «خيريُّ البَرُّ»، وشرح البيتين في (د) بقوله: «الخُزامى خيريُّ البَرُّ، والذَّفر الطيّب الرَّائحة، والقرنفل نبت طيب الرَّائحة، ملوحش يريد من الوحش، فحذف النون لالتقاء الساكنين». وسقط البيت الثالث وشرحه من (ب)، وأورد البيت الرَّابع، مع بعض الشرح كالأصل.

(٢) في (ب): «تقدَّم».

(٣) البيت لامريء القيس في ديوانه ؛ ١٦ ، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب ؛ ١٨/١ ، وشرح المفصّل ؛ ٦/ ٩١ ، ولسان العرب (نمر) و(حلل) و(قنا)، وتاج العروس (حلل) و(قني).

(3) كتب تحت «مراعي»: «ذكرها الذي يُراعيها»، وتحت «الموثل»: «الموضع الذي يدعُ [كذا] اليه». وأورد البيت الرابع في (ب) فقط، وألحق به الشرح كالأصل، وسقط الخامس وشرحه منها. وشرحهما في (د): «أي: عن لنا ظبي يُراعي ظبية أمَّ غزال، يُقال لأم الغزال: مغزل، ولأم الطفل: مطفلٌ ولأم الشبل مشبلٌ ولأم الرَّضيع مرضَعٌ. محبَّنُ النفس: قد دنًا حينهُ، والحين: الهلاك، بعيد الموئل، أي ليس له موثل يعتصمُ به بقرب جبال ولا واد. والموثل: الملجأ، أي ما التجأ إلى شيء ينجو به».

(٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٩٢، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٦٨٣.

والمغزلُ: الظّبيةُ التي معَها غزالُها، ويعني «بالمُراعي» ظبياً<sup>(۱)</sup>، و«المُحيَّنُ»: «مَفْعَلُ» مِنَ الحَيْنِ، وهوَ الهلاكُ، و«المُوتَلُ»: المُنْجَى»، وألَ: أي: نجا، و«عنَّ»: عرضَ. وحدَّثنا أبو عليُّ قالَ: يُقال: رجلٌ معَنَّ مِثْيعٌ: إذا كان يتعرَّضُ لكلِّ شيءٍ.

٧. أَغْنَاهُ حُسُنُ الجِيْدِ عَنْ لُبُسِ الْحُلِي ۗ وَعَسادَةُ العُسرِي عَسنِ الْتَقَّفَضُّلُ (١)

٩. كَأَنَّ مُ مُضَمَّ خُ بِصَنْ مَنْ أَلِي مُعْتَرِضاً بِمِثْ لِ قَرْنِ الإِيسْ لِأِنْ الإِيسْ لِأِنْ الإِيسْ لِأَنْ الإِيسْ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قرأتُ على أبي عليٌّ عن أبي بكرٍ عنْ بعضِ أصحابِ يعقوبُ، قالُ: يُقالُ: «إِيَّلُ»

<sup>(</sup>١) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: «وعنَّ: عرض»، ثمَّ قال: «ورجلٌ معَنِّ متْيُحٌّ إذا كان...».

<sup>(</sup>٢) شرحهما في (د): «الحُليّ: حمع حَلي، والتفضُّل أن تبقى المرأة فيَ ثوبَ خفيف». وشرح البيت على هامش (ك) كالأصل إلى قوله: «والمبْذلُ». وأورد البيت (٧) في (ب) فقط، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فيه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها. والمعوز والمبذل والميدع بمعنى كما ذكر. انظر اللسان (ودع).

<sup>(</sup>٥) البيت بتمامه:

وتُضحي فتيتُ المسكِ فوقَ فراشِها نَوْومُ الضُّحى لم تنتطِقُ عن تفضُّلِ وهو لامريء القيس في ديوانه ؛ ١/ ١٥ ، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب ؛ ١/ ١٤٧ ، وسرَّ صناعة الإعراب ؛ ٢/ ٥٧٥ ، ولسان العرب (عنن) ، وتاج العروس (فضل) ، والاقتضاب ؛ ٣١٦ ، وشرح أدب الكاتب ؛ ٣٦٥ . وبلا نسبة في أدب الكاتب ؛ ٣١٥ ، ورصف المبانى ؛ ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) سقط البيتان من (ب)، ولكنه قال: «والإيل على وزن فعل وجمعه أيائل»، فقط. وضبط «الإيل» في (د) بضم الهمزة وكسرها، وكتب فوقها «معاً»، ولم برد من شرحهما في (د) إلاَّ قوله: «شبّه لون الغزال بلون الصنّدل». وورد من شرحهما في (ك): «يقال: إيّل وإجّل تبدل الياء جيماً، قال أبو النجم: [البيت الثاني فقط]».

وه إِجَّلٌ»، تُبْدَلُ الياءُ جيماً، قالَ أبو النَّجِم (١): كَسَانَّ فِي أَذْنسَابِهِنَّ الشَّسُولِ مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ قرونَ الإِجَّلِ

كذا رواهُ «بالجيم»، ويُقالُ في جمعِه: «أياثلُ»، فأمَّا ما أنشدنيه أبو عليٌّ عن ابنِ حبيب منْ قَول الشَّاعر<sup>(٢)</sup>:

/ُوبِرَذَوْنَا مِنْ أَخِرِ الصَّيْفِ إِيَّا لا أَسبَراذَيِنُ ثَفْرَها وَقَدْ شَرِيَتْ مِنْ آخِرِ الصَّيْفِ إِيَّالا

فقالَ أبو عليِّ: قالَ ابنُ حبيب؛ أرادَ لبنَ «أَيَّل» وهو يُعلَمُ، قالَ: وقالَ ابنُ حبيب: «أَيَّلٌ» يُرادُ جمع لبنِ «آيلِ» آي: خاثر، مثلُ «حائل» وحُوَّل، قالَ ابنُ حبيب: وهو خطأً، وأنكرَ أبو عليٍّ هذا على محمد، وقالُ: ليسَ بخطاً؛ لأنَّ «سيبويه» قالَ: إنَّ الإبدالَ فِي

----

(۱) البيتان لأبي النجم العجلي في ديوانه؛ ۲۲۲، والطرائف الأدبية؛ ٦٣، ولسان العرب (عبس) و(أجل) و(شول)، وتاج العروس (عبس) و(أجل) و(أول) و(شول)، والمخصّص؛ ٢١/ ١٢٥، ومقايس اللغة؛ ١/ ١٥٩ و٤/ ٢١١، وتهذيب اللغة؛ ١/ ١٥٩ وعلاح المنطق؛ ٢١٨، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٢١٨، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٢٣٦، والمشوف المعلم؛ ١/ ١٥، وسمط اللآلي؛ ٢/ ٢١٧، وشرح شواهد الشافية؛ ٤/ ٤٨٥، والمذكّر والمؤنّث لابن الأنباري؛ ١/ ١٩٦، وبلا نسبة في لسان العرب (أول)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٨٠، وكتاب العين؛ ١/ ٣٤٣، وأمالي القالي؛ ٢/ ١٨٠، والصّحاح (أجل)، وإصلاح المنطق؛ ٣٨، وسرّ صناعة الإعراب؛ ١/ ١٧١، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٣/ ٢٢٩، والممتع في التصريف؛ ١/ ٢٤٨، وتاج العروس (ج)، والإبدال لابن السّكيت؛ ٩٦، ويروى في المصادر (الإيّل) و(الإجّل)، وقد أشار إلى ذلك أبو الفتع.

(۲) البيت للنَّابغة الجَعديّ في ديوانه؛ ۱۲٤، والحيوان؛ ۲/ ۲۸۲، وخزانة الأدب؛ ٦/ ٢٣٩، وسمط اللآلي؛ ١/ ٢٨٢، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/ ٦١٥، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٤١٨، ولسان العرب (أول) و (ثفر)، وتساج العروس (أول) و (ثفر)، والصَّحاح (أول)، والاقتضاب؛ ٣/ ٢٦٣، والمذكّر والمؤنّث لابن الأنباري؛ ١/ ١١٩، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٤٤٠ وبلا نسبة في المنصف؛ ٢/٤، والتكملة لأبي علي؛ ١٢١، والمخصَّص ؛ ١٩/ ٩٠ ويروى: «بُريذينَة». والبيت من قصيدة يهجو بها ليلى الأخيليّة. وضبطنا البيت كما في الأصل، وضبطت المصادر «البراذين» بالفتح و «ثفرُها» بضمّ الراء.

ويروى: «آخر اللَّيل»، وكذا ورد في (ك). ويروى «حكَّ البراذينُ».

هذا النَّحَوِ مُطَّرِدٌ نحوَ صيَّم، وإنْ كانَ الصَّعيحُ أجودَ، وحكى أبو عليٍّ أنَّ جمَعَه «أيائلُ» قالَ: وإيَّلُ: فعَلَّ مثلُ: هيَّج وامرأة «إلَّق» (١) و«دنَّب» (٢)، وحكَى بعضهم في جمعه: «أيلً» بالضَّمَّ، ولا أعرفُ هذا، ولا يقتضي القياسُ أيضاً بإجازته؛ لأنَّ «فعَّلاً» لا يُجمعُ على «فُعَّل»، فإنْ كانَ الذي أجازَه ذهبَ إلى ما أنشدَه محمَّدُ بنُ حبيب من قوله: «أيَّلا» فلا حُجَّةً له؛ لأنَّه يجوزُ أن يكون جمعُ «أيَّل» كما ذكرناه ممَّا أنكرَه محمَّد الله؛ ".

١١. يَحُسُولُ بَيْسِنَ الكَلْسِ وَالتَّامُثُلِ فَحَسلٌ كَلاَبِي وَثَساقَ الأحبُسلِ(١)

أي: يملكُ عليه أمرَه، فلا يقدرُ عل تأمُّله، و«وَتِّاقٌ» جمعُ وثيق، مثلُ طويلِ وطواًل، فأمَّا «الوَثَاقُ» فمصدرٌ، وقد تُكَسرُ الواو، فيُقالُ فيه أيضاً: «وِثاقٌ» فمصدرٌ، وقد تُكَسرُ الواو، فيُقالُ فيه أيضاً: «وِثاقٌ» (أ). و«الأحَبُلُ» جمعُ حَبْلٍ في القِلَّةِ وفي الكثرةِ «حِبالٌ». /قالَ الشَّاعرُ، أنشدُهُ أبو الحسن (١):

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل، وإيرادها هنا يؤكّد هذه الصّيغة، على أنّه ضبطها في اللسان (إلْقٌ) بتسكين اللاّم، وهي المرأة الخبيثة أو غير ذلك. انظر اللسان (ألق).

<sup>(</sup>٢) هكذا تبينتها. وامرأة دنَّب: قصيرة. انظر اللسان (دنب).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوَحيد (ح): «ليس من حسن وصْف الغزال أن يوصفَ بتشبيه قرنه بقرن «الإيَّل»، ولا هو مع هذا مقارباً في التَّشيه فيُغلَّبَ فيه صحَّةُ التَّشيه على الحُسن، والشَّاعرُ ينبغي له أنْ يَجتَلبَ المحاسنَ إلى شعْره، فإنْ فاتَتْهُ فَالإصابةُ للغرض، ولـم يحصُلُ في هَذا البيت شيءٌ من دَيْن، وكان سبيلُه أنْ يُغمَض عن هذا بعد بيت عَديٍّ بن الرَّقاع العامليِّ، إلاَّ أنْ يجدَما يضاهيه».

<sup>(3)</sup> أورد البيت (11) فقط في (ب)، وألحق به الشَرحَ كالأصل من قوله: «وثاق. . . » إلى قوله: «فمصدر». وضبط «وثاق» في (ك) و(د) بكسر الواو، وأثبتناها كما في الأصل مضبوطة بالكسر والفتح. وشرحه في (ك) بقوله: «أي من سرعة الظبي لا يتمكّن الكلبُ من النَّظر إليه، فإذا لم يتمكّن الطلب من ذلك فغيرُه أولى». وشرحه في (د): «يريد أنَّ الكلب إذا تأمله فاته من سرعته فلم يدركه، فهو لا يتأمّله مخافة أن يفوته. والكلاب الذي يسوس الكلاب ويقودها».

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «تُكْسَرُ إذا عُني به الغُلُّ والقِدُّ وما أشبهَهُ، فأمًا المصدرُ فمفتوحٌ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٦) البيت بهذه الرّواية لأبي طالب في لسان العرب (نسأ) و (حبل) ، والتنبيه و الإيضاح ؛ ١/ ٣١. وبلا نسبة في الصّحاح (نسأ) و (حبل) . ولم يرد في ديوان أبي طالب ؛ ولا له قصيدة على هذا البحر والرَّويِّ، على أنَّ شارح ديوان (غاية المطالب في شرحٌ ديوان أبي طالب) ، استشهد بهذا البيت ؛ ١٤٢ من دون أن ينسبه . وذكر ابن منظور روايتي البيت ،

أمن أجْل حَبْل لا أباك ضرَيْتَهُ بِمُنْسَاة قَد جَرَّ حَبْلُك أَحْبُلا؟ ويُروَى: «قد جاء حَبْلٌ وأحْبُلُ». و«الكَلاَّبُ» صاحبُ الكلاب، قالَ النَّابغةُ(١): فَارْتَاعَ مِنْ صَوْت كَلاَّب فَبِاتَ لَـهُ طُوعَ الشَّوامِت مِنْ خَوْف ومِنْ صَرَد فأمًّا قولُ العَجَّاجِ<sup>(٢)</sup>: غُضَـفٌ طَواهـا الأمـسِ كَلاَّبـيُّ

إحداهما التي رواها ابن جني هنا، وهي القدُّمة لديه، وقال: هكذا أنشده الجوهريُّ منصوباً، قال: والصُّواب قد جاء حبلٌ بـأحبل، ويروى وأحبلُ بالرفع، ويروى قـد جرًّ حبلَكَ أحبلُ بتقديم المفعول». وروايتُه بالرُّفع هي:

أمن أجل حبل ذي رمام علوتًه بمنساة قد جاء حبل وأحبل وأحبل وهو بهذه الرِّواية لأبي طالب في غاية المطالب؛ ١٤٢، وديوان أبي طالب؛ ٦١، ولسان العرب (نسأ) كما يفهم من كلامه. ولم يرد في ديوان شيخ الأباطح.

- البيت للنابغة الذُّبياني في ديوانه؛ ٨، وشرح القصائد التسع؛ ٢/ ٧٤٤، وشرح القصائد العشر؛ ٤٥٩، ولسان العرب (شمت) و(طوع)، وأساس البلاغة (شمت)، وكتاب العين؛ ٢/ ٢١٠، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ١٠٥ و ١١/ ٣٢٩، وتاج العروس (شمت) و(روع) و(طوع). وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٣/ ٢١٠. ويروى «طُوْعَ» بضمُّ العين وفتحها.
- البيت للعجاج في ديوانه؛ ١/ ٤٨٠ ، ولسان العرب (دور) و(قسر) و(قعسر) و(قنسر)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١١٥١، وخزانة الأدب؛ ٢١/ ٢٧٤ و٢٧٥، والدُّرر؛ ٣/ ٧٤، وتساج العروس (دور) و(قسر) و(قعسر) و(قنسر) و(أرس)، وشرح أبيات سيبويه؛ ١٥٢/١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ١٨١٨/٤ ، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٣٤٥، وشرح شواهد المغنسي؛ ١/ ٤١ و٢/ ٧٢٢، والكتباب؛ ١/ ٣٣٨، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ٢٨٣ و١٥٣/١٥، والمخصُّص؛ ١/ ٤٥، والمحتسب؛ ١/ ٣١٠، وكتاب العين؛ ٢/ ٢٩١ و٥/ ٢٥٢ و٨/ ٥٦، ومجمل اللغة ؛ ٢/ ٣٣٩، ومغنى اللبيب؛ ١٨/١، والصِّحاح (دور) و (قسر). وبلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٦/ ٥٤٠، والخصائص؛ ٣/ ١٠٤، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٤٥٦، وشرح المفصّــل؛ ١/ ١٢٣ و٣/ ١٠٤ ، ومغنــي اللبيـــب؛ ٢/ ٦٨١ ، والمقتضـــب؛ ٣/ ٢٦٨ و٢٦٤ و٢٨٩، والمقرّب؛ ١/١٦٢، والمنصف ؛ ٢/ ١٧٩، وهمم الهواسع؛ ٣/ ٣٦٩، ومقايس اللغة؛ ٢/ ٣١٠، وتهذيب اللغة؛ ٩/ ٣٩٤. ويروى «غُضْفاً».

فإنَّما معناهُ: «كلاَّبُ»، ولكنَّه جاء بياء الإضافة، فصار كأنَّه منسوبٌ، وليسَ به، ومثلُه أيضاً(١):

وَالدُّهُ لِللَّهِ الإنْسِانِ دَوَّادِيُّ

أي: «دُوَّارٌ»، وأنشدَنا أبو عليٍّ للنَّابغة (٢):

فَظَلَ لَ لِنِسْ وَقِ النَّعُم أَنِ مِنِّا عَلَى سَفُوانَ يَوَمُّ أَرُونَانِ

يريدُ «أرونانيَّ». وإنَّما يُقالُ: يومٌ «أرونانٌ»، وأنشدَ أبو عليٍّ أيضاً<sup>(٢)</sup>: كَـــــانُّ حَــــداًءً قُراقريَّــــا

وإنَّما هوَ «قُراقرٌ» مجيدٌ للحُداء، كأنَّه يُقَرِّقرُ إذا حَدَا<sup>(٤)</sup>.

١٣. عَسنْ أَشْسِدَقِ مُسْسِوْجَرِ مُسَلْسَسَلِ الْقَسْبُ سِاطِ شُسِرسِ شُسمَرُهُ لُوْ (٥)

<sup>(</sup>١) البيت للعجّاج في ديوانه؛ ١/ ٤٨٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ١/ ٥٤، والتبصرة؛ ١/ ٤٧٣. وبـلا نسبة في أمالي ابن الشجري؛ ١/ ٤١، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٢٠١ و٨/ ٦٥ و ٦٧.

<sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه؛ ١٦٣، وخزانة الأدب؛ ١٠ / ٢٧٩، والكتاب؛ ٤ / ٢٤٨، وتاج العروس (رون)، والصِّحاح (رون)، ولسان العرب (رون)، والمقاصد النحوية؛ ١ / ٥٠٥، ونوادر أبي زيد؛ ٥٢٩، والأضداد للسجستاني؛ ١١٠، ومعجم البلدان (سفوان). وبلا نسبة في المنصف؛ ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «أمَّا قولُه: «يحولُ بينَ الكلْب والتَّامُّلِ»، ففي نهاية الحسن، وإنَّما وصفه بالسُّرعة وتتابُع الوثب، وأمَّا قوله: «فَحَلَّ كَلاَّبي وَثَاقَ الأحبُل»، فما صنع فيه شيئاً لا في حسن اللفظ ولا في المعنى، وإنَّما يصفونَ الكلابَ بأنَّ في أعناقها العَذَبَ والقلائدَ، فجعل هذا كلبَهُ كالضَّبُع المُقتَّنصة يُجَرُّ بالأحبُل، فهجَّنَ الكلبَ وشانَه».

<sup>(</sup>٥) سقط البيتان وشرحهما من (ب)، وكتب تحَتَ «أقب» في (ك): «في عدوه»، وتحت «ساط»: «الكثير الاصطياد»، وتحت «شمردل»: «الخفيف». وشرحهما في (د): «الأشدُق: الواسع الشَّدقين، والمُسوجر: مُفُوعل من السَّاجور، وهو سير عريض، يُجعل في عنق الكلب. مسلسل: جُعل في ساجوره سلسلة لتكون أقوى لحفظه. أقب: ضامر لكثرة ما يُصادبه. ساط: من السَّطوة. شمردل: طويل».

«أشدقُ»: واسعُ الشِّدُق، ومثلُه: «شَدْقَمٌ»، والميمُ زائدةٌ، و«مُسَوَجرٌ» في ساجورَ، و«مُسلسلٌ» في سلسلة؛ يصفُ كلباً صعباً. و«أقبُّ»: ضامرُ البطنِ، وقد مضَى تفسيرهُ، و«السَّاطي»: البعيدُ الأُخذ منَ الأرض، قال(١):

# سُـَاط إِذَا اَبْتَـلَّ رَقَيْقَـاهُ نَـدا

«رقيقاهُ»: جانبا منْخَرنْه، وموضعُ «ندا» نصنبٌ على التَّمييز، و«شمردلُ»: طويلٌ، قالَ أبو النَّجم(٢):

# /سسام كَجِدنْعِ النَّخُلَدةِ الشَّدمَرُدَلِ

وقال ذو الرُّمَّة (٢):

وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلات يَصُلُّ وُجُوهَهَا وَهَعَ أَليِّمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ المُحدِكة المتوقِّدُ.

١٥. مِنْهَا إِذَا يُتُعِفْ لَمهُ لا يَغْ رَل مَ مُؤَجَّدِ الفِقْ رَق رِخْ و الفِصْ ل (1)

معنى هذا أنَّ الغزالَ إذا أدركَه الكلّبُ، فكادَ يأخذُه، ثغا لَهُ الغزالُ: أي: صوّتَ صوتًا ضعيفاً، فغزِلَ الكلبُ يغْزِلُ [غَزَلاً]<sup>(٥)</sup>، أي: لها عنه وفتَرَ، فيصفُ هذا الكلبَ

- (١) البيت بلا نسبة في لسان العرب (رقق)، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٢٨٧.
  - (٢) البيت لأبي النجم في ديوانه؛ ٣٣٣، والطرائف الأدبية؛ ٦٩.
- (٣) البيت لذي الرَّمة في ديوانه؛ ٢٧٧/٢، ولسان العرب (ألم)، وتاج العروس (ألم)، والكامل؛ ١/ ٢٦٠، والأضداد لابن الأنباري؛ ٨٤. وروايته في الديوان: «ونرفع». ويروى في بعض المصادر «خدودَها»، وأشار في الديوان إلى هذه الرّواية.
- (٤) أورد البيت (١٥) في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً إلى نهاية صدر بيت طرفة. وشرحه على هامش (ك): «يُقالُ: غزل الكلب إذا لحق بالظبي، فرجع الكلب إليه، فثغا في وجهه، ففزع الكلب، فرجع عنه، يُقال حينئذ: غزل الكلب يغزل غزلاً». وشرحه في (د): «منها: من الكلاب، يُقالُ: ثغا الغزال للكلب؛ إذا قبض عليه الكلب، فصاح صياحاً ضعيفاً كالمستغيث به خوفاً رق له الكلب فأطلقه، واعتزل عنه، فعدا منه، فنجا، ومن الكلاب من لا يلتفت إلى ثُغائه ولا يُفارقه حتَّى يلحقه صاحبه فيأخذه، والذي يفعل هذا أفضل الكلاب وأودُها. يُقال: غزل الكلب يُغزلُ إذا رق الغزال فخلَى عنه».
  - (٥) زيادة من (ب).

بسُوءِ الخُلُق والشَّراسة. [وَشَرَط بإِذا؛ فجزمَ ضرورةَ]<sup>(۱)</sup>. و«الفقَّرَةُ»: خرْزَةُ الصُّلُب، وجمعُها «فقَرٌ»، ومَنْ قالَ: «فَقارٌ»، فواحدُها «فَقارةٌ». و«مؤَجَّدٌ»: قويُّ وثيقٌ، ومنْه ناقةٌ أُجُدٌ، إذا كَانتَ مُوثَقَةَ الخَلِّق، ويُقالُ: «مُؤْجَدَةٌ»، قالَ طَرَفَةٌ<sup>(۲)</sup>:

صَهَابِيًّ أَهُ العُثْنَونِ مُؤْجَدَةُ القَرا بَعِيدةُ وَخَدِ الرِّجْلِ مَوَّارةُ اليد

ويُقالُ للشَّيَء: «رِخَوُّ» و«رَخُوُّ»، والكَسنرُ أفصحُ. يقولُ: هوَ شديدُ المفاصلِ، وهوَ أَثقفُ له (٢).

١٧. لَسهُ إِذَا أَدْبُسرَ لَحْسطُ الْمُقْبِسلِ يَعْدُو إِذَا أَحْسزَنَ عَسدُو الْمُسْهِلِ (١)

«أحزنَ»: وقعَ في الحَزْنِ، وهو ما صلّب واشتدّ من الأرضِ، و«المُسْهِلُ»: الذي وقعَ في السّهْلُ (٥).

١٩. إذا تَسلا جَساءَ المُسدَى وَقَسد تُلسى يُقعِي جُلُوسَ الْبَدَويُ المُصطَلِي (١)

(١) زيادة من (ب).

(٢) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ١٩، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٣٨٧، ولسان العرب (صهب)، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٦٢، وتهذيب اللغة؛ ١/ ١٢، وتاج العروس (صهب). وفي الأصل «القُوى» بدل «القَرا»، فأخذنا بما في المصادر، والقرا: الظّهر.

(٣) بعده عند الواحدي ص٢٠٢: كأنّما ينظرُ من سَجَنْجَلِ. وقد أثبت هذا البيت في (ك) بخطّ مغاير، لعلّ أحد القُرّاء أضافه نقلاً عن الواحدي أو غيره، والبيت ذو صلة وثيقة بالبيت (١٧).

- (٤) سقط البيتان (١٧ و١٨) مع شرحهما من (ب)، وشرحهما في (د) بقوله: «لحظ المقبل، يعني أنَّه ينظرُ إلى خلفه كما ينظرُ إلى قُدَّامه، وأنَّه لا يُفضِل التَّحفُّظ، وأنَّه يعدو في الحزْن وهو ما غلظ من الأرض كما يعدو في السَّهل لوثاقة قوائمه».
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذان البيتان من محاسن الشّعر، أمَّا الأوَّلُ فقوله: «لَهُ إِذَا أَدْبَر لَحْظُ الْمُقْبِلِ»؛ يصفه بسرعة / تقلُّبِ العينين والتَّقلُبِ على الوحش، وأحسن فيه، والثَّاني في الإحسان دونَه».
- (٦) أورد البيت (٢٠) في (ب)، وألحق به الشرح من قوله: «ويُقال أقعى. . . » إلى آخر الشرح عدا البيت الشاهد. وشرحه في (د): «يريد أنَّه إذا تبع الكلاب وصل إلى المدى الذي يطلبنه، وقد تقدَّمها فصارت تابعة له. يُقال: أقعى الكلب إذا قعد على ذنبه وبسط رجليه ونصب ذراعيه».

أي: إذا تَبعَ جاءَ متبوعاً لسرعته، ويُقالُ: أقعى الكلّبُ [يُقعي](١) إقعاءُ، قال(١): فَاقَع كَما أَقْعَى أَبُوكَ علَى اسْتِهِ (أَى أَنَّ رَيْما فَوْقَاه لا يُعادلُه فَ

يعني أنَّ جُثَّتَه كَجُنَّةِ الرَّجُلِ لِعِظَمِ جسمه على جَدْله وتعصيبه (<sup>٢)</sup>. (٢) بِسَارْيُعِ مُجُدُولَسةٍ لَسمْ تُجُسِدَلِ فَيُسلِ (١) الأيسادي رَسِدَاتِ الأَرْجُسلِ (١)

«مجدولةً»: أي: مفتولةً، يقولُ: كأنَّها فُتلَتْ، ولم تُفْتَلُ، و«الجَدَلُ»: شدَّةُ الفَتْلِ، و«قُبُلٌ» جمعُ قبلاء، وهي اليد التي بانت عن العضد، فلم تمسسنها، وهذا محمود يف الإبلِ أيضاً، قال طرَفَةُ (٦):

\_\_\_\_\_

(۱) زیادهٔ من (ب).

- (۲) البيت للمُخبَّل السَّعديِّ في ديوانه؛ ٣٠٩ (شعراء مقلّون)، ومنتهى الطَّلب؛ ١/٣٩٨، ولسان العرب (حما) و(قعا)، والمعاني الكبير؛ ١٢١٧، وسمط اللآلي؛ ١/٤١٨، وكتاب العين؛ ٨/ ٢٩٤، وتاج العروس (قعا). وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ١٥/ ٢٨١، وأمالي القالي؛ ١/ ١٦٠، ولسان العرب (ريم)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٥٠٥، والصَّحاح (قعا). ويروى «لا يُزايله» بدل «لا يُعادله».
- - فقولُه: «كَعَصا النَّهديِّ» إلغازٌ على بني نَهْدٍ أنَّهم رُعاةٌ جُمَّاةٌ». والبيت لعلقمة في ديوانه؛ ٧٤.
- (٤) كذا رواها في الأصل و(ب) بالقاف المثناة والباء الموحدة، وعلى هذا بنى شرحه، وقد ضبطها في (ك) و(د): «قُتل» بالفاء الموحدة والتاء المثنّاة.
- (٥) أورد البيتين (٢١ و٢٢) في (ب)، وألحق بهما قسماً يسيراً من الشرح. وعلى هامش (ك): «الرَّبذ: الخفيف السَّريع». وفي (د): «مجدولة: مفتولة. لـم تجدل: لـم يجدلها إنسان، وإنما هي خلقة. ربذات الأرجل: خفاف سراع».
- (٦) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه: ١٨ ، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٣٨٦، ولسان العرب (فتل)، وتاج العروس (فتل)، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ٤٧٢، والصِّحاح (فتل)، والكامل؛ ٣/ ١١٤٦. وبلانسبة في لسان العرب (دلج)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٤٥٠، وتاج

لَهِ الْمُرْفَقُ انِ أَقَبَ الآنِ كَأَنَّمُ اللهِ مَرَفَقُ الْحِمِ مُتَثَلَم اللهِ مُتَثَلَم اللهِ مُتَثَلَم اللهُ وقالَ القُحيفُ (٢):

وَمِنْ أَعْجَبِ الدُّنْيَا إِلَى يَ زُجاجَةٌ تَظَلُّ وَأَيْدِي الْمُنْتَشِيْنَ بِهَا قُبْلِا

الجَيِّدُ «تظلُّ أيادي». أبو عمرو: «تظلُّ أكفُّ»، أي: كأنَّها مُغَوَجَّةٌ إذا تناولَتَها مِنَ السَّكْرِ، و«الأيادي» جمعُ أيْد، وأيِّد جمعُ يد<sup>(٢)</sup>. وأكثر /ما تستعملُ العربُ الأيادي يَظ موضع النِّعَم، وَمِثْلُهُ اليَدِيُّ، أَنشدنا أبو علي للنَّابِغة (٤):

فَلَسْ أَذْكُسُ النُّعُمَانَ إلاَّ بصَالح فَإِنَّ لَـهُ عنسدي يَديَّا وَأَنْعُمَا

فعطفَ عليها الأنعمُ لاختلافِ اللَّفظينِ، وقد جاءَ عنهم «الأيادي»؛ يُرادُ بها هذه الأعضاءُ، قالَ الرَّاجزُ<sup>(٥)</sup>:

كَأَنَّهُ بِالصَّحْصَحَسَانِ الأَنْجَسِلِ قُطْسِنٌ سُعْامٌ بِأَيسادِي غُسِزَّلِ يُعُسِزَّلِ يُعُسِزَّلِ يُعُسِزَّلِ يُريدُ بِأيدى(١). وقالَ العَجَّاجُ(٧):

العروس (دلج). ورواية البيت في المصادر جميعاً «فُتْلٌ» لا كما روى في الأصل و(ب).

<sup>(</sup>۱) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: «والأيادي . . . » .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: «قال الرّاجز . . . » .

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذُبياني في لسان العرب (نعم)، وليس في ديوانه. وللأعشى في لسان العرب (يدي)، وليس في ديوانه. ولضمرة بن ضمرة في لسان العرب (زنم)، ونوادر أبي زيد؛ ٢٥٠. وبلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٧/ ٤٧٠، وسرّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٢٤٠، وشرح المفصل؛ ٢٠/٥٥، ولسان العرب (سود) و (حبق)، وكتاب العين؛ ٨/ ١٠٢، والمسائل الحلبيّات؛ ٣٠، وشرح الملوكي؛ ٤١٢ (عجزه فقط)، والصّحاح (يدي) (عجزه فقط)، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢٨/٢٠.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٧٤، وأعاد إنشادهما في المجلد الثاني ص٧٦.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والرَّبذات...».

<sup>(</sup>٧) البيتان للعجاج في ديوانه؛ ١/ ٨٥، والمعاني الكبير؛ ٢/ ١٠٨٥. ورواية الدّيوان والمعاني: «إذ مطرتْ..».

وَمَطَـــرتْ فيـــه الأيـــادي وَمَطَـــرْ بصاعقات الموت يكشفن الحكير وقالَ آخرُ، أنشدَهُ أبو على (1): [فَــ] أُمَّـا واحــداً فَكفــاك مثّلــي فَمَسنَ ليسد تَطَاوَحُهسا الأيسادي؟ وقالَ الآخَرُ، أنشدَناهُ أبو على (٢): سُساءَها مسا تَسأَمُلَتُ فِي أياديـــ نا وَإِشْ نَاقُها إلى الأعناق

وأخبرَنا أبو عليٍّ، قالَ: قالَ أبو عُمَر، يعني الجَرْمِيَّ: سمعتُ أبا عُبيدةَ يقولُ: سمعتُ أبا عَمْرو بقولُ. إذا أراد المعروفَ قالَ: له عندي أياد، وإذا جَمَعَ اليّد قالَ: أَيِّد، فذكرتُ ذلكَ لأبي الخَطَّاب، فقالَ: ألَّمْ يسمعُ أبو عمرو قولً عُديٍّ؟ (٢) سَاءَها مَا تَامُّلُتْ فِي أيادي نا وَإِسْ ناقُها إلى الأعناق

البيت لنُفَيْع (أُونَقَيْع) بن حرموز في شرح شواهد الإيضاح؛ ٥٢٣، ونوادر أبي زيد؛ ٢٥٥. وبلا نسبة في الخصائص؛ ٢١٨/١، والتكملة؛ ١٦١، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/ ٧٩٧، وشرح المفصل؛ ٥/ ٧٥، ولسان العرب (طوح) و(يدي)، وتاج العروس (طوح). ونفيع هذا من بني عبدشمس بن ربيقة بن زيد مناة بن تميم، شاعر جاهلي. وزدنا الفاء عن بعض المصادر، وفي أغلبها «أمَّا» من دون الفاء، فيكون البيت معتلاً عروضياً، وذلك من خَرْم أصابه، وهو هنا يُسمَّى أعقص لسقوط الفاء من أوله وتسكين خائه. ووزنه مفعولُ. انظــر الوافي للتبريزي؛ ٧٧.

(٢) البيت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ؛ ١٥٠ ، ولسان العرب (شنق) والمخصَّص ؛ ٢/١ و٤/ ٤٣، ومجالس العلماء؛ ١٢٤، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/ ٧٩٨. ويلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٧/ ٤٨١، والخصائص؛ ١/ ٢٢٧، ولسان العرب (يدي)، وتماج العروس (يدى)، ومقاييس اللغة؛ ٦/ ١٥١. ويروى:

ساءً مسابنا تبيَّن في الآير يدي وإشناقُها إلى الأعناق

(٣) في الأصل (أبي عدي) سهو من الناسخ. وتجد الخبر بتمامه في مجالس العلماء؛ ١٢٤، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٧٩٨/٢، وأبو عَمْرو هو أبو عمْرو بـن العـلاء، وأبـو الخطّاب هو أبو الخطّاب البصريَّ، وانظر المزيد عنهما في مجالس العلماء كما ذكرنا، وهو مجلس أبي عمرو بن العلاء مع أبي الخطَّاب الأخفش.

قالَ أبو عليٍّ، وحكَى أبو بكر عن أبي العبَّاس نحوَ هذا، وزادً: قالَ أبو الخطَّابِ: إِنَّها لفي علَم الشَّيْخ، يعني أبا عمرو، ولكنْ لمَ تحضُرُمُ (١). و«الرَّبِذاتُ»: الخفيفاتُ، [قالَ امْرُوُ القيس (٢):

على رَبِن بَردادُ عَفَ وأ إذا جَرَى ... ... ... ... ...

وقالوا: الرَّيِذُ: السَّريعُ الرَّفْعِ والوَضْعِ [<sup>(7)</sup>. قالَ الرَّاعي<sup>(1)</sup>: /فَاذِا تَرَقَّصَتِ المَفَازَةُ غَادَرَتْ رَبِادًا يُبَغِّلُ خُلْفَها تَبْغِيْسلا

وأنشد أحمد بن يحي (٥):

وَمُسْتَامَة تُسْتَامُ وَهَلْيَ رَخِيْصَلَةٌ تُبَاعُ بِسِلَحَاتِ الْأَيْلَدِي وَتُمْسَلَحُ

يعني أرضاً؛ لأنَّها مباحةً يسلُكُها مَنْ شاءَ، «وتَباعُ»: تمُدُّ الإبلُ فيها أبواعَها، و«ساحاتُ الأيادي»: مَدُّ الأيادي، و«تُمُسنَحُ»: مِنْ قوله تعالَى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ والأَعْنَاقِ﴾ (١). ٢٢. آَثَارُهـا أَمَثْالُهَا لِهُ الجَنْدِلُ يَكادُ بِهُ الوَثْدِ مِسِنَ التَّفَتُدلِ (٧)

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إذا كانت «الأيادي» جمْعَ الجمع، وهي تصلُح للكثرة، والمتنبِّي قد حصرَ عدداً قليلاً، فقال: «بأربع مجدولة»، فهذه جملته، ثُمَّ فصَّلَ منها عَدداً كثيراً، وهذا عيبٌ في الصِّناعة وإخلالٌ بالمعنى»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) عجزُه: مسَعِّ حثيث الرَّكض والذَّالان، وهو لامريء القيس في ديوانه؛ ٨٦، وعبارته فيه: على ريذ: وهو السَّريع رفع القوائم ووضعها». وقال فيه: «ويروى: يزدادُ عَدْواً».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٤) البيت للراعي النَّميري في ديوانه؛ ٢٢٠، والإبل للأصمعي؛ ١٢٦، وتاج العروس (بغل) و(رقص)، ولسان العرب (رقص) و(بغل) (عجزه فقط)، وتهذيب الألفاظ؛ ٢/ ٦٨٢ (العجز فقط)، والبغال للجاحظ؛ ٨٦، ورسائل الجاحظ؛ ٢/ ٢٨٤، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٩١٥، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري؛ ٣٧٥. وضبط الكلمة في المرَّتين في الأصل «ينغّل» و«تبنغيلا» بالنُّون الموحدة الفوقائية.

 <sup>(</sup>٥) البيت لذي الرُّمَّة في ملحق ديوانه ؟ ٣/ ١٨٥٦ ، ولسان العرب (مسح) و(بوع) و(سوم) ،
 وتاج العروس (مسح) و(بوع). وبلانسبة في مقاييس اللغة ؟ ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ص؛ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٢٣-٢٦) مع شرحها من (ب). وسقط شرحها من (د).

هذا مِنْ إغراقاتِه التي ذُكرتُ، لأنَّه لم يوصَفُ كلبٌ قطُّ بمثلِ هذا من ثَفَلِ الوطْء، وإنَّما جاء عنهم هذا في آثارِ الخيلِ، فنقلَه إلى الكلِّب، قالَ أبو النَّجُم (١): تُغادِرُ الصَّمْدَ كَظَهُرِ الأَجْدزَلِ (٢)

٢٥. يَجْمَعُ بَيْنَ مَتْنِهِ وَالْكَلْكَالِ وَبَيْنَ أَعْلَاهُ وَيَيْنَ الْأَسْفَلِ (٢٥. يَجْمَعُ بَيْنَ مَتْنِهِ وَالْكَلْكَالُ»: الصَّدْرُ، فأمَّا قولُ الرَّاعي(٢):

أَقُولُ إِذْ خَرْتُ علَى الكَلْكِ الكِلْكِ الكِلْكِ اللهِ عَلَى مَا خُلْتِ مِنْ مَجَال

فإنَّما اضْطُرُّ؛ فأشبعَ فتحةَ الكافِ التَّانيةِ؛ فنشأتُ بعدَها ألِفٌ. وكذلك قولُ الآخَرِ، أنشدَناهُ أبو عليِّ<sup>(1)</sup>:

قَما يَمَسسُ الأَرْضَ إِلاَّ مِخْلَبُهُ كَانَهُ المَاعَق الربُ تَلَبَّسهُ يعني: الأرضُ كَانَها عقاربُ، وهو يحذَرُ أن يطأها، فهذا هو الحسنُ في وصف الكلب، وأمَّا ما جاء عن العرب في آثار الخيل على الصَّفا، فإنَّما عَنوا به صلابة الحوافر؛ لأَنَّ الفَرَسَ يدقُ الأرضَ دقاً شديداً، ولو كان كذلك لكان بِرْ ذُوناً أو مِحْمَراً، وأمَّا ما استشهد به صاحبُ الكتاب من قول أبى النَّجم:

تُغَـادرُ الصَّمْدِ كَظَهْر الأَجْدَل

فإنَّما وصفَ إبلاً كثيرةً، تفعلُ ذلك أخفافُها في الأرضِ لكثرة عددها / ولا معنى للاستشهاد به هُنا».

- (٣) لم أجدهما مسويَن للرَّاعي إلاَّ هنا. وهما بلانسبة في الإنصاف؛ ٢٥، والجني اللاَّني؛ ١٧٨، ورصف المباني؛ ١٢، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٩٣، ولسان العرب (كلل)، والمحتسب؛ ١٦٦، وتهذيب اللغة؛ ١٦ ٢٢٠، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٢٢، وتاج العروس (كلل) و (باب الألف اللَّينة). وقد أثبتناهما كما في الأصل. وفي المصادر «يا ناقتا» و هما جُلت، بالجيم المعجمة، علماً أنَّ نسخة الأصل قد قيدتها برسم حرف (ح) تحت الحاء في الكلمة.
- (٤) البيت هو الثالث من أربعة أبيات لمنظور بن مرثد الأسدي في خزانة الأدب؛ ٦/ ١٣٥ و ١٣٥ ، ولسان العرب (كلل) و (فوه) ، وتاج العروس (ملظ) و (كلل). وبلا نسبة في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٤٣.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): وأمَّا المتنبّي فإنَّه نقل شيئاً فتركه، في غير موضعه؛ لأنَّ الكلبَ يُوْصَفُ بالخفَّة، حتَّى قال بعضُ المحدثين:

#### كَـــأَنَّ علَـــى الكَلْكَــلُّ

أراد «الكلكلُ»، ومنْ عادته أنْ يُثَقُلُ مثلُ اللاَّم في الوقْف، فيقولَ: الكَلْكَلُّ: وهذا خَالدُّ، وهو يَجْعَلُّ، فلمَّا اضطُرُّ إليه أجراهُ في الوصل على حدٌ ما يكونُ عليه في الوقف، كما أنشد سيبويه (١):

# ضَخْمٌ يُحبُّ الخُلْقَ الأَضْخَمَّا

ففتحَ الهمزةَ، وهذا مشروحٌ هناك. يصفُه بتثنِّي مفاصله وشدَّة وثَبهِ. ٢٧. شَـبيْهُ وَسُـمِيُّ الحِضَـارِ بِـالوَلي كَأنَّـهُ مُضَــبَّرٌ مَـِـنُ جَــرُوَل (٢)

«الوسميُّ»: أوَّلُ المطر، و«الوليُّ»: ما يليه، و«الحضارُ»: اسمٌ منَ «أُحَضرَ»، والمصدرُ «الإحضارُ». هكذا قالَ صاحبُ «العين»، وانكر ذلك أحمدُ بنُ يحي، وقالَ: [هُو] (٢) «الإحضارُ» و«الحُضَرُ»، فأمَّا «الحضارُ» فمنَ المُحَاضَرَة، إذا حاضرَ غيرَه بالحضر، أي: نزلَ معَه فيه، والذي قالَه صاحبُ العين عندي صحيحٌ غيرُ مردود، وقد جاء في الشُعرِ [الفصيح] (١) القديم. قالَ النَّظَّارُ الفَقْعَسِيُّ (٥):

خزانة الأدب؛ ٤/٤٩٤، وسر صناعة الإعراب؛ ١/١٦١-١٦٢ و٤١٧ و٢/٥١٥، ومقاييس اللغة؛ ٤/١٧٣، وكتاب الجيم؛ ٢/٣٢٢، والصِّحاح (كلل).

- (۱) البيت لرؤبة في ملحق ديوانه؛ ۱۸۳، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٤٠ و٢/ ٢٢٩، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٤١٩، والكتاب؛ ١/ ٢٩ و٤/ ١٧٠، ولسان العرب (ضخم)، وتاج العروس (ضخم). ويلا نسبة في رصف المباني؛ ١٦٢، وسرً صناعة الإعراب؛ ١/ ١٦٢ و ١٦٤ و٢/ ٥١٥، ولسان العرب (بعد) و(بيد) و(فوه)، والمحتسب؛ ١/ ١٠٢، والمنصف؛ ١/ ١٠، والمخصص؛ ٢/ ٢٨، والصماح (ضخم). ويروى «بدء» في بعض المصادر بدل «ضخم».
- (٢) ورد البيتان (٢٧ و ٢٨) في (ب)، وألحق بهما شرح البيتين كمالأصل. وشرح الأوَّل فقط في (د) بقوله: «وسميُّ الحضار: أوَّله، والحضار: العدو الشَّديد، والوليِّ: العَدْوُ الثاني». وشرح ثاني البيتين في (ك): «الجرول: الحجر ملء الكفِّ، وأنشد يا نخل ذات السَّدر والجراول».
  - (٣) زيادة من (ب).
  - (٤) زيادة من (ب).
- (٥) لم أعثر عليهما. وربَّما كانا من أرجوزة للنظَّار، فله أبياتٌ على هذا الرَّويِّ. انظر

# بَصْبَصْ فَاغْتِ اللَّهُ فَاغْتِ اللَّهُ وَالعَصِ عَصِ اللَّهِ اللَّهُ وَالعَصِ الرِّبِ النَّصِ

/ضربَ هذا مثلاً فقالَ: أوّلُ عَدُوهِ كَثَانِيهِ، لا يَتَغَيَّرُ لِضَبْرِهِ وَصلابِتهِ، وَهُمَنَبَّرٌ»: مُشَدَّدٌ، وهو منْ إضبارة الكُتُب إذا جُمعتُ وشُدَّتَ؛ [ومنهُ: ضبرَ الفرسُ؛ إذا جمعَ قوائمهُ، ووثَبً] (١). و«الجرولُ»: الحَجَرُ قَدْرُ مِلْ، الكفِّ. قالَ الشَّاعرُ(١): يا نَخْسلَ ذاتِ السِّدِرُ وَالجَسرَاوِلِ تَطاوَلِي مَا شَسِئْتِ أَنْ تَطَاوَلِي

ومنه سُمِّيَ «الحُطَيْنَةُ» جَرُولاً، كما سَمَّوا<sup>(٢)</sup> صَخْراً وحَجَراً ومرداساً وفهراً. ٢٩. مُوَتَّــقٌ علَـــي رمـــاح دُبَّــلِ ﴿ فِي ذَنَــبِ أَجْــرَدَ غَــيْرِ أَعْــزَلِ<sup>(١)</sup>

يصفُ طُولَ قوائمه، وهو أمدحُ له، وكذلك هو من الخيل، قالَ الطُّفَيلُ<sup>(ه)</sup>: وَعُـوْجٍ كَأَثْسَاءِ السَّسراءِ مَطَستْ بِهِـا مَطارِدُ تَهْدِيْها أَسسِنَّةُ قَعُضَسب<sup>(١)</sup>

وحكى الأصمعيُّ عنْ بعضِ العرب، أنَّه قيلَ له: ما النَّاقةُ القرِّواحُ؟ فقالَ: التي كأنَّها تَمشي على أرماح، فإذا كان ذنبُه أَجَرَّ كانَ أبعثَ له؛ لأنَّه ليس بكثيرِ الشَّعْرِ، فهوَ أنشطُ للكلب، وإذا لَمْ يكنُ أعزلَ كانَ أشدَّ وأشبهُ.

٣١. يَخُطُّ فِي الْأَرْضِ حِسَابَ الجُمَّلِ كَأَنَّهُ مِسنَ جِسِّهِ مِهَ بِمَعْسزَلِ (٧)

كتاب الجيم؛ ١٠٣/١.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٧٠٨، وأعاد إنشادهما في المجلد الثاني ص٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يُسمّون»، وسقط «ومرداساً وفهراً» منها.

<sup>(</sup>٤) سقط البيتان مع شرحهما من (ب)، وسقط شرحهما من (د).

<sup>(</sup>٥) البيت لطفيل الغنوي في ديوانه؛ ٢١، وكتاب العين؛ ٢٨٦/٢. ويروى «كأحناء» بدل «كأثناء»، و«ضراغمُ» بدل «مطارد». وقعضب رجل كان يعمل الأسنّة في الجاهلية.

 <sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد أكثر العربُ في وصف الفرس أنَّه يمشي على رماح، وهو غيرُ حسن في صفة الكلب، لأنّه دونه في الخلق، ثمَّ قال: «رَجع».

<sup>(</sup>٧) أوردً في (ب) البيت (٣١) فقط، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د) بقوله: (معزل، أي: من طوله).

بقولُ: هوَ<sup>(۱)</sup> من سُرعته وحدَّته يكادُ بِترُكُ جسْمَه، ويتميَّزُ عنه، وقد لاذ فيه بقولِ ذي الرُّمَّةِ إلاَّ أنَّه تجاوزَمُ<sup>(۲)</sup> [بِقُولُهِ]<sup>(۲)</sup>:

لاً يَذْخَــرانِ مِــنَ الإِيْفَــالِ باقيــةً حَتَّـى تَكـادَ تَفَــرَّى عَنْهُمـا الأُهـُبُ
وقول أبى نُواسَ(٤):

وَوُونِ ابِي نُواسَ تَــراهُ فِي الحُضُــرِ إِذَا هاهـا بِـهِ يكــادُ أَنْ يَخْــرُجَ مِــنَ إِهابِــهِ

فهذان ذكرا الجلد، وهذا ذكر جميع الجسم<sup>(٥)</sup>.

٣٣. لَوْ كَانَ يُبلِّي السَّوْطَ تَحْرِيْكٌ بَلِي ﴿ نَيْلُ الْنَسَى وَحُكُمُ نَفْسِ الْمُرْسِلِ (١)

أي: هو كالسُّوط في الصَّلابة والجَدْل [والضُّمْرِ والعَصَب] (()، فلا يؤتُّرُ فيه العَدَّوُ كما لا يؤتُّرُ فيه العَدَّوُ كما لا يؤثِّرُ في السَّوْطِ التَّحريكُ (^).

٣٥. وَعُقْلَـةُ الظُّبْيِ وَحَتْفُ التَّتْفُلِ فَانْبُرِيا فَنْيُنِ تَحْتَ القَسْطُلِ (١)

(١) سقطت من (ب).

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٨٥.

(٣) زيادة من قشر الفسر.

(٤) البيتان لأبي نواس في ديوانه ؛ ٢/ ١٨٨ .

- (٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ذو الرَّمَّة وأبو نواس جاءا بالكلام الذي يتحصَّلُ منه شيءٌ، واستوثقا بقول؛ / كُلُّ واحد منهما يكادُ وهو أحسنُ، وأمَّا قولُ المتنبّي: كأنَّه منْ جسمه بمعْزل، فلا يصحُّ، لأنَّه يبقى حيننذً الجسمُ لا مُحرَّك له، ومنَ الزِّيادة ما يؤدي إلى النُّقصَانَ، وكلامَ المتنبي يدلُّ على أنَّه عنى الذَّنَّ بقوله: كأنَّه منْ جسمه بمعزل؛ لأنَّه قال على إثره: ».
- (٦) أورد البيت (٣٣) فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط شرح البيتين من (د)، وشرحهما في (ك): «أي هو في عصب السُّوط ودقَّته، فلما كان السُّوط لا يؤثَّر فيه التَّحريك كذلك هذا الكلب لا يؤثَّر فيه العَدُوُ».
  - (٧) زيادة من (ب).
- (A) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما يعني ذَنَّبَ الكلب إذا حرِّكَه في عدْوه، وصاحبُ الكتاب يُفسِّر شيئاً آخر)».
- (٩) أورد في (ب) البيت (٣٦) فقط، وألحق به شرحه فقط. وشرحهما في (د): «التَّتفل: ولد الثعلب، انبريا: اعترض كلٌّ منهما صاحبه. القسطل: الغُبار».

«التَّتْفُلُ»: ولدُ التَّعلب، وهوَ ثلاثُ لغات: «تَتْفُلَّ» و«تُتَفُلَّ» و«تُتَفَلَّ»، قالَ امرؤُ القيس<sup>(۱)</sup>: ... وَإَرْخَاءُ سَرْحان وَتَقْرِيْبُ تَتْفُسل

«فانبريا»: اعترَضا للنَّاظرِ فِي عَدُوهِما، و«فَذَّيْن»: مُنْفرديَين، و«الفَذُّ» مِنْ سهامِ الميسر الذي له نصيبٌ واحدٌ<sup>(٢)</sup>، و«القَسْطَلُ»: الغُبار.

٣٧. قُلدُ ضَمِلَ الأَخِلُ قَتْلَ الأَوَّلِ فَعُبْلُوَةٍ كِلاهُمَا لَلمُ يَذْهُللِ (٢٣

وعلى ذكر «الهبود»، حُكي أنَّ أبا مُحَلَّم وجَّه إلى الحَذَّاء بنعل، وكتب إليه: دنْها فإذا همَّتْ تَأْتَدنُ فَلا تُخَلِّها تَمَرَخدُ، وقَبُل أنْ تَقَفَعلٌ /فإذا ائْتدئَت فامسح ظاهرها بخرقة غير وَكبّة ولا جَشبة، وامعسها معساً، ثمَّ سننَّ شفرتك وأَمهها، فإذا رأيت عليها مثلً الهبوة، فسنَّ رأس الإزميل، ثمَّ سمَّ باسم الله، وصلً على محمَّد، ثمَّ أنْحها فكوف جوانبها كُوفا رُفيقاً، وأقبلها بقبالين أخفسين أفطسين غير جَطلين ولا أصمعين، وليكونا من أديم صافح البشرة غير كَدش ولا حَلم ولا نَمش، وانتخصَ من مُقَدَّمهما مثِل مَنْقار النُّعر.

«دنها» أي: بُلّها، و«تَمْرَخِدُّ»: تسترخي، و«الوكبَةُ»: الوَسِخَةُ، و«الجَشْبَةُ»: الخَشْنَةُ، و«الجَشْبَةُ»: الخَشْنَةُ، و«تَمْرَخِدُّ، و«امعَسْها»: امسَحْها، و«الإزميلُ»: الإشفا، ويُقالُ الشَّفْرَةُ، وأَنْحِهَا: اقْصدْهَا، و«كوِّفْها»: خُدْ حواليها، و«القبالانِ»: الزِّمامانِ، و«الأخفسُ»: القصيرُ، و«الكَدشُ»: المُخْدَشُ، و«النَّمَشُ»: نُقَطُ سواد أو بياض.

<sup>(</sup>١) صدره: له أيطلا ظبي وساقا نعامة ، وقد سبق تخريجه في المجلد الثاني ؟ ٥٦٣ ، وأعاد إنشادة فيه ص٥٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (١).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت (٣٨) فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «الهبوة: الغبار، وقوله: كلاهما لم يذهل: الكلبُ بغيتُه أخذ الغزال، والغزال بغيتُه النَّجاة بسرعة منه».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الغُبار»، وسقط ما بعدها منها إلى قوله: «يقول: الظبي مجدٌّ...».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني؛ ١٥٠.

وقولُه: «كلاهما لم يَذْهَلِ»، يَقولُ: الظَّبْيِّ مُجِدِّ، والكُلِّبُ كذلكَ. أي: لم يأخذُهُ ختْلاً، فهوَ أنعتُ للكلب، ونحوٌ منه قولُ مسلم (١):

ختْلاً، فَهُوَ أَنْعَتُ لِلْكَلَبِ، وَنَحَوَّ مَنَهُ قُولُ مسلم (أَ):

مَنْ كَانَ يَخْتِلُ قَرْنَا عَنْدَ مَوْقِفِهِ فَالْ مِسْلِينَ قِرْنَ يَزِيْدِ غَلَيْرُ مُخْتَتَلِ

٣٩. لاَ يَسَأْتَلِي فِي تَسَرُكِ إَلاَّ يَسَأْتَلِي مُقْتَحِماً علَى الْمُكَانِ الأَهْوَلِ(أَ)

«يأتلي»: يُقصِّرُ، يُقالُ: ما ألوتُه كذا<sup>(٣)</sup> ولا أليتُ<sup>(٤)</sup>، وقد تقدَّمَ القولُ فيه. وأرادَ «لا يأتلي في ترك أنْ يأتلي» أي: لا يقصِّرُ في ترك التَّقَصيرِ، وإذا تركَ التَّقصيرَ؛ فهوَ جادٌ، فزادَ «لا» توكيداً<sup>(٥)</sup>، كما قالَ الرَّاجزُ<sup>(٦)</sup>؛

# يخ بِئُرِ لا حُور سَرى ومَا شَعَرُ

أي: في بتر حُور، وهو الهلاك، ومثله قولُه تعالَى: ﴿لتَّالاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ الاَّ يَقُدرونَ /علَى شَيَّءٍ مِنُ فَضْلِ الله﴾ (٧) أي: ليعلَمَ. وقالَ أبو النَّجْم (٨):

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧١٧.

- (٢) لم يرد البيتان (٣٩ و٤٠) في (ب)، ولكنه أرود الشرح كالأصل. وورد الشرح في (د): «لا يأتلي أي: لا يقصر في ترك التَّقصير». وشرحه في (ك): «ومنه قوله تعالى: ﴿لأنْ لا يعلم أهل الكتاب﴾، ومنه قول أي النجم: وما ألوم البيض ألا تسخرا».
  - (٣) في (ب): «في كذا».
  - (٤) في (ب): «ولا ائتليتُ».
  - (٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى عند: «ومثله قوله تعالى. . . . . .
- (٦) البيت للعجاج في ديوانه؛ ٢٠/١، والأزهية؛ ١٥٤، والأشباه والنظائر؛ ٢/١٦٤، وخزانة الأدب؛ ١/٥٥ و٥٥ و٥٥، وشرح المفصل؛ ١٦٣٨، وتاج العروس (حور) وخزانة الأدب؛ ١/٥٥ و٥٥ و٣٥، وشرح المفصل؛ ١٦٣٨، وتاج العروس (حور) و(لا)، وتهذيب اللغة؛ ٥/٢٢٨ و٥/١٨٤، ومجساز القسرآن؛ ١/٥٦ و٢١١، والصّحاح (لا)، وتأويل مشكل القرآن؛ ٢٤٦، والأضداد لابن الأنباري؛ ١١٥، وتهذيب الألفاظ؛ ١/٤٤. وبلا نسبة في لسان العرب (حور) و(غير) و(لا)، وخزانة الأدب؛ ١/١٨٤، والخصائص؛ ٢/٧٧٤، وجمهرة اللغة؛ ١/٥٢٥، ومجمل اللغة؛ ١/٢٥٦، ومعانى القرآن للقرآء؛ ١/٨، والصّحاح (حور).
  - (٧) الحديد؛ ٢٩.
- (٨) البيتان لأبي النجم في ديوانه؛ ٩٦، وتاج العروس (قفدر)، والخصائص؛ ٢٨٣/٢،

وَمَـا أَلُـومُ البِيِّضَ أَلاَّ تَسَـخُرا وَقَدْ رَأَيْنَ الشَّمَطَ القَفَنَـدَرا<sup>(۱)</sup> [وَمُقتحماً، أي: حاملاً نفسنه على الأمر الأعظم](٢).

٤١. يَخَالُ طُولُ البُّحْرِ عَرْضَ الجَدُولَ مَ خَتَّى إِذًا قَيْلَ لَـهُ: نلِتَ افْعَلِ (٣)

٤٣. افْستَرَّ عَسنُ مَذْرُوبَسةٍ كَسالاً نُصلُ لا تَعْرِفُ العَهْدَ بِصَقْبِلِ الصَّيْقَلِ

«افتَرَّ»: أي: كشَّر، و«مذروبةٌ»: محدَّدةٌ، يعني أنيابه، و«الأنْصُلُ»: جمعُ نصل، وقد مضى تفسيرُهُ. ومثَّلُ هذا ما أنشدَهُ الأصمعيُّ في وصف حيَّة (1): تَفُترُّ عَنْ مِثْلِ الأَشَافِ إِنْ ضَغَمْ

وقولُه: لا تعرفُ العَهْدَ بِصَقْلِ الصَّيْقَلِ؛ أي: لمّ تُصْقَلُ؛ فتعرفَ عهدَ الصِّقالِ.

والعمدة؛ ٢/ ١٠٣٥، والصَّاحبي؛ ١٦٧، وتأويل مشكل القرآن؛ ٢٤٥، ومجاز القرآن؛ ٢/ ٢٠٠ وبلا نسبة في لسان العرب (قفندر)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١١٤٧ و ١١٤٧، والمخصَّص؛ ٢/ ١٥٧، والأزهية؛ ١٥٤، والجنسى اللَّاني؛ ٣٠٣، والمحتسب؛ ١/ ١٨١، والمقتضب؛ ١/ ٧٤، ومجالس ثعلب؛ ١/ ١٩٨، والصِّحاح (قفندر)، والأضداد لابن الأنباري؛ ٢١٤. ويروى: «غا» و«ولا» بدل «وما». ويروى البيت الثاني: «إذا رأت ذا الشيبة القفندرا». وقد ضبط «الشَّمَطّ» في بعض المصادر بكسر الميم وفي بعض آخر بفتحها، وأثبتناها كما في الأصل.

- (۱) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «زيادتُه «لا» في هذا البيت جائزةٌ على مذهب العرب، ولكنَّ المُحْدَثين ومُنتَحَلي الكلام ومن يريد إحكام الصَّنعه، ويَحتاج أنْ ينشدَ منْ لا يعرفَ مثلَ هذا فيجبُ ألاَّ يتعرَّض لمثل هذا».
  - (٢) زيادة من (ب).
- (٣) سقطت الأبيات (٤١-٤٤) مع الشرح من (ب). وشرح البيتين (٤١ و٤٢) معاً في (د) بقوله: «الجدول: النهر الصَّغير، وزنه فوعل من الجَدْل، وهو الفَتْلُ؛ لما كان الماء ينفتل إذا جرى فيه ويتلوَّى تلوِّي الحيَّة قيل له جدول. والجدالة: وجه الأرض، فسمّي النهر جدولاً؟ لأنَّه يجري على الجدالة». ثمَّ أورد البيتين (٤٣ و٤٤) وشرحهما بقوله: «مذروبة: أنياب محدَّدة، والأنصل جمع نصل من نصال السَّهام، شبَّه أنياب الكلب بها».
  - (٤) لم أعثر عليه.

ه٤. مُرَكَّبِ اَتِ فِي العَسدَابِ المُسنُزُلِ ٤٧. كَأَنَّهِ المِسنُ ثقَ ل فِي يَذْبُ ل

كَأْنَهُ المِنْ سُرْعَة فِي الشَّمْالِ (١) كَأْنَه المِنْ سُعَة فِي هُوْجَلِ

يعني سَعةَ أشداقهِ، و«الهوجلُ»: ما اتَّسعَ منَ الأرضِ، وقد مضنى شواهدُ هُ '')، فأغنى عن إعادته.

/٤٩. كَأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمَثْلِ ٥١. فَحالَ ما للْقُفْزِ للتَّجَدِّلُ

عَلَّمَ بُقَرَاطَ فِصَادَ الأَكْحَلِ(") وَصارَ ما فِي جلده للمرجَل

أي: استحالَ، فصار ما يقفزُ به، وهو قوائمُه، هو الذي يُجَدِّلُه: [أي]<sup>(٤)</sup> يطرحُه للجَدالة، وهي الأرضُ، قالَ<sup>(٥)</sup>:

وَأَتْكُرُكُ العَاجِزَ بِالجَدَالَـــة مُنْعَفِراً لَيْسَتْ لَــهُ مَحَالَــة (١)

يعني أنَّه فحصَ بقوائمِهِ الأرضَ، لمَّا أخذَه الكلُّبُ،ويجوزُ أنْ تكونَ [ما] (٢) عبارةً

<sup>(</sup>۱) أورد في (د) البيتين (٤٥ و٤٦) وقال بعدهما: «الشَّمأل: اسم ريح»، ثمَّ أورد البيتين (٤٧ و ٤٨)، وقال بعدهما: «يذبل: اسم جبل، والهوجل: الأرض الواسعة». وأورد في (ب) البيت (٤٨) فقط، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط مابعدها من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد في (د) البيتين (٤٩ و ٥٠)، وقال بعدهما: «الأكحل عرق في باطن الـذراع؛ إذا فُصد وأُطلق نزف جميع ما في البدن من الدم، فإذا قُطع مات صاحبه». ثم أورد البيتين (٥١ و ٥٢)، وقاً ل بعدهما: «ما للقفز للتجدّل، يعني قوائمه التي كان يقفز بها صارت مجدًّلة، أي واقعة على الجدالة، وهي وجه الأرض». وأورد في (ب) البيت (٥١) فقط، وألحق به الشرح كالأصل. وشرح البيت (٥١) في (ك): «أي صارت قوائمه التي كان يقفز بها سبباً لتجدُّله، والتجدُّل هنا من الجدالة من الأرض مثل وثبات من الأرض».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : «قال الشاعر». وقد سبق تخريج البيتين في المجلد الأول ص٥٥، وأعاد إنشادهما في المجلد الثاني؛ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعده من (ب).

<sup>(</sup>٧) زيادة من قشر الفسر.

عنِ الظَّبِي، أي: صارَ الظَّبْيُ الذي كانَ يقفزُ إلى التَّجَدُّلِ. ٣٥. فَلَـمْ يَضرِزُنَا مَعْـهُ فَقُـدُ الأجْـدَلِ ﴿ إِذَا بَقِيْـتَ سَـالِما الباعلي (١)

#### ٥٥. فسالحَمْدُ للهِ العَزِيْسِرْ ثُسمُ لسي

يُقالُ: «ضارَهُ» الشَّيءُ<sup>(٢)</sup> يضيرُه، وضارَه أيضاً: يضورُه، وضرَّه: يضرُّه، وأضرَّ به وأضرَّ به وأ<sup>(٢)</sup>: يُضرَّ. قالَ بعضُ العرب: أحسبْتني «ضُورَةً»، لا أردُّ عن نفسي شيئاً ويُقالُ أيضاً: ضرَّهُ يضرُّ اللهَ شيئاً ﴾ (٥) واللُّغةُ ايضاً: ضرَّهُ يضرَّ اللهَ شيئاً ﴾ (٥) واللُّغةُ القويَّةُ فتْحُ العينَ منْ «معَه»، وإسكانُها لغةً، ومنْ أبيات الكتاب للرَّاعي (١):

ُ فَرِيْشِ مِنْ كُلُمُ وَهُ وَهُ وَيَ مَعْكُ مُ وَهُ لِمَامَ اللهِ اللهِ مَنْ كُلُمُ لِمَامَ اللهِ اللهِ وَيد (<sup>(^)</sup>:

ما زالَ ذيب ألرَّقمت بن كُلَّما دَارَتْ لوَجْه دارَ مَعْها أَيْنَما وَهُالأَجدلُ»: الصَّقرُ، وقد مضى ذكرهُ.

\* \* \*

- (٢) سقطت من (ب).
- (٣) في (ب): «وأضره يُضرّه».
  - (٤) في (ب): «وقال».
- (٥) آل عمران؛ ١٤٤، وقراءة المطوعي بالكسر، وانظر في ذلك اتحاف الفضلاء؛ ١٧٨.
- (٦) البيت للرّاعي النَّميري في ملحق ديوانه؛ ٣١١، والكتاب؛ ٢/ ٢٨٧، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٢٨٧، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٥٩٨، ولجرير في ديوانه؛ ١/ ٢٢٥، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٢٩١، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٤٣٧، وشرح المفصّل؛ ٢/ ١٢٨ وه/ ١٢٨، وللراعي أو لجرير في شرح التصريح؛ ٢/ ٤٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ١٤٩، والجني الدَّاني؛ ٣٠٦، ورصف المباني؛ ٣٢٩، وشرح الأشموني؛ ٢/ ١٦٢، وشرح ابن عقيل؛ ٣٩٥، ولسان العرب (معم)، وأمالي ابن الشجرى؛ ١/ ٣٥٥ و ٢/ ٥٨٤.
  - (٧) سقط ما بعده من (ب).
  - (A) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (بلدم) ، وتاج العروس (بلدم).

 <sup>(</sup>١) أورد في (ب) البيت (٥٣) فقط، وألحق به الشرح كالأصل. وشرح الأبيات في (د) بقوله:
 «الأجدل: الصقر أو البازي؛ سُمِّي أجدلاً لاجتماع جسمه».

# (\*)(Y•\$)

/وقالَ، يمدحُ بدرَ بنَ عمَّار، وقدْ فَصَدَ، فجارَ مبِه الطَّبيْبِ على يدمِ<sup>(۱)</sup>: ١. أَبْعَسَدُ نَسَأْيِ الْلَيْحَسَدِ الْبَحْسَدُ الْبَعْسَدِ لاَ تُكَلَّمُ الْإِسِلُ<sup>(۱)</sup>:

أي: قد تمنعُ، وهيَ مُقيمةٌ، فكأنَّها بعيدةٌ، والإبلُ لا تُكلِّفُ البُخْلَ المحبوبَ وإنَّما تُكلِّفُ السَّيْرَ عنهُ، وهذا نُحوٌ منْ قولِ أبي تمَّام<sup>(٢)</sup>:

لا أَظْلِمُ النَّا أَيَّ قَدَ كَانَتَ خلائقُها مَ مَنْ قَبْلِ وَشُكِ النَّوى عنْدي نَوَى قُذُفا

إلاَّ أنَّه جاء به في المصراع الأوّل، ويُقالُ: «بُخُلٌ» و«بُخُلٌ» و«بَخْلُ» و«بَخْلٌ» و«بَخَلٌ» و«بَخَلٌ» 1. مَلُوْلَ مُ اللَّه مِنْ مَلَ لِ دَائِك مِنْ مَلَ لِ دَائِك مِنْ مَلَ الله الله ((1)

(\*) القصيدة في ديوانه؛ ١٢٥، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٢٤، والواحدي؛ ٢١٠، والتيان؛ ٣/ ٢٠٩، و و اليازجي؛ ١/ ٢٨٣، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>١) سقطت المقدّمة من (ب)، وهي في (ك) و(د): «وقال، أيضاً [سقطت أيضاً من (ك)]؛ يمدحُ بدر بن عمَّار بن إسماعيل الأسديَّ الطَّبرستانيَّ، وقد وجَدَ عِلَّةً، ففصَدَهُ الطّبيبُ، فغرَّقَ المبضعُ، فأضرَّ به».

 <sup>(</sup>٢) سقط شرح البيت من (ك) و(د)، وسقط كامل شرح القصيدة من (ك) إلا ما نشير إليه.

<sup>(</sup>٣) ديوانه؛ ٢/ ٣٦١، وضبطنا «قذفا» كما في الأصل، وهي في الديوان بالفتح فيهما.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أمَّا بيتُ أبي تمَّام ففيه من الصّناعة مالم يأت به المتنبّي، واقتصر على المتنبّي، وذلك أنَّ قوله: «لاأظلمُ النَّاي» كلامٌ مُطْرِبٌ، وإنَّما اختصر المتنبّي، واقتصر على المعنى فجاء به ساذَجاً».

<sup>(</sup>٥) ضبطها في الأصل «ملولة» بالكسر، وضبطناها كما في (ك) و(د) و(ب)، وقد ضبطها في التبيان «بالضَّمِّ»، ونصَّ صراحة على أنها خبر مبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وشرحه في (ك): «الهاء للمبالغة، مثل صفة، وفعول اسم الفاعل لا تدخله هاء التأنيث. ما يدوم إذاً منصوب بفعل مضمر، دلَّ عليه ملولة، قال: أخذناه عنه عند القراءة عليه. ومعنى ملول، أي تملُّ كلَّ شَيء يدُوم إلاً سأمها ومللها فهي لا تمله،. وسنشير إلى شرح (د).

يُقالُ: رجلٌ ملولةٌ وامرأةٌ ملولةٌ، دَخَلت (١) الهاءُ للمبالغة، و«ما يدومُ» (٢) في موضعٍ نصبٍ أي: تملُّ كلَّ شيء إلاَّ مللَها، فإنَّها لا تَملُّه فتتركُه (٢) وإنَّ كانَ أيضاً (١) دائماً.

أي: قد تَثَنَّى قدُّها، فكأنَّه نشوانُ؛ لأنَّه نظرَ إلى طرِّفها فسكر به، وهذا كنحوِ قوله أيضاً (١):

أَنْتِ مِنِّا فَتَنَّتِ نَفْسَكِ لَكِنَّ لَكِ عَوْفِيْتِ مِنْ ضَنَا واشْتِيَاقِ ٤. يَجْذِبُهَا تَحْتَ خُصْرِها عَجُنزٌ كَأَنَّهُ مِنْ فِراقِهِا وَجِيلٌ ٧٠

/«العَجُزُ» يُؤِنَّتُ ويُذكَّرُ، ويُقالُ: «عَجُزٌ» و«عَجَزٌ» و«عُجَزٌ» وهعُجَزٌ»، وهذا البيتُ نسيبُ الأوَّلِ، ولقد أحسنَ فيهما وعَذُبَ لفظُه، يقولُ: كأنَّ عَجُزَها وَجِلٌ منَ فراقِها، فهوَ متساقطٌ مُنَخَزلٌ قد ذهبتُ مُنْتَهُ [وقُوَّتُه] (١) وتماسُكُه.

ه. بِي حَدرُ شَوْق إِلَى تَرَشُفِها يَنْفُصِلُ الصَّبْرُ حِيْنَ يَتَّصِلُ الْ

٦. الثُّغُـرُ وَالنَّحْـرُ وَ المُخَلْخَـلُ والـ مِعْصَمُ دَالِّي وَالضَّاحِمُ الرَّجِـلُ (١١)

(١) عبارة (د): «والهاء للمبالغة».

(٢) ضبطها في (د): «وما تدومُ» بالتاء المثناة الفوقانية، وإن لم يضبطها في المتن. وقسال في التبيان: «ومن روى ما تدوم بالتاء المثناة فوقها، كانت ما نافية».

- (٣) سقطت من (د).
- (٤) سقطت من (د).
- (٥) سقط البيت وشرحه من (ب)، وسقط الشرح من (ك) و(د).
- (٦) البيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٢٢٤ ، من قصيدة يمدح بها أبا العشائر الحمداني.
- (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د).
  - (٨) سقط ما بعدها من (ك).
    - (٩) زيادة من (ب).
  - (١٠) لم يشرح ابن جني البيت، وقد سقط البيت من (ب).
- (١١) سقط البيت مع شرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د). وشرحه في (ك) بقوله: «شعر رَجَل ورَجل وسبُط وسبُط»، فقط، ثمَّ كتب تحت «الرَّجل»: «الممشوط».

يُقالُ: «شَعَرٌ رَجلٌ» و«شَعَرٌ رَجَلٌ» و«سَبِطٌ» و«سَبَطٌ»، و«المعصمُ»: الزَّندُ، قالَ (ا فَأَرْخَتْ قِنَاعاً دُوْنَهُ الشَّمْسُ واتَّقَتْ بِأَحْسَنِ مَوْصُوْلَيْسِ: كَفَّ وَمعْصَمِ ٧. وَمَهُمُسِه جُبُتُسِهُ عَلَسِي قَدَمِسِي تَعْجَنِ عَنْسِهُ العَرامِسُ الذُّلُلِ (٢)

«الَهْمَهُ»: ما بَعُدَ منَ الأرضِ واتَّسعَ، وقد ُ<sup>(٢)</sup> تقدَّمَ ذكّرهُ، و«جُبُتُهُ»: قطعتُهُ، ورَجُلٌ جوّابٌ للآفاق<sup>(٤)</sup>، قال تأبَّطَ شراً ُ<sup>(٥)</sup>:

حَمَّالٌ أَلْوِيَاةٍ شَادُ أَنْدِيَةٍ قَالُ مُحْكَمَةٍ جَوَّابُ آفِاقِ

ويُقالُ: عَجَزَ عن الأمرِ يَعْجِزُ، وعَجِزَ يَعْجَزُ. و«العَرامسُ»: جمعُ عِرْمِسٍ، وهي

- (۱) البيت لأي حيَّة النَّميريً في ديوانه؛ ٧٦، ومتهى الطلب؛ ١٩٦/، والحماسة البصرية؛ ٣/١١، وشرح وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٣٦، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ٣١، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ١٨، ورواية الجواليقي للحماسة؛ ٢٥، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ٨٩، والاقتضاب؛ ٣/ ٢، وشرح أدب الكاتب؛ ٤٢٥، وزهر الآداب؛ ١٦٨، وأمالي المرتضى؛ ١/ ٤٤، والصناعتين؛ ٤٤، وطبقات الشعراء لابن المعتز؛ ٤٤، وألمالي المرتضى؛ ١/ ٤٤، والعقد الفريد؛ ٢/ ١٦٥، وقطب السرور؛ ١٦٤، والبديع المعتز؛ ٢٤، والبديع الأسامة بن منقذ؛ ١٩٩، وسمط اللآلي؛ ٢/ ١٨٤، ومعاهد التَّنصيص؛ ١/ ٣٣٦. ونسبه الرَّغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء؛ ٢/ ١٣٤ ليزيد بن الطثرية، وهو ليس له، انظر تعليق المحقق في ديوان يزيد ص٤٠، والبيت من غير نسبة في تفسير القرطبي؛ ١/ ١٦، وشواهد وتفسير ابن كثير؛ ١/ ٤٠، ويودن يزيد ص٤٠، وهالمدي؛ ١/ ٣٥، والتبيان للطوسي؛ ١/ ٢٠، وشواهد مجمع البيان؛ ١/ ٧٠، ويروى: «فأبدت» و«فألقت».
- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مجتزاً محرَّفاً، وكتب تحت «العرامس» في (ك): «هي الناقة التي قد بزلت». وشرحه في (د): «المهمهُ القفر، وجبتَه قطعتُه، والعرامسُ: النُّوق الصَّلابُ، واحدها عرمس، والذُّلُل جمع ذلول».
  - (٣) سقطت العبارة من (ب).
  - (٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والعرامس...».
- (٥) البيت لتأبط شرآ في ديوانه؛ ١٣٧، والمفضليات؛ ٢٩، وشرح اختيارات المفضل؛ ١٢٢، ولسان العرب (عُول)، ومنتهى الطلب؛ ٢/٤٢، والحماسة البصرية؛ ٢/٦١، والمنتخب؛ ١/ ٢٨٥، وشرح شواهد المغنى؛ ١/ ٥١.

النَّاقةُ الصُّلِّبَةُ (١)، قالَ (٢):

عَرَامِ ... سُ طالَ نَعِيْدُمُ عَامِهِ اللهِ عَادَى طِلابَ مِصْدَ عَنْ أَرْحامِها

قالَ ابنُ الأعرابيِّ: أي: لا يلائمُها هذا الموضعُ؛ فَالقتْ أولادَها، وزعَمَ أحمدُ بنُ ابراهيمَ أنَّه سمعَ العربَ تقولُ: معناهُ: استغنينا عنْ بَيْع أولادها بطلابِ مصرر.

قَالَ اليَزيديُّ: كُلُّ صوابٌ، و«الذُّلُلُ»: جمعُ ذَلول، وهيَ النَّاقةُ المعوَّدةُ المُدرَّبةُ، وقالَ عنترةُ (٢):

ذُلُلٌ رِكَابِي حِيثُ شَنْتُ مُشَايِعِي لُبِّنِي وَأَخْفِرُهُ بِأَمْرِ مُسِبْرَمُ (1)

رويُقالُ: «ذَلَلٌ» بفتح اللاَّمِ، كما يقالُ: «جُدُدٌ» و«جُدَدٌ»، و«سُرُرٌ» و«سُرُرٌ»، وقَليِلٌ وهْلُكُ، وقُليِلٌ وهْلَلٌ، وفرسٌ جَرورٌ، وخيلٌ جرورٌ، و«جُرَرٌ» طلباً للخفَّة، وناقةٌ دَرُورٌ ونُوقٌ «دُرَرٌ». ٨. يصَسارِمِي مُرْتَسدِ بِمَخْسبُرتي ' مُجْستَزِيءٌ بَسالظَّلام مُشْستَملُ (١)

رَفَعَ هذا كلَّهُ، أراد: أنا مُرْتَد بصارمي ومجتزيءٌ بمَخْبُرتي أي: بِخُبْري، أي: لستُ آتي ما آتي جاهلاً.

٩. إِذَا صَدِينَ فَي نَكِ رَبُ جَانِبَ لَهُ لَ لَهُ تُعُلِينِي فَي الْحِيدَ الْحِيدَ لُولاً

(١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والنُّلُل. . . . . .

(٢) لم أعثر عليهما، ولعلَّهما لأبي محمَّد الفقعسي أو لأبي محمد الحذلميِّ. انظر أبياتاً على هذا الرَّويِّ في لسان العرب (نقب) و(لثم) و(طخف) و(أدم) و(كرس) و(سرم) و(خرق) و(سمر) و(عدم) و(عطن) و(حمم) و(ندم) و(أوم) و(خصم) و(هجم).

(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤١٧ ، وأعاد إنشاده فيه ص٥٢٣. وقد أورد هُا هنا «وكُلٌ، بدل «ذللٌ»، وأخذنا برواية الديوان والمصادر، وروايته السابقة.

(٤) سقط ما بعدها من (٠).

(٥) ضبط الباء في (د) بالضَّمُّ والفتح، وكتب فوقها «معاً».

(٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د) و(ك).

(٧) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بيت الأعشى كالأصل إلى قوله: «باللُّغتين». وأورد الشرح في (د): «نكرت وأنكرت بعنى واحد، ولم في (ك) كالأصل إلى آخر بيت الأعشى. وشرحه في (د): «نكرت وأنكرت بعنى واحد، ولم تُعيني في فراقه الحيل، أراد الفراق الجميل، فأمَّا الفراق القبيح فغير محتاج إلى حيلة». يُقال: نَكرتُ الأمرَ وأنكرتُه، قالَ الأعشى(١):

وَأَنْكَرَتْكِي وَمِا كِانَ السذي نَكِرَتْ مِنِّي الحَوادِثُ إِلاَّ الشَّيْبَ والصَّلَعَا

فجاءً باللَّفتين.

١٠. في سَسعَةِ الخسَافِقَيْنِ مُضُطَّسرَبٌ وفي بِسلادٍ مِسنُ أُخْتِهِسا بَسدَلٌ ١٠

«الخافقان»: المشرقُ والمغربُ<sup>(٣)</sup>، ويُقالُ: قُطْرُ الهواء، وهوَ أعمُّ منَ الأوَّلِ.

١١٠ وَهِ اعْتِمادِ الأَمِيْرِبَدْرِبُنِ عَمَّا رَعَسنِ الشُّعِفْلِ بِالْوَرَى شُعِفُ

١٢. أَصْبُحَ مَالاً كُمَالِهِ لِنُويِ الْحَا جَسَةِ لاَ يُبْتَسِدَى ولاَ يُسَسِلُ ١٢

أي: كلُّ مَنْ وَرَدُ<sup>(ه)</sup> عليه أخذَ منْ ماله بلا ابتداء منْ بدر ولا مسألة منَ الوارد، فلذلكَ قالَ: أصبحَ مالاً كماله، أي: فكما أنَّ مالَه لا يُسنَتَأَذَّنُ فِي أخُده كذلكَ هو أيضاً<sup>(١)</sup>.

/١٣. هَانَ عَلَى قَلْبِهِ الزَّمانُ فَمَا يَبِيْسَنُ فَيْهِ غَسَمُّ وَ لاَ جَسَدُلٌ (٧٧)

١٤. يَكسادُ مِسنْ طاعَسةِ الحمِسامِ لَسهُ يَقْتُسلُ مَسنْ مسا دَنسا لَسهُ اجَسلُ

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٨٤.

(٢) سقط البيتان (١٠ و ١١) من (ب) مع الشرح. وأورد هذا البيت في (د) بعد البيت (١١).

(٣) زاد بعدها في (د): «لأنَّ الكواكبَ تخفقُ من المشرق طالعةً»، وسقط ما بعدها.

(٤) أورد البيت وشرحه في (ب) كالأصل تماماً. وشرحه في (ك) بقوله: «أي من وردَ أخذ ماله كما يأخذ مال نفسه، فقد تساويا فيه من يتبدى، فخرج يتبدى»، فقط. وشرحه في (د): «يقول: أصبح هذا الممدوح وقفاً على ذوي الحاجات مطيعاً لهم فيما يلتمسونه منه، فكلّما احتاجوا إلى شيء طلبوه منه على وجه الاقتراح والإدلال لا على طريق المسألة والخضوع منهم، لا ينقضّون إكذا عن الطلب، فيتدئهم بالعطاء، ولا يخافون منه المنع، فلا يطلبونه بالسُوَّال».

(a) في الأصل: «قدر»، والصَّواب من (ب).

- (٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «فقد سلبَ الممدوحَ إذاً في هذا القولِ العزَّ، وإنَّما أراد أن يقولَ: هو بخلاف ماله؛ لأنَّ ماله ذليلٌ لطالبه وهو عزيزٌ».
- (٧) سقط البيتان (١٣ و١٤) من (ب)، ولم يشرحهما في الأصل. وشرح البيت في (د) بقوله:
   «لاغمٌ ولا جذلُ، أي: لا يغتمُ لحادث من حوادث الزَّمان لصحَّة يقينه، ولا ينظرُ لما
   يتجدَّدُ له من النَّعَم».

١٥. يَكَادُ مِنْ صِحَّةِ العَزيْمَةِ مِا يَفْعَسَلُ قَبْسَلَ الفَعِسَالِ يَنْفَعِسَلُ ")

أي: بكادُ فعلُهُ يُسابُقهُ تقديرُه ونَفاذُ عزيمته (٢).

17. تَعْسَرِفُ فِي عَيْنِهِ حَقَائِقَهُ كَأَنَّهُ بِالشَّكِاءِ يَكْتَحِسَلُ<sup>(7)</sup>

١٧. أُشْــفِقُ عنــدُ اتُّقــادِ فِكْرَتِــهِ عَلَيْــهِ مِنْهـا أخــافُ يَشْــتَعلِ

١٨. أَغَــرُ أَعْـداؤُهُ إِذَا سَـلِمِوا بِالْهَرَبِ اسْتَكُبَرُوا الدي فعلُ وا(١)

هذا كقوله في سيف الدُّولة (٥):

يُسَـرُّ بِمِـا أَعُطَـاكَ لاَ مِـنْ جَهالَـة فَلكِـنَّ مَغْنُومـاً نَجـا مِنْـكَ غـانِمُ

وقد کرره في شعره.

١٩. يُقْبِلُهُ مُ وَجُدَةً كُنُلُ سابِحَة أَرْبَعُها قَبْلَ طَرْفِهَا تَصِلً ١٠

 $^{(^{\lambda})}$  «يُقبِلُهمْ»: يستقبِلُهمْ بها $^{(^{\gamma})}$ ، قالَ الرَّاعي

يَمْشِيْنَ مُشْمِيَ الهِجِ إِنِ الْأَدْمِ أَقْبَلَهَا ۚ خَلُّ الكَوُّودِ هِدَانٌ غَلَيْرُ مُهْتَاجِ

وهذا أبلغُ من قولِ ابنِ المعتزِّفِ صفةِ البازيِّ (١):

(١) أورد البيت وشرحه في (ب) كالأصل. وشرحه في (د): «يريد أنَّ السَّعيدَ الجَدّ توافق أغراضُه المقادير إذا تجرّد في مساءة عدوَّه كان الباعث له على الإثتمام بمساءة القضاء الحتم، فوافق غرضُه حَيْنَ عدوِّم».

- (٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «التكلُّفُ ظاهرٌ على هذا البيت».
  - (٣) سقطت الأبيات (١٦ ١٨) من (ب).
    - (٤) سقط الشرح من (د).
    - (٥) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٩٧٩.
- (٦) أورد البيت بتمامه من (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل، وسقط الشرح من (د).
  - (٧) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وهذا أبلغُ. . . ».
- (٨) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٦٩، وأعاد إنشاده فيه ص٧٠٦. وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٦٤.
  - (٩) البيت لابن المعتز في ديوانه ؛ ٢/ ١٤٠ .

## مُبــارَكٌ إذا رَأَى فَقَــدُ رُزقٌ(١)

#### ٠٠. جَسُرُداءُ مِسِلْءِ الحِسِزَامِ مُجُفَسِرَةً (٢) تَكُونُ (٢) مِثْلَى عَسِيْبِهَا الخُصَلُ (٢)

«جرداء»: قَيل: قصيرةُ الشَّعْرِ<sup>(°)</sup>، وقيلَ: مُنْجَرِدةٌ مِنَ الخَيْلِ لِتقدُّمِهِا، وقد تقدَّمُ القولُ فيها، و«مُجْفَرَةٌ»: واسعةُ الجوفِ  $(^{(1)})$ ، قالَ أبو مَنْحِج $(^{(Y)})$ :

فَاإِنَّنِي لَوْ كَانَ بَطْنَى مُجْفَرًا رَأْيَتُما مَنِّك فَريًّا مُنْكَرا

و«العسيب»: عصب الذَّنب، ويُستَعب قصرُه، وطول الشَّعرِ<sup>(^)</sup>، قالَ بعض العرب: اختَره طويلَ الذَّنبِ قصيرَ النَّانبِ قصيرَ النَّانبِ أي: طُويلَ الشَّعرِ قصيرَ العسيب<sup>(^)</sup>.

٢١. إِنْ أَدْبُسِرَتُ قُلُستَ: لا تَليُسِلَ لَهَسا أُو أَقْبُلَتُ قُلْسَّ: مَا لَها كَضَلْ (١١)

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قولُ ابنِ المعتزِّ يصحُّ في التَّميزِ، وقد حصلَ به السُّرعةُ، وقولُ المتنبيّ لا يصحُّ، بل يستيحلُ».

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ك) بالكسر والفتح ، وكتب فوقها «معاً».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «يكونُ» بالمثناة التحتانية، والصُّواب من (ك) و(د) و(ب) والمصادر.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل، وشرحه في (د): «جرداء: فرس قصيرة الشعر من الحزام، مجفرة أي تامّة الأضلاع عريضة الصدر رحبة البطن. والعسيب لحم الذّنب الذي ينبتُ عليه الشعر، وإذا كان الشعر مثل العسيب ضعفين [كذا] فذلك من صفات الجواد». وعلى هامش (ك): «مجفرة: ممتلئة الجلد».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ومجفرة...».

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والعسيب...».

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليهما، وكتب (مذحج) بالزَّاي في الأصل، والصَّواب ما أثبتنا. انظر اللسان (ذحج). ولم يرد فعل (زحج) بالزّاي في العربية.

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (١).

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قوله: «مِلْ و الحِزامِ مُجْفَرَة»: صِفتان بمعنى واحد، ولو اجتزأ بأحدهما كانَ أحسنَ».

<sup>(</sup>١٠) سقط البيت وشرحه من (ب)، وشرحه في (د): «لا تليل لها؛ التليل: العُنُق. وعلى هامش (ك): «التليل: العنق».

أي: منّ حيثُ تأمَّلْتَها رأيتَها مشْرِفَةً، ويُستَحبُ منَ الفرسِ أنْ تهتزَّ مقْبلةً، وتصبُّ مدبرةً، وحُكِيَ عن ابن كُناسةَ: أنَّه قالَ: بلغني أنَّ ابنَ أُقيصرِ الأسديَّ قالَ: المعتريثُ فرساً دهماءً كأنَّها قُبنَّةٌ، فتأمَّلْتُها لا أرى فيها عَيْباً يضرُّ جَرِيها، فصنعتُها سنة وأضمرتُها، ثمَّ أجريتُها، فلم تصنعُ شيئاً، ثمَّ أضمرتُها سنة أُخرى، فأجريتُها، فلم تصنعُ شيئاً، ثمَّ أضمرتُها سنة أُخرى، فأجريتُها، فلم تصنعُ شيئاً، ثمَّ اضمرتُها سنة أُخرى، فأجريتُها، فلم تصنعُ شيئاً، فخرجتُ أبيعُها، فلقيني شابٌ منْ بكر بن وائلَ، فاشتراها مني بألف درِّهم، واشترط أن يُريها عجوزاً له، فشرطتُ ذلك له، فخرجَ يقودُها أمامي حتَّى دخلَ داراً من دُور بكر بن وائل، فيها بيتٌ، على بابه عجوز جالسةٌ، فقالَ: يا عمَّةُ الشتريتُ هذا الفَرسَ، وشرطتُ نظرك، قالتَ: أقبلَ بها، فأقبلَ بها، ثمَّ قالتَ: /أدبر بها، فأدبَرَ، فقالتُ: ردَّها، فلا خَيْرَ فيها، فأتيتُ العجوزَ، فقلتُ لها: ياهذه، إنّي والله بها، فأمرت مُقبلةً، ولا الفارسُ العرب في البَصر بالخيل، فما رأيت فيها؟ فقالتُ: والله ما اهتزَّتُ مُقبلةً، ولا أبتاهتُ المُربَ مُقالَ: وقد صدقتُ، كانَ فيها جُسءٌ ().

## ٢٢. وَالطُّعْسَنُ شَسْرُرٌ والأَرْضُ واجفَهُ كَأَنَّمَ اللَّهِ فُؤَادِهِ ا وَهَالَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا

أَصلُ الشَّزْرِ فِي الفَتْلِ، وهوَ ما أُدبرَ به عنِ الصَّدرِ، وقد تقدَّم ذكَرهُ، و«واجفةٌ»: مضطريةٌ، و«الوَهلُ»: الفِزعُ. يُقالُ: وَهلِ يَوْهلُ وَهلاً، قالَ ابنُ مُقْبلٍ إِنَّا:

وَصَاحِبِي وَهَـوَهُ مُسْتَقَهِلٌ وهِلًا فيحُولُ بين حمارِ الوَّحْشِ والعَصَرِ

أي: تُقْبِلُهم وجْهَ كُلِّ فرس سابحة، أي: سابقة عِي هذه الحالِ.

<sup>(</sup>١) كذا قرأتها، ولم أجد لها معنى في اللسان اطمئن إليه.

<sup>(</sup>٢) جسأ الشيء صلب وخشن. والجُسْأة في الدَّوابِّ: يُبْسُ المُعْطف. اللسان (جسأ).

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح من قوله: «أي تُقبلهم. . . » وشرحه في (د): «والطعنُ شزرٌ ، الطعن الشَّزر: أن يُسدّد الرَّجُل الرُّمح على عينه ، فيطعن به عدوَّه في شماله . قال بعض العرب لولده يوصيهم: إذا لقيتم أعداء كم فاطعنوهم شزراً ، فإنَّ مناياهم في جنوبهم اليسرى ، والوَهلُ: أشدُّ الجزَع» .

<sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل في ديوانه؛ ٩٦، ولسان العرب (وهوه)، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٨٦، وكتاب العين؛ ٤/ ٨٨، وتاج العروس (وهوه)، والمعاني الكبير؛ ٢٦/١، وكتاب الخيل لأبيي عبيدة؛ ٢٦٧٠. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٧٣٨. ورواه ابن قتية في المعاني «صَرِعٌ»، وفي كتاب الخيل: «فَزعٌ»، وفي الديوان وأغلب المصادر «زَعل». والزَّعل والفزع: النشيط.

#### ٢٣. قَدْ صَبَغَتْ خَدَّهُا الدُّماءُ كُما يُصْبِغُ خَدُّ الخَرِيْدَةِ الخَجَلْ (١)

هذا ممَّاكنتُ نبَّهتُكَ عليه من استعماله لفظ الغزَل في مواضع الجدِّ والشُّدَّة، وكذاك كانَ يعملُ بكثير منَ الألفاظ ينقلُها منْ مواضعها تقانةُ منه في الكلام واقتداراً عليه، وقلَّما يقلَقُ لهُ لفُظٌ غريباً كانَ أو منقولاً عنْ موضعه من عادة الاستعمال، وسأذكرهُ في مواضعه بمشيئة الله، عزَّ وجلُ<sup>(٢)</sup>.

ويُقالُ: صبَغ يَصبِغُ ويصبِغُ ويصبُغُ، ثلاثُ لغات، و«الخريدةُ»: الحَبِيَّةُ، وجمعُها خُرُدٌ، أنشد أبو العبَّاس وقرأتُه بخطُه (<sup>۲)</sup>:

كَفَكَفُّ تُ عَلَيْ الْحَسِانِ الخُرَّةِ وَاكْسِرٍ لِمُفَارِقٍ كَانَ الشَّفِيْعَ إِلَى الحسِانِ الخُرَّدِ وَقَالَ حسَّانُ (1):

/تَبَلَتْ فُوْادَكَ فِي النَّامِ خَرِيْدَةٌ تَشْمَنِي الضَّجِيْعَ بِيَارِدٍ بِسَّامٍ

وكأنَّ هذا من قول امرئ القيس (٥): كَانَّ دِمِاءَ الهَادِياتِ بِنَحْرِمِ عُصَارَةُ حِبَّاءٍ بِشَيْبٍ مُرَجَّلِ

إِلاًّ أنَّه أخفَى الأخْذَ، وتغلغلَ في السُّتْرِ(١).

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٢٣-٢٩) مع شرحها من (ب)، وسقط شرح الأبيات (٢٣-٢٧) من (د).

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «أمَّا أنا فما أعدُ بشيء، ولكنّي أُوفَي كلَّ شيء حقَّهُ إذا
 وقعتُ عليه، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) أورده من غير نسبة في المجلد الأول؛ ص ٨٤١، ولم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٣٨ من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٥) البيت لامريء القيس في ديوانه؛ ٢٣، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١٦٥،١، ولست لامريء العرب (هدي)، وتاج العروس (هدي)، ومقاييس اللغة؛ ٨٢/٤، والصّحاح (هدي). وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٢٣٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس الذي أخذه المتنبيّ من هذا، بل أَخَذَه مَّا هو أكثرُ على أَنْسُنِ الشُّعراء من حمرة الخدُّ، وقد استعملَ في الخجل كلام العامَّة، وليس عند العرب والعلماء كما هو عندَه».

٢٤. والخَيْسِلُ تَبْكِي جِلُودُها عَرَقاً بِأَدْمُع مِا تَسُحُها مُقَسلٌ ١١/ ٢٥. سَارِوُ لا قَفْسرَ مِسنْ مَواكِيسهِ كَأَنَّمسا كُسلُّ سَيْسَسبِ جَبَسلُ

«السَّبسبُ»: المستوي منَ الأرضِ، وقد تقدَّمَ تَفْسيِرُهُ، و«مواكبُهُ»: جيُوشُه. ٢٦. يَمْنُعُهُا أَنْ يُصِيْبُهَا مَطَّرٌ شَدَّةُ مَا قَدْ تَضَايَقَ الأَسَالُ

> أصلُ هذا قولُ قُيسِ بنِ الخَطيم (٢): لَوَانَّكَ تُلْقِي حَنْظَ لا فَوْقَ هامنًا

تُدَحدرَجُ عَدنَ ذي سامه المُتَقدارِب

«ذوسامه»: بيضُه المطليُّ بالذَّهب، و«السَّامُ»: عبروقُ الذَّهب، وجياءَ به ِ ابنُ الرُّوميُّ فقالَ<sup>(٢)</sup>:

لَظَلَّتَ على هاماتهم تَتَدَحْرَجُ فَلُـوۡ حَصَـبَتۡهُمۡ بِالفَضَـاء سَـحَابَةً

فنزلُ عن الحنظلِ إلى البَردِ، وبالغَ في ذلكَ، فلم بقف المتنبِّي على هذا، بل نزَلَ عن البَرَد إلى المطر، وهو ألطفُ منه، وجعلَ أيضاً مَانعَه منَ الوصول /إليهم تضايُقُ الرِّماحِ وتكاتُّفَها عَليهم، وهيَ أقلُّ منْماً من البّيضِ، إلاَّ أنَّ ابنَ الرُّومَيِّ نكَّتَ نكْتاً حسنناً بقوله: «بالفضاء»، فكيف تكونُ بالمضيق؟ وجاء المتنبِّي بهذا في بيت كامل، وهو البيتُ الذي فبل هذا البيت (1).

لَنْبِثُ الشَّرَى بِيا هُمِيامُ بِيا رُحُيلُ ٧٧. يـا نَـدُرُ بـا نَحْـرُ بـا غَمامَــةُ بـا

لم يشرح ابن جني البيت، وهناك تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا وإنْ كان نقـلَ أيضاً لفُظهُ منْ لفظ الغزل، فهو أجودُ مَّا قبْلُه وأسلمُ..

سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢١٤. **(Y)** 

البيت لابن الرُّومي في ديوانه؛ ٢/٤٩٧، وعجزُه فيه: لظلَّ عليهم حصبُها يتدحرجُ. (٣)

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أصلُ هذا المعنى قولُ نهشلَ بن حَريُّ النَّهشليُّ: تُظَلِّلُ من شَهُ من النَّهار رمّاحُهُم إذا رَفّع القّدومُ الوَسَيْجَ الْقَوّما فنقلَه ابنُ الرُّوميِّ منَ الشَّمس إلى البَرد، وأخذه المتنبيِّ فنقلَه إلى المطر، وكانتْ هذه عادتَه». والبيت لنهشل بن حريّ في ديوانه؛ شُعراء مُقلُّون (١٢٣)، ومنتهى الطلب؛ ٨/٨.

أي: قد اجتمعت فيك هذه الأوصاف، وأنت في الحقيقة رَجُلٌ (١).

٢٨. إِنَّ الْبَنَانَ السِّذِي نُقَلُّبُ لَهُ عَنِدَكَ فِي كُلُّ مُوضِعٍ مَثَالً ٢٨

يُقَالُ: «بنانٌ» و«بَنامٌ» بالميم، قالَ رُؤْبَةُ<sup>(٢)</sup>:

يا هَالَ ذاتَ المَنْطِقِ التَّمْتَامِ وكَفِّ كِ المُخَضَّ بِ البَنَامِ (١)

٢٩. إِنَّكَ مِن مُعْشَرِ إِذَا وَهَبُوا ما دُوْنَ أَعْمارِهِمْ فَقَدْ بَخِلُوا(٥)

/أي: بخلوا عند أنفسهم؛ لأنهم لم يفعلوا الواجبَ عليهم عندهم، ويجوزُ أنّ يكونَ قولُه: «بخلوا» أي: نسبَهمُ النّاسُ إلى البخلِ لاقتصارِهم على مادونَ أعمارِهم، إذْ منْ عادتِهم بذلُ أعمارِهم، والتّفسيرُ الأوّلُ أقوى (١).

٣٠. قُلُوبُهُمْ في مَضاءِ ما امْتَشَـقُوا قاماتُهُمْ في تَمام مااعْتَقَلُوا(٢٧)

(۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّ قولَه: «يا هُمامُ» قبل قوله: «يارجلُ» أخمدَ نورَ الكلام، وصار «يارجُل» كأنَّه مُعَلَّقٌ فاترٌ، ولو كان قال: «يا بدرُ» «يابحرُ» «يا غَمامهُ» «يالَيْثَ الشَّرَى»، «يارَجُلُ» كانَ الكلامُ أحسنَ في الصَّنعة، فلمَّا تقدَّم «ياهمامُ» صارَ كأنَّه تكريرٌ، وهذا من لطيف الصّناعة».

وعلى هامش الأصل تعليق لأحدهم جاء فيه: «أحسنَ الوحيد في هذا النّقد جداً، وتجاوز في الإحسان حداً».

- (٢) شرحه في (د) بقوله: «يقولُ: أنت تقلّبُ بنانَك، وتُصرّف بها الأمورَ، وتستصغرُ أفعالَها، والمثلُ يُضربُ بها في جميع الأرض في السَّخاء».
  - (٣) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص ٢٩٠.
- (٤) بعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا من الغريب النَّادر الذي لا يكاد يُستعملُ، أعني «البنام»، فإيرادُه مع المُستعمل المشهور بمنزلة واحدة لا معنى له».
  - (٥) سقط شرح البيت من (د).
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا من قول أبي تمام: أَيْقَنُــتَ أَنَّ مِــنَ السَّــماحِ شَـــجاعَةً تُدُمــي وَأَنَّ مِــنَ الشَّــجَاعَةِ جُـــودا فإذا كانت الشَجاعةُ جوداً، وجَبُنَ الإنسانُ فقد بخلَ، أي: لستَ من قوم يجبنُونَ فيبخلونَ بأَعمارهم». والبيت لأبي تمام في ديوانه؛ ١/٨١٤.
- (٧) شرح البيت في (د): «امتشق السَّيف؛ إذا تقلَّله»، وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

يُقَالُ: مرزَّ [فُللنَّ](١) بسيفه، فامتشَقه، واستلَّه، وامتحطَه، وامتخطَه، وامتخطَه، وامتخطَه، وامتخطَه، وامتشعه وامتشعه (٢)، وامتعده. ومثلُ المصراع الأوَّل قولُ أبي مُحلِّم (٤):

إِنَّ التَّمَّ انْبِنَ وَ بُلِّغْتَهَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

وَبَدَّلَنْتَ مِ بِالشِّطَاطِ انْحِنِاً وَكُنْتُ كَالصَّعْدَةِ تَحْتَ السِّنانِ

ويُقالُ: اعتقلَ فلانَّ رمحَه؛ إذا جعله بينَ ساقه وركابه (٥).

٣١. أَنْتَ نَقيْضُ اسْمِهِ إِذَا اخْتَلَفَتْ قُواضِيِّ الْهِنْدِ وَالقَنَا الذُّبُلُ ١٦٠

أي: اسمُكَ بدرٌ، وأنتَ في هذا (٧) الوقت زُحَلٌ؛ لأنَّك حينتَذ تُهْلِكُ عداكَ، و«بدرُ» هوَ القمرُ، والقمرُ سعدٌ، وزُحَلٌ نحسٌ، فلُذلكَ (٨) قالَ: نقيضُ أسمَه، ألا تراهُ قدُ فسَّرَ هذا بقوله؟

### ٣٢. أَنْتَ لَعَمْ رَي البُدُرُ الْمُنِيرُو لُد كِنْكَ فِي حَوْمَ لِهَ الوَغُ عِي زُحَ لُلْ ٢٠

(١) زيادة من (ب).

- (٢) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ويُقال: اعتقل...».
  - (٣) زيادة من اللسان (مشع) و(ملخ).
- (٤) سبق تخريجهما في المجلد الثاني ص١٠٥، وانظر تعليقنا هناك.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا المعنى أكثرُ من أنْ يُذْكُر، وهو على ٱلسنن العامّة: كأنَّ قامَتَهُ الرُّمح، ولكنَّ البيتَ قَلقُ الألفاظ غيرُ أمُلس النَّسْج».
  - (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح كالأصل.
    - (٧) عبارة (ب): «وأنتَ في هذه الحال».

بقتالك». وقد سقط البيت من (ب).

- (٨) سقطت العبارة وما تلاها من (ب)، ولكنه قال: هوقد فسره في البيت الذي يليه».
- (٩) لم يشرّح البيت في الأصل. وقد كتب على الحاشية السفلى من الأصل: «ما قوله للممدوح: أنت زُحُل إلا مستكرَه عليه». وهنالك تعليق على البيت للوحيد في الأصل (ح): «ليس في هذين البيتين من طائل، لأنّه قد نزل بهما عمّا يتعاطاه من مذهب العرب إلى ريح أبي معشر، ولان كلامه». وشرح البيت في (ك) بقوله: «أي: أنت سعدٌ، نحس على أعدائك وقت الشرّة، وشرحه في (د) بقوله: «يريد إنّك عند الرّضا والسّماح مثل البدر في النور، وفي الحروب زُحُلٌ، يعنى أنّ زُحل نحسٌ على من يتّصل به من عداوة. يقول: فالذي يُقاتلك يُنحس

٣٣. كَتِيْبُـةٌ لُسُـتَ رَبِّهِا نَفَسلُ ويَلْدَةُ لُسُـتَ حَلْيَهِا عُطُلُ (١)

«عُطُلٌ»: لا حَلْيَ عليها، ومثلُه: «عاطلٌ»(٢)، ومثلُه قولُه أيضاً(٢):

وَعُدنَ إِلَى حَلَبٍ ظِافِراً كَعَودِ الحُلِيِّ إِلَى العَاطِلِ

و«عُلُطُّ» أيضاً في معناه (1).

٣٤. قُصِدتَ مِنْ شَرِقِها وَمَغْرِيهِا حَتَّى اشْتَكَتْكَ الرُكابُ والسُّبُلُ<sup>(٥)</sup>

أمًّا مثِّلُ قولِه: حتَّى اشْـتَكَتْكَ الرّكابُ والسُّبلُ، فكثيرٌ، ومنه قولُ أببي العتاهية (٢):

وإنِّ المطايا تشتكيكَ لأنَّها قَطَعَتْ إِنِّكَ سَباسِباً ورِمَالا

ومثلُه قولُ البُحتريُ (٧):

تَشَكَّى الوَجَى واللَّيْلُ مُلْتَبِسُ الدُّجَى غُرَيْريَّةُ الأنْسابِ مَرْتُ بَقِيْعُها (^)

وقالَ الطَّائيُ<sup>(١)</sup>:

أَفُولُ لِلْعِيسِ لَمَّا أَنْ شَكَتُ أَصُلاً مِنْ السِّفارةِ نَيَّها الرِّحَـلُ

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «نفلٌ، يعني الغنيمة». وسقط البيت من (ب)، ولكنه أورد قسماً من الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (ب) إلا عبارة: «ويُقال: عُلُطٌ أيضاً في معناه».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «المشهور في هذا: «عاطلٌ»، وإنَّما يُقالُ: قوسٌ عُطُلُ لا وَتَرَ عليها، و«عُلُطٌ» أيضاً، هذا منطقُ العرب».

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٣٤-٣٧) مع شرحها من (ب). وسقط شرح البيت من (د).

البيت لأبي العتاهية في ديوانه؛ ٦٠٦، وهو فيه: «إنَّ بدل «وإن».

<sup>(</sup>٧) البيت للبحتريِّ في ديوانه ؛ ٢/ ١٢٩٧ .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس هذا ذاك. المتنبي قال: «اشتكتك»، وإنَّما هو معنى أبي العتاهية حسبُ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٩) لم أعثر عليه في ديوان أبي مَّام. وله غير قصيدة على هذا الرُّوى.

وأنشد أبو علي عن أبي زيد (١): تَمُسد بالأعنساق أو تُلُويهسا

ا وتشتكي لُـو أنَّنـا نُشْـكيها

وقولُ ذي الرُّمَّة (٢): تَشْكو الخَشاشَ وَ مَجْرَى النَّسْعتين

أَنَّ المَريضُ إلى عُودِهِ الوَصِبُ

/وهذا أكثرُ مِنْ أَنْ يُضبَطَ، وما أعلمُني سمعتُ في شعر ولا غيرِهِ أَنَّ السَّبيلَ يشتكى المسيرَ إلى أحد، وأحسبُ هذا منْ زياداته التي اخترعَها (أً).

٣٥. لَــم تُبُــقِ إِلاَّ قُلْيُسلَ عَافِيَـة وَفَسَدَتْ تَجْتَديْكَهِا العلِـل ""

هذا كقولِه أيضاً في أبي أيُّوب العُمرانيِّ (٥):

وَيَذَلَّتَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ كُلُّه حَتَّى بِذَلَّتَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ كُلُّه حَتَّى بِذَلَّتِ الْم

(۱) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (جفا) و(شكا)، وتاج العروس (جفا)، وأساس البلاغة (جفو) و(شكو)، والمخصَّص؛ ٢٩٨/١٢ و٢٦/٢٦، والصَّحاح (جفا) و(شكا)، وتهذيب اللغة؛ ٢٩٧/١، والخصائص؛ ٣/٧٧، وسرِّ صناعة الإعراب؛ ١٨٨، وإصلاح المنطق؛ ٢٨٨، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٢٩٨، والمشوف المعلم؛ ٢/٨١، وخزانة الأدب؛ ٢١٦/١١.

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣٤٥. وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٣٠٠.

(٣) بعدها في الأصل كلام للوحيد (ح): «أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ أَيُّها الشَّيخُ؟ ليس اشتكاءُ الرُّكاب من السَّير معنى الرَّجُل، وإنَّما تشتكيه إذ كانَ السَّببَ في إعمالها، فهذا معنى غير ذاك، وأمَّا «السُّبُلُ» فقد سبقَ إلى القول في تشكِّيها رجلٌ من فزارَة، فقالَ:

[و] نَحْنُ صَبَحْنَا مِنْ صَبَحْنَا بِغَارَةً تَضِعُ لَهَا ٱهْضَامُ فَوْرَى وقُورُها

فالضَّجيجُ هو أشدُّ الشَّكوى، وقالَ ذو الرُّمَّة:

وَرَكْبِ يَشُبجُّونَ الفَسلا في رُؤوسِهِ إِذَا حَوَّلَستَ أُمُّ النُّجَسومِ الشَّسوابِكِ [والبيت لذَّي الرُّمة في ملحق ديوانه؛ ٣/١٧٢٧]. فهذا أيضاً سببُ التَّشكِّي، وهو كثيرٌ في شعر العرب، لو كان يعرفُه».

(٤) سقط شرح البيت من (د).

(٥) البيت للمتنبّى في ديوانه ؛ ١٧٤ .

يعني «بهذه»: الحُمَّى.

٣٦. عُسِدْرُ الْمُلُومَيْسِنِ فِيسِكَ أَنَّهُمسا

٣٧. مُسدَدُتَ في راحَسة الطّبيس يُسداً

أَس جَبِانٌ وَميضَع بَطَلِلْا) ومَا درَى كَيْفُ يُقْطَعُ الأَمْسَلُ(٢)

أي: ليسَ منْ عادة الطَّبيب أنْ يقطعَ الآمالَ، وإنَّما منْ عادته أنْ يقطعَ العُروقَ، إِلاَّ أَنَّ عُروقَ كَفُّكَ تَتَّصلُ بِها اتِّصالَ الآمالِ، فكأنَّها آمالٌ.

فَرُيُّمَا ضَـرَّ ظَهُرُهِا القُبَالُ (٣) ٣٨. إِنْ يَكُن النَّفْعَ ضَرَّ باطنَها

/يعني «بالنَّفِّع»: الفَصَّدّ؛ لأنَّ مِنْ عادتِهِ أَنْ يكونَ نَفعاً، وإنْ كانَ الآنَ ضَرَراً<sup>(1)</sup>، وقد أكثر النَّاسُ في هذا المعنى، قالَ ابن المعتزُّ للقاسم بن عُبَيْد الله (٥):

يا فاصداً مِنْ يَد جَلَّتْ أَيادِيْها يَسْالُ مِنْهَا الدِّي يَرْجُدُهُ رَاجِيْها فَإِنَّ أَرْزاقَ طُلاَّبِ النَّدي فيها

يَدُ النَّدَى هِيَ فارْفُقَ لا تُرقَ دَمَها

وقالَ أيضاً للمعتضد(١):

أنْت أزْكسى مِنْ عَنْبَرِ وَمُدام ت دُموعاً من مُقْلَتَي مُستهام يا دَماً سالَ مِنْ ذِراعِ الإمام قَدْ حَسِبْناكَ إِذْ جَرَيْتَ إِلَى الطُّسِـ

<sup>(</sup>١) لم يشرحه في الأصل، وشرحه في (د): «الآسي: الطبيبُ. يقولُ: إنَّ الطبيب الذي يحتاجُ في تدبيره إلى العقل قد طاش لبُّه، وجُنَّ فلم يهتد إلى إصلاح الفساد، والمبضعُ حادٌّ، فهو يقطعُ بطبعه؛ لأنَّه لا عقلَ له، يُدبّر به ما يفعلُه». "

شرحه في (د): «أي: مددت في راحته يدك اليمني التي هي نعمةٌ على الخلق وغايةٌ آمالهم. والطبيبُ يعرفُ كيف قَطعُ العرق المفصود، وليس يعرف كيف يقطعُ عرق اليد التي هي النّعمةُ والأمل».

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشّرح. وقد سقط شرح البيت من (د). (٣) وعلى هامش (ك): «أراد بالمبضع ها هنا الفصد، ولا يقصد به القطع».

سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وما علمتُ. . . » . (1)

البيتان لابن المعتز في ديوانه ؟ ٣/ ٣٧٢، تحقيق الدكتوريونس السَّامرائي، عالم الكتب؛ يروت ؟ ١٩٩٧. (0)

الأبيات لابن المعتزّ في ديوانه؛ ٣/ ٣٥٠ من الطبعة التي أشرنا إليها في الحاشية السَّابقة. (1)

إِنَّمَا غَيَّبَ الطَّبِيِّبُ شَبِا المِِّسِ ضَعِ فِي نَفَسِ مُهَجَةِ الإِسسلامِ وقالَ الآخَرُ<sup>(۱)</sup>:

لَقَدْ غَدا الصَّارِمُ ذَا حَديْرَةٍ يَعْجَبُ مِمَّا صَنَاعَ البِّضَاعُ البِّضَاعُ البِّضَاعُ البِّضَاعُ (٢) وقالَ أبو تمَّام (٣):

تُقبِّـلُ الرُّكُــنَ رُكِّــنَ البيــتِ نافلِــةً وظَهَـرُ كَفِّـكَ مَعْمُـورٌ مِـنَ القَبَــلِ (1)
وقالَ ابنُ الرُّوميِّ(٥):

وَ اللَّهُ اللّ فَامْدُدُ إِلَّا يَّا يَعْدُا تَعْدُوَّ بَطْنُهُا بَعْدُلُ النَّوالِ وَظُهْرُهَا النَّقْبِيلِا

وما علمتُ أنَّ أحداً ذكرَ أنَّ القُبَل أضَرَّتُ بها غيرُه، وهذا مِنْ مُبالغات وإفْراطه (٢)، إلاَّ أنَّ ابنَ المعتزِّ قدُ قالَ (٨):

وَيْحَ الطَّبِيبِ الذي بالجَهْلِ مَسَّ يَدَكُ ماكانَ أَغْفَلَهُ عَمَّا بِهِ اعتَمدكُ لَوْتَ فَصَدكُ لَلَوْ الْأَبِيبِ الذي بالجَهْلِ مَسَّ يَدَكُ لَحُوْ الْأَتَحاكَ بِها مِنْ رِقَّةٍ فَصَدكُ لَلَوْ الْأَتَحاكَ بِها مِنْ رِقَّةٍ فَصَدكُ

لم أعثر عليه.

(٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس هذا من ذاك في شيء»، ثمَّ قال: «رجع».

(٣) البيت لأبى تمام في ديوانه؛ ٣/ ٩٢.

(٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ولا هذا أيضاً من الفصاد في شيء»، ثمَّ قال: (رجع».

(٥) البيت لابن الرُّومي في ديوانه؛ ٥/ ١٩٠١، وثمَّة مصادر أخرى.

(٦) البيتان لإبراهيم بن العبّاس في ديوانه؛ ٢٢٥، والطرائف الأدبية؛ ١٣٦.

(٧) سقطت كلمة «وإفراطه» من (ب)، وسقط ما تبقّى من النّص منها، ولكنّه زاد: «أي: أتعبها وأثّر فيها كثرة التّقبيل».

(٨) البيتان في ديوان ابن المعتز؛ ٣/ ٣٢١، الطبعة التي أشرنا إليها منذ قليل.

واللَّحظُ دونَ القُبْلَةِ كثيراً، وأبلغُ منْ هذا كلِّه قولُ خالد<sup>(۱)</sup>: /وَمَــرَّ بِفِكۡــرِي خــاطَراً فَجَرَحۡتُــهُ وَلَـمْ أَرَ شَــيْئاً قَـطُّ يَجۡرَحُـهُ الفِكۡـرُ<sup>(۲)</sup>

وقد بالغَ فِي التَّقبيل أَشَدَّ مِنْ هذا، قالَ فِي أبي شُجَاعٍ فُنَّا خُسُرَو<sup>(٣)</sup>: وَإِلَـــى حَصَـــى أَرْضٍ أَقَــامَ بِهــا بِالنَّــاسِ مِـــنْ تَقْبِيلِـــه ِ يَلَـــلُ

و «اليَالُ»: إقبالُ الأسنانِ على باطنِ الفم، يُقالُ: رجلٌ أيَلُّ وامرأةٌ يَلاَّءُ، وقومٌ ونساءٌ يُلِّ. يقولُ: لعادة النَّاس لتقبيل الأرض بين يديه وتكريرهم إيّاهُ قد حدَث فيهم ميلٌ نحو الحصى لكثرة ما يقبِلُونَه، كما تميلُ الأسنانُ فتكونُ مقفلةُ مائلةُ على باطنِ الفم، ومعلومٌ عند كلِّ ذي أدب ولُبُّ أنَّ هذهِ المعاني لا تصدرُ إلاَّ عن فكر لطيف وطبع شريف (1).

٣٩. يَشُــقُ فِي عُرِقِهِا الْفَصِادُ وَلا يَشُلقُ فِي عَبِرَقِ جُودِهِا الْعَلدُ لَ (٥)

لًّا ذكرَ عِرْقَ اليدِ جعلَ لجودها عِرْقاً لِيُوفِيَ الصَّنعةَ حقَّها،

٤٠. خَــامَرَهُ إِذْ مَدَدْتُهـا جَــزَعٌ ۚ كَأَنَّـه مِـنُ حَذَاقَــة عَجِــلُ<sup>(١)</sup>

يُقالُ: حَذَقَ الصَّبِيُّ القُرآنَ وغيرَه يَحْذِقُه، وقالَ سيبويْهِ: قالوا: حَذِقَ /يَحَذَقُ حذَاقةً

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٦ ٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «صاحبُ الكتاب تروقُه المبالغَةُ في المعنى ويستهويه المحالُ كثيراً، وقولُ أبي تَمَّام: وظَهْرُ كَفِّكَ معمورٌ منَ القَبْلِ أحسنُ من قوله: ورُيَّما ضَرَّ ظَهْرَ هَا القَبْلُ، وأحسنُ لَفْظاً وأصحُ في التَّمييز»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قد ذهب بمعنى التقبيل للأرض إلى مذهب غيره» وذلك أنَّ الرَّجُلَ قال: من كثرة تقبيل النَّاس للأرض بين يديه قد انغمرت أسنانُهم إلى باطن أفواههم، فجعله هو مَيلاً في أجسامهم، ولم تَدْعُ إلى هذا التَّاميلِ حاجَةٌ، ولكنَّه يتخيَّلُ كثيراً مالا يريدُه الشَّاعر».

<sup>(</sup>٥) سقط البيت مع شرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د).

<sup>(</sup>٦) أورد شرح البيت في الأصل مع شرح البيت (٤١)، وقد ورد شرح البيت في (ك) بعد البيت (٤٠) مباشرةً، فلذلك أخذنا بذلك، ونقلنا ما يتعلق بالبيت (٤١) لما بعده، ولم يرد البيت في (ب)، ولكنه أورد قسماً كبيراً من شرحه. وسقط شرح البيت من (د).

وحِذْقاً، وهوَ حاذِقٌ، وأمَّا «حَذَقَتُ» الشيءَ: قطعتُه، فبفتحِ الذَّال لا غير (١)، قالَ الهُذَليُّ (١): ... فذَلِكَ سبِكُيْنٌ علَى الحُلْقِ حاذِقُ (٦) ... فذَلِكَ سبِكُيْنٌ علَى الحُلْقِ حاذِقُ (٦)

13. جازَ حُدُودَ اجْتِهادِمِ فَاتَى غَيْرَ اجْتِهادِ الْأُمُّ مِ الْهَبَالُ (1)

و«الهَبَلُ»: الثُّكِّلُ، يُقالُ: هَبِلَتْهُ أُمُّهُ تَهَبُّلُهُ، وهيَ هابِلٌ، قالَ القُطَامِيُّ<sup>(٥)</sup>:

والنَّاسُ مَنْ يَلْقَ خَيْراً قِاتُلُونَ لَـهُ ما يُشْتَهُي ولأُمُّ المُخْطِيِّ، الهَبَـلُ

٤٢. أَبْلَغُ مَا يُطْلُبُ النَّجَاحُ بِهِ الطَّ بِسُعُ وَعِنْكَ التَّعَمُّ قَ الزَّلَالَ (١٠)

«التَّعْمُّقُ»: كلمةً فصيحةٌ، ذكرَها سيبويه في الكتاب (٧).

٤٣. إِرْثِ لَهَا إِنَّهَا بِمَا مَلَكَتْ وَبِالذي قَدْ أَسَلْتَ تَنْهُمِلُ^)

يُقالُ: سالَ الماءُ، وأسلتُه، قالَ القُطاميُّ (٩):

سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>۲) صدرُه: يُركى ناصحاً فيما بدا فإذا خلا، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين، ١٥١/١، وشرح أشعار الهذليين؛ ١٥٦/١، ولسان العرب (حذق) و(سكن)، وأساس البلاغة (حذق)، وتاج العروس (حذق) و(سكن)، والصِّحاح (حذق) و(سكن). وللهذلي في مجمل اللغة؛ ٢/ ٢٧، والمخصَّص؛ ١٦/١٧. وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د) بقوله: «قوله: جاز حدود اجتهاده، أي تعدَّى حدَّ الاجتهاد، فأخطأ. لأمُّه الهَبَلُ، الهَبلُ: النَّكلُ». وسقطت الأبيات (٤١-٤٤) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٥) البيت القُطاميُّ في ديوانه ؟ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) شرحه في (د) بقوله: «يقول: إذا فعل الإنسانُ الفعل الذي اعتاده بطبعه كان حقيقاً ببلوغِ النّجاح فيه، وإذا أخرجه التعمُّق فيه عن الطّبع زلّ وأخطأ».

 <sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كانَ ينبغي مع قوله: «الطَّبْع» أنْ يقولَ: وعند التَّكَلُّف الزّللُ، فيُحْكمَ الصَّنعة ويبيِّنَ المعنى».

<sup>(</sup>٨) شرحه في (د) بقوله: «يقولُ: إرَّث ليدك، فإنَّها تنهملُ بما وهبتْ وبالدَّم الذي أسلتَه منها».

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ١٨٦٠.

أَلَ مَ يَحَزُنُ لَكَ أَنَّ ابْنَ فِي نِسِزَارِ أَسَالًا مِنْ دِمائِهِمِ التَّلاعِ التَّلْمِ التَّلْعِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلَّمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلِي التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِي التَّلْمُ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ الْمُعِلَّ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلْمِ التَّلِي التَّلْمِ التَلْمُ التَّلْمِ التَّلْمُ التَّلْمِ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِمُ الْمُلْمُ التَّلِي الْمُعَلِي الْمُلْمِ التَّلْمُ الْمُلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الْ

«الدُّولُ» جمع دُولَة، قال<sup>(٢)</sup> سيبويه: جمعُ دُولة، وقالَ قومٌ: لا فرقَ بين الدُّولةِ والدُّولةِ والدُّولةِ، وفرقَ آخرونَ فقالوا: الدَّولةُ في الحربِ وغيرِها، والدُّولةُ: فِ<sup>(1)</sup> تَداوُلُ الشَّيء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قولُه: «إرثِ لها»، تقصيرٌ، بـل لـو قالَ: أَجُللها أو أَعُظمُها لكان أَجَل لها وللممدوح».

<sup>(</sup>٢) ألحق في (ك) شرح البيت كالأصل. وسقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٣) عبارة (ك): «وقيل: جمع دُولة».

<sup>(</sup>٤) في (ك): قمن ٥.

# (\*)(Y·0)

وقالَ أيضاً، يمدحُه<sup>(۱)</sup>: /١. بَقَـائِي شَـاءَ لَيْـسَ هُـمُ ارْتِحـالا وَحُسنَ<sup>(۱)</sup> الصَبْرِ زَمُوا لاَ الجِمالا<sup>(۳)</sup>

◄ القصيدة في ديوانه؛ ١٢٨، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٤٠، والواحدي؛ ٢١٦، والتينان؛ ٣/ ٢٢١،

عمَّار». (٢) ضبطها في الأصل و(ك) بالضَّمِّ، ولم يضبطها في (د) و(ب). وضبطها بالضمَّ في مطبوعة

التبيان وبالفتح في الديوان وشرح الواحدي . (٣) أحد ما الله حذ ( ) : " الما ألما يسكن الأما المسكن الأما المسكن الأما المسكن الأما المسكن الأما المسكن الأما

(٣) أورد صدر البيت في (ب) فقط، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وورد الشرح في (ك) كالأصل تماماً. وسقط شرح كامل الأبيات التالية من (ك) و(د) إلاَّ ما نشير إليه.

(٤) سقطت العبارةُ منْ (ب) و(ك).

(٥) في (ب): «شاؤوا».

(٦) البيت لحُميد الأرقط في تخليص الشواهد؛ ٩٢، وخزانة الأدب؛ ٥/ ٢٨٠ و ٢٨٠، وشرح المفصل؛ ٣/ ١٠١ و ١٠٣، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٤٤٩، والأصول؛ ٢/ ١٢٠، وضرائر الشعر؛ ٢٦١. وبلا نسبة في أسرار العربية؛ ١٦٩، والإنصاف؛ ٢/ ٦٦٩، وتخليص الشواهد؛ ٨٥، والخصائص؛ ١/ ٣٠٧ و٢/ ١٩٤، ورصف المباني؛ ١٣٨، والكتاب؛ ٢/ ٣٦٢، واللمع في العربية؛ ١٨٩، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ٢٥٢، وأمالي ابن الشجري؛ ١/ ٨٥، والجمل المنسوب للخليل؛ ٩٢، وشرح جمل الزّجّاجي؛ ٢/ ١٩، وما يجوز للشاعر في الضرورة؛ ١٧٤.

أي: حتَّى بلغتُكَ، والأصلُ: بقائي شاءَ ارتحالاً<sup>(١)</sup>، ليسوا شاؤوهُ، فاضطُرَّ إلى ما ذكرتُ لك<sup>(١)</sup>.

#### ٢. تَوَلَّوا بَغْتَ لَهُ فَكَانً بَيْنَا تَهَيَّبْنِي فَفَاجَانِي اغْتِيالاً "٢

قولُه: «تهيَّبني» منْ ألفاظ الفخرِ، استعملَها في تَضاعيف الغزل<sup>(1)</sup>. ٣. فكان مسييرُ عييْرهُمُ (١٠) ذَميْللاً وسَيرُ الدُّمْع إثْرَهُم انهمالاً (١)

أي: سبقتُ دموعي عيرَهم، وتجاوزتَ حدَّها، و«الذَّميلُ»: سيرٌ متوسِّطُ، قالَ<sup>(٧)</sup>: / قُللَ لِحادي المطيئِ رِفِقَااً قَلِيًا واجْمَالِ العيِّسسَ سَليْرَهُنَّ ذَميِّالا

٤٠ كَأَنَّ العيْسَ كَانَتْ فَوْقَ جَفْنِي مُناخِاتِ فَلَمًا ثُرْنَ سِالا (^)

ما قيلَ في سبب بكاء أطرفُ منْ هذا، وهوَ مِنْ غرائبه. • وَحجَبتِ النَّبوى الظَّبَيَاتِ عَنَّي ﴿ فَسَاعَدُتِ السَبراقعَ والحجالا(''

ف (ب): «الارتحال».

- (٢) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «ضعَّف الإعرابَ وحصلَ له قلقُ الكلام، وظهرَ التَّكلُّفُ في فاتحة قصيدته، وهي المأمورُ بتجويدها، والشَّاعرُ محتاجٌ إلى تجويد الفاتحة، والخروج، والخاتمة، فإنَّ القصيدةَ كلَّها تحسنُ بحسْن هذه وتقبُحُ بقبْحِ أحدِها».
  - (٣) سقط البيت وشرحه من (ب).
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس كلُّ النقل لك كلامٌ يوافقُ مواقعَه، وفي الغزل لا يصلُحُ إلاَّ رقيقُ الكلام، ولو كان بَدَل «تهيّني» مثلُ: «استحى منّي» وما جرى مُجراه كانَ أليْقَ ولكلِّ مقام مقالٌ».
- (٥) كذا هي في الأصل و(ك) و(د) و(ب). وفي التبيان ومصادر أخرى «عيسهم»، ونسب صاحب التبيان «عيسهم» لابن جني، وهي في المتن والشرح: «عيرهم».
- (٦) أورد البيت بتمامه في (ب) كالأصل، وألحق به كامل الشرح. وعلى هامش (ك): «الذَّميل: ضربٌ من السَّير السَّريع».
  - (٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٩١ ٥٥. وروايته هناك، وفي (ب): «رفّعُ» بدل «رفقاً».
    - (٨) سقطت الأبيات (٤-١٣) مع شرحها من (ب).
    - (٩) في الأصل الوالجلالا»، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر.

٦٠ لَبِسُنَ الْوَشْنِيَ لا مُتَجَمَلُ الرّبِ وَلَكِنْ كَنِي يَصُننَ بِهِ الجَمالا
 ٧٠ وَضَفَّرُنَ الغَدائِيرَ لا لِحُسننِ وَلَكِنْ خِفْنَ فِي الشَّعَرِ الضَّلالا

«الغدائرُ»: الذَّوائبُ، وقد تقدَّمَ ذكْرُها، قالَ امرؤُ القيسِ<sup>(١)</sup>: ... ... ... تَضِلُّ العِقاصُ عَفِي مُثَنَّسى وَمُرْسَلِ

فجعلَ أَنَّ العقاصَ تَضلِّ، وهذا جعلَهنَّ يَضلِّلُنَ فيه، فزادَ على ذِكْرِ العقاصِ، وقيلَ: هو المِدْرَى، ويُمَسكُ به الشَّعْرُ<sup>(٢)</sup>.

٨. بجسِمْي مَن بَرَتْم فَلَو أَصَارَت وشاحِي ثَقْم لُولُسؤة لَجمالا (٣)

يُقالُ: «وِشِاحٌ» و«إِشِاحٌ»، وجمعُه «وُشُحٌ» و«وَشائِحُ»، قالَ كُتَيْرُ<sup>(١)</sup>:

كَأَنَّ قَنا المُرَّانِ تَحْتَ خُدُورِها ظباءُ المَلا نيطَتْ عَلَيْها الوشائحُ(٥)

/٩. وَلَسولا أنَّنسي فِي غَسيْرِنسوم لَبِستُ أَطُنُّنسي مِنسي خَيسالا

هذا بعضُ ٱلفاظه التي نحا فيها نَحُوّ المُتصوِّفةِ، وقريبٌ منه قولُهُ<sup>(١)</sup>: إِذَا مِا الكَاسُ أَرْعَشَاتِ اليَدَيَانِ صَحَوْتُ فَلَامْ تَحُلَ بَيَنَايِ وَبَيَنَايِ

وله نظائرٌ في شعرِهِ، وقد ِ افتنَّ في ألفاظه كما افتنَّ في معانيه (٢).

(١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٨٢.

- (٣) شرحه في (ك) كالأصل تماماً.
- (٤) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ١٨٥، ولسان العرب (وشح)، وتاج العروس (وشح).
  - (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا من الزّيادة التي هي نُقصان».
    - (٦) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٧٥.
- (٧) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «صاحبُ الكتاب فرحَ للمتنبِّي أَنْ يحشوَ شعْرَهُ بألفاظ الصُّوفيَّة، فأمَّا نُقَّادُ الشّعر فهو عندهم عيبٌ فاحشُ، وليس يذهبُ إلى كلاَمهم من يهتدي إلى محاسن الكلام، وكذلكَ ألفاظُ الطّبِّ والفلاسفة والمتكلّمين، كُـلُّ ذلك

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كَلامٌ للوحيد (ح): «ليس كُلُّ زيادة تكونُ حسَنَةً، بل رُبَّما أَدَّتُ إلى النُّقصان، والشَّعْرُ إذا ضلَّ الإنسانُ فيه فليس بمليح، يُوصَفُ به الملاثح، وإنَّما يُوصَفُ بناك الغُولُ وما أشبَهها».

وشبية بلفظ هذا البيت ما أخبرني به علي بن الحسين الكاتب، قال: أخبرني أبو القاسم عيسى بن الحسين الوراق، قال: حدثني محمّد بن أيوب الأحول، قال: كانت لهارون الرشيد جارية، يُقالُ لها: «صرفٌ»، وكان يُحبُّها حُبًا شديدا، فشرب ذات يوم قَدَحا صرفاً، ثمَّ أمر به صرفاً، وبعث به إليها، وكتب معه (۱):

قُلْ لِمَانَ يَمْلِكُ الْمُلَوكَ وَإِنْ كَانَ قَدَدُ مُلِكَ لَهُ لَكُ الْمُلَوكَ وَإِنْ كَانَ قَدَدُ مُلِكَ وَالْمُدَرِيْنَاكِ فَاشْدَرْنِي وَبَعَثْنَا إليكِ بِكَ

ثُمَّ أمرَ المغنّين، فغنُّوا في هذين البيتين غناء مشهوراً.

وأخبرني عليَّ بنُ الحسين أيضاً، قراءةً عليه، عنَ عليِّ بنِ سليمانَ عن أحمد بن يحي عن عبد الله بن شبيب عن جَهم بن مسعدة الفزاريِّ عن أبيه، قالَ: دخلتُ على ذي الرُّمَّة، وهو يَجودُ بنَفْسُه، فقلتُ: كيف تجدُك يا غَيلانُ؟ فقالَ: أجدُني والله أجدُ مالا أجدُ الله أجدُ القول(٢):

/كَأَنِّي غَداةَ الْدِزَّرَقِ بِا مَيُّ مُدَنَفٌ يجبودُ بِنَفْسٍ مِا أَتَاهِا حَمِامُها حِيدارُ الْجَدارُ المُ

كذا قرأته «بالعين» في «روعات»، والغينُ فيه أجودُ وأحسنُ،

١٠. بَدُتُ قَمَـراً وَمالَتُ خُـوطَ بان وفَاحَتْ عَنْـبُراً وَرَنَـتُ غَـرالا

هذه أربع تشبيهات في بيت واحد بلفظ حسن وصنعة سديدة.

١١. كَمَانً الحُسِزُنُ مَشَعُوفٌ بِقُلْبِي فَسَاعَةُ هَجْرِهُا يَجِبُدُ الوصالا
 ١١. كَمَا الدُّنيا على مَنْ كَانَ قَبْلِي صُروفٌ لَمْ يُدمِنْ عَلَيْهِ حَالا

إذا وردَ في الشُّعر شانَه وعابَهُ ، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>۲) البيتان لذي الرُّمة في ديوانه؛ ۲/ ۱۰۰۱، والأغاني؛ ۱۲۱/۱۱. وقد وردا في الدّيوان: كانّي غداة البين ياميُّ مدنّف يكيدُ بنفسس قد أجم حمامُهسا حدار اجتذاب البين أقسران طيَّة مصيب لوقسرات الفُسؤاد انجذامُها وضبط «مدنف» في الأصل بكسر النون وفتحها، وكتب فوقها: «معاً».

١٢٠ أشَدُّ الغَمُ عِنْدي في سُرور تَيَقَّسْ عَنْمهُ صَاحِبُه انْتِقَالا

[يقولُ: إِنَّ أَشَدَّ الغَمِّ إِذَا كَانَ الإنسانُ فِي سُرورِ، يَعلمُ يقيناً أَنَّهُ ينتقلُ عنه](١). الضَّتُ تَرَحلُ فِي وَجَعَلْتُ أَرْضَ فِي قَتُ وَدِي وَالغُرَيْسِيُ الجُسلالا(٢)

«القُتودُ»: جمعُ قتْد وقَتَد، وهوَ خشبُ الرَّحْلِ<sup>(٢)</sup>، قالَ النَّابِغَةُ<sup>(١)</sup>: فَعَدُ عَمَّا تَدرَى إِذْ لا ارْتَجَاعَ لَـهُ وَانْم القُتُودَ علَى عَيْرَانَـة أَجُـد

و«الغُريريُّ»: بعيرٌ منسوبٌ إلى فحل كريم، يُقالُ له: غُريرٌ، مثلُ «شَدُقمٍ» و«جَديلٍ»، قالَ أبو تمَّام، وهوَ ممَّا يُنْسَبُ إليهُ (٥):

قَـدُ ضَـجُ مِـنَ فُعِلهِـم جَدِيـلٌ بِنَسَـلِهِ واشْــتَكَى غُريــرُ وقالَ الآخَدُ<sup>(۱)</sup>:

وَكُنَّتُ إِذَا مَا الْهَمُّ ضَاقَ قَرَيْتُهُ مِنَ الْعِيْسِ حَرْفاً أَوْ غُرَيْرِيَّةً قَلْبا<sup>(Y)</sup>

و «الجُلالُ»: الضَّخمُ، والأنثى جُلالةٌ، قالَ الأعشى (^):

بِجُلالَـة سُسَرُحٍ كَسَأَنَّ بِغَرْزِهِـا هِسِرّاً إِذَا انْتَعَسَلَ المَطِسِيُّ ظِلالَهِـا

/أي: جعلتُ ظهر هذا البعيرِ بمنزلة الأرضِ لي، لا أفارقُهُ.

١٥. فَما حَاوَلْتُ فِي أَرْضِ مُقامًا ولا أَزْمَعْتَ عَصَانُ أَرْضِ زَوالا (١)

(١) زيادة من (د).

(٢) أورد في (ك) بعض شرح البيت، وأورد البيت وكامل شرحه في (ب) كالأصل.

(٣) سقط ما بعدها من (ك)، ولكنه زاد: «أي: أنا ملازمٌ ظهر جملي وكأنّي لا مقيمٌ ولا ظاعنٌ».

(٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٣٢، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص١٤٢.

(٥) لم أجده في ديوانه.

(٦) لم أعثر عليه.

(٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «احتجاجه بشعر أبي تمَّامٍ في اللُّغةِ يدلُّ على قِلَّةِ نظر في أشعار العرب»، ثمَّ قال: «رجع».

(٨) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٩٢.

(٩) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

يقولُ: إذا كانَ ظهرُهُ كالوطنِ [لي]<sup>(١)</sup>، فأنا، وإنْ جبتُ البِلادَ، كالقاطنِ في دارِهِ، ولأنَّى أقطَعُ الأماكنَ، لستُ مقيماً في الحقيقة<sup>(٢)</sup>.

١٦. علَى قَلَق كَانًا الريْع تَحْتي أُوجُهُها جَنُوبا أَوْشَمالاً")

١٧. إلى البَدْرِبْسِ عَمَّارِ الدي لَـمُ يَكُسنُ فِي غُسرَةِ الشَّهُر الهِللا(١)

حذفَ التَّنوينَ منْ «عمَّارَ» لا لتقاء السَّاكنين، وقد (٥) ذكرتُ نظيرهُ.

١٨. وَلُهُمْ يَعْظُهُمْ لِنَصْصِ كِهَانَ فِيلِهِ ﴿ وَلُهُمْ يَسْزَلُ الْأَمِسِيرَ وَلُسْنَ يُسْزَالا (٢)

في هذا البيت تفسيرُ الذي قبله.

١٩. بِللا مَثَلُ (٧) وَ إِنْ أَبْصَرْتُ فِيلهِ لِكُسلُ مُغَيِّسبِ حَسَسنِ مِثِسالا

«بلا مثل»، أي: لا نجد له نظيراً اجتمع فيه ما اجتمع له، وإن كانت أشباهه أ متفرِّقة في أشياء كثيرة.

٢٠. حُسنَامٌ لا بِسنِ (١٠ رُائِسقِ الْمُرَجُسى حُسنَامُ الْمُتَقِسِي أَيْسامُ صلالاً
 ٢١. سِنَانٌ في قَناةٍ بَنِسِي مَعَادٌ بني أسَادِ إذا دَعَاوُا السنُزالا(١)

- (١) زيادة من (ب) وقشر الفسر.
- (٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لم يُردْ هذا، إنَّما يريدُ أنَّ الأمورَ وتصاريفَ الزَّمان قد ملكتْ عليَّ أمري مع همَّتي، فأنا لا أرضَى المقامَ بمكان، وصروفُ الأيَّامِ لا تُلَبُّنني في بَلد، فأنا بغير اختيارى».
  - (٣) سقط البيت من (١).
  - (٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.
    - (٥) عبارة (ب): «وقد تقدُّم مثلُه».
    - (١) سقطت الأبيات (١٨ ٢٠) مع شرحها من (ب).
      - (٧) كتب فوقها في (ك): «في نسخة: بلا شكٌّ».
      - (A) أمامها في (ك) على الهامش: «هو المدوح».
- (٩) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأضل. وأورد شرحه في (ك) كالأصل إلى قوله: «هم قناة بني معد».

«بني أسد» منصوبٌ؛ لأنَّه مُنادى مضافٌ، ومعناهُ: بقول: «بني مَعَدًّ» إذا ناداهُ الأعداءُ: يا بني أسد يقومُ في الغناء والدَّفع عنهم مقامَ سنان يُركَّبُ في /قناتهم؛ لأنَّهمُ إذا دعوهم أرْهَبوا الأعداء، واغْنَوا عنهم ومنعُوا عنهم، ويجوزُ أنْ يكون «بني أسد» بدلاً منْ قناة «بني معَدُّ»، كانَّه قالَ: سنانٌ في قناة بني أسد الذين هم قناة بني معدًّ، يريدُ نصرتَهم إيَّاهم، وهذا أقوى من القولِ الأوَّلِ.

٢٢. أعُــزُ مُغُـالِبٍ كَفَــا وسَــيْفا وَمَعَنْ فَمَعْـــدِرَةُ وَمَحْمِيـــةُ وآلا(١)

٢٣ وَٱشْـرَفُ فـاخِرِ نَفْسـاً وِقُومـاً وَ أَكْـرَمُ مُنْتَـم عَمَـاً وَخـالا(٢)

الانتماءُ والاعتزاءُ والاتصالُ، فـ«الانتماءُ»: أنْ يَرفعَ فِي نسبه، و«الاعتزاءُ»: أنْ يقولَ: أنا ابنُ فلان، و«الاتّصالُ»: أنْ يقولَ: بالفلان، قالَ الأعشى (٢):

إِذَا اتَّصَلَتْ قَـالَتْ: أَبَكُـرَ بِنَ وَائِبًا ۗ وَيَكُـرُّ سَسِبَتْهَا وَالْأُنُـوفُ رَواغِـمُ ( )

وقالُ أبو النَّجم(٥):

إِلِّي تَمِامٍ مِنْ تَمامٍ أَنْتَمي وفي لُجَيِّهمٍ زَاهِ سراتُ الأنْجيم

وقد يكونُ الاعتزاءُ كالاتِّصال، قالَ القتَّالُ(١):

إِذَا مِا اعْتَزَتُ إِحْدَاهُمَا بِاسْمِ جَدُّهَا السَّمْ غَيْمَ بِنَ عَوِفٍ أَنْعَمَتُ أَنْ تَخَيَّرا

وجمعُ «مُحميةٍ»: محامٍ، قالَ القُطاميُّ(٧):

مَحْمِيَةً وَحِفاظًا إِنَّها شِيمٌ مَا كَانَتُ لِقَوْمِيَ عاداتٍ مِنَ العَادِ

(١) سقط البيت من (ب).

(٢) أورد عُجز البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل.

(٤) سقط ما بعدها من (ب).

(٥) لم أعثر عليهما.

(٦) البيت للقتَّال الكلابيُّ في ديوانه؛ ٥٢، ونوادر أبي زيد؛ ٣٧٩.

(٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٨، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٧٩٣.

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى في ديوانه؛ ١٣١، ولسان العرب (وصل)، وتهذيب اللغة؛ ١٢/ ٢٣٥، وأساس البلاغة (وصل)، وتاج العروس (وصل). وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٧/ ١٥٣.

ويُقالُ أيضاً «محميَّةٌ» بتشديد الياء وقال الفرزدق، قرأتُه على أبي الفرج الكاتب في أخبار الفرزدق (١):

فَاحْمَ إِذَا مَاكُنْتَ ذَا مَحْمِيَّا فَ بِدَارِمِ لِيُّ أُمُّ لَهُ ضَبِّيًّا لَهُ مَالِّيًّا لَهُ

قَالَ أبو زيدٍ: وإلاسمُ «العِزُوةُ» و«النُّمُوةُ»، وقالَ أبو السَّعرِ: هي «النِّمْيَةُ».

٢٤. يَكُسُونُ أَحَسُقُ إِثْنُسَاءٍ عَلَيْسِهِ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَأَهْلَيْهِا مُحَالاً (٢)

/يقولُ: المَدحُ الذي يُسنَتَعَظَمُ للدُّنيا وأهلهِا حتَّى يكونَ لإفراطهِ مُحالاً إذا أُطلِقَ · عليه كانَ حَقّاً لاستحقاقه [غايةً]<sup>(٢)</sup> الشَّاء<sup>(٤)</sup>.

٧٥. وَيَبْقَى ضِعْفُ ما قَدْ قَيِلَ فِيْهِ ﴿ إِذَا لَكُمْ يُسَتَّرِكُ أَحَسَدٌ مُقَسالا (٥)

يقالُ: تركتُ الشَّيءَ واتَّرَكَتُه: مثلُ قرأتُ القرآن وأقرَّأتُه، قالَ الحُطيئةُ (١): حَطَّتْ به منْ بلادِ الطَّوْدِ عَارِيـةٌ حَصَّاءُ لم تَتَّرِكُ دُوْنَ العصا شَنَبا

يعني «ببلاد الطَّود»: بلادَ الشَّام، و«عاريةً»: سنةٌ باردةٌ، «حطَّتُ»: أسرعتَ. ٢٦. فَيا ابُن الطَّاعِنيْنَ بِكُلُ لَدُن مُواضِعَ يشْتَكِي البَطَلُ السُّعالا

أي: يا ابنَ الطَّاعنينَ صدورَ الأبطالِ بكلِّ رمْح لَيِّنِ المهزَّة، أَنْشَدَ سيْبَوَيْه (٢): لَـدْنُ بِهَــزُ الكَـفُ يَعْسُــلُ مَتَثُــهُ فَيْهِ كَمُـا عَسَـلَ الطَّرِيْــقَ الثَّعْلَـبُ

(١) البيتان للفرزدق في ديوانه؛ ٢/ ٨٨٥، والأغاني؛ ٢١/ ٣٢٠. وفي الأصل «صبيَّه» بالصاد المهملة، وأخذنا بما في الديوان والأغاني. ورواية البيت الأول في الديوان والأغاني مختلفة.

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

(٣) زيادة من (ب).

(٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لعلَّ هذا المعنى أراد، وأمَّا اللَّفظُ ففيه تخليطٌ، وذلكَ أنَّ الممدوحَ هو من أهل الدُّنيا أيضاً، ولو اعتبرت حقيقةً هذا البيت لم يَكُنْ مدْحاً».

(٥) سقطت الأبيات (٢٥-٢٩) مع شرحها من (ب). وقد أورد الشرح في (ك) كالأصل، إلى آخر بيت الحطيئة، ولكنه لم يورد من بيت الحطيئة إلاً «لم تترّك دون العصا شذبا».

(٦) البيت للحطيئة في ديوانه؛ ١٧ ، ولسان العرب (حدر) و(حصص)، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ٤٠٠ ، وتاج العروس (حدر) و(حصص).

(٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٤٢٧، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني؛ ٧٢٣.

٢٧. وَيا ابْنَ الضَّارِينِيْ بِكُلُ عَضْبِ مِنَ العَرْبِ الأسَافِلَ وَالقِللا عَضْبِ ١٠٠ وَيا ابْنَ الضَّادِ الدَّاء العُضالا وَ(١٠)
 ٢٨. أَرَى المُتَشَاعِرِيْنَ غَسِرُوا بِذَمُسِى وَمَنْ ذَا يَحْمَدُ الدَّاء العُضالا وَ(١٠)

يُقالُ: «داءٌ عُضالٌ» و«عُقَامٌ»، قالَ القُحَيْفُ العُقيليُّ":

وفِي الحَلَــقِ المُسَــرَّدِ إِذْ ضَرَيْنــا رُؤُوْسَ القَــوْمِ وَلُولَــةٌ عُضــالُ

أي : «عظيمةٌ».

٢٩ وَمُسَنْ يَسكُ ذا فَسم مُسرُ مَرفِسض يَجِسدُ مُسراً بِسهِ المَساءَ السؤلالا مَسرفُتُ الشيئتُ السُتِفالا (٣) وقسالوا: هَسلْ يُبلُغُسكَ الثُريَسا؟ فَقَلْتُ: نَعَمْ إذا شيئتُ السُتِفالا (٣) وقسالوا: هُسلْ يُبلُغُسكَ الثُريسا؟

أي: أنا معهُ فوقَها، فإنْ بلَّغَني الثُّريَّا فإنَّما يُحُطُّني إليها، وقد كرَّر هذا المعنى في شعْره.

٣١. هُلُو المُفْنِي المُذاكِي وَ الأعادِي وَيِيْضَ الهِنْدِ والسُّمْرَ الطُّوالا<sup>(1)</sup> .٣٢. وَقائدُهِا مُسَرِّعُهُ خِفافِاً علاً عَلَى حَدِي تُصبِّحُهُ ثِقِالا<sup>(1)</sup>

وقد تقدَّم تفسيرُ «المُسوَّمَةِ» أي: هيَ، وإنَّ كانت خفيفة، فإنَّها ثقالٌ على منَ تُصبِّحهُ، كما قالَ زُهيَرٌ (١):

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «الدَّاء العُضال: الذي أعيا دواؤُهُ. يقولُ: إنَّ الشَّعراء لا يقدرونَ على مُجاراتي».

<sup>(</sup>٢) أورد ابن سلاَّم قصيدةً طويلةً للقُحيف، قالها في يوم فلج، مطلعُها:

ديارُ الحسيِّ تضرِبُها الطِّسلالُ مَن الخافي بها أهللُ ومالُ ومالُ ولم يرد هذا البيت فيها، وحرى أن يُضاف إليها. انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم؛ ٢/ ٧٩١ وما بعد.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.

 <sup>(</sup>٤) سقط البيت من (ب). وقد رواه في (ك) كرواية الأصل، وكتب فوق المذاكي: «الخيل القُرَّح»، ثم قال: «في نسخة: الأعادي والمذاكي».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٦) البيت لزهير في ديوانه؛ ١٩٢.

فَظَــلَّ قَصِــيْراً علَــى صَحْبِـهِ وَظَـلَّ علَــى القَـوْمِ يَوْمـاً طَويــلا وتقديرُه: وقائدُها خفافاً وثقالاً على الحيِّ الذي تُصبِّحُهُ.

٣٣. جُوائِلً (') بِالقُنيِّ مُثْقَفَّاتٍ كَلَّانً علَّى عَوامِلِهِا الذُّبِالا (')

يُقالُ: قناةٌ وقَنواتٌ، و«قَنىُ»، وجمعُ قَنىُ: قُنِيَّ وقنيٌّ، و«جوائلُ»: جمعُ جائلة، و«العواملُ»: جمعُ خائلة، وهي ُ و«العواملُ»: جمعُ ذُبالة، وهي ُ الفتيلةُ، وقد تقدَّمَ القولُ فيها، وتُشَدَّدُ فيقالُ: ذُبَّالٌ وذُبَّالةٌ، أنشدَ الأصمعيُّ (٢):

تَعُرِفُ مِنْ مَرْكُوبِهِا الدُّليِّا واليَّوْمَ تَلْقَى القَّوَمُ والْقَنِيَّا

وقالُ الكَروَّسُ بنُ زيد الطَّائيُّ (<sup>12</sup>: فَلَمَّا تَـردَّى بِالحَمـائلُ وانْتحَــى

يَصُولُ بِأَطْرافِ القُنِيِّ الذَّوابِلِ بَقْيِن لِوَطْءِ أَرْجلُهِا رمالا

٣٤. إذا وَطئِت مُ بأيديها صُحْدوراً

قد كررَ هذا المعنى في شعره (٥).

ولا ليك في سُوالك لا ألا لا و(٧)

٣٥. جَوَابُ مُسائِلي: أَلَد نُظَيرُ اللهُ نَظَيرُ اللهُ

(١) ضبطها في (ك) بفتح اللاَّم وضمُّها، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٢) سقط البيتان (٣٣ و٣٤) مع شرحهما من (ب). وقد أورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «وهي الفتيلة». ولكنه قال: «وهي المشتعلة»، وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس هذا عًا تُوصفُ به الخيلُ/ السَّراعُ، وإنَّما ذكرت العربُ آثارَ حوافرها، يريدونَ صلابةَ الحوافر فإذا زادَ المتنبي هذه الزيادة بَطلَ المعنَى وصارَ ذَمَا للخيلَ ،

<sup>(</sup>٦) في (ك): «شبيه»، وكتب فوقها: «ونظير».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، وشرحه في (ك) بقوله: «أي ولا لك أنت في سؤالك عن هذا نظير؛ لأنَّ أحداً لا يشكُّ فيه، فقدَّم المعطوف، وهـو: ولا لك على المعطوف عليه، وهو ولا، وفيه قُبْحٌ. ويجوز أن يكون أراد، لا ولا، ثم حذف كقوله تعالى: ﴿فَانْهَجَرَتْ [البقرة؛ ٦٠]﴾، أي: ضربَ فانفجرت، ثم زاد في التأكيد،

أي: إذا سالني سائلٌ، فقالَ: هلْ لهُ نظيرٌ؟ فجوابُه: لا، ولا لكَ أيضاً في سؤالكَ إيّايَ عن هذا نظيرٌ؛ [لأنَّ أحداً لا يجهلُ هذا غيرَكَ] (١)، والذي عطفَ عليه قولُه: «ولا لك» لا يخلو منْ أنْ يكونَ ملفوظاً به أو محذوفاً، فكأنَّه قالَ: «ولا لكَ أيضاً»، ولكنَّه حذفه للعلم به، ولأنَّه أيضاً قد كرَّرَ «لا» في آخر البيت، فَعُرِفَ غَرَضُهُ، فهذا وجه، وإنْ كانَ ملفوظاً به، فكأنَّه أرادَ: «لا ولا لكَ في سؤالكَ نظيرٌ»، فلم يحذف «لا»، ولكنَّه أخرَها إلى بعد «سؤالكَ»، فقالَ: «لا »، ثمَّ قالَ إبَعَدَمُ [٢]؛ «لا لا » فكأنَّه افتتحَ للرَّدِ عليه، والرَّدُ (٢) عليه ثانية توكيداً لذلك، كما تقولُ لمن قالَ لكَ: هلَ قامَ زيدٌ؟ لا ..لا، تكرُّدُ الجوابَ توكيداً، وكذلك [نعم] (١)، قالَ أبو نُخَيِّلةً (٥):

#### وَيَغُتَددي وَيَغُتددي ويَغْتددي

فكرَّر للتَّوكيد، إلاَّ أنَّه في هذا الوجه التَّاني قدَّم [المعطوفَ، وأخَّرَ|<sup>(١)</sup> المعطوفَ عليه، وهذا جائزٌ في ضرورةِ الشِّمر، أنشدَه أبو الحسن<sup>(٧)</sup>:

فقال: ولا لا فكان أقبح الكلام بقوله: ألا حتى كأن ما قبلها لم يرضه، وجرّ حرف المعطوف لجيء لا فيما بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد مكرّرة، وكان في ذلك عوضٌ،

- (١) زيادة من (ب).
- (٢) زيادة من (ب).
- (٣) عبارة (ب): «والرَّدُّ عليه والجوابُ له ثانية . . . » .
  - (٤) زيادة من (ب).
- (٥) البيت لأبي نخيلة في المحتسب؛ ١/ ٢٢٦، ونقله عنه جامع شعره السيد عباس توفيق. انظر مجلة المورد العراقية، المجلد السابع، العدد الشالث، ص٢٥٤، ولكنه رواه بالعين المهملة في المحتسب وفي نشرة المورد. وضبطناه كما في الأصل. ولكلِّ وجه.
  - (٦) زيادة من (ب).
- (۷) البيت للأحوص في ديوانه؛ ١٩٠، وخزانة الأدب؛ ٢/ ١٩٢ و٣/ ١٣١، والدُّرر؛ ٣/ ١٩ و ١٥٥، و ١٦١، والدُّرر؛ ٣/ ١٩ و ١٥٥، و ١٦٥، و شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٣٤٣ و٥/ ٥٥ و ١٦٥ و ١٠٦ و ١٦١ و ١٠٦، و٨/٥ و ٤١، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٧٧٧، ولسان العرب (شيع)، ومجالس ثعلب؛ ١/ ٢٣٩، والمقاصد النحوية؛ ١/ ٧٢٠. ويلا نسبة في الخصائص؛ ٢/ ٣٨٦، والمدُّرر؛ ٢/ ٧٩ و ١٥٠، وشرح التصريح؛ ١/ ٤٤٣، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٢/ ٥٠٠، ومغني اللبيب؛ ٢/ ٣٥٦ و ١٥٩، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٧٨ و ١٩٨، وع؟ ١٩٨٠.

## أَلاَ نَخْلَدةً مِنْ ذاتِ عِنْ قَ عَلَيْكِ ورَحْمَدةُ اللهِ السَّلامُ(١)

أرادً: عليك السَّلامُ، فكذلك أرادَ هذا: «لا.. ولا لكَ»، ثمَّ أخَّرَ «لا»، فقالَ: •ولا لكَ على ما قدَّمناه (٢٠). لكَ فِي سؤالكَ. لا يُه، ثمَّ قالَ بعدَ ذلكَ: «ألا ..لا» على ما قدَّمناه (٢٠).

٣٦. لَقَدْ أَمِنَتْ بِكَ الإعدامَ نَفْسُ تَعُددُ رَجاءَها إِيَّاكَ مالا<sup>(٣)</sup> . لَقَدْ وَجِلَتُ قُلُوبٌ مِنْكَ حَتَّى غَددَتْ أَوْجالُهَا فِيها وجالا<sup>(٤)</sup>

تَقولُ العربُ: «وَجل يَوْجَلُ ويَاْجَلُ ويَاْجَلُ ويَيْجَلُ» أربعُ لغات، و«وجالٌ»: جمعَ وَجلِ مثل وَجعِ ووجاع. يقولُ: حُتَّى فزعَ الفزعُ فيها، وهذه مبالغةٌ (٥) ومثلُه مِنْ كلام العربُ؛ جُنْ جُنُونُهُ (١) وخُرجَتْ خَوارجُهُ، وشعَرٌ شاعرٌ وموتٌ مائتٌ (٧)، وقد تقدَّم ذكَرهُ (٨). ٣٨. سُسرُورُكَ أَنْ تَسُسرُ النَّساسَ طُسراً تَعَلُمُهُم عَلَيْسكَ بِهِ السَّلَالا (١)

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): اليس كلُّ ما يجوز في اللُّغة العربيَّة ينبغي للحاذق أنْ يأتي به، فإنَّ المتجاوز له معذورٌ، والمعذورُ محقورٌ، ومن عُدَّ في عليَّة الشُّعراء وخطب علده خطبة طويلة في أوّل هذا الكتاب لم تكن منزلتُه وقُصارى أمره أنْ يتغلغلَ في قيام عُذُرَه، وينبغي لمن أرادَ إحكامَ صنعة الشّعر / أنْ يجتنبَ مثلَ هذا».

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٤) ورد شرح البيت في (ك) إلى قوله: «وشعر شاعر». وأورد عجز البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «أي: وجلت حتّى وجلت منك أوجالها».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ك).

 <sup>(</sup>٦) في (ك): «جنوناً»، وسقط «وخرجت خوارجه» من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «معنى هذا البيت مدخول ، وذلك أنّه جعل الأوجال إذا وَجلت انقمعت وقصرُت ، وإنّما أراد أنْ تكونَ الأوجال طاغية هنا مُتسَلِّطة لا منقمعة خاشعة ، فكأنّه أعطى شيئاً ، ثمّ استرجعه ،

<sup>(</sup>٩) سقط البيت مع شرحه من (ب).

نُقالُ: «الدَّلالُ» و«الدَّلالةُ»، قالَ(١):

وابتسمت بحُسن ما ذلائم عسن بسرد في قَه و زُلائمة

و«طُرّاً» أي: جميعاً، قالَ أبو العبَّاسِ عن أبي عثمانَ، يُقالُ: طرَرَّتُ القومَ: إذا مررّتُ بهم طُرّاً، أي: «كلّهم»، قالَ أبو العبَّاسِ: أنشدَني مسعودُ بنُ بشرٍ، قالَ: أنشَدَني عبدُ الله بنُ رُؤْبَةَ عنْ أبيه (٢):

إِنَّ تَمْيَمِا جَدَّنَا ابْسِنَ مُسِرِّ

بالنَّساس مُسذُ عَقِّسوهُ غسيرَ بَسرُ

.٣٩. إذا سَالُوا شَكَرْتَهُمُ عَلَيْهِ

وَإِنْ سَـكَتُوا سَـأَ لْتَهُمُ السُّوالا (٢) وأسعد من رأينا مستميح ينيا المستماح بأن ينالانا

مــازالَ والشَّـرُّ دواءُ الشَّـرِّ

فالنَّاسُ أَعَداءً لنا عَنْ طُرِّ

يَقولُ (٥): أسعدُ النَّاسِ مَنْ أَخذَ مِنْ مُعْط، يعتقدُ أَنْ للآخِدِ بِأَخْدهِ منه حقًّا عليه، سروراً منه بالعطاء<sup>(١)</sup>.

فراقَ القَوس ما لاقي الرجالا(٧) ٤١. يُضَارِقُ سَهُمُكَ الرَّحِلُ الْأُلاقِي

(١) لم أعثر عليهما.

(٢) لم أعثر عليها.

(٣) سقط البيت من (ب).

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «يقولُ: أسعدُ النَّاسِ مستميحٌ إذا أخذ نوالكَ،.

(٥) في (ب): «أي».

(٦) بعده في الأصل كلام للوحيد / (ح): «هذا من قول زُهَيْر:

كَلَّأَنَّكَ مُعْطِيه السذي أنْستَ سسائلُهُ ».

والبيت لزهير في ديوانه؛ ٥٣ ، وصدره: تراه إذا ما جئته متهلَّلاً.

(٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) شرحاً قريباً جداً من الأصل، فقال: «يعني إنَّ السَّهم إذا خرج من القوس فأصاب الرَّجل، نفذه وخرج كمثل حدَّته الأولى، فنفذ كلّ رجل أصابه، وهنو لا يزول حدَّتهُ بقوَّته عند خروجه من الرَّجال كهيئتها إذا خرج من القوس. وما في موضع نصب على الظرف. . . ٥.

يَقولُ: إذا وقع سهمُكَ في رَجُل يلقاهُ، فارقَه ونفذَه، وخرَج عنه شديداً كما يخرجُ عن كَبِد القوس في الشِّدَّة. وقولُه: «ما لاقى الرِّجالا» في موضع نصب على الظَّرف، كأنّه قالَ: يكونُ الأمرُ كذاك مُدَّة ملاقاتِه الرِّجالَ<sup>(۱)</sup>، كما تقولُ: لا أكلِّمُكُ ما طارَ طارً، أي: مدَّة هذا.

٤٢. فَما تَقِيفُ السُّهامُ علَى قَرارِ كَأَنَّ الرُّيْسَ يَطَّلِبُ النَّصالا (٢)

هذا حسننٌ في معناهُ، وأنشدنى الشُّجريُّ قريباً منه، وهو (٣):

أَرْمَ عِلَى شِرْيَانِةٍ قِدْاَفِ يُلْحِقُ رِيْتُ النَّبِلِ بِالْأَطْرافِ

وأقربُ منْ هذا قولُ بني دُبَير<sup>(٤)</sup>: أَعُجْتَ لِتَمْضي وَ الرَّميَّةُ قَدْ قَضَّتْ /٤٣. سَبَقْتَ السَّابِقِيْنَ فَما تُجَارَى ٤٤. وَأُقسِمُ لَوْ صَلَحْتَ يَمِيْنَ شَيَء

كَأَنْ لَمْ يُصِبِها عائراً يَتَصَبَّب ُ (\*)
وَجُلَوْنُ الْعُلُو فَمِا تُعَالَى
لَمَا صَلَحُ الأنامُ (\*) لَـهُ شِمالا

(١) في الأصل: «الرِّجالا» بإبقاء ألف القافية.

(۲) سقطت الأبيات (٤٦-٤٥) مع شرحها من (ب). وكتب على هامش (ك): «هذا البيت مثلُ قوله: وجسرداً مددنا بسين آذانها القنا فيستن خفافا يَتَبعن العواليا». وهو للمتنبى في مدح كافور، انظر ديوانه؛ ٤٤٠.

(٣) البيتان للشَّجري في الخصائص؛ ٢/ ٣٠٧، وضبط فيه «قذاف» بفتح القاف وتشديد الذَّال، وفيه «بالأجواف» بدل «بالأطراف».

(٤) لم أعثر عليه.

(٥) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «ليس فيما أورد، ما يشبه أبيات المتنبيّ هذه في الرّمي،
 لا في الحُسْن ولا هي في معناها، وذلكَ أنَّ الذي قال:

يُلْحِدِقَ رِيْدِشَ النَّبِلِ بِالأطرافِ

يقولُ: يُغرِقُها في الأجوافِ إلى أنْ يبلغَ النّبل إلى الرَّيش، والمتنبِّي قال:

... كانَّ الرِّيسَ يَطَلِّبُ النَّصَالا

فهذا معنى بديع حسن " .

(٦) في (ك) و(د): «العبادُ».

قد سبق بهذا أبو النَّجم في قوله (۱): لَـوْ كـانَ خَلْـقُ اللهِ جَنْبـاً واحـِدا وكُنْـتَ مِـنْ جنْـب لَكُنْـتَ زائِـدا نَباهـــةً وَ نــائلاً وَوالِــدا

ويُقالُ لليد: «شمالٌ» و«شمالةٌ»، قالُ<sup>(۲)</sup>:

لَيْسَــَتْ بِـــُذَاتِ نَــيْرَبِ شَــوَّالَهُ عَلَـى شِـمالٍ أَوْ علــى شِـمالَهُ<sup>(۲)</sup>

ه٤. أَقَلُـبُ مَنْكَ طَــرْفِي فِي سَــماء وَإِنْ طَلَعَــتْ كواكبُهـا خصـالا<sup>(1)</sup>

يُريدُ بذلك عُلوَّ قَدْرِهِ وحُسنَ خصالِهِ. ونصبَ «خصالاً» على الحالِ. 23. وَ أَعْجَبُ مِنْكَ كَيفَ قُدْرُتَ تَنْشا وَقَدْ أُعْطِيْتَ فِي الْهَدِ الْكُمالا ؟ (\*)

أي: «أقلِّبُ» و«أعجبُ»، عَطَفَ فعلاً مضارعاً على مثله.



<sup>(</sup>١) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص.٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنْ كانَ المتنبيّ نقلَ معنى أبي النّجم من الجنب إلى البد فقد أحسن وأجاد لفظاً ومعنى».

<sup>(</sup>٤) على هامش (ك): «أي: نجومه خصال بدل النُّجوم».

<sup>(</sup>٥) أورد صدر البيت في (ب)، وقال: «عطف قوله: وأعجب على قوله في أول البيت الذي قبله: أقلّبُ منك، أي أقلّبُ طرفي وأعجب».

# (\*)(\*)

وقالَ فِي بَدْرِ<sup>(۱)</sup> أيضاً، وقد خرج إلى أسد<sup>(۱)</sup> فهربَ الأسندُ<sup>(۱)</sup> منه، وقد كانَ قبّلَ ذلكَ خرجَ إلى أسد تَخرَ، فهاجَه عن بَقرَة كانَ فرَسها، وقد الكَ منها حتَّى تَقُلَ، فوتْبَ على كفَل فرَسه، فأعجله (۱) عن استُلالِ سيفه، فضريَه بالسَّوْط (۱)، وتكاثرت /عليه رجالُه، فَقُتل (۱):

١. في الخدُّ أَنْ عَنْمَ الخَليْطُ رُحِيْلًا مَطُرٌ تَزيْدُ بِهِ الخُدودُ مُحُولًا (^^)

يَعني الدَّمغُ<sup>(۱)</sup>، وأراد بر «أن عزَم»؛ [لأنْ عَزَمًا(۱۱)، ومنْ أجل أنْ عزَمَ، ومثلهُ مِنْ

 <sup>(♦)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ١٣٣، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٦١، والواحدي؛ ٢٢٤، والتيان؛ ٣/ ٢٣٢، واليازجي؛ ١/ ٢٩٨، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>١) سقطت «في بدر» من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الأسد».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٤) سقطت العبارة من (ك) إلى «فوثبَ».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «وأعجله».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «بسوطه»، وسقط ما بعدها من المقدمة.

<sup>(</sup>٧) سقطت المقدمة بكاملها من (ب) إلا قوله: «وقال». والمقدمة في (د): «وخرج بدر إلى أسد، فهرب الأسدُ منه، وكان خرج من قبل إلى أسد، فهاجه على بقرة افترسها بعد أن شبع وثقل، فوثب على كفل فرسه، فأعجله عن استلال سيفه، فضربه بسوطه، ودار الجيش به، فقتل الأسد، فقال أبو الطيب».

 <sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مضطرباً إلى قوله: «كفر بآياتنا».
 وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل، وسنشير إلى مواطن الاختلاف. وسقط الشرح من
 (د) إلا ما سنشير إليه.

<sup>(</sup>٩) سقطت عبارة: «يعنى الدمع» من (ك).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ك).

كلامهم: زُرتُك أَنْ تُكْرِمِني، [أي: لأَنْ تُكْرِمَني] (١) ومنْ أجلِ ذلكَ. ومثلُه (٢) قولُه عزَّ وجَلَّ ﴿ أَنْ كَانَ ذا مَالَ وَبَنيُنَ إِذا تُتَلَى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَسَاطِيْرُ الأَوَّلِين ﴾ (٦)، أيُ (١)، واللهُ أعلمُ، أمِنْ أجلِ ذلك كَفرَ بآياتنا؟ فأمًّا قولُ عمْرِو بنِ كُلثومُ (٥):

نَزَلْتُكُمْ مُكِنْزِلُ الأضْيافِ مناً فَعَجَّلْنَا القِّكِرِي أَنْ تَشْكِتُمُونا

فقالَ: معناهُ لئَلاَّ تشتمونا، لكنَّه حذَف «لا»، وحسنَّنَ ذلكَ لهُ أنَّ المعنَى معروفٌ، ويجوزُ أنْ يكونَ تقديرُهُ: فعجَّلنا<sup>(۱)</sup> القرى مخافة أنْ تشتمونا، فحذَفَ المُضافَ<sup>(۷)</sup>.

٧. يَسانَظُرَةً نَفَستِ الرُّقسادَ وَغسادَرَّتُ فِي حَدُ قَلْبِي ما حَيِيْتُ فُلُولا (^)

«السُّوْلُ»: ما يَسالهُ الإنسانُ، أي: إنَّما كانت النَّظْرَةُ أَجَلاً في الحقيقة لا سُوُّلاً، والسُّوْلُ يُهُمَزُ ولا يُهُمَزُ قالَ تعالَى: ﴿قَدْ أُوتَيْتَ سُوُّلَكَ بِا موسَى﴾ (١٠) بالهمز وبغير السُّوُّلُ يُهُمَزُ ولا يُهُمَزُ قالَ تعالَى: ﴿قَدْ أُوتَيْتَ سُوُلُكَ بِا موسَى ﴿ (١٠) بالهمز وبغير الهمز ، إلاَّ أنَّه في هذا البيت لا يجوزُ همزُهُ؛ لأنَّ «الواوَ» فيه رِدْفٌ، وقالَ حاتَمُ الطَّائيُّ (١١):

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و (ب).

 <sup>(</sup>٢) العبارة في (ك) و(ب): «ومثله: ﴿أَنْ كَانْ ذَا مَالُ وَبِنْينَ﴾، فقط.

<sup>(</sup>٣) القلم؛ ١٤ و١٥.

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل كما أثبتناها، وعبارة (ك): «والله أعلم أي من أجل ذلك أي كفر بآياتنا»، وعبارة (ب): «أي من أجل ذلك كفر بآياتنا».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) عبارة (ك): «لأن تعجُّلنا القرى...٥.

<sup>(</sup>٧) زاد بعدها في (ك): «من الحاشية: أنْ بمعنى لما وبمعنى لأن، وأنشد: ذكرتُك أنْ غنَّت بنجـ د حمامةٌ، ومثله لذي الرُّمَّة: أإن توسَّمتَ من خرقاءَ منزلةً».

<sup>(</sup>٨) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٩) سقط شرح البيت من (ك)، وسقط شرح القصيدة إلاَّ ما نشير إليه. وأورد البيت بتمامه في (٩)، وألحق به بعض الشرح كالأصل إلى قوله: «ردف».

<sup>(</sup>١٠) طه؛ ٣٦. وقرأها بغير الهمز أبو وعصرو والأصبهاني وأبو جعفر والسُّوسي. انظر إتحاف الفضلاء؛ ٣٠٣.

<sup>(</sup>١١) البيت لحاتم الطَّائي في ديوانه؛ ١٧٤، والجنبي الدَّاني؛ ٦١٠، وخزانة الأدب؛ ٩/٢٠،

فَسَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُولُهُ وَفَرْجَكَ نَالًا مُنْتَهَى النَّمِّ أَجْمَعًا

وأخبرنا عُثمانُ بنُ سَعْدانَ عنْ عَليٍّ بنِ سُليمانَ، قالَ: أنشدتْني أمَّ محمَّد بنْتُ الأَطْخَم الكلابيَّةُ (١):

يامُنْيَةُ النَّفْسِ إِنْ أَعْطِيْتُ مُنْيَتِها هَلْ بَعْتِ البَّدِيلُ مُنْدُ لَمْ أَركُمْ ﴿ إِنْ كُنْتِ لَمْ تَذْكُرِيْنَا عَنْدَ فُرُقَتِ ا ٤. أَجِدُ الْجَضَاءَ علَى سواك مُروَةً

ه. وَ أَرَى تَدَثُّلُكِ الْكَثِينَ مُحَبِّبًا

أي: قليلَ تدلُّلُ مِنْ غيرِكِ.

٦. تَشْكُو رُوَادِفِ لِلِّهِ الْمُطِيِّةُ فُوْقَهَا

هذا نحوُّ منْ قوله ِ أيضاً (٢):

يُجَذِبُها تُحَـتُ خُصَرها عَجُـزٌ

شَكُوك التي وَجُدَتُ هَوَاك دَخيلا

وَسُـوْلَتِي إِنْ دَنُونِا أَوْ نَأَيْنَاك

فَما بِشَيْء مِنَ الأشْياء بِعْنَاكِ

فَنُشهدُ اللهَ أنَّا مانسيناك

وَ الصَّـبِرُ إِلاَّ فِي نَـوَاك جَميـلا(٢)

وَ أَرَى قَليل لَ تَدَلُّك مَمُلُ وَالْمِ

كأنَّا لهُ مِنْ فِراقِهِا وَجِلْ

فقولُه: «كأنَّه من فراقها وجلُ» مثلُ: «شكّوى التي وجدّتُ هواكِ دخيلا».

٧. وَيُغِيْرُنِي جَـٰذُبُ الزُّمَامِ لِقَلْبِهِا فَمَها إِلَيْكِ كَطَالِبِ تَقْبِيْللا<sup>(١)</sup>

والدُّرر؛ ٥/ ٧١، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٢٥٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ٢٣٨ والدُّرر؛ ٥/ ٧٨، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٧٤٤، ومغني اللبيب؛ ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليها.

 <sup>(</sup>۲) كتب على هامش (ك): «من الحاشية: وفي هواك». وسقطت الأبيات (٤-٦) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ١٢٥ .

<sup>(3)</sup> أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل إلى قوله: «وهو ضعيف». وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً إلى قوله: «وهو ضعيف». وعلى هامش (ك): «من الحاشية: ويروى: بقلبها».

ُ يُقال: «غارَ الرَّجُل على أهله»، و«أغرَّتُه» [أنا] (١). وأكثرُ ما يُستعمَلُ الفَمُ إذا أُضيف بلا ميم، فيُقالُ: فُولَكَ وفَاكَ وفيِّكَ، وقد جاء عنهم مضافاً بالميم، قالَ الرَّاجزُ (١): يُصْبِّحُ ظَمَّانَ وفِيْ البَحْسِرِ فَمُّهُ

> وقد جاءً عنهم في الشِّعر<sup>(٢)</sup>: يَا لَيْتَها قَدْ خَرَجَتْ مِنْ فَمِّهُ

و«فُمُه» بضمِّ الفاء وتشديد الميم، وحكى عيسى بنُ عُمرَ؛ هذا فُمَّ، ورأيتُ فَماً، ومررتُ بفِم، فأمَّ فَماً، ومررتُ بفِم، فأمَّا إذا أُفردَ فبالميم لا غير، على أنَّ العجَّاجَ قد قالَ للضَّرورة (<sup>1)</sup>: خالط من سَلَمَى خَياشيمَ وفَا

أيُريدُ: وفما] (٥)، وقد قيلَ: إنَّه أراد «فاها»، فحذف المضاف إليه، وهو ضعيفٌ. /وقد استقصينا ما في الفَم قبلَ هذا الموضع (١).

٨. حَدَقُ الحسِانِ مِنَ الغُواني هِجُنَ لِي تَيَوْمَ الفِراقِ صَبَابَـةً وَغَليـلا(٧)

«الصَّبابةُ»: رِقَّةُ الهوَى، و«الفليلُ»: حرُّ الشُّوقِ.

٩. حَـدَقُ يُعندِمُ مِلْ القُواتِلِ غَيْرُها بَعدُرُبُن عُمّارَبن إسماعيلًا(٨)

(١) زيادة من (ب).

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٨٦. وروايته هناك وفي (ك) و(ب): «عطشان».

(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٨٦.

- (٤) البيت للعجَّاج في ديوانه؛ ٢/ ٢٢٥، وإصلاح المنطق؛ ٨٨، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٢٨٦، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٩٩ و ٢٤٥، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٥٨٢، ولسان العرب (فمم) و (فوه) و (نهي)، والصِّحاح؛ (فوه)، والمخصَّص؛ ١/ ١٣٦١ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٩٦/ و و ١/ ١٩٨، وأوضح المسالك؛ ١/ ٨٦، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٤٠٥ و ٢٣٣٤.
  - (٥) زيادة من (ك) و(ب).
  - (٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «رَغِبَ في التشبيه فَبرَّدَ الغزُلَ وقبَّحهُ».
    - (V) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد الشرح بتمامه كالأصل.
- (٨) سقط البيتان (٩ و ١٠) مع الشرح من (ب). وشرحه في (د): «يقول: هويُذمُّ من كلً شيء يقتلُ النَّاس ويمنعهُم منه إلاَّ من حَدق الحسان».

هذا كقوله في سيف الدَّولة<sup>(۱)</sup>: وُقِيَ الأميَّرُ هَوى العيونِ فَإِنَّهُ

مالاً يَسزُولُ بِبَأْسِمهِ وَسَحْائِهِ

وقد تجاوزَ هذا لمَّا مدحَ أبا شُجاعٍ عَضُدَ الدُّولةِ بِأَمْنِ بِلادمِ، فقالَ (٢):

فَلَوْ طُرِحَتْ قُلُوبُ العِشْمَ فِيْهِا أَلَا لَمَا خَافَتْ مِن الحَدق الحسسان

١٠. الْضَارِحُ<sup>(٣)</sup> الكُربَ العِظِامَ بِمِثْلِهِما وَالتَّسَارِكُ الْلَبِكَ العَزِيْسِزُ ذَلِيْسِلا

١١. مَحِكُ إِذَا مَطَـلَ الغَرِيْسِمُ بِدَيْنِهِ جَعَـلَ الحُسَـامُ بِمِـا أَرادَ كَفيْـللاً ''

أخبرنا محمَّدُ بنُ عليٍّ عن محمَّد بنِ الحسنِ عن أبي حاتمٍ عنِ الأصمعيِّ، قال: سمعتُ أعرابيَّةُ تُرَقِّصُ ابنَها، وهيَ تقولُ (٥):

إِذَا الخُصُومُ اجْتَمَعَتْ حُبِيًا وُجِدْتَ أَلْسُوى مَحِكَا أَبِيًا

١٢. نَطِعَ إِذَا حَسطا الْكَسلامُ لِثَامَسهُ أَعْطَى بِمَنْطِقِهِ القُلُوبَ عُقُولاً (١)

«نَطِقٌ»: جيِّدُ النُّطْقِ والقولِ، ومثلهُ «منَطِيِّقُ» للبليغ منَ الرِّجالِ، ومثالُه منَ الصِّفاتِ على «مِفْعِيلٍ»: جوادٌ ميِّسيِرٌ، وامرأةٌ معِّطيِّرٌ، قال<sup>(٧)</sup>:

وَاليَّوْمَ تَتْتَقِّمُ الغُصَا مِنْ زُبِّها وَيُلْوَكُ فَضَلَ لسانِهِ المنْطيِّقُ

/وقالَ أبو عبيدةً: اللِّثامُ واللِّفامُ سواءً، وهُما على الفم، وقالَ الأصمعيُّ: اللِّفامُ على الفم واللِّثامُ على طرَف الأنف.

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا قطع الهمزة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «للبليغ».

 <sup>(</sup>٧) البيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه؛ ١١٣ ، والبيان والتبيين؛ ٣/ ١٥٣ . ولذي الرُّمَّة في ملحق ديوانه؛ ٣/ ١٨٩٣ . وبلا نسبة في لسان العرب (نطق)، وتاج العروس (نطق).

### ١٣. أَعْدَى الزُّمانَ سَخَاوُهُ فَسَخابِهِ وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمانُ بَخِيلًا (١١

أي: تعلَّمَ الزَّمانُ منْ سخاتِه؛ فسخا به، وأخرجَهُ منَ العدم إلى الوجود، ولولا سَخاوْهُ الذي أفادَه لبَخل به على أهل الدُّنيا فلم يُظهرَه، واستبقاهُ لنفسه. و في هذا شيءٌ يُسنَالُ عنه فيُقالُ: إنَّه فيُ حال عدمه لم يكنَ له سخاءً؛ لأنْ السَّخاءَ لا يَصحُ إلاَّ في موجود، فكيف وصفه بالسَّخاء، وهو معدومٌ والقولُ في هذا: إنَّ الزَّمانَ علم بما يكونُ فيه بعد وجوده، ولولا ما تخيَّلهُ فيه لبقيَ أبداً بخيلاً به، والشَّيءُ إذا تحقَّقَ كونُه لا محالةَ أُجري عليه في حال عدمه كثيرٌ منَ الأوصاف التي يستحقُّها بعد وجوده، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إنِّي أَرَانِي أَعْصر خَمَراً ﴾ (")، وإنَّما المعصورُ في الحقيقة العنبُ، ولكنَ سمِّي المعصورُ خمراً؛ لأنَّه إلى الخَمر يَوُولُ أمْرُهُ وكذلك قولُ الشَّاعر ("):

إذا مامات مَيْت مُعيرة مسن تمييم فسسرك أن يعيش فجسيء بسزاد

فسمَّاهُ «مَيْتاً» في حياتِه؛ لأنَّ المَيْتَ لا يصحُّ موتُه، وجازَ ذلكَ؛ لأنَّ الإنسانَ ميِّتٌ لا محالةَ، وهوَ كثيرٌ<sup>(1)</sup>.

١٤. وَكَانَ بَرْقا فِي مُتُونِ غَمامَة فِيدِيِّهُ فِي كُفُهِ مَسْلُولا (٥)

«هنديُّهُ» : مرفوعٌ؛ لأنَّه خبرُ «كأنَّ» و«مسلولا» نصّبٌ على الحال.

١٥. وَمَحَلُ قَائِمِهِ يَسِيلُ مُواهِباً لَوْ كُنَّ سَيلًا ما وَجَدْنَ مَسِيلًا (١٠)

/١٦٠. رَقَّتْتُ مَضارِيُكُ فَهُدُنَّ كَأَنَّمُ اللَّهِ يُدِينُ مِنْ عَشْقِ الرُّقابِ نُحُولًا

هذا بيتٌ ظاهرُه مليحٌ، ومعناهُ مدخولٌ، وذلكَ أنَّ النُّحولَ يكونُ للبُعدِ والهَجْرِ،

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (١٣-١٧) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>۲) يوسف؛.٣٦.

 <sup>(</sup>٣) البيت ليزيد بن عمرو بن الصّعق أو لأبي المهوّس الأسدي في لسان العرب (لفف) و (لقم).
 ولأبي المهوّس في تاج العروس (لفف).

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قد كان يَجبُ أنْ يكونَ في كلامِ المتنبّي ما يتبيَّنُ بـه أنَّـه علم بسخائه، فأعداهُ، فتتمُّ الصَّنعةُ، ويغني عن الاعتذار».

<sup>(</sup>٥) أورد شرح البيت على هامش (ك) إلى قوله: «ومسلولا».

<sup>(</sup>٦) على هامش (ك): «في نسخة: سبيلا».

وكأنَّ سينفَه بعيدُ العهدِ بها.

١٧. أَمُعَفُـرَ اللَّيْـثِ اللَّهِزَيْـرِ بِسَـوْطِهِ لِمَن ادْخَرْتَ الصَّارِمَ المَصْفُولا ؟ (١)
 أَدادُ: يا معفِّرَ اللَّبِث،

١٨. وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْدُنُ مَنْهُ بَلِيَّةٌ نَضَدَتُ بِهِا هَامَ الرَّفَاقِ تُلُولًا(٢)

«الأُردنُّ»: نهرٌ بأعلى الشَّام، انشدَني أبو عليُّ<sup>(۱)</sup>؛ حَنَّتَ فَلُوصِي أَمْسِ بِالْأُردُنُّ حِنِّي ومَا عَلَيْكِ أَنْ تَحنِّي؟

و«تُلولٌ» جَمْعُ تَلِّ، ومثلُه: «صَكَّ ، و«صُكوكٌ» و«بيتٌ» و«بيوتٌ» ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

١٩. وَرُدٌ إِذَا وَرُدَ البُحَــيْرَةَ شــارِباً وَرَدَ الفُـراتَ زَفِـيْرُهُ وَالنَّيْسلا (٥) «وَرُدٌ»: يضربُ إلى الحُمرة.

٠٠. مُتَخَضُّ بُ يبِدُم الضّوارس لاَيِس " فِي غِيلِهِ مِن لَبِدَتَيْهِ غِيسلا

يَصِفُ عِظْمَ «لِبِّدتيهِ» ، وكأنَّ عليه منهما «غيلًا » لكثافتهما، و«الغِيلُ» : الأجَمُّهُ.

٢١. مسا قُوْبِلَستُ عَينساهُ إِلاَّ ظُنتُسا اللَّهُ عَلْنُسُولا المُحسَلُ الدُّجَى سَارَ الفَريقِ حُلُولا

٢٢. فِ وَحْدِدَةِ الرُّهْبِانِ إِلاَّ أَنَّهُ لا يَعْرِفُ التَّعْرِيْمَ وَالتَّعْلِيْلِا

٢٣. يَطَأُ النَّرَى مُتَرَفُقاً مِنْ تِيْهِهِ فَكَأَنَّهُ أَسِ يَجُسسُ عَلَيْ للاً (١)

(١) على هامش (ك): «في نسخة: أمعفَّرُ بالضَّم».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا الشاهد. وعلى هامش (ك): «التلول جمع تلِّ مثل صك وصكوك وبيت وبيوت، والهام: الرِّقاب». وشرحه في (د): «الأردن ناحية طبرية، يريد أنَّ الأسد يلتهم الرِّفاق، وهم المسافرون».

<sup>(</sup>٣) البينان لرؤبة في لسان العرب (حنن)، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ٤٤٦، وتــاج العــروس (حنن)، وكتاب العين؛ ٣/ ٢٩، وليسا في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «الأردنُّ: نهرُ طبريَّةَ، وقولُه: «تلولا» خَلَقٌ بسبيلِ الشَّاعر أنْ يتجنَّبَ مثْلَهُ».

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١٩ -٢٣) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) ضبط «الثرى» في (ك): «البرا» بالباء الموحدة التحتانية والمدّ، وقال على الهامش:

«التَّرى» : التُّرابُ، وقد مضَى ذكُرُهُ، و«الآسي» : الطَّبيبُ، وقد ذكرناهُ، وقالَ أبو الأُسْود (١):

/وَلُوْ شَنِّتُ مَا أَعْرَضْتُ حَتَّى أُصِيِّيَهُ عَلَى أَنْفِهِ حَدْبِاءَ تُعْضِلُ بِالآسِي وَقَالَ آخُرُ (٢):

قَدْ صِارَ وَجْهِي مِثْلُ لَوْنِ الآسِ مِنْ حُبِّ هَيْفِاءَ كَفُصْنِ الآسِ أَلْسِي أَظُنُّ دَائِسِ اليَوْمَ عِنْدَ الآسِي

الآسُ الأوّلُ: الرَّمادُ، وعنَى بالآسي: مَنْ يُحبُّ.

٧٤. وَيَسرُدُ عُفُرتَ لهُ إِلَى يافُوخِ لهِ حَتَّى تَصِيرُ لِرَأْسِهِ إِكْليُ الأ(٢)

«الغُفرَةُ»: شَعْرُ «المَعْرَفَة»<sup>(1)</sup> وما والاها، قالَ أبو فارد الشَّيبانيُّ<sup>(0)</sup>: يُنْحسِرُ المَاءُ عَدنَ غُفْرَتِها وَعَدنَ بَياضٍ وَتَلْمِيْسِعِ سَوادً

«الآسي الطبيب. والبرى بالقصر: التراب والبراء بالمدّ مصدر تبراً». وشرحه في (د): «الثّرى: التُّراب، والآسى: الطبيب».

- (۱) البيت لأبي الأسود الدُّولي في ديوانه؛ ٤٠ و٢٣٥، وقد ضبط «خدباء» في المرة الأولى بالخاء المعجمة، وقال: «خدباء: ضربة قاطعة». وضبطها في المرَّة الثانية بالحاء المهملة كما أثبتناها عن الأصل.
- (۲) لم أعثر عليها بهذه الرّواية ، ويروى في المصادر البيتان :

  من أجل حوراء كغصن الآس يريقتُها كمثل طعم الآس
  وهما بهذه الرّواية بلا نسبة في لسان العرب (أوس) ، وتهذيب اللغة ؛ ۱۳۹/۱۳۹ ، وتاج
  العروس (أوس) . والآس في البيت الثاني هنا : العسل . وللآس معان أُخَر منها :
  الصّاحب والقر .
- (٣) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «الغفرة: شعر المعرفة وما والاها». وكتب فوق «تصير»: «تكون» في (ك)، وشرحه فيها: «الغفرة شعر الفرق وما والاها. في نسخة الغفرة طرف الذَّنب». وقد ضبط الغفرة في (ك) في الشرح والمتن بفتح الغين.
  - (٤) المعرفة بالفتح: منبت عُرث الفرس من النَّاصية إلى المنسَج. اللسان (عرف).
    - (٥) لم أعثر عليه.

٢٥. وَتَظُنُّهُ مِمًّا يُزَمْحِرُ (١) نَفْسُهُ عَنْها بِشِدَّةٍ غَيْظه مَشَعُولا (١)

أي: تظنُّه نفسُه مشغولاً عنها، و«الزَّمجرةُ»: ترديدُ الصَّوت، وأنشد الأصمعيُّ (٢):

إِذَا استَ مَهَلُّ رَنَّ فَ وَزُمْجَ رَهُ

٢٦. قَصَـرَتُ مَخافَتُ هُ الخُطَا فَكَأَنَّما رَكِـبَ الكَمِـيُّ جـوادَهُ مشــكُولا

هذا نحو من قول امرئ القيس<sup>(1)</sup>:

... ... أن أن الأوابد ... ...

وقالَ الأصمعيُّ: إنَّما سُمِّيَ «كميّاً»؛ لأنَّه يَقمَعُ عدوَّه، ومنهُ قولُهم: «كَمى» شَهادتَه. وأخبَرَنا محمَّدُ بنُ الحسنِ عن المَعْبَديِّ، عن ابن أخت أبي الوزيرِ عن ابنِ الأعرابيِّ أنَّه أنشدَهُ (٥):

كَمْ مِنْ كَمِي بَطَلٍ كِالبَدُرِ أَلْكَ مُسْوَدٌ القَف والنَّحْرِ فِي المَنْ مِنْ وَدُّ القَف والنَّحْرِ فِي القناةِ البِكْرِ

/يقولُ: أسرتُه، فبنتُ به من أصحابه كما بانت القناةُ البِكَرُ، فاسودً قفاهُ ونحرهُ من الغُلِّ.

٢٧. أَنْقَسَى فَرِيْسَــتَهُ وَبَرْيُــرَ دُونَهِـا وَقَرُيْــتَ قُرْيِـاً خَالُــهُ تَطُفيِــلا

<sup>(</sup>۱) ضبطها في الأصل في المتن والشرح بالخاء الموحدة الفوقانية، وضبطناها كما في (ك) والمصادر بالجيم المعجمة، وهي الرواية الأشهر. وزمجر وزمخر بمعنى. انظر اللسان (زمجر) و(زمخر).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢٥-٣٠) من (ب) مع شرحها.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه:

وقد أغتدي والطّير في وكناتها بمنجدر قيد الأوابد هيكل في منجدر قيد الأوابد هيكل وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص٥٥٩. وأعاد إنشاده فيه ص ٦٩٧.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليها.

يُقالُ: «بَرْبَرَ» بَرْبَرَةُ، وهو صوتُه: وجمعُها برايرُ، قالَ كُتُيرُ<sup>(۱)</sup>:

يُقَلِّعُ عُمْسريَّ العِضَسامِ كأنَّها بِسأَجْوازِهِ أُسْسدٌ لَهُسنَّ بَرابِسرٌ

ورجلٌ بُرِيارٌ . قالَ الفَقعسيُ<sup>(٢)</sup>:

حتَّى يَـروُحَ وَقَـدُ تَـوَارَتُ شَمْسُـهُ يَمَّشَـي بِعِطْـف مُقَـاتِل بَرْيـارِ

وقال أبو دُواد، يصف تُوراً (٢):

كَسبَرْيَرَة السدُّفُّ يَسوُمَ النِّيساحُ

يُسبَرَيرُ فِي الصِّبْسَحِ ذي بُحَّسة منَ النَّوْحِ.

٢٨. فَتَشَابَهَ الخُلُقَانِ فِي إقدامِهِ وَتَخَالَفَا فِي بَذْلِكَ المَاكُولا

أي: فتشابهتُما في الإقدام، واختلفتُما في شُحِّه على مأكوله وبذِّلكَ مأكولَكَ (1) ٢٩. أَسَدٌ يَرَى عُضْوَيْهِ (\*) فِيكَ كِلَيْهِما مَتْنَا أَزَلُ وَساعداً مَفْتُ ولا(٢)

«أَزُلَّ»، أي: ممسوحاً معصوباً، ليسَ بأبَرَى، وهوَ الخارجُ العجيزة، قالَ الرَّاعي<sup>(٧)</sup>: وَقَعَ الرَّبِيعُ وقَدْ تقارَبَ خَطْوهُ وَرَأَى بِعَقُوتِ مِهُ أَزَلَّ نَسُ ولا

البيت لكثير عزَّة في ديوانه ؛ ٣٧٥ ، وروايته فيه : تُقُلِّع عُمْدريَّ العضاه كأنَّها باجوازه أسد لهدنَّ تراور أ

- (٢) لم أعثر عليه. وللمرّار بن سعيد الفقعسي أبياتٌ على هذا البحر والرُّويّ لم يرد هذا البيت فيها. وحرى أن يضاف إليها. انظر ديوانه؛ ٤٥٥ و٥٦٦ (شعراء أمويون -٢-).
  - لأبي دواد بيتان في ديوانه؛ ٣٠٢ على هذا البحر والرَّوي، وحرىَّ أن يضاف إليهما هذا البيت. (٣)
    - بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «المأكولُ هنا خَلَقٌ يَشينُ البيتَ». (1)
- ضبط «عضويه» في الأصل بضمُّ العين وكسرها، وكتب فوقها: «معلَّه، وهي في (ك) بالضمُّ لا غير.
- أورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «العجيزة»، وزاد: ٤٥: الأزلُّ الذي يدقُّ أسفلُه ويغلظُ عند أكتافه». وشرحه في (د): «الأزلُّ: الْمُخطفُ المتن».
- (٧) البيت للرَّاعي النُّميري في ديوانه؛ ٢٣٩، ولسان العرب (نهش)، وتاج العروس (نسل)، والحبوان؛ ٢/ ٣٤٠.

ويُقَالُ: امرأةٌ زلاَّءُ ومسحاءُ ورسحاءُ ورَفغاءُ، إذا كانتَ ممسُوحةَ العجيزَةِ. ٣٠. في سَرْج ظَامِئِةِ الفُصُوصِ طمِرةً يبابَى تَفَرَّدُها لَها التَّمثيلاً(١١)

/«الفُصوصُ»: جَمعُ فَصَّ، وهوَ المَفْصلُ، و«ظامئةٌ»: عطاشٌ، ليستْ بِرَهلَة رِخْوَة، قالَ عبيدُالله بنُ الحُرِّ<sup>(۲)</sup>:

مَتَى أَدْعُ فَيْسَانَ الصَّعَاليِّكِ يَركَبوا ظمَاءَ الفُصوصِ نائماتِ الأباجلِ و«طمرَّةُ»: مرتفعةٌ شاخصةٌ، قالَ حسَّانُ (٢):

تَــرَكُ الْأَحبَّـةَ أَنْ يُقــاتِلَ دُونَهُــم وَنَجــا بِــرَأْسِ طِمِــرَّةٍ وَلِجَــام وقالَ طرَفَةُ (٤):

أُسْدُ غِيْدُ لَ فَالِذَا مِا شَرِيُوا وَهَبُوا كُدلَّ جَدوادٍ وَطَمِرَ وَالْمَالِدُ عَيْدُ الْآخَرُ (٥):

شَـدِفٌّ أَشَـدَفُ مـا روَّعْتَـهُ فَاإِذا طُؤطـيءَ طيَّارٌ طمِـرَ

ويُروى: شَدُقٌ أَشدَقُ، وهوَ العظيمُ الشَّخصِ، يقولُ: يأبَى لها تفَرُّدُها بالكمالِ أَنَّ يكونَ لها مثَلٌ.

# ٣١. فَيَّالَكَ قِ الطَّلِبِ الِّ لَكُولا أَنَّها تُعُطِي مَكانَ لِجامِها مانيلًا (١)

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «الفصوص: المفاصل، وظامئةٌ ليس على فصوصها لحمٌّ».

<sup>(</sup>٢) البيت لعُبيدالله بن الحُرّ في ديوانه ؛ ١١٢ (شعراء أمويون -١-)، ومُنتهى الطلب ؛ ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٥٢.

<sup>(</sup>٥) البيت للمرَّار بن منقذ في لسان العرب (طأطأ) و (شنذخ) و (شنص) و (شدف) و (شندف) و (شندف) و (شندف)، و تلبت للمرَّار بن منقذ في لسان العرب اللغة؛ ٧/ ٦٤٣ و ٢٩٦/١٥ و ٣٧٣ و ٣٧٣ و ٤٤٨ و ١٦٠ و والمعاني العروس (شنص)، و شرح اختيارات المفضل؛ ١/٢٠٤، والمفضليات؛ ١٦، والمعاني الكبير؛ ١/٢٧، والاختيارين؛ ٣٤٠. وللمرّار بن سعيد في مجمل اللغة؛ ٢/ ١٥٠. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ١٥١، ومقاييس اللغة؛ ٣/ ٢١٨، وأساس البلاغة (طأطأ)، والأضداد لأبي الطيب؛ ١/ ٣٥٤. وفي ألفاظ البيت اختلافٌ تجدها في المصادر.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح إلى قوله: «مانيل».

أيْ: لولا أنَّها تحُطُّ رأسها للَّجامِ مانيِلَ، وهذا كقولِ زُهَيْرِ (١):

وَمُلْجَمنُ مَا أَنْ يُنسالُ قَذالُ مَ وَلا قَدَم أَهُ الأَرْضَ إِلاَّ أَنَاملُ فَذالُ فَ وَلا قَدَم أَهُ الأَرْضَ إِلاَّ أَنَاملُ فَ

٣٢. تَنْدَى سَوالِفُها إِذَا اسْتَحْضَرُتُها وَتَظُنُ عُضَدَ عِنَانِهِا مَحْلُولًا (1)

يَصِفُها بليْنِ الرَّأْسِ وطيبهِ، يَقُولُ: إذا جِذَبْتَ عِنانَها جاءً مَعكَ كَأَنَّهُ محلولُ العَقْد.

٣٣. مسازالَ يَجْمَسعُ نَفْسُسهُ فِي زَوْرهِ حَتَّى حَسِبْتَ العَرْضَ مِنْهُ الطُّولَا (٢)

٣٤. وَيَسدُقُ بِالصَّدْرِ الحِجَسارَ كَأَنَّهُ يَبغي إِلَى ما فِي الحَضيين سَبيلًا(٤)

جمعُ «حَجَر» في القلَّة أحجارٌ، وفي الكثرة حجارٌ وحجَارةٌ، /ومن أبيات الكتاب (٥)؛ كَانَّها مِنْ حَجَارٍ الْغَيِّلِ أَلْبَسَها مَضَارِبُ اللَّاءِ لَوْنَ الطُّحَلَبِ اللَّزِبِ

٣٥. وَكَأَنَّ لَهُ غَرَّتُ لَهُ عَيْ لَ فُ الدُّني لا يُبْصِرُ الخَطْبَ الجَليْل جَليْلا (١)

«ادّننى»: افتعلَ منْ دنوتَ، وهوَ بمعناه، وقد مضنى شاهده (٢)، أي: كأنَّ عينَهُ لمْ تَصندُقُهُ النَّظرَ إليكَ، ولو صدقتَهُ لما دنا منكَ هيبةُ لكَ.

٣٦. أَنْ فُ الكَرِيْسِمِ مِنَ الدُّنيِّسَةِ تساركٌ في عَيْنِسِهِ العَسدَدَ الكَثْسِيْرَ قَليْسلا

هذا البيتُ مؤكِّدٌ للأوَّلِ، وهذا مثَلٌ ضربَهُ وحكمةٌ أرسلَها، وهذه عادتُه أنْ يعرِضَ ما هوَ فيه بِمثل يضربُهُ إذا كان ذلك مُسدِّداً لما هوَ بسبيله، ونحوٌ منْ هذا ما

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير في ديوانه؛ ٤٨، ولسان العرب (قذل)، وتهذيب اللغة؛ ٩/ ٧٢، وأساس البلاغة (قذل)، وكتاب العن؛ ٥/ ١٣٤.

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد بعض صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: «وحجارة» وورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «الغيل» من صدر البيت الشاهد.

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في تحصيل عين الذهب؛ ٦٨١/٢، وشرح أبيات المفصل؛ ١٨/٥، ولسان العرب (حجر)، والمخصَّص؛ ١٠/٠٠. ويروى: «التَّرب» بدل «اللَّزب».

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: «شاهدَّهُ». وسقط ما بعده إلى آخر أبيات القصيدة وشرحها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «شواهُده».

أنشدنيه أبو عليٌّ من قولِ الشَّاعر(١):

وَقَدَ أَذْرَكُنْتُ عِي وَالْحُوادِثُ جَمَّةٌ أَسِنَّةٌ قَوْمٍ لا ضعافٍ ولا عُزْلِ

فقولُه: «[والحوادثُ]<sup>(۱)</sup> جَمَّةٌ» جملةُ اعترضَ بها بين الفعل وفاعله، وجازَ لهُ ذلكَ؛ لأنَّها تشديدٌ لما هوَ فيه، ولولا ذاكَ لمْ يجزِ الفصلُ بين الفعلِ والفاعلِ بما هوَ أجنبيٌّ عنهما، ولهُ نظائرُ منْ كلام العرب.

٣٧. وَالعَارُ مَضًاضٌ وَلَيْسَ بِخُائِفٍ مِنْ حَتْفِهِ مَنْ خَافَ مِمًا قَيْلا

أي: مَنْ أَنفَ منَ العار لم يخف حتفه، وهذا البيت مثلُ الذي قبلَه من الاعتراض، ألا تَرَى انَّه قد عاد إلى وصف الموقف بينهما، فقال؟

٣٨. سَـبُقَ الْتَقِاءَكَـهُ بِوَدُبُـةٍ هـاجِمِ لَـوْ لَـمْ تُصَادِمْـهُ لَجـازَكَ مِيْـلا

بمثلِ هذا ينبغي أنّ تصفَ مواقفَ الأسد، وبمثلِ بائيَّة (٢) البحتريّ أيضاً. /و«الميلُ»: المسافةُ منَ الأرضِ المتراميةِ، ليسَ له حدٌّ معروفٌ، قالَ (٤):

مين» المستحد على الرَّصِ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ عل

٣٩. خَذَلَتْمُ فُوتُمُهُ وَقَمَدُ كَافَحْتَهُ وَاسْتَنْصَرَ التَّسَلِيمَ وَالتَّجْديلا

يُقولُ: حملْتَهُ عليهما، وكأنَّهما استنصرَهما، ومالَ إليهما.

٤٠. قَبَضَتْ مَنيِّتُ هُ يَدَيْهِ وَعُنْقَهُ فَكَأَنَّمَا صَادَفْتَ هُ مَغْلُ ولا

٤١. سَمِعَ ابْنُ عَمَّتِهِ بِهِ وَيِحالِهِ فَنَجا يُهَرُولُ مِنْكَ أَمْسِ مَهُ ولا (٥)

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٠٦، وأعاد إنشاده فيه ص٣٤٣.

(٢) زيادة من عندى يقتضيها السِّياق.

(٤) لم أعثر عليه.

(٥) شرحه في (د): «يعني الأسدَ الثاني الذي انهزمَ من بدر، وقال: ابنُ عمَّته، ولم يقلُ: ابن عمّه، لأنَّ السدَ الذّكرَ يأتي عدَّةً من نساء السّباع سوى اللّبوة ، فيلحقهنَّ مثل النَّمرةِ والضّبُعِ».

«الهرولة»: الاضطرابُ في العَدّو، قالَ ضابيءُ البُرْجُمِيُّ<sup>(۱)</sup>: يُقَطِّعُ جُوْفِيً البَسساسِ هَرْوَلا

ويعني بابنِ عَمَّته: الأسدَ الذي كانَ هربَ منه لَّا أتى، أي: لَّا سَمِعَ بِقَتْلِكَ الأسدَ الأوَّلَ هرَبَ، وإنَّما قالَ: ابنُ عمَّتهِ؛ لأنَّه أراد أنَّه أسدٌ، كما أنَّ هذا أسدُّ، ولمُ يُردُ تحقيقَ نَسبه (٢).

٢ُ عَنْ مَمْ مَا فَرَ مَنْ مَ فَ فِرارُهُ وَكُفَتْلِ مِ أَلاَ يَمُ وَتَ قَتِيل اللهِ اللهِ عَنْ المَا وَتَ قَتِيل اللهِ اللهِ عَنْ المَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ المَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

أشباهُ هذا كثيرةُ، منها قولُه<sup>(۱)</sup>: الــرَّايُ قبــلَ شـــجاعةِ الشُّــجعانِ ... ... ... ... ... ومنها<sup>(۱)</sup>:

... ... ... مُصائبُ قَدوم عَنِدَ قَدوْم فَوائِدُ

ومنها<sup>(ه)</sup>:

. . . . . . . . إِنَّ النَّفِي سَ غَرِيْبٌ أَيْنَما كانا النَّفِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّ

ومنها<sup>(۱)</sup>:

وَمَنْ نَكَدَ الدُّنْيَا عَلَى الحُرِّ أَنْ يَرَى عَـدُوا لَـهُ ما مِنْ صَداقَتِه بُـدُّ

(۱) لم أعثر عليه، ولضابيء بن الحارث البُرجمي في نوادر أبي زيد؛ ٤٢٠ أربعة أبيات يصف فيها الكلاب والثور على هذا البحر والروي، ولعل هذا البيت من جملة أبيات تشكّل قصيدة، ضاع أغلبها. وانظر الحيوان؛ ٥/ ٢٧٤.

(٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ابنُ عمَّته باردٌ مفرطٌ».

(٣) البيت مطلع قصيدة للمتنبي في سيف الدُّولة في ديوانه؛ ٤١٢، وعجزه: هو أوَّلٌ وهي المحلُّ الثاني.

(٤) البيت للمتنبي من قصيدة في مدح سيف الدُّولة في ديوانه ؟ ٣١٣، وصدرُه: بذا قضت الأيَّامُ ما بين أهلها.

(٥) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ١٦٨، وصدرُه: وهكذا كنتُ في أهلي وفي وطني.

(٦) البيت للمتنبى في ديوانه؛ ١٨٤.

33. لَوْ كَانُ عَلِمُ لَكَ بِالإلْهِ مُقَسَّماً فِي الْخَلْقِ مَا بَعَثُ الإلْهُ رَسُولا / 50. لَوْ كَانَ لَفُظُلكَ فَيْهِمُ مَا أَنْزَلَ اللهِ فُرْقَسانَ والتَّوْراةَ والإِنْجِيْسلا

تجاوزُ الحدَّ وغلا، عَفا اللهُ عنهُ، وأستغفرُ اللهَ لنا ولهُ. ولُغَةُ أخرى فِيْ «الفرقانِ» الفُرْقُ. قرأتُ على محمد بن محمَّد عنْ أحمدَ بنِ موسى عن محمَّد بنِ الجَهْم عن الفَرَّاءِ قالَ: أنشدَني الفَتَانيُّ(۱):

وَمُشْرِكِيٍّ كِافِرِ بِالفُرْقِ (٢)

٤٦. لَوْ كَانَ مَا تُعْطِيهِمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْطِيهِمُ لَهِمْ يَعْرِفُوا التَّامْيِلا

٤٧. فَلَقَد عُرِفْتَ وما عُرِفْتَ حَقِيقَةً وَلَقَد جُهِلْتَ وَما جُهلِتَ خُمُولا

أي: عُرِفْتَ فِي النَّاسِ؛ لأَنَّكَ مشهورٌ فيهم، وما عَرَفوا معَ ذلك حقيقةَ أمرِكَ، ولا بلغوا قدِّرُكَ، وإنْ كانوا قد جهلوكَ فليسَ ذلك لخمولِكَ؛ وإنَّما هوَ لتقصيرِهم عنْ إدراكِ وصنْفِكَ. وبمثلِ هذا فليمدَحِ الملوكُ(٢).

٤٨. نُطُقَ تُ بِسُـ ؤُددِكُ الحَمامُ تُغَنياً وَيما تُجَشَّمهُا الجِيَادُ صَهِيلًا (١)

أَشْهِدُ لَو أَنَّه خَرِسَ بعد هذين البيتينِ لكانَ أَشْعرَ النَّاسِ والسَّلامُ (٥).

٤٤. مُا كُلُّ مَنْ طَلَبَ الْمَعالِيَ نَافِذاً فَيْهَا وَلاَ كُسلُ الرَّجَالِ فُحُسولا

#### \* \* \*

- (۱) البيت بلا نسبة في لسان العرب (فرق) و(شرك)، وديوان الأدب؛ ١٥٧/١، وتاج العروس (فرق) و(شرك).
- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمَّا هذا البيتُ فشنيعٌ فظيعٌ، لا ينبغي لعاقل أنْ ينطقَ فيه،
   وإنْ كانَ فاسدَ الدِّين، العاقلَ لا يكونُ إلا صالحَ الدِّين، فأمَّا شاعرٌ حاذقٌ فهو بعيدٌ من هذا».
- (٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس هذا من فاخر مدح الملوك، هذا من مدح السُوْقة، والملوك لا يُطلَق عليهم بأنَّهم جُهلوا على وجه من الوجوه».
  - (٤) على هامش (ك): «في نسخة: تجشّمها بفتح التاء».
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعلَّه قد استثنى بدان شاءَ الله ، وإلا فسبيله أن يستغفر الله ، والأحسن أن نتأوّل له أنّه حكم بمقدار علمه ، لو كان مع الجياد عمَّا يجري مُجرى السّلاح أو يقربُ منها كان أصوب ».

#### (\*) (Y·Y)

/وقالَ، وقد رأى عند بدر خلع الولاية، ولم يُشاهدها عليه يومنذ؛ لأنَّ أبا الطَّيِّبِ كانَ عليه عليه عليه عليه المُ

١. أرَى خِلَع اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِ

٢. وَهَبُسكَ طُويُتُه ا وَخَرَجُتَ عَنْها أَتَطُوي ما عَلَيْكَ مِنَ الجَمالِ؟ (١)

٣. لَقَـد طُلَّت أواخرها الأعالي مَع الأولَى (°) بِجسِمك في قتال (١)

«الأُولَى بجسمكَ»: الأدنَى إليه، وهذا كقوله أيضاً<sup>(٧)</sup>:

... أ... أ... وتَحْسَلُ الخَيْلُ مَنْهَا أَيَّهَا رَكبِا

ومِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الشِّعر القديم والمُحدَثِ.

(\*) الأبيات في ديوانه؛ ١٣٧، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٧٩، والواحدي؛ ٢٣١، والتبيان؛ ٣/ ٢٤٥،
 واليازجي؛ ١/ ٣٠٦، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٦٢.

- (۱) المقدمة في (ك): «ونظرَ أبو الطيّب إلى جانبه ثياباً مطويّة ، فسأل عنها ، فقيل له: هذي خلع الولاية ، وكان أبو الطيب عليلاً ، ولم يُشاهدها يومئذ ، فقال » . وفي (ب): «وقال»، فقط . وسقطت المقدمة مع المقطعة وشرحها من (د) .
  - (٢) في (ك) و (ب) وأغلب المصادر: «حُللاً».
  - (٣) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط البيت الذي يليه مع الشرح منها أيضاً.
- (٤) زاد بعد هذا البيت في التبيان؛ ٣/ ٢٤٦ بيتاً هو:
  وإنَّ بهــــا وإنَّ بــــه لنقصـــا وأنَّ بـــه لنقصـــا وأنَّ بهـــا النهايــة في الكمــال ولم يرد في ديوانه. انظر تعليق محقق الديوان؛ ١٣٧ الحاشية (٣).
- (٥) كذا ضبطها في الأصل، وإلى ذلك ذهب في الشرح ضبطاً ومعنى . وضبطها في (ك) والديوان والمصادر «الأولى» بضم الهمزة .
- (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «وتحسدُ». وسقط ما بعدها إلى آخر المقطعة مع الشرح.
  - (٧) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٩٠، وصدرُه: وتغبطُ الأرضُ منها حيثُ حلّ به.

٤. تُلاحِظُ لكَ العُيُسونُ وَآنُتَ فيها كَانَ عَلَيْكَ أَفْئِدَ الرَّجَالِ
 وكانَ أيضاً يُنشدهُ: «نُلاحِظُكَ»، أي: فهم يُحبُّونَكَ كما يحبُّ الإنسانُ فؤاده.
 ه. [متَى احصيتُ فَضلَكَ قَ كالام فَقَد أُحْصيتُ حبَّاتِ الرَّمالِ(١)]

\* \* \*

(١) البيت زيادة من (ك) والدّيوان.

### (\*)(\*)

وقالَ، وقد سقاه بدر شراباً، وكانت به رغبة عنه، فشريه (١):

١. عَذَلَتُ مُنَادَمَتُ الأمير عَواذلي في شُرْيها وَكَفَتْ جَوابَ السَّائِلِ

٢. مُطَرَتُ سُحَابُ يَدَيْكَ رِيَّ جَوانِحِي وَحَمَلْتُ شُكْراً واصطناعُكَ حاملي

٣. فَمَتَى أَقُومُ بِشُكْرِ مَا أَوْلَيْتَنِي والقَوْلُ فِيكَ عُلُوُّ قَدْرِ القائلِ؟

/أي: مَدحُكَ يرفعُ مادحَكَ بشرفكَ، وقد مضت نظائرُهُ. أي: فكيفَ أصلُ إلى مكافأتكَ بالشُّكُر إذا كانَ شُكرى إيَّاكَ يُوجِبُ لكَ علىَّ يدا مجدَّدةً؟



<sup>(&</sup>lt;) الأبيات في ديوانه؛ ١٤٢، ومعجز أحمد؛ ٣/ ١٩٩، والواحدي؛ ٢٣٩، والتيان؛ ٣/ ٢٤٦، واليازجي؛ ١/ ٣٤٦، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال بعد ما فرغ من إنشاده بدر بن عمّار الأبيات التي يقولُ في أولها: إنّما بدرُ بن عمّار سنحابُ هَطِلْ لَيْ فيله أسوابٌ وعقلال أن وعقلال أن وعقلال أن وعقلال أن وعقلال المقدمة [ديوانه؛ ١٣١]، وكان قد سقاً و بدرٌ شراباً، وكانت فيه رغبةٌ عنه بشربه». وسقطت المقدمة والمقطعة من (د) و(ب).

## (\*)(Y·9)

وقالَ فيه أيضاً<sup>(١)</sup>:

١. بَـدُرٌ فَتَـى لَـوْ كِـانَ مِـِنْ سُـوَّا لِهِ

٢. يَتخبيرُ الأفعالَ من أفعاله ويَقللُ ما يأتيه في إقباله

٣. قَمَــراً تَــرَى وسـَـحَابَتَيْنِ بِمَوْضِعِ

ويُقِسلُ مسا يأتيسه في اقبالسه

يَوْما تَوَفَّرَ حَظُهُ من ماله

أي: تَسنُحُ يمينُه العطاءُ وشمالُه الدِّماءُ (٢).

٤٠ سَسفَكَ الدُّمَاءَ بجُسودهِ لا بأسه كَرُما لانَّ الطَّيرُ بعسضُ عيالِهِ

قولُه: «بجوده لا بأسه» زيادةٌ على ما قالَ النَّاسُ في إطعام الطَّيرِ لحمَ الأعداءِ.

ه. إِنْ يُضْنِ مِا يَحْوِي فَقَدْ أَبْقَى بِهِ ذِكْراً يَـزُولُ الدَّهْـرُ قَبِـلَ زوالِـهِ

لو قالَ: «دونَ زواله» لكانَ أحسنَ، وكانَ يكونُ مثلَ قولِ الآخَرِ<sup>(٢)</sup>: تَمُـرُ ببهِ الْأَيَّـامُ وَهَـوَ جديـدُ

فَهذا قَولٌ، ولهُ أَنْ يُحتجَّ عنه، فيقالُ: إِنَّ الأَيَّامَ بعضُ الدَّهرِ، وليسَ /هذا فِي البيتِ جميعه، وقد يجوزُ أَنْ يذهبَ بعضُ الدَّهرِ، ويبقى بعضُه فيبقَى الحبُّ بحالهِ مع بقاء المحبُّ بحاله، ألا تراه يقولُ قَبِلَ هذا؟

بِقِلْبِيَ شَيْءً '' ليسَ يُعرَفُ قَدْرُهُ على أنَّه ما كانَ فَهَ وَ شَديدُ

<sup>(</sup> الأيبات في ديوانه؛ ١٤٣، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٢٠٢، والواحمدي؛ ٢٣٩، والتيبان؛ ٣/ ٢٤٧،
 واليازجي؛ ١/ ٣١٦، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٦٥.

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك) والأصل. وسقطت المقدّمة والمقطعة من (د) و(ب).

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا في نيَّة صاحب الكتاب، وليس في شعر الرَّجُل،
 وما منع أنْ يكونا سحابتين للعطاء وليس في لفظه مانعٌ له،

<sup>(</sup>٣) انظر التبيان؛ ٣/ ٢٤٨، وجمع بين البيتين اللذين فصل بينهما أبو الفتح في شرحه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي التبيان «غرامٌ».

وقد دلَّ على أنَّ المحبُّ باق بقوله: «بقلبي»، فأمَّا إذا زالَ البَّتةَ فقد زالَ معه الذُّكرُ، وإنَّما يصبِّ بالنَّاسِ، فإذا زالَ الدَّهرُ زالَ معه النَّاسُ، وعُدمَ معه الذِّكرُ<sup>(۱)</sup>.



(۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا مُستقيم لا يفسدُ من وجهين: أحدُهما أنَّهم سَمَّوا كُلَّ مُدَّة طويلة دهراً وجمعوه الدهوراً»، فيجوز أنْ يزولَ دهرٌ من هذه المُسدَد، فالذُكْرُ باق ببقائه، وتَقولُ العربُ: ما لقيتُه منذُ دهر، إذا أشاروا إلى مُسدَّة تطولُ. والوجه الآخرُ أنْ يكونَ يَريدُ قولَ القائل:

إذا شابَ الغُرابُ آتَيْت أَهْلسي وعَادَ القارُ كاللَّبْنِ الحَليْسِ على البيت.

وعلى الهامش الأيسر تعليق بخطّ مغاير: «نكتةٌ: طاحا بعيداً في الانتقاد والجواب، ما أغفلهما عن أفصح الكلام كلام الله تعالى إذ يقولُ: ﴿لنفدَ قبلَ أَن تنفَدَ كلماتُ ربّي [الكهف؛ ١٠٩]﴾، وأما معناه لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي، فلا يلزم من ذكر فعل حصولُ الأمر الآخر بعد، فلا فرق بين قبل ودون في الاستعمال».

### (\*)(Y)·)

وقالَ، وقد سالَ بدراً حاجَةً، فقضاها، ثُمَّ نهض (۱):

١. قَسد أُبْستُ بِالحَاجَسةِ مَقْضيَّسةٌ وَعِفْستُ فِي الجَلْسَةِ تَطويْلُها(٢)

٢. أَنْستَ السني طُسوْلُ بَقَساء لَسهُ خَسِرٌ لنَفْسسي من بَقَائي لَها

\* \* \*

<sup>(</sup>البيتان في ديوانه؛ ١٤٣، ومعجز أحمد؛ ٢/٢٠٤، والواحدي؛ ٢٤٠، والتبيان؛ ٣/ ٢٤٩، والبيتان في ٢٤٩، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>١) المقدمة في (ك): «وسأله حاجةً؛ فقضاها؛ فنهضَ، وقال». وسقطت المقدمة والبيتان من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «في النَّسخة بخطَّه «الجِلْسَة»، وهو إغفالٌ، وإنَّما يريدُ «جِلْسَتَه تلك»، والجِلْسَةُ: الهيئةُ التي يجلسُ بها الرَّجلُ؛ إمَّا محتبياً وإمَّا مُتَربَّعاً، وهي الحَالُ التي يكون بها الجالسُ».

# (\*)(Y11)

/وقالُ؛ يَمدَّحُ القاضيَ أبا الفَضْلِ أحمدَ بنَ عُبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ الأنطاكيُّ (١):

١. لَـك ِيا مَنازِلُ فِي القُلُوبِ (٢) مَنازِلُ الْقُضْرِتِ أَنْت وهُنُ مَنكِ أَواهِلُ (٣)

هذا البيتُ لعمري إنَّهُ بيتُ أبي تمَّام (1): وَقَفْتُ وَأَحشَائِي منازلُ للأسَى بِهِ وَهْوَ قَفْرٌ قَدْ تَعَفَّتْ مَنازِلُهُ

إلاَّ أَنَّه قَد زَادَ على أبي تمَّام شيئاً، وهو قولُه: «وَهُنَّ منَك أواهلُ»، فذكر أنَّ منازلَ الحزن في قلبه، ومغانيه آهلَةً، وإنَّ كانت المنازلُ نفسُها قَفْراً، وَوَفى للفظة الصنَّعة حقَّها، وطابقَ فيها، وأبو تمَّام ذكر أنَّ أحشاءَه منازلُ للأسى، ولم يذكر أنَّها المَادُة، ومنَ الإنصافِ إذا ذُكرَ ما على ألإنسانِ ذُكرَ مالُهُ (٥).

٢٠. يَعْلَمْنَ ذَاكَ وَمَا عَلِمْتِ<sup>(¹)</sup> وَإِنَّما اللهِ الْعُسَاقِلِ<sup>(٧)</sup>

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ١٦٣، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٢٧٠، والواحدي؛ ٢٦٥، والتبيان؛ ٣/ ٢٧٠، والبازجي؛ ١٨٥٨، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك) كالأصل تماماً إلا «بن عبيدالله». وفي (ب): «وقال» فقط. وسقطت المقدّمة والقصيدة من (د).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ب): «في الفُؤاد». وأخذنا برواية (ك) والديوان والمصادر ذلك أنَّ الشطر الثاني يخاطب القلوب بقوله: «وهُنَّ»، لا الفُؤاد. وعلى هامش (ك): «ويُروى في الفؤاد ولم نجده في الأصل».

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه والشرح.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي تمام في ديوانه ؟ ٣١/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنْ كانَ من أخذَ معنى رجل وزادَ فيه وجبَ لـ ه بتلك الزيادة المخايرةُ بينهُ وبين صاحب المعنى وأبلغَ وإنْ كان المعنى لصاّحبه الأوّل فأخلق به » .

<sup>(</sup>٦) على هامش (ك): «في نسخة: علمت بضم التّاء».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب). وألحق به كامل الشرح كالأصل.

أي: منازلُ الحُزنِ بقلبي تعلمُ ما يمرُّ بها منْ ألم الهوى، وأنت تجهلينَ ذاك<sup>(١)</sup>. ٣. وَأَنِا البَّالِ الْجَتْلَ بُ الْمُنِيَّةُ طَرُفُه فَي فَمَنِ المُطَالَبُ والقَتيِّلُ القَاتِلُ (٢)

٤٠ تَخْلُو الدُيارُ مِنَ الظُّباءِ وعِنْدهُ مِنْ كُلُ تَابِعَه (٣) خَيالٌ خاذِلٌ (١٤)

«الخاذل»: المتأخِّرُ، ومنه ظبيةٌ خاذلٌ وخَذولٌ إذا تأخَّرتْ فِي /المرعَى (٥)، قالَ طَرَفَةُ (٢): خَددُولٌ تُراعيي رَبِّرِياً بِخَميِّكَةٍ تَساوَلُ أَطْرافَ السبريْرِ وتُرَتَّدي

وخذلت الظَّبِيَةُ وأخذلتَ: أي تأخَّرتُ، فهيَ خاذلٌ ومُخْذلٌ. يقولُ: تخلُو ديارُهم منْ ظبائها، أي: منْ حسانها، وتفارقُها، وخيالُ منْ يهواهُ لا يفارقُه، [وجَعَلَها تابعةً، يريدُ بذلَكَ صغر سنِّها، كما تتبَعُ الظَّبِيةُ أمَّها [(٧).

ه. اللَّائِي اَفْتَكُهَا الجَبِانُ بِمُهْجَتِي وَأَحَبُّها قُرْياً إِلْسِيَّ البِاخِلِ^^

معناهُ: اللاَّئي أفتكُها بمهجتي الجَبانُ، و«الباءُ» متَّصلَهُ المعنى بـ «أفتكها»، إلاَّ أنَّها الآنَ لا يمكنُ تعليقُها به؛ لأنَّه قد أخبرَ عنه بقوله: «الجبانُ»، ومحالٌ أنَّ يخبرَ عن الاسم، وقد بقيتُ منهُ بقيَّةٌ، فلمَّا لم يجد (١) ذلك علَّقَ «الباء» بمحذوف يدلُّ عليه

(١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «يقولُ: فقلبي الذي فيه منازلكنَّ أحقُّ أَنْ يُبكى عليه لأنهنَّ يُحسسْنَ، وأنتنَّ غير مُحسَّات بما أجدهُ».

(٢) سقط البيت من (ب).

(٣) تحتها في (ك): «ويروى: رابعة».

(٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح. وعلى هامش (ك): «الخاذل: المتأخرة والتابعة الصغيرة. أي: يرحل أحبابه ويبقى خيال، فهن لا ذكر الظّباء الصفة بالخاذل».

(٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «يقول: تخلو. . . ٥ .

(٦) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ؟ ٢١ ، وسائر كتب المعلقات ، وجمهرة أشعار العرب ؟ ١/ ٣٧٨ ، وتاج العروس (خذل) و (خمل) . وبلا نسبة في لسان العرب (خذل) ، ومقاييس اللغة ؟ ٤/ ٢٤٧ ، والمخصص ؟ ٨/ ٢٨ ، وتهذيب اللغة ؟ ٧/ ٣٢٤ .

(٧) زيادة من (ب).

(A) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح...

(٩) في (ب): «يجزُه.

قولُه: «أفتكُها»، فكأنَّه قالَ بعد «الجبان»: «فتكتْ بمهجتي»، ومثلُه قولُه (۱): وَفاقُكُما كالرَّبِعِ أَشْجاهُ طاسِمُةٌ ... ... ... ... ...

[وَساْذكرُه إذا وصلتُ إليه، إنْ شاءَ اللهُ] (٢). ومعنى النَّصفِ الآخَر منْ قول أبي تمَّام (٢): غَـالي الهَــوَى مِمَّـا تُرَقِّـصُ هــامتي أُرْوِيًّــةُ الشَّـعَفُ التـــي لَــمْ تُسْــهلِ

إِلاَّ أَنَّه جاءً بمعنى بيت جرير وبيت أبي تمَّام كليهما في بيت واحد (1). ويُقالُ: اللاَّتي واللاَّئي [واللاَّء](٥)، ويُقالُ: بخيلٌ وباخلٌ، قالَ (١): يَقُـوْلُ: أَلاَ أَمْسِكَ عَلَييٌ فَاإِنَّنِي فَارَدُى المَالُ عَنَدَ البَاخلِيْنَ مُعبَّدا

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٣٤٢، وعجزه: بأن تُسعدا والدَّمع أشفاه ساجُمه. وأشرنا لهذا الشاهد من قبل.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها إلى قوله: «اللائي. . . . » .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٥٣.

<sup>(3)</sup> بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ينبغي أن يُسْأَلَ صاحبُ الكتاب عمَّن عمدَ إلى معاني النَّاس، فَجَمعَ منها المعنَيْن والثلاثة في بيت واحد، أيكونُ عنده أشعرَ منهم أم لا؟ فإنْ أطلق أنَّ جامعَ معاني النَّاس على هذا الجمع يكونُ أُحقَّ بها، ويشهد له بالحذق عليهم بكلّ أحد مَّنْ يرى الشَّعْرَ وينظمهُ، يمكنه أن يكونَ أشعرَ من امريء القيس وزُهير / والنَّابغة ومَن بعدهم بجَمْعه معانيهم التي تغرَّقت، هذا لعمري حُكْمُ سَدُوم، وأقولُ: لو أنَّ رجلاً أخذ كتاباً عَا صنعه أبنُ جنّي كان بحكمه أحقَّ به، وكانَ يكونُ أنحى منهُ وما أحسبهُ يصيرُ على حكمه هذا»، ثمَّ قال: «رجع».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٦) البيت لحاتم الطّائي في ديوانه؛ ٢١٧، ولسان العرب (عبد)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٣٣، وتاج العروس (عبد)، والاشتقاق؛ ١٠، والأضداد لأبي الطيب؛ ٢/ ٤٩٥، والأضداد لابن السُّكيت؛ ٢٠٩، والقاصد النحوية؛ ١/ ٣٧٠. وبلانسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٢٩٩، والمخصَّص؛ ١٩٣/، وديوان الأدب؛ ٢/ ٣٥٠، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري؛ ١٥٥، ورواية الديوان وبعض المصادر: «عند المسكين». ويروى: «ألا تبقي» بدل «ألا أمسك» في بعض المصادر.

وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ عنْ أحمدُ بن يحي عنْ عبد الله بن شبيب، قالَ: أخبرنا الزُّبَيْرُ بنُ بكَّارِ عنْ يعقوبَ بن محمَّد عن إسحَاق بن عبد الله، قالَ: بينما امرأةٌ ترمي حصى الجُمارِ إذ جاءتَ حصاةٌ، فصكَّتَ يدَها، فولولتْ، والقت الحصى، فقلتُ لها: تعودينَ صاغَرةً، فتأخذينَ الحصى، فقالتُ: أنا والله يا عمُّ(١):

مِنَ اللَّأَيْ لَمْ يَحْجُجْنَ يَبْغِيِّنَ حِسِنَبَةً وَلَكِسِنْ لِيَقْتُلْسِنَ السَبْرِيَّ ءَ المُفَضَّلا

فقلتُ لها: صانَ اللَّهُ هذا الوجهَ عن النَّارِ.

٦. الرَّامِيَــاتُ لَنــا وَهُــنَّ نَوافِــرُ وَالْخَـاتِلِاتُ لَنـا وَهُـنَّ غَوافِـلً (٢)

يقولُ: إذا نظرُنا إليهنَّ قُتأنا بِجُبِّهنَّ، ولم يقصدَنَ ذاكَ.

٧. كافَأْنَنا عَـنْ شِبِهْهِنَّ مِـنَ المَهـا ﴿ فَلَهُـنَّ فِي غَـيْرِ السَّرَّابِ حَبِسائِلٍ ﴿ ثَا

«المها» هنا: بقّرُ الوحشِ، قالً<sup>(٤)</sup>:

يا ديساراً غسابَ عَنْهُ سُنَّ الْمُها كَيْسَفَ تَقُويْسَ عَلَى فَقَدِ الْمُها؟ شبَّهُ النِّسَاءَ بِهِنَّ لسوادِ أحداقِهِنَّ و«المها» أيضاً: البَلُّورُ، والمَها أيضاً: النُّجومُ،

<sup>(</sup>۱) البيت للعرجي في ديوانه؛ ٧٤. وتمثلت عائشة بنت طلحة بهذا البيت في العقد الفريد؛ ٦/ ١٠٩، فظنَ بعضُهم أنَّ البيت لها، والقصة هناك قريبةٌ عَّا روى أبو الفتح هنا. ولعمر بن أبي ربيعة في مجاز القرآن؛ ١/ ١٢٠ و ١٢١، وليس في ديوانه المطبوع. وللحارث بن خالد المخزومي في زهر الآداب؛ ١/ ١٦٨ مع قصة طريفة قريبة عًّا روى أبو الفتح، وهو في ديوانه؛ ٨٥ مع بيت آخر نقلاً عنه. وبلا نسبة في أمالي السُّجري؛ ٣/ ٢٠، والأزهية؛ ٣٠٦، ومعاني القرآن للزَّجَّاج؛ ٢٠٨، والمسائل العضديات؛ ١٧١، وتفسير القرطبي؛ ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) كتب تحت: «والخاتلات» في (ك): «الخادعات». وسقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «جمع حبالة، وهي كفّة الصّائد. والمها بقر الوحش». ثم أورد حاشية أخرى، فقال: «من الحاشية. الحبائل: جمع حبالة، وهي شباك الصّائد، يدفنها في التراب ليصيد بها المها. ولكنّنا نصاد بدل صيدنا نحن المها إلا أنَّ حبائلهنَّ ليست في الستراب كحبائل الصّائد، وإنَّما حبائلهنَّ عينٌ يفتنُ بها الرجال». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل ابتداءً من قوله: «والحبائلُ. . . ».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

و «الحبائلُ»: جمعُ حبالة، وهي شركُ الصَّائد. يقولُ: كأنَّ (١) هؤلاء النِّساءَ لمشابَهتهنَّ بقرَ الوَحْشِ أخذُن منَّا بثارِهِنَّ في صيدنا إيَّاها، فصدننا بأعينهنَّ لا بحبائلَ (٢) تحتَ التُّرابِ. ٨. مبن طَاعنِيْ تُغَر الرُجالِ جَادِرٌ وَمِنَ الرُماحِ دَمالِجُ وَخَلاخِل (٢)

/يُريدُ: نساءٌ مثلَ الجآذرِ، يَقولُ: النُساءُ بحُليِّه نَّ يفعلُ نَ ما يفعلُ الطَّاعنُ بالرُّمحِ<sup>'')</sup>، ويُقالُ: «خَلِّخالٌ» و«خُلِّخُلٌ»، والجمعُ خلاخلُ وخلاخيلُ، قالَ الخَطيمُ<sup>(°)</sup>: رَهْيِنَسيْ ثَـراء بِعَـدَ طُـوْلِ تَفَـرُّقٍ تَرُوْحُ وَتَغَـدُو فِي خَلاَخيِلنِا الخُـرْسِ

ومعنى البيت كقولِ الآخَرِ<sup>(١)</sup>:
هَــلْ يَغْلَبِنُــي وَاحِــدُ أَقَاتِلُــهُ دِيْــمُ علَــى لَبَّاتِــهِ سَلاَسِـلُهُ

أسلاحُهُ بومَ الوغَى مَكَاحِلُهُ؟

----(۱) في (ب): «فكأنَّ».

(٢) في (ب): «لا بالحبائل»، وسقط ما بعدها.

- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح كالأصل. وعلى هامش (ك): «الجآذر أولاد بقر الوحش».
  - (٤) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: وكقول الآخر:».
- (٥) لم أجده في ديوانه، ويبدو أنَّ البيت لقيس بن الخطيم من قصيدة ضائعة، انظر اللسان (بأس)، وقد أورد له قوله:

يق ولُ لسيَ الحداد وه ويقودُنسي إلى السَّجْنِ: لا تَجزعُ فما بكَ من باسِ وأردفَ قائلاً: «أراد فما بكَ من بأس، فخفَّف قياسيًا لا بدليًا، ألا ترى أنَّ فيها؟ وتتركُ عُذري وهو أضحى من الشَّمس

فلولا قوله: عن باس في حكم قوله: من بأس مهموزاً، لما جاز أن يجمع بين باس ههنا مخفّفاً وبين قوله من الشّمس؛ لأنه كان يكون أحد الضّربين مردفاً والثاني ليس مردفاً». ولا أدري لماذا نقل محقق ديوان قيس النّص من دون تعليق، إذ أنَّ إيراد «بأس» بالهمز أولى. انظر ديوان قيس بن الخطيم؛ ٢٣٤ والحاشية (٢) فيها. وانظر تاج العروس (بأس)، إذ كرَّر كلام ابن منظور.

(٦) لم أعثر عليها، وما بين قوسين زيادة من (ب).

#### ٩. وَلِذَا اسْمُ أَعْطِيَةِ العُيُونِ جُفُونُها مِنْ أَنَّها عَمَلَ السُّيُوفِ عَوَامِلًا'

يُقولُ: إنَّما سُمِّيَتْ أَغَطَيَةُ العُيونِ جُفوناً؛ لأنَّها تضمَّنتَ أحداقاً تعملُ ما تعملُهُ السُّيوفُ، وجَفْنُ السَّيفِ وجَفْنُ العينِ، كلاهُما بفتحِ الجيمِ، وفصلَ بينَهما قومٌ، فقالوا: جفنُ السَّيفِ وجَفْنُ العينِ. هذا غيرُ مأخوذ بهِ.

١٠. كُمْ وَقْفُهُ إِسَجَرَتُكَ شُوقاً بَعْدُما ﴿ غُمْرِيَ الرَّقِيْبُ بِهِا وَلَـجُ العَاذِلِ ٢٠)

«سبجرتْكَ»: أي: ملأتُك، ومنه قولُه تعالَى: ﴿وَالبَحْرِ المَسْجُورِ﴾(٢)، قالوا فِي تفسيره: «المملوءُ»، ومنه قولُهم: «فُلانٌ سنجيريٌّ للصديق»، قالُوا: لأنَّه امتلاً قلبُه محبَّة له، ويُقالُ: «غَرِيْتُ به» و«غَرِهْتُ به» و«لكيْتُ به» و«لَهِجْتُ به» و«سندكِتُ به» و«عَسيقْتُ» إذا لزمتُه. قالَ رُوْبَةُ(١):

#### فَعَـفَّ عَـنَ أَسُـرارِهَا بَعَـدَ العَسـَـقُ

### ١١. دُوْنَ التَّعَسانُقِ نساحِلِيْنِ كَشَسكْلَتَيْ نَصْبٍ أَدَقَّهُمَا وَضَسمَّ الشَّساكِلِ (٥)

نَصَبَ: «ناحلين» على الحال، ومعناهُ: كم وقفننا وقفةُ دونَ التَّعانُق «ناحلَين»، أي: قَرُبَ بعضنُنا منَ بعض، ولم نتعانقُ خوفَ الرَّقيب، وشبَّه تَقارُبَهُما بتقارُب الشَّكلتين، ومعنَى «ضَمَّ»: أي: قرَّب بعضَهما منْ بعض، /وليسَ يريدُ الضَّمَّ الذي يُسمَّى رفَّعاً، ويُقالُ: «شكلَتُ» الكتابَ، وقد يُقالُ: «أشكلتُه» مِنْ: «أعجمتُهُ» (1).

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت في (ب). وألحق به الشرح إلى قوله: «محبَّة له». وشرحه في (ك): «سجرتك: ملأتك، ويُقال: غريتُ به وغَرهتُ به ولكيْت به ولهجتُ به وسدكتُ وعسقت به».

<sup>(</sup>٣) الطور؛ ٦.

<sup>(</sup>٤) لرؤبة في ديوانه؛ ٢٠٤، وتهذيب اللغة؛ ٢٨٤/١٢، ولسان العرب (فرك). وانظر تخريجنا لبعض أبيات القصيدة في المجلد الأول؛ ١٠١٨، والمجلد الثاني؛ ٥١٢].

 <sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «يُسمَّى رفعاً».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): وهذه الألفاظُ تليقُ بمن يذهَبُ مذهبَ العرب، وأيضاً يحتاجُ منْ يسمعُها إلى أن يكونَ يعرفُ النَّصْبَ وشكَلَهُ فلا يفهمُها كلُّ أَحَد، وكأنَّها تجري حينئذ مُجْرَى الغريب الوحْشيُّ الذي يُنْهَى عن إيراده في الشَّعْرِ».

١٢. إِنْعَــمْ وَلَــنَ فَلِلْأُمُـورِ أُواخِـرٌ أَبِـداً إذا كَـانَتْ لَهُـنَّ أُوالْـلُلْا!

هذا أحَدُ ما أُخِذَ فِي شعره ممَّا يَذهبُ فيه مَذهبَ أهلِ الجدَلِ (٢). ١٣. ما دُمْتَ مِنْ أَرَبِ الحِسانِ فَإِنَّما ﴿ وَقَى الشَّبَابِ عَلَيْكَ طِلِّلٌ زَائِسَلٌ " )

يُقالُ: «دُمْتُ» و«دِمْتُ»، والمضارعُ «يَدومُ» فيهما جميعاً، ولغةٌ ضعيفَةٌ لبعيض العرب: دمَّتَ تَدامُ ومِتَّ تَماتُ، و«روقُ الشَّبَاب»: أوْلُه، ومثلُه: «رَيِّقُهُ»، أنشدَ الأصمعيُّ (1): قَالُوا: ارْتَحِلُ فاخْطُبْ، فقلتُ: هَلاًّ إِذْ أَنَا رَوْقايَ مَعا ما انفَالاًّ

وأخبرَني بعضُ أصحابِنا عن محمَّد بنِ القاسم عن أحمدَ بنِ يحي عن سَلَمةً عنِ الفرَّاءِ، قالَ: يُقالُ: كانَ هذا في شرخ شبابِه وعنفوانِ شبابِه وريِّق شبابِه وربَّى شْبابه [ورُبَّانِ شَبابه]<sup>(٥)</sup>، قالَ أحمدُ بن يحي: عهِبَّاءٌ، وغيرُ الفرَّاء يُقَصِّرُهُ<sup>(١)</sup>.

١٤. لِلَّهُ وَأُونَ لَهُ تُمُ رُكَانُهُ اللَّهِ فَيُلِلْ تَزُوَّدُهَ الْحَبِيْ لَ حِبِلُ ١٤

سقط البيت مع شرحه من (ب).

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): دهذا وإنَّ كانَ كلامُ الجدل مذموماً في الشُّعر، فقد جاءً في كلامٍ مُحْكمٍ مصنوعٍ يُشْبِهُ صناعةَ الشُّعر ويفهمُه كلُّ من يسمَعُه، فهو خيرٌ منَ الأوَّل».

أورد في (ب): ﴿فَإِنَّمَا ﴾ وعجز البيت فقط. وألحق به بعض الشرح مجتزاً ، فقال: «يُقالُ: روق الشباب وريقه أوله، وكذلك شرخ شبابه وريق شبابه وريًّا شبابه وريًّان شبابه. وأونة جمع أوان». وكتب تحت «ما دمت» في (ك): «بالضمِّ والفتح» يقصد التَّاء منها، ثمَّ شرحه بقوله: «يُقالُ: دُمت ودمتَ تدومُ فيهما. ولغة رديئة لبعض العرب تُدامُ دَمْتَ. قال الفراء: يُقال: كان هذا في شرخ شبابه ورونق شبابه وريَّان شبابه وعنفوان شبابه وجنَّ شبابه وعهبَّى شبابه».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليهما.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (ب) و(ك). ويصحّ ورباب شبابه ورباب شبابه كلها أوله. انظر اللسان (ربب).

في اللسان: «عَهبَّى الشَّبابُ وعهباؤُه [الأولى بفتح العين والثانية بكسرها] شرخه. يُقال: أتيتُه في رُبّي شَبَابه وحدثي شبَابه وعهبّي شبابه وعهبّاء شبابه [بكسر العين فيهما] بالمدِّ والقصر، أي: أوله، اللسان (عهب).

سقط البيت من (ب)، ولكنه ألحق عبارة: «وآونة جمع أوان، بشرح البيت السابق كما أسلفنا. وعلى هامش (ك): «الآونة جمع أوان وهو الوقت والحين».

/«آونةٌ»: جَمعُ أوان، قالَ، وهوَ منْ أبيات الكتاب<sup>(١)</sup>: أَبُ و حَنَ شِ يُؤَرِّقُنَا وَطَلَقٌ وَجَبَّارٌ وَأُونَا فَ أَنَالاً

ويُقال: «إوانُ» بالكسر(٢).

١٥. جَمَحَ الزَّمَانُ فما لذيذٌ خالصٌ ممًّا يَشوبُ ولا سُرورٌ كاملٌ ١٥

١٦. حَتَّى أَبُو الفَضْل بُن عَبْد الله رُؤُ يَتُهُ المُنْسِ وَهُو المَقَامُ الهَاثلُ الْهُاللَ الْمُ

هذا خُروجٌ غريبٌ طريفٌ حسننٌ، ما أعرفهُ لفيره.

١٧. مَمْطُ ورَةٌ طُرُق م إلَيْها دُونَها من جُوده في كُلُ فَحَ وَاسِلُ (٥)

«إليها»: إلى رؤيته، وكانَ رُبَّما قالَ: «إليه» أي: إلى أبي الفضلِ، والذي قرأتُهُ عليه: «إليها».

١٨. مَحْجُوبَـةٌ بِسُـرَادِقِ مِـنْ هَيْبَـةِ تَثْنِـي الأَزْمَّـةَ وَالْمَطِـيُّ ذُوامِـلُ ١٧

أي: كأنَّ عَلَى الطُّرُقِ إليه سُرادِهَا يمنعُ منَ العُدولِ عنه إلى غيرِه، فالنَّاسُ أبداً

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا من محاسن هذه القصيدة».

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (١٥-١٧) مع شرحها من (ب). وبعد هذا البيت في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس «جمح» لاثقاً بما أوردَهُ في سائر البيت، وإنَّما أرادَ أنْ يكونَ بمعنى: «تغيّر» أو «عاندً» أو «مكرًى وما أشبه حتّى يتّسق ما في البيت عليه». وفوق البيت في (ك): «جمح أي صعب، وفرس جموح أي: صعب».

كتب تحت «المقام» في (ك): «في نسخة المقام بضمّ القاف»، وضبط «وهو» في الأصل بتسكن الهاء، ولا أجد لضبطها بالتسكين سبياً.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «ويروى: إليه دونه، فمن روى هذا أراد الممدوح، ومن روى الأولى أراد الرُّوية والأول أصح لقوله في البيت الآخر: محجوبة ، فهذه الهاء كناية عن الرُّؤية ٥.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «من السَّير». وكتب تحت «ذوامل» ف (ك): «ضربٌ من السَّير المتوسَّط». وعلى هامش (ك): «ذوامل: فواعل من الذَّملان ضربٌ من السَّير السَّريع في نسخة أخرى [كذا]».

نحوَه [يَقصدونَ](١)، وقد ذكرنا «الزَّميلَ» مِنَ السَّيْرِ، قالَ كُثَيِّرٌ"):

دلاًتُ العَنيِّــقِ مــا وَضَغْــتَ زِمَامــهُ مَنيِـفً بِهِ الهَـادي إِذَا حُـثُ ذَامـِلُ

وقالَ لَبيدُ<sup>(٣)</sup>:

بِذي شَطَبٍ أَحْداجُها إِذْ تَحَمَّلُوا وَحَثَّ الحُداةُ النَّاعِجاتِ الذَّوَامِلا

/«ذُو شَطَب»: مُوضعٌ.

١٩. لِلشُّمْسِ فِيْلُهِ وَلِلرِّياحِ وَلِلسُّحَابِ بِولِلْبِحِارِ ولِلْأُسُودِ شَمائِل ١٩

أي: فيه إضاءَةُ الشَّمسِ ومنفعتُها وبهاؤُها، وعُمومُ الرِّياح وتصرُّفُها، كما قالَ أيضاً (٥): تَهُ سبُّ يُف ظَهْرِهِ اللَّماوِيَ سيرِ تَهُ سببُّ يُف ظَهْرِهِ اللَّماوِيَ سيرِ

وَجُودُ السُّحُبِ وهَوْلُ البحار وإقدامُ الأسودِ، وواحدُ «الشَّمائلِ» شِمالٌ: وهي الخليقةُ، قالَ امرؤُ القيس<sup>(۱)</sup>:

وَشَـمائِلِي مـا قَـد عَلمِـت وَمَـا نَبَحَـت كِلابُـك طارقاً مثِّلـي

وقد جُمعوا أيضاً «شيمالاً» على «شيمال»، قالَ عبد يغوت ("):

... ... أ... أ... أ... أما لَوْمي أَخِي مِنْ شِمَالياً

أي: مِنْ شُمائلي<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>۲) البيت لكثير في ديوانه؛ ۲۹٤، ولسان العرب (دلث)، وتهذيب اللغة؛ ۱۱/ ۸۹، وكتاب
 العين؛ ۸/ ۱۹، وتاج العروس (دلث).

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد في ديوانه؛ ٢٤٢، ومعجم البلدان (شُطَب)، وفيه «النَّاجيات».

<sup>(</sup>٤) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبي في ديوانه! ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ١٥١.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٩، وأعاد إنشاده فيه ص ٦٥، والبيت بتمامه: السم تعلما أنَّ الملامة نفعُها قليلٌ وما لومي أخي من شِماليا

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ذكرهُ الأسُودَ في هذا البيت غيرُ مستقيم، وذاكَ أنَّه

#### ٢٠. وَلَدَيْكِ مِلْعِقْيِكِ إِنْ وَالأَدَبِ الْمُضا دِ وَمِلْحَيَاةِ وَمِلْمَمَاتِ مَناهِلً ١٠

«العقيانُ»: الذَّهَبُ، وأراد منَ العقيانِ، فحذفَ النُّونَ لالتقاءِ السَّاكنينِ، وقدْ تقدَّم القولُ فِ نَظيرِهِ (٢)، و«المناهلُ»: المشاربُ، واحدُها منهلٌ، قالَ الرَّاجِزُ، قرأتُه على أبي بكرٍ محمَّد بنِ الحسننِ عنْ أبي العبَّاس أحمدَ بنِ يحيَ (٢):

فَرُبٌّ خَرْقَ بِا سُلُيْمَى مَجْهَلِ بَعِيْدُ بِيَدْنَ مَنْهَدلٍ وَمَنْهَل إِ

/أي: كأنَّ النَّاسَ عندَهُ يردونَ على هذه الأشياء كما يردونَ المناهلَ. و«منَ الحياةِ» أي: لأوليائه، و«منَ المات» أي: لأعدائه (٤)، فزادَ في هذا على أبي تمَّام في قوله (٥): ترَّم في بأشباحناً إلَّ عن مَلِك في نَا خُذُ مِنْ مَالِه وَمِنْ أَدَبِه لَا تَدُم في المالِه وَمِنْ أَدَبِه لَا لَه ذَكَر أيضاً الموتَ والحياة وعظمَ الحالِ، وذكرَ المناهلَ (١).

نزلَ منَ الشَّمس والرَّياح والبحور إليها، وَمن حصلَ له شبهُ الشَّمس لم يحتج إلى أن ينزلَ به إلى الأسد، فهذا في المعنى، وهو أيضاً في ألفاظ البيت غريبةٌ غيرُ مجانسة لها. ولا من جوهرها، وإنَّما أذكرُ مثلَ هذا البيت تنبيهاً لمن أراد إحكامَ صَنْعة الشَّعر».

- (١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح سنشير إليه.
  - (٢) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: «أي: كأنَّ النَّاس. . . ٤ .
- (٣) سبق تخريم الثاني في المجلد الأول ص ٧٥١، وأعاد إنشادهما معاً في المجلد الثاني ص ٥٧٧.
  - (٤) سقط ما بعدها من (ب).
  - (٥) البيت لأبي تمام في ديوانه؛ ١/ ٢٧١.
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس نقد الشعر من عملك أيها الشيخ ، إن الشعر ليس هو بجمع المعاني ، ولو كان ذلك لكان المخد ثون أشعر من العرب؛ لأنهم أكثر معاني ، وليس الأمر كما تظن ألله الشعر متفاضل بالعبارة وحُسن الديباجة ورون قل الفصاحة ، والمعاني معرضة لكل واحدحتى للزنج والترك ، فأمّا بيت المتنبي هذا ففيه استكراه شديد وتكلف ، وقد جمع فيه «مل في ثلاثة مواضع فشان البيت ، وإن كان لغة فليست بحسنة ، وأمّا بيت أبي تمّام فقوله : «ترمي باشباحنا» وحدة خير من بيت المتنبي ، ثم ذكر فيه : «إلى ملك ، والملك أشرف من كل ماعد المتنبي ، فاين يذهب بك عن الاقتصاد والعدل ؟ . وعلى هامشها تعليق لأحدهم مسبوق بكلمة «نكتة» غير واضع .

#### ٢١. لُوْ لَمْ يُهَبُ لَجَبُ الوُفودِ حَوَالَهُ لَسُرى إِلَيْهِ قَطا الضّلاةِ النَّاهلُ(١)

يُقالُ: هوَ حولَه وحولَيْه وأحوالَه وحَوالَهُ وحَواليه، [وهُوَ الأصحُّ إِ<sup>(٢)</sup>، وقد تقدَّم تفسيرُه [واللَّجَبُ: الصَّوتُ إِ<sup>(٢)</sup>. أي: لو لم تَخَف القطا أصواتَ الوفود ببابه لسرتَ إليه تشربُ منه، و«النَّاهلُ»: العطشانُ هنا (٤٠).

٢٢. يَدري بِما بِكَ قَبل تُظْهِرُهُ لَـهُ مِنْ ذِهنهِ وَيُجِيْبُ قَبل تُسُائل اللهِ ٢٢.

/أرادَ: قبلَ أنْ تسائلَ، فلمَّا حذَفَ «أنْ» أعادُ الفعلَ إلى الرَّفعِ، وقدُ شرحتُ هذا قبلُ (١).

٢٣. وَتَسراهُ مُعْتَرِضًا لَهَا وَمُوَنِّياً أَحْدَاقُنَا وِتَحارُ حِيْنَ يُقَابِلُ<sup>(٢)</sup>

أي: تراهُ أحداقُنا في حالِ اعتراضِه وتَولِّيه (^) لانحرافهِ عنها، فإذا قابلَها (^)

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق بها أغلب الشرح كالأصل. وعلى هامش (ك): «يُقال: حوله وحوليه وحواله وحواليه وهو الأصح».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). وسقط ما بعدها منها إلا والنَّاهل العطشان هنا».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا لفظ البيت ولم يفسر معناه، ومعناه أنّه مورد عد وماء مشهور أنه منه في القطا ترده وتهتدي إليه الهامش: «فهذه زيادة يستغنى عنها فأن القطا يُضرب بها المثلُ في معرفة الماء، فلا تحتاج في معرفتها لكي يكون عدا مشهوراً».

<sup>(</sup>٥) لم يرد من البيت في (ب) سوى: «ويجيبُ قبل تسائلُ»، وألحق به الشرح إلى قوله: «الرَّفع». وكتب تحته في (ك) الشرح كالأصل إلى قوله: «الرفع» أيضاً.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «صدرُ هذا البيت مَدْحٌ على لين كلامه، وعجْزُهُ رديءٌ، وذلك أنَّ المجيبَ قبلَ السُّؤال منسوبٌ إلى الخِقَّةِ وَالعجلة». وعلى هامشَ الأصل تعليق مسبوق بكلمة «نكتة» غير واضح.

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح سنشير إليه. كما أورد الشرح في (ك)، وسنشير إليه.

 <sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «فأمًّا قول الأخطل...».

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب).

حارتُ لنُورِهِ، فلمْ ترَهُ، وقد مضى نظائرُ<sup>(۱)</sup> هذا، فأمَّا<sup>(۱)</sup> قولُ الأخطلِ<sup>(۱)</sup>:

أفساطِم أغْرِضي قَبْسل المنايسا كَفَسى بِسالمُونت صسداً واجْتتِابَسا

فمعناهُ: أقبلي علينا بعُرِّض وَجُهك، وليسَ منَ الإعراضِ الذي هوَ تَوَلِّ عنهُ أَنَّ الْأَ ترَى إلى قول الآخَر؟ (٥)

أَعْرَضَ لَتُ فَكُ لَهُ لَهُ لَهِ عَارِضَ عَارِضَ البَرَدِ

إنَّما معناهُ: التَفَتَتُ إليهم مُتبسِّمةً.

٢٤. كَلِمِاتُ لَهُ قُضُ بُ وَهُ لَ فَواصِلُ كُلُ الضَّرائِ بِ تَحْتَهُ لَ مَضاصِلُ (١)

هذا نَحوُ قولِ الكُميتِ<sup>(٧)</sup>:

فَكَسرَّ بِأَسْسِمُ مِثْسِلُ السِّنانِ شَوَى ما أَصَابَ بِهِ مَقْتَسلُ ١٥٠. هَزَمُستُ مَكارِمُهُ الْمُكارِمُ كُلُّها حَتَّى كَانَ الْمُكْرُماتِ قَبَائِلُ ٢٠. وَقَتَلْنَ دَفْراً والدُّهَيْمَ فَمَا تُرَى أُمُّ الدُّهَيْمِ وَأُمُّ دَفْرِ هَالِلْ (٨٠)

«دَفَرٌ» و«الدُّهيمُ» اسمانِ منْ أسماءِ الدَّواهي، [وَأَصْلُ الدَّفرِ: النَّتْنُ؛ شُبِهُتْ بِـهِ الدَّاهيةُ بخُبِتُها ﴿ \* وَيُقَالُ للدُّنيا: «أَمُّ دَفْرٍ»؛ لأنَّها تجيءُ بالدَّواهي، وأصلُ هذا أنَّ ناقةً كانتُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «نظير هُ بدل «نظائر هدا».

<sup>(</sup>٢) في (ب) «وأما».

<sup>(</sup>٣) البيت للأخطل في ديوانه؛ ١/ ٣٢٠. وبلا نسبة في لسان العرب (عرض)، وتاج العروس (عرض). وهو فيها جميعاً «هجراً».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في لسان العرب (قضب)، وتاج العروس (قضب)، وفيهما (أقبلت).

<sup>(</sup>٦) سقط البيتان (٢٤ و٢٥) من (ب) مع الشرح.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٨٢.

<sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «تنهلاًن». وأورد الشرح في (ك) كالأصل إلى آخر الشاهد الأول.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك).

تُسمَّى «الدُّهيمَ»، حُملُ<sup>(۱)</sup> عليها رُؤوسُ قوم، فقالُوا<sup>(۱)</sup>: [أَثْقَلُ مِنْ حمْلِ الدُّهيم]، فذهبَتَ مَثَلاً، وقولُه: /«تُرَى»، أرادَ: تُريان، فاكتفَى بضميرِ الواحد مِنَ الاَثْتينَ<sup>(۱)</sup>، كما قالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>: لِمَــــــنْ زُحُلُوقَــــــةٌ زُلُّ بِهــــااً العَيْنِـــانِ تَنْهَــانِ تَنْهَــالُّ؟

ولم يقُلِّ: تنهلاَّن. ويقالُ: هَبِلَتِ المرأةُ ولدَها، أي: تَكَلَتَهُ، وهيَ «هابلٌ» وَ«الهَبَلُ»: التُّكُلُ، وقد نكرناه، وأرادَ: أمُّ الدُّهيم ودَفْر هابلٌ، فزادَ «أُمَّا» توكيداً، وكذلكَ قالَ: هابلٌ، ولمْ يقلّ: هابلتان، وأنشد أبو على لرُّؤُبَّة نحوَه (٥):

يساً دَارَ عُفْسِراءً ودارَ البَخْسِدَنِ فِيكِ المَها مِنْ مُطْفِل وَمُشْسِدِنِ

فقالَ: «فيك»، ولم يقلُ: «فيكما»، فدلَّ هذا على أنَّه يريدُ داراً واحدةً<sup>(١)</sup>. ٢٧. عَلاَّمَــةُ العُلُمَــاءِ واللُّــجُ الـــذي لاَ يَنْتَهــي وَلِكُــلٌ لُـجُ سَــاحِلُ<sup>(٧)</sup>

«لُجُّ» الماءِ ولُجَّتَه: مُعظمُه، و«الُّلجُّ» في غيرِ هذا: السَّيفُ، وفي الحديثِ<sup>(٨)</sup>: {وَوَضَعوا

(١) في (ب): «وحُمل».

- (٢) المثل في مجمع الأمثال؛ ١٠٤/١، والمستقصى؛ ٢/١١، وجمهسرة الأمثال؛ ١٣٥/١ و ٣٩٠، وفصل المقال؛ ٢/١٥، والدُّرَة المثال للضَّبيُّ؛ ١٣٥، ولسان العرب (دهم)، والدُّرَة الفاخرة؛ ١٠٤، و مار القلوب؛ ٣٥٤. وانظر قصَّته برواية أخرى في فصل المقال.
  - (٣) في الأصل «بضم الواو من الثنتين»، والصُّواب من (ك) و (ب).
    - (٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٥٣.
- (٥) البيتان لرؤبة في ديوانه؛ ١٦١. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١١١٦٦. والأول في إعراب القرآن للزَّجَّاج؛ ٢/ ٤٥٣، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣٥٩، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٤٦٩، والكتباب؛ ٢/ ١٨٨، والمخصَّص؛ ٣/ ٢٩. ويلا نسبة في لسان العسرب (بخسدن)، والمخصَّص؛ ٣/ ١١١٦. وفي المصادر «بك» بذل «فيك».
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الذي يُعْرَفُ هو المَثْلُ: «أَثْقَلُ منْ حمْلِ الدُّهَيْم»، ومن أسماء الدُّواهي: «اللُّهَيْمُ»، فأمَّا «دَفر» و«أمُّ دَفْر، فهو اسمُ الدُّنيا للنَّتَن الَذي فيها، و«الدَّفْرُ»: النَّتْنُ، وليس في اسم الدَّواهي، وقد جعله صاحبُ الكتاب كما تركي».
  - (٧) سقط البيت من (ب)، ولكنَّه قال: «لجُّ الماء ولجَّتُه معظمُه».
- (٨) الكلام لطلحة بن عبيدالله كما في الغريبين؛ ٥/ ١٦٧٥، ولسان العرب (لجج)، وفيه:
   إنّهم أدخلوني الحَشّ، وقرّبوا،، فوضعوا اللُّجّ على قَفيّ .

اللُّجَّ على قَفَيَّ}، يعني السبّيف، ويجوزُ أنْ يكون السبّيفُ لُجَّا لكثرةِ مائه، فشُبّة بمُعظَم البَحر. ١٨. لَـوُ طَـابَ مَوْلِدُ كُـلً حَـيُ مِثْلَـهُ وَلِيدَ النّساءُ وَمِا لَهُـنَ قَوَابِلُ (١)

أي: لم يكنَّ يحتَجْنَ إلى مَنْ يُشارِفُهُنَّ، ويشاهدُ المستورَ منْ أحوالهنَّ وقتَ الولادة (٢٠). ٢٠ لُـوْ بِانَ بِالكَرَمِ الجَنيِّيْنُ بَيَانَـهُ لَكَرَتْ بِهِ ذَكَراً أَمُ انْشَى الحَاملُ (٢٠)

/بريدٌ: أذكراً أمْ أُنثى، فحذفَ همزةَ الاستفهام [ضَرورةً] (1)، وقد ذكرنا ما فيه (٥). (٢ لِيَزُدُ بَنُو الحَسَنِ الشُرافُ تَوَضُعاً هيهاتَ تُكْتُمُ في الظَّلاَم مَشَاعل (١)

يُقالُ: زادَ زيدٌ شرفاً، وزِدتُه، ومثلُه: غاضَ الماءُ وغضتُهُ، [أنا]<sup>(٧)</sup> ونقصَ الماءُ ونَقَصنتُه، [أنا]<sup>(٨)</sup> وجبرَ العظمُ وجبرتُه، وكأنَّه قالَ: لَيزددَ، وما أعجبني ذِكُرُهُ المشاعلَ؛ لأنَّها لفظةٌ شديدةُ الابتذال.

٣١. سَتَروا النَّدَى سَتْرَ الغُرابِ سِفادَهُ فَبَدا وَهَلْ يَخْفَى الرِّبابُ الهَاطِلُ ؟(١)

«الرَّيابُ»: غيمٌ يتعلَّقُ بأسافلِ السَّحابِ إذا كثُرَ ماؤُه، وقد تقدَّم تفسيرُهُ، وهذا كقول الآخَر (١٠٠):

<sup>(</sup>۱) سقط البيتان (۲۸ و ۲۹) مع شرحهما من (ب). وفي (ك): «ويروى: لوكان مولد».

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا كلامٌ فحواهُ أنَّ طيبَ المولد هو سهولةُ الولادةِ،
 وكمْ سهلِ الولادةِ وليس بطيب المولد، ولا يتعلَّقُ العجزُ بمعنى الصَّدْر».

<sup>(</sup>٣) أورد الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك)، وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «ومعنى هذا البيت أيضاً مدخولٌ، وذلك أنَّ فحوى كلامه: أنَّ الإناثَ لا تكونُ فيهن كريةٌ، وأنَّ الكرَمَ هو للذَّكَرِ، وكم أُنثى أكرمُ من ذكر، فهذا معنى فاسدٌ، لا يلائمُ في البيت العجْزُ الصَّدْر، ومثلُه من الكلامِ، لو سارَ أَحَدٌ مَسِيْرَ زُيد لاتَسعت رؤوسُ الأَبَّار، فلا يتعلَقُ هذا بهذا».

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشزح كالأصل إلى قوله: «ليزدد».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٩) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٨، وأعاد إنشاده ص٤٨٧، وأنشده في المجلد الثاني ص٠٤٧.

أَرادُوا لِيُخْفُوا قَبْرَهُ عَنْ عَدُوهِ فَطِيْبُ تُرابِ القَبْرِ دلَّ على القَبْرِ

و«الهاطلُ»: المنتابعُ ذو القُطرِ العظامِ، وقالَ أحمدُ بنُ يحيَ: هوَ المطَّرُ الخفيفُ الدَّائمُ ٣٢. جَفَخَتْ وَهُمُ لاَ يَجْفَخُونَ بِها بِهِمُ شِيمٌ علَى الحَسَبِ الأَغَرُ دَلائبِلُ (١)

/أي: فخرت بهم شيّمٌ، وهم لا يفخرون (٢) بها، ويُقالُ: جَفَخَ يَجْفَخُ جَفُخاً، قال (٢): أَجَفَخا إِذا ما كُنْتَ فِي الحَيِّ آمِناً وَجُبُنا إِذا ما المَشْسروفيَّةُ سُلَّتِ؟

قالَ ابن الأعرابي المُفخ وجخَف (١).

٣٣. مُتَشَابِهِي وَرَعِ النُّفُوسِ كَبِيرُهُمْ وصَغِيرُهُمْ عَصْ الإزارِ حُلاَحِلْ (٥)

يُقالُ: رجلٌ «عَفَّ» و«عَفيفٌ»، قالَ<sup>(١</sup>):

وَإِنِّي لَعَفُّ الفَقْرِ مُشْتَرِكُ الغنِّي سَرِيٌّ إذا لَـمْ أَرْضَ دَارِي احْتِمِاليِّسا

و«الحُلاحلُ»: الرَّئيسُ السَّيِّدُ، قرأتُ على عليِّ بنِ الحُسينِ لأبي خُراشٍ خُويلدِ بنِ مُرَّةَ الهُذَليِّ(٧):

أُصِيِّتَ هُذَيْلٌ بِابْنِ لُبْنَى وَجُدِّعَتَ أُنُوفُهُ مُ بِاللَّوْذَعِيِّ الحُلاَحِلِ وَوَهُ مَنْ جَبَلٍ فقالَ (٨): وَزعموا أَنَّه لَمَّا ماتَ الحُصينُ بنُ الحُمامِ سُمِعَ صائحٌ يصيحُ مَنْ جَبَلٍ فقالَ (٨):

<sup>(</sup>۱) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا بيت الشاهد. وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «لا يجفخون».

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لهذا البيت عيبان: أحدهما «جَفَخَتْ»، وهمي كلمة جافية من وحشي الغريب، والثّاني قولُه: «بها، بهم»، وهذا نهاية التَّكلُّف».

<sup>(</sup>٥) سقط البيت وشرحه من (ب). وكتب على هامش (ك): «حلاحل: الرئيس الخالص وكلُّ شيء».

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي خراش الهذلي في ديـ وان الهذليـين؛ ٢/ ١٢٥، وشـرح أشـعار الهذليـين؛ ٣/ ١١٩٦، والأغاني؛ ٢/ ٢٦. وبلا نسبة في المخصَّص؛ ٣/ ١٩، وأساس البلاغة (لذع).

<sup>(</sup>٨) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حلا)، وتاج العروس (حلا). ويروى عجزه: ومـن قولـه

أَلاَ ذَهَ بَ الحُلُو الحَلالُ الحُلاحِ لُ وَمَن عَنْ عَنْ مَن وَعَ زُمٌ وَعَ زُمٌ وَعَ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الحُلاحِ لَ وَمَا اللَّهُ مَنَ الحُرَقَةِ.

٣٤. يا افْخَرْ فَإِنَّ النَّاسَ فِيكَّ ثَلاَثَهُ مُسُنَّعُظِّمْ أَوْ حاسِدٌ أَوْ جاهِلٍ (١)

أي: يا هذا افخر، فحذف المُنادَى، ويجوزُ<sup>(۱)</sup> أنْ يكونَ جعلَ «يا» تُنْبيها بمنزلة «الا»، كما قالَ الآخَرُ<sup>(۱)</sup>:

/أَلاَ يا اسْلَمِي يا دَارَ مَيِّ علَى البِلَى وَلاَ زالَ مُنْهَـلاّ بِجَرْعـائك القَطّـرُ

فَّ أَلاَ » فِي هذا البيتِ قَدْ تَعَرَّى (٥) منَ التَّبيهِ، وحَصَلَتُ (١) لافتتاحِ الكلامِ، وصار التَّبيهُ فِي «ألا»، «يا». وقرأتُ (٧) على أبي بكرٍ محمَّد بنِ الحسنِ عنَ أحمَد بنِ يحيَ (٨):

حُكُمٌ وعدلٌ ونائلُ.

- (١) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «وصار التنبيه في ألا: يا». وشرح البيت في (ك) كالأصل إلى آخر الشاهد الثالث.
  - (٢) في الأصل: «وهو»، وأخذنا بما في (ك) و(ب).
    - (٣) لم أعثر عليه.
- (٤) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٥٥٩، والإنصاف؛ ١/ ١٠٠، وتخليص الشواهد؛ ٢٣١ و ٢٣٢، والخصائص؛ ٢٧٨، والدُّرر؛ ٢/ ٤٤ و٤/ ٦١، وشرح التصريح؛ ١/ ١٨٥، وشرح أيبات مغني الليب؛ ٤/ ٣٨٥، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٢١٧، والصاحبي؛ ٢٣٢، واللمّات؛ ٣٧، ولسان العرب (يا)، ومجالس ثعلب؛ ١/ ٤٢، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٢ و٤/ ٨٥٥. ويلانسة في أوضح المسالك؛ ١/ ٣٥٧، والدرر؛ ١/ ١١٧، وشرح الأشموني؛ ١/ ٣٣ ورح ٢٢٠، وشرح ابن عقيل؛ ١٣٦، وشرح عمدة الحافظ؛ ١٩٩، وشرح قطر الندى؛ ١٢٨، ولسان العرب (ألا)، ومغنى اللبيب؛ ١/ ٢٤٣، وهمم الهوامم؛ ١/ ٣٥٥ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٤٨٥.
  - (٥) في (ك) و (ب): «تعرَّت».
  - (٦) في (ك) و (ب): «وخَلَصَتْ».
  - (٧) العبارة كلها في (ك): «وأنشد» فقط.
- (٨) البيت للأخطل في ديوانه؛ ١/ ١٧٩ ، وعجزُه فيه وفي المصادر: وإن كمانَ حبَّانما عمدي آخرَ

أَلاَ يا اسْلَمي يا هنْدُ هنْدُ بني بَدْرِ وقالَ في تفسيره: إنَّهُ قَتلَ قومَها. ٣٥. وَلَقَدُ عَلَوْتَ فَما تُبالى بَعْدُما

تَحِيُّـةً مَـنُ صَلَّـى فُـؤَادَكِ بِـالجَمْرِ

عَرَفوا أَيَحْمَدُ أَمْ يَدُمُّ الصَّائِلُ؟(١)

نظرُ في هذا البيتِ إلى قُولِ الحُطيئةِ (١):

فَما زِلْتَ تُعْطِي النَّفْسَ حَتَّى تَجَاوَزَتْ ٣٦. أَثْني عَلَيْكَ وَلَوْ تَشاءُ لَقَلْتَ لي: ٣٧. لاَ تُحْسِنِ<sup>٣١</sup> الفُصَحاءُ تُنْشِدُ هاهنُنا

مُناها فَاعُطِ الآنَ إِنْ شِنْتَ أَوْ دَعِ قَصَرْتَ فالإمْسَاكُ عَنُسِ نَاثِلُ بَيْتًا وَلَكِنُسِ الهِزَيْسِ الباسِلُ

> «الهِزَيْرُ»: الأسدُ، قالَ أبو نُخَيلةً (أ): مَا إِنَّ بَقَي مِنْهُ مَ هِزَيْ رُ أُزْيَ رُ ٣٨. مَا نالَ أَهْ لُ الجَاهِلِيَّةِ كُلُهُ مُ ٣٩. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتي مِنْ ناقِصِ ٤٠. مَنْ لِي بِفَهْم أُهَيْل عَصْر يَدَّعي

يُسَسطو فَيُعَديِّ فِ القَنَ الْمُؤَمَّ رُ شيعُري وَلاَ سَمِعَتْ بِسِحْرِي بَابِلُ فَهِيَ الشَّهادَةُ لِي بِأَنِي فاضلِ<sup>(°)</sup> أَنْ يُحْسُبُ الهِنْدِيِّ فِيْهِمْ باقِلُ (<sup>(°)</sup>

الدَّهر، وهو له في الأغاني؛ ٨/ ٢٩٧، والإنصاف؛ ١/ ٩٩، ولسان العرب (عدا). ويـلا نسبة في تذكرة النحاة؛ ٤٤٨، وشرح المفصل؛ ٢/ ٢٤، واللاَّمات؛ ٣٦، ولسان العرب (صلا).

- (١) سقطت الأبيات (٣٥-٣٩) مع شرحها من (ب)
  - (٢) البيت للحطيئة في ديوانه ؟ ١٨٨.
- (٣) كذا في الأصل. وفي (ك) وسائر المصادر: (لا تَجْسُرُه.
- (٤) لم أعثر عليهما، ولأبي نخيلة أرجوزة على هذا الرَّوي في مدح أبي العباس السَّفاح لم يردا فيها، وحرى أن يضافا إليه. انظر في ذلك الأغاني؛ ٢٠/ ٤١٤-٤١٦، وديسوان أبسي نخيلة، مجلة المورد، الجلد السابع، العدد الثالث؛ ٢٥٥.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «معنى هذا البيت مدخول ، وذلك أنَّ النَّاقص يذمُّ الفاضل وغير الفاضل لسُوء فهمه وقلَّة تمييزه، فإذا مَيَّزَ سقط عَنه النُّقصانُ فانتقضتُ هذه القَضيَّةُ، لأنَّ قاعدةَ الكلام غيرُ مستقيمة ». وعلى الهامش تعليق لأحدهم مسبوق بكلمة «نكتة »غير واضح البتَّة.
- (٦) أورد البيت بتَمامه في (بُ)، وأورد الشرح بتمامه، ولكنه قدَّم فيه وأخَّر، من دون أن يُخلِّ أو

/يُقال: «فَهْمٌ» و«فَهَمٌ»، والفَتحُ أفصحُ، ويُقالُ: إنَّ هذا الذي يُضرَبُ بِعِيِّه المَثَلُ، كانُ رجُلاً منْ بني قيس بنِ تَعلبة، ويقالُ: «من مازن»، وكانَ اشتَرى ظبياً بِأُحَدَ عشرَ درْهماً، فقيلَ له: بكم اشتريتَهُ؟ فَعيَّ عن الجواب بلسانه، ففتَح يديه وفرَّق أصابعَه، وأخرجَ لسانَه، يريدُ أُحَدَ عَشرَ [درِهماً](أ)، فهرَبُ الظَّبْيُ، فَضُربَ به المَثَلُ<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا البيت شيءٌ يُسألُ عنهُ، ويُمكن أنْ يُتعلَّقَ عليه به، وذلكَ أنَّ باقلاً لم يُؤْتُ منْ سوء حسابه، وإنَّما أُتيَ منْ سوء عبارته، وإنَّما كانَ ينبغي أنْ يُذْكرَ معَ سوء العبارة الخطابةُ والفَصاحَةُ؛ لأنَّهما ضدَّان، ولم يكن ينبغي أنْ يذكُرَ عيَّ اللِّسان معَ جودة الحساب؛ لأنَّهما ليسا بضدَّين، ولو قالَ: أنْ يُفْحِمَ الخُطَباءَ فيهم باقلُ، أو نحوَ هذا لكانَ أسوعُ<sup>(۱)</sup>، وقالَ حُميدُ الأرقَطُ<sup>(1)</sup>:

أَتَانَا وَلَـمْ يَعْدِلْـهُ سَـحْبانُ وَأَئِـلِ بَياناً وَعَلْماً بِالذِي هُـوَ قَائِلُ الْمَائِلُ (٤) وَأَما وَحَقُلُكَ وَهُو غَايَـةٌ مُقْسِم لَلْحَقُ أَنْتَ وَمَا سِواكَ البَاطلُ (٥)

«الْمُقْسِمُ» بكسرِ السِّينِ: هُوَ الحالفُ ويفتحها هوَ القَسِمُ نَفْسُهُ (٦).

يضيف شيئاً ذا فائدة يمكن أن يشار إليه. وأورد في (ك) شرح البيت كالأصل إلى قوله: «فضرب به المثل»، ثم أورد على الهامش النَّص التالي: «ويُقال: إنه كان له شاة ، فباعها بأحد عشر درهما ، واشترى بها ظبياً ، فلماً ، رأته أمه ، قالت له: بكم بعت الشاة ، واشتريت هذا الظبي ، فلم يحسن أن يقول ذلك ، فأوما بخمس أنامل يده اليمنى وخمس أنامل يده اليسرى ، وأخرج لسانه ليفهمها أنَّ الثمن أحد عشر درهما ، فأفلت الظبي من يده . فضربت العرب به مثلاً في الغباوة » .

- (۱) زیادة من (ك) و (ب) ، وفیهما: «بأحد عشر درهما».
- (٢) سقط ما بعدها من (ك). والمثل هو قولهم: «إنَّه لأعيا من باقل». وانظر في المثل وقصَّتِه المستقصى؛ ١/٢٥٦، ولسان العرب (بقل).
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب).
- (٤) البيت لحميد الأرقط في لسان العرب (بقل)، وتهذيب اللغة؛ ٩/ ١٧٢، وتاج العروس (بقل). والبيت هو الأوّل من خمسة أبيات، خامسُها:

  فمازالَ عند اللَّقُم حتَّى كأنَّهُ مِنَ العيِّلَا أَنْ تَكلَّم بِاقِلُ
  - (٥) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.
- (٦) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «ما سواهُ ينبغي أنْ لا يكونَ منَ النَّاس؛ لأنَّه قال «وما»،

#### /٤٢٠ أَلطُيْبُ أَنْتَ إِذَا أَصِابَكَ طِيبُهُ وَاللَّهُ أَنْتَ إِذَا اغْتُسَلَّتَ الغَاسِلِ (١)

نصبَ «الماء»؛ لأنَّ معناهُ: فأنتَ إذا اغتسلْتَ الماءُ، إلاَّ أنَّ انتصابَه الآنَ ليسَ على «الغاسلِ»؛ لأنَّ الصلَّـةَ لاتعملُ فيما قَبْل الموصول، ألا تَرى أنَّه لا يجوزُ: زيداً أنتَ الضَّاربُ؟ ولكنَّه منصوبٌ بفعل مُضْمَر يدُلُّ عليه «الغاسلُ»، فكأنَّهُ قالَ: وتغسلُ الماءَ إذا اغتسلْتَ الغاسلُ» بدلاً منه ودالاً عليه، ومثلُه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعه لَقادرٌ يَوْمَ تُبُلَى السَّرائرُ ﴿ الله على الله على رَجْعه يومَ تُبلَى السَّرائرُ ﴾ (٢) والمعنى: إنَّه على رجْعه يومَ تُبلَى السَّرائرُ لقادرٌ، فهذا معناهُ، إلاَّ أنَّ تقديرَ إعرابه مُخالفٌ لهذا؛ لأنَّه نَصبَه «بالرَّجْع»، فهو في صلته، ومُحالٌ أنْ يُفْصلَ بينَ الصلَّة والموصول والخبر الذي هو «لقادرٌ»، فإذا لم يمكن حملُه في الإعراب عليه، وكان المعنى مع ذلك يقتضيه أضمر له فعلٌ ينصبُه، وصارَ الرَّجْعُ دالاً عليه، فكأنَّه، والله أعلَمُ، يُرجعهُ «يوم تُبلَى السَّرائرُ» (٣). ولهذا نظائرٌ في كلام العرب، وسأذكرُ منها غير هذا في مؤضعه بمشيئة الله.

٤٣. مَا دَارَ فِي الحَنَىكِ اللُّسَانُ وَقَلَّبَتْ قَلَمَا بِأَحْسَنَ مِنْ نَثاكَ أَنامل (١)

«النَّتَا»: الخيرُ<sup>(ه)</sup> مَقَصُورٌ، فَيُستَعَمَلُ فِي المدِّحِ والذَّمِّ، والنَّتَاءُ ممدودٌ فِي الخير لا غيّرَ.



ولو أراد النَّاس لقالَ: «وَمنْ سواكَ» فحصلَ لنا به «ما» هذه الدِّينُ والآخرةُ والحكمةُ وتوحيدُ الله عزَّ وجلَّ، وكلَّ حقَّ قد شهدَ عليه أنَّه الباطلُ ولسَّانهُ قُدّامَ قلبه فما يعرضُ كلامَه عليه، ولو كان لسانُه وراء قلبه لتهذَّبت معانيه، والإحالةُ في المعاني أقبحُ عيوب الشِّعر».

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «ولهذا نظائر. . . ». وقد قطع همزة الوصل في «ألطيب» في نسخة الأصل، فأثبتناها كما وردت فها.

<sup>(</sup>٢) الطارق؛ ٨ و٩.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وأورد الشرح بتمامه في (ك) كالأصل أيضاً.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك).

# (\*)(Y1Y)

وقالَ أيضاً، يهجو الطَّبَرَانَيِّينَ<sup>(۱)</sup>:

١. أَمَاتَكُمُ مِنْ قَبْلِ مَوْتِكُمُ الْجَهْلُ وَجَرَّكُمُ مِنْ خَفِّةٍ بِكُمُ النَّمْلُ<sup>(۱)</sup>

٧. وُلَيْدُ أَبُى الطَّيِّبِ الكَلْبِ مَالَكُمُ فَطَنْتُمْ إِلَى الدَّعُوَى وَمالَكُمُ عَقْلُ <sup>(۱)</sup>

«وُلَيَدُ»: تصغيرُ ولَد، والوَلَدُ هُنا جماعةٌ، و«الوُلَيْدُ» تَصغيرُ ولد مثلُ: وَثَن وَوَثَيْن وَأَسَدِ وأُسَيْد، قالَ اللهُ تعًالى: ﴿لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً ﴾ (أ) ويكونُ الوَلَدُ أَيْضا وَاحداً، وقد تقدَّم تفسيرُهُ، فيجوزُ على هذا أنَّ الولَدَ جماعةُ وُلَد، كُسُرَ فَعَلٌ على هذا أنَّ الولَدَ جماعةُ وُلَد، كُسُرَ فَعَلٌ على فَعْلُ كما ذَهبَ سيبويه إليه مِنْ أنَّ الفَلَكَ كُسِّرَ عليها الفُلْكُ، وهذا يلطُفُ ذكرُ على على أنَّهُ مُنادىً مُضافً (٥). علَّته فِيْ هذا الكتابِ. و «أُبَيِّ» تصغيرُ «أب»، ونصبَ «وُلَيْدَ» على أنَّهُ مُنادىً مُضافً (٥).

المقطّعة في ديوانه؛ ١٩١، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٣٧٧، والواحدي؛ ٣٠٩، والتيان؛ ٣/ ٢٦٢،
 واليازجي؛ ١/ ٣٩٦، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>١) المقدِّمة في (ك ): «وقال في صباه». وفي (ب): «وقال». وسقطت المقدِّمة والمقطَّعة من (د).

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) شرح البيت في (ك) إلى قوله: «ذهب إليه سيبويه». وأورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٤) نوح؛ ٢١٠

ره) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا البيت شديد التَّكلُف في لفظه، ومعناه مع ذلك مدخول وذلك أنَّه تعجَّب من فطنتهم للدَّعوة وليس لهم عقول ولا تكون الدَّعوة وأمثالها من المخازي والمثالب إلاَّ ممَّن ليس له عَقْل وأحسبه كان يعتقد أنَّ الفطنة في العقل نفسه، وليس كذلك، قد يَفظَن اللَّص لإخراج المال من موضع خفي وليس فعله ذلك بموجب العقل، وقد يغتال الرَّجُل بأخفَى غيلة ظالماً له من موضع لطيف وليس بموجب العقل، وإنَّما الفطنة آلة من آلات العقل ريَّما يستعملها الهوى، والعقل في تلك الحال من موضع يدق على كثير من الحال من موضع يدق على كثير من المناس، وهو معذور فيه، وجاء بالدَّعوى في موضع الدَّعوة في النَّسَب والدَّعُوى في النَّسَب والدَّعُوى في المطالبات، وقد يكونُ المُدَّع مُحقاً، وقد يكونُ مُبْطلاً، فهذا إخلال شديد».

### ٣. وَلَوْ ضَرَيَتُكُمْ مَنْجَنِيْقَي وَأَصْلُكُمْ قَوِيٌ لَهِدَّتُكُمْ فَكَيْفَ وَلاَ أَصْلُ؟(١)

«المَنْجَنيقُ»: يُذكَّرُ وَيُوَنَّتُ، وفَتَحُ<sup>(٢)</sup> «ميمها» وكسرُها لُغَةً. /قالَ العجَّاجُ<sup>(٣)</sup>: وَكُـلَّ أُنْثَـى حَمَلَـتُ أُحْجـارا تُتَقِيبِ يُـوْمَ تُلْقَـعُ ابْتِقَارا

يعني «مَنْجَنيْقاً»، وقالَ أبو عليٍّ: هذا يدلُّ على أنَّ العربَ تستعملُ الأُنْتَى فِي تَأْنيثِ اللَّفظُ دُوْنَ التي بإزائها ذَكَرٌ، ورفعَ «أصلُّ» (\*) بدلا »؛ لأنَّها فِي معنى «ليسَ»، قالَ سعدُ بنُ مالكُ (٥):

مُـــنَ فَـــرُ عَـــنُ نِيْرانِهِــا فَأنـا ابْــنُ قَيْــسٍ لِأَبْــرَاحُ

أي: ليسَ عندى براحٌ، فكذلكَ أرادَ: ولا أصلَ لكم، فحذفَ الخبرَ.

٤ - وَلَسُوْ كُنْتُسِمُ مِمَّسُنُ يُدَبُسِرُ أَمْسِرَهُ لَمَا كُنْتُم (أ) نَسْلُ الذي مَا لَهُ نَسْل (٧)

أيْ: لو كنتمْ عُقلاء لما ادَّعيتمْ نُسنبُ مَنْ لا عَقبَ لَهُ.

#### \* \* \*

- (۱) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى آخر بيت سعد بن مالك. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً.
  - (٢) عبارة (ك): «وتفتحُ ميمُها، وضمُّها وكسرها لغةٌ». وعبارة (ب): «وتُفتَحُ ميمُها وكسرُها لغة».
- (٣) البيتان للعجاج في ديوانه؛ ٢/١١٧، ولسان العرب (أنث) و (حذذ) و (بقر) و (خبر)، وتاج العروس العروس (أنث) و (بقر)، والمخصَّص؛ ١٠٣/١٦ و ١٠٣/٧، والمعاني الكبير؛ ٢/٣٠١. وبلا نسبة في لسان العرب (حجر)، وتاج العروس (حجر)، ولمخصَّص؛ ١١٠٣/٢. وفي الديوان ولمخصَّص؛ ١٨٩/١٥ و ١٩٠/١٥. وضبطنا «تُلقَّح» كما في الأصل. وفي الديوان و (ك): «تَلْقَحُ» بفتح التاء والقاف. ورواية الديوان وبعض المصادر «انبقارا» بالنون الفوقانة الموحدة.
  - (٤) في (ك): «الأصل».
  - (٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٤٨، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص١٠٠/ ح.
    - (٦) تحتها في (ك): «ويروى: لما صرتُم».
    - (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

### (\*)(YIT)

وقالَ، وقد كانَ حضرَ عندَ أبي محمَّد الحسنِ بنِ عُبَيَد الله بنِ طُغُجَّ، وعندَهُ بَخُورٌ يُوقَدُ، فجعَلَ يضرِبُه بكُمِّه، ويقولُ له: سَوقاً إلى أبي الطَّيِّبِ (١):

١. يُسا أكْسرَمُ النَّساسِ فِي الفَّعسالِ وَأَفْصَدَ النَّساسِ فِي المُقسالِ

٢. إِنْ قَلْتَ عِيْدًا البُّخُورِ: سُوقاً فَهَكَذا قُلْتَ عِيْ النَّوالِ(١)

هوَ «البَخُورُ» بفتحِ الباء، والعامَّةُ تضمُّها، وهوَ خطَّأٌ، ويُقالُ في جمعه: «أَبُخرِهٌ» كما يُقال في جمّع «البُخارِ» أبخرةٌ، يجتمعان في الجمع، ويفترقان في الإفراد.



<sup>(\$)</sup> البيتـان في ديوانـه؛ ٢٠٢، ومعجـز أحمـد؛ ٢/٤١٦، والواحـدي؛ ٣٢٣، والتبيــان؛ ٣/٢٦٢، واليازجي؛ ١/ ٤١٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٧٨.

المقدمة في (ك): «وجعل أبو محمد بن طُغج يضربُ بكمّه البخورَ، ويقولُ: سوقاً إلى أبي الطيب، فقال». وسقطت المقدمة والبيتان مع الشرح من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً.

### (\*)(Y)£)

وقالَ، وقد ذكَرَ لهُ بَعْضُ /الغُزاةِ أَنَّ ابنَ كَيْغَلَغَ لَمْ يَزُلْ يَذْكُرُهُ بِبَلدِ الرُّومُ ('):

١. أَتَانِي كَالاَمُ الجَاهِلِ بُنِ كَيَغْلَغُ فَي يَجُنُونًا بَيْنَنَا وَسُنهُولا 
٢. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ابْنِ صَفْراءَ حَائِلٌ وَبِيْنِي سَوَى رُمُحِي لَكَانَ طَوِيْلا('')

«صَفَراءُ»:اسمُ أمِّه. [أي: طويلاً عليه، فلا يُدركُني، ولا ينالُني]<sup>(٣)</sup>. ٣. وَإِسْحَاقُ مَـأُمُونٌ عَلَـي مَـنْ أَهانَـهُ وَلَكِـسنْ تَسَـلًى بِالبُكـاءِ قَليِــلا

أي: يأْمَنُه مَنْ يهينُه لسقوط نفسه، ولو قالَ هاهُنا: «تجمَّلَ بالبكاءِ» لكانَ أَشْيَهُ (1).

. ٤. وَلَيْسَ جَمِيْلاً أَنْ يَكُونُ جَمِيْلاً ٥. وَيَكُدنِ مَا أَذْ لَلْتُهُ بُهِجائِهِ لَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِ الهجاءِ ذَليْلا (٥)



<sup>(﴿)</sup> المَقطَّعة في ديوانه؛ ٢٢١، ومعجـز أحمـد؛ ٢/ ٤٧٠، والواحـدي؛ ٣٤٥، والتيــ واليازجي؛ ١/ ٣٤٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك): «ولقي بعضُ الغزاة بدمشقَ أبا الطّيب، فعرّفه أنَّ ابنَ كيغلغ في بلد الرُّوم، فقال». وسقطت المقدمة والمقطّعة مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (د) كالأصل وزاد عليه ما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس في البكاء هنا جمالٌ، إِنَّما هو ولكن «سَلَّى» أَوْقَعُ كما قال الرَّجُلُ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا أبياتٌ حسانٌ جيادٌ معنى ولفظاً».

### (\*)(Y10)

وقالَ، يمدحُ أبا العَشائرِ<sup>(۱)</sup>:

١. لاَ تَحْسَبُوا رَيْعَكُم وَلاَ طَلَلَهُ أَوْلَ حَسِيٍّ فِرِاقَكُمَ قَتَلَهُ<sup>(۱)</sup>

«الربعُ»: المنزلُ، صيفاً نُزِلَ أَوِ شتاءُ (٢)، و«طَلَلُهُ» ما شخصَ من الآثارِ فيه، نحوَ الوتد والمسجد [والأثافيُّ، وغير ذلك] (١)، وقد تقدَّمَ القول فيه. أي: لمَّا بَعُدْتُمُ عنه عفا ودرسُ.

٧٠. قَد تَلْفَتُ قَبْلُهُ النُّفُوسُ بكُم وَأَكْتُرَتُ فِي هَوَاكُم العَذَلَهِ هُوَاكُم العَذَلَه (٥)
 ٣. خَسلاَ وَفِيْه مِسِرْم (١) مُسرَوح إلِلَه (٧)

«الصِّرمُ»: الجَماعةُ منَ البيوت بمَنْ فيها، وجمعهُ «أصرامٌ»، فأمَّا «الصَّريمةُ» بالهاءِ: فالقطعةُ منَ الإبلِ، و«مُرَوِّحٌ»: أي: يُروِّحُ إبلَهُ مِنَ الْمَرْعى. يقولُ: هوَ وإِنْ كانَ

- ( القصيلة في ديوانه؛ ٢٣٤، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٥١٨، والواحدي؛ ٣٦٢، والتيان؛ ٣/ ٢٦٤، واليازجي؛ ١/ ٤٥٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٨١.
  - (١) المقلمة في (ك) كالأصل. وسقطت من (ب). وسقطت المقدمة مع القصيدة وشرحها من (د).
- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وعلى هامش (ك): «الرّبع: المنزل صيفاً كان أو شتاءً. والطّلل الآثار نحو الوتد والمسجد والأثافي وغير ذلك». وضبط «لا تحسبوا» في (ك) بكسر السين وفتحها، وكتب فوقها «معاً».
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «أي: لَّا بعدتم . . . . » .
    - (٤) زيادة من (ك).
    - (٥) سقط البيت من (ب). ولم يشرحه أبو الفتح في الأصل.
      - (٦) ضبطها في (ك): «صَرْمٌ» بفتح الصاد وكسرها.
- (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مضطرباً. وشرحه في (ك): «أي: لمّا سكن الرَّبع غير أهله لم يُعتدّ به بعدهم، فكأنه خال، والصّرمُ: الجماعة من البيوت بمن فيها وجمعه أصرامٌ، فأمّا الصّرم [كذا] فالقطعة من الإبل». ثم أضاف «ع ن: الصّرم: القطيع من الغنم».

قد حلَّه بعدُ فإنَّه كالخالي لفقدي إيَّاهم، وهو أيضاً موحشٌ وإنْ كانَ فيه صِرْمٌ منَ النَّاس؛ لأنَّهم ليسوا أحبابه الذينَ كانوا فيه، فَكَأَنَّهُ قَفْرٌ لا أحدَ فيه.

٤. لَـوْ سَـارَ ذاكَ الْحَبِيْـبُ عَـنْ فَلَـكِ مَا رَضِيَ الشَّمْسُ بُرْجُهُ بَدَلَهُ (١)

هذا البيتُ يؤكِّدُ التَّفسيرَ الذي قَبْلَه. أي: ليس يقومُ مقامَكم في المنزلِ غيرُكمْ. ٥. أُحبِّ سبهُ وَ الهَ سوَى وَ أَدُوْرَهُ وَكُلُ حُبُّ صَبابَ لَهُ وَوَلَ لَهُ (٢)

يجوزُ أنْ يكونَ «الهوى» في موضع نصب، أي: وأحبُّ هواهُ أيضاً (<sup>٢)</sup>، فيكونُ قريباً منْ معنى قوله (٤):

وَإِنِّكِ لأَعْشَكُ مِنْ عِشْقِكُمْ نُحولي وَكُللَّ فَتسَى نَالحِلِ

ويجوزُ أيضاً أنْ يكونَ «الهوى» مجروراً؛ لأنَّه أقسمَ به، فكأنَّهُ قالَ: أُحبُّه (٥)؛ والهوى إنِّي (٦) لأحبُّه (١):

أَمَــا وَهَـــوَاكِ حَلْفَــةَ ذِي اجْتِهــادِ ... ... ... ... ...

ويُقالُ: «دارٌ» و«دُورٌ» و«ديارٌ» و«أَدْوُرٌ» بلا همز و«أَدْوُرُ» بالهمز، و«آدُرٌ»(١).

(١) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت بأكمله تقرياً في (ك). وأورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كما في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك). وفي الأصل «وأيضاً»، والصُّواب من (ب). وسقط ما بعدها من (ك) و(ب) إلى قوله: «ويجوزُ أن يكون الهوى . . . ».

<sup>(</sup>٤) البيت للمتنبى في ديوانه! ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٦) . سقطت من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك) و(ب) إلى قوله: «ويُقال: دار...».

 <sup>(</sup>٨) البيت للبحتري في ديوانه؛ ٢/ ٧٢٤، وعجزُه: يَعُدُّ الغيَّ فيك منَ الرَّشاد.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الذي تحتملُ صَنْعةُ الشَّعرَ أَنَّهُ أقسمَ بالهوى، والمعنى الآخَرُ مُحْتَملٌ من طريق الإعراب، وفيه تَكَلُّفٌ». وعلى الهامش ردِّ على الوحيد لأحدهم، جاء فيه: «أمَّا إضافة الحب إلى الهوى فليس بمنكر، بل حُبُّ اخُبِّ من التأكيد الحسن، وقد ورد في كتاب الله على أنّي أحببتُ حبَّ الخير فيمُن جعله مفعولاً».

### ٦. يَنْصُرُهَا الغَيْثُ وَهُلِيَ ظَامِئِلَةٌ إِلْكِي سِلواهُ وسُحْبُها هَطلِكُ الْأَلَ

يُقَالُ<sup>(٢)</sup>: أرضٌ مَنْصُورةٌ: إذا سُقيَتُ، قالَ رُؤْبَةُ<sup>(٢)</sup>: إِنِّسِ وَأَسُسِطارِ سُسِطِرْنَ سُسِطَرا لَقَائِلٌ: بِا نَصْسرُ نَصْسراً نَصْسرا

قالَ أبو العبَّاسِ الْمُبرِّدُ: حدَّثني أبو عثمان المازنيُّ؛ قالَ: سمعتُ الأصمعيَّ يقولُ: يا نَصَرُ نَصَراً نَصرا، قالَ: يُريدُ يا نصرُ انصرني، أي: أعَطني، منْ قولهم: أرضٌ منصورةٌ: إذا أصابَها المطَرُ، قالَ: وسمعتُ أبا عُبيدةَ يقولُ: يا نَصَررُ نَصَرراً نَصَرا، يُغريه بحاجبه، و«نصرُ اسمُ الحاجب، فعلمتُ أنَّ أبا عُبيدةَ لم يقلَهُ إلاَّ عنْ سَماعٍ. وقالَ كُثَيْرٌ (1):

ولذي الرَّمَّة في شرح شذور الذهب؛ ٥٦٥، وليس في ديوانه. ويلا نسبة في لسان العرب (سطر)، وتهذيب اللغة؛ ٢ / ٣٢٧، وتاج العروس (سطر) و(نصر) و(الياء)، وأسرار العربية؛ ٢٩٧، والإيضاح العضدي؛ ٢٨١، والأصول؛ ١/ ٣٣٤، والأشباه والنظائر؛ ١/ ٢٨٨، والله واللَّرر؛ ٢/ ٢٦، ومغني الليب؛ ٢/ ٣٨٨، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٢٠٩، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٢٥٤ ووجم الهوامع؛ ٢/ ٢٥٤ ووجم الهوامع، ١٣١٠. وضبطناه كما في (ب) والمصادر. وانظر تفاصيل الروايات في إيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٣٣٦- ٣٤ وغيره.

ويفهم من الرّوايات أنَّ الأبيات في نصر بن سيار يحضه على حاجبه، واسمهُ نصرٌ أيضاً كما أثبته هنا في الأصل، وهو في المصادر نضر بالضاد المعجمة، وأبقينا على رواية ابن جني في الأصل.

<sup>(</sup>۱) أورد بعض شرح البيت في (ك)، وبدأ الشرح بقوله: «أي: هي ظامئة إلى من فارقها، ولو كانت الغيوث تجودُها». ثم أكمل كالأصل إلى آخر الشاهد في بعض الاختصار. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «ينزلها».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ويُقال».

<sup>(</sup>٣) البيتان لرؤية في ملحق ديوانه؛ ١٧٤، ولسان العرب (نصر)، وتاج العروس (نصر)، ومقاييس اللغة؛ ٥/ ٤٣٦، ومجمسل اللغة؛ ٣/ ٨٧٠، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٢١٩، والخصائص؛ ١/ ٣٤٠، والله ر؛ ٤/ ٢٢، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٣٣٩- ٣٤١، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٣٤٦، والإفصاح؛ ٢٠٢، وشرح المفصل؛ ٢/٣، والكتاب؛ ٢/ ١٨٥ و ١٨٦، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) للبيت في ديوان كثير روايتان. الأولى:

حَيْثُ نَحْتُ بها صُدُورُ الرَّكاب نَصَــرَ الغَيْـثُ مُنْتَـوَى أُمِّ عَمَــرو

(۱) وقرأتُ على محمَّد بنِ محمَّد عنِ ابنِ مجاهد عنِ الشِّمَّريُّ عنِ الفَرَّاءِ (۲): مَـنْ كـانَ أخطَـاهُ الرَّبِيَـعُ فَإِنَّمـاً لَصُرِ الحَجِازُ بِغَيثٍ عَبِّدِ الواحِد (۲)

ويهذا الإسناد أبضاً (1):

بلاد تميم وانصري أرض عامر إِذَا دَخَـلُ الشَّـهُرُ الحَـرامُ فَجَـاوِزِي

يقولُ: المطّرُ يُصيبُها، وهيّ ظامئةٌ إلى غيرهِ، يعني الحبيبَ الذي كان يَنْزِلُها<sup>(ه)</sup> والهاطلُ والهَطلُ والهَطَّالُ واحدُّ، قالُ (١):

لِمَ نِ الدِّيارُ عَفَا مُعارِفَها هَطِلٌ أَجِشٌ ويارحٌ تَربُ؟

٧. وَاحْرَيا مِنْكِ يَا جِدَايَستَها مُقْيِمَةً فَاعْلَمِي وَمرْتَحِلَهُ الْ

فسسقى الله مُنشسوى أم عمسرو حَيْثُ أمَّت به صدورَ الرِّحال وهو البيت ١٦ من قصيدة في ثلاثة وعشرين بيتاً ص ٣٩٨. والثانية:

فسعى الغيث مُنشوى أمِّ عمرو حَيثُ نصَّت بها صدورُ الرَّكاب وهو بيت بمفرده، ذكر المحقق أنَّه رواية ابن جنَّى، ص ١٤٥.

والذي في الأصل و(ك) و(ب): «نحّت»، بالحاء المهملة، وقيّدها في الأصل بوضع (ح) تحتها، وليس كما أورد محقق ديوان كثير «نصَّت» بالصاد. على أنَّ القافية في (ك) و(ب): «النّعال».

- العبارة التالية في (ك): «وأنشد الفراء»، وفي (ب): «وأنشد الفراء، فقال». (1)
  - لم أعثر عليه. **(Y)**
  - سقط ما بعده من (ك). (٣)
  - سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣٣١، وأعاد إنشاده فيه ص١٨٥. (1)
    - سقط ما بعدها من (ب). (a)
      - لم أعثر عليه. (1)
- سقط البيتان (٧ و٨) مع شرحهما من (ب). وشرح البيت في (ك): والجداية بفتح الجيم (Y) وكسرها ولد الظُّبية»، ثم قال: «ع: الظُّبية».

«الجِدِايةُ»: الظَّبِّيُ بفتحِ الجيمِ وكسرِها، وقدْ تقدَّمَ تفسيرُها، أي: جِدايةَ هذهُ للنَّادِ.

### ٨. لَـ و خُلِطَ السِل كُ فِي العَبِيرِبِهِ مَا وَلَسْتِ فِيهِ الْخِلْتُهَ ا تَفلِ هُ (١)

قَالَ أَبُو عَبِيدةَ: «العَبِيرُ»: الزَّعَفْرانُ، وقَالَ الأصمعيُّ: هُوَ أَخْلَاطُ تُجَمِّعُ مَنَ الطُّيِّب، وقد تقدَّمَ القولُ فيه، و«التَّفْلَةُ»: المُتَغَيِّرةُ الرِّيح، يُقالُ: /تَفْلَ الشَّيءُ يتَفْلُ، وامرأةٌ تَفْلَةٌ، وإذا كانَ ذلكَ من عادتها فهي مِتْفالٌ، قالَ<sup>(١)</sup>:

كُمْ مَنْ جَرابٍ عَظِيْمٍ جِئِّتَ تَحَملُهُ ۚ وَدُهنَّه رِيْحُها يَغْطي على التَّفَلِ

وقالَ امْرُؤُ القيسِ(٢):

إِذَا مَا الضَّجِينِعُ ابْتَزُّها مِنْ ثِيابِهِا تَميِّلُ عَلَيْهِ هَونَةُ غَيْرَ مَتِّفالِ

أي: إنَّما كانَ يطيبُ عَرِّفَهُا بك، فإذا زُلْت عنها صارتُ عندي كالتَّفلَة. ٩. أنا ابن مَنْ بَعْضُهُ يَفُوقُ أَبا الـ بَاحِثِ والنَّجْلُ بَعْضُ مَنْ نَجَلَهُ (١)

«النَّجْلُ»: الولَدُ، وقد ذكرُناهُ، ومعناهُ: إنَّما أَفوقُ أَبا منْ يبحثُ عنَّي، إلاَّ أنَّ صنعةَ الشُّعرِ قادتُهُ إلى هذا النَّظمِ، وليسَ بضرورة، قالَ (٥):

قَالَتَ: مَن انْتَ علَى ذُكُرٍ فَقُلْتُ لها: أنا الّذي أنْتِ مِنْ أَعْدائِهِ زَعَمُ وا

فأتًى بهذا النَّظْمِ كما ترى (١).

<sup>(</sup>١) أورد شرح البيت في (ك): «يُقال: تَفلَ الشَّيءُ يتفَل تفلاً. وامرأة تفلة إذا كان ذلك من عادتها فهي»، فقط. ثمَّ كتب على الهامش: «كريهة الرَّائحة. المتفلة: المنتنة الرَّيح. الرَّائحة القبيحة».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني؛ ٧٤، وأعاد إنشاده فيه ص٢١٠.

 <sup>(</sup>٣) البيت لامريء القيس في ديوانه؛ ٣٠، وزدنا في تخريجه ص٣٠٠ فلينظر هناك.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وأورد بعض الشرح إلى قوله: «وليس بضرورة».

<sup>(</sup>٥) لمأعثر عليه.

١٠. وَإِنَّمَــا يَدْكُــرُ الْجُــدُوْدَ لَهُــمْ مَــنْ نَضَــرُوهُ وَأَنضَــنوا حِيِلَـــهُ (١)

يُقالُ: نافرَني فُلانُ فنفرتُه، أي: فاخرَني فَفخرتُه، قالَ الأعشى(٢):

قَدْ قُلْتُ شِعْرِي فَمضَى فِيْكُمّا وَاعْتَرَفَ المَنْفُ ورُ لِلنَّافِرِ

أي: إنَّما يحتاجُ إلى الفخر بجدوده منن لا فضيلة له في نفسه.

١١. فَخْسِرا لِعَضْسِ أَرُوحُ مُشْسَتَمِلَهُ وَسُسِمْهَرِي أَرُوحُ مُعَنَقِلَ اللهُ ١١.

١٢. وَلْيَفْخَـرِ الفَخْـرُ إِذْ غَـدَوْتُ بِـهِ مُرْتَدِيـاً خَــيْرَهُ وَمُنْتَعِلِــهُ

/١٣٠ أنا الذي بَيِّنَ الإله بِهِ الأقد للدارُ والمُسرَّءُ حَيْثُما جَعَلَسهُ

أى: حيثُما جَعَلَهُ اللَّهُ تعالَى.

١٤. جَوْهً لَهُ تَفُرَحُ الكِرَامُ بِهِ اللَّهِ فَعُصَّةً لا تُسِيغُها السَّفِلَة

هذا البيتُ تفسيرُ صدرِ البيتِ الأوَّلِ، وهوَ قولُه: أنا الذي بيَّن الإلهُ به الأقدارَ، وما ينبغي لأحد يتعصَّبُ على هذا الرَّجُلِ إذا سمعَ هذا البيتَ أنْ يتعرَّضَ لنقَصه (٥). ما ينبغي لأحد يتعصَّبُ على هذا الرَّجُلِ إذا سمعَ هذا البيتَ أنْ يتعرَّضَ لنقَصه (١٥). الله المحسدابُ السدي أكسادُ بسهِ الْهُ وَنُ عِنْدي مِنَ السدي نَقَلَه الله (١٥).

«الكِذابُ»: مصدرُ «كذبَ»، والكِذَّابُ والتَّكذيبُ مصدرُ كذَّبَ، والتَّكذُّبُ مصدرُ

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، عدا الشاهد. وكتب تحت «نفروه» في (ك): «نادوا عليه وغلبوه».

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ١٩٣، ولسان العرب (خير) و(نفر)، وتاج العروس (نفر)، وتهذيب اللغة؛ ١٥٩/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كان ينبغي أن لا يكونَ «أروحُ»، بل يجعلُ بدلَ الموضعين غيرهُ، فإنَّهُ أحسنُ في الصنَّعَة». وسقطت الأبيات (١٢-١٢) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ك): «وغُصَّةٌ» بضم الغين.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أسمعُ العجب، وأعلمُ أنَّ بعض القول يدلُّ على مقدار عقل قائله».

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيتُ فقطً في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «موضعه».

تكذَّبَ تكذَّاباً، [وقياسُ من قال: كذَّب كذَّاباً أن يَقولَ: تكذَّب تكذَّاباً] (1). يُعَرِّضُ بقوم، وشُوا به إلى أبي العشائر، ويكونُ «الكذَابُ» مصدر كاذَبْتُهُ كذاباً، وليس هذا موضعَه. وقرأتُ على محمَّد بنِ مُحمَّد عنْ أحمَد بنِ موسى عنْ محمَّد بنِ الجَهْم عن الفَرَّاء (٢)؛ إذا جَاءَ ما لابُد مَنِّ مَنِّهُ فَمَرَّحَباً ببه واعْترافاً لا كَدابَ وَلا علَالُ

وقَرأَ عليٌّ، رضي اللهُ عنهُ ﴿لَغُوا ولا كَذَابا﴾ (٢) بالتَّخفيف، وقالَ القُحَيْفُ (١): وَجَسَدْتُ مَنسَافِعَ القَيْنسَاتِ نَسَزُراً وَكُسلٌ مَحَبَّسَةٍ مِنْهِ الكَذابِسَا ١٦. فَسَلا مُبُسِالٌ وَ لاَ مُسَدَاجٍ وَلا وَانِ وَلا عَسَاجِزٌ وَلا تُكَلِّسَهُ (٥)

«المُداجي»: المساترُ المخادعُ، وهوَ «مُفَاعلٌ» مَن الدُّجى، وهيَ الظُّلْمَةُ. و«التُّكَلَةُ»: الضَّعيفُ الذي يَكلُ أمرَه إلى غيره، وأصلُه: «وُكَلَةٌ»، فقُلبت «الواوُ» «تاءً»، كما قالوا: التُّخَمَةُ والتَّوَدَةُ، وأصلُهما وَخَمَةٌ وَوُادَةٌ، وذكرَ الأصمعيُّ /أنَّ امرأةُ منَ العربِ شاورتَ أُخرَى فِي رَجُلِ تَتَزوَّجُه، فقالَتُ لها: لا تفعلي، فإنَّه وُكلَةٌ تُكلَةٌ.

١٧. وَدَارِعِ سِسْفُتُهُ فَخَسِرً لَقَسِي ﴿ فَأَلَّا لَقُسِي الْلُتَقَسِي وَالْعَجِبَاجِ وَالْعَجَلَهُ (')

«سيِفَتُهُ»: أي: ضريتُه بالسَّيْف، ويُقالُ: استافَ القومُ وتسايفوا: إذا تضاربوا

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) النَّبا ؛ ٣٥. انظر إتحاف الفضلاء ؛ ٤٣١ ، وإعراب القرآن للنَّحَّاس ؛ ٣/ ٢٠٩ ، والبحر الحيط ؛ ٨/ ٤١٥ ، والتبيان للطوسي ؛ ١٠/ ٢٤٦ ، والتبيير الدَّاني ؛ ٢١٩ ، وتفسير الطبري ؛ ٣٦٠ ، وتفسير القرطبي ؛ ١٠/ ١٨٤ ، والحجة لابن خالوبه ؛ ٣٦١ ، والسبعة لابن مجاهد ؛ ٣٦٠ ، ومجمع البيان للطبرسي ؛ ١٠/ ٤٢٥ ، ومعاني القرآن للفرّاء ؛ ٣/ ٢٢٧ ، وتفسير الرّازي ؛ ٢/ ٢١/ ٢١ ، والنَّشر لابن الجزرى ؛ ٢/ ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «ولا تُكلّة: التكلة: الضعيف الذي يكل أمره إلى غيره، وأصله وكلة، فقلبت الواو تاء كما قالوا تخمه وتؤده وأصله وخمة ووأده".

<sup>(</sup>٦) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «فهو سائف». وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «فهو سائف».

بالسُّيوف، وقالَ أبو عبدةً: المُسيِفُ: الذي معنهُ السَّيفُ، فإذا ضربَ به فهوَ سائفٌ قالَ نافعُ بنُ لَقيط (٢):

وَلَقَدْ تَفَرَّعَتُ الكَمِيِّ أَسِيفُهُ بِالسَّيْفِ لِا وَرَعٌ ولا تَهْبِيِّ بِالْا وَرَعُ ولا تَهْبِيِّ بِالْا

١٨. وَسَــامع رُعْتُــهُ بِقَاهِيَــة يَحـارُ هَيْهـا الْمُنَقَّـحُ القُولَـهُ (1)

«يُحارُ»: يتحيَّرُ، قالَ (٥):

بِجُمْهُ ورِ يَحارُ الطَّرْفُ في ي يَظَلُّ مُعَضَّلاً منْ اهُ الفَضاءُ

و « الْمُنقِّحُ»: الذي يهذِّبُ القولَ ويختارُهُ، ويُقالُ: إنَّ مَروانَ بنَ أبي حفصةَ قالَ: إنِّ مَروانَ بنَ أبي حفصةَ قالَ: إنِّ عَمَلُ القصيدةَ في اربعة أشهر، وأنقِّحُها في أربعة أشهر، وأعَرضُها في أربعة أشهر، ثمَّ أُظْهِرَها، فقيلَ لهُ: هَذا الحَوليُّ المُنقَّحُ، وقالَ أحمدُ بنُ يحيى ثعلَبُ: قالَ الفرزدقُ: أشعرُ الشَّعرِ الحَوليُّ المُنقَّحُ، أي: المُنتَقَى المُهذَّبُ. و «القُولَةُ»؛ الجيِّدُ القولِ الكَثْيرُهُ، رجلٌ قَوُولٌ وتقوالٌ وتقوالُةً: إذا أجادَ القولَ، وكلمةٌ مَقُولةٌ، ولا يُقالُ: مُقَوَّلةً.

بانت لطيَّته الغسداة جَنسوبُ وطبت إنَّك ما علمت طروبُ ولم يرد هذا البيت فيها، وهو منها بكل تأكيد. وقد نقل ابن منظور القصيدة بتمامها إلى اللسان (مرط)، وذكر نسبتها لعدَّة شعراء: نافع بن تُفيع الفقعسيّ، ونافع بن لقيط الأسديّ هذا، ونويفع بن نُفيع الفقعسيّ. وربما نسب للجُميح بن الطَّماح الأسديّ أيضاً. انظر تاج العروس (هيأ) مثلاً.

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ك) كما أشرنا، ولكنه زاد: «يُقال: سفته إذا ضربته بالسيف، وعصوته إذا ضربته بالعصا، ولقى : طريح "ه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه، وقد أورد الزَّجَّاجيُّ في أماليه؛ ١٢٦ قصيدةً في ثلاثة وعشرين بيتاً لنويفع بـن نفيع الفقعسيِّ، مطلعُها:

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): ««العجلةُ» في البيت لا تليقُ بما جاورها من الكلام ولا معناها أيضاً جيِّدٌ».

<sup>(</sup>٤) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل من قوله: «والمنقِّح». وشرحه في (ك): «المُنقِّح: المنفيُّ، ورجلٌ قؤول وتَقوال وتقوالة إذا أجاد القول، وكلمة مقولة ولا يقال كلمة مقوَّلة» ثمَّ قال: «ع: المنقِّح الذي يشوِّق [كذا] في شعره، والقولة: الجيد الشعر».

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

#### ١٩. وَرُيُّمَا أَشْهَدُ (١) الطُّعَامَ مَعَى مَنْ لاَ يُسَاوِي الخُبْزُ الذي أَكُلَهُ (١)

أرادُ «ومعي»، فلمَّا عادت «الياءُ» منْ «معي» على الضَّميرِ الذي فِي «أَشُهدُ» استغنَى عنِ /الواوِ، كما تقولُ: مررتُ به، على يندم بنازٌ، وإن شَيِثْتَ قلتَ: «وعلى ينده (<sup>۲)</sup>.

· ٢٠ وَيُظْهِرُ الْجَهْلُ بِي وَ أَعْرِفُهُ وَالْدِرُ دُرِّ بِرَغْمِ مَن جَهلِهُ وَالسَّدُرُ دُرِّ بِرَغْمِ مَن جَهلِهُ عَلَام فَ قول جميل (٤):

إذا ما رَأُونْ مَنْ هَذا وَقَدْ عَرَفُوني؟ (٥) الْأُنْ مَا رَأُونْ مَنْ هَذا وَقَدْ عَرَفُوني؟ (٥) ٢١. مُسْتَحْيِيا مِنْ أَبِي الْعَشَائِرِ أَنْ أَسُحَبَ عَيْ غَيْرِ أَرْضِهِ حُلَلَهُ

أي: أفعلُ ما فعلتُ «مُسنتحيياً»، يذكرُ بذلكَ سببَ مَقامه مع أعدائه في بلد واحد، وقولُه: «في غيرِ أرضه» في المدح دونَ قوله (١):

أً.. ... أن ألبِ الأَدَ وَ إِنَّ العَ الْمَيْنَ لَكَ الْ

(١) كذا ضبطها في الأصل في المتن والشرح. وفي (ك): «أُشْهِدُ، بضم الهمزة وكسر الهاء، وهي في المصادر: «يَشْهَدُ».

(٢) سقطت الأبيات (١٩-٢١) مع شرحها من (ب). وأورد الشرح في (ك) كالأصل تماماً.

- (٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ما أقبح هذا القولَ بأهلِ الأدب والنبُّلِ أن يذكرَ الطعامَ هذا الذكر وسيَّما باسم «الخُبْز»، فإنَّهُ لفظ خَلَق بتجنبُهُ المُتَنَخَّلُ للكلام». وعلى الهامش الأيسر عدة كلمات غير واضحة، تبينتُ منها عبارة «عفا الله عنه» فقط.
- (٤) البيت لجميل بثينة في ديوانه؛ ٢٠٦، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٢٥٢١، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/٣٠٩، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/٢٠١، ورواية الجواليقي للحماسة؛ ١٠١، وشرح الحماسة النسوب للمعري؛ ١/٢٣٨، وأمالي القالي؛ ١/٢٠٤، والعملة؛ ٢/٣٨٦، وأمالي القالي؛ ٢/٢٠٤، ومتهى الطلب؛ ٢/٣٧٦، وبلا نسبة في لسان العرب (جنب)، وتاج العروس (جنب)، وصدرهُ فيهما: إذا ما رأوني مُقبلاً عن جَنابة.
- (٥) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «أحسنَ المتنبيّ في هذا البيت بإيراده المُثَل في عُجْزِ البيت». وعلى الهامش: «إي والله وأجاد».
  - (٦) البيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٢٨٧ ، وصدرُه: تَسُرُّ بالمال بعضَ المال تملكهُ.

لأنَّه جعلَ لأبي العشائرِ أرضاً محدودةً، وذاكَ ذكرَ أنَّ البلادَ وأهلَها أيضاً له (۱). ٢٢. أَسُحبَهُا عِنْدَهُ لَديَى مَلِكِ تَيابُهُ مِنْ جَلِيسِهِ وَجِلَهُ (۱)

[أي: تخافُ ثيابهُ أَنْ يجعلُها على جليسه [<sup>(۱)</sup>، [و] وجَهُ «وَجَلِها»؛ أنَّها التحبُّ مفارقتَه تشرَّفاً به.

٣٠٠ وَبِيْ صَنْ عَلِمَانِ مِهِ كَنَائِلِ هِ أَوْلُ مَحْمُ ول سَيبِهِ الحَمَلَ هُ(٥)

/جعلَهم «مُحَمولينَ»، وإنْ كانوا حاملين لما مَعهم، لأنَّهم حملوا أنفستهم أيضاً إليه. يريدُ أنَّه يَهَبُ نائلَه ومَنُ يحملُه منْ غلمانه، وإنْ شئتَ فقلٌ: لَّا اشتملَتْ عليهم الهبِنَّةُ معَ المحمول صاروا كأنَّهمُ مَحْمُولُونُ (١).

٢٤. مَسَالِيَ لاَ أَمْسِدَحُ الحُسَسِيْنَ وَلا الْبِسْدُلُ مِثْسَلَ السودُ السَّدِي بَذَلَهُ ٩

جعلَ أبا العشائرِ يُودُّهُ، كأنَّه صديقُه تفخيماً لنفسه، ومثلُه كثيرٌ في شعره. ٢٥ أَأَخْفُ تَ الكَيْدُبُ انُ ما أَمَلَ هُ؟ (٧)

مستحيياً من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حُلكه النان بالرحيل عنه لضجره من مُكابدة الأعداء عنده ، وكان المتنبي رجلاً ينصب في عداوة النَّاسِ قَللَ المداراة والحِلْمِ، وهذا أخرجه من حضرة سيف الدَّولة». وعلى الهامش الأيسر كلام غير مقروء البتة.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لم يُردِ المُتنبيّ في هذا البيتِ استقصاءَ المدح، وإنَّما قولُه:

<sup>(</sup>٢) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، وزاد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط البيتان (٢٣ و٢٤) مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «محمولين» والصَّواب ما أثبتنا خبر «كأنَّ».

 <sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وبدأ شرح البيت في (ك) من قوله:
 «يُقالُ: رجلٌ كاذب...».

يعني بـ«العَين»: الرَّقيبُ<sup>(۱)</sup>، قال<sup>(۲)</sup>: قَــالُوا: تَــوقَّ ديــارَ الحَــيِّ إِنَّ لَهُــمَ

عَيْنِاً عَلَيْكَ إِذَا مَانِمْتَ لَـمْ يَنَـم

وأنَّنَها؛ لأنَّه شبَّه الرَّقيبَ بالعين. ويجوزُ أَنْ يكونَ أَرادَ «العينَ» [نَفْسَها] (")، فيكونَ معناهُ: هلُ تَبيَّنَ فِي وجهي ما رابَهُ (اللهُ ويُقالُ: رجلٌ كاذبٌ وكَذوبٌ وكذَّابٌ وكَيدُبانُ ومكَذَبانُ ومكَذَبانُ ومكَذَبانُ قالَ أبو زيد: مكذَبانُ ومكَذَبانَ لا ينصرفان، وكُذُبِذُبٌ خفيفهُ الذَّال، وكُذَّبذُبٌ، وجمعُ كَذُوب كُذُبُ (اللهُ بَعني الحسنن، قالَ: قالَ أبو العبّاس، يعني احمد بنَ يُحيي في قوله تعالَى: ﴿ وَلاَ تَقُولوا لما تَصفُ أَلْسنَتُكم الكَذبَ ﴿ وَلاَ تَقُولوا لما تَصفُ أَلْسنَتُكم الكَذبَ ﴿ وَلاَ تَقُولوا لما تَصفُ أَلْسنَتُكم الكَذبَ ﴿ وَلاَ تَقُولوا لما تَصفُ أَلسنَتُكم الكَذبَ ﴿ وَلاَ يَقُولوا لما تَصفُ أَلسنَتُكم الكَذبَ ﴿ وَلاَ يَقُولوا لما تَصفُ أَلسنَتُكم، ويُقالُ فِي قالَ: وَقُرِيءَ ﴿ الكَذب ﴾ (دُه على «ما »، جعله بدلاً من ما تصفُ ألسنتكم، ويُقالُ في جمع كاذب كُذبٌ . قَرأَتُ على على بنِ الحُسَيْنِ الكاتب عن أبي عبد الله محمّد بنِ العبّاس اليَزيديُ قالَ: أنشدني عمي قالَ: أنشدني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أخي الأصمعي الغير الأصمعي (الأصمعي الأمن):

مَتَى يَقُــ لَ تَنْفَعِ الأَقْوَامَ قَوْلَتُهُ إِذا اضْمَحَلَّ حَدِيثُ الكُذَّبِ الوَلَعَةَ

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ويجوزُ أن . . . » .

<sup>(</sup>۲) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «يُقال: أملتُ. . . » .

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «ويُقال في جمع كاذب: كُذَّب».

<sup>(</sup>٦) النَّحل؛ ١١٦.

<sup>(</sup>۷) هي قراءة معاذ وابن أبي عبلة ومسلمة بن محارب. انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن؛ ۲ / ٤٨ ، والبحر المحيط؛ ٥٥ / ٥٤٥، وتفسير القرطبي؛ ١٩٦/١٠، والكشاف؛ ٢ / ٤٣٣، ومجمع البيان؛ ٦ / ٣٨٩، والمحتسب؛ ٢ / ١٦٧. ومعاني القرآن للفرّاء؛ ٢ / ١٠٧، ومغنى اللبيب؛ ٢ / ١٦٧.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة الحسن وآخرين. انظر المصادر الواردة في الحاشية السابقة، وزد عليها: إتحاف الفضلاء؛ ٢٨١، وتفسير الطبري؛ ١٢٧/١٤. وهنالك قراءة أخرى لمسلمة بن محارب ويعقوب تجدها في المصادر الآنفة الذكر، وهي ﴿الكُذُبُ ﴾ بضم الكاف والذال وفتح الباء.

 <sup>(</sup>٩) البيت لأبي دواد الرُّؤاسي في لسان العرب (كذب) و(ولع)، وتاج العروس (كذب)
 و(ولع)، والصِّحاح (كذب) و(ولع)، والتنبيه والإيضاح؛ ١٣٣/١.

وأنشد أبو زيد<sup>(۱)</sup>:

/وَإِذَا أَتِسَاكَ بِسَأُنَّنِي قِسَدٌ بِعِنَّهُا بِوِصَالِ غَانِيَةٍ فَقُسَلَ: كُذُّبَدُبُ

وهذا أحَدُ الأمثلةِ التي أغفَلها «سيبويه» في الكتاب، وأنشد الأصمعيُّ<sup>(٢)</sup>: وكَيْذُبـــانٍ مَلِــــقٍ مَــــلاسٍ مَثِـلِ اتْتِـلاقِ الخُلَّـبِ الخِــلاسِ

ويُقالُ: أَمَلُتُ الشَّيءَ آمُلُهُ أَمُلاً، والاسمُ الأَمَلُ والأَمْلُ [والإِمْلُ]<sup>(٢)</sup>، وأنا أَمِلٌ، وأمَّلَتُهُ تَأْمِيْلاً<sup>(٤)</sup>. قالَ<sup>(٥)</sup>:

أُمُّلَتُ خَيْرَكِ هَلْ تَأْتِي مَوَاعِدُهُ؟ فَاليَوْمَ قَصَّرَ عَنْ تِلْقَائِكِ الأَمَلُ

وقالَ ذُو الرُّمَّة (١):

وَى أُمَلْتُ اجْتِمِاعُ الحَيِّ فِي صَيْفٍ قَابِلِ

إِذَا البِّيْنُ أَجْلَى عَنْ تَشَاءٍ مِنَ النَّوَى

(١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٩٨.

(٢) لم أعثر عليهما.

(٣) زيادة من (ب)، وانظر اللسان (أمل).

(٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «قال ذو الرُّمة . . . » .

(٥) البيت للرَّاعي النَّميري في ديوانه؛ ١٩٨، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٢١٦، وشرح أبيات سيويه؛ ١/ ٤٤، والكتاب؛ ٤/ ٨٤، والمقاصدالنحوية؛ ٢/ ٣٣٧، والمخصَّص؛ ١٩٠، ١٩٠ وشرح أدب الكاتب؛ ٤٠٦، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/ ١٨٤، واللسان (لقي). ولعنترة في تاج العروس (قصر)، وبصائر ذوي التمييز؛ ٤/ ٢٧٣، وليس في ديوانه. وبلا نسبة في تاج العروس (لقي)، وأدب الكاتب؛ ٤٠٤، والاقتضاب؛ ٣/ ٤٢٩، والصَّحاح (لقي)، وتفسير غريب القرآن؛ ٣٣١.

وقد ورد البيت في الأصل على خطاب المفرد المذكّر، وهي إحدى الرّوايات. وضبطناه كما في المصادر. وردّ صاحب اللسان نقلاً عن ابن برّي رواية الأصل، وهو محقٌّ، إذ قبل البيت: وما هجرتُك حتَّى قلت معلنة: لا ناقت للسي في هسذا ولا جمسلُ

(٦) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه ؛ ٢/ ١٣٣٨ ، وخزانة الأدب؛ ١٥٠/٩ ، ونصَّ صاحب الخزانة على أنَّ هذا البيت ذكره ابن جني في الخاطريات ، ولم أجده فيما نشره منها الدكتور ذو الفقار شاكر ولا ما استدركه عليه الدكتور محمد الدالى ، والكمال لله وحده .

#### ٢٦. أَمْ لَيْسِسَ ضَسِرًابَ كُسلُ جُمْجَمِسة مَنْخُسوَّةِ سَسَاعَةَ الوَغَسِي زَعلِسهُ وَ(١)

يُقالُ: «نُخيَ الرَّجُلَ» فهوَ «مَنْخوِّ»: إذا تكبَّر<sup>(۲)</sup> وآخذتُهُ النَّخوةُ<sup>(۲)</sup>، ولا يُقالُ: «نُخوتُ» زيداً، إِنَّما يُسندونَ الفِعْلَ إلى المفعولِ دونَ الفاعلِ، و«الزَّعلَةُ»: البَطرةُ الأَشرَةُ، ويُقالُ: أزعلتُ الرَّجُلَ: أيَ: أبطرتُه، قالَ أبو ذُوْيَب (<sup>1)</sup>:

أَكَـلَ الجَميْـمَ وَ طَاوَعَتْـهُ سَلَمْحَجٌ مثلَلُ القَنسُّاة وَأَزْعَلَتْـهُ الأَمْـرُعُ

ويُرَوى: «أسعلتَهُ» في معناهُ: و«الزَّعَلُ»: النَّشَاطُ والبَطَرُ، ورجلٌ زَعَلٌ<sup>(٥)</sup> وكذلك ما أشبهَهُ. قالَ<sup>(١)</sup>:

وَمَك الْهُ رَبِ فِي الْيُومِ الخَدرِ مَا يُفارِقُهُ كَالمَخَاضِ الجُرْبِ فِي اليومِ الخَدرِ ٧٧. وَصَاحِبَ الجُودِ مَنْطِقٌ عَذَلَهُ ؟(٧٧)

- (١) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وقال في (ك): «الزّعلة البطرة. أزعلت الرجل أبطرته. الزّعل: النشاط».
  - (٢) سقطت «إذا تكبَّر» من (ب).
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والزَّعلة. . . » .
- (٤) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ١٣، وديوان الهذليين؛ ١/ ٤، ولست لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ٣٥٥، والمخصّص؛ ١١٥/١٣ ولسان العرب (مرع) و(زعل) و(سعل)، وتتاج العروس (مرع) و(زعل) و(سعل)، والمصّحاح (مرع) و(زعل) وفيه «أزلعت»، والمفضليات؛ ٤٢٣، وشرح اختيارات المفضل؛ ٣/ ١٦٩٦، ويلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٣/ ٩ و٧٤.
  - (٥) سقط ما بعدها من (ب).
- (٦) اليست لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ٦٠، والتبيه والإيضاح؛ ٢/١١٤، وكتباب العين؛ ١/٥٥٣ و٤/ ٢٢٩، وتاج العروس (خلر) و(زعل)، وأساس البلاغة (خدر)، ومقايس اللغة؛ ٢/١٦٠، ومختارات ابن الشجري؛ ١٩٥. وفيه (الخَصِرُ). وبلا نسبة في لسان العرب (خدر)، وتهذيب اللغة؛ ٢/٢٦، يروى: وبلاد زعل ظلمانُها، وهي رواية الديوان وبعيض المصادر. وفي الأصل: «كمخاض الجُرُب»، وأخُذنا برواية الديوان والمصادر جميعاً.
  - (٧) سقط البيتان (٢٧ و ٢٨) من (ب).

٢٨. وَرَاكِ بِاللهِ وَل مَسا يُفَتَرُهُ لَو كَانَ لِلْهَ وَل مَحْرَمٌ هَزَلَه هُ (١)
 ٢٨. وَرَاكِ بِاللهِ وَل مَسا يُفَتَر هُ هُ زَلَه هُ (١)
 ٢٨. وَفُ السَّرَع القَنَا قَبِلَه هُ (١)
 ٢٩. وَفُ الرسَ الأَحْمَ سِر المُكَلُّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

«الأحمرُ»: فرسُهُ الذي ركبَه أيَّامَ وقَعته بأنطاكيةَ، و«الْكلِّلُ»: الجادُّ، يقالُ: حَمَلَ وَكَلَّلَ: أي: مضَى قُدُماً، ولم يَخِمَّ، أنشدَ الأصمعيُّ (٤):

حَسَمَ عِرْقَ الدَّاءِ عنهُ فَقَضَبُ تَكُلِّيلَةَ اللَّيْثِ إِذَا اللَّيْثُ وَتُسِبُ

وقد يكونُ «كَلَّلَ»: جَبُنَ، أنشد أبو زيد (٥) لجَهَم بن سَبَل (١): ولا أُكلِّـلُ مِـنْ حَــرْبٍ مُجلُّحَـة ولا أُخَــدُّرُ لِلْمُلَّقِيْـنَ بِالسَّـلَم (٧)

وذكَّرَ «القنا» إلاَّ أنَّهُ لم يقلِ: المُشْرَعَةُ القنا فَبِلَهُ، وذلكَ أنَّ كُلَّ جَمِّع بَيْنَه وبين واحده «الهاءُ» فلكَ فيه (^) التَّذكيرُ والتَّانيثُ، كَالنَّخْلِ (١) والشَّجر والقنَّا والتَّمْر والشَّعَرِ.

٣٠. لَمُّ ساللهِ لا زَأَتْ وَجْهَ لهُ خُيُولُهُ مُ أَقْسَ سِمَ بِساللهِ لا زَأَتْ كَفْلَ لهُ ١٠٠

٣١. فَــاَكْبَرُوا فِعْلَــهُ وَ أَصْغَــرَهُ اكْـبَرُ مِـنُ فِعْلِـهِ الـذي فَعَلَـهُ (١١)

(١) ضبطها في (ك) بضمّ الباء وفتحها، وكتب فوقها «معاً».

(٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أُحُسَنَ في قوله: «لو كانَ للهولِ مَحْزَمٌ هَزَكَهُ»، يعني من كثرة هداياهُ». ولم يشرح ابن جني البيت.

- (٣) أورد البيّت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى آخر بيت جهم بن سبل. وأورد في (ك) أغلب شرح البيت كالأصل من قوله: «المُكلِّل: الجاد...».
  - (٤) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (كلل) وتاج العروس (كلل)، والصِّحاح (كلل).
    - (٥) في الأصل: «أنشده أبو النجم»، والصواب من (ك) و(ب).
  - (٦) البيت لجهم بن سبل في لسان العرب (كلل)، وتاج العروس (كلل)، والصُّحاح (كلل).
    - (٧) سقط ما بعده من (ب).
      - (A) في (ك): «في واحده».
    - (٩) كذا في الأصل، وفي (ك): «كالنَّحل». وقال بعدها: «وغيره ا فقط.
      - (١٠) سقط البيتان (٣٠ و٣١) مع الشرح من (ب).
        - (١١) أورد أغلب شرح البيت في (ك).

- 440 -

أي: استكبروا فعله، واستصغره [هُـو]<sup>(۱)</sup>، فتمَّ الكلامُ هاهنا، ثمَّ استأنفَ<sup>(۱)</sup> فقالَ: أَكْبَرُ منْ فعله الإنسانُ الذي فعلهُ، أي: هوَ أكبرُ منْ فعله<sup>(۱)</sup>. ويُقَالُ: «أكبرتُ» الشَّيءَ أي: استكبْرُتُه ، قالَ عزَّ وجَلَّ: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ ﴾ (۱).

٣٢. الْقَاتِلُ الْفَاصِلُ (٥) الْكُمِيْلُ فَلا بَعْضُ جَمِيْلِ عِنْ بَعْضِهِ شَغَلَهُ (١)

يُقالُ: [شيءً] (٧) كاملٌ وكَميلٌ، و[قَدآ] (٨) كَمَلَ الشَّيءُ يَكَمَلُ، وكَمِلَ يَكَمُلُ وكَمُلَ وكَمُلَ وكَمُلَ يكَمُلُ وكَمُلَ الشَّيءُ يَكَمَلُ، وكَمِلَ يَكَمُلُ وكَمُلَ عَكُمُلُ، ثلاثُ لُغات، قالَ، وهوَ منْ أبيات الكتاب (١):

وَإِنِّيَ مِنْ بَغِّدٍ مِا قَدْ مَضَى تَلانُّونَ لِلهِجرِ حَوْلاً كَميلاً (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>Y) عبارة (ك): «ثم ابتدأ قاطعاً».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٤) يوسف؛ ٣١.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي (ك) و(ب): «الواصل». وعلى هامش (ك): «ويروى: القاطعُ الواصلُ، وهو أجودُه.

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وأورد في (ك) شرح البيت كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>A) زيادة من (ك). وسقط من (ب) من هنا إلى قوله: «ومن أبيات الكتاب».

<sup>(</sup>۹) البيت لعبّاس بن مرداس في ديوانه؛ ١٣٦، وتحصيل عين الذهب؛ ١٩٤٨، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٢٩٩، والإيضاح العضدي؛ ٢٢٤، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١٩٠١، والإيضاح العضدي؛ ٢٢٤، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١٩٨، وشرح شواهد الإيضاح؛ ١٩٨، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٧/ ٢٠٣، وشرح شواهد الغني؛ ٢/ ٩٠٨، وتهذيب اللغة؛ ١٠/ ٢٦٦، وأساس البلاغة (كمل)، وكتاب العين؛ ٥/ ٣٧٩. ويلا نسبة في الكتاب؛ ٢/ ١٥٨، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٢١٧ و و ١٥٥٠، وشرح المفصل؛ ٤/ ١٥٠، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٣٢٤، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٢٧٣، ومجالس ثعلب؛ ٢/ ٢٩١، وضرائر الشعر؛ ٣٠٠، وشرح عمدة الحافظ؛ ٢٥٣، ولسان العرب (كمل)، والمقتضب؛ ٣/ ٥٥، والأصول؛ ١/ ٣١، ومغنى اللبيب؛ ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «عَجُزُ هذا البيت خيرٌ من صدره، وهو أيضاً لا

٣٣. فَوَاهِ بِبُ وَ الرِّمِ الحُ تَشْبِ جُرُهُ وَطِاعِنٌ وَ الهِ بِاتُ مُتَّصِلَ لِهِ اللَّهِ اللّ

«تشجرُهُ»: أي: تدخُلُ فيه، قالَ شُريحُ بنُ أوفَى (٢):

يُذَكِّرُني حَامِيْمَ وَالرُّمْتُ شَاجِرٌ (٢) فَهَالاَّ تَالاحَامِيْمَ قَبْلَ التَّقَدُّم (١)

وقالَ بشُرُ<sup>(٥)</sup>:

وَحيَّ بَنِّي كِلابٍ قَدْ شَجَرْنا بِأَرْماحٍ كَأَشْ طَانِ القَليُ بِأَنْ

٣٤. وَكُلُّمَا أَمُّنَ البِلَادَ سَرَى وَكُلَّما خِينَ مَنْزِلٌ نَزَلُولًا لَا لَكُ مَا خِينَا مُنْزِلٌ نَزَلُ اللَّهِ اللَّهُ

٣٥. وَكُلَّمَا جَاهُرَ العَدُوُّ ضُحَى أَمْكَ نَ مِنْهُ كَأَنَّهُ خَتَلَهُ

أي: أمكنَ العدوُّ منِّ نفسه طاعةً وانقياداً.

٣٦. يَحْتُقِسرُ البِيْسضُ واللُسدَانَ إِذَا شَسنَ عَلَيْسهِ السدُلاصَ أو نَثُلَسهُ (^^

يلائمهُ، فاحتاج / العَجْزُ إلى صَدْر أكثرَ مُقارِيةً منه ، وعلى الهامش تعليق منه : «نكتة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء . وصفه باجماع القتل والفضل في حال واحدة ، فلا قتل أعدائه يشغله عن الإفضال على أوليائه ولا بالعكس ، فإذا هو الكميل الجامع للمحاسن ، يشهد بهذا البيت الثاني فتامَّلُهُ وأنصف » .

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وشرح البيت في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>۲) اليت لشُريح بن أوفى العبسي في لسان العرب (حمم)، وللأشتر النَّخعي في ديوانه ؟ ١٠٨، والاشتقاق ؟ ١٤٥، ولعصام بن والاشتقاق ؟ ١٤٥، ولعصام بن مقشعر البصري في معجم الشعراء ؟ ٢٧٠. وانظر تقصي البيت في ديوان الأشتر.

<sup>(</sup>٣) أورد صدره فقط في (ك)، وقال: «البيت».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعده من (ب).

<sup>(</sup>٥) البيت لبشر بن أبي خازم الأسديِّ في ديوانه؛ ٢٣. وفي الأصل: «ونحنُ ، والصَّواب من (ك) والدّيوان.

<sup>(</sup>٦) بعده في (ك): «ع ز: شَجرهُ: تختلفُ فيه طعنات الرماح شَجَرَ بينهُم: اختلف بينهُم».

<sup>(</sup>٧) سقط البيتان (٣٤ و٣٥) من (ب) مع الشرح.

<sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح محرَّفاً. وشرحه في (ك): «أبو عبيدة

«اللّدانُ»: الرّماحُ المُتَثنّيةُ، وقد تقدَّم تَفسيرُها، و«شَنَّ»: أي: صبَّ<sup>(۱)</sup>، قالَ زُهيَرُ<sup>(۲)</sup>:

فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْ هُ الشَّالِيلا فَلَمَّ اللَّهِ الشَّالِيلا فَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ

وقالَ الأصمعيُّ: شَنَّى عليه [دِرْعَهُ](٢)، ولا يُقالُ: شَنَّ. وغيرُهُ يُجيزُهما جميعاً.

و«الدِّلاصُ»: الدِّرعُ البِرَّاقةُ (١)، وقد تقدَّمَ تفسيرُها، وقالَ الأصمعيُّ: هيَ الخَلَقَاءُ المُساءُ اللَّيِّنَةُ، وقالَ حاتَمُ الطَّائيُّ (٥):

سَأَذُخُرُ مِنْ مَالِي دِلاصاً وسَابِحاً وَأُسَمِرَ خَطِّيًّا وعَضْبِاً مُهَنَّدا

وذكَّرَ الدِّرْعَ بقوله: «نَتَّلُهُ»، ولمْ يَقُلُ: نَتَّلَها، ضرورةً؛ لأنَّه ذهبَ إلى البدنِ، ونحوم، على أنَّ أبا عُبيدة فَدْ حكَى أنَّ الدِّرْعَ تُذكَّرُ وَتُوَّنَّتُ، قالَ أبو الأخزرِ<sup>(١)</sup>: /مُقَلَّصًا بسالدِّرْع ذي التَّغَضُّسن

ويُقالُ: نَثَلَ الدِّرْعَ عليه، ولا يُقالُ: نَثْرَها، ويُقالُ لها: النَّثْرَةُ والنَّثَلَةُ.

٣٧. قَـدُ هَذَّبَـتُ فَهُمَـهُ الفَقَاهَـةُ لِـي وَهَذَّبَـتُ شِعْرِيَ الفُصاحَـةُ لَـهُ (٧٧

يُقَالُ: «فَقُهُ» الرَّجُلُ و«فَقِهَ» فَقاهـةً وفقْهاً، ونظيرُ: «فَقُهَ» فَقاهَـةُ عَـرُضَ عَراضةً، قالَ كُثَيِّرٌ<sup>(٨)</sup>:

ذكر أنَّ الدرع يؤنث ويذكر، ويقال: نثل عليه الدرع، ولا يقال: نثر. ويقال لها: نثله والنثرة. قال: مقلصاً بالدرع ذي التغضُّن».

- (١) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وقال الأصمعي...».
  - (٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٣٨.
    - (٣) زيادة من (ب).
  - (٤) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وذكّر الدرع...».
- (٥) البيت لحاتم الطَّاتي في ديوانه؛ ٢١٩، وذيل الأمالي؛ ٣/ ٦٩، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٨٠٣.
  - (٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٦٥٨ ، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص ٣٤١.
- (٧) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل.
- (٨) صلرُه: إذا ابتدرَ النَّاسُ المكارمَ بنَّهُ مُ . وهو لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣٠٤ ، وخزانة الأدب؛ ٨/ ٤٧٧ .
   ولجرير في ذيل ديوانه؛ ٢/ ١٠٣٣ ، ولسان العرب (عرض)، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ٢٧٠ .

عَرَاضَهُ أَخُلاقِ ابْنِ لَيْكَى وَطُولُها (١)

٣٨. فَصِرِتُ كَالسَّيْفِ حَامِدِا يَدَهُ مَا يَحْمَدُ السَّيْفُ كُلُّ مَنْ حَمَلَهُ"

أي: أنا أحمَدُه كما يحمَدُه السَّيِّفُ

\* \* \*

ولجرير أو لكثيّر في تاج العروس (عرض). وبلا نسبة في مجمل اللغة؛ ٣/ ٦٥٩، والصّحاح (عرض)، وفيه «عزُّهم».

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««الفقاهة» كلمة غير شَيِّقة ولا مليحة، وإنْ كانت صحيحة في اللَّغة». وعلى الهامش تعليق لأحدهم: «احتملها لموازنتها الفصاحة فاعذره».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت مع الشرح من (ب).

# (\*)(\*)

وقالَ لكافورَ<sup>(١)</sup>:

١. أتَحْلِهُ لاَ تُكَلُّفنِهِ مُسِيراً إلى بَلَد أُحَاوِلُ فينه مالا ؟(١)

وذَلكَ أَنَّهُ كَتَبَ إليه يستأذنُه في المسير إلى الرَّملَة لتَنَجَّزِ مال كانَ لهُ بها، وارادَ بذلكَ أنْ يعرِفَ ما عندَه، فاجابَه: نحنُ نُنفذُ رَسولاً قاصداً، يَقتضيه، ويأتيك به. ٢. وَ أَنْتَ مُكَلُّفِ مِي أَنْبُسَى مَكَانِاً وَ أَبْعَدَ شُرُقَةً وَأَشَدَّ حَالاً (٣)

اراد: وانتَ مُكلَفي أنبَى من ذلك مكاناً وابعد شُقةً واشد حالاً، فحذف «منّ» تَخفيفاً، وهذا كقولك: نظرتُ إلى زيد وعمرو، فكان عمرو أحسن وجهاً، أي: أحسن من زيد، فحذفه للعلم به، ولا يجوزُ: زيد أحسن وجهاً؛ لأنّ «أحسن» «أفّعلُ»، و«أفّعلُ» إذا أضيف إلى شيء كان بعضه كقولك: زيد أفضل العرب، فهو بعضهم، ولا تقولُ: زيد أكبر الحمير؛ لأنّه ليس حماراً (1)، فلا /يجوزُ إذا زيد أحسن وجه؛ لأنّه ليس بعض الوجّه؟ وإنْ أقت: فاجعل الوجة في معنى الوجوه، كما تقولُ: زيد أفرة أفرة أفرة أفرة أفرة أفرة المنه الم

<sup>(</sup>الأبيات في ديوانه؛ ٢٨٥، ومعجز أحمد؛ ٤/١٦٦، والواحدي؛ ١٩٦، والتبيان؛ ٣/ ٢٧٥، واليازجي؛ ٢/ ٣٩٤، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وكتب إلى كافور يستأذنه في المسير إلى الرَّملة لتنجُّز مال له بها، وإنَّما أراد أن يعرف ما عند الأسود في مسيره، ولا يكاشفه، فأجابه؛ لا والله أطال الله بقاءك، ما نكلفك المسير لتنجُّز مالك، ولكنَّا ننفذ رسولاً قاصداً يقبضه لك، ويأتيك في أسرع وقت، ولا يؤخّر ذلك إن شاء الله، فلمَّا قرأ الجواب، قال: ». وفي (ب): «وقال» فقط. والمقدّمة في (د): «وسبَّب له كافورٌ إلى الرَّملة بمال يقتضيه، فاستأذنه في الخروج إليها، ليقبض المال، فمنعه، وقال: نوجه من يقبضه لك، فقال».

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت في (ب) فقط، من دون شرح.

<sup>(</sup>٣) أورد في (ك) قسماً كبيراً من الشرح كالأصل إلى قوله: «إنسان كامل». وأورد البيت بتمامه مع الشرح في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بحمار».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فإن».

عبْد، أي: أفرَهُ العبيد، فخطاً أيضاً؛ لأنّه ليسَ زيدٌ وجها منَ الوجوه، إنّما هو إنسانٌ كاملٌ (١) لا وجْهٌ، وتقولُ: زيدٌ أفرَهُ عبداً، أيّ: أفرهُ منْ غيره عبداً، فالعبدُ غيرُه، وإذا قلتَ: زيدٌ أفرَهُ عبْد، فزيدٌ عبدٌ لا محالةَ، ولو جرّ فقالَ: «أنبَى مكان وأبعدَ شقّة» لجازَ، ولكن كانَ يكونُ معناهُ غيرَ النّصنب، فكأنّهُ قالَ: مكاناً نائياً وشُقَّةُ بعيدةً، كما أنُ قولَهُ: زيدٌ أفرهُ عبداً، معناهُ غيرُ معنى زيد أفرهُ عبد، أنشدنا أبو علي للبن مُقبل (١): ولذا مُت عن ذكر القوافي فلن تَرى لها قائلاً مثلي أطب وأشعراً وأشعراً وأشعراً فأشعر بيسيرا

أي: أَطُبُّ منِّي وأَشْعَرَ منِّي.

٣. إذا سِرْنا عَنْ الفُسطاطُ يُوماً فَلَقُنْدِيَ الفَوارِسَ وَ الرَّجالا(٣)

يعني بـ الرِّجالِ» هُنا: الرَّجَّالَةَ، كقوله تعالى: ﴿ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ﴾ (٤)، ويُقالُ أيضاً: أراجلُ وأراجيلُ ورجَالى ورُجالَى ورُجِّلاًنُ ورُجَّالٌ، قالَ كُثَيِّرُ (٥):

لَـهُ بِجُنُـوبِ القَادِسِـيَّةِ فَالشَّـبا مُواطِّنُ لا تَمْشَـي بِهِـنَّ الأراجِـلُ

(١) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>۲) البيتان لتميم بن مقبل في ديوانه؛ ١٣٦، والشعر والشّعراء؛ ١٧٥١، والخاطريات لابن جنِّي؛ ٥٨، والمسائل الحليات؛ ١٩٦، ودلائل الإعجاز؛ ٥١، وأمالي ابن الشجري؛ ١٠٨/، ومنتهى الطلب؛ ١/ ٣٧١. وأثبتنا رواية الأصل «وأشعر»، ورواية الديوان والمصادر: جميعاً: «وأكثر». وفي الديوان وأغلب المصادر «ضُربت له»، وفي بعض المصادر: «ضُربت به». ورواية الديوان والمصادر جميعاً إلاّ الأمالي: «جبال» بالجيم المعجمة، ونصَّ ابن جنّي على ذلك صراحة في الخاطريات بقوله: «فالغرضُ في الجبال هنا الكثرة والتمكُّن». ولكنَّ ابن الشجري روى: «حبال» بالحاء المهملة، وقال: «أراد بحبال الشعر أسباب الشعر؛ لأنَّ الحبل يُسمَّى سبباً». وانظر الحاشية (٣) التي أثبتها محقق أمالي ابن الشجري؛ ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) أورد شرح البيت في (ك) بتمامه كالأصل. وأورد عجز البيت في (ب) مع بعض الشرح مضطرباً محرّفاً.

<sup>(</sup>٤) القرة؛ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٣٣.

وقال أبو الأسود (١):

كأنَّ مصامات الأسُود ببطنه مَراغٌ وآثارُ الأراجل مُلْعَب

وأنشدَ الأصمعيُ (٢):

وَمَرْكَ بُ تَخْلِطن ي بالرُّكْب انْ يَق ب ب و اللّٰهُ أَذاةَ الرُّجْ لانْ

وأخبرَني أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحسن عنْ أحمد بن يَحيَ<sup>(٢)</sup> قالَ: يُقالُ<sup>(١)</sup>: رَجُلٌ ورَجُلانُ، ورجُلٌ رَجلٌ، إذًا كانَ راجلاً، وأنشُدني<sup>(٥)</sup> ابنُ الأعرابيِّ<sup>(١)</sup>:

/وَظَهَــرُ تَتُوفَــة حَدّباء تُمســي بِهـا الرُّكبانُ خَائف أَ ســراعا

لِتَعْلَــمَ قَــدُرَ مَــن فــارَقْتَ مِنــي وَانتك رُمْتَ مِن ضَيْمي مُحـالا(<sup>۷)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٣٤، وأعاد إنشاده فيه ص٨٢٨. وسها في الأصل، فأورد صدر البيت: «له مصامات». والصواب من (ك) وكما ورد سابقاً صواباً.

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (رجل).

<sup>(</sup>٣) عبارة (ك): «قال أحمد بن يحي».

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل: «يُقال: رجلٌ ورُجُلان ورجلٌ رجل. . . » والصَّواب من (ك).

<sup>(</sup>٥) عبارة (ك): «وأنشد ابنُ الأعرابي».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٤.

<sup>(</sup>Y) سقط البيت من (ب).

## (\*)(Y1V)

وقالَ، يمدَحُ أبا شُجَاع فاتكاً المجنونَ (١):

فَلْيُسْعِدِ النُّطْقُ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ الحَالْ(٢) ١. لاَ خَيْـلَ عنْـدَكَ تُهُديهـا وَلاَ مـالُ

هذا كقول الحُطَيْنَة<sup>(٢)</sup>:

إِلَّا يَكُسنَ مَسالٌ يُشَابُ فَإِنَّهُ سَيأتى تَساتَى زَيْسِا بُن مُهَلَهُ ل ٢. وَاجْزِ الْأَمْدِيْرَ الذي نُعْمَاهُ فَاجِئَةٌ بِغُيْرِ قَوْلِ وَنُعْمَى النَّاسِ أَقْوَالْ (1)

قولُه: «ونُعمى النَّاسِ أقوالُ» كقولِ أبي تَمَّامِ (٥):
... ... الجُودُ عِنْدَهُمُ قَوْلٌ بِلاَ عَمَـلِ (١)

(١٠٤) القصيدة في ديوانه؛ ٥٠٢، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٢٠٤، والواحدي؛ ٧٠٤، والتيان؛ ٣/ ٢٧٦، واليازجي؛ ٢/ ٣٦٥، والبرقوقي؛ ٣/ ٣٩٤.

- في (ب): «وقال» فقط. وفي (ك): «وقال، يمدحُ فاتك المجنون، وقد أهدى إليه هديَّةً، قيمتُها ألفُ دينار». وفي (د): «قدم أبو شجاع فاتك المعروف بالمجنون من الفيُّوم إلى مصر، فواصلَ أبا الطيب، وحمل إليه هدِّيَّة، قيمتُها ألفُ دينار، فقال يمدحُه، أنشدها إيَّاه لتسع خلونَ من جُمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة».
- سقط شرح القصيدة من (ك) و(د) و(ب) إلاًّ ما نشير إليه في مكانه. وقد أورد صدر البيت ف (ب)، وسقط عجزه وشرحه. وأورد الشرح في (د) كالأصل تماماً.
- البيت للحطيثة في ديوانه؛ ٣٠٣، وسير صناعية الإعبراب؛ ٢/ ٥٣١، وشيرح المفصيل؛ ٦/٢، ومختارات شعراء العرب؛ ٥٨١، والأغاني؛ ٢١/ ٢٦٥. وأثبتنا البيت كما أورده في الأصل. وفي (د): «ان لا يكن مالٌ يُثاب فإنه». وهي رواية الديوان، وأغلب المصادر. ورواية الأغاني؛ إن لم يكن مالي بآت فإنني. وفي صدر البيت خرمٌ.
  - سقط البيت مع شرحه من (ب). (٤)
  - صدرُه: مُلْقَى الرَّجاء ومُلْقَى الرَّحل في نَفَر، وهو لأبي تمام في ديوانه؛ ٣/ ٨٩. (0)
- بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «إنَّما يُعرُّض بكافور لأنَّه كانَ يُعطيه كلاماً لا يتحصَّلُ له منه شيء».

#### ٣. فَرُيَّمَا جَـزَتِ الإحسانَ مُوْليِّسهُ خَرِيْدَةٌ مِنْ عَذارَى الحَيِّ مِكْسالٌ(١)

«خَريدةٌ»: حَييَّةٌ، وقد ذكرناها، و«مكسالُ»: فاترةُ قليلةُ التَّصرُف، والعربُ تصفُ النُساءَ بذلكَ، قالَ حسّانُ<sup>(۲)</sup>:

وَتَكادُ تَكُسَلُ أَنْ تَجِيِّئَ فِراشَها فِي جِسْمِ خَرْعُبَةٍ وَ حُسْنِ قَوام

ومعنى البيت أنَّه يقولُ لنفسه: لا تستعد مكافأته، فريَّما قدرت على مكافأتِه بالجميل جارية ضعيفة الحركة مكسالٌ، قال الجرانُ (٢):

· - وَلَلْهُ مُ مِومٍ قِرِى عَنِدي أَعَجَلُهُ إِذَا تَدوَرَّطَ فِي النَّدومِ المَكاسِلِيلُ

وقال امرؤ القيس(1):

وَيَيْتَتِ عَــُذَارَى يَــُومُ دَجُـنِ دَخَلَتُـهُ يُطفِّـنَ بِجَمَّـاءِ المَرافِـقِ مِكْسـالِ ٤. وَإِنْ تَكُنْ مُحْكُماتُ الشَّكُلِ تَمنَعُني ظُهُورَ جَـرْي فَلِي فَلِي فَيْهِنَ تَصْهالُ (٥)

/يقولُ: إنْ لمْ أقدرُ على المكاشفة بنصرَتكَ على كافور، فَإِنِّي أمدحُكَ إلى أوان الكَ، كما أنَّ الجوادَ إذا شُكُلُ عن الحركة صهَّلَ شوقاً إليها، ويُقال: صهَلَ يَصَهِلُ<sup>(١)</sup>

(١) شرح البيت في (د) كالأصل حرفياً، عدا أبيات الاستشهاد. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح، وأسقط الشواهد أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البيت لحسّان بن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٢٩، ولسان العرب (كيد). وروايته في الديوان واللسان «لين» بدل «جسم».

<sup>(</sup>٣) البيت لجران العَود في ديوانه؛ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) البيت لامري، القيس في ديوانه؛ ٣٤، وتاج العروس (كسل). وبلا نسبة في لسان العرب (جمم)، وتاج العروس (جمم).

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا بيت الشاهد، وأورد الشرح في (د) إلى قوله: «وتصهالاً». وشرحه في (ك): «يُقال: صهل يصهل صهيلاً وتصهالاً. قال: ومن تصهال خيل». وقد كتب أحدهم على هامش الأصل أمام البيت: «لقد أحسن في الكناية غير مقصود».

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في الأصل، وضبطها في (ك) بفتح الهاء، وكلاهما صواب. انظر اللسان (صهل).

صَهِيْلاً [وَصُهالاً](١) وتَصْهالاً. قالَ ابنُ حلِّزَةً(١):

مِنْ مُنادٍ وَمِنْ مُجِيْبٍ وَمِنْ تَصْلَ هِالِ خَيْدٍ إِحْدِلْلَ ذَاكَ رُغاءُ

ويجوزُ أنْ يكونَ معناهُ: إنْ كانتْ حالي الآنَ ضعيفةُ عنْ مكافأتِكَ فِعلاً جَازَيْتُكَ وَلِهُ .

ه. وَمَا شَكْرتُ لأَنَّ المَالَ فَرَّحَني سِيَّانِ عِنْدِيَ إِكْثارٌ وَ إِقْسَلالٌ (٢)

أينتُ قَبِيْحاً أَنْ يُجادُ لنا وَأَنْسا بِقَضاءِ الحَقُ بُخُالٌ<sup>(1)</sup>

«بُخَّالٌ»: جمعُ «باخل»، فأمَّا قولُ سُويَد بن كُراع (٥): بَخْرُ إِذَا نَكَّسَ الْأَبْخَالُ أَوْ ضَجِروا لَا لَقَيْتَ خُسِيْرَ يَدَيْسِهِ دائماً رَغَسدا

فيجوزُ<sup>(1)</sup> أنْ يكونَ جمع «باخل» مثل «شاهد» و«أشهاد»، ويجوزُ أنْ يكونَ جمع «بخيل» مثّلَ «يتيم» و«أيتام» (<sup>(\*)</sup>. ولمَّا وصلْتُ في القراءة إلى هذا الموضع قالَ لي: هذا رجلٌ حُملَ إليَّ ماقيمتُهُ ألفُ دينار في وقت واحد وما رأيتُهُ أشكرَ لأحد منهُ لفاتك وكانَ يترحَّمُ عليه كثيراً.

٧. فَكُنْتُ مُنْبِتَ ( ) وُضِ الحَزْنِ بِاكْرَهُ فَيْثُ بِغَيْرِ سِباخِ الأَرْضِ هَطَّال (١)

(١) زيادة من (ب). وفي (د): «صُهولاً» خطأ.

<sup>(</sup>٢) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه؛ ٢٤، وسائر كتب المعلقات، وخاص الخاص؛ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط البيت وشرحه من (ب)، ولكنَّه قال: «بُخَّال: جمع باخل» فقـط. وشرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «وأيتام».

 <sup>(</sup>٥) البيت لسويد بن كراع العكلي في ديوانه؛ ٥٥ (شعراء مقلون)، والأغاني؛ ٣٤٧/١٢،
 وضبطنا نكّس كما ضبطها في الأصل. وفي الديوان: نكس بالتخفيف.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فيجب».

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (ك): (في نسخة مُنبتَ بضم الميم).

<sup>(</sup>٩) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً. وشرحه في (ك): «الحزن: ما غلظ من الأرض وصلب، والسِّباخ لا خير فيها».

أي: زكتَ عندي صنَيعتُهُ كما يزكو المطرُ الكثيرُ في الأرضِ الطَّيبَةِ. ٨. غَيْستُ يُبَيُّنُ نُ لِلنَّظُسارِ مَوْقِعُسهُ(١) أَنَّ الغَيْسوتَ بِمسا تَأْتِيسُهِ جُهُسُالُ(١)

أي: الغيثُ يُمطرُ المكانَ الطَّيِّبُ والسَّبَغَ جَميعاً، فهوَ كالجهلِ منه، وفاتكٌ يُعطي مَنْ هوَ أهلٌ للعطاءِ، وهذا ضدُّ قوله في مُعاتَبته لسيْف الدُّولة (١٣):

وَشَـرٌ مِـا قَنَصَتْـهُ راحَتَـي قَنَـصٌ شُهُبُ البُزَاةِ سَـواءٌ فيـهِ والرَّخَـمُ

/٩٠ لاَ يُسدّركُ المَجْدَ إلاَّ سَيدٌ فَطِنٌ لِمَا يَشُقُ علَى السَّاداتِ فَعَالُ (١)

يُقالُ: رجلٌ «فَطِنٌ» و«فَطُنٌ»، وهي الفطننة والفَطانَة والفَطانية.

١٠٠ لاَ وَارِثُ جَهِلَتُ يُمنَاهُ مَا وَرِثَتُ أَوَ وَلَا كَسُوبٌ بِغَيْرِ السَّيْفِ سَنَّالٌ (١٠

أي: مِنْ مثلِ هذا يُستحسنن العطاءُ

١١٠ قَسَالُ النَّرْمِسَانُ لَسهُ قَسولُا فَأَفْهَمَسهُ إِنَّ الزَّمِانُ علَى الإمسَاكِ عَدَّالُ (١)

لمّ يكنْ هنالكَ قولٌ في الحقيقة، فإنَّما لمَّا اتَّعظَ بتصاريفِ الزَّمانِ صار كأنَّهُ قالَ لهُ.

١٢. تَدري القَناةُ إذا اهْ تَزَتْ بِراحَتِهِ أَنَّ الشَّقِيَّ بِها خَيْلٌ وَ ٱبْطالُ

١٣ . كَفَاتِكِ وَ دُخُولُ الكَافِ مَنْقُصَةٌ كَالشَّمْسِ قُلْتُ وهِل للشِّمْسِ أَمْثَالُ وَ(٢)

أي: إذا قلتُ : «كفاتك»، جعلتُ له مُشْبِهاً؛ فانتُقصَ بذلكَ، وإنَّما هذا كقولي:

<sup>(</sup>١) في (ك): «مُرْتَعُهُ».

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٧-١٢) مع شرحها من (ب). وشرحه في (ك) كالأصل إلى قوله: «أهل للعطاء».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) شرحه في (ك): «يُقال: فطانة وفطانية وفطنة وفَطنة وفَطنٌ وفَطُنٌ».

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٦) شرحه في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٧) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «لا شبه َلها». وأورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «فاتك أي هذا الممدوح». وأورد أغلب الشرح في (ك) كالأصل إلى آخر بيت رؤبة.

كالشَّمسِ، وإنَّ كانت الشَّمسُ لا شبه لها، و«الكافُ»(1) هنا(1) زائدةً، وإنَّما معناهُ وتقديرهُ: فاتكُ مرفوعاً بالابتداء، وتقديرهُ: فاتكُ مرفوعاً بالابتداء، خبرهُ: تدري القناة إذا اهتزَّت براحته، إلاَّ أنَّه قد (1) قدَّم الجملة، التي هي خبر عن (أ) المبتدأ، عليه كما تقولُ: قامَ أخوهُ زيدٌ، وفي هذا (1) بعضُ التَّعسُّف، وممَّا زيدتُ فيه الكافُ قولُه تعانَى: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيَّهُ (٧)، وقالَ رُؤَيةُ (٨):

لُواحِــقُ الأقــراب فيهـا كـالمَقَقُ

معناهُ<sup>(۱)</sup>: فيها «مَقَقٌ» (۱۱)؛ وهو الطُّولُ، ولا يُقالُ فيها كالطُّولِ إلاَّ على زيادة الكافِ. ١٤ القسائدُ الأُسسد غَدَّتُهَا بَراثِنُسهُ بِمِثِلُها مِنْ عِدَاهُ وَهُي أَشْبالُ (۱۱)

يريدُ بسبراتته»: سيوفَه، وذلك أنَّ البراتنَ كالسلّلاح، أي: يسيرُ إلى الحروب في غلّمانه /الذينَ ربَّاهُم وضَرَّاهمُ ونَبَتَهُم (١٢) بأسلابِ أعدائه مُذْ كانوا صغاراً إلى أنْ تَمُّوا (١٢) رجالأُ (١٠).

(١) في (ك): «الكاف»، وفي (د): «فالكاف».

(٢) ف (د): «ها هنا».

(٣) العبارة في (د): «يعني الممدوح»، وسقط ما بعدها.

(٤) سقطت من (ك).

(٥) ڧِ (ك): «على».

(٦) سقطت العبارة من (ك).

(۷) الشورى؛ ۱۱.

(٨) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٧٣٤.

(٩) في (ك): «أي».

(١٠) سقط ما بعدها من (ك).

(١١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «بأسلاب أعدائه». وأورد الشرح في (د) كالأصل إلى نهاية النّص.

(۱۲) في (د): «وثبَّتهم».

(١٣) في (د): «ربَّاهم».

(١٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو كانَ في لفظه: «أنَّه أسدٌ» لكانت براثِنُهُ منساقةٌ في الصَّناعة عليه، ولكنَّه في المعنى جعله أسداً كقوله: «القائدُ الأسدّ»».

وَ لِلسُّيُوفِ كَمِا لِلنَّاسِ أَجِالً (١) ١٦. تُغيرُ منه علَى الغارات هَيْبَتُهُ وَمالُه بأقاصى الأرض أهمال (١٦

١٥. القاتلُ السِّيفَ في جسم القَتيل به

قد كرَّرَ هذا المعنى في شعره (٢) «الأهمالُ»: جمعُ هَمَلٍ، و«الهَمَلُ»: جمعُ هامل، وهوَ البعيرُ ونحوّهُ، الذي لا راعيَّ لهُ<sup>(1)</sup>. ومن<sup>(٥)</sup> أمثالِ العـرّب<sup>(١)</sup>: « اخْتَلُطُ الْمرّعِيُّ بالهَمَلِ»، و«هُمَّالٌ»: جمعُ هامل<sup>(٧)</sup>، قالَ<sup>(^)</sup>:

ٱذَكُ رَ بَنِيَّ عَطَيَّةَ الْأَنْدالا يَمْشُونَ فِي طُرُقِاتِهِمْ هُمَّالا

ويُصَالُ: «الهَمَـلُ» بالنَّهـار، و«النَّفَشُ» بـاللَّيل، يَقـولُ: يهابُـه أهـلُ الغـارات أنْ يَتَعرَّضوا لهُ، فكأنَّ هيبتَه تُغيرُ على غاراتهم.

عَـيْرٌ وَهَيْتِقٌ وَخَنْسِاءٌ وَذَيِّالً (١) ١٧. لَهُ مِنَ الوَحْشِ مِا اخْتَارَتْ أَسِنَّتُهُ

«الهَيقُ»: ذكَرُ النَّعام، والأُنثى: «هَيْقةٌ»، قالَ الرَّاجزُ<sup>(١١)</sup>:

سقط البيت من (ب). وأورد في (د): «قد كرَّر هذا المعنى في شعره، هنا فقط. (1)

أورد البيت بتمامه في (ب). ويبدأ الشرح في (د) و(ب) و(ك) من قوله: «الأهمال: جمع . . . ٥ . (٢)

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «كان ينبغي أنْ يقولَ: أموالُه أهمالٌ وهمَّالٌ، كما (٣) تقتضى الصِّناعة»، ثمَّ قال: «رجع».

سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ويُقال: الهمل. . . ». وسقط ما بعدها من (د) إلى آخر النَّص. (1)

في (ك): «ومن أمثالهم». (0)

المثل في المستقصى؛ ١/ ٩٥، وجمهرة الأمثال؛ ١/ ١١٠، ومجمع الأمثال؛ ١/ ١٦٠، (1) ولسان العرب (همل).

سقط ما بعدها من (ك) إلى آخر النَّص. ولكنَّه قال: «الهمل في بعض النسخ: الطرح الذي لا (Y) يلتفت إليه».

لم أعثر عليه . **(**\(\)

<sup>(</sup>٩) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد الشرح كالأصل عدا الشاهد الثاني والثالث والرابع. وكتب في (ك) تحت «عير»: «حمار» وتحت «هيق»: «ذكر النعام»، وتحت «خنساء»: «بقر الوحش».

<sup>(</sup>١٠) الرَّجز لابن علْقَةَ التَّيميِّ في نوادر أبي زيد؛ ٥٩٩، وتهذيب الألفاظ؛ ١/٢٨٦، ولأبي الزَّحْف في الشعر والشعراء؛ ٢/ ٦٨٨ ، والحيوان؛ ٤/ ٣٥٧ . ولأعرابيُّ في العقد الفريد؛ ٢/ ٥٢ .

#### كَهَدَجِانِ السرَّأْلِ خُلْهِ الهَيْقَةِ

وجَمْعُ هَيْقِ: هياقٌ، وهُيوقٌ، ويُقالُ لَهُ أيضاً: الهَيْقَلُ. وَيُنْشَدُ لبعضِ رُجَّازِ الجِنُّ<sup>(١)</sup> هَــلْ يَبُلُغَنَّيُهُــمُ إِلَــى الصَّبِـاخُ هَيْــقٌ كَــأَنَّ رَأْسَــهُ جُمَّــاخَۗ؟

و«الخنساءُ»: بقرّةُ الوحشِ، سُمّيَتْ بذلكَ لخنَسِ أنفها، أيْ: تَأخُّرَهُ، قالَ لبيدُ<sup>(٣)</sup>: خَنْسَاءُ ضَيَّعتِ الفَرِيْسِ فَلَعمَ يَسِمِ

/و«الذَّيالُ»: النَّورُ الوحشيُّ، أَنْشدَ الأصمعيُّ":

إِذَا أَتَى مِنْهُ لَ نِيبًا فَ اطْرِا سَابِغَةً ذَيَّالِــةً مُشَــاجِرِا

١٨. تُمْسِي الضُّيُوفُ مُشَهَّاةً بِعَقُوتِهِ كَمَأَنَّ أَوْقَاتَهَا فِي الطَّيْبِ آصِالً (١)

«عَقُوتُه»: مَحلَّتهُ<sup>(٥)</sup> وما قُرُبَ منْهُ.

خَرادِلٌ مِنْهُ فِي الشِّيزَى وَأُوصِ اللِّلا

١٩. لَوِ اشْتَهُتْ لَحْمَ قاريْها لَبادَرُهَا

وبلا نسبة في لسان العرب (هدج)، وتاج العروس (هدج)، وتهذيب اللغة ؟ ٢/ ٠٠ و٣٤٣، وجمهرة اللغة ؟ ١/ ٢٥٧، وأساس البلاغة (هدج)، وأمالي القالي ؟ ١/ ١٨٩، والمنصف ؟ ٣/ ٨١، وانظر تعليق عبدالسلام هارون على نسبة البيت في الحيوان ؟ ٣٥٧ حاشية (٢). ويُروى: كهَطلان.

- (١) البيتان لراجز من الجن في جمهرة اللغة؛ ١/ ٤٤١ و ٥٢٩، ولسان العرب (جمح). وبالا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٤/ ١٦٩، ومجمل اللغة؛ ١/ ١٩٦، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٤٧٦.
- (٢) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ٣٠٨، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٣٠٨، والاشتقاق؛ ٢٣٢، ولسان العرب (بغم)، وتاج العروس (خنس) و (شفق) و (بغم)، ومقاييس اللغة؛ ٣/ ١٧٢، والمخصّص؛ ٨/ ٤١. وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٤/ ١٩٩.
  - (٣) لم أعثر عليهما.
- (٤) سقط البيت وشرحه من (ب). وأورد شرحه كالأصل في (د). وسيورد شرح البيت في (ك) مع شرح البيت الذي يليه.
  - (٥) في (د): «محلُّهُ».
- (٦) ورد شرح البيت مع الذي قبله في (ك) كالتالي: «بعقوته: بفنائه وبمستقرِّه، وآصالُ: جمع

يُقالُ: لحمٌ خَرادلٌ بالدَّال والذَّالِ جميعاً، أي: متقطِّعٌ، قالَ أبو طالب (١): بِضَرْبٍ تَرَى الفِتْيانَ عَنْهُ كَانَّهُمْ ضَوارِي أُسُودٍ فَوْقَ لَحْمٍ خَرادلِ (٢)

أي: قطعٌ متفرِّقةٌ، قالَ عُبيدُ بنُ أَيُّوبَ (٢):

لَك الصَّقَرَ جَلَّى بَعْدما صَادَ فَيُنَّهُ ۚ قَديراً وَمَشْوِيًّا تَرفُّ خَرادلُـهُ

[وجاء ي الشِّعر: خناطيلُ وخراديلُ، معناهُ: متضرِّقةٌ ](4).

و«الأوصالُ»: جمعُ وَصلِ: وهو كلُّ عَظْم لايكسَرُ ولا يخلِطهُ غيرُه (٥)، قالَ النَّابغةُ (١٠):

أصل، وهو من مغيب الشمس. والخراذل قطع اللحم، والشيزى: الجفان من الخلنج. ويروى: منبرُ رسول الله صلى الله عليه من الشيزى، أي من الخلنج. يُقال لحم خراذل وخرادل، أي متقطع. قال أبوطالب: [وروى البيت]». وورد من الشرح في (د): هالخراذل بالذّال والدّال: اللحم المقطّع [كذا]. والشيزى جفانٌ سود». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مضطرباً.

- (١) البيت لأبي طالب في ديوان شيخ الأباطح أبي طالب؛ ١١، وغاية المطالب في شـرح ديوان أبي طالب؛ ٧٣. وفي الأخيرين: «فيه» بدل «عنه».
  - (٢) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والأوصال».
- (٣) البيت لعبيد بن أيوب العنبري في ديوانه ؛ ٢٢١ (شعراء أمويون -١-)، وأشعار اللصوص وأخبارهم ؛ ١/ ٢٢٧، ومنتهى الطلب؛ ٣/ ٢٤١، والوحشيات ؛ ٣٠، ونسبها لبعض السّعديين: سعد هوازن، ثم قال: هي لعبيد بن أيوب، والكامل ؛ ١/ ٤٤٠، وقال: «وقال آخر، أحسبه من لصوص بني سعد» [قال أبو الحسن هو عبيد بن أيوب العنبري، وأنشدني هذا الشعر ثعلب]. وضبطنا «فَيَنَة» كما في الأصل. وفي منتهى الطلب: «فينة». وفي الديوان والكامل والوحشيات وأشعار اللُّصوص «قُنية». وضبطها محقق الكامل بضم القاف وكسرها، وصوب هذه الرواية، واعتبر «فَينَة» تصحيف. انظر الهامش (٥) فيه.
- (٤) زيادة من (ب). وانظر لسان العرب (خنطل) و (خردل). واستشهد على الأولى ببيت لابن مقبل، وعلى الثانية ببيت لكعب بن زهير.
  - (٥) في (ب): «ولا يُخلط به غيرهُ»، وسقط ما بعدها إلى قوله: «قال ذو الرُّمَّة. . . ».
- (٦) البيت للنابغة الذَّبياني في ديوانه؛ ٢٠٠، وتاج العروس (ذيل) و(رفن). وللنابغة الجعديِّ في ديوانه؛ ٢٤٩، ولسان العرب (رَفن)، وتهذيب اللغة؛ ٢٠٨/١٥، ومقاييس اللغة؛

بِكُلِّ مُجَرِّب كَ اللَّيْثِ يَسُمو علَى أَوْصِ ال ِذَيَّ الرِّوفِ نُّ وَالرِّمَّةُ (١):

إِذَا أَبْنُ أَبِي مُوْسَى بِللا لَهُ بَلَغْتِهِ فَقَامَ بِفِيأُسٍ بِيَيْنَ وَصَلَيْكِ جَازِرُ

و «الشِّيْزى»: جفانٌ سُودٌ، يُقالُ<sup>(۱)</sup>: إنَّها مِنَ الشُّيْزِ، وقالَ الأصمعيُّ: «الشِّيْزُ» لا تُعْمَلُ منهَ الجفانُ، وإنَّما تُعمَلُ منَ الجَوْزِ، فتسودٌ منْ كثرةِ الدَّسم، فتصيرُ كالشِّيْزِ، قالَ الشَّمَّاخُ<sup>(۲)</sup>:

فَتَى يَمَلُ الشِّيْزَى وَيُروي سِنانَهُ وَيَضْرِبُ فِي رَأْسِ الكَمِيِّ المُدَجَّجِ فَتَى يَمْلُ الشِّيْفَ الْ وَلا وَلَد لا يَعْرِفُ السَّيْفَ الْ وَلا وَلَد لا يَعْرِفُ السَّيْفَ الْ تَرْحِالُ (١) ٢٠. لا يَعْرِفُ السَّيْفَ الْ تَرْحِالُ (١)

/يقولُ: إذا ترحَّلُ الأضيافُ عنهُ نالَهُ لذلكَ ما ينالُ منْ يُرزأُ مالَه ووَلَدَهُ، قالُ الرَّاعى<sup>(ه)</sup>:

مُلَا ذَكَرْتُمْ مِنْ قُلُوصٍ عَقَرْتُهُا بِسِلْقِي وَضِيْفِانُ الشِّنَاءِ شُهُودُها؟

٢/ ٣٦٦. وبلا نسبة في ديوان الأدب؛ ٣/٢.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٢٦١. وضبطنا «ابن» هنا بالضمِّ كما في الأصل، وتروى «بالفتح».

<sup>(</sup>٢) عبارة (ب): «تُشَبُّه بالشيز لسوادها من كثرة الدُّسم»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٣) البيت للشَّمَّاخ في ديوانه؛ ٨١، وأساس البلاغة (شيز).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «وولدُه». وورد الشرح في (د) إلى قوله: «وولده» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) البيت للرّاعي النّميري في ديوانه؛ ٩١، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ١٥٠٨/٣، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٢/ ١٠٣٩، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ١٠٣٩، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ١٠٠٢، والبلغة الحماسة رواية الجواليقي؛ ٤٨٨، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ١٠٠٢، والبلغة لابن الأنباري؛ ٧٢. وروى البيت مخروماً في الأصل والديوان والمصادر إلاَّ شرح الشنتمري، ويروى: «نَكرتم»، وهو في الأصل: «شهودُ»، والصَّواب من الديوان والمصادر، وهو مطلع قصيدة يردُّ فيه على شاعر آخر، ومناسبتها في المصادر.

### ٢١. يُروي صندَى الأرض من فضلات ما شريوا محض اللقاح وصافي اللّون سلسال (١)

الوجهُ «فَضَلاتُ»، وقد فرغنا من نظيره، ويُقالُ: ماءٌ «سَلُسَلُ» و«لَسَلَسٌ»، و«سَلُسَلُ» و«لَسَلَسٌ»، و«سَلُسَالٌ» و«سَلُسَبَيْلٌ»: إذا كانَ صافياً (٢)، قالَ (٢):

... سَلَاسِلَةٌ مِنْ مَاءِ لِصَعبِ سُلَاسِلِ

وقالَ امركُو القَيس (٤):

قَلِيلَـةُ جَـرُسِ اللَّيـلِ إِلاَّ وَساوِسِا وَتَبُسِمُ عَنْ عَذْبِ الْمُذاقِةِ سَلْسِال

يقولُ: إذا انصرفت (٥) أضيافُه أراقَ بقايا ما شريوهُ، ولم يدّخرَهُ لغيرِهمْ، لأنّهُ يتلقّى كُلّ وارد عليه بِقِرىً يَسْتَحَدِثُهُ [لهُ] (١).

٢٢. تَقْرِي صَوَّارِمُهُ ٱلْسَاعاتِ عَبْطَ دَم كَانَّمَا السَّاعُ نُسزَّالٌ وَقُفَّالُالٍ ٢٧

«العَبْطُ» و«العَبيطُ»: الطَرِيُّ منَ اللَّحمِ والدَّمِ، و«السَّاعُ»: جمعُ ساعة (^^)، قالَ

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع شرحه من (ب). وكتب تحت «اللّقاح» في (ك): «اللقاح: النوق الكثير اللبن». ويبدأ الشرح في (د) من قوله: «يُقال: ماءٌ...».

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: ايقول: إذا انصرف. . . ٥.

<sup>(</sup>٣) صدرُه: فشرَّجها من نُطْفة رَجَيَّة، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين؛ ١/١٤٣، وشرح أشعار الهذليين؛ ١/١٤٥، ولسان العرب (رجب) و(سلسل)، و(شرج)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٥٣٦، وتاج العروس (لصب) و(نطف) و(سلسل)، وخزانة الأدب؛ ٥/ ٤٩٢. ويلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٢٠٤، والمخصَّص؛ ١١/ ٨٨. وضبطها في الأصل «سلاسلة» بالضَّمِّ، والصواب من المصادر.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص١١١ من هذا الجلد.

<sup>(</sup>٥) في (د): «انصرف».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٧) كتب تحت «السَّاع» في (ك): «السَّاع: جمع ساعة مثل حاجة وحاج». وكتب تحت «نُزّال وقُفّال»: «جمع نازل وقافل». وسقط البيت من (ب)، وأورد من شرحه: «السَّاع جمع ساعة والعبيط الطَّري من اللحم».

<sup>(</sup>A) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقولُ: هو...».

القُطامي (١):

### وكُنَّا كالحَرِيْقِ أصاب غاباً فَيَخبُو سَاعَةً وَيَهُبُ سَاعًا

يريدُ: «ساعات»؛ لأنَّهُ جعلَ اضطرامُها أضعافَ خُبوُها لشِدَّة الحرب. يَقولُ: هوَ كُلَّ ساعة يُريقُ<sup>(٢)</sup> دُماً عبيطاً منْ أعدائِه، فكأنَّهُ يَقري السَّاعَاتَ<sup>(٣)</sup>، وكأنَّها قومُ يَنزِلونَ عليه، وقومٌ يَقفلُونَ عنهُ.

٢٢. تَجْرِي النُّفُوسُ حَوالَيْهِ مُخلَّطَةً فِيهِ اعْدِداهُ وَأَعْنُسَامٌ وَآبِ الْ٢٠)

«النَّفُوسُ»: الدِّماءُ، ومنهُ (٥) قولُهمْ: سالتَ نفسهُ: أي: دَمُهُ (١)، قالَ السَّمَوْأَلُ (٧): /تَسِيلُ علَى حَدُّ الحَديدِ تُفوسُنا ولَيْسَتَ علَى غَيْرِ الحَديدِ تَسِيلُ

و«آبالٌ»: جَمْعُ إِبِلِ، أَنشدَ أبو العَبَّاسِ للرَّاجزِ<sup>(^)</sup>:

<sup>(</sup>۱) البيت للقُطاميِّ في ديوانه؛ ٣٤، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٦٨٩، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٣٣٠، والكتاب؛ ٣/ ٥٩٦. ويلا نسبة في تذكرة والكتاب؛ ٣/ ٥٩٦، ولسان العرب (سوع)، والكامل؛ ١/ ٣٦٨. ويلا نسبة في تذكرة النُّحاة؛ ٥٨٧، والمقتضب؛ ٢/ ٢٠٦. ويروى «ويهيجُ»، وفي الكامل: «ويشبُّ».

<sup>(</sup>٢) عبارة (ب): «يريقُ طريّاً من أعدائه».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

 <sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٢٣-٢٥) مع شرحها من (ب). وأورد بعض شرح البيت في (د) سنشير إليه. وكتب في (ك) تحت «وآبال»: «جمع إبل».

<sup>(</sup>٥) في (د): «من قولهم».

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د) إلاَّ عبارة: «وآبال جمع إبل».

<sup>(</sup>۷) البيت للسموال في ديوانه؛ ٩١، ولسان العرب (نفس)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/٣٠، والعقد الفريد؛ ١/١١ و ٢٤٩، والأمالي؛ ١/ ٢٦٩. ولـه أو لبعد الملك بن عبد الرحيم الحارثي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ١/١١، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي؛ ١/١١، وشرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ٢٤، وشرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ٢٤، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٢١، والتذكرة السعدية؛ ٣٧. ولعبد الملك الحارثي وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٨٧، والتذكرة السعدية؛ ٣٧. ويروى: «على في عيار الشعر لابن طباطبا؛ ١٠٨. وبلا نسبة في العقد الفريد؛ ٥/ ٣٨٧. ويروى: «على حدّ السيّوف»، و «على غير السيّوف»، و «على غير الظبات».

<sup>(</sup>٨) لم أعثر عليهما.

أَقْبُ لَ فِي اللَّهِ عَنْ مِنْ رَبَائِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِ اللَّهِ سَصحابِهِ

وهذا بيتُ معنىً، يقولُ: في السَّحابِ ماءً يَقَعُ في الأرضِ، فَينبُتُ العشبُ، فتأكُّلُهُ الأبلُ، فتعظُمُ أَسنَمتُها، فاكتفَى بذكر السّبب، وقال ('):

ذَرِ الآكليْسِنَ المَاءَ ظُلْماً فَما أَرَى ﴿ يَسَالُونَ خَيْراً بَعْدَ أَكْلِهِمُ الماءَ

يريدُ أنَّهم يَبيعونَ المَاءَ، فيشترونَ بثمنه ما يأكلونَهُ، ومنهُ قولُ الآخَر<sup>(٢)</sup>: قَدَّ عَلَمَـتُ أَنْ لَـمُ أَجِـدَ مُعينَـا لَتَخْلطَـنَّ بِـالخَلُوق الطُّينَـا

يريدُ أنَّها تُعينُه علَى استقاء الماء، فيختلطُ خُلُوقُها بالطِّيْن، ومثَّلُهُ فِي القرآنِ والشِّعْرِ كثيرُ، منه قولُه تعالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاسَتَعَذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم ﴾(٢) ومعناهُ، واللهُ أعلَمُ، فإذا أردت قراءة القُرآن فاستعذَ بالله، فاكتفى بذكر القراءة، وهيَ السَببُ، ويجوزُ، واللهُ أعلَمُ، أنَ يكونَ على نيَّة التَّقديم والتَّأْخير، كقولَه تعالَى: ﴿اذَهَبْ بِكتابِي هَذا فَٱلْقه إليّهِمْ ثُمَّ تَولً عنهم، وهذا بابٌ مُتسعٌ، وإنَّما أَذْكرُ هذه المواضع، وإنَّ عنهم، وهذا بابٌ مُتسعٌ، وإنَّما أَذْكرُ هذه المواضع، وإنَّ كانَ هذا الكتابُ ليس على هذا بني؛ لأنَّ الكلامَ يتصلُ بعضهُ ببعض؛ وليكونَ هذا الشَّرْحُ مُمْتِعًا لكلٌ مَنْ قرآهُ مِنْ مُبْتَدئِ أو مُتُوسًط أَوْ مُنَّتَه، واللهُ المعينُ وبه النَّقَةُ.

٢٤. لا يَحْرِمُ البُعْدُ أَهْلُ البُعْدِ نائِلَهُ وَغَلَيْرُ عاجِزَةٍ عَنْهُ الأَطَيْفُ الْ (°)
 أي: كلُّ أحد يَنالُ نائله منْ قريب وبعيد وكبير (١) وصغير (٧).

/٢٥. أَمْضَى الفَرِيُّقَيْنِ فِي أَقُرانِهِ ظُبُهُ أَ وَ البِيْضُ هَادِيَةٌ وَ السُّمْرُ ضُلاَلً'^)

<sup>(</sup>١) البيت بلانسبة في الخصائص؛ ١/١٥٢ و٣/ ١٧٦ ، وتاج العروس (أكل) ، ولسان العرب (أكل).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص ٩٤١، ورواه هناك «إذَّ» بدل «أنْ».

<sup>(</sup>٣) النحل؛ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) النَّمل؛ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) كتب تحت «الأطيفال» في (ك): «تصغير الأطفال». وشرح في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٦) في (د): «وصغير وكبير».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذه التَّصْغيراتُ لا يليقُ الإكتَارُ منها بالمُحدثينَ».

<sup>(</sup>A) شرحه في (د) كالأصل.

أي: هوَ أمضاهم طبة عند المصادمة (١) إذا ضلَّت الرِّماحُ وهدَت (٢) السُّيوفُ (٦) ٢٦. يُريكَ مَخْ بَرُهُ أَضْعَافَ مَنْظَرِهِ بَيْنَ الرُّجَالِ وَفِيْها المَاءُ والآل (١)

«فيها» (°): أي: في الرِّجالِ مَنْ لهُ حقيقةٌ ومرجوعٌ [كَالمَاءِ] (٦)، وفيها مَنْ الاحقيقة لهُ ولا مَرجوعٌ كالآل.

٧٧. وَقَدْ يُلَقّبُ هُ الْمَجنُّ ونَ حاسِدُهُ إِذَا اخْتَلَطْنَ وَيَعْضُ الْعَقْ لِ عُقَّ الْ ٢٧

هذا مِنْ محاسنِ المتنبيِّ، وما سمعنا أنَّ أحداً فضَّل الجنونَ على العقلِ، فجاءَ به هكذا غيرَهُ، ولقد بالغَ في التَّصريح في أنْ لقَّبهُ المَجنونَ (^)، ثمَّ تخلَّصَ منْ ذلك أحسن تخلُّص. ولعمري إنَّ أصل هذا منْ قولِ الفنْدِ الزِّمَّانيِّ (١):

وَيَعْسِضُ الحلِّمِ عِنْسِدَ الجَهْسِ لَسِلِ بِالذِّلَّسِةِ إِذْعِسِانُ(١٠)

إلاَّ أنَّ صَنعةَ المُتبِّي وذِكْرَهُ لقَبَهُ واعتذارَه منهُ وتفضيلَه إيَّاهُ على العقلِ ضَرَبُّ مِنَ الإقدام في مذهبِ الشُّعراءِ والشِّعرِ<sup>(١١)</sup>.

ف (د): «المضاربة».

<sup>(</sup>٢) في (د): «هدت»، وسقطت الواو.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا بيتٌ حَسَنٌ شَريفُ اللَّفظ والمعنى».

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) في (د): «وفيها».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (د).

 <sup>(</sup>٧) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وقال: «العُقّال: داءٌ يأخذ الـدُّوابُّ في الرِّجلين». وأورد قسماً كبيراً من شرح البيت في (د).

<sup>(</sup>٨) عبارة الأصل: «ولقد بالغ في أن لقّبه المجنون حاسده». وأخذنا بما في (د).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه ص٩٣ من هذا المجلد، وسيعيد إنشاده ص٠١١.

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والعُقَّال. . . » .

<sup>(</sup>١١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أمَّا صنَاعةُ الشَّعر فلا تُبيحُ ذكْسَ الألقاب ولا العَقْلُ ولا الدّيانةُ، ولا يبيحُ ذلكَ شيءٌ، وأمَّا اعتذارُهُ فاعتذارٌ مدخولٌ مُلْبسٌ، وذلك أنَّه سمَّى الجنونَ ومثَّلَ بالإقدام وشدَّة القلب، والمجنونُ لا يُساوي في تلكَ المواطن شيئاً، ولا يدخلُ فيها، فاستحسانُ صاحب الكتاب هذا لأنَّه استحلى ظاهرَهُ، ولم يبحثْ عن باطنه، وما سَلمَ

و«العُقَّالُ»: داءً يأخذُ الدَّوابَّ في الرِّجَلينِ<sup>(١)</sup>، /ويُخَفَّفُ أيضاً، وما أُحْسَنَ ما قالَ أبو تَمَّامِ<sup>(٢)</sup>:

وَإِنَّ يَيْنِ حِيْطَانَا عَلَيْهِ فَإِنَّمِنا أَنَيْنِ كُمَّالاِتِّهُ لاَ مَعَاقِلُهُ

على أنَّهُ، وإنَّ أتى بلفظ الكلابيِّ في قوله (٢):

أَلا أَيُّهَا المُغْتَابُ عرَضِيَ يَعَيِّبُنِيَ تُسَمِّينِيَ المَجْنُونَ فِي الجِدِّ واللَّعِبُ الْأَبُنُ ونَ فَ الجِدِّ واللَّعِبُ الْأَجُلُ المَجْنُونُ والرَّجُلُ المذي بِهِ يُتَّقَى يَوْمَ الوَّغَى عُرَّةَ الجَرَبُ

فهذا لفظُ الكلابيِّ ومعناهُ، إلاَّ أنَّ الكلابيُّ قالَهُ لنفسه، والمتنبِّي خاطبَ به مَنْ يقدرُ علَى الانتقام منْهُ.

٢٨. يَرْمُنِي بِهِا الجَيْشُ لَا بُدٌّ لَهَا وَلَهُ مِنْ شَقَّهِ وَلَوَانَّ الجَيْشَ أَجْبِالْ (١)

٢٩. إذا العِدا نَسْبِبَتْ فِيْهِمْ مَخالبُهُ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُمُ حِلْمٌ وَرِثْبِالْ(٥)

كأنَّ في هذا البيت ضرباً منَ الاعتذارِ لعدوِّه الملقَّبِه بِالمجنونِ معَ الهُزءِ منْهُ (١)؛ لأنَّهُ يُرِي مِنْ إقدامه وتعجرُفه في الحرب ورمْيه بنفْسه في المهالك ما يبعده (٧) عن الحلِّم عندَه، فلذلك لقبَّه مجنوناً (٨).

المتنبيِّ من فاتك إلاَّ بتَاخُّر أجله، ولا أخذَ منهُ شيئاً إلاَّ بمقسوم رزْقه، وإنَّما أقولُ في هذه الأمور التي تعرضُ، فأجعَلُه هديَّةً لأهلِ هذه الصَّناعة لشلاً يضلُّوا كَما ضَلَّ، وأمَّا قولُهُ: ووبعضُ العَقْلِ عُقَّالُ»: فحسَن مصيبٌ، يعني في الحربُ وحينَ الباسِ»، ثمَّ قال: «رجع».

- (۱) سقط ما بعدها من (د).
- (٢) البيت لأبي تمام في ديوانه؛ ٣/ ٢٨.
  - (٣) لم أعثر عليهما.
  - (٤) سقط البيت من (١).
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «لقَّبه مجنوناً».
  - (٦) في (د): «الهُزَّء منه».
  - (٧) كذا ضبطها في الأصل. وضبطها في (د): «ما يُبعَّدُه، بالتشديد.
- (٨) في (د): «بالمجنون» وبعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «هذا أشَدُّ منْ بيت اللَّقب، لأنَّه شَرَحَ شَرْحاً بَيَّنَ فيه جَهْلَ الرَّجُلِ وبُعْدَهُ عنِ الحِلْمِ، وكأنَّ الرَّجلَ يَتَّكِلُ عَلَى أَنَّهم لا يَقْهم ونَ عنه، فقالَ مَا اشْتَهى»، ثم قال: «رجع».

ونَحْوَ هذا ما(١) حُكيَ عن الأحنفِ أنَّهُ قيلَ له يوماً، وقد أبلى في الحربِ: يا أبا بُحْرِ، أينَ تركتَ الحلْمَ؟ فقالَ عند الحُبا(١).

٣٠. يَرُوْعُهُـمْ مَنْـهُ دَهْـرٌ صَرْفُـهُ أَبَـداً مُجاهِرٌ وَ صُرُوفُ الدَّهْـرِ تَغْتَالُ ٣٠)

٣١. أَنَالُـهُ الشَّـرَفَ الأَعلِـي تَقَدُّمُـهُ فَما الذي بِتَوَقُّي مَا أَتَى ثَالُوا ؟(١)

يقولُ: أَفْضَى به تقدُّمُه وجُرْأَتُهُ إلى نَيل الشَّرف، فما الذي نال أعداؤُه لمَّا توَقُّوا ما أتاهُ وأشفَقوا على أنفسهم منه؟ أي: فقد غنيم بما فَعلَ وخابواً (٥) [لَّا خافوهُ] (١). ٣٢. إِذَا الْمُلُوكُ تُحَلَّتُ كَانَ حِلْيَتَهُ مُهَنَّدٌ وَأَصَمُ الْكَعْبِ عَسَّالٌ (٢)

اسمُ كانَ مُضْمَرٌ فيها، والجملةُ بعدَها موضعُ الخبرِ، أي: كانَ هوَ هذهِ حالُه، و«العَسَّالُ»: الرُّمحُ المضطربُ لاهتزازهِ، قالَ جِرانُ العَوْدِ (^):

ف (د): «حکی». (1)

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): ﴿ لِو نظمَ المُنتِّبِي هذا، فعادَ فذكَرهُ بِالحِلْم فِي السُّلْم أُسرَّ **(Y)** عيب البيت وسك خلله ،

سقط البيت من (ب). (٣)

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «ما أتاه». وشرحه في (د) كالأصل. وأورد في (ك) الشرح التالي: وأي شرفٌ تقدُّمه إلى صعاب الأمور فما الذي نالوه لَّا توَّقوا ما أقدم عليه، فكلُّ هالك أقدم أو أحجم.

بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «هذا البيتُ مُتكَلَّفٌ، وفي إعرابه أنَّهُ جعل الذي للجماعة، وكذلك صلتُها وفيه إشْكالٌ، والعَجبُ كيفَ يرضَى مثلهُ به؟ٌ».

زيادة من (د). (7)

سقطت الأبيات (٣٢-٣٥) مع شرحها من (ب). وورد من شرحه في (د): «العسَّال: الرَّمح المضطرب لاهتزازه». وقد ضبط «حليتَه» في (د) بضمُّ التَّاء، وأورد شـرح ابن جني كالأصل إلى قوله: «هذه حاله». وضبطنا «حليته» كما ضبطها في الأصل و(د).

البيت لجران العَوِّد في ديوانه ؟ ٥٤. وضبطها في الأصل ممضربة ، بالضاد المعجمة. وأخذنا برواية الدّيوان بالصاد المهملة، وقال: «يُقال: صرَّبت الشاة: إذا جمعت اللَّبن في ضرعها . . . ٥ . وانظر اللسان (صرب) ، على أنَّ الدكتور نورى حمودى القيسي ضبطها بالضاد المعجمة في تحقيقه هو للديوان، انظر ديوان جران العود. تحقيق د. نوري حمود

وَاللَّهُ يَعْلَــمُ لَــوْ كَــانَتْ مُصَرَّبَــةً ما غابَ عَنْها قَويُّ الكَفِّ عَسَّالُ

وأصلُ «الحلْيَة» للسَّيف، ولا يُقالُ: «حُلِيُّ» السَّيْف منْ ذهب أو فضَّة أو غيرِ ذلكَ. ٣٣. أَبُو شُجَاعٍ أَبُو الشُّجْعَانِ قَاطِبِةً هَوْلٌ نَمَتُ مُ مِنَ الْهَيْجِاءِ أَهُ واللُ ٣٣. تَمَلُّكَ الحَمْد حَاءٌ وَلا ميْم وَلا دالُ ٣٣. تَمَلُّكَ الحَمْد حَاءٌ وَلا ميْم وَلا دالُ

معنى هذا البيت جَيِّدٌ إلاَّ أنَّهُ غيرُ مُحَبَّب لي(١).

٣٥. عَلَيْسِهِ مِنْسِهُ سَسَرَابِيلٌ مُضاعَفَسةٌ وَقُلْدُ كَفَساهُ مِسنَ الْمَاذِيُّ سِسِرْيالُ

«الماذيُّ»: الدُّروعُ<sup>(۱)</sup> اللَّيِّنَةُ، شُبِّهُ لِيِنَها بلِينِ العَسلِ<sup>(۱)</sup> الماذيُّ. قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْد<sup>(۱)</sup>: عِنْ سَسماعٍ يَسمَّاذَنُ الشَّسيَخُ لَسهُ وَحَديْست مِثْسلِ مَساذِيٍّ مُشسارٍ

كذا رواهُ ابنُ الأعرابيِّ، وأجازَ «أَشَرْتُ» العسلَ، وكانَ الأصمعيُّ يُنْكرُ« أَشْرَتُ» العسلَ، وكانَ الأصمعيُّ يُنْكرُ« أَشْرَتُ» العسلَ، ويُنشِدُ هذا البيتَ: مثّلَ مَاذيٍّ مُشَارٍ، فيُضيفُ «الماذيَّ» إلى «مُشارٍ»، وهو مصدرُ «شُرْتُ» العسلَ، أي: استخرجتُه، قالَ القُحيَفُ (٥):

مُتَسَـرِيلِيْنَ سَـوابِغاً ماذِيَّةً تُعَشي القَوانِس فُوقَها الأَبْصارا

القيسي« ٩٨ ، وانظر الحاشية (٢) وفيها تحريف.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ولا لغيركَ أيضاً».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الدّرع». وأورد في (ك): «الماذيّ: الدروع اللّينة، وأصله من العسل شبّه الدرع به» في نهاية شرحه للبيت الذي يلى هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) البيت لعَديّ بن زيد العبادي في ديوانه؛ ٩٥، ولسان العرب (موذ) و (شور) و (أذن)، والتبيه والإيضاح؛ ٢/ ٧٧ و ١٤٢، والصِّحاح؛ (شور) و (موذ)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٤٠٤، ومجمل وجمهرة اللغة؛ ١/ ٧٦ و ٣/ ٢٢٦، ومجمل اللغة؛ ١/ ٩١، والمخصَّص؛ ١٦/٥ و ١٢٤٤، وتاج العروس (موذ) و (شور) و (أذن)، وفعل وأفعل للأصمعي؛ ٥١٢. ويلا نسبة في كتاب العين؛ ٢/ ٢٨٠، وديوان الأدب؛ ٣/ ٣٤٢، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥١٦. ويروى: «وسماع» و بسماع».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٩٥.

٣٦. وَكِيْفَ أَسْتُرُ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ وَقَدْ غَمَـرْتَ نَـوالاً أَيُّهَا النَّالُ؟(١)

/«أَلنَّالُ»: الكثيرُ النَّوالِ، يُقالُ: رجُلٌ نالٌ، قالَ مُطَيْرُ بْنُ الأَشْيَمِ<sup>(٢)</sup>: قَـامَتْ مَطِيَّتُـهُ فَـدَلَّ علَـى امْـرِيءٍ نـالٍ المَحـامِدِ وَاصِـلِ الأَصْهـارِ

ويُروَى: «نالِ لِيُحْمَدَ». وقالَ بعضُ طَيَّء $(^{7})$ :

فَلا مَحالَةَ أَنَّ تَلْقَى بِهِم رَجُلاً مُجَرَّا عَزْمُهُ ذَا قُدوَّةٍ نالا

ورجُلَّ «مَالٌ»: كثيرُ المال، وكَبَشْ «صافَّ»: كثيرُ الصُّوف، ويومٌ «طانٌ»: كثيرُ الطُّين، ويومٌ «راحٌ»: طيِّبُ الرِّيحِ، ورجُلُ «خافٌ»: شديدُ الخوف، وَ«فالُ» الرَّايِ: أي: فاسدُهُ، و«خالٌ» منَ الخُيلاَء، وكُلُّ هذا وزْنُهُ «فَعلٌ» مكسورُ العين، دُلاَلتُه ثابتةٌ فِي التَّصَريفُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح مليئاً بالتحريف. وشرحه في (د): «النال: الرجل الكثير النّوال، وكذلك يقال: رجل مال أي كثير المال وكبش صاف أي كثير الصوف، وكل هذا وزنه فعل بكسر العين ودلالته ثابتة في التصريف، وأورد شرح البيت في (ك) مضطرباً محرَّفاً كما في (ب). وكلتا النسختين لم تأت على ذكر الشواهد التي في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «النَّطر»، ولم يعجم الطَّاء. والصُّواب من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت العبارة من (ب)، وفي (ك): «قال ثعلبُ».

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في الأصل تعليق للوحيد في (ك): «وإنّه لنال الفراسة ، وإنّه نطاق بالبلاد ، ورجلٌ صاتٌ وامرأة صاتةٌ لواعةٌ عن الطريق ومالةٌ عن الحقّ وسالةٌ وشاسةٌ للرّجال » . وورد من هذا النّص الحرّف في (ب): «وامرأة لواعةٌ عن الطريق وسالةٌ عن الطريق» . ولم أثبت الزيادة في المتن لعدم اظمئناني إلى صحة قراءتي لها . وعلى هامش (ك): «من الحاشية : رجلٌ مالٌ كثير المال ورجل نال كثير النّوال وكبش صاف كثير الصُّوف ويومٌ طانٌ كثير الطين» .

٣٧. لَطُفُتَ رَأْيَـكَ في بِرِي وَتَكْرِمُتِي إِنَّ الكَريْمَ ع
 ٣٨. حَتَّـى غَـدَوْتَ وَ لِلأَخْبِ ارِ تَجْوالُ وَلِلْكُواكِ بِ

٣٩. وَقَدْ أَطَالَ ثَنَائِي طُولُ لاَبسِهِ

إِنَّ الكَرِيْمَ علَى العَلْيَاءِ يَحْتَالُ<sup>(۱)</sup> وَلَلْكُواكِسِبِ فِي كَفَيْسِكَ آمسالُ إِنَّ الثَّنَاءَ علَى التَّنْبِالِ تِنْبِالُ<sup>(۲)</sup>

«التَّنَبالُ» و«التَّنَبَالةُ»: القصيرُ، والجَمعُ «تنابِيلُ» [وَتَنابِلَةٌ [<sup>(1)</sup>، قالَ كعبُ بنُ زُهير<sup>(1)</sup>: ... ... إذا عَـــرَّدَ العُـــزْلُ التَّـــابِيلُ

وقالَ الكُميتُ (٥):

لاَ مَعازِيْلَ فِي الحُرُوبِ تَتَابِيُ المُروبِ تَتَابِيُ لَيْمَ وَلَا رَائِم وَنَ بَوَّ اهْتَضِامِ وَقَالَ القَتَّالُ(1):

تَخَـــيّري خُــيّرت أُمّ عَــالِ بَيْــنَ قَصِــيْرٍ بِاعُـــهُ تَبْسالِ

سقط البيتان (۳۷ و ۳۸) من (ب).

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد في (د) شرح البيت مطابقاً لما في (ر) تماماً.

- (٣) زيادة من (د) و (ب). وسقط ما بعده منهما إلى قوله: «ومعنى البيت...».
  - (٤) البيت بتمامه:

يَمْشُونَ مَشْيَ الجِمالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ ضَسَرْبٌ إِذَا عَسَرَّد العُسُولُ التَّسَابِيلُ وهو لكعب بن زهير في ديوانه ؛ ٢٤ ، ولسان العرب (عرد) و (تنبل) ، وتهذيب اللغة ؛ ٢٥٤/١٤ ، وتاج العروس (تنبل) . ورواية الديوان والمصادر : «السُّود» بدل العُزْل» .

- (٥) البيت للكميت بن زيد الأسديِّ في شرح هاشميات الكميت؛ ٢٢. ويكلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٤/ ٣٠٧، وكتاب العين؛ ١/ ٣٥٤. وضبط «لا معازيل» و«تنابيل» في الأصل بضمّ اللاّم فيهما كون البيت مفرداً، وضبطناهما بالنَّصب، وحقَّه ذلك في سياق القصيدة.
- (٦) الأبيات للقتّال الكلابيّ في ديوانه؛ ٨٣ مع بعض الاختلاف. إذ ورد البيت الأوّل هنا ملفّقاً
   من البيتين (٦ و٧) في الديوان، وروايتهما فيه:

لَعلَّنَـــا نطَّـرَقُ أُمَّ عــالِ تخَـيْري خَـيْرتِ فِي الرَّجــالِ والبيت الثالث «مُخَرَّقُ» بدل «منخرق». أَذَاكِ أَمْ مُنْخَــرِقُ السِّرِيالِ كَرِيْـمُ عَــمٍّ وَكَرِيْـمُ خـالِ؟

/ولو لَمْ يُسْتَدُلَلْ على عُدُوبة شِعِرِ هذا الرَّجُلِ وحُسْنِ صنعته إلاَّ بما يستعملهُ منْ هذهِ الألفاظِ الغريبةِ القليلةِ الاستعمالِ، ثُمُّ نَجِدُها معَ ذلكَ مستقرَّةً في أماكنها غيرٌ قَلقَة ولانافرَة، وهيَّ كثيرةٌ يَظ ديوانه، أَلاَ ترَى إلى قولهُ؟(١)

أَنْكَحُتُ صُنَّمٌ خُصاْهَا خُفَّ يَعْمَلَهُ تَعَشَّمَرَتْ بِي إَلَيْكَ السَّهْلَ والجَبَلا(٢)

فقولُه: «تغشمَرتُ»، غريبَةٌ، وقد تَرَى كيفَ انطباعُها في هذا الموضع؟ (٦) ومعنى البيت: إنَّ الإنسانَ إذا مدَّحَ شريفاً شَرُفَ شَعْرهُ، وإنْ مدَّحَ لئيماً لَؤُمَ شعرهُ (1). إِنْ كُنْتَ تَكُبُرُ أَنْ تَخْسَالَ في بَشَرِ فَإِنَّ قَدُرَكَ فِي الأَقْدارِ يَخْسَالُ (٥)

٤١. كَأَنَّ تَفْسَلُكَ لا تَرْضاكَ صَاحِبَها لا أَوْ أَنْتَ عَلَى الْفَضالِ مِفْضالُ إِلاَّ وَأَنْتَ لَهِا فِي السرُّوعِ بَدَّالُ أَلْجُ ودُ(١) يُفُقِرُ وَ الإِقْدامُ قَتَالُ

٤٢. وَلاَ تَعُسِدُنُكَ صَوَّانِاً لَمُهْجَتَهَا

/٤٣. لُولاً المُشَـقَّةُ سادُ النَّاسُ كُلُّهِـمُ

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ١٢.

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «اسمعوا إلى العجب، قال: إنَّما عذوبة شعره للألفاظ الغريبة التي يستعملها، وهذا كما يقولُ الإنسانُ: إنَّما عذَّويةُ هذا الماء لما يُلقَى فيه من الملحَ والحنظَل، وما سمعتُ أحداً استعْلَبَ هذا البيتَ الذي أوردَهُ مَّا اختارَهُ من علَّب شعرهَ بزعْمه، وَهو معذورٌ؛ لأنَّ نقْدَ الشِّعر ليسَ من شأنه، وهو من زاومل الأشعار، فأمَّا نُقَّادُّ الشِّعرَ فأجمعوا على أنَّ استعمالَ الغريب الوحشيُّ عَيبٌ من عيوب الشِّعر، وفي شعر هذا الرَّجُل ما أذكُرهُ من العُيوب ليتجنَّبها مَنَّ آحبَّ إحكامَ صنعة الشُّعرَ؛ فمنها إيرادُهُ الغرّيبَ الوحشَيَّ، ومنها التَّضريسَ في النَّسْج والقلَقُ، ومَنها إحالةُ المُعاني وفَسادُها، ومنها الأخذُ بأقفاء الإعراب وتَرْك الوجوه، وأشياء إذا مَرَّتْ نبَّهتُ عليها بإذن الله،، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ما انطبعتُ، وما هي إلاَّ نابيَّةٌ لمَنْ يُحسُّه، ثمَّ قال: «رجع».

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس لثيمٌ مقَابلَ شريفَ، إنَّما يُقابلُ الشَّريفَ الوضيعُ والكريمَ اللَّيمُ».

سقطت الأبيات (٤٠-٤٦) مع شرحها من (ب). (0)

كذا ضبطها في الأصل بقطع همزة الوصل.

٤٤ وَ إِنَّما يَبُلُعُ الإنسانُ طَاقَتَهُ مَا كُلُّ ما شِية بِالرَّحْلِ شِملالُ (١) «الشُّمَلالُ»: الخَفيفةُ منَ النُّوق (٢)، قالَ امْرُؤُ القَيس (٢):

كَانَّي بِفُتْخَاءِ الجَناحَيْنِ لَقَاوَةٍ دَفُوفٍ مِنَ الْعَقِّبَانِ طَأْطَأْتُ شَالِ لِ كَانِّي مِلْالِ وَمَا قَصَّرَ فِي هذين البيتين.

٤٥ إِنَّا لَفَي زُمَن تَرْكُ الْقَبِيْنَ عِبِهِ مِنْ أَكثَر النَّاسِ إِحْسانٌ وإِجْمالُ
 ٤٦ ذِكْرُ الفَتَى عُمْرُهُ الثَّاني وحاجَتُهُ مَا قَاتَهُ وَفُضُولُ العَيْش أَشُغَالُ<sup>(1)</sup>

يَنبغي أَنْ يُلْحَقَ هذا البيتُ بالأمثالِ السَّائرة لمَا قد جَمعَ فيه وأوجزَ، ونحوَهُ ما يُحكَى عنْ بعضٍ وَلد عُمرَ بنِ عبد العزيز رحمَهُ (٥) اللهُ، ورُؤِيَ يَستقي ماء، فقيلَ لهُ: أَبَعْدَ المُلْكُ والخَلافةِ وَقالَ: مَا فقَدْنا إلاَّ الفُضولَ، وقالَ سالمُ بنُ وابصةً (١):

غَنِى النَّفْسِ مَا يُغَنِّيكَ عَنْ سَدِّ حَاجَة (٢) فَإِنْ زادَ شَيئاً عَادَ ذَاكَ الغنِّي فَقُرا

(١) شرح البيت في (ك) إلى آخر بيت امريء القيس. وأورد العبارة الأولى من الشرح في (د).

(٢) سقط ما بعدها من (د).

- (٣) البيت لامريء القيس في ديوانه؛ ٣٨، وطبقات فحول الشّعراء؛ ١/ ٨١، ولسان العرب (دفف) و(شمل)، وتهذيب اللغة؛ ٧/ ٣٠ و ٢٧٣/١، وجمهرة اللغة؛ ٢/٢٧ و و ٢٢٧ ، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٢٧٧ و و ٢/ ١٠١١، وتاج العروس (دفف)، وكتاب الجيم؛ ٣/ ٢١٨، والمعاني الكبير؛ ٢/ ٣٧، و و ٢١٠ ، والخصائص؛ ٣/ ١٤٥، والصّحاح (دفف) و (شمل). وبلا نسبة في لسان العرب (فتخ)، وتاج العروس (فتخ)، والمخصّص؛ ٧/ ١٢٥، والخصائص؛ ١/ ١١، ويروى مصيود» بدل «دفوف». وفي الأصل و (ك): «كأنّه، وضبطناها كما في الديوان والمصادر.
  - (٤) أورد في (ك) بيت سالم بن وابصة فقط من دون أن ينسبه. وورد الشرح في (د) كالأصل تماماً.
    - (٥) سقطت من (د).
- (٦) البيت لسالم بن وابصة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١١٤٣، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ١٤٥، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٦٦١، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٣٣٢، وشرح الحماسة المنسوب للمعربي؛ ٢/ ٦٩٤، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٨٩٤، والتذكرة السعدية؛ ٢٧٢، وأمالي القالي؛ ٢/ ٢٢١، والمختار من شعر بشار؛ ١٩٢، وسمط اللآليء؛ ٢/ ٨٤٤، وسقط الزند؛ ٣/ ١١٥٨. والبيت من جملة أبيات، ويروى بعضها لامرأة من باهلة. انظر الحيوان؛ ٧/ ١٦٧.
  - (٧) في (د): «خَلَّة» وكذا رواها في (ك)، ثمَّ صوَّبها على الهامش «حاجة»، وكلتا الروايتين وردت في المصادر.

## (\*)(Y1A)

وقالَ، يَمْدَحُ دُلِّيرٌ<sup>(۱)</sup> بِنَ لَشُكَرُوزٌ<sup>(۲)</sup>، وكانَ قدْ خرجَ إلى الكوفة لقتالِ الخارجيِّ الذي نَجمَ بها منْ بني كلاب، فانصرفُ الخارجيُّ قبِّلَ وصولِ دَلِّيرَ إلَى الكوفة، وكانَ المتنبِّي قدْ أبلى في أصحابه جميلاً معَ أهل الكوفة، وطُعنَ هو وغلَمانُه (۲).

١٠ كَدَعُواكِ كُلُّ يَدَّعَى صَبِحَةُ الْعَقْلِ فَوَمَنْ ذَا الذي يَدري بِما فَيْهِ مِنْ جَهْل اللهُ

/٢. لِهَنَّكِ أَوْلَكِ كَائِسِم بِمَلامَةٍ وَأَحْوَجُ مِمَّنْ تَعْدُلْيِيْنَ إِلَى الْعَدْلُ (٥)

«لهنَّك»: كَلَمةٌ تُستعملُ عندَ التَّوكيد، وأصلُها عندَنا «لأَنَّك»، فأُبْدلتِ الهمـزةُ هاءً [كَما]<sup>(١)</sup> قَالوا َفِي «إِيَّاكَ»: «هِيَّاكَ»<sup>(٧)</sup>، قالَ الشَّاعرُ<sup>(٨)</sup>:

(<) القصيدة في ديوانه؛ ٥١٩، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٢٦٠، والواحدي؛ ٧٢٦، والتبيان؛ ٣/ ٢٨٩، واليازجي؛ ٢/ ٤١٢، والبرقوقي؛ ٣/٤.

- (١) كَنَا صَبِطه فِي الأصل بفتح الدَّال هنا وفي المتن لاحقاً. وهو في (ك) و(د) والمصادر بكسر الدَّال.
- (٢) في الأصل و(د): «يشكروز»، وأثبتا ما في المصادر، وسيوردها في المتن والشّرح كما أثبتاها هنا.
- (٣) المقدّمة في (ب): «وقال» فقط. وفي (ك): «وقال يمدح دلير بن لشكروز في ذي الحجة سنة خمسين وثلاثمنة» وعلى هامشها: «من الطويل». وفي (د): «ونجم ناجم [كذا] من بني كلاب، وسار إلى الكوفة، فخرج إليه أهلها، وكان فيمن خرج إليه أبو الطيب، وجرى ينهم طراد، فانهزم النّاجم ومن معه من بني كلاب، وجرّد الدّيلمي وليّر بن يشكروز إلى الكوفة ومن معه جيشاً، فصادف القوم وقد انهزمواً، فواصل أبا الطيب، وأنفذ إليه ثياباً من الدّيباج الرومي والخزّ والدّبيّقي، وقاد إليه فرساً بمركب ثقيل، فقال أبو الطيب يمدحه ، وأنشده إيّاها في سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة».
  - (٤) أورد صدر البيت فقط في (ب).
  - (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وورد شرح البيت في (ك) و(د).
    - (٦) زيادة من (ك) و(د) و(ب).
  - (٧) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: ٥ألا يا سنا برق. . . [اليت] ، ومن (ك) إلى قوله: «قال أبو على . . . ٥ .
- (٨) في (ك): «قال»، وأورد صدر البيت فقط. وللبيت روايتان، إحداهما التي أوردها أبو الفتح هنا. وهو بهذه الرَّواية لطفيل الغُنَويّ في أساس البلاغة (رحب). ولطفيل أو

## فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الدِّي إِنْ تَوَسَّعَتْ مَـواردُهُ ضَـاقَتْ عَلَيْكَ مَصـادرُهُ

وقالَ الآخَرُ، أنشدَنا أبو الصَّقر مُحمَّدُ بنُ سَلَمة عن أبي العبَّاسِ محمَّد بنِ يزيدَ عنِ الزُّبيرِ، عنْ مُحمَّد بنِ بَيْضِ العَفاريِّ في خَبَر<sup>(١)</sup>؛

أَلاَ يَاسَنا بَرْقِ علَى قُلَلِ الحمِلِي ( لَهِنَّكَ مَسِنْ بَسِرْقِ عَلَسِيَّ كَرِيْسِمُ

قَالَ أَبُو عَلَيٍّ: وإنَّمَا جَازَ أَنْ يَجِمعَ بِينَ الللَّمِ وَ«إِنْ»، وكِلتَاهِمَا للتَّوكِيد؛ لأَنَّهُ لَّا أَبِدلَ الهَمزةَ هَاءُ زَالَ لفُظُ «إِنَّ» فصارتُ كَانَّهَا شيءٌ آخَرُ غير والنَّ» (إنَّ» وقرأتُ على أبي علي في نوادر أبي زيد لِلمرَّارِ بنِ سعيد الفَقْعَسيِّ (1):

فَأُمَّا لِهَنَّكَ مِنْ تَذَّكُرِ أَهْلِهَا لَا لَعَلَى شَفَا يَأْسٍ وَإِنْ لَمْ تَيْأُسٍ (0)

لمضرس بن ربعي في ديوان طفيل؛ ١٠٢. ويلا نسبة في المحتسب؛ ١/ ٤٠، والمنصف؛ ٢/ ١٤٥، وسر صناعة الإعراب؛ ٢/ ٢٥٥، وسرح الملوكي في التصريف؛ ٢٨٧، والإنصاف؛ ١/ ٢١٥، وسر صناعة الإعراب؛ ٢/ ٢٥٠. وانظر وشرح المفصل؛ ١/ ١٨٨ و ١/ ٢٤، ولسان العرب (أيا)، والممتع في التصريف؛ ١/ ٣٩٧. وانظر التذكرة السعدية؛ ١/ ٢١٨، والمؤتلف؛ ٢٩٢، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٣٦٢، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٨٨، وخزانة الأدب؛ ١/ ٣٠١ و ١٠١ و ١٠١ . وقال البغدادي: إن البيت من قصيدة لمضرس بن ربعي في الأصمعيات، وهو ليس في مطبوعة الأصمعيات. ويروى: «المصادرة، وهو بهذه الرواية لمضرس بن ربعي في شرح الحماسة المنسوب للمعرى؛ ٢/ ١٠١، وأشار المحقق في الحاشية إلى نسبته لعباس بن مرداس. وبلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٥١، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ١٥١، وشرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ٣٣٥، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمرى؛ ٢/ ١٦١، ولسان العرب (هيا)، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٣/ ٢٢٢.

- (١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٣٦.
  - (۲) سقط ما بعدها من (د).
  - (٣) العبارة في (ب): ﴿ وقال المرار ،
- (٤) البيت للمراربن سعيدالفقعسيُّ في ديوانه؛ ٤٦١ (شعراء أمويون ٢-)، ونوادر أبي زيد؛ ٢٠١. وبلا نسبة في خزانة الأدب؛ ٢٠/ ٣٣٦ و٣٤٠ و٣٤٣ و٣٤٠.
- (٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): وولهنَّك، عُمَّا يستعذبُه هذا الشَّيخُ وحدَه، فأمَّا من ينتخلُ الكّلامَ فلا، وما جاءً منهُ عَن العَرب فهو لغتُها، والمتنبِّي قد قرآ لغات

٣. تَقُولِيْنَ: ما فِي النَّاسِ مِثْلُكَ عاشِقٌ جِدِي مِثْلَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ تَجِدِي مِثْلِي (١)

نَصبَ «مثلَكَ» على الحالِ منْ «عاشق»؛ لأنَّ وصَفَ النَّكِرةِ إِذَا قُدِّمَ عليها نُصبِبَ على الحالِ منها<sup>(٢)</sup>، وقد تقدَّمَ القولُ فيها .

٤. مُحِبِّ كَنَى بِالبِيْضِ عَنْ مُرْهَ فاتِهِ وَبِالحُسْنِ فِي ٱجْسامِهِنَ عَنِ الصَّقْلِ (٣)

هذا كقوله أيضاً<sup>(1)</sup>:

وَمَا سَكَنِّي سَوى فَتْلِ الأعادي فَهَلْ مِنْ زُوْرَةٍ تَشْفِي القُلُوبِ ا؟

٥. وَبِالسُّمْرِ عَنْ سُمْرِ القَنا غَيْرَ أَنَّني جَناها أَحبِّائي وَأَطُرافُها رُسْلي
 ٦/. عَدِمْتُ فُؤَاداً لَمْ تَبِتْ فَيْهِ فَضْلَةٌ لَغَيْرِ الثَّنايا الغُرُّ وَالحَدَقِ النُّجُلُ (٥)

«الغُرُّ»: البِيضُ، و«النُّجْلُ»: الواسعةُ.

٧. فَمَا حَرَمَتُ خَسْنَاءُ بِالْهَجْرِ غِبِطَةً وَلا بَلَغَتُهَا مَنْ شَكَا الْهَجْرَ بِالْوَصْلُ (١)

«حَسنناء»: هنا نكرة، أي: امرأةٌ حسنةٌ. أي: ولا بلَّغْتها بالوصلِ مَنْ شكا الهجَر (٢)، يحتقرُ أمرَ الهوى، وما يعرِضُ فيه مِنَ الصَّدود (١) والوصلِ، ويجعلُ غرضهُ

النَّاس ولزمّه اختيارُ الأحسن والأسهل.

(١) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل حرفياً. وشرحه في (ك) و(د) كالأصل أيضاً.

- (٢) سقط ما بعدها من (ك).
- (٣) سقطت الأبيات (٤-٧) مع شرحها من (ب). وشرح البيت في (د) كالأصل.
  - (٤) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ١٧٩ .
    - (٥) شرحه في (د) كالأصل.
- (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وورد الشرح في (د) كالأصل تماماً. وأورد بعضه في (ك).
  - (٧) سقط ما بعدها من (ك).
  - (٨) في (د) و (ب): «الصّدّ».

- Y00 -

كسب المعالى، ألا تراه يقول بُعداء

٨. ذَرِيْنِي أَنَـلُ مِالَا يُنَـالُ مِـنَ الْعُلَـى

٩. تُرِيدِينَ لُقيانً (٢) المُعالي رَخيصَةً

فَصَعَبُ الْعَلَى فِي الصَّعَبِ وَالسَّهَلُ فِي السَّهُلُ (١)

وَلا بُدَّ دُوْنَ الشَّهُدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ (٣)

وَلَمْ تَعْلَم ي عَنْ أَيُّ عاقبَة تُجلِّي

يُقالُ: «لَقيْتُه» لَقَيْتُه» لَقَيْةً وَلقاءً ولقِى ولُقَياناً ولِقِياناً وَلِقِياً ولِقِياً، ثماني لُغات، وقد قيل: «لَقاةً» إلاَّ أنَّها ضعيفةٌ (أ).

١٠. حَدْرِتُ عَلَيْنا الْمُوْتُ وَالْخَيْلُ تُدُّعي

١١. وَلَسْتُ غَبِيْنَا كُوْ شَرَيْتُ مَنيْتِي بِإِكْرَامِ دَلُسِرَبْسَ لَشِبْكَرَوَزُ لِي (٥)

جعلَ الاسمينِ اسْماً واحداً، ففتحَ الرَّاءَ من «الشكر»، ثمَّ صرفَ الاسمَ ضرورةُ (١).

/١٢. تُمِرُ الأنابِيْبُ الخَواطِرُ بَيْنَنا وَتَذَكُدُ إِقْبِالَ الأَمِيْرِ فَتَحْلُولي (٧)

يُقالُ: «أَمَرَّ» الشَّيءُ يُمرُّ إمراراً، وهوَ مُمرِّ، ومرَّ يَمُرُّ مَرارَةً، فَهُوَ مُرَّ، قالَ (^): مُمُقَـِـرٌ مُــرِ عَلَــي الأَذْنَيْــنَ حُلِّــوٌ كالعَسَــلَ مُمُقَــرٌ مُــرًّ عَلَــي الْأَذْنَيْــنَ حُلِّــوٌ كالعَسَــلَ

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٨-١١) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ك): «أقيانا»، وكتب على الهامش: «في نسخة: تُريدينَ لُقيان».

<sup>(</sup>٣) ورد من شرحه في (د): «لقيان مصدر لقيتُه». وشرحه في (ك) كالأصل حرفياً، وزاد عليه.

<sup>(</sup>٤) زاد بعدها في (ك): «ع: لقيان، قال أبو الطيب الكسر أعرف عند أهل العلم، وأنشد الفرّاء: وإنَّ لقاهـــا في المنسمامِ وغـــيرهِ وإنْ لـم تجـدْ بـالبذلِ عندي لرائمهُ وانظر الديوان؛ ٥٢٠ الحاشية (ب).

<sup>(</sup>٥) أورد شرح البيت في (ك) و(د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ما يَخْفَى استكراهُ هذا البيتِ وتكلُّفُ لفظهِ، وهو الخروجُ الذي يُحتاجُ إلى حسنه».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسما كبيراً من الشرح كالأصل مشوّهاً محرفاً. وبدأ بالشرح في (د) من قوله: «الأنابيب...». وبدأ بالشرح في (ك) من قوله: «وقوله: فتحلولي...».

<sup>(</sup>A) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٨٠.

و«الأنابيبُ»: جمعُ أنبوب، وهو ما بين العُقَدتَيْنِ ما لم يُبْرَ، فإذا بُرِيَ فَهوَ هَا لِمْ يُبْرَ، فإذا بُرِيَ فَهوَ قَلَمٌ (١)، قالَ كُتُيِّرٌ (٢):

تَلَظَّى النِّصَالُ الزُّرْقُ فَوْقَ خُدُودِهِا وَتَمْضِي أَنَابِيْبُ القَنَا وَكُعُويُهِا

ويُقالُ: «حلا» الشّيءُ و«احلَوْلَى» و«استحليتُه» و«احلَوليتُه»، قالَ حُمَيْدُ<sup>(۲)</sup>: فَلَمَّا مَضَى عَامانِ بَعْدَ انْفِصالِهِ عَنِ الضّرْعِ وَاحْلُولَى دِمَاتًا يَرُودُها

وقرأتُ على أبي بكر محمَّد بنِ الحسننِ عن أبي العبَّاس أحمدَ بنِ يحيى (1): [و] لَـوْ كُنْـتَ تُغَطِّي حَبِّن تُسَلَّالُ لَكَ النَّفْسُ واحْلَوْلاكَ كُـلُّ خَلِيلٍ

وقولُه: «فتحلَوْلي»، قافيةٌ فيها فَسادٌ، وذلكَ أَنَّ «الواوَ» في «تَحَلَولي» رِدْفٌ؛ لأنَّها ساكنةٌ قَبْلَ حرف الرَّويِّ. وليسَ في هذه القصيدة قافيةٌ مُرْدَفَةٌ غيرَ هذه أوهذا عيبٌ عندَهم، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ جاءً في الشِّعر القَديم، قالَ (١):

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وقوله: فتحلولي...».

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزَّة في ديوانه! ٢٧٠، وفيه «خدورها»، وأثبتنا الكلمة كما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) اليت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ؟ ٧٧ ، وأدب الكاتب ؛ ٤٧٠ ، والاقتضاب للبطليوسي ؟ ٣ ٢٩٢ ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ؛ ٣٢٢ ، وشرح المفصل ؛ ٧/ ١٦٢ ، والكتاب ؛ ٤/ ٧٧ ، وتحصيل عين الذهب ؛ ٢/ ٧١١ ، والصِّحاح (حلا) ، واللسان (حلا) ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ؛ ٢/ ٣٦٥ ، والمنصف ؛ ١/ ٨١ . ويلانسبة في المتع في التصريف ؛ ١/ ١٩٦ ، والمنصف ؛ ١/ ٨١ . ويروى «بعد فصاله» .

<sup>(</sup>٤) البيت بلانسبة في تاج العروس (سمح) و (حلا)، وأساس البلاغة (حلو)، والجنى اللَّاني؛ ٣٦٠، ورصف المباني؛ ٥٩، ولسان العرب (سمح) و (حلا)، والمحتسب؛ ١/ ٣١٩، والممتع في التصزيف؛ ١/ ١٩، والمنصف؛ ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د) ، وعبارة (د): «القصيدة غير مُردفة» .

<sup>(</sup>٦) البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ؛ ١٦٧. وللزير بن عبدالمطلب في جمهرة الأمثال ؛ ١٩٨١ وطبقات فحول الشّعراء ؛ ١٩٢١ والتذكرة السعدية ؛ ٢٣٤. ولعبدالله بن معاوية في ديوانه ؛ ١٤٩ والتذكرة السعدية ؛ ٢٣٤ ولعبدالله بن معاوية في ديوانه ؛ ١٤٩ و ولسال بن عبدالقدوس في ديوانه ؛ ١٤٩ و وبلا نسبة في الحماسة البصرية ؛ ١٣١٧ و وتاج العروس (سند) ، والأغاني ؛ ٢٠١٧/١٧ ، والموشح ؛ ٧ ولحسان بن ثابت في العمدة ؛ ١/ ٢٠١٧ وليسا في ديوانه .

إِذَا كُنَّ تَ فِي حَاجَ فَ مُرَّسِلاً فَأَرْسِلْ حَكَيْمًا وَلا تُوصِ فَ وَإِنْ بِابُ أَمْ رِعْلَيْكَ الْتَوى فَشْ اوْرْ لبِيْبِا وَلا تَعْصِ فَنْ وَإِنْ بِابُ أَمْ رِعْلَيْكَ الْتَوى

قالوا في «تُوصه»: رِدِّفٌ؛ لأنَّها ساكنةً قبَلَ حرف الرَّويِّ، وقولُه: «تعصه»، غيرُ مُردَف، فإذا جازُ هذا في «الواوِ» المضموم ما قبلَها كانَ في «الواوَ» المفتوح ما قبلَها أسهلَ، وذلك أنَّ أصل الرِّدُف إنَّما هو للألف، /و«الواوُ» المضمومُ ما قبلَها أقربُ إلى الألف منَ المفتوح ما قبلَها أقربُ إلى الألف منَ المفتوح ما قبلَها، فإذا جازَ هذا في «تُوصه» و«تَعصه» فهو في «فتحلولي» و«الهول» أجَوزُ، إلاَّ أنَّ في آخرِ «تُوصه» و«تعصه» هاء وصل، فهو أسهلُ مما لا «هاء» فيه، وذلك أنَّ «الهاء» قد يلحقُها الخروجُ كما يلحقُ حروف الرَّويُّ الوصلُ في ذلك نحو قوله (۱):

... ... فَمُقَامُهِ ... ... أَ ... ... فَمُقَامُهِ ... ...

ف «الألفُ» بعدَ «الهاءِ» هيَ الخروجَ، فأشبهتُ منَ هاهنا «لامَ»<sup>(٢)</sup>. قِضَا نَبُكِ مِنْ ذِكِّـرَى حَبِيْـبٍ وَمَـنْزِلِ ... ... ... ... ...

بما لحقَ «اللاَّمَ» منَ الوَصلُ المُشْبِهِ للخُروجِ، فلَّما شابهتُ «هاءُ» الوصلِ فِي «تُوصه» حرفَ الرَّويِّ منْ «منزلِ» (٢)، صارت «الواو» في «تُوصه» كأنَّها ليستُ رِدُفاً؛ لأنَّ «الصَّادَ» كأنَّها [لَيْسَتَ ] (١) حرفَ الرَّويِّ، فهذا مذهبُ أهلِ الحِذْقِ منْ أصحابِ

عفت الديّار محلَّها فمقامُها بينسى تسابّد غَولُها فرجامُها وهو للبيد في ديوانه؛ ٣٩٧، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٢٨٨، ولسان العرب (خرج) و(أبد) و(غول) و(وصل) و(رجم) و(قوم) و(قفا) و(مين)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٩٦١، وتاج العروس (خرج) و(غول) و(رجم) و(قوم) و(مين)، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٤٣٤ و٤/ ٨٥، والمخصَّص؛ ١٧٦/١٥، والصَّحاح (رجم). وبلا نسبة في لسان العرب (رجم)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٤٦٤، وديوان الأدب؛ ١/ ١٨٩، والصَّحاح (غول).

<sup>(</sup>١) الكلمة الأخيرة من صدر البيت الأول في معلقة لبيد، وهو بتمامه:

<sup>(</sup>٢) صدر البيت الأول من معلقة امريء القيس، وعجزُه: بسقط اللَّوى بين الدَّخولِ فحوملِ، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) رسمها في (ك): «منزلي».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

القوافي (۱) فإن قلت: فإن «الياء» في «تحلولي» وصلٌ فهلاً شبّهتها بدهاء» «تُوصه»، قيلَ في هذه: «الياء لا تَلحقُها حركةُ الخُروج كما تَلحقُ «هاء «فَمُقامُها»، فدهاء «هاء «فمقامُها» «بلام» «منزل»، فمنزلُ لاجتماعهما في تحريكهما أشبه فإن قلت: فإن «ياء «ياء «تَحلّولي» لأمُ الفعل، وهي في الأصل، فهلاً شبّهتها «بلام» «منزل»، وكان ذلك أوفقَ وأدخل في الصواب، فالجواب أنَّ «ياء «فتحلولي»، وإن كانت من الأصل، فإنّها في هذا الموضع وصلٌ، فجرت لذلك مُجْرَى المَدَّةِ الزَّائِدةِ في الوصل نحو «ياء «(ا):

يَا دارَ مَيَّـةَ بِالعَلْياءِ فَالسَّنَدي ... ... ... ...

و«واوِ»<sup>(۳)</sup>:

... سُـقِيْتِ الغَيْبَ أَيْنُها الخيامُو ... ... ...

و«ألف»<sup>(٤)</sup>.

يـا دَارَ عَمْـرَةَ مِـنْ مُحْتَلِّهـا الجَرَعـا ... ... ... ...

فكما أنَّ هذه كُلَّها مَدَّاتُ، لا يجوزُ أنْ تكونَ واحدةٌ حرفَ رَويٍّ، فكذلكَ «ياءُ» «تَحْلَوْلي» لا يجوزُ هنا أنْ تكونَ حرْفَ رَوِيٍّ؛ لأنَّ القصيدةَ /لاميَّةٌ، ألاَ ترَى أنَّ فيها نحْوَ «الهَزْلِ» و«الرَّحْلِ» و«العَقْلِ»؟ وهذهِ قواف لاميَّةٌ لا غَيْرَ.

وَحُكِيَ عنِ الأصمعيِّ، وليسَ بِهِ إسنادٌ عنهُ: أنَّ أبا فرعونَ أستسَفَّى منِ نَبَطيَّةً ماءُ، فقالتُ له: ليكا، أي: ليسَ ماءً، فقالَ أبو فرَعَوْنَ (٥):

ف (ك): «من أصحاب اللُّغة»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) عجزه: أقوت وطال عليها سالفُ الأمد. وهو للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ٢، وشرح القصائد التسع؛ ٢/ ٧٣٣، وشرح القصائد العشر؛ ٤٥٣، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٣٥٣ و و١/ ٢١٦ و ١ / ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) صدرُه: متى كان الخيامُ بذي طلوحٍ. وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٩٩، وأعاد إنشاده فيه ص٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) صدرُه: هاجتُ لي الهمَّ والأحزانَ والجَزَعا. وهو للقيط بن يعمر الإياديّ في ديوانه؛ ٣٦، وتاج العروس (جرع)، والحماسة البصرية؛ ١/ ٢٨٠، ومختارات ابن الشجري؛ ٢٥، والمنتخب؛ ٢/ ٢٧٩، والأغانى؛ ٢٢/ ٣٥٤ و٣٥٦. وفي الديوان: «والوجعا».

<sup>(</sup>٥) الأبيات لأبي فرعون في لسان العرب (فرد) و(إلى)، وتاج العروس (إلى).

# إِذَا طَلَبْنَا الْمَاءَ قَالَتْ: لَيْكَا كَانَ شَهْ رَيْهَا إِذَا مَا احْتَكَا حَرَفًا مَا احْتَكَا حَرَفًا بِسَرَامٍ كُسِرا فَاصْطَكَا

«فالياءً» في «لَيكا» ردِفٌ، وليسَ في «اصطَكًا» ردِفُ، فهذا نظيرُ بيت المتبِّي، وقدْ يجوزُ في «ليكا» و«اصطكًا» و«احتكًا» أنْ تكونَ «الألفُ» حرَفَ الرويِّ، تُجعَلُ الأبياتُ مقصورةً، فقدْ أجازوا «اضريا» مع «ادخلا»، وقواً أبو الحسن، فإذا كانَ كذلكَ لم تكن «الياءُ» في «ليكا» ردِفاً، فلا تكونُ الأبياتُ إذا معينة، ولا يكونُ لـزومُ «الكاف» موجباً لكونها حَرْفَ رويٍّ، فقد بلتزمُ الشَّاعرُ المقتدرُ، ما لا يُلزمُه، ويكونُ «ألفُ» «ليَكا» رويباً؛ لكونها حَرْفَ رويٍّ، فقد بلتزمُ الشَّاعرُ المقتدرُ، ما لا يُلزمُه، ويكونُ «ألفُ» «ليَكا» رويباً؛ لأنَّ الكلمة نبطيةٌ، ولا يعرفُ لها تصرُفٌ يُستَدلُّ به على زيادة الألف، فأشبهتُ بذلك ألفَ «حتَّى» ألا ترَى أنَّه يجوزُ مع «حتَّى» «لتَللا» و«كيلا»، و«حتَّى» مثلُ «اصطكًا»، على أنَّ «الألف» في «ليَكا» وهذفري»، ولا تُجعَلُ أنْ «الألف» في «ليَكا» وهذفري»، ولا تُجعَلُ بلا الكلم نعو «حبَّلَى» و«ذفري»، وقد يجوزُ فيها إلى العربية لكانت كالتي بنبي عليها الكلم نعو «حبَّلَى» و«أرطَى». وقد يجوزُ فيها إلى العربية لكانت كالتي بنبي عليها الكلم نعو «حبَّلَى» و«أرطَى». وقد يجوزُ فيها القافية مع «حبُلَى» و«دفلَى» «قومًا» و«سيرا»، فهذا كلُّهُ يُؤكِّدُ جوازَ «كيلا» مع «لَيكا» على أنَّ «ليكا» تكونُ فيه الألفُ حَرْفَ رَويٌ، وكيف تصرفت الحالُ، فالبيتُ معيبُ القافية لما قدمتُ ذكرَه في «تَحَلُولي» ("أ. وهذا الذي اتبعتُهُ إنَّما جَتْتُ به تاماً (").

١٣. وَلَكُو كُنْتُ أَدْرِي أَنَّهَا نَسَبُ لَـهُ لَوَادَ سُرورِي بِالزِّيادَة يَخِ القَتْلِ(٣)

١٤. فَلا عَدِمَتُ أَرْضُ العِراقَيْنِ فِتِنْمَةً دُعَتْكَ إِلَيْهَا كَاشِفَ الخَوْفِ والمُحْلِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا الفَصْلُ هو / الذي يتحَصَّلُ منْ كلامه، وباقي كلامه هَباء منثور ، وتَصوُّر وإيْراء أنَّهُ منْ أهْل هذا الشَّان، فأنا ناصَح لمَنْ يَريدُ قولَ الشَّعْر، إنْ قَبلَ، أنْ لا يتعلَّقَ من كلامه بغير آخره، فإنَّ الذي أوردَه عن أبي فرْعونَ والبَيْتين الصَّاديَّين قد ردَّه النَّاسُ وعابوه، وإنَّها عصبيَّتُه أوردت ذلك، وإنَّما معناه في إيراده أنَّ النَّاسَ قد أخطأوا قبله، وهذا معلوم عند كُل أحد، وليسَ التَّعلُقُ بالشوادِّ من عادة العلماء المتقنينَ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لِم تُؤنِّسَ النَّاسَ بالخطأ، عافاك الله؟ أطلباً بالثَّوابِ أَمْ كيداً للصِّناعة فاللهُ المُستَعانُ؟».

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (١٣-٢١) مع الشرح من (ب).

١٥. ظَلَلْنَا إِذَا أَنْبَى الْحَدِيْدُ نُصُولُنا نُجَرُدُ ذِكْراً مِنْكَ أَمْضَى مِنَ النَّصْلِ

«أَنْباها»: صيَّرَها تَتبُو، و«نَبا بِها»<sup>(۱)</sup>، أنشدَنا أبو عَليٍ<sup>(۲)</sup>:

يُنْبِ مِي تَجِ البِّدي وَأَقْتَادَهُ مَ الْمُنْ الْمُقَلِدِي وَأَقْتَادَهُ مَ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُنْ ا

الوجُّهُ فتُّحُ «الياءِ» منْ «نواصيها»، وقد تقدَّمَ القولُ في نحوٍ هذا.

١٧. وَإِنْ (ا) تَلكُ مِن بعند القِتالِ أَتَيْتُنا فَقَد هَزَمَ الْأَعْداءَ ذِكْرُكَ مِنْ قَبْل (٥)

جعلَ «قَبُلاً» نكرةً فأعريها، كأنَّهُ قالَ: أوّلاً وآخراً<sup>(۱)</sup>، [قَرأَ بَعْضُهُمْ ﴿للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلِ ومِنْ بَعْدُ﴾ (۱) كما تقولُ أوّلاً وآخراً (۱). وأنشد (۱) أبو الحسن (۱۱):

/فَمًا وَجَدَ النَّهَدِيُّ وَجَداً وَجَدَتُهُ ` وَلا وَجَد العُدْرِيُّ قَبْل جَميل ل

فَخفُّ فَ الياءَ، وبقَّى الكَسْرَةَ(١١). يريدُ: وَجدَ العُدْرِيُّ جميلٌ قَبْلُ، وقالَ

(١) سقط ما بعدها من (د).

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٥، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص١٤٢.

(٣) سقط شرح البيت من (د).

(٤) كذا في الأصل. وفي (ك) و(د) والديوان والمصادر: «فإنْ».

(٥) أورد شرح البيت كاملاً في (ك). وأورد بعضه في (د).

(٦) سقطت «وآخراً» من (ك).

(٧) الرَّوم؛ ٤. وضبطنا الآية الكريمة كما ضبطها في (ك). وهي قراءة أبي السمال وآخرين. انظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي؛ ٧/١٤، ومعاني القرآن للفرّاء؛ ٢/٢٠. ولها عدّة قراءات منها بالتنوين في «قبل» و«بعد».

(٨) زيادة من (كُ).

(٩) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله في البيت: «وساغ لى الشَّرابُ...».

(١٠) سبق تخريجه ص٧ من هذا المجلد.

(١١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليسَ هذا مشلَ ما أتى به المتنبِّي، وإنَّما هذا أضافها إلى نفسه، فأرادَ أَنْ يقولَ: «قبلي» «بياء»، ثُمَّ خفَّفَ «الياء»، فدلَّت الكَسْرَةُ عليها، ولو أرادَ أنْ يأتي بها مبنيَّة أمكنَهُ في الشَّعر، على أُنَّه قد رُويَ: «قَبْلُ جميلُ»، ثَمَّ قال: «رجع».

الآخَر<sup>(۱)</sup>:

وَسَاغَ لِيَ الشَّرابُ وَكُنْتَ قَبِلاً أَكَادُ أَغَرَ سَ بِالمَاءِ الْحَمِيِّ مِ (٢) وَأُنشَدَ أَبُو زِيدِ لَخَالَدِ بنِ سعد المُحاربيِّ، وكانَ جاهليًا (٢):

حَبَوْتُ بِهِا بَنِي سَعْدَ بَنِ عَوْف عَلَى ما كانَ قَبْلٌ مِنْ عِتابي(١)

١٨. وَمَازِلْتُ أَطْوِي القَلْبَ قَبْلَ اجْتِماعِنِا علَى حاجَة بِيْنَ السَّنابِكِ والسُّبْلِ

ما أحسن ما كنَّى عن (٥) المسير إلى المدوح.

١٩. وَلَوْ لَمْ تَسِرْ سِرْنا إِلَيْكَ بِأَنْفُسْ عَرائبَ بِيُؤْثِرُنَ الجِيادَ علَى الأَهْلِ

٢٠. وَخَيْـلِ إِذَا مَـرَّتُ بِوَحْـشِ وَرَوْضَـةٍ أَبَـتُ رَعْيَهِـا إِلاَّ وَمِرْجَلُنـا يَعْلِـي

يريدُ أنَّها تَصيدُهم قبلَ الرَّغْيِ، ثُمَّ تَرْعَى(١).

٢١. وَلَكِنْ رَأَيْتُ القَصْدَ فِي الفَضْلِ شِرِكُةً ٢٧ فَكَانَ (٨) لَكَ الفَضْلانِ بِالقَصِدُ والفَضْل

(١) سبق تخريجه ص٦ من هذا المجلد، وكان أبو الفتح قد رواه هناك:

وسَاغَ لي الشَّرابُ وكُنْت قَبُلاً أكسادُ أغَسَ بالمساء القسراح وأشرنا إلى أننا لم نجد هذه الرواية في المصادر، وقد رواه أبو الفتح هنا كما ورد في أغلب المصادر، وأشرنا في تخريجه سابقاً إلى تعدد الروايات حول البيت، وأشبعنا المسألة نقاشاً هناك، ولعل الخطأ حصل من أحد النُساخ.

(٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا مثلُ ما أوردَهُ المتنبِّي»، ثمُّ قال: «رجع».

(٣) لم أعثر عليه. وفي (ك): «عتاب» من دون ياء.

(٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح) : «هذا أوردها على ضمَّ البناء، ونوَّنَ لضَرورة الشُّعْر».

(٥) في (د): «بالمسير».

(٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «بنى هذين البيتين على الإحسان، وهما من عيون هذه القصيدة». وفي (د): «(ح): هذان البيتان من عيون القصيدة».

(٧) كذا رواه في الأصل و(ك) والديوان. وفي (د) والتبيان: «ولكنْ رأيتُ الفضلَ في القصدِ شركةً».

(A) في (ك) و(د): «فكان».

### ٢٢ وَلَيْسَ يُ الْوَبْلُ رَائِداً كَمَنْ جِنَاءَهُ فِي دَارِهِ رَائِدُ الْوَبْلِ(")

/أيُ<sup>(۱)</sup>: ليسَ مَنْ يقصدُ الخير كمنْ يأتيه الخيرُ عفْواً<sup>(۱)</sup> بلا قصد ولا تعب. وَإِأْرادَ يَتَبَيَّعُ، فأسكنَ التَّاء الأولَى، وأدغَمَها فِي التَّانيَة، وقياسُه أنْ إ<sup>(1)</sup> تقولَ فِي الماضي: اتَّبَعَ زيدٌ الخير، ومثلُه: اطَّيَّرنا بِكَ، ونحنُ نطَيَّرُ، وأصلُه: تطَيَّرُنا بِكَ<sup>(۱)</sup> تَطَيُّراً<sup>(۱)</sup>.

(<sup>v)</sup>وحُكِيَ عنِ العَربِ فيما أخبرَنا به مُحمَّدُ بنُ مُحمَّد بنِ الفتحِ عنِ ابنِ مُجاهدٍ عنِ الشَّمَرِيِّ عنِ الفرَّاءِ: اطَّهَرَتُ اطَّهَرَةً، وأصلُه: تَطَهَّرَتُ تَطَهُّراً.

٣٣ . ومَا أَنَّا مِمَّنْ يَدَّعَى الشَّوْقَ قَلْبُهُ وَيَحْتَجُ فِي تَرْكِ الزِّيارةِ بالشُّغُل(^)

٢٤. أرادَتُ كِـلابُ أَنْ تَضُــوزُ<sup>(١)</sup> بِدَوْلُــة بِرَوْلَـة لِمِنْ تَرَكَتْ رَعْيَ الشُّوْيَهاتِ والإِبْلِ وَالْأَبْلِ وَالْأَرْبُ

يُقالُ: «إِبَلٌ» و«إِبلٌ»(١١)، قالَ<sup>(١٢)</sup>:

لاَ وَالَّــذِي أَنــا عَبْــدٌ فِي عِبِادَتِــهِ

مَا سَرَّني أَنَّ إِبْلِي فِي مَبارِكِهِا

لَـوُلاً سَـماحَةُ أَقَـوامٍ ذَوِي إِحَـنِ وَأَنَّ شَـيْنًا قَضاهُ اللهُ لَـمْ يَكُـن

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك) إلى قوله: «ولا تعب».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د) إلاَّ قوله: «وتقولُ: اتبَّع زيد الخير ومثله: اطّيرنا». وزاد على الأصل: «الوبلُ المطر الشديد».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٧) العبارة في (ك): «وحُكى عن العرب فيما حكاه الفرّاء...».

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  سقطت الأبيات (٢٣-٢٧) مع شرحها من  $(\phi)$ .

 <sup>(</sup>٩) كذا في الأصل. وفي (ك) و(د) والديوان والتبيان: «تقوم».

<sup>(</sup>١٠) ورد شرح البيت في (ك) و(د) مختصراً. ويدأ شرح البيت في (د) من قوله: «شويهاتُ تحقير . . . ».

<sup>(</sup>١١) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «وحكى أبو زيد...».

<sup>(</sup>١٢) لم أعثر عليهما.

و«شُوَيهاتٌ»: تحقيرُ «شاةٍ»، ردَّه إلى الواحدِ، ثُمَّ جَمَعَه بالألِفِ والتَّاءِ، كما تقـولُ في تحقير «جِفِانِ»: جُفَيْنات (۱).

وحكَى أبو زيد أنَّ العربَ تقولُ: هذا شاءٌ كثيرةٌ، وهذي شُويٌّ كثيرةٌ، وهذه شيةٌ كثيرةً، وهذه شواه كثيرةً، وهذه أشاوهك، وتشوهت شاةً(٢): إذا اصطدتها.

٢٥ - أَبَى رَبُّهَا أَنْ تَتُّرُكَ الوَحْشَ وَحْدُها وَأَنْ يُؤْمِنَ الضَّبِّ الخَبِيْثَ مِنَ الأَكْلِ

٢٦. وَقَادَ لَهَا دَلُسِيْرُ كُسِلُ طَمِسِرَةً تُنْيِفُ بِخَدَيْهَا سَحُوقٌ مِنَ النَّخُلِ (٢٣.

«طمرَّةً»: فرَسٌ عاليةٌ مُشْرِفةٌ، وقد مضى تفسيرُها، وقد تكرَّر هذا الوصفُ في الإبل والخيل، قالَ لبيدُ<sup>(؛)</sup>:

جَــرَداءَ تَحَصُــرُ دُونَهـا جُرَّامُهـا /أُسْهَلْتُ وانْتَصَبَتْ كَجِنْعِ مُنيِّفَةِ

قالَ الأصمعيُّ: قلتُ لأعرابيِّ: ما النَّاقَةُ القِرْواحُ؟ قالَ: التي كَأنَّها تمشي على أرماح، وقالَ طُفْيلٌ (٥):

مَطَارِدُ تَهَديها أسِنَّةُ قَعْضَب وَعُوجٌ كُأُخْسَاء السَّرَاءِ مَطَتْ بِهِا

وقالَ الآخُرُ<sup>(٦)</sup>:

سقط ما بعدها من (د). (1)

زاد في (ك): «قيل». **(Y)** 

ورد من شرحه في (د): «طمرّة فرسٌ مشرفٌ [كذا] عالية والسَّحوق النخلة الطويلة». **(T)** وشرحه في (ك): «الطِّمرّة الكشيرة الوثب، ومن ذلك سُمّى البرغوث طامرَ بنَ طامر. وتنيف تعلو. الطمرّة المشرفة العالية، وهي أيضـاً الوثَّابـة. ويُقـال: بعـداً لـه وسـحقاً؛ لأنَّ الشيء إذا طالَ بَعُدَ بعضُه عن بعض. ويُقال: نخلة سحوقٌ وشحوطٌ ومجنونة وجبَّارة وغيدانة وباسقة وعوان وطريقة ورفَّلَّة. وجمع سحوق سحقٌ. قال: تحدر ما في السحق المجانين.

البيت للبيد في ديوانه؛ ٣١٦، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٣٢٣، وأساس البلاغة حصر، ولسان العرب (حصر). وبلا نسبة في المخصُّص؛ ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص١٢٧ من هذا المجلد.

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٦٩ ، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ؛ ٥٧٧ . (٦)

مُلاَعبِ ـ قُ العنِ ـ ان بِغُصَ ـ نِ بِ ان إِ السَّ عَيْمَ لَا عَنِ كَ القَتَبِ الشَّ مِيْمِ وَقَالَ الآخَرُ(١):

... ... وَهَادِيْهِا كَانُ جِـنْعٌ سَـحُوقُ

وهيَ النَّخْلَةُ الطَّويْلَةُ. ومنهُ قولُهم: بُعْداً له وسيُحْقاً؛ لأنَّ الشَّيءَ إذا طال بَعُدَ بعضُه من (<sup>٢)</sup> بعض. ويقالُ: نخلَةُ سَحُوقٌ وسيُمحوقٌ وشيُمحوطٌ ومجنونَةٌ وجَبَّارةٌ وعيدانَةٌ وباسقةٌ وعَوَّانٌ وطريقَةٌ ورقْلَةٌ، وجمعُ سيَحُوقِ سيُحُقّ، قالَ<sup>(٣)</sup>:

يَارَبُ أَرْسِلُ خَارِفَ المساكِينَ عَجَاجَا مُ مُسَسِبَلَةَ العَتَسانينَ تَحْدُدُرُ مِا فِي السُّحُق المَجَانيَنَ

هذا رَجُلَّ دعا الله، عزَّ وجَلَّ أنْ يُرسِلَ الرِّيحَ ليسْفُطَ الرُّطَبُ؛ في أكلَ منْهُ. وقُرِيءَ على محمَّد بنِ الحسنِ عن أحمد بنِ سُليمانَ عن ابنِ أخْتِ أبي الوزيرِ عن ابن الأعرابيِّ، وأنا حاضرٌ<sup>(٤)</sup>:

قسام السَّخْلَةِ السَّحُوقِ عَلَيْ مَ عَلَيْ النَّخْلَةِ السَّحُوقِ

قَالَ: «الجَعْفَلِيْقُ»: العظيمةُ مِنَ النِّساء.

٢٧ . وَكُلُ لُ جَوادِ تَلُطِمُ الأَرْضَ كَفُّهُ بِأَغْنَى عَنِ النَّعْلِ الْحَدِيْدِ مِنَ النَّعْلِ

٢٨. فَوَلَّتٌ (°) تُرِيْغُ الغَيْثَ والغَيْثَ خَلَّفَتْ وَتَطلُبُ ما قَدْ كانَ فِي اليَدِ بِالرُجل (¹)

<sup>(</sup>۱) صدرُه: جَمومُ الشَّدُ شائلةُ الذَّنابي، وسبق تخريجه في المجلد الأول ص٥١٥، وأعاد إنشاده فيه ص٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٣) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (جنن)، وأساس البلاغة (جنن)، وتاج العروس (جنن). ويروى «تنفُضُ» بدل «تحدرُ».

<sup>(</sup>٤) البيتان من جملة أبيات لأبي حبيبة الشيباني في لسان العرب (جعفلق)، وتاج العروس (جعفلق). ويلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٣/ ٣٧١، وكتاب الجيم؛ ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) في (د): «فمرَّتُ».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وقد سقط شرح البيت من

/أَيِّ: لو ظَفرَت الكوفةُ بما قصدتُ لهُ لوصلتُ إلى تَناوُلِ الغَيْثِ باليدِ منْ قُرْب، و«تُريغُ»: تطلُبُ (' ).

٢٩ . تُحساذِرُ هَسْزُلَ المسالِ وَهُسيَ ذَليلُسةٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ النذُّلُّ شَسِّرٌ مِنَ الهَسْزُلِ (٢٠)

٣٠. وَأَهُدُدَتُ إِلَيْنَا غَدِيرٌ قَاصِدةٍ بِهِ كُرِيْمُ السَّجَايَا يَسْبِقُ القَوْلُ بِالفَعِلْ (٣)

أي: كانتْ سبباً لمجيء «دلِّير» إلينا، وحسنن (1) قُولُهُ:

أهدتُ إلينا غيرُ قياصدة به ... ... ...

٣١. تَتَبُّ عِهُ آئسارَ الرِّزايسا بِجُسودِهِ تَتَبُّ عَ آئسار الأسينَّة بسالفُتُل

٣٢. شَـ ضَى كُـلَّ شـاكِ سَـيْفُهُ وَسِـنانُهُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى الثَّاكِلاتِ مِنَ الثُّكُل (٥)

أي: لمَّا أخذَ لهنَّ بِثَأْرِهِنَّ، و«الثَّاكِلاتُ»: (١) في موضع نصب عَطَفاً على «كلِّ» فكأنَّه قالَ: حتَّى شفَى الثَّاكِلات مَنَ الثُّكِّل، [وَيجوزُ الجَرُّ، والنَّصَبُ أَظْهَرُ](٧).

٣٣. عَفَيْفٌ تَروُقُ الشَّمْسَ صُورَةً وَجُهِهِ ۖ وَلُوْ نَزَلَتْ شَوْقاً لحادَ إِلَى الظُّلُ

٣٤. شُهِاعٌ كَأَنَّ الحَرْبَ عاشِقَةٌ لَهُ إِذَا زَارَهَا فَدَتُّهُ بِالْخَيْلِ وَالرَّجْلِ

(د)، ولكنه أورد كلام الوحيد الوارد في الأصل حرفيًّا، مسبوقاً بحرف (ح).

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد، فصل النَّاسخ بينه وبين كلام ابن جنِّي، ولكنه سها، فلم يكتب حرف (ح) كالعادة، بينما ورد الكلام مسبوقاً بحرف (ح) في (د) كما أسلفنا. (ح): «يُؤَنِّبُ كلاباً في هربها، يقولُ: كانَ الحَيا في يدها، فلمَّا هربتُ طلبَهُ بالرِّجْل على بُعْد».

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢٩-٤٠) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

 <sup>(</sup>٤) كذا ضبطه في الأصل. وفي (د): «وحسن » بتضعيف السين.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د) كالأصل وشرحه في (ك) بقوله: «الشَّاكلات في موضع نصب، عطفاً على كلِّ، قال: ويجوز الجرُّ، والنَّصبُ أظهرُه.

 <sup>(</sup>٦) العبارة في (د): «والثَّاكلات معطوفة على كلّ».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

هذا مِنْ بدائع المتبِّي، ولا أعرفُ له نظيراً<sup>(١)</sup> منظوماً ولا منثوراً.

٣٥. وَرَيَّانُ لا تَصِدَى إلى الخَمْرِ نَفْسُهُ وَعَطْشَانُ لا تَرْوَى يَداهُ مِنَ البَدْل

٣٦. فَتَمَلَيْكُ دُلُسِيرٍ وَتَعْظِيْمُ قَسَدُرهِ شَسَهِيدٌ بِوَحْدَانيَّـةَ الله والعَسدُل

٣٧. وَمَا دامَ دَلُسِرٌ نَهُلِزُ حُسَامَهُ

فَلاَ نابَ فِي الدُّنْيا لِلَيْثِ وَلاَ شَبِلْ(١)

أي: لا تعملُ أنيابُ الأسد ما يعملُ سيفُه في كفُّه، وكأنَّها ليستُ موجودةً (٣). لمَنْ لَمْ يُطَهَرُ وَاحْتَيْه مِنَ البُخْل فَإِنِّي رَأَيْتُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ الأصلُ(1)

/٣٨. وَمَا دَامَ دَلُ يُرْ يُقَلِّبُ كُفُّهُ فَلا خَلْقَ مِنْ دَعْوَى المكارِم في حلِّ اللهِ ٣٩. فَتَى لاَ يُرَجِّى أَنْ تَتِم طُهارَةُ ٤٠ فَلا قَطعَ الرَّحْمَنُ أَصلاً به أتني (٥)

سقط ما بعده من (د). (1)

سقط شرح البيت من (د). (٢)

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «يعنى الأسدَ». (٣)

لم يشرحه ابن جني. وبعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «أحسن وأبلغ في المدح بلفظ (1) حسن ومعنى شريف،

كذا في الأصل. وفي (ك) و(د) والديوان والمصادر: «أتى به».

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذه خاتمةٌ حسنةٌ كما ينبغي للشَّاعر الجيد أنْ يختم بهاه.

## (\*)(Y19)

وقالَ، يَمدحُ عَضُدَ الدَّولة أبا شُجاع؛ وقد ورد عليه الخبرُ بانهزام وَهْشُوذان (١٠): ١- إِثْلِيتُ فَإِنَّا أَيُّهَا الْطَلَالِ لُ ثَبْكِي وَتُرْزِمُ تَحْتَنَا الإِيلِ (٢)

«إثلثُ»: يَقُولُ للطَّلَل: كنَّ ثالثاً في البكاء، أي: ابك معنا، يقالُ: ثَلَثْتُ الرَّجلينِ، فأنا<sup>(۲)</sup> أَنْلَثُهما: إذا صاروا<sup>(٤)</sup> [بِكَ]<sup>(٥)</sup> ثَلاثةُ<sup>(۱)</sup>، وقد سبق البُحتريُّ نحو ذا، قالَ<sup>(۷)</sup>: يَاخَلِيلَيَّ بالسَّواجرِ مِنْ غَنْ مِم بنِ عَمْروِ ويُحْتُر بَن عَتُودِ مُاللَّبُهما ثالِبُ البِينِ عَلَيْسِ والدُّجي والبِينِ فَاللَّبِينِ عَلَيْسِ والدُّجي والبِينِ (٨)

و«الإرزامُ»: الحنينُ. يُقالُ: أرزمتِ النَّافةُ والسَّحابةُ، قالَ لبيدُ<sup>(١)</sup>:

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٥٦١، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٣٥١، والواحدي؛ ٧٧٥، والتبيان؛ ٣/ ٢٩٩،
 واليازجي؛ ٢/ ٤٦٠، والبرقوقي؛ ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (ب): «وقال». وفي (ك): «وقال، بمدحُ الملك عضدَ الدَّولة، وقد ورد عليه الخبرُ بانهزام وهشوذان، وكان والدُه ركن الدَّولة أنفذ إليه من الرَّيِّ جيشاً، فهزمه وملك بلده». وفي (د): «وقال بمدح الملك عضد الدَّولة أبا شجاعٍ فنَاخُسْرَ بن رُكنِ الدَّولة. ويذكرُ وقعة كانت مع وهسوذان بن محمَّد بالطَّرْم».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وأورد قسماً من شرحه كالأصل، وأورد قسماً من شرحه في (ك). وقد سقط شرح البيت من (د).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ساروا». والصُّواب من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ب).

 <sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) و(ك) ، ولكن زاد في (ك): «وتُرزمُ: تحنُ».

<sup>(</sup>٧) البيتان للبحتري في ديوانه ؟ ١ ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «هذا هو الكلامُ الحسنُ الآخِذُ بمودًاتِ القلوب»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٩) صدرُه: من كلِّ سارية وغاد مُدَّجن، وهو للبيد في ديوانه؛ ٢٩٨، وجميع كتب المعلقات،

## ... ... وعَشْ يَّة مُتَج اوب إِرْزامُه ...

و«الرُّزْمَةُ»: صوتُ السُّحاب.

٢. أَوْ لاَ فَسلاَ عَتَسب علَس طَلسلِ إِنَّ الطُّلسُولَ لِمِثْلِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

/أي: أو لا تبك<sup>(٢)</sup> معنا، فلا عتب عليك؛ لأنه ليسَ منْ عادة الطُّلُولِ أَنْ تَبكي. ٣. لَـوْ كُنْتَ تَنْطِقُ أَنَّ قُلُت مُعْتَدِراً: بِـي غَـيْرُ مَـا بِـكَ أَيُّهـا الرَّجُـلُ ٤. أَبُكـاكَ أَنَّى بَعْضُ مَنْ قَتَلُوا (٥) ٤. أَبُكـاكَ أَنَّى بَعْضُ مَنْ قَتَلُوا (٥)

(۱) اعتذرَ في هذينِ البيتينِ لترلَّك الطَّللِ البكاءَ معهُ، أي: لو كانَ الطَّلَلُ<sup>(۱)</sup> ممَّنَ ينْطقُ لقالَ: الذي بي أكثرُ ممَّا بِكَ؛ لأنَّهم شغفوكَ حُبَّاءُ، وقتلُوني أنا فلا قُدرَةَ لي على البُكاءِ<sup>(۸)</sup>. فإنْ قيلَ: فإذا قدرَ أنْ يُجيبَهُ فهلاَّ بكى معَهُ، قيلَ: إنَّ كُلْفَةَ البُكاءِ أشدُّ منْ كُلفة الكلام، فغيرُ مُنْكرِ أنْ لو كانَ ينطقِ أنْ يُمْكِنَه الكلامُ، وإنْ لم يمكنّهُ البُكاءُ<sup>(۱)</sup>. ألاَ ترَى إلى قولِ ذي الرُّمَّةِ البُكاءُ اللهُ عَلَى اللهُ قولِ ذي الرُّمَّةِ المُكامُ

وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٢٩٠، ولسان العرب (دجن)، وكتاب الجيم؛ ٢/ ٢١، وتاج العروس (دجن)، والصِّحاح (دجن). وبلانسبة في لسان العرب (رزم)، وتهذيب اللغة؛ ٢٠٣/١٣، وتاج العروس (رزم).

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٢-٦) مع شرحها من (ب). وأورد الشرح في (د) كالأصل.

 <sup>(</sup>٢) في (د): «إلاَّ تبك».

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «ويروى: لوكنت تعقلُ».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و(ك) و(د) والديوان. وفي التبيان: «لَمْ أَبْك».

<sup>(</sup>٥) أورد بعض شرح البيت في (ك) إلى قوله: «على البكاء... ».

<sup>(</sup>٦) العبارة التالية في (د): «هذا اعتذارٌ للطَّلل».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «اسمعوا إلى العجب، إنَّما قال الرَّجُلُ للطَّلَلِ: لو كنتَ تنطقُ لقلتَ كذا، فهذه المسألةُ ما وجهُها؟»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>١٠) البيت لذَّي الرُّمَّة في ديوانه؛ ٢/١٠١، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٣٢٤، وفيه «بُكايَ».

فَيَا مَيُّ هَلَ يُجَلِّى بُكَاتِي بِمِثْلِيهِ مِرْالِهِ وَأَنْفَاسِي إِلَيْكِ الزَّوافِيرُ؟ فطلَبَ منها الجزاء على بكائه وتنفُّسه كما توجَّعَ الآخَرُ بقولِه (١):

ونَظْ رَةَ ذِي شَ جَن وام أَ وَي أَنْ ميللا

يُرِيدُ تَلَفُّتُه وتلدُّدُه، فهذا كِقولِ الآخَرِ (٢):

اللهُ يَعْلَـــمُ أَنَّــا فِي تَلَفَّتِــاً يَوْمَ الفِراقِ إلى أَحْبابِنا صُـوْرُ وَأَنْ يَعْلَــمُ أَنَّـا فَ تَلَفُّتِ مَا يَسْري الهَوَى بُصري مِنْ حَوْثُ ما سَلَكُوا ٱتَي فَأَنْظُورُ

وقد جاء به بعضُ المحدثين وأفصَحَ عندَ قوله (٦):

مَا سِرْتُ مِيلًا وَلا جَاوَزْتُ مُرْحَلَةً إِلاًّ وَذِكُ لِكَ يُلْسِي دَائِبِاً عُنُقسي

/وهذا كلُّهُ رأْيُ أبي عليٍّ، وعنهُ أخذَّتُهُ.

ه. إِنَّ الذينِ نَ أَقَمْ تَ وَاحْتَمَلُ وا ( ' ) أَيُّ الذينِ نَ أَقَمْ تُدِي الْمُهُمْ لِدِينِ الْم

Account of the second of the s

(۱) البيت لبشامة بن الغدير في المفضليَّات؛ ٥٦، وشرح اختيارات المفضل؛ ١/ ٢٧٩، ومنتهى الطلب؛ ٢/ ٣٩٩، ومختارات ابن الشجري؛ ٧٧، وحماسة ابن الشجري؛ ٢/ ٧١٣، ورواها ابن الشجري في المرتين: ذي علَق وامق، وأشار إلى الرواية الأخرى.

(٢) البيتان لابراهيم بن هَرْمة في ديوانه؛ ١١٧٧، وشرح المعلقات السبع للمرزوقي؛ ٢٧٤، وسبق تخريج الثاني منهما في المجلد الأول؛ ٥٤٦، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني؛ ٣٣٠، والمجلد الثالث؛ ٤٠٠.

وهما معاً من غير نسبة في سرِّ صناعة الإعراب؛ ٢٦/١، وشروح سقط الزند؛ ٢/ ٧٤٥، واللسان (شري)، والمحتسب؛ ١/ ٢٥٩، والتاج (نظر)، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٧٨٥، واللسان (شري)، والمحتسب؛ ١/ ٢٥٩، والتاج (نظر)، والإنصاف؛ ١/ ٢٤- ٢٥، وشرح وأسرار العربية؛ ٥٥، وخزانة الأدب؛ ١/ ١٢١، والإنصاف؛ ١/ ٢٤- ٢٥، والأول أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ١٤، وشرح القصائد السبع؛ ٣٣٢، والصاحبي؛ ٥٠، والأول في الخصائص؛ ١/ ٢٤، ولسان العرب (صور). ويروى الأول: «إلى إخواننا». ويروى الثانى: «يثنى» و«يسرى» و«يشرى».

(٣) لم أعثر عليه.

(٤) في (د): «وارتحلوا»، ثمَّ صوبها على الهامش: «واحتملوا»، وكتب فوقها: «صحّ».

مَعَهُم وَيَصِنْزِلُ كُلُّمِا اللَّهِ فَزَلُوا بِدُويِّةٌ فُتنَتُ بِهَا الحلَلُ") وَصَدُودَهـا وَمَـنِ السَّذِي تُصِيلُ ؟(٦)

٦. الحُسْسِنُ يَرْحَسِلُ كُلُّمِا رَحَلُهِا ٧. فِي مُقْلَتَ عِي رَشِ أَ تُديرُهُم ا ٨. تَشْكُو المُطاعمُ طُلولَ هجرَتها

يُريدُ قلَّةَ غذائها، وهو محمودٌ في النِّساءِ ودليلٌ على الخفر. ٩. مِنَا أَسْنَارَتُ فِي الْقَعْبِ مِنْ لَبُنِ تَرَكَتُ لُهُ وَهُنُو الْسُلُكُ والْعُسَلِ (١)

«أسأرتُ»: أي<sup>(٥)</sup>: أبقتُ، ومنّ أحسن<sup>(١)</sup> ما جاءَ في الشُّعر القديم في استطابة «السُّوُّرِ» قولُ رجل مِنْ بني كلاب (٢):

رَهُ نَ الْمُنِيَّةِ يُوْمِا أَنُ تَعُود بِنَا وَتَغْمِسي فَاكِ فِيها ثُمَّ تَسَقِينا؟ أعْلَمْتنيي أنَّ الهَوي ثمَلُ وَيُسرَزْتِ وَحُسدُكِ عاقسهُ الغَسزَلُ (٨)

مَاذا عَلَيْكِ إِذَا خُلِبِّرَتْنِي دُنفاً وَتَجْعَلِي نُطَفَدةً فِي القَعْسِ بساردةً ١٠. قَسَالُتُ: أَلاَ تُصِحُبُو؟ فَقُلُتُ لَهَا:

١١. لَـو أَن فَنسًا خُسُرَ صَبُّحَكُم

ما أحسن ما كُنى عنِ الانهزام بقوله: «عاقّهُ».

١٢. وَتَفَرَّقَ ـ تَ عَنْكُ ـ مَ كَتَائِبُ ـ فَ الْ الْمِ ـ النَّ الْمِ ـ اللَّ خَ ـ وَادعٌ قُتُ ـ ل

١٣. مَا كُنْت فاعلَةً وَضَيْفُكُمُ

مَلِكُ الْمُلُوكِ وَشَاأَنُكِ الْبَخَالُ؟

ف (د): «حيثما». وعلى هامش (ك): «ش: حيث نزلوا». (1)

ضبطها في الأصل: «الحلل» بضمّ الحاء، والصُّواب من (د) و(ك) والمصادر. **(Y)** 

أورد شرح البيت بتمامه في (د) كالأصل. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: (٣) «النساء».

سقطت الأبيات (٩-١٧) مع شرحها من (ب). وأورد الشرح في (د) كالأصل تقريباً. (1)

سقطت من (د). (0)

العبارة التالية في (د): «قال رجلٌ من بني كلاب». (7)

لم أعثر عليهما. **(Y)** 

أورد الشرح في (د) كالأصل. (A)

يُقالُ: هوَ ابنُ بَجْدَة ذلكَ الأمر، وهوَ عالمٌ بِبَجْدَة أمركَ، أي: بِدَخْلَته، أخبرنا أبو بكر محمّد بنُ الحسنِ عن أحمد بن يحي، قالَ: قالَ أبو الحسنِ المدائنيُّ: بَعث يزيد بن المهلَّب سريعاً مُولى عَمْر وبنِ حُريّب إلى سليمان بن عبد الملك، قالَ سريعٌ: وكنتُ لا أردتُقُ بين كلمتين، فعلمتُ أنَّهُ سيسالُني عن المطر، فدعوت أعرابياً، فأعطيتُه درهماً، وقلتُ له كيفَ تقولُ إذا سئلَّت عن المطر؟ فكتبتُ ما قالَ، وجعلتُه بيني وبينَ القريُوسِ وأن حتَّى حفظتُه، فلماً قدمتُ قرأ كتأبي، ثمَّ قالَ: كيف كانَ المطرُ؟ قلتُ: يا أميرَ المؤمنين، حمدَ الثَّرَى واستأصلُ البَرى، ولم أرد واديا دارياً، فقالَ سليمانُ: هذا كلامٌ لستَ بأبي عُذْره، قلتُ بلى، قالَ: اصدَقتُه، فضحكِ حتَّى فحصَ برجله، ثمَّ قالَ: لقيتَهُ والله ابنَ بجدَنها، أي عالماً بها.

وأخبرنا مُحمَّدٌ أيضاً عنْ أحمد بن سليمان عن ابن أخت أبي الوزير عن ابن الأعرابي، قالَ: يُقال هو ابن بُعْتَطِها وابن بَجْدَتِها وابن سُرْسُورَها، وهوَ سُرْسُورُها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي (ك) و(د) والديوان والمصادر: «قرىً».

<sup>(</sup>٢) كتب تحت «طنب» في (ك): «الاعوجاج». وسقط البيت من (د). وانظر تعليق محقق الديوان؛ ٥٦٣، الحاشية (٢) علماً أن عبارة «ليس من شعره» الواردة في (ك)، هي التي أشار إليها المحقق بعد البيت (١٦) لا البيت (١٦).

<sup>(</sup>٣) كتب تحته في (ك): «ليس من شعره» كما أشرنا.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «بدخيلته»، وكذا أورد من الشرح في (د). وشرحه في (ك): «عن ابن الأعرابي: يُقال: هو ابن بُعتطها وابن بجدتها وابن شرشورها وابن عذرها إذا كان عالماً بالشّيء».

<sup>(</sup>٥) القَرَبوس: حنَّوُ السَّرج. انظر اللسان (قربس).

وأبو عُذْرها: إذا كانَ عالماً بالشَّيِّء.

/٩. شَـ كُوك العَليسل إلسى الكفيسل لَـ هُ

٢٠. قالت فالا كَذَات شرحاعته:

أَلاَّ تَمُ لَ بِجِسَهِ الْعِلَ لُ<sup>(1)</sup> أَقْدِمْ فَنَفْسُكَ مَالَهِا أَجِل<sup>(T)</sup>

أي: قالتُ لَهُ شَجاعتُه: أَقْدم، وقولُه: «فلا كذّبتُ» دُعاءٌ له بالبَقاءِ. اعترض به بينَ القولِ والمقولُ كما قالَ أبو مُحَلِّم (٢٠):

إِنَّ التَّمَـــــانِينَ وَيُلِّغْتَهــــا قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعي إلِي تَرْجُمانِ

واعترضَ بالدُّعاءِ بينَ اسم إنَّ وخبرها.

٢١. فَهُ وَ النَّهَايَ لَهُ إِنَّ جَرَى مَنْكُ لُ أَ أَوْ قَبِلَ يَوْمَ وَغَيُّ: مَنِ البَطَلُ ؟(١)

٢٢. عُسدَدُ الوُفُسودِ العَسامِدِينَ لَسهُ دُونَ السُسلاحِ الشُسكُلُ والعُقُسلُ (٥)

أي: ليسَ يقصدُهُ أحدٌ بسلاح؛ لأنَّه لا يَطْمَعُ فيهِ، ولكنَّ<sup>(١)</sup> تَرِدُ عليهِ زُوَّارُه، ومعَهم الشُّكُلُ للخيل والعُقُلُ للإبل؛ فيطُفُرُون ببغْيَتهم.

٢٣. فَلِشُ كَالِهِمْ فِي خَيْلِ إِلَهِ عَمَ سِلٌ وَلَعَقْلِهِ مَ فِي بُخْتِ إِلَهِ شُكُلُ

٢٤. تُمُسـي علَـى أيـدي مَواهبِـهِ هـِـي أَوْ بَقيِتُهـا اوْ البَـدُلْ(٧)

(١) سقط البيت من (ب).

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «بالبقاء». وقال في (د): «فلا
 كذبت: اعتراض دُعاء». وفي (ك): «قالت شجاعته: فلا كذبت دعاء عليه [كذا]».

- (٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٠٥، وأنشده في هذا المجلد ص١٤٥.
  - (٤) أمامها في (ك): «ويروى: من الرَّجُل»، وسقط البيت من (ب).
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح بتمامه في (د).
  - (٦) في (د): «وإنَّما».
- (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تقريباً، وشرحه في (د) كالأصل.
   وشرحه في (ك): «أي تمسي إبله وخيله؛ لأنّه قد ذكرهما، أي تتحكّم مواهبه فيها. يقول:
   قولهم وعلى يدي عَدْل، أي يتحكّم فيه، أي فيها أو في بقيّتيها إن بقي شيء منها، أو بدلُها، وهو المال».

أي: تَلي مواهبُهُ أَمْرَ خيله وإبله (١)، [فَتَتَحَكَّمُ فيها] (١)، كما يُقالُ: [أَمْسَى] [١) فلانٌ على يَد عَدْل، أيْ (١) قَدْ مَلَكَ أَمْرَهُ عليه، وصارَ به أحقَّ منهُ، [أَيْ هُوَ يتحكَّمُ فيه] (٥). وقولُه: «هيُّ» يعني الخيلَ والإبلَ أو (١) ما يَبْقَى منها (١) بعدَما وهبَه لقوم آخَرين أو «البَدَلُ» منها عَيْنًا أو وَرقاً (٨) أو غيرَ ذلك.

٢٥. يُشْتَاقُ مِنْ يَسدِهِ إِلْسَى سُسبَلِ شَوْقاً إِلَيْسهِ يَنْبُستُ الأسسَلُ (٢)

«السَّبَلُ»: المطَرُ(١٠)، قالَ كُتُيِّرُ(١١):

وَمنَّ لَهُ بِصنَّحْنِ المَّحْوِ زُرْقٌ غَمَامَـةٌ لَـهُ سَـبَلُّ واقْـوَرَّ منْـهُ الغَفَائِرُ

وقالَ التَّوَّزِيُّ: كُنَّا عندَ الأصمعيِّ، فوقفَ عليهِ أعرابيٌّ منْ بني أسدٍ، فقالَ: ما معنى قول الشَّاعر؟(١٣):

لاَ مَالَ إِلاَّ العِطِافُ تُوزِرُهُ أُمُّ ثَلاثِانِينَ وَابْنَاهُ الجَبَالِ

- (۱) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وقوله: هي . . . » .
  - (٢) زيادة من (ب).
  - (٣) زيادة من (ب).
- (٤) سقط من هنا من (ب) إلى قوله: «وقوله: هي...».
  - (۵) زیادة من (ب).
  - (٦) في (د) و (ب): «و».
    - (٧) سقطت من (د).
  - (٨) سقط ما بعدها من (ب).
- (٩) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما ورد في (د) حرفياً. وبدأ الشرح في (ك) بقوله: «أي: يشتاق كُلُّ أحد إلى عطاياه، حتَّى أنَّ الرِّماحَ تشتاق إلى كَفَّه فتنبتُ». ثمَّ بدأ بما بدأ في الأصل إلى آخر الشَّرح.
  - (١٠) سقط ما بعدها من (د) و(ب) إلى قوله: «يقولُ كَأنَّ الرِّماحَ. . . » .
- (١١) البيت لكثيّر عزَّة في ديوانه؛ ٣٧٤، وصدره فيه: ومنه بصخر المَحْو وَدْقُ غمامة. وضبطناه كما في الأصل بتنوين «زرق» و«غمامة» لا على الإضافة. وأورد في (ك) عجز البيّت فقط.
- (١٢) البيت بلا نسبة في لسان العرب (عطف) و (جبل)، وتاج العروس (عطف) و (جبل)، والمخصَّص؛ ١٨٩ / ١٨٩.

فاندفعَ الأصمعيُّ يُنشدُنا(١): عُصَرَتُهِا نُطُفَّةٌ تُضَمَّنُها

أَوْ وَجْبَهُ مِسِنْ جَنِهِ أَشْسَكُلَة إِنْ لَهُمْ تَرُغُهِا بِالفَرْسِ لَهُ تُتَلِ

لَصْبُ تَلَقَّدَى مَواقِعَ السَّبِلَ

فعجبَ الأعرابيُّ، وقالَ: ما رأيتُ عُضْلَةُ كاليوم.

«العُصرَةُ»: النَّجاةُ منَ الجوعِ والعطش، و«الوَجْبَةُ»: أَكَلَةُ اليوم، و«اشكِلَةٌ»: سيدْرَّةُ «جبليَّةٌ» و«العطافُ»: السَّيفُ، و«تُؤْزُرُهُ (٢): تُعينُه، و (أمُّ ثلاثينَ»: جَعَبَةٌ.

يقولُ: كأنَّ الرِّماحَ إنَّما تُنْبتُ شوقاً إلى أنْ تباشرَ يدُهُ (٢).

٢٦. سَسِيلٌ تَطُسولُ الْمُكْرُمُساتُ بِسِه وَالْمَصِدُ لاَ الحَسودَانُ والنَّفَسلُ (١)

«الحوذانُ والنَّفَلُ»: نَبِّتان، قالَ القُطاميُّ<sup>(٥)</sup>:

ثُمُّ اسْتِمرَّ بها الحادي وجَنَّبها بَطْنَ الذي نَبْتُها الحَوْذانُ والنَّفَلُ ٢٧. وَإِلْكِي حُصَى أَرْضِ أَقَامُ بِهِا بِالنَّاسِ مِنْ تَقْبِيلُهِ بِلَالْاً ٢٧

البيتان مع السَّابق وقبلهما بيت، بلا نسبة في لسان العرب (عطف)، والثاني منهما في لسان العرب (شكل)، وتاج العروس (شكل)، والصِّحاح (شكل). وعجز البيت الثاني في اللسان (عطف): «إن لم يُرعُها بالماء لم تُسُل»، وفي (ك) والتاج (شكل): «إن لم يَرُغُها بالقوس لم تُنَل، بالغين المعجمة أيضاً، وأثبتناً «بالفَرْس، كما ضبطها في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يُؤزره»، و«يُعينُه» بالياء المثناة التحتانية فيهماً.

<sup>(</sup>٣) في (بَ): «كفَّه».

<sup>(</sup>٤) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وشرحه في (د): «الحوذانُ والنَّفَلُ نبتٌ بالبريَّمة». وفي (ك): «أي ليس هناك سيلٌ في الحقيقة، وإنَّما هناك جودٌ وسخاءٌ، تُشادُ المكارمُ بهما، وتطولُ فروعها. الحوذان: نتِّ. النَّفَلُ: نتُّ».

البيت للقُطاميُّ في ديوانه؛ ٢٧، ولسان العرب (نفل)، وتاج العروس (نفل).

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح تقريباً. وشرحه في (ك) إلى قوله: «فقالوا: أَلَلُّ». وأورد بعض شرح ابن جني في (د)، وبعض تعليق الوحيد.

«اليلَلُ»: إقبالُ الأسنانِ وانعطافُها (١) على باطنِ الفم (٢)، يُقالُ: رجُلٌ أَيَلُ وامرأةٌ يَلاَّءُ، ورجالٌ ونساءٌ يُلٌ، وفيهم يلَلٌ، وقد أبدلوا الياءَ همزة، فقالوا: «ألَلٌ» (٢). [يَقُولُ (٤) وكأنَّ النَّاس لكثرة ما يقبِّلُونُ حصَى الأرضِ التي هو بها بينَ يديه قد (٥) حدثَ فيهم انحناءٌ وانعطاف إلى ذلك الحصى كما تتعطف الأسنانُ على باطنِ الفم، وهذا من اختراعات المتبيّل (١٠). [ويجوزُ أيضا أن يكونَ معناهُ: ويُشتاقُ إلى حصى أرض يكونُ بها وقد يلَّ النَّاس لكثرة تقبيلهم إيَّاه، فحدثَ في أسنانهم يَلَلٌ لاعتيادهم تقبيله).

٨٠٠ إِنْ لَسِمُ تُخَالِطُسِهُ ضَوَاحِكُهُ سَمْ فَلَمِسَنْ تُصَانُ وَتَذْخَسُ القَبَسُهُ ٩٠٠ (القبَسَلُ ٩٤٠)
 «الضَّاحِكُ»: أَوَّلُ ضِرْسٍ وراءَ النَّابِ(٨)، [والجَمعُ: الضَّواحِكُ](١).

(٦) زيادة من قشر الفسر و (ب).

وبعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «لم يُرد الرَّجُلُ من هذا ما ذكرَهُ، إنَّما أرادَ أنَّ أسنانَهم قد حدَثَ بها يكلٌ من إدمان / التَّقبيل للحصى، وهو دخولُ الأسنان إلى باطن الفم ولا معنى لتَقُوسِ القوم، وما رأيتُ أثركَ منهُ للمعنى الذي مَا يبعدُ منه مثلهَ. وأنشد أبو حاتم: فعَضَّ الحَصَى إِنْ كُنْتَ أصبَحْتَ ساخطاً بنَابيْكَ وَارْضَعْهُ بسدُرُدُرِكَ الآيلُ والبيت بلانسبة في المخصص ؛ ١٤٦/١، وفيه: «واكدُدْهُ»، وقد ضبط «وارضَعْه» في الأصل بفتح الضاً د وكسرها، وكتب فوقها «معاً».

(٧) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد شرحه كالأصل وزاد عليه. وأورد الشرح في (د) كالأصل وزاد عليه كلاماً هو في الأصل للوحيد، دون أن ينسبه له.

(٨) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «هذا يدلُّ على صحَّة تفسيرنا دونَ ما ذكرَه صاحبُ الكتاب، فَأَمَّا قولُ المتنبّي: إنْ لَمْ تُخالطهُ ضواحكُهمْ، يعني تخالطُ الحصى، والضَّاحكُ لا ينالُه التَّقبيلُ لبُعده عن مُقَّدمِ الفَم، وإنَّما يَنالُ الثَّنايا والرَّباعيات، ولكنَّه قالَهُ على المبالغة». وورد كلام الوحيد في (د): «قوله تخالطه يعني الحصا، والضاحك لا يناله التقبيلُ لبعده، وإنما هذا على المبالغة».

(٩) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>۱) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د)، وأضاف (ح): «أراد أنَّ أسنانَهم قد حدث بها يَكُلُّ عن إدمان التقبيل للحصا».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٤) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وقد»، والصَّواب من (ب).

٢٩. فَ وَجَهِدِهِ مِن نُدورِ خَالِقِدِهِ قُدرٌ هِنِيَ الْأَيدَاتُ والرُّسُدلُ (١٧

أي: تقومُ مقامَ ذلك لما فيها منَ الإعجاز وظُهور الصَّنعة.

٣٠. فَإِذَا الْخَمِيْسُ أَبَى السُّجُودَ لَهُ سَجَدَاتْ لَهُ فَيِهُ الْقَنا الذُّبُلُ اللَّالِ

«الخميسُ» الجيشُ الكبيرُ<sup>(٢)</sup>، قالتُ ليلَى<sup>(٤)</sup>:

حَتَّسَى إِذَا رُفِسِعُ اللِّسواءُ رُأَيْتَ لهُ تَحْتَ اللَّواءِ على الخَميْسِ زَعيْما

أي: إذا عصاهُ جيشٌ خَفَضَ الأسنَّةَ لطعنه . قرآتُ على أبي عليِّ(٥):

خَيْلَانِ مِنْ وَمِنْ أَعُدائِهِمْ خَفَضُوا أَسِنْتُهُمْ فَكُلَّ نَاعِي(١)

[وَقَوْلُهُ: «فيه»، أي سجدتُ قنا أبي شُجاعٍ في جيشٍ مُخالفه](٧).

٣١/. وَإِذَا الْقُلُسُوبُ أَبُسِتُ حُكُومُ مَتَسِهُ وَرُضِّيتُ بِحَكُسِم سُسَيوفهِ القُلسَلُ (١)

[يقولُ: كأنَّ الرؤوسَ لمَّا صافحتُها السُّيوفُ راضيةٌ بحُكُمها] (٩).

٣٢. أَرْضِيْتَ وَهْشُودْانَ (`` مَا حَكَمَتُ اللَّهُ بَسَيْتَزِيْدُ ؟ لِأُمَّلُكَ الهَبَلِ ('`)!

(١) سقط البيت وشرحه من (ب). وقد شرحه في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت في (د) كالأصل، ولكنه لم يذكر الشَّاهدين، وقد أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح من قوله: (أي: إذا عصاه...» إلى «لطعنه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الكثيرُ».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٢٨١، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٦، وأعاد إنشاده فيه ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لعمري، إنَّه أخذَ معنى البيتِ الأوَّل، ولكنَّهُ زَادَ فيه ذكر السُّجود وصنَعه صنَّعةٌ حَسنَةٌ».

<sup>(</sup>٧) زُيادة من (د) و(ب).

 <sup>(</sup>٨) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به شرحاً أثبتناه في المتن. ولم يشرح أبو الفتح البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل بالشين المعجمة. وفي (ك) و(د) بالسين المهملة، وهو في الديوان والتبيان بالسين المهملة أيضاً.

<sup>(</sup>١١) سقط شرح البيت من (د). وسقط البيتان (٣٢ و٣٣) مع شرحهما من (ب).

«الهَيلُ»: التُكُلُ، وقد تقدَّم تفسيره. ٣٣. وَرَدَتُ بِـــلادُكَ غَـــيْرَ مُغْمَـــدَة

أرادً: وردت السُّيوفُ بِلادَك<sup>(٢)</sup>.

وَالْخَيْسِلُ فِي أَعْيانِهِا قَبَلِلْ اللهِ ٣٤. وَالقَــومُ فِي أَعيـانهم خَــزُرُ

وَكَأَنَّها بَيْنَ القَنا شُعَل (١)

 $^{(1)}_{*}$  الْخُزُرُ»: صَيِّقُ الْعِينِ (٤)، قَالُ الرَّاجِزُ (٥): إِذَا تَحْازَرُتُ وَما بي منْ خَرْرُ (١)

وقالَ الآخَر $^{(v)}$ :

بِعَيْنَيْنِ مِنْ مَاءِ البُكاءِ كَأَنَّما بِهَا خَنِزٌ أَوْ طَرْفُها مُتَخازِرُ

و«القَبَلُ»: إِقبالُ إِحْدَى (^) العينينِ على الأخرى، وذلكَ تفعلُه الخيلُ لِعِزَّة

 <sup>(</sup>١) شرحه في (د): «أى وردت السيوف».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لَمْ يأت في هذا بشيء؛ لأنَّهم يعدُّونَ سلَّ السُّيوف قَبْلَ الْجَالِدة جُبْنِـاً وخوَراً، ومنْ ذلكَ حكايَةُ الوقعة بينَ حنيفة أهل الرِّدَّة لَمَا برزوا منَّ حصونهم، أقبلوا وسيوفُهمُ مشهورةٌ، فقال خالدُ بَنُ الوليد للمسلِّمينَ: أبشروا؛ فإنَّ القومَ قد جبنُوا وخاروا، قالوا: كيفَ؟قالَ: أما تَرونَهم جرّدوا سيوفهم من بُعْد؟ فلمَّا دنا بنو حنيفةً قالوا: المعذرةُ إلى الله وإليكم، والله ما جرَّدْناها منْ بُعُد جُبْنًا؛ ولكنَّهُـــا اليمانيَّةُ، وهو يومٌ باردٌ، خَشينا عليها أنْ تتقصَّف فجرَّدناها لتصيبها الشَّمُّسُ فتَحمَى، فاستحسن النَّاسُ فطنتهم وحذَرَهم من العيب حتَّى اعتذروا، .

كتب تحُت وخزر"، في (ك): «نظر بمؤخَّر العين»، وتحت «قَبَل»: «مثل خزر». وسقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بعض شرحه. وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والقَبَلُ. . . » .

في (ب): «قال الشَّاعر». وقد سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٠٨. (0)

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والقبرلُ. . . ، ، .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

في (د): ﴿إِقبال إحداهما. . . ٥ . (٨)

أنفُسها(١)، قالَ(٢):

رُولَوْ سَمِعُوا مِنْ لهُ دُعَاءً يَرُوعُهُمْ إِذَا لاَتَتْ لهُ الخَيْلُ أَعَيْنُها قُبْلُ

يقولُ: القومُ تُركَّ وخيلُهم عزيزةُ الأَنْفُسِ، [في عيونها]<sup>(٢)</sup> قَبَلُ. أي: أَتَوْكَ<sup>(٤)</sup> عليها<sup>(٥)</sup>. ويُقالُ: عَيْنٌ وأَعيانٌ وعيونٌ، قرأتُ على محمَّد بنِ الحَسنِ عن أحمد بن يحيَ للفَضْل بن العبَّاسِ اللَّهبيُّ<sup>(١)</sup>:

عُلِمَ تَ قُرِي شُّ أَنَّكَ أَعْيانُها مَنْ قَامَ يَمْدَحُ قَوْمَ لُهُ استَثَنَانا عَلَيْ مَا يَمْدَحُ قَوْمَ الستَثَنَانا وقالَ الآخَرُ(٧):

وَلَكِرِّمَا أُغْدُوعَلَى مُفاضَةً دلاصٌ كأعْيَانِ الجَرادِ الْنَظَّمِ

وأنشد أبو عليٍّ، ولا أعلَمُ أنِّي سمعتُهُ منهُ (^):

إمَّا تَدرَيْ شَدَمَطاً بِالرَّأْسِ لاحَ بِه مِنْ بَعْدِ أَسْوَدَ داجي اللَّونِ فَيْنانِ فقد أُروعُ قُلسوبَ الغانياتِ بِهِ حَتَّى يَملِّنَ بِأَجْيادٍ وَأَعيانِ وَقَدَدُ أُروعُ قُلسوبَ الغانياتِ بِهِ حَتَّى يَملِّنَ بِأَجْيادٍ وَأَعيانِ

وقالَ مُتَمِّمُ بنُ نُويرةً (١): وَكُــلُّ بنــي أُمُّ سَيُمْسُونَ ليلــةً وَلَـمْ يَبْقَ مِنْ أَعْيَانِهِمْ عَيْنُ واحــدِ

وأنشد أبو زيد (١٠٠):

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب). وسقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقولُ: القومُ. . . » .

<sup>(</sup>٢) البيت بلانسبة في جمهرة اللغة ؛ ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا يقتضيها النَّص، إذ أورد بعد «الأنفس» كلمة «قَبَلٌ» مضبوطة كما أثبتناها. وسقطت العبارة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «لقوك».

<sup>(</sup>o) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٦) البيت للفضل بن العبَّاس اللَّهبي في ديوانه؛ ٤١، ومجالس ثعلب؛ ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٣٩. وأعاد إنشاده فيه ص٧١٠.

 <sup>(</sup>٨) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص١٣٩، وأعاد إنشادهما فيه ص٧١٠.

<sup>(</sup>٩) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر عليه. وفي نوادر أبي زيد؛ ٣٥٠ وما بعد قصيدةٌ لحاتم الطَّائي على هذا البحر

وَيَـــوْمِ لِبِسِــناهُ المَطِـــيَّ كَأَنَّهِـا مُطَرَّفَـةُ الأَعْيـانِ بِـادٍ صَريرُهـا<sup>(۱)</sup> هم. فَـاتَوْكَ لَيْـس بِمَـنْ نَــاوا خَلَــل (۲)

أي: ليسَ<sup>(٢)</sup> بهمُ طاقةٌ، وليسَ بَمنُ نأوا عنْهُ اخْتِلالٌ لفقدهم. يُريدُ كَثْرَةَ عسكرِ أبي عليٍّ رُكْنِ الدَّولةِ، ويُقالُ: نأيْتُ زيداً (٤)، أيْ: بَعُدُتُ عنْهُ (٥) قالَ الحُطيِّنَّةُ (١):

نَانَكُ أَمامَ أَ إِلاَّ سُوَالا وَإِلاَّ خَيالاً يُوافِحْ خَيالا

٣٦. لَـمْ يَـدْرِمَـنْ بِالرِّيُ أَنَّهُـمُ فَصَلُوا وَلا يَحدُرِي إِذَا قَفَلُـوا(٢)

/بالغَ في هذا حنَّى كاد يقلبُهُ هجاءٌ (^).

٣٧. وَآتَيْ ـ تَ مُعْتَزِم ـ ا وَلاَ أَسَدُ وَمَضَيْتَ مُنْهَزِم ا وَلاَ وَعِللاً

أي: ولا أسدٌ يُقدم إقدامَك، ولا وَعلٌ ينهزمُ انهزامَك، فحذفَ الخبرينِ للعلْم بهما. تعطيب سيلاحَهُمُ وَراحَهُم صلاحًا مَا اللهُ تَكُن لِتَنالَم المُقَلِي المُاسِي سيللحَهُمُ وَراحَهُم مَا اللهُ مَالَمُ تَكُن لِتَنالَم المُقَلِي اللهِ المُقَلِي اللهِ المُقَلِي اللهِ المُقَلِي اللهِ المُقَلِي اللهِ اللهُ المُقَلِي اللهِ اللهُ الله

قولُهُ: «وراحَهُمُ» جَفَاءٌ فِي اللَّفْظِ عليه (١١) ونَيْلٌ منْهُ (١٢).

والرَّويّ لم يرد هذا البيت فيها، وعدَّتُها اثنان وعشرون بيتاً، وتجدها في ديوان حاتم؛ ٢٢٩ وما بعد في ستة وعشرين بيتاً، ولم يرد فيها أيضاً. وهو منها روحاً ومعنى.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصلُّ تعليقٌ للوحيد (ح): «تكريرُهُ في البيت أعيانَهم وأعيانَها ليسَ بجيَّد في الصَّنعة ١٠

 <sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا الشّاهد. وكذا فعل في (د).

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في (د): «لكم».

 <sup>(</sup>٤) في (د): «القوم».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣٧١.

<sup>(</sup>٧) سقط شرح البيت من (د). وسقطت الأبيات (٣٦-٣٨) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا يدُلُّ علَى أَنَّهِمْ خَتَلُوا واستَتَروا ٩٠.

<sup>(</sup>٩) أورد شرح البيت في (د) و(ب) كالأصل حرفياً.

<sup>(</sup>١٠) أورد شرح البيت في (د) كالأصل. وفي (ك): «السّلاح نوبية [كذا]. ع: سلاحهم تنصب،

<sup>(</sup>١١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لا يُبالَغُ بالملوكِ وأمثالهم إلى هذا، ولكلِّ مقام مقالٌ».

٣٠. أسنخى المُلُسوك بِنَقْسِلِ مَمْلُكُسة مَنْ كادَ عَنْسهُ السرَّأْسُ يَنْتَقِسِلُ (١)

١٤. لاَ أَقْبَلُ وا سِراً ولاَ ظَفِر روا غَدْراً وَلاَ نَصَرَتْهُ مُ الغيالِ")

«الغيِّلُ»: جمعُ غيلة، وهيَ الاغتيالُ.

٢٤. لأتَلْقَ أَفْرَسَ مِنْكَ تَعْرِفُ لَهُ إِلاَّ إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الحِيَالِ (١)

يَعظُهُ بهذا فِي هُزُوُّ (٥).

وي الله يُسِتَحِي أَحَد يُقَالُ لَهُ: نَضلُوكَ آلُ بُوَيْدَ أَوْ فَضلُوا (١) عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الأصلُ «يستَحيي»، فَحُدفَتَ إحْدى الياءَين (٧)، وهذا مشروحٌ في «التَّصريفَ ». وأخبرنا محمَّدُ بنُ محمَّد عنْ أحمد بن موسى عن ابن الجهم /عن الفَرَّاء، قالَ: مَنَ العرب مَنْ يقولُ: استَحييتُ استحاءً وأُ٩)، ومنهم مَنْ يقولُ: استحييتُ استحاءً وقالُ جابرُ بنُ حُني (١٠):

- أورد البيت بتمامه في (ب). وشرحه في (ب) و(د) كالأصل تماماً.
  - (٢) سقطت الأبيات (٤٠-٤٢) مع الشرح من (ب).
    - (٣) شرح البيت في (د) كالأصل.
- (٤) شرحه في (د) كالأصل. ورواه في (ك): «إلاَّ إذا ما ضاقت الحِيلُ»، وكتب على الهامش: «ويروى: إلاّ إذا ضاقت بك الحيلُ».
  - (٥) في (د): «هُزْء».
- (٦) أورد بعض عُجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح من قوله: «أصل النَّضل ١٠٠٠، وشرح البيت في (د) مختصراً، وأورد أغلب شرحه في (ك).
- (٧) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «وعن الفرّاء». وسقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وأصل النَّضْل. . . » .
  - (٨) في (ك): «استحياءً».
  - (٩) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «رقال جابر بن . . . » .
- (١٠) البيت لجابر بن حُنَّى التغلبيُّ في المفضليات؛ ٢١١، وشرح اختيارات المفضل؛ ٢/ ٩٥١،

أَلا تَسَـتَحي منَّا رِجالٌ وَتَتَّقيي مُحارِمَنا لا يَبْـوُوُّ الـدُّمُ بِالدُّم؟

وأَصْلُ «النَّضْلِ» فِي الرَّمْيِ، يُقالُ: تَناضَلَ<sup>(١)</sup> الرَّجُلانِ، فنضلَ أَحَدُهما صاحبِهُ، إذا كانَ أكْثَرَ إصابةً منْهُ<sup>(٦)</sup>. قالَ المجنونُ<sup>(٦)</sup>:

إِذا ما النَّقينَا فَي الخلاءِ نَضَلَتُهُ وإنْ كانَ يُوما عندَها فَهُ وَ ناضلِي

وأتى بعَلامة الجمع في «نضلوك» قبّلَ الفاعل، وقد تُقدَّمُ القولُ فيه في قوله (1):
... ... وَالرَّاكِبِيْسِنَ جُدُودُهِسِمْ أُمَّاتِهِسَا (٥)

£3. قَـدَرُوا عَفَـوا وَعَـدُوا وَفَـوا سُـئِلُوا أَغُنَـوا عَلَـوا أَعْلَـوا وَلُـوا عَدَلُـوا<sup>(٦)</sup>

هذا البيتُ أشَدُّ مبالغةً ممَّا قبلَهُ منَ قولِهِ<sup>(٧)</sup>: عِشِ ابْقَ اسْمٌ سُدَ قُدَ جُدَ مُرْانَهَ فهِ ... ... ... ... ...

وقوله: « أَقِلُ أَنِلَ»؛ لأنَّ قولَه: «عش ابْقَ» دُعاءٌ له، وقولَه: «أَقِلُ أَنِلَ» سُؤَالٌ لهُ، وكلاهما مُتَوَقَّعٌ مطلوبٌ، وهذا البيتُ إِخْبارٌ عنْ أمرٍ كائنٍ ثابت، قد استغنى به عن الدُّعاء والمسألة، فهو أمدحُ ممَّا قَبْلَهُ (^).

والاختيارين؛ ٣٣٣، ومنتهى الطلب؛ ٤٨/٤، ولسان العرب (بوأ) و(مكس)، وتحصيل عين الذهب؛ ٣/ ٥٠. والكامل؛ ٧/ ٧٦. ويلا نسبة في الكتاب؛ ٣/ ٥٥. ويروى: ألا تنتهي عنَّا الملوكُ...

- في (د): «تناضلا».
- (٢) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وأتى بعلامة...». وسقط ما بعدها من (د) إلا عبارة: «والواو في نضلوك علامة».
- (٣) البيت لمجنون ليلى في ديوانه ؛ ١٧٩ ، والأغاني؛ ٢/ ٣٠. ورواية عجزه فيهما: وإن يَرْم رَشْقاً. . .
  - (٤) صدرُه: العارفين بها كما عرفَتْهُمُ، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ١٧١.
  - (٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا عَاكنتُ قَلَّمتُ القولَ فيه، أنَّهُ بأتي بأقفاء الإعراب لا وجوهَهُ».
    - (٦) سقط البيتان (٤٤ و٤٥) مع شرحهما من (ب). وسقطَ شرح البيت مَنَّ (د).
- (٧) عجزه: غظ ارم صب احم اغزُ اسب رُغُ زَغُ ده له اثن نلْ. وهو للمتنبي في ديوانه ؛ ٣٣٢.
- (٨) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «يُضافُ إلى ما ذَكَرهُ قلَةُ التَّكلُف وبيانُ الكلام، وأنَّهُ مَدْحٌ وما نَقدَّمَ دعاءٌ وسُؤالٌ، وقد كانَ ينبغي للدُّعاء أنْ يكونَ أحسَنَ الكلام، وكذَلك

#### ه٤. فَـوْقَ السِّمَاءِ وَفَـوْقَ مُـاطَلَبُوا فـيزادَ ارادوا غَايــة نَزَلُـوا

/قَدْ كُرِّرُ (١) هذا المعنى قديماً (٢).

#### ٤٦. قَطَعَتُ مَكارِمُهُمْ صَوارِمَهُ صَوارِمَهُ مَ فَالِدَا تَعَاذَر كَاذِبُ قَبِلُ وا(٦)

يُقالُ: تَعَنَّر واعتنزَ<sup>(۱)</sup> وعَنَّرَ وَعِنَّرَ وَعِنَّرَ وَعِنَّرَ، وَمثَلَهُ ارتبدَفَ ورَدَّفَ ورِدَّفَ [وردَّفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَصَّمَ وخَصَّمَ واهتدَى وهَدَّى وهدَّى وهدَّى وهدِّيَ اللهُ وكذَلكُ ما أَشْبِهُهُ. قرأتُ على محمَّد بنُ الحسن عنْ أحمدُ بن يحى للرَّاجز<sup>(۸)</sup>:

إِذاْ تَعَلِنَّرْتَ فَلَهِمْ تَقَبَّلُ عَلِنْرُ وَجَدتَسِي ٱلْوَى شَلَدُدُ الْسَلَمَرُ

[وَقَولَهُ تَعَالَى] (١) ﴿ وَجَاءَ المُعَذِّرونَ مِنَ الأَعْرابِ ﴾ (١٠)، أَصَلُهُ، واللهُ أَعلهُ

السُّؤالُ، لآنَّهُ مقامُ استعطاف وتَمَلُّق».

- (١) كذا ضبطها في الأصل بالمبني للمجهول، وربَّما كان الصَّواب بالمبني للمعلوم، والمقصول المتنبِّى، إذ أورد هذا المعنى من قبل في شعره.
- (٢) سقطت من (د). وبعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «وهذا البيتُ أشكدُ مبالغة وإفصاحاً من جميع ما قبلَهُ».
- (٣) ورد من شُرح البيت في (د): «يُقال: تعذَّر واعتذر». وأورد عجـز البيت في (ب)، وألحلُّق به بعض الشرح. وأورد كامل شرح البيت في (ك).
  - (٤) سقط ما بعده من (ب) إلى قوله: «وقوله تعالى: وجاء المعذّرون. . . ٤ .
    - (٥) سقطت «وعذَّر» و«عذِّر» من (ك).
      - (٦) زيادة من (ك).
    - (٧) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «قال الرّاجز:».
- (۸) الثاني هو الثالث من جملة أبيات لعمروبن العاص أو لأرطأة بن سهية في التبيه والإيضالج؛ ۲/ ۲۰۰ ، ولسان العرب (مرر) ، وتاج العروس (مرر) ، وللعجّاج في أساس البلاغة (خزر) ، وليس في ديوانه . وبلا نسبة في لسان العرب (بذا) و (لوي) ، وجمهرة اللغة ؛ ١/ ١١٩ و ١/ ١/٠ ، وأساس البلاغة (قزح) ، وتاج العروس (بذو) و (لوي) ، وتهذيب اللغة ؛ ١/ ٢٤ ، وكتأب العين ؛ ٤/ ٢٠٦ ، والصّحاح (مرر) . ويروى: «بعيد المستمرة» ، وبعيد المستحرة بالحاء المهملة .
  - (٩) زيادة من (ك) و (ب). وفي (ك): «وقال تعالى».
    - (١٠) التوبة؛ ٩٠.

المُتَعَذَّرُونَ، ثُمَّ أُدْغَمَت التَّاءُ فِي الدَّالِ، ونُقلَتْ فَتْحَتُها إلى العين (١). قالَ أبو الحسن؛ وَيَجوزُ: «المُعَنَّرُونَ» و «المُعنذِّرونَ». ومثله فيما ذكره سيبويه قراءة أهل مكَّةً: ﴿ مُرَدُّف يَنَ ﴾ أَمُرَدُّف يَنَ ﴾ [الخَطْفَة ﴾ (٢)، قالَ: يُريدُ: مرتدفينَ، قالَ: وقرأ الحسنُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ خُطِّفَ الخَطْفَة ﴾ (٢)، وقالَ أبو النَّجْم (٤):

تَدَافُ عَ الشَّيبِ وَلَهِ مُ تُقَدِّل

وهذا مُبَيَّنٌ مشروحٌ في باب الإدغام. (٥) وقرأتُ على محمَّد بن محمَّد عنْ أحمد بن موسى عنْ محمَّد بن الجَهُم عن الفَرَّاء (١):

وَإِنَّهُ مَ السَّوْلَاةُ وَإِنَّ مَنْهُ مَ مَ رَسُولَ الرَّحْمَةِ الهادي الْمُسَدِّي

قَالَ: يريدُ «المهتدي». وقالَ العُدَيْلُ بْنُ الفَرْخِ<sup>(۲)</sup>:

(۱) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٢) الأنفال؛ ٩. قراءة بعض المكيِّن بضم الميم وفتح الرَّاء وتشديد الدَّال مكسورةً. انظر: إعراب القرآن للنحَّاس؛ ١/ ٦٦٧، إملاء ما منَّ بن الرحمن للعكبري؛ ٣/٣، البحر الحيط؛ ٤/ ٤٦٥، تفسير الطبري؛ ٣/ ٤١٥، الجامع لأحكام القرآن؛ ٧/ ٣٧٠. وللكلمة قراءات متعددة.

<sup>(</sup>٣) الصَّافات؛ ١٠، وهي قراءة الحسن البصريّ وقتادة وعيسى بن عمر. انظر اتحاف الفضلاء؛ ٣٦٨، والبحر المحيط؛ ٧/ ٣٥٣، والكشاف؛ ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه؛ ٢٢٩، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣٩٠، والطرائف الأدبية؛ ٦٦، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٤٠٧، ولسان العرب (فلل)، والقرطين؛ ٢/ ٤٩، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٤٥٠. وفي (ك): «تدافعَ السَّيل».

<sup>(</sup>٥) العبارة التالية ف (ك): «وعن الفرّاء».

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) في ديوان العُديل بن الفرخ ؛ ٢٩٨ وما بعد (شعراء أمويون -١-) مجموعة أبيات على هذا البحر والرَّويِّ، لم يرد هذا البيت فيها. ولم أجده منسوباً له في مصادر أخرى. وأثبتناه كما ورد في الأصل. وفي (ك): «إذا ما سبيتُ الأرض». ولكنَّني وجدتُ لتميم بن مقبل قوله من قصيدة: وإنّي لأستحيي وفي الحق منسمع إذا جاء باغي العُسرف أن أتعنز اوتجده في ديوان ابن مقبل ؛ ١٣٦، واللسان (سمح)، وتهذيب اللغة ؛ ٤/ ٢٣٦، وأساس

لَقَدُ كُنْتُ أَسْتَحْيِيْكُمُ وَعَدُوكُ مِ إِذَا مِا شَبِيَتُ الْحَرْبَ أَنْ اتّعَدْرًا والمشهورُ في هذا قولُ امريء القيس (١): وَيَوْمَا عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَعَدُّرَتُ عَلَى قَالَتِ حَلْفَدَ لَهُ لَهِ المَا تَعَدَّلُ

فقد يمكنُ أنْ يكونَ «تَعَذَّرتْ» اعتذرتْ، ويمكنُ أنْ يكونَ «تشدَّدَتْ» /و«تَصعَّبتُ منْ قولهم: [هذا]<sup>(۲)</sup> أمَّرٌ مُتعَذِّرٌ.

٤٧. لا يَشْسَهُرُونَ علَسَى مُحْسَالِفِهِمْ سَسَيْفاً يَقُسُومُ مَقامَسهُ العَسَنَالِ (٢)

يُصفُهم بالحزّم والحلّم (1).

٤٨. فَسَابُو عَلِسِيُّ مَسِنْ بِسِهِ قَهَسِرُوا وَ أَبُسو شُعِاعٍ مَسِنْ بِسِهِ كَمَلُسوا
 ٤٨. حَلَفَسَتْ لِسِنا بَرَكَاتُ نِعْمَسةً (٥) ذا في المُهُسِدِ أَلاَّ فسساتهمُ أَمَسِلُ

\* \* \*

البلاغة (سمح)، وتاج العروس (سمح).

<sup>(</sup>۱) البيت لامري القيس في ديوانه ؛ ۱۲ ، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العبول ولسان العرب (حلل)، وتهذيب اللغة ؛ ٣/ ٤٣٩ ، ومقاييس اللغة ؛ ٤/ العين ؛ ٢/ ٩٤ ، وتاج العروس (حلل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٤٧-٤٩) من (ب) مع الشرح. وأورد في (د) العبارة التي

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا من فاخر المدح وعاليُّه».

<sup>(</sup>٥) في (د): «غُرَّة».

## (\*)(**\***Y**\***)

وقالَ، يمدحُه، ويصفُ طَرْدَهُ بدَشت الأرْزَن (١):

١٠ مَسا أَجُسدَرَ الأيسام وَ اللَّيسالي تَسِأن تَقُسولَ: مالسه ومسالي؟ (٢)

٤. لا أَنْ يَكُ ونَ هَك ذا مُقالي فَتى بِنِيرانِ الحُروبِ صالِي (٣)

أي: ما أجدرَ الأيَّامُ بأنْ تتظَّلُّمَ منِّي ولا أتظلُّمُ منها، ويُريدُ: لا أنْ يكونَ هكذا

(\*) القصيلة في ديوانه؛ ٧٧٧، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٣٩٠، والواحدي؛ ٧٩٢، والتبيان؛ ٣/ ٣١١، و٣١١ واليازجي؛ ٢/ ٤٨١، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٧.

(۱) المقدّمة في (ك): «وقال يمدحُه، وقد خرج يتصيَّد، ومعه من الفهود والبُزاة والكلاب والشَّواهين وعُدَد الصَّيد ما لم يُر مثلُه، حتى وصل إلى دشت الأرزن، وَهو موضع حسَن " حَسَن " إِنِي المخطوطة خَشَنٌ "، وأخذنا بما في الديوان و(د)] على عشرة فراسَخ من شيراز ".

وفي (د): «وخرج أبو شجاع، يتصيّد ومعه عُدَّة للصيد، فكان يسير قُدَام الجيش بمنة وشامة ، فلا يطير شيء إلا صاده حتى وصل إلى دشت الأرزن، وهو موضع حسن ، يكون على عشرة فراسخ من شيراز، تُحُفُّ به الجبال، والأرزن في غاب ومياه ومروج، فكانت الأيائل تُصاد ، وتُقبل ببعضها ، بمشي والحبل في قرنه ، وكانت الوعول تعتصم بالجبال، وتدور بها الرّجال ، تأخذ عليها المضائق ، فإذا أثخنها النُّمّاب هوت من رؤوس الجبال إلى الدَّشت، فتسقط بين يديه ، فمنها ما يطيح قرنه ، ومنها ما يُذبح ، فيخرج نصول النَّساب من كبده ، فأقام بذلك المكان أيَّاماً على عين حَسنة ، وأبو الطيّب معه ، ثم قفل ، فقال أبو الطيب يمدحة ، ويصف الحال ، وأنشده إيًّاها في رجب سنة أربع وخمسين وثلاثمئة » .

(٢) أورد الأبيات الثلاثة في (ب)، وألحق بها الشرح إلى قوله: «للعلم به». وأورد بعض الشرح في (د) بعد البيتين (١ و٢) وهو قوله: «أي: ما أجدر الزَّمان بأن يتظلَّم منّي ولا أتظلَّمُ منه». وكذا ورد النَّص ُ في (ب) و(ك) باستخدام «الزمان» لا «الأيام» كما في الأصل. وقد أورد كامل الشرح في (ك).

(٣) أورد هذين البيتين في (د) منفصلين عن السابقين، وألحق بهما ما تبقَّى من الشرح اللذي ورد في الأصل متَّصلاً.

مقالي لَها، فحذف «لها» للعلم به وللاختصار، ولا بُدَّ منْ هذا التَّقدير، ألاَ ترى(١) أنَّكَ لا تقولُ: ما أجدر زيداً لم بأنْ يقومَ إليكَ، لا أنْ تقومَ حتَّى تزيدَ «إليه» الأنَّك تقولُ: ما أولَى زيداً بأنْ يقومَ وعَمَرُو؛ لأنَّه لا سببَ بينَه وبينَهُ.

ه. منِهُ الشَسرَابِي وَيها اغْتَسالِي لا تُخْطِرُ الفَحشَاءُ لي بِبالي (٢)

٧. لَـوْ جَـدنَبَ الــزَّرَّادُ مِـنْ أَذْيـالي مُخَـيْراً لي صَنْعَتَـيْ سِـرْيال(٣)

٩. مَا سُمْتُهُ سَرْدَ سِوَى سِرْوَالِ<sup>(1)</sup>
 وكيف لا؟ وإِنَّما إِدلالسَي<sup>(0)</sup>

/أي: لو عرضَ عليَّ الزَّرَّادُ صَنْعَتِينِ مِنَ الدُّروعِ مُخَيِّراً إِليَّ منهما لَمَا طلبتُ منهُ إِلاَّ أَنْ يَصنعَ لي سراويلَ مِنْ حديد تُحصَّنُ به (١) عَورتي، ولا أُبالي بعد ذلك بانحسارِ سائرِ جسدي. ونحوهُ قولُ أختِ يزيَّدِ بنِ الطَّثَرِيَّةِ (٧):

فَتَى لَا يُرى خُرْقَ القَمِيْسِ بِخُصُرِهِ وَلُكِنَّما تُوْهِي القَمِيْس كُواهِلُهُ

وهذا، فِي أنَّهُ أرادَ تحصينَ بعض جسده دونَ بعض، يُشبهُ ما يُحكَى فِي الخَبر

(١) في (د): «ألا تراك».

(٢) سقط البيتان (٥ و٦) من (ب).

(٥) سقط البيت (١٠) من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد بعض الشرح في (د) بعد هذا البيت إلى قوله: «عورتي»، وزاد: «والسَّرد: إصلاحُ الدروع، وهو دفع المسمار في الحلقة». وأورد في (ب) الأبيات (٧ و٨ و٩) وألحق بها الشرح إلى قوله: «سائر جسدي»، وسقط ما بعدها إلى قوله: «والسَّرد..».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «سروالي»، وأورد من الشرح: «السروال عند بعضهم واحد السراويل، والسراويل على هذا جمع، وأنشد أبو العباس: عليه من اللُومِ سروالهُ. وسمعت الشجري يقول: سروال يريد السراويل. قال سيبويه ، فقط.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، عائدة على الحديد، وربَّما قـال به حيث اعتبر السَّراويل مفرداً. وفي (د) و(ب): «بها» فتكون عائدة على السَّراويل جمعاً.

<sup>(</sup>٧) البيت لزينب بنست الطّريّة في حماسة البحتري؛ ٤٣٣، والبيان والتبيين؛ ١/٢١٧، والأغاني؛ ٨/ ١٨٢، وفيه: «لا يَرَى قَدَّ...». والبيت من قصيدة لها في أخيها، تجدها في الحماسة لأبى تمام ومصادر عدّة، وإن لم تأت على ذكر هذا البيت.

منَ أَنَّ دِرْعَ أميرِ المؤمنينَ<sup>(١)</sup> رضي اللَّهُ عنهُ كانتْ صَدُراً بِلاَ ظَهْرٍ؛ لأَنَّهُ لَم يُولُ قَطُّ، إلاَّ أَنَّهُ أَخْفَى الأَخْذَ بِنقلهِ التَّحْصِينَ مِنْ عُضو إلى عُضو آخُرَ، وهـذا مِنْ عاداته، ولفظُ المتنبِّي أشدُّ مبالغةُ مِنْ لفظِ الخبرِ، إلاَّ أنَّ الخبرَ حِقَّ، وهذهِ دعوَى منهُ<sup>(٢)</sup>.

و«السَّرْدُ»: إصلاحُ الدَّرِعِ(<sup>۱)</sup>، قالَ تعالَى: ﴿وَقَدْرُ فِي السَّرْدِ﴾ (<sup>1)</sup>، وهوَ دفّعُ المسمارِ فِي ثَقْبِ الحلْقة، قالُوا فِي تفسيره: اجعلِ المسمارَ على قدرِ النَّقَبِ (<sup>0)</sup>، لا دقيقاً فيتعلَّقُ فيه ولا عليظاً فيفصمه. و«السِّروالُ» عند بعضهم واحدُ السَّراويلِ، و«السَّراويلُ» على هذا جَمْعٌ، وأنشدَ أبو العبَّاس (<sup>1)</sup>:

... مَلَيْسِهِ مِسْنَ اللَّسْقُمِ سِسِرُوالُهُ

وسمعتُ الشَّجَريَّ غيرَ دُفعة، يقولُ: السِّروالُ يريدُ السَّراويلَ، فأمَّا سيبويه فقالَ: هوَ شيءٌ واحدٌ أعجميٍّ أعربُ، إلاَّ أنَّه أشْبَهَ مِنْ كلامهم ما لا ينصرف، يعني الجمعَ، فلمَ يُصرَفَ (٧)، وأرادَ: كيفَ لا أكونُ كذاكَ، فحذفَهُ للعلم بهِ .

١١/ يِفْ ارسِ الْمَجْ رُوحِ والشِّ مالِ (١) أبي شُرِجاعٍ قُلَاتِلِ الأَبْطِ ال

<sup>(</sup>١) المقصود الإمام على بن أبي طالب عليه السَّلام.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): وأساء المتنبّي إلى نفسه في هذا البيت بما لو اجتهد عدو ٌ أنْ يَسُبّهُ، فيقولُ: يحتاجُ أنْ يقطعَ سراويلَ من حديد، يومي به إلى الفجور، وذلكَ أنّه يلزّمُه أنّهُ لو كانَ حصينَ الفرْجِ طبعاً لما احتاج إلى الحديد يُحصنُهُ، فقولُهُ هذا منْ أَفْنِ الراّي وخَطل المنطق، وصاحبُ الكتاب بمعزل عن نقد مثل هذا، والحمدُ لله، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الدروع».

<sup>(</sup>٤) سبأ؛ ١١.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والسروال . . . » .

<sup>(</sup>٦) عجزه: فَليسَيَرِقُّ لَمُستَعْطَف، وهوبلانسة في خزانة الأدب؛ ٢٣٣/١، واللرَّر؛ ٨٨/١، وشرح الأشموني؛ ٣/ ١٤٦، وَشَرح التصريح؛ ٢/ ٢١٢، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٢٧٠/١، وشرح شواهد الشافية؛ ١٠٠، وشرح المفصل؛ ١/ ٦٤، ولسان العرب (سرل)، والمقتضب؛ ٣/ ٣٤٦، وهمع الهوامع؛ ١/ ٨٩، وتاج العروس (سرول).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٨) أورد البيت (١١) فقط في (ب)، وألحق به الشرح. وأورد الشرح في (د) كالأصل و(ب).

«المجروحُ» و«الشَّمالِ»: فَرَسانِ كانا لأبي شُجاعٍ. ١٣. ساقي كُوُوسِ المَوْتَ عِي الجِرْيالِ لَمَا أَصارَ القُفْصَ أَمسِ الخالي<sup>(١)</sup>

«الجِرْيالُ»: الخمرُ هنا، وقد ذكرنا ما فيها، ويُقالُ: «جرْيالٌ» و«جرْيانٌ» بالنُّونِ، وذكرَ الأصمعيُّ أنَّـهُ رُوميٍّ مُعَرَّبٌ، و«القُفْصُ»: قومٌ منَ الأكراد كانَ أهلكَهم، و«الخالي»: الذَّاهبُ، ومنه قولُهم: لخَمْس خَلَوْنَ كما يُقالُ: «مَضيْنَ».

١٥. وَقُتُّ لَ الكُرُدُ عَسِنِ القِتِسَالِ مَ حَتَّى اتَّقَتْ بِالفَرُّ والإجْفَالِ

١٧. فَهـالِكُ وَطـالعُ وَجـال واقتنَصَ الفُرسانَ بِالعُوالي

يُقَالُ: طُعْتُ لَهُ أَطُوعُ، فأنا طائعٌ، وأطعتُه إطاعةً، فأنا مُطيعٌ، وقد قيلَ: طُعتُ لهُ أطيعُ، وهوَ منْ شاذِّ التَّصريف، وقد قالوا: طعْتُه، قال(٢):

فطاعني وطالا أطاعها

١٩. وَالعُتُسِقِ المُحدَثَسِةِ الصُّقسالِ سارَ لِصَيْدِ الوَّحْشِ فِي الجِبِالِ")

يَقولُ: بدأ بالجدِّ، ثُمَّ تلاهُ بالنُّزْهَة والتَّطرُّب.

٢١. وَ فِي رُقَــاقِ الأَرْضِ وَالرُمــالِ عَلَى دِماءِ الإِنْسِ والأَوْصِالِ (1)

«الرَّقَاقُ» منَ الأرضِ: ما كانَ رقيقاً (٥) ليسَ بذي رَمْلٍ إلاَّ أنَّه طيِّبُ التَّرابِ. قالَ (١):

- (۱) سقطت الأبيات (۱۳-۲۲) مع شرحها من (ب). وورد من شرح البيتين في (د): «الجريال: الخمر. والقُفص: قومٌ من الأكراد، كان أهلكهم، والخالي: الذَّاهب». وشرحهما في (ك) إلى قوله: «شاذ».
  - (٢) البيت هو الثاني من بيتين بلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٩١٧، وهو فيه: «فطاع لي».
    - (٣) سقط شرح البيتين من (د).
- (٤) لم يورد البيتين في (ب)، ولكنه أورد بعض الشرح كقوله: «الرقاق من الأرض ما كان رقيقاً ليس بذي رمل»، ثم عاد إلى البيت (١٧)، وقال: «ويُقال: طعتُ له أطوع، فأنا طائع، وأطعته إطاعة فأنا مطبع». وانتقل إلى شرح البيت (٢٣)، فقال: «الرعال جمع رعلة: القطعة من الخيل». وأورد بعض شرحهما في (د).
  - (٥) العبارة بعدها في (د): «طيّب النّبات». ثم سقط ما بعدها إلى قوله: «وقوله: على دماء. . .».
    - (٦) البيت بلا نسبة في اللسان (رقق)، وتاج العروس (رقق)، وكتاب العين؛ ٥/ ٢٤.

## ذارِي الرَّفساقِ واتِسبُ الجَراثِسمِ

وقال بشر (۱):

عُداْفِ رُةٌ يَئِ طُّ النِّسْ عُ فيها إِذا ما خَبَّ رَقَ رَاقُ الرَّق الرَّق اق

وقالَ جريرُ<sup>(٣)</sup>:

مِنْ كُلِّ مُشْتَرِفٍ وَإِنْ بَعُدَ المَدَى ضَدِمِ الرَّقَاقِ مُنَاقِلِ الأَجْرالِ

/وقولُه: علَى دماء الإنس والأوصال، أي: سارَ على رميم هـوُّلاء الذيـنَ أهلكهم (<sup>1)</sup>، وقد كرَّرَ هذا في شعره.

٢٣. مُنْفَسَرِهُ المُهُسرِ عُسنِ الرُّعُسالِ مِسنُ عِظَسمِ الهِمِسةِ لا المِسلالِ (١)

كانَ يسيرُ وحدَهُ متقدِّماً لجيشه، ولم يفعلَ ذلكَ مَلَلاً لجيشه، إنَّما كانَ يفعلُه لعظَم همَّنه أنَ يدنوَ منهُ أحَدٌ، وليتأمَّلُ عسكَرَهُ، ويميِّزَهُ، ويتفقَّدَهُ، لضنَّه به وشُحه عليه، ولو أختلطَ به لم يبنِ لهُ زُهاؤُهُ وقَدَرهُ، و«الرِّعالُ»: جمعُ رَعَلَةٍ وهي القطعةُ منَ الخيلِ، قالَ أنيفُ بنُ حَكَم النَّبهانيُّ (٥):

(١) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه؛ ١٦٢.

(٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٠٢.

(٣) سقط ما بعدها من (د).

- (٤) سقطت الأبيات (٢٣-٣٠) مع الشرح من (ب). وكتب تحت «الرّعال» في (ك): «أول الخيل». وورد من شرح البيت في (د) إلى قوله: «لضنّه به». وعلى هامش الأصل كلمات لأحد القرّاء غير مفهومة.
- (٥) البيت لأنيف بن حكم النّبهاني في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/ ١٧٠ و٢/ ٦٣١، وشرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ١٧٩. ولأنيف بن حكيم الطّائي النبهاني في منتهى الطلب؛ ٧/ ٧٤. ولأنيف بن زيّان النّبهاني من طيّ، في شرح الحماسة المنسوب للمعريّ؛ ١/ ١٦٧، وشرح الحماسة المنسوب للمعريّ؛ ١/ ١٦٧، وشرح الحماسة المخاسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ١٦٧، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٥٥. ولرجل من الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ١٦٧، ويتنازع نسبة القصيدة أنيف بن حكم أو حكيم أو أنيف بن زيّان، حتّى أنّ أبا تمّام أوردها في حماسته مرّتين في الأولى لابن حكم وفي الثانية لابن زيّان،

وَقَدْ جَاوِزْتْ حَيَّيْ جَدِيْسٍ رِعالُها

مسا يَتَحرَّكُ نَ سِوَى انْسِلالِ كُ لُن يُسَلِيلُ الْسُلِيلِ الْمُخْتِسِلالِ الْمُخْتِسِلالِ الْمُ

مِنْ مَطْلِعِ الشَّمْسِ إِلَى السزُّوالِ

يُصفُ عسكرَهُ بالوقارِ إجلالاً لهُ، فلا أحدٌ يَنطِقُ ولا فَرَسٌ يَصهَلُ. ٢٠. فَلَـمُ يَثِلُ مَا طَارَغَ يُر آلِي (٢) ومَا عَداً فانفَلَّ في الأَدْغالِ (٢٠)

أي: لَمْ ينجُ منَ الطَّيْرِ ماطارَ غيرَ مقصِّر، فكيفُ (أ) ما قصَّرَ في طيرانه أولم ينجُ منَ الوَحْشِ وغيره ما انغلُّ في الأَدْغالِ وتستُّرُ بها، فكيفَ بما بدا وظهرَ؟

يقولُ: البُزاة ونَحوُها تخطَفُ الطَّيْرَ، والفهُودُ ونحوُها تُحذُرُ<sup>(٥)</sup>، ويُقالُ<sup>(١)</sup>: «أَلَوْتُ»: قصَّرتُ، و«وَأَلْتُ»: نَجوتُ<sup>(٧)</sup>، وقد مضَى تفسيرُهما وشواهدُهما، وقالَ كُثَيُّرُ<sup>(٨)</sup>: /فَاإِنْ يَلكُ حُبُّهُلَ يُعَدُّ رُشَداً فَقَدْ سارَعَتُ فَيْلِهِ غَلَيْرَ آلِيلِ

لَهُمْ عَجُـزٌ بِالحَزْنِ فِالرَّمْلُ فِاللَّوِي

٢٥. وَشِهدُةُ الْضُهانُ لا الاستبدال

٢٧. فَهُ سُنَّ يُضُرِّينَ عَلَى التَّصْهِال

٢٩. يُمُسِكُ فَاهُ خَشْيَةَ السِّعالِ

وقد تقدُّمُ تفسيرُهُ.

على أنَّ ابن جنِّي فسَّر في «المبهج» أنيف بن زَبَّان لا أنيف بن حكم أو حكيم. انظر المبهج؛ ٥٨، وُزيًا، بالباء الموحدة التحتانية ومن رواه بالياء المثناة التحتانية فقد صحَّف.

<sup>(</sup>١) أورد شرح البيتين (٢٩ و٣٠) في (د) بعد البيتين (٢٧ و٢٨).

<sup>(</sup>٢) رسمها في (د) و(ك): «آل».

<sup>(</sup>٣) أورد بعض شرح البيتين في (د)، وأورد البيت (٣١) في (ب)، وألحق بـ الشرح إلى قوله «طيرانه»، ثم زاد بعده: «يُقال: ألوت قصّرت. قال كثير: [البيت]».

<sup>(</sup>٤) خلط العبارة، وشوّهها في (د)، فقال: «فكيف بما ظهر»، ثم أسقط ما بعدها إلى قوله «يقولُ: البُزاة...».

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في الأصل و(د).

<sup>(</sup>٦) سقطت ديقال، من (د).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٨) لم أعثر عليه، ولكثير قصيدة على هذا الرُّوي في ديوانه؛ ٢٢٧، وانظر ديوانه؛ ٢٣٢.

#### ٣٣. وُمِمَا احْتُمَمِي بِالْمَاءِ وَالدُّحِمَالِ مِنْ الحَرامِ اللَّحْمِ وَالحَالِ (١)

«الدِّحالُ»: جمعُ دَحْل، وهوَ هُوَّةً في الأرضِ، يجتَمعُ فيها ماءُ السَّماءِ، وتُتَبِتُ القَصَبَ، وَتُجْمَعُ أيضاً «أَدْحُلاً»؛ قالَ أُمَيَّةُ بنُ أبي عَائذ الهُذَليُّ ؟:

كَالَّذُ وَرَحْلِسِ إِذَا هَجَّ رِتْ عَلْسِ جَمَّ زَى جَازِيء بِالرِّمالِ عَلْسِ جَمَّ زَى جَازِيء بِالرِّمالِ أَوُ اصْحَام مَرامِ مِرامِ لِيْنَ فَيَ حَزابِيَ فَيَ حَدى بِالدِّحالِ أَوُ اصْحَام مَرامِ مِرامِ لِيْنَ فَيَ حَزابِيَ فَيَ عَيْسِدى بِالدِّحالِ

وقالَ أبو النَّجْم (٢):

دَحْلُ أَبِي المِرْقِالِ خَلِيْرُ الأَدْحُلِ

ه ٣. إِنَّ النُّفُ وسَ عُ مُ دُ الآج اللِّ سَمَعِياً لِدَهُ مِن الأَرْزَنِ الطُّوالِ (١)

قولُه: إِنَّ النَّفُوسَ عُدَدُ الآجالِ، منَ الكلامِ الذي يُرِسلُه أمثالاً<sup>(٥)</sup>، وقد فَصَّحَ فيه وأجادَهُ. و«الدَّشْتُ» بالفارسيَّة: الصَّحراءُ، وإذا أَعْرَبَتْها العَرَبُ<sup>(١)</sup> قيلَ: «دَستٌ»، بالسِّينِ<sup>(٧)</sup>،

(۱) سقط البيتان من (ب)، ولكنه أورد الشرح كالأصل إلى قوله: «دُحلاً». وأورد شرحهما في (د) إلى قوله: «دُحلاً»، ولكنه قال في (د): «أدحال». وأورد شرحهما على هامش (ك) إلى آخر بيتي أمية الهذلي.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج البيت الثاني في المجلد الثاني ص ٣٣٦، وهما له معاً في ديوان الهذليين؛ ٢/ ١٧٦، وشرح أشعار الهذليين؛ ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩، والأول له في المنصف؛ ٣/ ٥٩، وتاج العروس (جمز)، وللهذلي في الخصائص؛ ٢/ ١٥٣. وبلانسبة في شرح القصل؛ ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي النَّجم في ديوانه؛ ٢٣٠، والطرائف الأدبية؛ ٦٧، وأساس البلاغة (نحت). وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٥٠٥. وضبطنا البيت كما في الأصل. وسياقه ضمن القصيدة يقتضى كسر اللام من «دحل، والرَّاء من «خير».

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٣٥-٤٤) مع شيرحها من (ب). وشيرح البيت (٣٦) في (ك) من قوله: «والدَّشت. . . » إلى قوله: «بكسر الطاء»، وسنشير إلى ذلك. وشرح البيتين باختصار في (د).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والدُّشت. . . . . .

<sup>(</sup>٦) العبارة في (د): «وإذا أعرب قيل...».

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «والطُّوال...».

وهوَ الموضعُ الذي كانَ بهِ الصَّيْدُ، و«الطُّوالُ»: هُوَ الطَّويلُ<sup>(۱)</sup>، قالَ [أَبُو النَّجْم]<sup>(۱)</sup>: كأنَّــهُ لَمَّــا تَدَمَّــى مسْــحلُّهُ وابْتَــلَّ مــاءُ نَحْــرُهُ وكَفَلُّــة دَجْـنُ طُـوالٌ كُـلُّ دَجْـنِ يَنْسِلُهُ

ويُقالُ أيضاً: «طُوَّالٌ»<sup>(٣)</sup>، قالَ الجرانُ<sup>(٤)</sup>: حَتَّى تُصاوِلَ مِنْهِا بازِلاً جَرَشت ُ مِنْ لَيْلِها كُلَّ راقِي السَّاقِ طُوَّالِ

وكانَ أيضاً<sup>(٥)</sup> يُنَشِدُه: الطِّوالِ بكسرِ الطَّاء، [وهوَ جمعُ طويل<sup>(١)</sup>]، وكأنَّهُ<sup>(٧)</sup> جَعلَ كلَّ موضع منَ<sup>(٨)</sup> الدَّشَت دَشَتاً لسعته، وأنَّهُ<sup>(١)</sup> جعلَهُ أجزاءً، كُما يُقالُ: شابتٌ مفارِقُهُ<sup>(١)</sup>، وهوَ طويلُ العَثَانيَن، وكما يُقالُ: تُوبَّ شَبارِقٌ وَهَيَّبٌ وَأَخْبابٌ، فيوصَّفُ بصفة الجمع؛ لأنَّهُ جعَلَ كُلَّ جُزَء منهُ مُشْبَرَقاً.

ورواية البيت الأوّل في ديوانه والمصادر: «حين» بدل «لمّا».

ورواية الثالث في الديوان والمصادر: جُعْدٌ طُوالٌ ظلَّ دَجْنٌ يَغْسِلُه. وبهذه الرَّواية ورد في نسخة (ك)، ولكنه قال: «جُعْلٌ، بدل «جعد». على أننا أثبتنا البيت كما ورد مضبوطاً بالشكل في الأصل.

- (٣) سقط ما بعده من (ك) إلى قوله: «وكان ينشده. . . » .
  - (٤) البيت لجران العود في ديوانه ؟ ٥٥.
  - (٥) سقطت من (د)، وأخَّرها عن «ينشده» في (ك).
    - (٦) زيادة من (ك)، وسقط ماعدا ذلك منها.
    - (V) سقطت «وكأنه» من (د)، وفيها «يجعل».
      - (۸) في (د): «منه».
      - (٩) سقطت العيارة من (د).
- (١٠) زاد بعدها في (د): «وسقياً: رَعْياً»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>۱) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وكان ينشده. . . » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ك). والأبيات لأبي النجم العجليِّ في ديوانه؛ ١٩٧-١٩٨، والمعاني الكبير؛ ١/ ٤٨، والمنصف؛ ٣/ ٤٠ و ٥٦.

## /٣٧. بَيْسَنُ (١) المُروُج الفيسح وَ الأغيالِ مُجساورٍ (٢) الخسِنْزِيْرِ لِلرَّبْسِالِ (٢)

«الفيّحُ»: جَمعُ أفيحَ وفيحاءً، قالَ الهُذَلِيُّ (٤): ... ... مَطَــالبِّ زَفَــبُّ أَمْيالُهـا فيِّـــحُ

وحدَّثنا أبو عليٍّ، قالَ: قيلَ لأبي العطَّاف الغَنَويُّ: أمالكم بمكان كذا وكذا منزلُّ؟ فقالَ: إنَّ لنا لساحات فيَحاً وعَيِناً هُزاهزاً، ولكنَّ بني عامر جعلتني على حنديْرة أَعْينها، وقد ذكرت هُدُه الحكاية فيما مضي من الكتاب، وإنَّما أُعيدُ ما أُقَدُّمُه ليزداد قارِئُه به فائدة؛ لأنَّه لا بدَّ منْ أنْ يقرأ بعضه، فلا يُصادف فيه ما في البعض، ولعلَّهُ أيضا أنْ يكونَ تقصيراً وقعَ في الكتاب، ومَهما تركت إعادته فَلنَللاً يطولَ التَّفسيرُ جداً. و«الأغيالُ»: جمعُ غيل، وهو الأجمةُ، قالَ<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) في الأصل (من»، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ك) و(د): «مجاورٌ» بفتح الرَّاء، وكذا سيضبط «مشترفٌ» و«مجتمع» بفتح الفاء والعين في (ك) و(د) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) جَمَع الأبيات (٣٧-٤٠) في (ك)، وألحق بها الشرح التالي: «الخنوص ولد الخنزيرة، وهذا أحد الأمثلة التي جاءت على فعول نحو عجّول وجلّوز» فقط. وفصل بين الأبيات في (د) كالأصل، ولكنّه كرّر قوله: «الخنانيص. . . » إلى «الأضداد» في الشرحين، وزاد في شرح (٣٧-٣٨): «الفيح: جمع أفيح وفيحاء. والأغيال جمع غيل، وهو الأجمة، والشجر الملتف أيضاً، وجمع غيل، وهو الماء الجاري».

<sup>(</sup>٤) صلرُه: ومَثَلَف مثْل فَرْق الرَّاس تَخْلُجُهُ. وهو لأبي ذؤيب الهُللي في ديوان الهلليين؛ ١١٠١، وسرح أشعار الهُللي في ديوان الهللي في ديوان الهلليين؛ ١١٠٥، ولسان العرب (زقب) و(طرب) و(تلف) و(فرق)، والتنبيه والإيضاح؛ ١٠٩١، وديوان الأدب؛ ٢٠٣١، وتاج العروس (زقب) و(طرب) و(تلف) و(فرق)، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٤٣٩ و ٢١/ ٣٣٥، والصَّحاح (زقب). وللهللي في المخصَّص؛ ١١٤٤، والمنصف؛ ٣/ ٥١. وبلانسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٣٣٤، والصَّحاح (طرب).

<sup>(</sup>٥) اليت لمؤينة روح بن زنباع في لسان العرب (ضبط)، ولباكية روح بن حاتم في جمهرة اللغة ؛ ١/ ٣٥٢. وبلا نسبة في جمهرة اللغة ؛ ٢/ ٩٦٢ و ١٠٥١ ، والمخصص ؛ ٨/ ٦٣ ، وتاج العروس (ضبط) و (غيل). ويرى: «قَصْباءَ» و هَطُرْفاءَ».

أسسسد أضب طُ يَمس شسي بَيس فَيحاء وَغيسل و«الغيل»: الشَّجَرُ المُلتفُّ، ويجوزُ أنْ يكونَ أراد بالأغيال جَمْعَ «غَيْل» بفتْح الغين؛ وهو الماء الجاري على وجْه الأرض. والأوَّلُ كأنَّه أقوى، ألا تراهُ

قد ذكر الأسد، فقالَ: مُجاوِر الخنزير للرئبالِ؟ فهذا يُقوي أنَّ يكونَ أرادَ الآجامَ ونحُوها، ٢٩٠. دَانِي الخنانيُصِ مَن الأشبالِ؟ فهذا مُشْستَرِف السدُّبُ علَسى الغسرالِ ١

«الخنانيصُ» جمْعُ خنَّوص، وهو وَلَدُ الخنزير، و«خنَّوصٌ» أحَدُ الأمثلة التي جاءتُ علَى «فعُولٍ» نَحُو عجُّول و«سنَّور» و«علَّوْص» و«جلَّوْز». فيريدُ أنَّ هذه النَّاحية سهليَّةٌ جبليَّةٌ، فقد اجتمعتُ فيهًا الأُضدادُ، كما قالَ الآخَرُ، وأحسنُ فيه (١):

زُرْ جانبَ القَصْرِ نَعْمُ القَصْرُ وَالوادي مَا شَئْتَ مِنْ حاصِرِ فِيهِ وَمِنْ بادي أَتُحَدَى قَراقِيدُونُ والعييسُ واقفَيةٌ وَالضَّيبُ وَالنَّونُ والمَلَلَّحُ وَالحادي أَتُحَدَى قَراقِيدُرُهُ والعييسُ واقفَيةٌ

١٤٠ مُجُتُم عِ الأَضَدادِ وَالأَشْكَالِ كَانَ فَنَا خُسْرَ ذَا الإِفْضالِ }
 ١٤٠ خُلَفُ عَلَيْها عَدَمُ (٢) الكَمال فَحاءَها بالفل وَالفَلَ الْفَلْ وَالفَلَا أَنْ الْمُعَالَ فَحَاءَها بالفل وَالفَلَ الْمُعَالَ أَنْ الْمُعَالَ الْمُعَاعِدَةُ الْمُعَالَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه ال

/٤٣٠ خَـَافَ عَلَيْهَا عَـدَمُ<sup>(٣)</sup> الكَمـالِ فَجاءَهـا بِـالفِيلِ وَالفَيَّـالِ الْمَـالِ وَالفَيَّـالِ الْمَـالِ فَعَ وُهُـوقِ الْخَيْـلِ وَالرَّجـالِ (١٠) فَقَيْـدَتِ الْأَيَّـلِ وَالرَّجـالِ (١٠)

«الأُيَّلُ» قَدُ قَيلَ: إنَّهُ جَمعُ «إِيَّلِ»، والمعروفُ أنَّ الجَمعُ أَيائِلُ، وذلك أنَّ «إِيَّلاً» هُوَ الواحدُ، ووزنُهُ «فعَّلٌ» مثلُ «القنَّب» و«القلَّف»، و«فعَّلٌ» لا يُجمعُ على «فُعَّل»، وإنَّما جُعلُ (٥) جمع «فاعل» نحو «صائم و وُحليَّم و وقائم و وقوَّم ، وأمَّا ما أنشدَهُ محمَّدُ بِنُ حبيب من قول الشَّاعر (١):

وَيُرِذُونَ الْمِ الْسِبَراذِينُ ثَفَرَهُ الْمُ وَقَدْ شُرِيتُ مِنْ آخِرِ الصَّيْفِ أَيَّالا

<sup>(</sup>١) البيتان بلا نسبة في التبيان ؛ ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ك): «عُوزُ».

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (د) بكسر الهمزة وضم وكسر الياء. ولم يضبطها في (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت (٤٥) فقط في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «وقُومً». وسقط شرح الأبيات من (د). وشرح الأبيات في (ك) كالأصل حرفياً.

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في الأصل. وفي (ك) و(ب): «فُعَّلٌ».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ٩٤ من هذا المجلد.

فيُرُوَى «إِيَّلاً» بكسْرِ الهمزة، ويُرادُ به لبنُ إِيَّل، قالَ: وهوَ يُغَلَمُ، فأمَّا «أَيَّلُ» بالضَّمِّ، فقيلَ: هو جمعُ لَبَن آيِل، أي: خاثرٍ، ويُقالُ: أَلَ اللَّبَنُ، أَوْلاً، أي: خَتَرَ، وقدَ ذكرُنا ما في هذا في غير هذا الموضع.

ذكرُنا ما في هذا في غير هذا الموضع. وكرُنا ما في هذا في غير هذا الموضع. وكرُنا ما في هذا في الأجلان الأجل الأجل الأجلان الأجلان الأجلان الأجل الأجل الأجلان الأجلان الأجل الأ

اختلفُوا في «النَّعَم»، فقالَ الفرَّاءُ، فيما أخبرني به محمَّدُ بنُ الحسنِ عنْ أحمدَ بنَ يحيَ: «النَّعَمُ»: الإبلُ، والغنَمُ وكذلكَ الأنعامُ عندهُ، قالَ: وقالَ غيرُه: «النَّعَمُ»: الإبلُ، والأنعامُ: جمِّعُ المالِ، وقالَ يونُسُ: النَّعَمُ يُذكَّرُ ويُؤَنَّثُ، و«الأرسال»: القطعُ مِنَ الإبلِ، واحدُها «رَسَلٌ»، قالَ الأخطَلُ<sup>(٢)</sup>:

فَإِنْ يَكُ رَيِّقَ عِ قَدْ بِإِنَ عَنِّي فَقَدِدُ أُرْوِي بِهِ الرَّسَلَ اللَّهابِا

و«اللهابُ»: العطاشُ، كنّى بالإبلِ عن النِّساء، و«الأَجْذَالُ»: جَمْعُ جِذْل، وهو وَ أَصْلُ الشَّجَرةِ إذا قُطِعَ أعلاها، قالَ الأنصاريُّ<sup>(۲)</sup>: {أنا جُذَيْلُها المُحَكَّكُ وعُذْيْقُها المُرَجَّبُ}. وَإِنَّمَا أراد «بالأَجْذَالِ»: قرونَ الأيائلِ، وجعلَها «مُعْتَمَّةُ» بها لإحاطتِها برؤوسِها وتعطُّفِها عليها، و«يُيسَّ»: جَمْعُ يابس.

.٤٩ . وُلِسِدْنَ تَحْسِتَ أَثْقَسِلِ الأَحْمِسَالِ فَصُدْ مَنَعَتْهُسْنَّ مِسِنَ التَّفْسَالي<sup>(۱)</sup>

يعني «بأثقلِ الأحمالِ»: الجبالَ، و«مَنَعَتَّهُنَّ منَ التَّفالي»، يعني القُرونَ (°).

<sup>(</sup>۱) أورد البيت (٤٨) في (ب)، وأورد شرحه من قوله: «الأجذالُ. . .» إلى: «برؤوسها». وإن كان قد أسقط قول الأنصاري. وشرح البيتين في (د): «النعم الإبل والغنم. والأرسال القطع من الإبل واحدها رسل، والأجذال جمع جذل، وهو أصول الشجر إذا قُطع أعلاها، يريد أنَّ قرونها محيطةٌ برؤوسها كالعمائم». وكتب تحت «الأجذال» في (ك): «جمع جذل وهو أصل الشجرة»، ثم كتب على هامشها: «يعني قرون الأيائل، والأرسال المرسلة».

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل في ديوانه ؟ ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج القول ص٨٥ من هذا الجلد.

<sup>(</sup>٤) أورد البيتين في (ب)، وألحق بهما الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل أيضاً. وأورد الشرح في (د)، وألحق به كلام الوحيد الوارد في الأصل مسبوقاً بحرف (ح)، ولكن مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «يعني «بأثقلِ الأحمالِ»: القرونَ، فكيفَ تكونُ الجبالَ

٥١. لاَ تَشْرَكُ الأجسامَ فِي الهُزالِ إِذَا تَلَفَّتُ نَ إِلَى الأَظْلَلِ (١)
 ٣٥. أُرِينَهُ نَ أَشَنعَ الأَمْثِ اللهِ كَأَنَّمَ اخْلَقْ نَ لِللَّالِ (١)

يريدُ أظلالَ القرونِ<sup>(٢)</sup>، وقولُه: «للإذلالِ»؛ لأنَّ الإنسانَ يُسنبُّ بذكر قَرْنه. ٥٥. زيسادة في سُسبة الجهُ سالِ فوالعُضُوُ<sup>(١)</sup> لَيْسَ نافِعاً في حال (٥)

أي: إنَّما يتسابُّ بهذه السُّبَّةِ الجُهَّالُ، وجعلَ القُرونَ أعضاءً (١)، وهذا غيرُ ما جرتُ به العادةُ؛ لأنَّ العُضوَ عندَهم ما شاركَ البدنَ في الألَم، والقرنُ ليسَ كذلكَ، فيجوزُ أنْ يكونَ سمَّاهُ عُضواً لمجاورته للعُضْوِ (٧).

وهي تُولدُ في أعالي الجبال؟ ولكن المتنبّي جعلها تُولدُ تحت هذه القرون وإنْ لـم يكن عليها وقت الولادة، ولكنّها تنبت بعد ذلك، فلمّا كانَ شيئاً مُتُوقَعاً جعله حاضراً، فقالَ: ولدن تحتها، وقولُه : «قَدْ منعتهن من التّفالي» يدُلُّ على ذلك». وأما في (د) فقد ورد التالي: (ح): «هي تولد فوق الجبال، وإنما عنى القرون، وجعلها تولد تحتها وإن لم يكن وقت الولادة لما كانت شيئاً متوقعاً جعله حاضراً. ويدلّ عليه البيت الثاني».

- (١) سقط البيتان من (ب).
- (٢) أورد البيت (٤٥) في (ب)، وألحق به الشرح المتعلق به، وهو «يريد الإنسان يُسَبُّ بذكر قرنه». وقد ورد شرح البيتين (٥١-٥٢) في (د) و(ك) بعدهما مباشرة، وهو الصَّواب، لا كما ورد في الأصل. ولكنَّ الشرح في (ك): «أي: إذا التفتن إلى أظلالهنَّ رأين أظلال قرونهنَّ بشعةً».
  - (٣) سقط ما بعدها من (د).
  - (٤) .ضبطها في الأصل بضمُّ العين وكسُّرها، وكتب فوقها: «معاً».
  - (٥) سقط البيتان مع شرحهما من (ب)، وأورد بعض شرحهما في (د).
  - (٦) تتمة النَّصِّ في (د): «والعضو عندهم ما شارك البدن في الألم لمجاروته العضوّ».
- (٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كيف لا يُسمِّيه عضواً، وهو ينشأ فيزيد ويغتذي معه،
   وهو يألم منه أيضاً؟ أما سمع قول الشَّاعر؟

٥٧. لِسِائِرِ الجِسِسم مِسنَ الخبسالِ وَأُوفَستِ الفُسدُرُ مِسنَ الأَوْعِسالِ (١)

«الفُدَّرُ» جمعُ «فَدُورِ» (٢)، وهوَ المُسنُّ (٢) منَ الوُعولِ (٤)، قالَ الرَّاعي (٥): وَكَأَنَّمَا انْتَطَحَتْ عَلِّى أَثْبَاجِهِا فُدْرٌ بِشْابِةَ قَدْ تَمَمِّنَ وُعُولًا

و«أوفتُ»: علَتْ، وقالَ كُنَيْرٌ<sup>(١)</sup>:

كَـالْمَضْرَحِيِّ عَـدا فَــأَصْبُحَ واقعِـاً مِـنْ قُـدُسَ فَــوْقَ مَعــاقِلِ الأوعــالِ

ويُقَالُ: «فادرٌ» و«فَوادرُ»، أنشَدَ الأَصْمَعيُّ(٧):

كَ أَنَّ أُوْعِ اللَّهُ غَشَتْ فَ وادرا مُنْتَطِحاتٍ فَوقَها شَواجرا

وقد يُقالُ فِي غيرٍ هذا: فَدَرَ الفَحَلُ وفَرَدَ: إذا انقَطَعَ عنِ الضِّرابِ، ومثَّلُ الأوَّلِ قولُ معروفِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الزُّبيريِّ<sup>(٨)</sup>:

وأخُرْجَ القَطْرُ الفَدُورَ الأعصما

<sup>(</sup>١) أورد البيت (٥٨) في (ب)، وألحق به بعض الشرح، وكذلك ورد بعض الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (د): «أفدر».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ب): «ويقال: فادر وفوادر، وأوفت: علت». وبعدها في (ك): «ويُقال في غير هذا أفدر الفحل فهدر إذا انقطع عن الضّراب».

<sup>(</sup>٥) البيت للرّاعي النَّميريّ في ديوانه؛ ٢١٩، وتفسير أرجوزة أبي نواس؛ ١٠٣، ولسان العرب (فدر)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٦٣، وتهذيب اللغة؛ ١٠٢/١٤، وكتاب العين؛ ٨/ ٢٦، وتاج العروس (فدر)، ومعجم ما استعجم؛ ٢/ ٧٧٤، وسمط اللآليء؛ ٢/ ٦٧٨، وبالأضداد لابن الأنباري؛ ٢٠٥، ومعجم البلدان (شابة)، والأفعال للسرقسطي؛ ٤/ ٤٤. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٣/ ١٢٧٥، والكامل؛ ٢/ ٩٣٥. ويدوى في بعض المصادر (انبطحت)، وأشار بعض المحققين إلى صواب الرّواية التي أثبتناها كما في الأصل.

<sup>(</sup>٦) البيت لكثير في ديوانه ؛ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>A) البيت بلا نسبة في كتاب الجيم؛ ٣/ ١٠٣، وفيه «القروع» بدل «الفدور».

#### ٥٥. مُرْتَديساتِ بِقِسسِيُ الضَّالِ نُواخِس الأطُسرافِ لِلأَكْفُسالِ(١)

شبَّه انعطافَ قرونِ الوعولِ إلى أكفالها بقسيِّ الضَّالِ، وهوَ السِّدَرُ البَرِّيُّ(٢) والعُمْرِيُّ والعُبْرِيُّ جميعاً: السِّدرُ الذي ينبُتُ على شُطوطِ الأنهارِ، وجعلَها «مُرتديات» بها لانصبابِها من رؤوسها إلى أكفالِها.

أن يَنْفُدنْنَ مَسِنَ الأطسالِ لَهِ الحسى سُدودٌ بِلا سِبالِ<sup>(7)</sup>

«الآطالُ»: الخواصرُ، واحدُها: «إطْلٌ» و«إطلٌ» أ. قالت امرأةٌ منْ بني الحارث (١٠): أَوْ يَشْالُ الْمُالُ بني الحارث (١٠): أَوْ يَشْالُ الْمُالُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١) سقط البيتان مع شرحهما من (ب). وكتب تحت «الضَّال» في (ك): «هو السَّدرُ البريُّ تَتَّخذُ منه القسيُّه. وورد شرح البيت في (د) كالأصل تقريباً.

(٢) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وجعلها...».

(٣) سقط البيتان مع شرحهما من (ب)، ولكنه قال: «الآطال جمع إطل، وهو الخاصرة». وورد شرح البيت في (ك) من قوله: «وأراد أسبلةً. . .». إلى قوله: «ويجوز لُحيّ». وسنشير إلى (د).

(٤) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وأراد أسبلةً. . . » .

(٥) البيت لامرأة من بني الحارث في شرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ١٢٢، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١١٠، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ٥٩٢، وشرح الحماسة برواية الجواليقي؛ ١٩٣، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٢٦٩، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٢١١، وأمالي ابن الشجري؛ ١/ ٢٨٨ و٢/ ٨٣، وخزانة الأدب؛ ٢٩٨/١١ و ٣٠٠، والحدُّر؛ ٥/ ٩٧، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ١٠٦ و ه/ ١٠٢، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٤٦٤. ولعلقمة الفحل في ديوانه؛ ١٣٤. ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد النحوية؛ ٢/ ٥٣٥. وبلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ١/ ٣٣٤، وتذكرة النحاة؛ ٣٩، والجني الدَّاني؛ ٢٨٧، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٢٥٤ و ٢٩٣، ومغني اللبيب؛ ١/ ٢٧١، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٤٦٩، وأسرار البلاغة للجرجاني؛ ٥٦.

وقد أثبتنا البيت مضبوطاً كما في الأصل. وروايته في المصادر جميعاً: «لويشاً»، ويرد في بعضها مخفف الهمزة، وبعضها بهمزة ساكنة كشاهد على عمل (لو) عمل الحروف الحازمة.

/وأراد «أسبلَةً»، فوضع الواحد موضع الجمع (١)، كما قالَ الشَّمَّاخُ(٢): أَتَتَّـي سُلَيْمٌ قَضُهُا بقضيْضها تُمَسِّحُ حَوْل بسالبقيع سِبالَها

ويُقَالُ: «لِحِيِّ»، ويجوزُ «لُحِيِّ» بالضَّمِّ، قالَ الرَّاجزُ<sup>(۲)</sup>: أَمُسرَدُ يَهُسدي رَأْيُسهُ رَأْيَ اللَّحَسي

أيّ: رأيّ أصحابِ اللِّحَى (1). مَا يُسْتُ نَبْتُهَا مِتُفَالُ (١). وَمُلْكُنُ نَبْتُهَا مِتُفَالُ (٥). وَمُلْكُنُ نَبْتُهَا مِتُفَالُ (٥)

«مِتِّفَالٌ»: مُنْتِنَةُ الرِّيحِ، قالَ امرؤُ القيسِ<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>۱) عبارة (د): «فأوقع الواحد موقع الجمع». وسقط ما بعدها، ولكنه أورد كلام الوحيد مسبوقاً بحرف (ح) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>۲) اليت للشَّمَاخ بن ضرار في ديوانه ؛ ۲۹۰، وخزانة الأدب؛ ۱۹٤/۳، وشرح المفصل ؛ ۲/۳۲، وتحصيل عين الذهب ؛ ۲/۵۲، والكتاب ؛ ۱/ ۳۷٤، ولسان العرب (قضض) و(سبل)، والصِّحاح (قضض)، وتاج العروس (سبل)، وطبقات فحول الشّعراء ؛ ۱۳٤/۱ والأغاني ؛ ۹/ ۱۹۲، ورواية الديوان : «وجاءت سليمٌ . . . ». ويروى : «أتتني تميمٌ»، وذكر الأعلم في تحصيل عين الذهب أنه يروى لمزرد أيضاً، وليس في ديوانه. وللبيت روايات عدَّة ، أشبعها محقق الديوان نقاشاً. وأثبتنا «قضُّها» مضبوطة بالضم كما في الأصل، وأغلب المصادر روتها «قضُها بقضيضها» بالنَّصب على نيَّة المصدر.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): ««السَّبالُ» جمع «سَبَلَة»، وهي ما أسبلَ من اللَّحية، فلها إذا سبالٌ، والذي سمَّاهُ سبالاً هو الشَّاربُ».

<sup>(</sup>٥) سقط البيتان مع شرحهما من (ب). وكتب تحت «متفال» في (ك): «المنتنة الرّيح». وقـال في (د): «أثيث متوفّر النبات. والمتفال: المنتنة الرّيح» فقط.

<sup>(</sup>٦) البيت لامريء القيس في ديوانه؛ ٣١، ولسان العرب (بزز) و(تفل) و (هون)، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٤١ و ١٧٣/ و ١٤٤/ ٢٨٥، وتاج العروس (بزز) و (تفل)، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٣٤٩، وأساس البلاغة (بزز). ورواية الديوان: «مجبال». وفي اللسان (هون) و تهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٤١ «معطال»، وقد ورد ص ٢١٦ من هذا الجملد.

إِذَا مِا الضَّجِيْعُ ابْتَزُّهَا مِنْ ثِيابِهِا تَتُثَّتُ عَلَيْهِ هَوَنَهُ غَلَيْرَ مِتْفَالِ

وقرأتُ على أبي عليِّ في نوادرِ أبي زيد لعَمْرو بن شأس(١):

لَطْيِفَةُ طَيِّ الكَشْحِ مُضْمَرَةُ الحَشَا ۚ هُضِيْمُ العَنَاقِ هُوْنَـةٌ غَيْرُ مِثْفَالَ

و«أثيثُ»: مُتوافرُ النَّبات، قالَ امْرؤُ القيسِ(٢):

فَ آدَتُ أَعَاليُ وَأَثَّ تَ أُصُولُ فُ وَ وَ مَا الْغُوالِ فَ اللهِ عَلَى اللهِ الْغُوالِ قَ اللهِ الْغُوالِي

٦٧. وَمِنْ ذَكِي المسلكِ إِنَّا بِالدَّمِيالِ

٣٩. لَعَدَّها من شُبَكات المال

وَمَالَ بِقِنْ وان مِنَ البُسْسِ أَحْمَسِ ا وَمَالَ بِقِنْ وان مِنَ البُسْسِ أَحْمَسِ ا تَرْضَى مِنَ الْأَدْهانِ بِالأَبُوالِ (٢) لَوْ سُرُحَتْ في عارضي مُحْتَالِ (٥) بَيْسِنَ قُضَاة السُّوء وَالأَطْفال

(١) أخبرني أبو عليٍّ قراءةً عليه عنْ بعض أصحاب يعقوبَ عنْ يعقوبَ، قالَ: هوَ «الدَّمالُ» و«الدَّمانُ»، وكلاهُما السِّرجينُ. قالَ أبو عَليٍّ: منْ ها هُنا قيلَ: دُمَّلُ تفاؤلاً لَهُ بالبُرءِ والزَّوالِ كما أنَّ السِّرجينَ آخِرُ القضيم ونحوَّهِ. وَقالَ أوسُ<sup>(٧)</sup>:

/حَسِبْتُمُ وَلَـدَ البَرْشَاءِ قاطبَـةً حَمْلَ الدُّمالِ وتسليكاً علَى العِيرِ

<sup>(</sup>۱) ضبطه في الأصل بكسر اللاَّم، والصَّواب بتسكينها، وهو من جملة أبيات لعمروبن شأس، نصَّ أبو زيد على أنَّها مقيَّدة. والبيت له في الديوان؛ ٩٨، ونوادر أبي زيد؛ ٢٢٦، والعمُدة؛ ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٨١، وأعاد إنشاده فيه ص٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) سقط البيتان من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ك): «الطيب».

<sup>(</sup>٥) أورد في (ب) البيت (٦٧) فقط، وقال: «والدّمال والدمان: السَّرجين». وقال في (د): «قال يعقوب: الدَّمال والدِّمال [كذا] وكلاهما السَّرجين» فقط. وأورد الشرح في (ك) إلى قوله: «آخر القضيم».

<sup>(</sup>٦) العبارة التالية في (ك): «قال أبو علي هو...».

 <sup>(</sup>٧) البيت لأوس بن حجر في ديوانه؛ ٥٠، ولسان العرب (غفا)، وكتاب الجيم؛ ٢٦٨/١.
 وضبطنا البيت كما في الأصل، وقيد «العير» بحرف (ع). وفي الديوان واللسان: «غفا الغير».

٧١. شَسِيْهَةُ الإِدْبِسارِ بِالإِقْبِسالِ لا تُؤْشِرُ الوجهة علَى القَدالِ (١)
 ٧٣. فساختَكُفَتُ في وَابِلَسيْ نبِسالِ مِنْ أَسُفلِ الطَّوْد وَمِنْ مُعال

يُقالُ: أتيتُه منْ «عَلِ» ومنْ «عَلُ» ومنْ «مُعَالِ». قالَ ذُو الرُّمَّة (١): فَصَدَّجَ عَنْسهُ حَلَسقَ الأَغْسلالِ جَدْبُ العُسرَى وجرِّرَيهُ الحبِالِ وَنَغُصالُ الرَّحْلِ مِنْ مُسعالِ

وقالَ الآخَرُ<sup>(٢)</sup>:

فَهْيَ تَتُوشُ الحَوْضَ نَوْشا مِنْ عَلا فَوْشا بِهِ تَقَطَاعُ أَجاوازَ الفَالا

وقالَ يرُ<sup>(ئ</sup>

إِنِّي انْصَبَبَتْ مِنَ السَّماءِ عَلَيْكُمُ حَتَّى اخْتَطَفْتُكَ بِا فَرَزِدَقُ مِنْ علي

وقد تقدَّمَ القولُ في هذا، وشبَّه كثُرَةَ النُشَّابِ بالوابلِ مَنَ المطَرِ. ٥٠. قَدُ أُودَعَتُهَا عَتَسلُ الرُّجُّالِ في كُلُلُ كَبُسدٍ كَبِدَيُ نِصِالُ (٥٠. قَدُ أُودَعَتُهَا عَتَسلُ الرُّجُّالِ

«العَتَلُ»: القِسيُّ الفارسيَّةُ، الواحدةُ «عَتَلَةٌ» $^{(1)}$ . قالَ أُميَّةُ $^{(\gamma)}$ :

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٧١-٧٤) سع شرحها سن (ب). وقال في (د): «شبَّه كثرة النُّشَّاب بالوابل» فقط.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها في المجلد الأول ص ٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص ٦٩٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت (٧٥) في (ب)، وألحق به بعض الشرح كما في (د) تماماً. وقد بدأ الشرح في (ك) من قوله: «قال أميَّة...».

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د) و(ب) إلا : «والرُّجَّال: جمع راجل».

<sup>(</sup>۷) البيت لأميَّة بن أبي الصَّلت في ديوانه؛ ٤٥٧، والمعاني الكبير؛ ١٠٥٣/٢، ولسان العرب (عتل)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٧١ و٧/ ٦٧٠، وديوان الأدب؛ ٢/ ٢٥، وتاج العروس (زمخر) و(غبط) و(غبط) و(عتل)، والمخصَّص؛ ٦/ ٤٢ و٧/ ٢٤٥ و ١٩٢/١، والصُّحاح (زمخر) و(غبط) و(عتل). ورواية الديوان ويعض المصادر «عن شُدُف». ولأميّة أو لأبي الصَّلت والده في

يَرَمُ وَنَ عَنْ عَتَلِ كَأَنَّهَا غُبُكٌ بِزَمْخَرٍ يُعْجِلُ المرمِيَّ إعْجِالا

يعني غُبطَ الإبلِ، والزَّمخرُ: السِّهامُ(۱). و«الرُّجَّالُ»: جمعُ راجل، وقد تقدَّم تفسيرهُ. ٧٧. فَهُ سَنَّ يَهُويْ سَنَ مِسَنَ (٢) القِسلالِ مَقْلُوبَ لَهُ الأَظْ للفُ والإرْق الرِّ<sup>(٢)</sup>

أي: هي تهوي من أعالي الجبال على قُفِيِّها. و«الإرقالُ»: ضرْبٌ مِنَ العَدُوِ. /قَالَ القُحَيْفُ (1):

جُللاً مِنَ اللاَّئِي لَهُنَّ فَضِيلَةً إِذَا كَلَّتِ الْعِيِّنُ الْمَراسِيلُ أَرْفَسلا جُللاً مِنَ اللاَّئِي لَهُنَّ فَضِيلَةً إِذَا كَلَّتِ الْعِيْنُ الْمَراسِيلُ أَرْفَسلا (٥) . يُرْفَلِ نَ فَي الْجَوْعَ على الْمَسال (٨) .

«المحالُ»: جمعُ مَحالةٍ وهيَ فقْرَةُ الظَّهرِ<sup>(١)</sup>، قالَ طرَفَةُ<sup>(٧)</sup>:

وَطَيُّ مَحَالٍ كَالحَنْيِ خُلُوفَ ۗ وَأَجْرِنَا لَا لَا يَا مُنَضَّدِ

التيجان؛ ٣٠٥، والسيّرة لابن كثير؛ ١/ ٤٥، ولسان العرب (زمخر). ولأبي الصلت في الشعر والشعراء؛ ١/ ٤٦٢، والروض الأنف؛ ١/ ٢٩٧، ولسان العرب (غبط).

- (١) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «الخشبُ الذي تُعْمَلُ منهُ السَّهامُ»، ثـمَّ قـال: «رجع». وزاد في (ك): «في الحاشية: في نسخة: عَتَك، وقـد فسَّر العَتك: القِسِيَّ، يُقـال: قـوسٌ عاتكة إذا اصفرت من طول المكثه.
  - (٢) في (د): «على».
- (٣) سقط البيتان من (ب)، ولكنه قال: «والإرقال ضربٌ من العَدُو». وشرحه في (د) إلى قوله: «من العدو».
- (٤) لم أعثر عليه. وهو من جملة قصيدة ضاع أغلبُها، وتجد مطلعها وعدّة أبيات أخرى منها في نوادر أبي زيد؛ ٥٣٣.
- (٥) سقط البيتان من (ب)، ولكنه قال: ١١ لحمال: ٤ جمع محالة، وهي فقرة الظهر ١٠ وسنشير إلى (د).
  - (٦) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وجعل طريقها. . . » .
- (۷) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ١٦، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٣٨٥،
   ولسان العرب (خرت) و (خلف) و (جرن)، وكتاب العين؛ ٤/ ٢٦٥ و ٢/ ١٠٤، وتهذيب
   اللغة؛ ٧/ ٣٩٧، وتاج العروس (خرت) و (خلف)، والصِّحاح (خلف).

وجعلَ طُرُفَها سريعةَ الإيصالِ؛ لأنَّها كانتُ تهوي من رؤوسِ الجبالِ إلى أسافلها.

٨١. يُنْمُسنُ فِيهِسا نِيْمَسةَ الكِسسالِ علَسى القُفْسِيُ أَعْجَسلَ العِجسالِ (١)

وصنفَهُنَّ بالنَّوم، ولا نوِّمَ هناكَ، ولكنَّها لمَّا كانتُ على أقفائها صارتُ لذلكَ كالنَّائِمَ نِيْمَهُ الكَسلِ، و«الكِسلَالُ»: جمعُ كَسلِ وكَسلَانَ، و«عجالٌ» جمعُ عَجلٍ وعَجلانَ. قالَ أَيُو دُوادُ<sup>(۲)</sup>:

وَقَفْتُ بِهِا لِتُحِيرَ السُّؤالا عجالاً فَأسْبَلَ دَمْعي انْهِمالا

وقرأتُ على محمَّد بنِ الحسنِ عن تُعلَبُّ<sup>(٣)</sup>:

مَرُّوا عِجالاً وقالوا: كيفٌ صاحبُكُمْ؟ قالَ الذي ساألُوا: أمسى لمجهُودا

وقد يُقالُ أيضاً: «عُجالَى» للرِّجالِ والنِّساءِ، قالَ (1):

وَعَيْسِ يُخِالِجْنَ صَرْفَ النَّوَى وَقَصَامَّ يُرَفِّعُسنَ سَسِيْراً عُجسالي

<sup>(</sup>۱) أورد البيت (۸۱) في (ب)، وقال: «الكسال جمع كسل وكسلان، وعجال جمع عجل وعجلان». وورد شرح البيت في (د) إلى قوله: وعجلان، وعلى هامش (ك): «الكسال جمع كسل وكسلان وعجال جمع عجل وعجلان، وقالوا أيضاً: عجالي».

<sup>(</sup>٢) البيت مطلع قصيلة لأبي دواد، لم يرد في ديوانه؛ وتجد جملةً من أبيات القصيلة في ديوانه؛ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في تذكرة النحاة؛ ٤٢٩، وجواهر الأدب؛ ٨٧، وخزانة الأدب؛ ٢٠/١٣٣ و ٢٢٧/١٠ وبيت بلا نسبة في تذكرة النحاة؛ ٤٢٩، وجواهر الأدب؛ ١٨٨/، ورصف المباني؛ ٢٣٨، وسرّ واللّرر؛ ١٨٨/، ورصف المباني؛ ٨٦٨، وسرّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٣٧٩، وشرح ابن عقيل؛ ١٨٥، وشرح المفصل؛ ٨/ ٦٤ و٨٧، ومجالس ثعلب؛ ١/ ١٥٥، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٣١٠، وهمع الهوامع؛ ١/ ٤٤٨، وكتاب الشعر؛ ١/ ٤٤٧، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/ ٣٥٩. وروايته: «فقالوا» بدل «وقالوا» في بعض المصادر. ويروى: «عجالاً» و«عجالاً» و«سراعاً».

وقال البغدادي في الخزانة؛ ٣٢٨/١٠: «وهذا البيت شائع في كتب النحو، ذكره أبو علي في غالب كتبه وابن جنّي كذلك، وكلُّهم يرويه عن ثعلب، وثعلب أنشده غير معزوّ إلى أحد، والله أعلم بقائله».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

و«الغُجالي»: هي الإبلُ.

٨٥. لا يَتَشُــنَّ عُبِّنُ مَبِّـنُ الكَــلالِ وَلاَ يُحـاذِرْنُ مِسِنَ الضَّـلالِ (١)

أي: ليستْ تضلُّ؛ لأنَّها لاتُخطيءُ الحَضيضَ، وهوَ جَرُّ الجبلِ وأسفَلُهُ<sup>(٢)</sup>. ٨٥. وَكانَ عَنْها صَابِبَ التَّرْحَالِ تَشُويقُ إِكْثَارِ السي إقَّالالِ<sup>(٢)</sup>

أي: شوقَّهُ إكثارُه منَ الصَّيِّد إلى الإقلالِ منهُ، وكأنَّه (<sup>1)</sup> سَئِمهُ لكثرته؛ وكانُّ ذلكَ سببُ رحيله، وهذا مُبالغَةٌ. وفِيْ العادةِ أنَّ الصَّيِّدَ كُلِّما أمكنَ طَابَ المقامُ عليه أ فيقولُ: إنَّ هذا قُدْ أفرطَ حتَّى أمَلَّ (°).

وقَريبٌ منه في اختيار قليل الخير على كثيره، قولهُ أيضاً (٢):

وَكَأَنَّمَا جَدُواهُ مِدْنُ إِكْنُسارِهِ حَسَدٌ لِسِسائِلِهِ على اِفْلالهِ عِلْمَ الْفَلالِهِ عَلَى الْفَلَالِهِ عَلَى الْفَلالِهِ عَلَى الْفَلِيلُ الْفَلَالِهِ عَلَى الْفَلَالِهِ عَلَى الْفَلَالِهِ عَلَى الْفَلالِهِ عَلَى الْفَلالِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أوردالشرح في (د) إلى قوله: «الحضيض». وسقطت الأبيات (٨٣-٩٠) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد / (ح): «قالوا: الجَرُّ ما أنبتَ الشَّجرُ من أسفل الجبَلِ».

<sup>(</sup>٣) ورد من شرحه في (د) إلى قوله: «لكثرته».

<sup>(</sup>٤) في (د): دفكأنَّه».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يريدُ أنَّ الذي أرادوا صيدَهُ في الأيَّـام أمْكَنهـم أضعافُه في وقت فأقلعَ، فارتحلوا به ، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٦) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) كذا ضبط «قتال» في الأصل في المتن والشّرح بالقاف المثنّاة المكسورة والتّاء المثنّاة ، وأشار إلى هذه الزُّواية صاحب التبيان بقوله: «وروى ابنُ جنِّي: في قتال بالتَّاء كمصدر القتال ، فقال: هو جبلٌ عال بقرب دومة الجندل» . ورواه في معجز أحمد كرواية ابن جنِّي ولكن بفتح القاف ، وقال «وقتال جبل بالقرب من دومة الجندل» . ولم أجد لهذا الموضع ترجمة في معجم البلدان أو معجم ما استعجم . وضبطه «قيال» بالقاف المثنّاة المكسورة والياء المثناة التحتانية في (د) والديوان والنبيان ومعجم ما استعجم ، وقال البكري: «بكسر أوّله على وزن فعال . . . وهو جبل بقرب دومة الجَنْدل ، وإيّاه عنى أبو الطيب بقوله: [البيتين] . ويروى: «وفي قبال: بالباء المعجمة بواحدة» . وبهذه الرّواية الأخيرة ورد في (ك) وعند

«البَلبالُ»: الهَمُّ، وقد تقدَّمَ القولُ فيه، و«سَلْمَى»: أحَدُ جبلَيَ طَيِّء، والجبـلُ الآخرُ: «أَجَأُ». قالَ العجَّاجُ<sup>(۱)</sup>:

## فَإِنْ تُصِرْ لَيكس بِسَلْمَى أَوْ أَجسا

و «قِتَالُ»: جِبَلٌ، يِقَالُ: إنَّه يَقْرُبُ مِنْ دومةِ الجندلِ، عال. ٨٩. نُوافِيسَدَ الْمُرْسِدِ والْمُنسَالِ (١)

«الأورالُ»: جمعُ وَرَل، وهيَ دُويَيْهَ، تُسمِّيها العامَّةُ ورَناً بِالنُّونِ<sup>(٢)</sup>، وتُجمَعُ أيضاً «وِرِّلاناً»، قالَ<sup>(٤)</sup> الرَّاجِزُ، أنشُدَهُ الأصمعيُّ<sup>(٥)</sup>:

كَأُنَّمَا أَسْأَرُهُ مِنَ الشَّذَبُ أَنْ الشَّنْابُ وِرْلانٍ تَلَوَّى فِي لَهَابُ وَرِلانٍ تَلَوَّى فِي لَهَابَ

وقالَ ابنُ الرِّقاعِ العَامليُّ(١):

مَــرِ مَــجُّ النَّــدَى عَلَيْــه العَـــرارُ

عَـنْ لِسِـان كَجُنَّـة إلـوَرْلِ الأخــ مَـ

ياقوت في معجم البلدان، وقال: «قبالٌ: بلفظ قبال النعل بكسر أوله وآخره لام...، وهو جبلٌ بالبادية عال في أرض بني عامر، ورواه ابن جني قبال بالفتح [وهذا ما لم أره] قال: وهو جبل عالً بقرب دومة الجندل، والأوّل رواية القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني قالا ذلك في قول المتنبي [البيتين]...». ورواه الواحدي: «قبال»، وقال: «وقبال جبلٌ عال بقرُب دومة الجندل، كذا قال ابن جنّي، ورواه أبو الحسن فيال [الفاء الموحّدة]، قال: وهو جبلٌ في أرض بني عامرة. وقال في شرحه في (ك): سلمي وقبال: جبلان بقرُب دومة الجندل». وفي (د): «البلبال: الهم. سلمي أحد جبلي طيّء، وقبال جبل عال يقرُب من دومة الجندل». وانظر ديوان المتنبي؛ ٥٨١.

- (١) البيت للعجَّاج في ديوانه؛ ٢/ ٢٩، وتاج العروس (أجأً). وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٨٥٨.
- (٢) ورد بعض الشرح في (ك) و(د)، وسنشير إلى ذلك. وعلى هامش الأصل كتابة لأحدهم: «نكتة: ذكره الغياب ها هنا نقص ونزول، وذلك أنها إنما تقفز خشية أن يصطادها كما يصطاد أمثالها. وصيد الضباب ليس من شأن الملوك وإنما هو شأن الرعيان وأصحابهم».
  - (٣) في (د): «والعامة تقوله بالنُّون» وسقط ما بعدها إلى قوله: «والخاضبات...».
    - (٤) العبارة التالية في (ك): «قال الشَّاعر» فقط.
- (٥) لم أعثر عليهما. والشُّذَب: قطع الشجر الواحدة شذَّبة. وهو أيضاً قشر الشجر، اللسان (شذب).
  - (٦) البيت لعدى بن الرقاع العاملي في ديوانه ؛ ٧٤، ولسان العرب (ورل).

روذاك أنَّ لسانَ الفَرَسِ إذا كَثُرُ لُعابُهُ احمرً، وهو مَدَحٌ، فإذا قلَّ لعابُه ابيطَّ، وهو عَيْبٌ، قالَ الآخُرُ (')؛

أَوْ أَفْعُوانَا قَالَ الْآخُرُ (')؛

ضَبُّ وَما اسْتَقْدَمَ مِنْ ذَاكَ وَرَلِ الْقَامَةُ إذا أكلتِ الزَّهْرَ ('')، فنجبَ الخَفْلُبُ وَ«الخاضباتُ»؛ جمعُ خاضب، وهو النَّعامَةُ إذا أكلتِ الزَّهْرَ ('')، فنجبَ الخَفْلُبُ أطرافَ رِيْشها، قالَ أبو دُواد ('')؛

لَهُ السَاقَا ظَلَيْهِمُ إِنْ النَّعامَةُ النَّعامَةُ اللَّهُ اللَّيَ اللَّعَلِيْ اللَّعَلِيْ وَوَالرَّانُ؛ فَوْجِ اللَّهُ الْمُلْكُلِّهُ اللَّهُ ال

ونَصَبَ<sup>(٨)</sup> «نوافرَ» على الحالِ من الوحشِ، كأنَّهُ قالَ: الوحشُ منهُ في بللالٍ، يَخَفِّنَ طَرِّدَهُ نافرةً ضبابُها.

- (١) لم أعثر عليها.
- (٢) العبارة التالية في (د): «انخضب أطراف ريشها»، وسقط ما بعدها إلى قوله:
- (٣) البيت لأبي دوَاد الإيادي في ديوانه؛ ٢٨٨، ولسان العرب (خضب)، ومقايس اللغة؛ ٢/ ١٩٤، ومجمل اللغة؛ ٢/ ١٩٤، وتاج العروس (خضب)، والصَّحاح (خضب).
  - (٤) سقطت عبارة: «وقد مضى القول فيه» من (د).
  - (٥) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «ونصبَ ...».
    - (٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٨٣.
- (٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٩٢، وأعاد إنشاده في المجلد الشاني ص٦٨٣، وأنشده في المجلد الثالث ص١١٣.
- (٨) النَّص في (د): «ونوافر حال من الوحش، أي الوحش منه في بليال، يَخَفَّنَ طردَه نافرةً ضبابُها».

## ٩١. وَالظُّبْسِي والخَنْسَسَاءِ وَالذَّيَّسَالِ يُسْسَمَعُنَ مِسْنُ أَخْبِسَارِهِ الأَزْوالِ(١)

«الخنساءُ»: البقَرةُ الوحشيَّةُ، و«الذَّيَّالُ»: النَّورُ الوحشيُّ، سُمِّيَ بذلكَ لخطَرهِ بذنّبه وطوله<sup>(۲)</sup>، وأنشدَ الأصمعيُّ<sup>(۲)</sup>:

يَّنْبَغْ نَ ذَيَّ الْأُ سِبَطْراً شَائرا شارك ذُو الكَيْلَيْ نِ فَيِهِ شَاعِرا وَشَدُقَمٌ شارك فيه داعِرا

يُصفُ بعيراً، و«الأزوالُ»: جمعُ زول، [يُقالُ: رَجُلٌ زَولٌ] ( وامرأةٌ زولةٌ: إذا كانا ظريفين مُعَجبين (٥)، قالَ حاتم (١):

/ عَطَا أَوْكُمُ زَوْلٌ وَيَ رِزا مَالكُمُ: فَاإِنِّي لَكُمْ [ولا محالة] شَاكِرُ؟

أي: عَجَبٌ<sup>(٧)</sup>. وقرأتُ على أبي عليًّ في نوادر أبي زيْدَ لِلْوَدَكِ الطَّائِيِّ، يُخاطِبُ ناقَتَهُ<sup>(٨)</sup>:

أَقْسَمْتُ أُشْكِيكِ مِنْ هَمِّ ومِنْ نَصَبٍ حَتَّسَى تَسرَيْ مَعْشَسراً بِسالعَمُّ أَزُوالا

<sup>(</sup>١) بدأ الشرح في (د) من بدايـة النَّص ، وفي (ك) من قولـه : «يُقــال : رجــل ٌزول . . . ، . وأورد البيت (٩٢) في (ب) وبدأ شرحه من قوله : «الأزوال جمع زول . . . » .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والأزوال. . . » .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليها.

<sup>(</sup>٤) زيادة من و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د) و (ب)

 <sup>(</sup>٦) البيت لحاتم الطَّأْئي في ديوانه؛ ٢٦٤، ونوادر أبي زيد؛ ٣٥٣. وروايته فيها: «ساخرُه بدل
 «شاكر». وما بين قوسين زيادة من (ك) والمصدرين.

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أي: عجيب»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٨) البيت هو الأول من ثلاثة أبيات للودك الطَّائي في نوادر أبي زيد؛ ٢٧٣، وهو للودَّاك الطَّائي في معجم ما استعجم؛ ٣/ ٩٧٠، ولرجل من طيّ في معجم البلدان (عمّ). وبلا نسبة في لسان العرب (عمم)، وتاج العروس (عمم). وقد ضبطنا «الودك» بفتح الدّال كما ضبطها في الأصل. وضبطها في النوادر بكسر الدَّال. وعَمَّ بفتح العين كما ضبطها في الأصل والنَّوادر وغيرها: مخلافٌ من مخاليف مكَّة التِّهاميَّة.

العَمُّ: الجماعَةُ(١).

٩٣. مَا يَبُعَثُ الخُرْسَ علَى السُّوَّالِ فُحُولُهِ العُسودُ وَالْمَسالِي (١)

«العُوَّذُ»: جمعُ عائذ، وهيَ القريبةُ العهد بالنَّتاجِ<sup>(٢)</sup>، قالَ مُهَلَّهِلُ<sup>(٤)</sup>: كَــأَنَّ كُواكِــبَ الجَـُـوْزَاءِ عُــوْذٌ مُعَطَّفَــةٌ علـــى رُيُــعِ كَسِــيْرِ

و «المتالي»: جمعٌ مُتْلِيَةً، وهيَ التي معَها أولادُهَا تتلُوها (٥). قالَ مُرَّةُ بنُ مَحْكانَ (١): فَصادَفَ السَّيْفُ منِها ساقَ مُتَّلِيَةً دُوْنَ العِشارِ فَلاقَى ساقَها عَطَبا

و«الفُحولُ»: جمْعُ فَحُل، ولو قالَ: «فَحُولُها» بِفَتحِ الفاءِ على أَنْ تكونَ «فاءً» الجواب، كما تَقولُ: قد أكثرت منَ الجميل، فالنَّاسُ كلَّهُمْ شاكرٌ لَكَ، فتأتي بالفاء؛ لأنَّ فعلَه الجميل هو الذي كانَ سببَ الشُّكُرِ<sup>(٧)</sup>، فكذلك هذه الوحِّشُ إِنَّما تمنَّتَ أَنْ بُتَحفَها بوال لمَا سمعتُ مِنْ أخباره النَّجيبة لكانَ وَجَهاً، ويكونُ جَمْعَ حائلٍ: وهيَ التي حالتُ فلمْ تَحملِ (١)، قالَ الرَّاعي (١):

- (١) قوله هنا: العَمُّ: الجماعة، أي: أحد معاني العَمَّ، لا التي في البيت. وقد نقلها أبو الفتح عن أبي زيد، ولكنَّ أبا زيد أكمل العبارة بقوله: «ويُقال: إنَّه ها هنا اسم مكان».
- (٢) أورد البيت (٩٤) في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل عدا الشواهد الشعرية. وأورد الشرح في (ك) كالأصل من قوله: «الفحول جمع فحل...».
  - (٣) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والمتالى . . . ه .
- (٤) البيت لمهلهل بن ربيعة في ديوانه؛ ٣٨، والأمالي؛ ٢/ ١٣٠، والحماسة البصرية؛ ١/ ٨٠. وضبطنا «ربع» بتسكين الباء كما في الأصل، وفي بعض المصادر بفتح الباء. وفي الديوان «ربع» بفتح فسكون.
  - (٥) في (د): «معها ولدها يتلوها»، وسقط ما بعدها إلى قوله: «والحُول جمع حائل...».
    - (١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٥.
    - (٧) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «والحول جمع، وهي التي حالت. . . » .
- (٨) سقط ما بعدها من (د)، ولكنَّه عاد وأورد النَّصَّ الوارد في الأصل من قوله: «يقول هذه الوحش. . . » إلى قوله: «النجيبة».
- (٩) البيت للرَّاعي النُّميري في ديوانه؛ ٢١٦، ولسان العرب (همم)، وتاج العروس (همم)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ٣٨٤، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٥٧٠، ومجاز القرآن؛ ١/ ١٦٠ و٢/ ٣٧،

طَرَق فَتل فَتل هَم همي أَفَريهما هم فَريهما هم قَد تُنهما هم فَد تُن هم الله في فَريهما الله في في الله في الله في الله في الله في الله في في الله ف

قُلُصاً لَواقِحَ كالقسيِّ وَحُولا<sup>(1)</sup> يَرْكَبُها بِالخُطُّمِ وَالرُّحَالِ<sup>(1)</sup> وَيَخْمُسسُ العُشْسبَ وَلا تُبسالي ويَخْمُسسُ العُشْسبَ وَلا تُبسالي

أي: وحُشُ هذينِ الجبلينِ على بُعُدهما منْ بلَده يتمنَّى أنْ يُقيمَ عليها والياً فَتَذلَّلُ لَهُ ليركبَها ويا خَذ خُمْسَ عُشْبِها ومائها ويُومَّنها أَنْ تُقصدَ لصيدها (أ) و «السَّفُّارُ»: المسافرونَ، وهم السَّفُرُ، وواحدُ السَّفْرِ في القياسِ سافرٌ مثلُ صاحب وصحب، ولم ينطقوا بدسافر»، وقومٌ سَفْرٌ وأسنفارٌ، وقولُهم: سافر زيدٌ من الأفعالِ التي جاءت على «فاعل» من ألواحد، مثلُ (أ) عافاه الله، وطارقتُ النَّعل، و«القُفَّالُ»: جمع قافل؛ وهو الرَّجعُ من سفره، قال أمرؤ القيس (1):

نَظَ رَّتُ إِلَيْهِ وَالنَّج وَمُ كَأَنَّها قَنادَيْلُ رُهُب أَن تُشَب لُقُفًالِ لَعُلَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّ ١٠١. لَوْ شَئِتَ صِدْتَ الأَسْدَ بِالثَّعالِي أَوْ شِئْتَ غَرَّفْتَ العِدا بِالآلِ(\*)

والإبدال لأبي الطيب؛ ٢/ ٣٣٥، والمنصف؛ ٣/ ٥٩، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٩١٣.

<sup>(</sup>١) أورد عجز البيت فقط في (ك)، وأضاف بعده: «والعوذ القريبة العهد بالنتاج والمتالي التي معها أو لادها».

<sup>(</sup>٢) أورد من هذه الأبيات البيت (٩٨) فقط، وقال: «أي يأخذ خمس عشبها وماثها ويؤمنها من القصد لصيدها». وأورد الأبيات (٩٥-٩٨) في (د)، وألحق بها الشرح إلى قول دلاسيدها». وقد ألحق في (ك) الشرح من قوله: «السُّفَّار: المسافرون...».

 <sup>(</sup>٣) أورد شرح البيتين في (د): السُّفّار المسافرون، والقُفّال: جمع قافل، وهو الرَّاجع من سفوه.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ليصيدها».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «نحو عافاك.....

<sup>(</sup>٦) البيت لامريء القيس في ديوانه ؟ ٣١، وخزانة الأدب ؛ ٣٢٨/١، والدُّرر ؛ ١٣/٤ . وبلا نسبة في همع الهوامع ؛ ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) سقط البيتان من (ب)، ولكنه أورد الشرح بتمامه كالأصل إلى قوله: «يريد الثالث». وأورد في (ك) من قوله: «والآل ما رفع . . . » إلى آخر الشرح . وعلى هامش (ك):

«النَّعالي»: يريدُ النَّعالِبَ، ومِنْ أبياتِ الكتابِ<sup>(١)</sup>: لَها أَشارِيْرُ مِنْ لَحَّم تُتَمَّرُهُ مَنْ الثَّعالِي وَجُنْزَءٌ مِنْ أَرانيْها

أرادَ «أرانبَها»، قالَ سيبويه: لمَّا اضطرَّ إلى أنْ يقفَ الباءَ، وهيَ حرفٌ صحيحٌ، أبدلَها باءً ليمكنَه تسكينُها، ونحوُه قولُ الآخَر<sup>(٢)</sup>:

قَدُ مَرَّ يومان وهذا التَّالي

«يريدُ الثَّالِثَ». و«الآلُ»: هوَ السَّرابُ، وفصلَ بينَهما قومٌ فقالوا: السَّرابُ ما تراهُ نصفَ النَّهارِ كالماء يَضطربُ في الفلاةِ، و«الآلُ»: ما رفَعَ الشُّخوصَ أوَّلَ النَّهار وآخرَهُ، قالَ الشَّاعرُ(٢):

«الثعالي هم الثعالب، فأبدل الباء ياء اضطراراً ونادر أن يبدل الحرف الصحيح إذا كان قبله كسرة بياء ساكنة في جميع المواضع». وفي (د): «يريد بالثعالي: الثعالب. قال: قد مر يومان وهذا الثالي، يريد الثالث. والآل ما رَفع الشخوص أوّل النهار وآخرَه، والسَّراب تراه نصف النهار كأنَّه ماء».

- (۱) اليت لأبي كاهل النّمر بن تولب اليشكري في اللرّر؛ ٣/ ٤٧، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٥٨٣، ولأبي كاهل اليشكري في شرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٥٦، وشرح شواهد الشافية؛ ٤٤٣، ولسان العرب (رنب) و(تمر) و(شرر) و(وخز). ولرجل من بني يشكر في الكتاب؛ ٢/ ٢٧٣، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٤٠٤، وتهذيب الألفاظ؛ ٢/ ٢٠٦. وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب؛ ٣٢٧، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٣٩٥ و٣/ ١٢٤١، وسرّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٢٤٧، وشرح المخصوني؛ ٤/ ٨٦، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٣/ ٢١٢، وشرح المفصل؛ ١/ ٤٢، والشعر والشعر والشعراء؛ ١/ ١٠، وكتاب الصناعتين؛ ١٥١، ولسان العرب (ثعب) و(ثعل) و(تلم)، والمقتضب؛ ١/ ١٠، وكتاب الصناعتين؛ ١٥١، ولسان العرب (ثعب) و(ثعل) ورتبم)، والمقتضب؛ ١/ ٢٤٧، والممتع في التّصريف؛ ١/ ٣٦٩، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٥٨، وشرح الملوكي؛ ٢٥٤، ومجالس ثعلب؛ ١/ ١٩٠، وفي المصادر جميعاً: «ووخز». وشرح الملوكي؛ ٢٥٤، وهما بمعنى واحد.
  - (٢) لم أعثر عليه.
- (٣) البيت للكميت بن زيد في ديوانه؛ ١/ ١٧٦، وخلق الإنسان؛ ١٨٢. وبلا نسبة في لسان العرب (تأر)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٠٩، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٥٥، و٢/ ١٠٣١

أَنْسَأَرْتُهُمْ بَصَسَرِي وَالْأَلُ تَرْفَعُهُ مُ حَتَّى اسْمَدُرَّ بِطَرْفِ العَيْنِ إِنْسَارِي

١٠٣. وَلُو جُعَلُتَ مَوْضِعُ الإلالِ لاَ لِنَسَا قَتَلُسَتَ بِاللَّالِي (١)

/«الإلالُ»(٢): الحرابُ، واحدتُها «أَلَّةُ»(٢)، قالَ (٤):

هَدنا سيلاحٌ كاملٌ وألَّه وَذُو غرارين سوريعُ السَّلَّهُ (٥)

وعلَى «ألَّة» بالتَّشديد، و«الآلَةُ» الحالةُ، أي: لأحملَها على حالة صعبة، و«الألَّةُ بالتُّشديد: الحريَّةُ، وأنشدَ الْأصمعيُّ<sup>(٧)</sup>:

و١٠٩٢، ومقاييس اللغة؛ ١/٣٦١، والمخصُّص؛ ١١٦/١ و٢٤/٧٧، وتماج العروس (تأر)، وكتاب الأفعال للسرفسطى؛ ١/٤٢١ و٣/ ٢٧٢ و٧٦٥، والكامل؛ ١/٣٢٠. ويروى: أتبعتُهم بصرى . . . ويروى: مازلتُ أرمقُهم والآلُ يرفعهُم .

- (١) سقطت الأبيات (١٠٣-١٠٦) مع شرحها من (ب).
  - (٢) العبارة في (ك): «الإلال جمع إلَّة وهي الحربة».
- (٣) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «أى: لو جعلتَ. . .».
- (٤) البيتان هما الثاني والثالث من ثلاثة أبيات لحماس بن قيس الكناني في لسان العرب (سلل)، وتاج العروس (سلل)، وللرَّاعش في لسان العرب (خندم)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٢٩٣/١٢، والمخصِّص؛ ٢٧٢، والصِّحاح (سلل).
  - (٥) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «أي جعلت موضع الحراب لآليء» فقط.
- (٦) البيت للخنساء في ديوانها؛ ٨٤، والخصائص؛ ٢/ ١٧١، ولسان العرب (فوق) و(علا)، وجمهرة اللفة؛ ١/ ٢٤٨، وكتاب العين؛ ٨/ ٣٥٩، والأغاني؛ ١٥/ ٩٢، والكامل؛ ٣/ ١٤١٥، والتعازي والمراثى؛ ٩٩. وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ١٦٢/١. ويروى: «لأحمل نفسي...».
- (٧) البيت بلا نسبة في ديوان الأدب؛ ٤/ ١٨٠. وضبطه فيه بفتح الهمزة، وقال: وألال جبل بمكة». وقد ضبطناها كما وردت في الأصل. قال في اللسان: «إلالٌ وألالٌ جبلٌ بمكَّة». فهو يلفُظُ بالفتح والكسر إذاً. وقال في اللسان أيضاً: «وفي الحديث ذكر الال بكسر الهمزة وتخفيف اللاَّم الأولى: جبلٌ من يمين الإمام بعرَفة». اللسان (ألل).

هَـلْ تَخْمِشَـنْ إِبِلِي عَلَـيَّ وُجُوهَهـا أَوْ تَضْرِبَـنَّ وُجوهَهـا بـالْإلْ ِ؟ وقالَ ليندُ(١):

يُضِيءُ رَبابُهُ والمُزْنُ حُبْشاً قياما بِالحِرابِ وَبِالإِلالِ

أي: لو جعلتَ مكانَ الحرابِ لآليءَ لقتلتَ أعداءَكَ بها؛ لأنَّكَ مُظَفَّرٌ مرزوقٌ مرزوقٌ (١٠٥ لُسمُ يَبُسقَ إلا طُسرَدُ السَّعالي في الظُلُسمِ الغائبِسةِ الهسلالِ (١٠٥ لُسمُ يَبُسقَ إلا طُسرَدُ السَّعالي

«السَّعالي»: جمعُ سعِلاة، وسعِلَى بالقَصّرِ وسعِلاءِ بالمدِّ: وَهيَ الغُولُ. قالَ أُميَّةُ بنُ أبى عائذ<sup>(1)</sup>:

وَتَسَأُويً إلِسَى نِسْسَوَة يَائِسَسَات وَشُعْثِ مَراضِيْسَعَ مِنْسَلِ السَّعالي وَشُعْسَ مَراضِيْسَعَ مِنْسَلِ السَّعالي ١٠٧. علسَى ظُهُسُورِ الإبِسِلِ الأبسالِ فَقَسَدُ بَلَغُستَ عَايَسَةَ الأمسالِ (٥)

«الْأَبَّالُ»: جمعُ آبل، وهوَ الذي قد جَزَاً بِالرُّطِّبِ عن الماءِ (1). قالَ (٧):

- (۱) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ٨٩، وتاج العروس (ألل)، ورسائل الجاحظ؛ ١/ ٢٠٠. وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ١/ ١٩، وكتاب العين؛ ٨/ ٣٦١. وروايته في المصادر: وفي المُزن،. وضبطناه كما في الأصل.
- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): اليس قولُه هذا بشيء، ولا ينقادُ معناه، وإنما ركبَ مُقارَبَة الكلام الشّبيه بالتّجنيس، والمعنى بعيده.
- (٣) ورد من شرح البيت في (د) إلى قوله: «وهي الغول». وكتب تحت «السَّعالي» في (ك): «جمع سعلاة، وهي الغول».
  - (٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٠٤، وللبيت روايات مختلفة في المصادر.
- (٥) أورد البيت (١٠٧) فقط في (ب)، وأورد أغلب النَّصِّ. وأورد الشرح في (د) إلى قوله: «عن الماء». وأورد أغلب النَّصِّ في (ك) أيضاً.
- (٦) زاد بعدها في (ك): «يُقال: إنَّ الإبل إذا اجتزأت بالرُّطبِ عن الماء»، ولكنه لـم يكمل العبارة، ولم أجد لها تتمةً في المعاجم.
- (۷) عجزُه: فَقَدْ مَارَ فيها نَسْؤها وافْترارُها. وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين؛ ١/ ٢٣، وشرح أشعار الهذليين؛ ١/ ٧٢، ولسان العرب (أبل) و (رمض) و (قرر) و (نسأ)، وتاج العروس (نسأ) و (قرر) و (رمض) و (ربع) و (أبل)، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٤٢ و ٥/ ٤٢٣، وتهذيب

بِهِ أَبَلَتَ شَهْرِي رَبِيْعِ إِكِلاهُما (١)

وقالَ لبيدُ<sup>(٢)</sup>:

وإذا حرَّك عُـرْق أجمر رت أوْ قرابي عَـدُو جَـوْنِ قَـدُ أَبَـلُ /وأنشد أبو علي (٢): كَأَنَّ جاراتِ اللَّخاضِ الأَبَّالُ

في لا مكان عند لا منال (١) ١٠٩. فَلُـمْ تَـدَعُ منها سـوَى المُحـال

أرجو لهُ، عفا اللهُ عنهُ، ألاَّ يكونَ أراد بهذا القولِ الغمزَ على أهلِ التَّوحيدِ. أي: لَم يُحُوه مكانٌّ، ولمْ يصلْ إليه مَنالٌ، فهوَ مُحالٌ، وهذا مُحالٌّ؛ لأنَّ اللَّهَ تقدَّستُ أسماؤُهُ، وعَزَّ تناؤُهُ، لا يحويه مكانٌّ، ولا يُدرّلُكُ، وهوَ حقُّ الحقِّ(٥٠).

اللغة؛ ٨/ ٢٧٩ و ٢١/ ٣٤، والتنبيه والإيضاح؛ ١/ ٣١، والصِّحاح (نسا) و(قرر)، والمعاني الكبير؛ ٢/ ٧٢٢، والمخصُّص؛ ٧/ ٦٩. وللهذلي في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٨٦٣، وفيه: «فقد شاعَ فيها». ويروى: «بها أبلت».

- (١) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها من (د) و(ب) إلى قوله: «وأنشد أبو على . . . ، ه .
- (٢) البيت للبيد في ديوانه ؟ ١٧٦ ، ولسان العرب (أبل) و(جمر) و(غرز) ، وتهذيب اللغة ؛ ٨ / ٤ ٪ ، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٤١، ومجمل اللغة؛ ١/ ١٩٧، وكتاب العين؛ ٦/ ١٢٢ و٨/ ٣٤٢، وتاج العروس (جمر) و(غرز) و(أبل)، والصُّحاح (جمر) و(أبل). ويروى البيت: وإذا حرَّك تُ رجل في أرقل ت بي تعددُ عَد و جون قدد أبسل
- (٣) البيت للعجَّاج في ملحق ديوانه؛ ٢/ ٣٢٢، ولسان العرب (جلد). وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٤/٢١٢، ومقاييس اللغة؛ ١/١٤، ولسان العرب (وقف) و(نضح). وأثبتنا «جارات» كما في الأصل و(ك) و(ب). وفي اللسان: «جَلْدات».
- (٤) أورد البيت (١١٠) فقط في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وورد من الشرح في (د): «أي لم يحوه مكانٌ يصلُ إليه مثال [كذا] فهو محال».
- (٥) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «هذا تنبيهٌ من صاحب الكتاب عليه، وقد كان لعمري مُتَّهماً في دينه». وعلى الهامش الأيمن تعليق طويل منه: «نَكتة: هَـذا قوله وليس بشيء، وأين تعصبه له من حمل كلامه على محمل فاسد لا يحمله البتَّة ، وذلك أنَّ هذا البيت في

النُّسَبُ الحَلْيُ وَأَنْتَ الحَالِي(١) حَلْياً تَحَلَّى مِنْكَ بِالجَمالِ أَحْسَنُ مِنْهَا الْحُسِنُ فِي الْعُطَالُ (٢)

١١١. يُا عَضُدُ الدُّولِة وَالْمُعالَى ١١٣. بِالأب لا الشِّنف ولا الخَلْخال ١١٥. وَرُبُّ قُبُــح وَحليي ثقبال

يُقالُ: حلِيُّ بالكسرِ، وهوَ الفصيحُ، وقدُّ قالوا: حُليُّ بالضَّمِّ. و«المعطالُ»: التي لا حُليَّ عليها، ومثلُها العاطلُ والعُطُلُ. ١١٧. فَخُرُ الْفَتِي بِالنَّفْسِ وَالأَفْسِالِ

مِنْ قَبْلِيهِ بِالعَمُ وَالأَخْوالِ (٢)

أي: منْ قبلِ فخره بعمِّه وخاله، هذا معناهُ إلاَّ أنَّ تقديرَ إعرابه على أنَّ الباء متعلِّقةٌ بفعلٍ محذوف، يدُلُّ عليه المكانُ (٤)، فكأنَّهُ قالَ: لا ينبغي أنْ يفخَرَ أحدُّ بعمِّه وخاله وبِترُكَ نفْسَلُهُ وافعالَهُ، والآخـرُ أن يُعَلَّقَ «البِاءُ» «بالهاء» فِي «قبله»، وإنْ كانتْ ضميرَ المصدر؛ لأنَّ المضمّرُ نسبةٌ بينه وبينَ الفعلِ، ولا يجوزُ تعليقُ حروفِ الجرِّ، ويجوزُ أنْ تكونَ «الهاءُ» معَ ما بعدَها في موضع نصب على الحالِ منّ «الهاءِ» في «قبله»، وتكونُ /أيضاً متعلِّقةً بمحذوف، كأنَّهُ قالَ: منَّ قبله كأننا بالعمِّ والأخوالِ، كما تقولُ: هندُ مررتُ بها منَّ الصَّالحاتِ، أي: كَائنـةُ منَ الصَّالحاتِ، وهذا إنَّما يفهمُه منْ قد ارتاضَ في صناعة الإعراب(٥)، ولم يُخْلِدُ إلى كلامِ من لا دُرية له، ومَنْ لم يُمارسْ خُواصُّ هذا العلم.

سياق أنه بلغ الغاية في اصطياد جميع الوحوش حتى لم يبق سوى الغول التي اتفق الناس على أنها لا وجود لها وأنها من زخارف العرب، ثمّ انتهى إلى أنه لــم يـدع منهـا إلاَّ الحال، ومن ذلك فإنه لا في مكان، وذلك في الأجسام محال أن يكون جسم لا مكـان لـه. . . فـإنَّ الباري جلُّ جلاله . . عن أن يكون جسماً أو عرضاً وجب وجوده في مكان ، فهذا واجب له عزَّ اسمه محال في جميع ما سواه، ولقد وجدها الوحيد فرصة من الشارح انتهزها ورتَّب عليها مقصوده عفا الله عن الجميع وعنَّا آمين».

- سقطت الأبيات (١١١-١١٦) من (ب) مع شرحها.
- (٢) ورد من الشرح في (د): «المعطال: التي لا حَلْيَ عليها».
- (٣) أورد البيتين في (ب)، وألحق بهما قسماً من الشرح. وورد في (د): «المعنى من قبل فخره بعمه وخاله، فقط. وفي (ك): «أي من قبل فخره بعمه وخاله».
  - كذا في الأصل. وفي (ب): «الكلام». وسقط ما بعدها إلى قوله: «كأنه قال: من قبله. . . ».
    - (٥) سقط ما بعدها من (ب).

## تُمنُّتِ اللاُّميَّاتُ ﴿

(١) سقطت العبارة من (ك) و(ب). وفي (د): «عَّت قافية اللَّام، وتليها قافية الميم»

# قَافِيَةُ الْمِيْمِ (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ك) و(ب)، ولم تردهنا في (د)، ذلك أن (د) لم ترتب القصائد كما رتبها ابن جني. وفي (د): «عَّت قافية اللاَّم، وتليها قافية الميمه، ولكنَّ هذه العبارة تقع قبل القصيدة رقم (٢٣٣) حيث تفتتح بها قافية الميم.

<sup>- 414 -</sup>



## (\*)(\*1)

قالَ؛ يمدحُ سينفَ الدُّولة عند نزولهِ أنطاكيةَ وقْتَ مُنْصَرَفهِ منَ الطَّفرِ بحصننِ بَرْزَوَيْه سنةَ سبع وثلاثينَ وثلاثُمنَةً (١):

## ١- وَفَاوُكُمـا كَالْرَبْعِ أَشْـجاهُ طَاسِـمُهُ بِأَنْ تُسْعِدِا وَالدَّمْـعُ أَشْـفاهُ سَاجِمِهُ (٢)

وأوجز بعض الشرح في (د): «وفاؤكما رفع بالابتداء، وكالربع خبره، والباء متعلقة بالمصدر، والتقدير وفاؤكما بأن تسعدا، ولا يجيز سيبويه الفرق بين المصدر ويبن معموله. والطامس والطاسم: الدارس، وأشجاه أي أشدُّه شجواً، ومعناه: كنت أبكي الرَّبع وحده، فصرت أبكي وفاؤكما معه، أي كلَّما ازددت بالربع وفاءً بكما وجداً ازددت بكى كلَّما خفيت الآثار، وهي عبارة مضطربة ليس بها غَناء.

وأورد البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى آخره، وإن كان أسقط أغلب أبيات الاستشهاد.

وعلى هامش الأصل تعليق طويل استغرق هامش الورقة وهامش الورقة التي تليها على الأعلى واليمين. وهو غير واضح البنة.

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٢٤٢، ومعجز أحمد؛ ٣/٣١، وابسن الإفليلسي؛ ١/١٥٧،
 والواحدي؛ ٣٧٣، والتبيان؛ ٣/ ٣٢٥، واليازجي؛ ٢/ ٥، والبرقوقي؛ ٤٣/٤.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال يمدحُ سيف الدَّولة، رضي الله عنه، عند منصرفه من الظّفر بحصن برزويه ونزوله في أنطاكية في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة». وفي (د): «قال أبو الطيب أحمد بن الحسين يمدح الأمير سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبدالله بن حمدان عند نزوله أنطاكية ومنصرفه من الظّفر بحصن برزويه في جُمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة، وهي أوَّل ما أنشدهُ. وسقطت المقدمة بكامها من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت في (ك) إلى آخر بيت الرجز: «كافاً وميماً ثم سيناً طاسماً»، ثم زاد: «ويقال طسم الرَّبعُ إذا بقي، وهو من الأضداد». ثم أكمل بقوله: «في الحاشية: لفظ المتنبي في تفسيره هذا كنت أبكي الربع وحده فصرت أبكي وفاءكما. قال: خاطب صاحبيه وقد لاماه في ذلك كله على الربع، فقال: وفاؤكما بإسعادي كالربع أشجاه طاسمه، والطاسم والطامس بمعنى واحد. طسم: طمس، أي درس وخفي».

كلَّمْتُه وقتَ<sup>(۱)</sup> القراءة عليه في إعراب هذا البيت، فقلتُ لهُ: «الباءُ» في «بأنّ»، بأيِّ شيء تتعلَّقُ؟ فقالَ: بالمصدر الذي هو وفاؤكما، فقلتُ لهُ: فيم رفعتَ «وفاؤكما» ؟ فقالَ: بالأبتداء، فقلتُ له: هلّ يَصِحُّ أنْ يُخْبَرَ فقالَ: بالأبتداء، فقلتُ له: هلّ يَصِحُّ أنْ يُخْبَرَ عن اسم قبلَ تَمامه، وقد بقيتُ منه بقيّةٌ، وهي «الباء»؟ فقالَ: هذا لا أدري ما هو إلاَّ أنّهُ قد جاءَ في الشّعر له نَظائرُ، وأنشدني بيتاً، أنشدهُ أبو الحسنِ الأخفشُ، وقد أنشدناهُ أبو عليٍّ وهو قولُه (۱):

لَسْنَا كَمَ أَنْ حَلَّتْ إِيادٌ دارَها تَكْرِيْتَ نَرْقُبُ حَبَّها أَنْ يُحْصَدَا

فأبدلَ «إيادٌ» منّ «مَنْ حلَّتُ»، ومعناهُ: لَسنا كمنَ حلَّتُ دارَهَا إيادٌ /أي: كإياد التي حلَّتُ دارَها، فدارُها الآنَ ليستُ منصوبةٌ به حلَّتُ» هذه، وإنّ كانَ المعنى يقتضي ذاك، لأنّه (٢) لا يُبدَلُ منَ الاسم إلاَّ بعد تمامه، وإنّما هي منصوبةٌ بفعل مُضمَر تدل عليه «حلَّت» (٤) الظّاهرةُ، كَانّهُ قالَ فيما بعدُ: حلَّتْ دارَها، وكذلكَ العطُّفُ والتُّوكيدُ وجميعُ ما يُؤذنُ بتمام الاسم يقضي به، ألا ترَى أنّهم لا يجيزونَ: مررتُ بالضّارب وعمرو زيداً، على أنْ يُبْدَلَ «الأخُ» منَ «الضّارب»، وقد بقيت منه بقيّةٌ، وهي (٥) «زيدٌ»؛ لأنّه منصوبٌ به الضّارب وعمرو زيداً؛ لأنّك لا تعطفُ عليه، وقد بقيت منه بقيّةٌ ولا يُجيزونَ: مررتُ بالضّارب وعمرو زيداً، لأنّك لا تؤكّدُه، وقد بقيت منه بقيّةٌ ولا يُجيزونَ: مررتُ بالضّارب نفسه زيداً، لأنّك لا تؤكّدُه، وقد بقيت منه بقيّةٌ كذلك لا يجوزُ أنْ تُعلُق «الباء» في «بأن تُسعدا» بالوفاء، وقد أخبرتَ عنه بقولكَ: «كالرّبع»، فإذا لم يجزُ ذلك كانت «الباءُ» في «بأنْ معاقمة بفعل أخبرتَ عنه بقولكَ: «كالرّبع»، فإذا لم يجزُ ذلك كانت «الباءُ» في «بأنْ» متعلّقة بفعل

<sup>(</sup>١) في (ك): «عند»، وسقطت «عليه» من (ك).

<sup>(</sup>۲) البيت للأعشى في ديوانه؛ ۲۸۱، ولسان العرب (منن)، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٧/ ١٧٠ و ١٧٠، وأمالي ابن الشجري؛ ١/ ٣٠٠. وللمتلمّس في الصّحاح (منن)، وهو خطأ. ويلا نسبة في الخصائص؛ ٢/ ٤٠١ و٣٠٠ و٣٠٦، ومغني اللبيب؛ ٢/ ٤١٥، ولسان العرب (كرت)، والمسائل العسكرية؛ ٢٠١، والبغداديات؛ ٢٦١، وكتاب الشعر؛ ١/ ٢٧٢، ومعاني القرآن للأخفش؛ ١/ ٢٧٢، ويروى: «تنظرُ و و هنع بدل «ترقبُ ، وضبطنا «نرقبُ بالنون الموحّدة كما وردت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) العبارة في (ك): «لأنَّه لا يُبدله من الاسم إلاَّ بعد إتمامه»، وفي (ب): «ولأنه...».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل «هذه»، وأخذنا بما في (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «وهو».

كافاً وَميْما أُدُمَّ سينا طاسما

وقالَ الصِّمَّةُ القُشْيَرِيُّ<sup>(1)</sup>: أَلاَ حَبَّدا وَخَدُ القِلاصِ علَى الوَجا

وَرُكَبَانُهَا فِي مُسْنَوَى البِيْدِ طامِسُ

وقالَ الأَخَرُ<sup>(۷)</sup>:

الطارق؛ ٨ و٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). وسقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ومعنى البيت».

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في تحصيل عين الذهب؛ ٥/ ٥٨١، وسرٌ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٧٨٢، وشرح المفصل؛ ٦/ ٢٩، والكتاب؛ ٣/ ٢٦، ولسان العرب (موم)، وتهذيب اللغة؛ ١٥/ ١٨٠، وتتاج العروس (ميم)، والمخصَّص؛ ١٧/ ٤٩، والمذكَّر والمؤنَّث لابين الأنباري؛ ٢/ ٣٠، والمذكَّر والمؤنَّث للسجستاني؛ ١٨٥، والمقتضب؛ ٤/ ٤٠. ويرونى: كافاً وميمين وسينا طاسما، و: سيناً وميمين وياءً طاسما.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليهما.

## فَأَمْسَتِ الأَطْلِلُ قَفْراً طُسَّما مِنْ أَهْلِهِا إِلاَّ ثَلاثاً رُوَّما

و«أشجاهُ»: أي: أشده شَجُواً، كما تقولُ: أحزَنُه وأشَفُه، ولمَّا سمعَ ابنُ خَالَوَيْهِ هذا البيتَ قالَ له مُنكراً عليه: أتقولُ: أشجاهُ؟ إنَّما هُوَ «شَجاهُ»، فقالَ لَهُ المتبِّي: اسكُتْ، فليس هذا منْ عَملك، يُريدُ صناعةَ الشِّعرِ؟ وهوَ كذاكَ؛ لأنَّ ابنَ خالَوَيه ظنَّهُ فَعلاً، وإنَّما هوَ اسنم (اللهُ ومعنى البيت: كنتُ أبكي الرَّيْعَ وحده، فصرتُ أبكي وفاءكما فعه (اللهُ قال: «وفاؤكما كالرَّيع»، أي: كلَّما ازددتُ بالرَّيع ووفائكما وجداً ازددتُ بكاءً، وقولُه: «أشجاهُ طاسمهُ»: أي: كلَّما تقادَمَ شجَا وأَحْزَنَ، كما قالَ زُهَيَر (اللهُ وقفتُ بها مِنْ بَعْد عشرينَ حجَّةً فَلأَيا عرفتُ المدَّارَ بعد تَوهً م

وكأنَّه قالَ: كلَّما خفيت الآثارُ، واضمحلَّت الرَّسومُ زاد شجوهُ وبكاؤُهُ (٤)، فهذه طريقةٌ معروفةٌ، وقد تصفُ العربُ الرَّبعَ ببقائه؛ لأنَّه حينتُذ أدلُّ على ساكنيه وأقربُ إلى

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): وينبغي أنْ تقفَ هنا قليلاً، وتتكلَّم بكلام ينفَعُ، وتدَعَ العصبيَّة إِنْ كَانَ المتنبي عنى بما قاله لابن خالوبه صَنعة الشِّعر، فإنَّ صنعة الشَّعر لا تُبيحهُ أن يأتي بما يُفَسَّر بهذا كلَّه، ثُمَّ لا يدري السَّامعُ مَا قالهُ، وأقل ما يجبُ على المُتكلِّم البيانُ لمخاطبه، وإلاَّ كَانَ كَأَنَّه مُخاطبُ العربيِّ بالعجميَّة أو مُخاطبُ الأعجميِّ بالعربيَّة، وصناعة الشُّعر أشد حظراً لذلك، وذلك أنَّ الشَّاعر إنَّما هو راغب أو راهب أو معاتب وواقف بن يدَي ملك أو من هو دونَه ، فإذا أتى بما لا يُفهَم كانَ سبيلاً إلى بطلان حاجته واستهجان شعره، وربَّما تعلقت الظنَّة عليه بأنَّه كَمَّنَ في قوله كمينَ سوء، وبالجملة فلا معنى لإضاعة الإنسان زمانه في قوله ما لا يُفهَم ، وقد وصف النَّاسُ فاخر الشَّعر فقالوا: يسابقُ معناهُ لفظه ، وقال الله سبحانه: ﴿بلسان عَربي مُبين ﴾ [الشُّعراء؛ ١٩٥]، فإن كان المتبي اختيار هذا الكلام / المُلتس اختياراً، فقد ساء اختياره ، وإن كان دخل عليه دخول الغلط فأخربه، وينبغي للشاعر اجتنابُ مثله »، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا معنى صحيح لوعبر عنه بعبارة مُفْهِمة صحيحة»، ثمَّ قال: «رجع».

 <sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ؟ ٢، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ١٨٠، ولسان العرب (وهم) و(لأي). وبلا نسبة في المخصّص؛ ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب).

نَّتَكُّره، كما قالَ أبو صخرِ الهُذَابِي (١):

كَانَّهُم الْمِ الآنَ لَدُ مِنْ بَعْدِنا عَصْرُ لِلدَّارِيْنِ مِنْ بَعْدِنا عَصْرُ

وما منهما إِلاَّ لَهُ نظائرُ كثيرةٌ، يطولُ الكتابُ بذكرها.

٧. وَمَا أَنَا إِلاَّ عَاشِقٌ كُلُ عَاشِقٍ الْعَشِقِ الْعَلَيْلَيْهِ الصَّفَيِيْنِ لاَئْمُهُ (٢)

انقطع الكلامُ على (٢) قوله: «وما أنا إلا عاشقٌ»، ثمَّ استأنف، فقالَ: كلُّ عاشق من حاله و[من الله على المره، وكأنَّه بهذا البيت ينهَى صاحبَيه عن لَوْمه، وفي قوله: «أعقُّ خَليليه الصَّفَيَّينِ لائمُهُ » شُبَهَةٌ، يُسْأَلُ عنها، فيقالُ: لا يُقالُ: أعَقُّ الرَّجُلين زيد حتَّى يَسْتركا في [صفة] (أ) العُقوق، ثمَّ يزيد زيد على صاحبه، فإذا حكم لهما بأنَّهما صفيًّان، فأي عُقوق هناكَ (١) فالجوابُ يريدُ أنَّه إذا كانَ لهُ خليلانِ صفيًان، ثمَّ لامهُ أحدُهما فقد زالَ عنه وصف الصَّفاء، /وحصل لهُ لفَظُ (١) العُقوق بلومه إيَّاه، وجازَ له أنْ يأتي بهذا اللَّفظ كما قالَ تعالى: ﴿أَصْحَابُ الجَنَّة يَوْمَتَذ خِيرٌ مُسْتَقَرّاً وأَحْسَنُ

 <sup>(</sup>۱) البيت لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ٢/٩٥٦، والمنصف؛ ٢/٩٢٢،
 ومعجم البلدان (البين).

<sup>(</sup>۲) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل، وأورد في (ك) الشرح إلى قوله: «وهو هيّن عليه»، ثم زاد: «ع ر: ويروي: كلَّ عاشق فنصب «كلّ»، فمن رفع فمعناه: إنّي أنا العاشق كلُّ العاشق كما يُقال»، ثم كرّر القول: «لأنَّه تبارك اسمه لا يوصف بأن بعض الأشياء أهون عليه من بعض وكذلك قوله: أعق خليليه أي الذي يستحيل عاق لائمه». وفي (د): «كلُّ: استئناف، فكأنه ينهى صاحبه عن لومه، وقوله الصَّفيين قال»، فقط. ثم قال: «ح: يجوز أن يكون قوله: الصَّفيين مصروفاً على ما كان يعهد منهما، ثم حدث منهما ما حدث». وهذا الكلام للوحيد بعض ما ورد في الأصل كما سترى. وعلى هامش الأصل كلام طويل لم نتينه البتَّة.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (ب): «عند».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٦) عبارة (ك): «فأي عقوق يكونُ مع الصَّفاء».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «وصف».

مَقيِّلا ﴾ (١) ومعلومٌ أنَّ أصحابَ النَّار همُ أصحابُ شَرِّ ولا خيْرَ فِي مُسْتَقرِّهم البَتَّةُ، فقد علمت بهذا (٢) أنَّهما لم يشتركا في الخَيْرِيَّة، فهذا نظيرُ ذاكَ. وقرأتُ على أبي عليٌّ في نوادرِ أبي زيد لحيَّانَ بنِ قُرَّطُ اليُربوعيُّ، جاهليُّ (٢):

خَالِي بَنَّ وَأَنَّ سُ وِخَالُ سَرَاتِهُمْ أَوْسٌ فَأَيُّهُم الْمَوْ وَأَلْمُ؟

أيْ: فأيُّهما الدَّقيقُ اللَّئيمُ؟ وليس يريدُ أنَّ الدِّقَةَ واللَّوْمَ اشتمَلا عليهما معاً، ثمَّ زادَ أحدُهما على صاحبه فيهما، وكذلكَ قولُه تعالى: ﴿وَهُو أَهْوَنُ عليه﴾ (١)، إنَّما معناهُ: وهو هيِّنٌ عليه؛ لأنَّه عَزَّ وجلَّ لا يُوصَفُ بأنَّ بعض الأشياءِ أهونُ عليه منْ بعض، فكذلكَ قولُه: أَعَقُّ خَلَيلَيْه الصَّفَيَّيْنِ لائمُهُ (٥).

## ٣. وَقَسَدُ يَتَزَيَّا بِالهَوَى غَسِيْرُ أَهْلِيهِ وَيَسْتَصْحِبُ الإنْسَانُ مَنْ لاَ يُلاَئِمُهُ (١)

وكلَّمتُهُ أيضاً في «يتزيَّا»، فقلتُ له: هلْ تعرفُه في شعر قديم أو كتاب /منْ كُتُبِ اللَّغة؟ فقالَ: لا، فقلتُ له: كيفَ استعملتُهُ وأقدمْتَ عليه؟ قالً: لأنَّهُ قد جرتَ به عادةً الاستعمال، فقلتُ له: أترضى بشيء تُورِدُهُ باستعمالِ العامَّة ومَنْ لا حُجَّة في قولِه؟ فقالَ:

<sup>(</sup>١) الفرقان؛ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) البيت لحيان بن قرط اليربوعي في نوادر أبي زيد؛ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الرُّوم؛ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا لعمري قد جاءً، وهو كما قال، وهَهُنا شيء اخرُ يحتملهُ المعنى، وهو حسن ، وهو قولُهُ: أعَقَّ خَلَيْلَيْه الصَّفَيَيّن لاَئمهُ ، يكونُ قد جَعلهما جميعاً عاقين: أحدهما باللَّوم والآخر بترُك نهْيه و معارضته في ملامه، ويكونُ الباديءُ باللاَّئمة أعق ؛ لأنّه أقدم عليه وبدأ به ، والنَّاني لرضاه به وسكوته له عاق ، ولكنّه دونَه ، ويكونُ قولُه: «الصَّفَييّن» مصروفاً عماً كانَ يعهدُ منهما من الصفَّاء، ثم حدث منهما ما حدث ، فإذا كان لومه هذا مستمرآ كان أحسن من المعنى الأوّل في ذم اللّوم ، وأحسن في صنعة الكلام والإيجاز فيما أراد ».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح بكامله تقريباً. وأورد كامل شرح البيت في (ك). وفي (د): «يتزيًا من النزِّيِّ، وأصله زويٌّ، فقُلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قيلها، ولأنَّها ساكنة قبل الياء». وعلى هامش الأصل تعليق لأحدهم غير واضح البتة.

فما عندكَ فيه؟ فقلتُ: قياسُهُ «يَتَزوَّى»، فقالَ: منَ أينَ لكَ؟ فقلتُ: لأنَّه منَ الزِّيِّ، والزِّيُّ ينبغي أَنْ تكونَ عينهُ واواً، وأصلُه «زوِّيُّ»، فانقلبت الواوُ ياءُ لسكونها وانكسار ما قبَلها؛ ولأنَّها أيضاً ساكنةُ قبلَ الياء، ويدُلُّ أيضاً على أنَّ عينَ الزِّيِّ واوٌ أنَّهُ لا يُقالُ: لفلان زيِّ، إذا كانَ له شيءٌ واحدٌ مُستَحَسن حتَّى تَجتمعَ لهُ أشياء كثيرةٌ حسنَةٌ، فَحينئذ يُقالُ: «زِيِّ»، قال: فكانَّكَ تقولُ: إنَّه منْ قولِكَ: زُويتُ ليَ الأرضُ، ومنْ قولِ الأعشى (١):

يَزِيْدُ يَغُضُ الطَّرْفَ دُوِّنِي كَأَنَّما ﴿ وَوَى بَيِّنَ مَ عَيَّنَيْهِ عَلَى ۗ الْمَحاجِمُ

أي: جُمعَتْ وجُمع، فقلتُ: إلى هذا ذهبتُ فأصغَى نحوَهُ، ثمَّ قالَ لم يُردِ الاستعمالُ إلاَّ «يتزيًا»، فقلتُ له: إنَّ العامَّة ليستُ الفاظُها حُجَجاً، علَى انَّه قد ذكر هذا الحرف صاحبُ العين، فقالَ: تزيًّا فُلانٌ بزيِّ حسن، وزَيَّيْتُهُ تَزِيَّة بوزن «تحيَّة»، فإن كانَ هذا ثَبْتاً غيرَ مدفوع، فليسَ يناقضُ لما قلتُ: منْ أنَّ قياسَهُ «يتزَوَّى»، فيجبُ أنْ يُحملُ «يتزيًّا» على أنَّه قُلبَت الواو فيه ياءً طلباً للتَّخَفيف، كما قالَ الآخَرُ فيما أنشدَهُ أبو زيد (٢): «يتزيًّا» على أنَّه قُلبَت الواو فيه ياءً طلباً للتَّخَفيف، كما قالَ الآخَرُ فيما أنشدَهُ أبو زيد (٢):

فقالَ: ديَّموا منَ «دامَ» يدومُ، ولكنَّه لمَّا رأى ياءَ الدِّيمة والدِّيمَ بياء، فقالَ: ديَّموا أَنسَ بها، وأخلَدَ إليها لخفَّتها، والوجْهُ أَنْ يُقالَ: دَوَّموا، وقَدْ رَوى أبو زيد هذا أيضاً «دُوَّموا» بالواو على القياس، وكما قالوا في جمع «عيد» أعيادٌ، وفي تحقيره «عُييَدٌ»، وهوَ منَ /عادَ يعودُ في كلِّ سَنة، وكانَ قياسُهُ «عُوَيَدٌ» و«أعوادٌ»، كما تقولُ في تحقير «ريِح»: رُوَيْحةٌ وفي جمعها: أَرْوَاحٌ، وقَدْ حكى اللِّحْيانيُّ في نوادره: ريحٌ وأرياحٌ. فهذا ممَّا أُجْرِيَ أَيضاً مُجرَى البدَلِ اللَّزم لخفَّة الياء، وأشباهه في اللَّغة كثيرةٌ، منها قولُه(٢):

<sup>(</sup>۱) اليت للأعشى في ديوانه؛ ۱۲۹، ولسان العرب (نقض) و (زوي)، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٣٤٥ و ١/ ٣٩٦، وكتاب العين؛ ٥/ ٥١ و ٧/ ٣٩٦، وكتاب العين؛ ٥/ ٥١ و ٧/ ٣٩٦، وتاج العروس (نقض) و (وزي)، والصّحاح (زوي). وبلا نسبة في لسان العرب (شبع)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) البيت لعيَّاض بن دُرَّة الطَّائي في لسان العرب (وثق)، وتاج العروس (وثق)، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٥٣٧، ونوادر أبي زيد؛ ٢٧١، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٣٤٢، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٣٠٤، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٨١٥. وبلانسبة في إصلاح المنطق؛ ٨١٨، والخصائص؛ ٣/ ١٥٧، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ١/ ٢١٠،

## حمِسى لا يَحسِلُ الدَّهْسِرَ إِلاَّ بإِذْنِسا ولا نَسْسأَلُ الأقْسوامَ عَقْسدَ المَيساثِقِ

وكانَ قياسُهُ «المَواثِقَ»؛ لأنَّه منَ الوثيقة (١)، ولكنَّهُ لمَّا أبدلَ الواوَ في «مَياثِقَ» ياءً، أجراها مُجرَى (٢) الياء اللَّزْمة طلباً للخفَّة.

وكذلك أيضاً قولُه: «يتزيًّا» إنّ كانَ صحيحاً منْ قولهم (١)، فهوَ ممَّا أُلْزِمُ (١) بَدَلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

### ٤. بَلِيْتُ بِلَى الأَطْلالِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِها وُقُوفَ شَحِيْحِ ضاعَ فِي التُرْبِ خاتَمُهُ (٦)

قد ذكرنا النَّنات التي في خاتم، وطعن بعضُهم عجزَ هذا البيت، وقالَ: ليسَ لفظُهُ في جزالة لفَظ صَدَره ولا في وقوف شحيَّج على طلَب خاتمه مُبالغة يُضرَبُ بها المثلُ، فأمًّا اللَّفُظُ فليسَ ببُدع فيه، بلَ تَقدَّم بنَظيره فُحولُ الشُّعراء، فأولَهم امرؤُ القيْس في قوله (٢):

وشرح شواهد الشافية ؛ ٩٥ ، وشرح المفصل ؛ ٥/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>١) في (ك): « لأنَّ قياسه من الوثيقة ».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أجراها مجرى الياء في كلامه طلباً للتخفيف».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «كلامهم».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يلزم».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك) و(ب). وزاد بعدها في (ب): «وقد بيُّنّا هذا في كتاب التَّصريف».

<sup>(</sup>٦) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح، ولم يشرحه في (د) و(ك). وقد ضبط «خاتمه» في (ك) و(د) بكسر التَّاء.

<sup>(</sup>٧) البيت لامري، القيس في ديوانه؛ ١٨، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/١٥١، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٢٧١، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٦/ ١١٤، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٤٧٥، وشرح عمدة الحافظ؛ ٢٧٢، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٣٣٨. ويلانسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ٧٥، وشرح الأشموني؛ ٢/ ١٥، وشرح شذور الذهب؛ ٤١٥.

### وَلَيْلِ كَمَوْجِ البَحْدِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَى يَ بِأَنْواعِ الهُمُ وم لِيَبْتلي

فليتَ شعري أينَ لفَظُ أُوَّلِ هذا البيتِ مِنْ لفَظ الآخِرِ؟ ونظائرهُ كثيرةٌ، منها قُولُ بشَّار، وهوَ أبو المُحْدَثينَ<sup>(۱)</sup>:

/يَسْ قُطُ الطَّيْرُ حَيْثُ يَنْتَثِرُ الحَ صبُّ وتُغْشَى مَنَازِلُ الكُرَماءِ

ليسَ في جزالته وجودَته ولا قريباً منْهُ. وقالَ الآخَرُ<sup>(٢)</sup>: أَلاَ أَنَّهُ النَّعُلُمُ اللَّهُ الرَّجُلَ الحُبُّ؟

وقد ترى إلى عُلوِّ المصراع الأولِ ويُعَد ما بينه وبينَ المصراع الثَّاني، وامَّا ذَهابُهمُ الى نُقصانِ المعنى، وأنَّ وقوفَ الشَّحيحِ على طلّب خاتَمه ليسَ ممَّا يُتناهى فِي ضرّب المثلِ به فساقطٌ أيضاً؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ، وتقدَّست اسماؤُه، ولا يُقاسُ به شيءٌ، ولا يُعادلهُ ندٌ يقولُ فِي مُحكَم كتابه: ﴿اللهُ نُورُ السَّماوات والأرضِ مَثَلُ نورهِ كَمشُ كَاة فيها مصبباحٌ ﴾ (٢) فليتَ شعري، هل يبلغُ من ضوء الكُوَّة التي فيها مصباحٌ أن يفيَ بنور الله عزَّ وجلَّ ولكنَّ العربَ كَما تُبالغُ فِي وصنف الشَّيء وتتجاوزُ الحدَّ، فقد تقتصد أيضاً فيه، وتستعملُ المقارية، كلُّ ذلك من عادتها؛ لأنَّ لها ضروبَ الكلام وأفانينَهُ، على أنَّ هذا بعينه قد جاءَ الشَّعرِ الفصيح، فضريت العربُ به المثلَ في التَّلدُّد والحيرة، قالَ الرَّجزُ<sup>(1)</sup>:

فَهُ نَ حَيْرَى كَمُضِ اللَّتِ الخَدَمْ

و«الخَدَمُ»: جمْعُ خَدَمَةٍ: وهيَ الخَلخالُ<sup>(٥)</sup>.

ه. كَئِيبًا تَوَقَّاني العَوَاذِلُ في الهَوَى كَما يَتَوَقَّى رَيُّضَ الخَيْلِ حازِمُهُ (١)

-----

(١) البيت لبشار بن برد في ديوانه ؟ ١١١١ .

- (٢) ورد ص ٩٤، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٣٨١، وأعاد إنشاده فيه ص ٧٨١.
  - (٣) النّور؛ ٣٥.
- (٤) البيت لجرير في ديوانه؛ ١/ ٥١٢، والأغاني؛ ٨/ ١٤، وخزانة الأدب؛ ٥/ ١٦٧، وسمط اللاليء؛ ٢/ ٦٤٦. ويلانسة في مقايس اللغة؛ ١/ ٢٠٥. ويروى: «بيحثن بحثاً»، أو «وهنّ بحثاً».
  - (٥) على هامش الأصل من اليمين والأعلى تعليق لأحدهم غير واضح البتة.
- (٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح. ولم يشرحه في (د). وأورد الشرح في (ك) مسبوقاً بكلام لا علاقة له بالبيت: «خاتم وخاتم» و«خَذام [كذا]». ثم أنهاه بعد بيت

«الكئيبُ»: الحزينُ، و«الرَّيِّضُ»: الصَّغَبُ الذي لم يُرضَ، قالَ الرَّاعي (١): وكَــانَ ّ رَيِّضَهـا إذا باشَـرتَها كَـانَتَ مُعَـاوِدَةَ الرَّحِيِّلِ ذَلُـولا ٦. قَفِي تَغْرَم (١) الأولى مِنَ اللَّحْظِ مُهُجَتي بِثَانِيَـة وَالْمُتْلِفُ الشَّـيُء ِ عَارِمُـه (١)

ساْلتُهُ وقتَ القراءة، فقلتُ: «تغرم» الأولى هيَ الفاعلةُ؟ قالَ: نعمُ، يريدُ أنَّهُ نظَرَ إليها نظرةً، فأتلفت النَّظرَةُ مُهجتَهُ، فأراد أنْ يلحظها لحظة أُخرى لتَرجع /إليه نَفْسُه، فجعلَ «الأُولى» كَأنَّها في الحقيقة هيَ الغارمَة؛ لأنَّها كانتُ سببَ التَّلَفُ ('')، ومثلُه في استعادَة ('' النَّظرِ قولُ جرير ('آ):

وَلَقَدْ نظرْتُ فَرَدَّ نَظْرَتِيَ الهَوْقَى بِعَزِيْدِ رامَدةَ وَالمَطِينِّ سَوَامِي

أي: حملتي على أنْ أعدتُ النَّظرَ. كذا فسَّروهُ.

الرّاعي بقوله: وع: الرّيض من الأضداد يُقال للذَّلول والصَّعب،

- (۱) البيت للرَّاعي النميري في ديوانه ؛ ۲۱۸، وجمهرة أشعار العرب؛ ۲/ ۹۱٤، وأساس البلاغة (روض)، وتحصيل عين الذهب؛ ۲/ ۷۰۱، وشرح أبيات سيبويه ؛ ۲/ ۳٤۰، والكتاب؛ ۳/ ۳٤۳، ولاسان العرب (روض)، وتاج العروس (روض)، والمخصَّمس؛ ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱، ۱۲۱ و ۱۲۱، ۱۲۱ و ۱۲۱، و ۱۲۱، ۱۲۱ و ۱۲۱، و المناسبة للمرزوقي ؛ ۳/ ۱۲۵، وشرح الحماسة للتبريزي ؛ ۳/ ۲۲۷، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ؛ ۲۰۱، ورواية الديان والأصل وعدد من المصادر كما أثبتنا. ورواية بعض المصادر «ياسرتها»، وردوا «باشرتها»، واعتبرت تصحيفاً. ويروى «استقبلتها».
  - (٢) في (ك): «تغرمي»، ثمَّ كتب على هامشها: «تغرم».
- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) و(د) كالأصل إلى قوله: «سبب التلف».
  - (٤) في (ك): «تلفه».
- - (٦) سبق تخريجه في الجلد الأول ص٩٦٠.

### ٧. سَــقاكِ وَحَيَّانِا بِـكِ اللهُ إِنَّمِا عَلَى العِيْسِ نَوْرٌ وَالْخُدُورُ كَمائِمُهُ (١)

«النَّوْرُ» مِنَ الزَّهرِ ما كانَ أبيضَ، والزَّهْرُ<sup>(٢)</sup> الأبيضُ. و«الكمائمُ»: الأكمَّةُ، التي هيَ أوعيةُ الزَّهرِ والنَّوْرِ قبل أنْ تَنْفَتقَ، وواحدُ الكمائم: كَمامةٌ،ويُقالُ لها أيضاً «كُمُّ»، وجمعُهُ: «أكمامٌ»، وجمعُهُ: «أكمامٌ»، وجمعُهُ أكمامٍ: أكاميمُ، قالَ ذُو الرُّمَّةَ (٢):

لَمَّا تَعَالَتْ مِنَ البُّهُمَـى ذَوائبُها بِالصَّيْفُ وانْضَرجَتْ عَنْـهُ الأكامِيمُ

وقولُه: «سقاك وحيًّانا بِكِ اللَّهُ» كلامٌ في غاية العُذوبة وحُسنِ الطَّريقة، وأخذَهُ السَّريُّ بنُ أحمدَ، فأنشدَني لنَفَسه في قصيدة، يمدحُ بها أبا الفوارس بنَ فَهَدُ<sup>(1)</sup>: حيَّا بِهِ اللَّهُ عَاشِقِهِ فَقَسدُ أُصبَبَحَ رَيْحانَةً لِمَسنَ عَشِقًا<sup>(0)</sup> (فَوَقَعَ دُوْنَهُ الْأَبُ

- (۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «النّور: الزهر قبل أن تتفتق. والكمائم أوعية الزهرة. وشرحه في (ك): «كمائمه واحد الكمائم كمامة ". ويُقال لها أيضاً كم "، وجمعه أكمام وجمع أكمام أكاميم قال: الأكمة التي هي عنه الأكاميم. والنور ما كان أبيض، والزهر ما كان أصفر وأحمر وغيره». وعلى هامش الأصل كلام غير واضح البتة.
  - (٢) كذا في الأصل. وعبارة (ك) التي أوردناها: «والزهر ما كان أصفر وأحمر وغيره».
- (٣) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٤٤١، ولسان العرب (ضرج) و(كمم) و(غلا)، والتنبيه والإيضاح؛ ١/ ٢١٢، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ١٩٠، وتناج العروس (ضرج) و(كمم)، وأساس البلاغة؛ (ضرج)، والصِّحاح (ضرج) و(كمم). ويلانسبة في مقايس اللغة؛ ٣/ ٣٩٩، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥٧٨، والمخصَّص؛ ١٠/ ٢١٩ و٣١/ ٣٨.
- (٤) البيت بمفرده للسَّريّ الرَّفّاء في ديوانه ؛ ٢ / ٥١٢ ، وهو فيه «عاشقيك». وانظر مصادر البيت التي أوردها محقق الدّيوان. على أنَّ للسَّريِّ على هذا البحر والرَّويّ قصيدة لعلّها مع هذا البيت مقدّمة القصيدة المدحيّة تلك. انظر ديوان السَّري الرَّفاء ؛ ٢/ ٤٧٠.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس في بيت سري خير من ريحانة ، لأنَّه يليق بالتَّحيَّة ، ولو قال المتنبّي: سقانا وحيًانا بك الله ، لكانَ أحسنَ وأوقعَ في الصّنَّعة ، وأشرقَ [كذا] معنى ، لأنَّه يجعلُها خمراً وريحاناً ، وكان مَع ذلك يحتاجُ إلى تغيير العَجُرُ » .
  - (٦) زيادة من (ب).

٨. وَما حاجَّةُ الأَظْعانِ حَوْلُكِ فِي الدُّجَى

٩. إِذَا طَكْضِرَتْ مِنْسَكِ العُيُسُونُ بِينَطْسِرَةٍ ﴿ أَثَسَابَ بِهِسَا مُعْشِي الْمَطْسِ وَرَازِمُسُهُ (٢)

/يُقالُ: ثابَ إليه عَقْلُهُ وأثابَ: أي: رجَعَ، و«الرازِمُ»: الذي قد قامَ من الإعياء (٢)، قالَ عبَّاسُ بنَ مرداس (٤):

حَمَلَ تُ النِّيِ نَ وَأَنْقَالَهُ العَلَى مَا أَذُنَ مِي قُنْفُ ذِرازِم

وقالَ رُؤْبَةُ (٥):

دَاوَيْنُ لهُ مِ لنَ وَجَ عِ القَوَائِ م أَحْبُ و علَى الرُّسَغَيْنِ حَبُّ وَ الرَّازِمِ

ومعناهُ<sup>(۱)</sup>: أنَّ الإبِلَ الرَّازِمَةَ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيكِ عَاشَتْ أَنْفُسُهَا، فَكِيفَ بِنَا نَحنُ<sup>(۷)</sup>؟ ١٠. حَبِيْب كَأْنَّ الحُسْنَ قَاسِمُهُ<sup>(۸)</sup>

١١. تَحُولُ رِمِاحُ الخَطُّ دُوْنَ سِبائِهِ وَتُسْبَى لَهُ مِنْ كُللُّ حَييُّ كَرَائِمُهُ

١٢. وَيُضْحِي غُبِارُ الخَيْلِ أَدْنَى سُتُورِهِ وَأَخِرُها نَشْـرُ الكبِاءِ الْمُلازِمُـهُ(١)

إلَى قَمَر ما واحِدُ لَكَ عادمُهُ ؟(١)

(١) سقط البيت من (١).

(٢) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد الشرح في (د) كالأصل، ولكنه أسقط الشواهد. وكتب تحت «أثاب» في (ك): «أي: رجع»، وتحت «رازمه»: السَّحاب الإرزام الصَّوت».

(٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «قال رؤية». ومن (د) إلى قوله: «ومعناه أنَّ الإبل. . . » .

(٤) البيت للعبَّاس بن مرداس السُّلمي في ديوانه؛ ١٥٢ ، وعيون الأخبار؛ ٧/٢، والحيوان؛ ٦/ ٤٦٣ .

(٥) لم أعثر عليهما. ولم يردا في ديوان رؤبة.

(٦) في (د): «أي».

(٧) العبارة في (د): فكيف تحنُّه. وهو تحريف.

(A) سقط البيتان (۱۰ و ۱۱) من (ب).

(٩) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح. وفي (د): «النشر الرائحة والكبّاء: العود». وفي (ك): «النشر رائحة العود. والكبا مقصور كساحة البيت. قال الكميت [البيت]. ويقال للعود الألوة والألوة والمندل والقُطر والألنجوح واليلنجوج». وعلى هامش الأصل عبارة غير واضحة.

«النَّشْرُ»: الرَّائحةُ. يُقالُ: امرأةٌ طيبَةُ الأَرَجِ وطيبَةُ الرَّيَّا، و«الكِباءُ»: العُودُ، ويُقالُ: هو الكِباءُ والقُطُرُ والأَلُوَّةُ والأُلُوَّةُ بضمُ الهمزةِ أيضاً والمَنْدَلِيُّ والأَلنَّجوجُ وَلَقَالُ: هو الكِباءُ والأَلنَّجَوجُ والأَلنَّجوجُ، ويُقالُ: تكبَّتِ المرَّاةُ: إِذَا تَبِخَّرَتُ بالكِباءِ ('')، قال (''):

... ... يُخُصِّ الْعَبِيْرَ والكِباءَ الْمُقَــتَّرا

ويُقالُ منهُ: «اكْتَبَيْتُ» أيضاً، قالَ أبو دُواد<sup>(٣)</sup>:

يَكْنَبِينَ الْيَنْجُ وَجَ فِي كَبَّ وَ المَشْ مَ تَلَى وَبُلْ هُ أَحْلاَمُهُ نَّ وسِ امُ

وقالَ أبو دُواد أيضاً (1):

عَبِقَ الكِبِاءُ بِهِن كُلُّ عَشِيَّةً وَعَمَ رُنَ ما يَلْبَسْنَ غَيْرَ جَمادِ

وقالَ عُمرُو بنُ مَعدي كَرب (٥):

تَراهَا الدَّهْ رَمُقُ تَرَةً كِساءً وَتَقُدرُ مَحَفَدةً فِيها نَقِيسعُ

<sup>(</sup>٢) صدرُه: وباناً وألوياً من الهند ذاكياً، وهو لامريء القيس في ديوانه؛ ٦٠، ولسان العرب (لبن) و(كبا)، وتاج العروس (كباً). وبلانسبة في لسان العرب (رند)، وجمهرة اللغة؛ ١٠٢٦/، وبروايته ومقاييس اللغة؛ ٥/ ١٥٦، ومجمل اللغة؛ ٣/ ٧٧٧، والصُّحاح (لبن) و(كبا). وروايته في المصادر جميعاً إلاَّ الجمهرة: ورنّداً ولُبنى والكِباءَ المقترا. وقد رواه في الجمهرة كما رواه أبو الفتح هنا.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي دواد الإياديّ في ديوانه؛ ٣٣٧، ولسان العرب (نجج) و(كبا)، وتاج العروس (نجج) و(كبا)، وأساس البلاغة (كبب)، وتهذيب اللغة؛ ١١/ ٣٩٩. وبلا نسبة في كتباب الجيم؛ ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي دواد الإيادي في ديوانه؛ ٣١١، ولسان العرب (جمد)، وتاج العروس (جمد). وبلا نسبة في المخصِّص؛ ٧٢/٤.

<sup>(</sup>٥) البيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه؛ ١٤٢، والأصمعيات؛ ١٧٣، والاختيارين؛ ٣٦٦، وكتـاب الجيم؛ ٣/ ١٧١، وتاج العروس (نقع). وبلا نسبة في لسان العرب (قتر)، وتـاج العروس (قتر).

/و«الكبا» بالقَصْرِ: كُساحَةُ البيت، أنشدَني أبو عليٍّ للكُمَيْتِ<sup>(١)</sup>: وبِسالعَذَواتِ مَنْبِتُسا نُضسارٌ وَنَبِّعِ لا فَصسافِصَ فِ كُبينسا

قالَ أبو عليِّ: «الكَبا».

١٣. وَمَا اسْتَغْرَبَتُ عَيني فِراقاً رَأَيْتُهُ وَلا عَلَمَتْنِي غَيْرَ ما القَلْبُ عالمِهُ (١٥)
 ١٤. فَللا يَتَّهِمنني الكاشِحُونَ فَ إِنني رَعَيْتُ الرَّدَى حَتَّى حَلَتْ لِي عَلاقِمُهُ (٦)

«العلاقم»: جمعُ عَلْقَمَة، وهيَ المرارةُ، وسألتُه وقتَ القراءة عليه، فقلتُ له: ما وجّهُ التُّهَمَة في هذا الموضع؟ فقالُ: أنْ يظنُّوا بي جَزَعاً، ونحوُ هذا قولُ أوسِ بنِ حَجَرُ<sup>(1)</sup>: لا تُعَـٰ تَهِلُّ مِنَ الفِراقِ شُـوُوني لا تَعنـ تَهِلُّ مِنَ الفِراقِ شُـوُوني

أي: قد مَرنِنتُ عليه، ومرَّ بي أشياءُ كثيرةٌ منهُ، وهذا كقولِ الآخَرِ<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>۱) البيت للكميت في ديوانه؛ ١/ ٤٢٣، ولسان العرب (كبا)، وتهذيب اللغة؛ ١٠/ ٤٠٠، وتاج العروس (كبا) و(عذا)، والصِّحاح (كبا). وفي الأصل: «وبالغدوات» بالغين المعجمة والدَّال المهملة، ، والصَّواب من الديوان والمصادر. والعَذوات: جمع عذاة، وهي الأرض الطّيبةُ التُّربة الكريمة المنبت. انظر اللسان (عذا).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مضطرباً. وشرحه في (د) بقوله: «العلاقمُ: جمعُ علقم، وهي المرارة. قال ابن جني: وقلتُ له: ما وجه هذه التهمة فقال: أن يظنُّوا بي جَزَعا». وقال في (ك): «قال أبو الفتح قلت: ما وجه التهمة في هذا الموضع فقال: أنْ يظنّوا بي عجزاً، الكاشحون: الأعداء».

<sup>(</sup>٤) البيت لأوس بن حجر في ديوانه؛ ١٢٩، ولسان العرب (هلل). وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٢١٦/١١، والمخصَّص؛ ٧/١، ولسان العرب (شأن)، وتاج العروس (شأن).

<sup>(</sup>٥) البيتان لمؤرِّج السَّدوسي في لسان العرب (نوى). ولصريع الغواني أو لعبد الصَّمد بن المعذَّل أو لمؤرِّج السَّدوسي في شرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٦٩٦. ولعبدالصَّمد بن المعذَل أو للحسين بن مطير في شرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ١٩٥، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/ ٢٦٤. وللحسين بن مطير في ديوانه؛ ٧٣. وبلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/ ٢٧٣، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٨٥، والأشباه والنظائر

وَرُوْغَتُ حَتَّى ما أُبالِي مِنَ النَّوَى وَإِنْ بِانَ جِسِيْرانٌ عَلَسِيَّ كِسرامُ وَعَيْنِي علَى فَقَد الصَّديِّق تَسامُ

فَقَدْ جَعَلَتْ نفسى على النَّأى تُنْطُوي ومثلُهُ كثيرٌ.

فَكَيْفَ تُوَقِّيهِ وَيانيه هادمُه ؟(١) ١٥. مُشْبُّ الذي يَبْكي الشَّبَابَ مُشْبِيْبُهُ

أيَّ: اللَّهُ تعالَى يُشبُّهُ، وهوَ أيضاً يُشيبُهُ، فَلا وجْهَ لِتَوقُّيهِ؛ لأنَّ أَمْرَه بيدٍ غيرهٍ". ١٦. وَتَكُملَـهُ العَيِسُ الصبُا وَعَقِيبُـهُ وَغَائِبُ لَوْنِ العارضَيْنِ وقادمُـهُ (٦)

سالتُه (1)، فقلتُ لهُ: أَيُقالُ: تكملةُ الشِّيِّءِ جميعُهُ، فقالَ: هوَ جائزٌ؛ لأنَّه بالجميع يكمَلُ، وليسَ ما قالَ ببعيد، وقالَ: أردتُ بعقيبه: الشِّيّبَ؛ لأنَّهُ يتلوهُ، يعني الهرّمَ، و«الهاءُ» في «وقادمُهُ» تعودُ على اللَّون، يعني السُّوادَ والبياضَ.

/١٧. وَما خُضَبَ النَّاسُ البِّياضَ لأَنَّهُ قَبِيحٌ وَلَكِنْ أَحْسَنُ الشَّعْرِ فاحمُهُ (٥)

يقولُ: السُّوادُ والبِّياضُ جميعاً حسننانِ، إلاَّ أنَّ السُّوادَ أحسنَنُ، ويُقالُ: أسْـوَدُ فاحمٌ وحالكٌ وحانكٌ، وقد تقدُّمُ القولُ في هذا.

للخالديَّين؛ ٢/ ٣٢٩، والمختار من شعر بشار؛ ١٦٧، وخزانة الأدب؛ ٩/ ٣٥٣ (الثاني فقط). ويروى (الحبيب) في بعض المصادر.

- أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (د) كالأصل.
- كتب أحد النُّساخ: «يؤكد بهذا البيت ما قبله من أنه لا يجزع حتى لفراق الشباب لما وطَّن نفسه عليه وضد هذا قوله:

لفارقت شيبي موجع القلب باكيا». خلقت ألوف ألو رجعت إلى الصبا والبيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٤٤٠ .

- أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) كالأصل. وأورد الشرح في (د) إلى قوله: «قال أردت بعقيبه. . . » إلى قوله: « . . . على اللون» .
- (٤) كتب أحدهم أمامها في الأصل: «قال أبو الفتح». وعلى الهامش الأسفل تعليق طويل غير
  - (٥) سقطت الأبيات (١٧ ٢١) مع شرحها من (ب).

١٨. وَأَحْسَنُ مِنْ مَاءِ الشَّبِيبةِ كُلُّهِ حَيابِارِقِ فِي فَازَةِ أَنَا شَائِمُهُ (١) «الحيا»: الخصِبُ والمطَرُ (١)، قالَ بعضُ الأعرابِ (٢):

فَأَصِاخَ يَرْجُو أَنْ يكونَ حَياً ويَقُولُ مِنْ فَرَحٍ: هيا رَبَّا رَبَّا وَيَقُولُ مِنْ فَرَحٍ: هيا رَبَّا وَالبَرْقُ عُلْمَةً الفَقَعَسَ وُ (٥):

مَكَانَكِ حَتَّى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلَبِ عَمايَدةً هدذا العَسَّارِضِ المُتَالِّقِ

وإنَّما يُريدُ فازَةَ ديباج رُوميٍّ نَفيس كانتْ ضُرِيَتْ لسيفِ الدَّولةِ، وكان فيها. و«شائمُهُ»: ناظرٌ إليه، وقد تقدَّمَ تفسيرهُ.

١٩. عَلَيْها رِياضٌ لَمْ تَحُكُهَا سَحابَةٌ وَأَغْصانُ دُوْحٍ لَـمْ تُغَـنُ حَمائِمُـهُ «الدَّوْحُ»: جَمْعُ دوحة، وهي الشَّجرةُ الواسعةُ الفناء<sup>(١)</sup>، قالَ امْرؤُ القيس<sup>(٧)</sup>: ... يكُب عُلَـى الأَذْقـانِ دَوْحَ الكَنَهَبُـلِ

٢٠. وَهُ وقَ حَواشَي كُلُ ثُوبٍ مُوجًه مِنَ الدُّرُ سِمُطٌ لَمُ يُثَقَبُهُ ناظمُهُ
 ٢١. تَرَى حَيُوانَ البَرُّ مُصْطُحِباً بِهِ (^)
 يُحاربُ ضِدٌ ضِدٌ فَيُسالِمُهُ

(١) أورد بعض الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (ك) و(د) إلى قوله: «والبارق. . . » .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها في (ك) و(د) إلى قوله: «يريد...» وعبارة (ك): «ويريد فازة ديباج ضربت لسيف الدولة». وعبارة (د): «يريد فازة ديباج رومي نفيس ضربت لسيف الدولة، وكان فيها والشائم الناظر».

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٧) صدرُه: وأضحى يَسُحُ الماء عن كل ً فيْقة، وهو لامريء القيس في ديوانه؛ ٢٤، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١٦٨/، ولسان العرب (كهبل) و(ذقن)، وتاج العروس (كتف) و (كهبل) و (ذقن)، وأساس البلاغة (ذقن)، والصِّحاح (كتف). وبلا نسبة في لسان العرب (فوق)، ومقاييس اللغة؛ ٣١٠/٢. ويروى: «فوق كُتُيفة».

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و(ك). وفي (د) والديوان والتبيان (مصطلحاً بها).

### ٢٢. إذا ضَرَيَتْ لهُ الرُيْ ل حُ ماجَ كَأَنْ لهُ تَجُولُ مَذاكِيْ لِهِ وَتَداَى ضَراغِمُ لُا الْ

/«المذاكي»: الخيلُ المسانُّ<sup>(۲)</sup>، وقد تقدَّمَ القولُ فيها، و«تَدأَى»: تختلُ، يُقالُ: دَأُوتُ؛ أَدْأَى، ودأيتُ دَأَيًا، وأدوتُ؛ آدُو: أي: ختلتُ، وأنشدَ أبو زيد، وقرأتُه على أبي على أبي على أبي الهَمْز» عنْهُ<sup>(۲)</sup>:

### كَالذُّنَّبِ يَدأَى لِلْغَزالِ يَخْتِلُهُ

وأنشدَ أبو زيد لشُعْبَةَ بنِ قُميرُ (°): يُخادِعُنَا وَيُوعَدُنَا رُوَيْسَدُا رُوَيْسَدُا كَدَأْبِ الذَّنَابِ يَادُو للفَازالِ و«الضَّراغمُ»: الأُسندُ، الواحدُ ضرِغامٌ وضرغامةً.

- (۱) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «قوله: تدأى ضراغمه. . . »، وأورد الشرح من قوله: «تدأى . . . » إلى آخر شرح البيت. وفي (د): «المذاكي الخيل المسانُّ وتدأى تختل والضراغم الأسد». وأورد الشرح في (ك)، ولكنه قدَّم وأخَّر.
  - (٢) في (ك): «القُرَّح».
- (٣) البيت بلانسبة في كتاب الهمز؛ ١٢، ولسان العرب (أدا)، وتهذيب اللغة؛ ١/٢٢٧، وجمهرة اللغة؛ ١/٢٢٧، وكتاب العين؛ ٨/ ٩٤، والمخصَّص؛ ٣/ ٨٨، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٠٩٣، ومقايس اللغة؛ ١/ ٧٣، وكتاب العين؛ ٨/ ٩٤، والمخصَّص؛ ٣/ ٨٥، وتناج العروس (أدى)، وإصلاح المنطق؛ ٢٣٢، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٥٢٥ و ٤٧٥، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٤٠٩، والمشوف المعلم؛ ١/ ٨٥، وأمالي القالي؛ ١/ ١٢٨ و٢/ ٢٧٤، والصَّحاح (أدى).
- (٤) البيت بلانسبة في لسان العرب (دأي)، وجمهرة اللغة ؛ ٢٠٩٦/، والمخصَّص؛ ٣/ ٨٣، وديوان الأدب؛ ٤/ ٢٠، وتساج العسروس (دأو) والإبسدال لأبسي الطيسب؛ ٢/ ٤١٩ و ٥١٧، والعين؛ ٨/ ٩٥. ويروى: «والذئبُ».
- (٥) البيت لشُعبة بن قُمير المازني في نوادر أبي زيد؛ ٤١٤، وفرحة الأديب؛ ٩٤. وللأقرع القشيري في أمالي القالي؛ ٢/ ٢٧٤. وفي الأصل: «لسعيد بن قُمير»، والصَّواب من النوادر وفرحة الأديب. وفي (ك): «لسعد بن غير».

٢٣. وَعِ صُورَةِ الرُّومِيُّ ذي التَّاجِ ذِلَّةٌ ﴿ لَا يَلْكِسِهُ لَا تِيْجِسَانَ إِلاَّ عَمائِمُ لَهُ (١)

يعني «بالرُّوميِّ»: مَلكَ الرُّوم، و«الأبلجُ»: سيفُ الدُّولةُ، و«الأبلجُ»: المنقطعُ شَعْرِ ما بينَ الحاجبين، قالَ الرَّاجزُ<sup>(۱)</sup>:

إِنَّ اكْتِحِالًا بِالنَّقْيِّ الأَبْلَجِ وَنَظَرا فِي الحَاجِبِ المُزَجَّجِ

وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسنِ عنْ أحمدَ بنِ سليمانَ عنْ ابنِ أخت أبي الوزيرِ عنِ ابنِ الْأَعْرابِيِّ، قالَ: هي العمامةُ والفعاطَةُ والمفعطةُ، والكوارةُ والمُكورَةُ والمِشْوَذَةُ والمَّشُوذَةُ والمَّشُوذَةُ

٢٤. تُقَبِّسُ أَفْسُواهُ الْمُلُسُوكِ بِسِسَاطَهُ وَيَكْسِرُ عَنْهُا كُمْسُهُ وَيَراجِمُسُهُ (٢)

«البراجم»: جمعُ بُرْجُمة، وهي النَّواشزُ منْ مفاصلِ الأصابع، قالَ<sup>(٤)</sup>: ثَقَّه أَذِا انْصَبَّ مَخْطُوفُ الحَشَا يَفَنُ

٢٥. قِياماً لِمَنْ يَشْفِي مِنَ الدَّاءِ كَيُّهُ وَمِنْ بَيْنَ أَذُنِّي كُلُ قَرْمٍ مَواسِمُهُ (٥)

العَربُ تقولُ: «آخرُ الدَّواءِ الكَيُّ»، أي: إذا بُولغَ في الدَّواء، ولم يُغْنِ شيئاً عُدلَ إلى الكيِّ، فكانَ أخرَ ما يُتداوَى به، والعامَّةُ تقلبُ هذا فتقولُ: «آخرُ الدَّاءِ الكيُّ»، وهذا الأَوْجَهُ لهُ. و«القَرْمُ» هنا: الرَّئيسُ، و«المواسمِ»: جمعُ مَيْسَم، وهوَ ما يُوسَمُ به، وهذا مثلٌ ضريَه، يريدُ: ذَلَّ كُلُّ أَحَد لهُ.

<sup>(</sup>۱) سقطت الأبيات (۲۳-۲۷) مع شرحها من (ب). وأورد شرحه في (د) إلى قوله: «الحاجبين». وبدأ الشرح في (ك) من قوله: «الأبلج...» إلى آخر شرح البيت. وعلى هامش الأصل تعليق قصير لأحدهم غير واضح.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) أورد شرح البيت بتمامه في (ك). وأورد في (د) إلى قوله: «الأصابع». وعلى هامش
 الأصل لأحدهم: «البراجم مفاصل الأصابع».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه. وفي (ك): «يَعرُ» بدل «يَفَنُ».

 <sup>(</sup>٥) شرحه في (د) كالأصل إلى آخر الشرح، وفي (ك) إلى قوله: «آخر الدَّاء الكيّ». وعلى
 هامش الأصل تعليق غير واضح.

٢٦. قَبالْعِهُ الْجُفُونِ عَزائِمُ الْمُلَافِ قَ هَيْبُ قَ الْخُفُونِ عَزائِمُ الْمُلُولِ الْجُفُونِ عَزائِمُ الْمُلُولِ الْمُلَامُ اللهِ الْحُفُونِ عَزائِمُ الْمُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

«الأجلَّةُ»: جمعُ جلال، وهو الجُلُّ<sup>(٢)</sup>، قرأتُ على أبي الفرجِ عليً بنِ الحُسَينِ، عن أبي الحسننِ علي بن سليمان عن أبي العبَّاس أحمد بنِ يحيَ لبعضِ الخوارجِ، قالَ لي أبو الفَرَجِ: هوَ عَمْرُو بنُ الحِصْنِ العَنْبَريُّ<sup>(1)</sup>:

مُتَخَدِّدٌ كالسِّيْدِ أَخَلَصَ لَوْنَعُ مُ ماءُ الحسِيْكِ مَعَ الجِللِ اللاَّتِبِ

«الحَسيْكُ» هُنا: العَرَقُ، و«الْمَلاغم»: ما حولَ الفَم، واحدُها «مَلْغَمٌ»<sup>(٥)</sup>، يُقالُ: تَلَغَّمَتِ المرأةُ بِالطُيِّبِ: إِذا تَطييَّتُ هِناكَ، ومنْ أبياتِ المعاني قولُ الفرزدقِ<sup>(١)</sup>:

سُنَقَتُهَا خُروقٌ فِي الْسَامِعِ لَمْ تَكُنْ غِلاظًا وَلا مُوسُومَةً فِي اللَّالغِمِ (٧)

يريدُ إِبِلاً وردتِ الماءُ، فلمَّا سمعت السُّقاةُ قولَ النَّاسِ: هذه إِبِلُ فُلان سَقَوْها إِجِلالاً له وهيبَةُ، فنسَبَ السَّقْيَ إلى خُروقِ آذانها؛ لأنَّ الصَّوتَ هناك سَلَكَ حتَّى وصلَ إلى السَّمْعِ؛ فكان سببَ السَّقي، فهذه فصاحةٌ وطلاقةُ لسان، ونُظائِرُهُ كثيرَةٌ.

وقراتُ على محمَّد بن الحسنِ عن أحمَد بن /سليمان عن ابن أُخت أبي الوزيرِ، عن ابنِ أُخت أبي الوزيرِ، عن ابنِ الأعرابيِّ، قالَ: قُلْتُ لأَعرابيُّ: متى المسيرُ؟ فقالَ: تَلغَموُ ابيوم السبَّتِ، أي: ذَكُرُوهُ (^^).

 <sup>(</sup>١) كتب أحدهم فوق «الجفون» في نسخة الأصل: «يعني جفون السُّيوف». وعلى هامش
 الأصل تعليق غير واضح.

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح، وكذا ورد بعض الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك) و(د) و(ب) إلى قوله: «والملاغمُ...».

<sup>(</sup>٤) البيت لعمرو بن الحصين في ديوان الخوارج؛ ١٣٨، وشعر الخوارج؛ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه، ولم أجده في ديوان الفرزدق على كثرة ماله على هذا الرَّوي.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك) و (ب).

 <sup>(</sup>A) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وجه أشتقاقه عندي أنَّهم حرَّكوا مَلغَمَهُم بِذِكرِ يومِ
 السّبت، كما تقولُ: تفوَّهوا، من الفّم».

### . ٢٩. فَقَدْ مَلَّ ضَوْءُ الصُّبْحِ مِمَّا تُغِيْرُهُ وَمَلْ سَوادُ اللَّيْلِ مِمَّا تُزَاحِمُـهُ(١)

أراد: تُغيرُ فيه، فحذف حرف الظّرف (٢)، وأوصل الفغل بنفسيه اختصاراً (٦) كما قال الآخرُ (٤):

قَدْ صَبَّحَتْ صَبَّحَهَا السَّلامُ بِكَبِدِ يَتْبَعُها سَاعُهُ في ساعة يُحَبُّها الطَّعامُ

أي: يُحَبُّ فيها، قالَ الآخَرُ<sup>(٥)</sup>: وَيَوْمِا شَالِهِ النَّهَالِ النَّهَالِ نَوافلُهُ

أيْ: شهِدُنا فيه. وحكَى أبو العبَّاسِ أنَّ العرَبَ تقولُ: أقمتُ ثلاثاً، لا أذوقُهُنَّ<sup>(1)</sup> طعاماً، أي: مَا أذوقُ فيهنَّ. وقولُه: «تُزاحمُه»، أي: تَسـري فيه، فاسـتعارَ لَفَـظَ الْمُزاحَمةِ، والهاءُ في «تُزاحمُه» مفعولٌ بها، وليستُ بمعنى تُزاحمُ فيه (٧).

<sup>(</sup>۱) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل تقريباً. وأورد بعض الشرح في (د)، وألحق به تعليق للوحيد مسبوق بحرف (ح)، وهو يُطابق كلام الوحيد الوارد في الأصل تقريباً. وكتب أحدهم على هامش الأصل قبل كلمة «أراد»: «قال أبو الفتح».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العطف»، والصُّواب من (ك) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعده من (د)، وألحق به كلام الوحيد كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) ورد الثالث منها في المجلد الثاني ص٦١٥، وسبق تخريجها هناك.

<sup>(0)</sup> البيت لرجل من بني عامر في الدُّرر؛ ٣/ ٩٦، وشرح المفصَّل؛ ٢/ ٤٦. وبلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ١/ ٣٨، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٧/ ٨٤، وتحصيل عين اللهب؛ ١/ ١٤٣، وخزانة الأدب؛ ٧/ ١٨١ و٨/ ٢٠٢ و ١/ ١٧٤، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ١/ ٨٨، ومغني اللبيب؛ ٢/ ١٠٥، والكتباب؛ ١/ ٩٠، والمقتضب؛ ٣/ ١٠٥ و ١/ ٣٣١ والمقرَّب؛ ١/ ١٠٠، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٠٣. وقال البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب: وهذا البيت من أبيات سيويه الخمسين التي جُهل قائلوها».

 <sup>(</sup>٦) في (ك) و (ب): «ما أذوقُهنَّ».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس هذا أرادَ الرَّجُلُ، ولكنَّه أرادَ بقوله: «تُغيْرُهُ»:

٣٠. وَمَسلَّ القَنا مِمَّا تَددُقُ صُدورَهُ وَمَلَّ حَديدُ الهند مِمَّا تُلاطمُهُ (١)

هذا مثِّلُهُ، أي: ما تُلاطمهُ بأمثاله منَ السِّلاح.

٣١. سَحابٌ مِنَ العِقْبانِ يَزْحَفُ تَحْتُها مَنَ العِقْبانِ يَزْحَفُ تَحْتُها مَوَارِمُهُ (٢)

كُلُّ جمع بينه وبينَ واحده الهاءُ، فلَكَ فيه التَّذكيرُ والتَّأْنيثُ جميعاً<sup>(٦)</sup>، تقولُ: هذا نخلٌ [حَسنَنٌ]<sup>(٤)</sup>، وهده نَخَلُ حسنةٌ، وشَعرٌ جيدٌ وجيًدةٌ، و«السَّحابُ»: جمعُ سحابة، فأنَّثَ الأوَّلَ وذكَّرَ النَّاني لأحد الأمرينِ ولأجَلِ القافية أيضاً<sup>(٥)</sup>، وجعلَ الأسفلَ يَسقي الأعلى إغراباً في القولِ.

٣٢. سَلَكُتُ صُرُوفَ الدَّهْرِ حَتَّى لَقِيْتُهُ عَلَى ظَهْرِ عَزْمِ مُؤْيَداتٍ قَوائِمُهُ(١)

«مُؤيداتٌ»: مُقَوَّيَاتٌ، منَ الأَيْد والأَدِّ، وهوَ القُوَّة، يُقالُ: أيَّدتُه وأَيَدَّتُه: أي: قَوَّيتُه، ومنهُ قولُهم في الدُّعاء: أيَّدَكَ اللَّهُ، أي: قوَّاكَ<sup>(٧)</sup> وأعانَكَ. وأنشدَ أَبُو عليِّ<sup>(٨)</sup>: يَنْنِسي تَجسسالِيُدي وَأَفْتادَهسسا نَساوِ كَسرَأْسِ الفَسدَنِ الْمُؤْيَسدِ

أي: حتَّى لقيتُ سيفَ الدُّولة.

٣٣. مَهالِكُ لَمْ تَصْحَبْ بِهِا الذُّئْبَ نَفْسُهُ وَلا حَمَلَتْ فِيْهَا الغُرابَ قَوادِمُهُ

تسيرُ في بياض الحديد من البَيْض والدُّروع، من الغَيْرَة، فكأنَّ الصَّبْحَ يَغارُ عليه إذا رأى ضياءَ غيره قد التبسَ به، وقولُه: ومَلَّ سوادُ اللَّيلِ ممَّا تُزاحمهُ: يعني بالغبارِ كأنَّه لَيلٌ آخَـرُ يُزاحِمُ اللَّيْلَ الذي هو الظُّلْمَةُ، وهذا بيتٌ حسَنٌ بديعٌ من محاسن المتنبّي».

<sup>(</sup>١) ورد أشرح البيت في (د) كالأصل. وسقطت الأبيات (٣٠-٣٣) مُع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت في (ك) و(د) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «والسَّحابُ. . . » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك)، ولكن أضاف: «يُقال: شعر جيد وجيدة».

<sup>(</sup>٦) سقط شرح البيت من (د). وأورد قسماً من شرحه في (ك).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٥.

٣٤. فَأَبْصَرْتُ بَدْرا لا يَرَى البَدْرُ مِثْلُهُ وَخاطَبْتُ بَحْرا لا يَرَى العبِرَ عائمُهُ ١٠

«العبِّرُ»: شاطيءُ النَّهر والبحرِ ونحوهِما، ومثَّلُه، الضَّفَّةُ والضِّيْفَةُ والشَّاطِيءُ والجيِّزَةُ وَالجيِّزَةُ، قالَ النَّابِغَةُ (٢):

فَمَا الفُرَاتُ إِذَا جَاشَتَ غَوَارِيُكُ تَرْمَى الْوَاذِيَّ الْعَابِرَيْنِ بِالزَّيْدِ وَهِ الْفُرَاتُ الفَرْدُ وَهِ الْمُعَانِيَةُ عَوْماً، ومنهُ سُمِّيَ الرَّجُلُ «عَوَّاماً». وها عَضِيثَ لَهُ لَمَّا رَأَيْتُ صِفاتِهِ لِلاَ واصِفِ والشَّعُرُ تَهُدِي طَماطِمُهُ ٢٥/. غَضِيْتُ لَهُ لَمَّا رَأَيْتُ صِفاتِهِ لِلاَ واصِفِ والشَّعُرُ تَهُدِي طَماطِمُهُ ٢٥/

«الطَّماطمُ»: جمعُ طمِّطمٍ، ويُقالُ أيضاً: طَمْطُمانيُّ، وطُماطمٌ: إذا كانَ أَعْجَميّاً لا يُفصحُ<sup>(٤)</sup>. قالَ عُنترةُ<sup>(٥)</sup>:

تَـأْوِي لَـهُ قُلُـصُ النَّعـامِ كَمـا أَوَتَ حِـزَقٌ يَمانيَـةٌ لأَعْجَـمَ طمُطِـم (١)

- (۱) أورد من شرحه في (د): «العبر: شاطيء النهر ونحوهُ». وأورد الشرح في (ك) إلى آخر بيت النابغة، وزاد: «ويروكى: وعاينتُ بحراً». وأورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.
- (٢) البيت للنابغة النَّبياني في ديوانه؛ ٢٢، ولسان العرب (عبر)، وتاج العروس (عبر)، والصَّحاح (عبر)، والتبيه والإيضاح؛ ٢/ ١٦٠، وشرح القصائد التسع لابن النحاس؛ ٢/ ٧٦٣، وشرح القصائد العشر للتبريزي؛ ٤٧٠.
- (٣) شرحه في (د): «الطماطم جمع طمطم وطمطمانيّ، إذا كان أعجميّاً لا يفصح». وأورد عجزه في (ب) وألحق به الشرح إلى آخر بيت عنترة. وسنشير إلى (ك). وعلى هامش الأصل كتابات غير واضحة.
- (٤) زاد بعدها في (ك): (ع: والطماطم صوت البحر وصوت العجم، ويقال للعجم الذي لا يُفهم كلامه».
- (٥) البيت لعنترة في ديوانه؛ ٢٤، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٤٤٤، ولسان العرب (طمم)، وتهذيب اللغة؛ ٢٠٧/١٣، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٣١، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢١٣ و٢/ ٢٩٤، ومقاييس اللغة؛ ٢/ ٥٣، وتاج العروس (قلص) و (حزق) و راطمم)، والصِّحاح (حزق). ويلا نسبة في المخصَّص؛ ٢/ ١٢٠ و١٢٢، ولسان العرب (قلص)، والصَّحاح (طمم). ويروى: «حزَقُ الله بدل «قُلُص».
- (٦) زاد بعدها في (ك): «ولهذا أراد بقوله: والشعر تهذي طماطمه معنى لا يفهم قولهم،

وقالَ كُتُيْرً (١):

وَمُقْرَبَ لَهُ دُهُ لَهُ مُ وَكُمَ لَكُ كَأَنَّهِ ا

وقالَ المَرَّارُ (٢):

وَإِذَا يُنَبَّدُهُ لِللَّحِيْلِ سَمِعْتُهُ ٣٦. وَكُنْتُ إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضَا بَعِيْدَةً

٣٧. لَقَدْ سُلِّ سَيْفَ الدُّولَة الحِدُ مُعْلَما

وَمَشَكُ سِابِغَةٍ هَتَكُتُ فُرُوجَهَا

٣٨. على عاتق الملك الأغر نجاده

٣٩. تُحارِبُـهُ الأَعْـداءُ وَهْـيَ عَبِيْـدُهُ

كَ الطُّمُطمِيِّ يَعِ جُ فِي الكَبْلِ

طَماطم يُوفون الوفار هنادك

سَرَيْتُ فَكُنْتُ السِّرُّ وَاللَّيْلُ كَاتَمُهُ (")

فَلا الْمَجْدُ مُخْفِيهِ وَلا الضَّرْبُ ثَالِمُهُ (١)

«المُعلَمُ»: الذي قد شَهَرَ نفسه بعصابة أو غيرها في الحرب. قالَ عنترةُ (٥): ً بِالسَّيْفِ عَنْ حامِي الحَقيْقَةِ مُعَلِّم

وَ فَي يَد جَبُّ ارِ السُّماواتِ قائمُ هُ (١)

وَتَدَّخِرُ الأَمْ وال وَهْ يَ غَنائِمُ لهُ

فقولهم هذيان، والطمطمة الشيء لا يُفَهم، ويجوز أن يكون أراد: والشعر تهذي به طماطمه. أي شعري يجيش به صدري، ولم أجد من أصفه وأقول فيه حتى صرت إليك، لأن المديح في غيرك هذاءٌ، والأوّل عندي أليق. ويقال لصوت البحر: الهيقم. والزمزمُ صوت الجن، وهو العزيف.

- البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣٤٧. (1)
- لم أعثر عليه، وللمرَّار بن سعيد الفقعسيُّ أبيات على هذا الرَّوي، حرىُّ أن يُضاف إليها. انظر ديوان المرار الفقعسى (شعراء أمويون؛ ٢/ ٤٧٧).
- بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذه من محاسنه التي أبدعَ فيها». وقد سقطت (٣) الأبيات (٣٦-٤٠) مع الشرح من (ب).
  - لم يشرحه في (د). وفي (ك): «المعلم الشاهر سيفَه بل نفسه بعلامة يُعرف بها من غيره». (1)
    - سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٠٢١. (0)
- بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «قال: «الأغرُّ»، أي: المشهورُ، ولو قال: «الأعزُّ» (٦) بالزَّاى كان أمدحَ له». وكتب تحت «الملك» في (ك): «الملك والملك».

٤٠ وَيَسُتُكْبِرُونَ الدُّهُـرَ وَالدَّهُـرُ دُونَــهُ وَيَسْتَعْظِمُونَ المُوْتَ وَالمَوْتُ خادِمُهُ (١)

أي: إذا أراد قَتْلَ عَدُوٍّ فكأنَّ الموت يُطيعُهُ.

٤١. وَإِنَّ الـذي سَـمَّى عَلَيْـاً لَمُنْصِـفٌ وَإِنَّ الـذي سَـمَّاهُ سَـيْفاً لَطَالِمُـهُ (٢)

/لو استَوى لهُ أَنْ يقولَ: وإنَّ الذي سمَّاهُ عليّاً، لكانَ أشْبَه لعجّزِ البيت، وهذا المعنى أراد. و«عليِّ»: فعيلٌ منْ «عُلُوْتُ»، وأصلُه: عَليْوٌ، فانقلبت الواوُ ياءً لوقُوع الياءِ الساكنةِ قَبْلُها، أي: هو عال على (٦) المحلِّ، ويُقال: العليُّ: الشَّديدُ.

٤٢. وَمَا كُلُّ سَيْفٍ يَقُطَعُ الهَامَ حَدُّهُ وَتَقُطَعُ لَزْسِاتِ الزَّمَانِ مَكارِمُهُ(١)

«لزّياتُ»: جمعُ لَزْيَة، وهي الشِّدَّة، وكانَ قياسُه لزَيَات، إلاَّ أنَّهُ أسْكنَ الـزَّايَ ضرورة، وقد تقدَّم القولُ به .



<sup>(</sup>١) ورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٢) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وفي (د): «أي هو علي عالي المحلّ وفي (د): «أي هو علي عالي المحلّ وفي (ك): «علي فعيل من علوت، وأصله عليو، فانقلبت الواوياء لوقوع الياء الساكنة قبلها. أي هو علي المحل، ويُقال هو العلي الشّديد». وعلى هامش الأصل كتابات غير مقروءة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وعبارة (د): «أي هو عليٌّ عالي المحل»، وفي (ك): «أي هو عليُّ المحلّ». وفي (ب): «أي هو عالى المحل شريف».

<sup>(</sup>٤) سقط البيت مع شرحه من (ب). وأورد الشرح في (ك) و(د) إلى «ضرورة» مع بعض الاختلاف عن الأصل.

# (\*)(YYY)

وقالَ أيضاً (١) يَمدَحُهُ، وقد عزَمَ على الرَّحيْلِ منْ (٢) إنطاكيةَ (٣): ١. أَيْسنَ أَزْمَعُستَ أَيْهُسذا الهُمسامُ؟ تَحْسنُ نَبْتُ الرَّبُا وَأَنْتَ الغَمسامُ (١٠)

يقالُ: يا أَيُّهذا الرَّجلُ، ويا أَيُّها الرَّجُلُ، قالَ ذُو الرُّمَّة<sup>(٥)</sup>: أَلاَ أَيُّهــذَا المَــنَّزِلُ الــدَّارِسُ الــذي كَـأَنَّكَ لَـمْ يَعْهَـُدَ بِـكَ الحَـيَّ عــاهدُ

و«الرَّيا»: جَمِّعُ رَيُوَة، يُقالُ: رُيُوَةٌ ورَيُوَةٌ وَرَابِيَةٌ ورَباوَةٌ ورِباوَةٌ، وقرأَ الفرزْدَقُ علَى شهاب بن شَرِيَف<sup>(١)</sup>، وكانَ مُعَلِّمَ أبي الحسن الأخْفَش: ﴿كَمَتَل جَنَّة بِرَباوَة﴾ (١)، قالَ: فقلتُ: ﴿بِرُيُوةٍ﴾ (أ)، فقالَ: ﴿بِرَياوةٍ﴾. وإنَّما خصَّ نَبْتَ الرَّيا دونَ غُيرهِ؛ لأنَّ الرَّوْضةَ

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٢٤٩، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٢٨، وابن الإفليلسي؛ ١٧٣/١،
 والواحدي؛ ٣٨٣، والتبيان؛ ٣/ ٣٤٣، واليازجي؛ ٢/ ١٣، والبرقوقي؛ ١٦/٢.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «إلى»، وهو سهوٌ من النَّاسخ.

<sup>(</sup>٣) المقدّمة في (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه وشرح البيت. وأورد شرح البيت في (ك) من قوله: من قوله: «كانت أحسن». وأورد الشرح في (د) من قوله: «وإنّما خصّ نبت . . . » إلى قوله: «أحسن»، ثم بدأ من قوله: «قال تعلب . . . » إلى قوله «في الأودية»

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي (ك): «شريك».

<sup>(</sup>٧) البقرة؛ ٢٦٥، والرَّسمُ القرآنيُّ: أَبرَبُودَ». وقرأها برَباوة أبو جعفر وأبو عبدالرحمن. انظر: إملاء ما منَّ به الرَّحمن للعكبري؛ ١/ ٦٦، والبَّحر المحيط؛ ٣١٢/٦، وجامع أحكام القرآن؛ ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٨) قرأها: «بربُورة» بضم الراء نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر ولا عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر ولا عقوب وخلف انظر: املاء ما من به الرحمن؛ ١/٦٦، والبحر المحيط؛ ٢/٣١٢،

إذا كانت على يفاع منَ الأرض كانتْ أحسنَ، ألا ترَى إلى قولِ الأعشَى؟(١) ما رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الحَنْنِ مُعْشِبَةٌ خَضْراءُ جادَ عَلَيْها مُسْبِلٌ هَطِلُ

قَالَ تَعْلَبُ: وإنَّمَا كانتُ كذلكَ؛ لأنَّ السَّيْلَ يَصْرَعُ الشَّجَرَ، فيَقذفهُ في الأودية، ويُلْقي عليهِ الدِّمنَ. ومعنى هذا البيتِ مِنْ قولِ ابنِ غزالةَ السَّكُونيِّ(٢):

/أنساسٌ يَزْرَعُونَ الجسارَ زَرْعَااً فَتَسَمَّ العِرْقُ وامْتَهَدَ السَّنامُ

٢. نَحْنُ مَنْ ضايَقَ الزَّمانُ لَـهُ فِيْ لَكَ وَخانَتْهُ قُرْبُكَ الأَيَّامُ (٢)

قَالَ: أردَتُ «ضايَقَهُ»، فزِدْتُ اللاَّمَ (أ). ولهذا الذي قَالَهُ نظَائِرُ، منه قولُهُ تعالَى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ للرِّقْيا وقَالَ الشَّاعِرُ (١): ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَعِبرُونَ الرُّقْيا . وقَالَ الشَّاعِرُ (١):

والتيان للطوسي؛ ٢/ ٣٣٨، وتفسير الطبري؛ ٥/ ٥٣٦، وجامع أحكام القرآن؛ ٣/ ٣١٦، والحجة لابن خالويه؛ ١٩٢، والسبعة لابن مجاهد؛ ١٩٠، والكشاف؛ ١/ ١٦٢، ومجمع البيان؛ ٢/ ٣٤٢، ومعاني الأخفش؛ ١/ ١٨٤، وتفسير الرازي؛ ٢/ ٣٤٢، والنشر لابن الجزري؛ ٢/ ٣٢٢. ولها قراءات أخرى تجدها في المصادر.

- (۱) البيت للأعشى الكبير في ديوانه ؛ ۱۰۷ ، ولسان العرب (ترع) و (هطل) و (حزن) ، وتهذيب اللغة ؛ ۲۲۲۲ ، وتاج العروس (حزن) ، وشرح القصائد التسع ؛ ۲/۲۹۲ ، وشرح القصائد العشر ؛ ۲۰ ٤٦٠ .
  - (٢) لم أعثر عليه.
- (٣) لم يشرحه في (د). وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «أي: ردفكم». وأورد الشرح في (ك) كالأصل، إلا أنّه أسقط بيت حسّان وعجز بيت الأعشى.
  - (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «بئسَ اللُّغَةُ للشُّعْرِ اختارَ»، ثمَّ قال: «رجع».
    - (٥) يوسف؛ ٤٣.
- (٦) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ١٠٨، والأغماني؛ ٢٦٧/ و٢٦٨ و٢٦٩ و٣٣٥ و٣٣٠، وأمالي القالي؛ ٢/٣٦، وخزانة الأدب؛ ١/ ٣٢٩، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٢/ ١٢٣٧، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ١٠/٤ و٣٠، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٥٥ و٢/ ٥٨٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ١٠٠٤ و٣٠، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٥٥ و٢/ ١٠٠٠ ولسان العرب (رود)، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٢٤٩ و٣/ ٤٠٢، والكامل؛ ٢/ ١٠٠٠ ويلانسبة في الجني اللبيب؛ ١/ ١٢، ورصف المباني؛ ٢٤٦، واللامات؛ ١٣٨، والمحتسب؛ ٢/ ٢٣، ومغنى اللبيب؛ ١/ ٢٢،

## أُرِيْكُ لأَنْسَى ذِكْرَهِا فَكَأَنَّما تَمَثَّلُ لِي لَيْكَى بِكُلِّ سَبِيْلِ

أي: أريدُ أَنْ أَنْسَى، وقالُ أبو عثمانَ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ (١)، أي: رَدِفَكُمْ، وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحَسننِ عنْ تَعْلَبَ لابنِ ميَّادَةُ(٢): وَمَلَكْسَتُ مِا بَيْسَنَ العِسراقِ وَيَسْتُرِبٍ مَلْكَا أَجسارَ لِمُسْسلِمٍ وَمُعساهَدِ

وَأَنشَدَ أبو العبَّاس لحسَّانَ (٢):

ويُقالُ: خانَ الزَّمانُ زيداً ملْكَهُ، فيتعدَّى إلى مفعولينِ. قالَ الأعشَى (1): ويُقالُ: خانَ النَّميَ الزَّمَانُ؟ وخانَ النَّعيَانُ النَّعيانُ النَّالِي النَّالُ اللَّالِي النَّالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْ

(١) النَّمل؛ ٧٢.

- (۲) البيت لابن ميَّادة في ديوانه؛ ۱۱۲، والأغاني؛ ۲۸۸۸، والـدُّرر؛ ٤/ ١٧٠ و٦/ ١٠٥، وشرح البيت لابن ميَّادة في ديوانه؛ ١١٠، والأغاني؛ ٢/ ٣٠٨، وشرح التصريح؛ ٢/ ١١، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٣٠، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٢٠٠، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٢٧، والوحشيات؛ ٢٧٠. ويلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ٢٩، والجنى الدَّاني؛ ١/ ١٠، وشرح الأشموني؛ ٢/ ٧٧، ومغني اللبيب؛ ١/ ٢١٥، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٢٧، و٣/ ٢٤٧.
- (٣) البيتان لحسّان بن ثابت في ديوانه؛ ٢٢٣/١، والكامل؛ ١٢٣/١، والموفقيَّات؛ ٤٣٦، والعقد الفريد؛ ٥/ ٣٢٨، وخزانة الأدب؛ ٤/ ٧٦. وروايته في المصادر:

  وقــــد كُنَّــــا نقــــولُ إذا رأينـــا لـــذي جِسْــم يُعَـــدُّ وذي بيــانِ
  ويُعزَّز هذه الرَّواية البيت الثاني الذي يكمله، وهو:

كَانَّك أَيُهِا المُعْطَى بياناً وجسماً من بنسي عبد المدان وقصة البيتين في الديوان والمصادر.

(٤) البيت للأعشى الكبير في ديوانه ؛ ٦٥ ، ولسان العرب (خون) ، وتاج العروس (خون) . وضبط «النَّعيم» بضمَّ الميم في الأصل والديوان ، وحقُّه النَّصب ليصحَّ الشَّاهد على تعدية «خان» لمفعولين ، فاعلُهما محذوف ، وهو الزَّمان كما ذكر . ورواية اللِّسان : «وخان الزَّمانُ . . . » ولا شاهد حينئذ .

أَيْ: وخانَ الزَّمانُ النَّعيمُ أَبا مالك، فأضمَرَ الفاعلَ لتقدَّم ذِكْرِهِ ممَّا قَبْلُ.

٣. في سَبِيْلِ العلَسَى قَتِالُكَ والسُلُدُ صمَّ وَهَسنا المُقسامُ وَالإجسنامُ المُعسامُ وَالإجسنامُ (١) «الإجذامُ»: السَّرعَةُ في السَّيْر (٦). قالَ طَرَفَةُ (٦):

أَحَلُّتُ عَلَيْهِ بِالقَطِيْعِ فَأَجْذَمُتُ وَقَدْ خَسِبُّ آلُ الأَمَعَ زِ الْمُتَوَقِّدِ

رويُقالُ أيضاً: «إجْدامٌ» بالدَّالِ غيرَ مُعْجَمَة. قرآتُ على أبي عليٍّ في نوادر أبي زيد، قال: أَجْدَمتُ بالفرس إجْداماً، إذا زجرتُه للسنَّرِ، الدَّالُ غيرُ مُعجَمَة. وقالَ الرَّاجِزُ<sup>(2)</sup>:

إنَّ لَنَسَا رَبائِطَا عَظْمَ وَلا انْفصاما لا صافنا تَشَمَّدُو وَلا انْجطاما وَلا شَطا عَظْمَ وَلا انْفصاما مِنْ كُلِّ مُهَرِيَعَ رِفُ الإِجْداما عَظْمَ وَلا انْفصاما مِنْ كُلِّ مُهَرِيَعَ رِفُ الإِجْداما عَظْمَ مَ وَلا انْفصاما مِنْ كُلِّ مُهَرِيَعَ رِفُ الإِجْداما عَظْمَ مَ الْفَصاما عَلْمُ مُهَا إِذَا نَزُلُت الخيامُ (٥)

طعَنَ قومٌ مُتعصِّبونَ عليه بهذا، فقالوا: الخيامُ تَعلو مَنْ تحتَها، فكيفُ جعلَهُ دونَهم؟ وقدْ أجابَ هوَ عنْ هذا بما أغْنَى فيهِ نَشْراً، وهوَ قولُهُ<sup>(١)</sup>:

لَقَدْ نَسَسُبُوا الخِيامَ إِلَى عَلاءٍ أَبَيَّتُ قَبُولَهُ كُلِلَّ الإبِاءِ

وتلخيصُ معناه: ليتنا نَقيْكَ الأذى، ونحملُ عنكَ المُشاقُّ.

ه. كُلُ يَسُوم لَلكَ احْتِمِالٌ جَدِيْدٌ وَمُسِيرٌ لِلْمُجْدِ فِيْهُ مُقَامٌ (٧)

<sup>(</sup>١) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى آخر بيت «طرَفة». وأورد من شرحه جملةً واحدةً في (د)، وأورد الشرح في (ك) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة في ديوانه؛ ٢٧، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ٣٩٧/١، وأساس البلاغة (حول)، وتاج العروس (حول)، والمسلسل؛ ٨٥. ونسبه للبيد سهواً في نسخة الأصل و(ب)، والصوّاب من (ك) والمصادر.

<sup>(</sup>٤) الأبيات من غير نسبة في نوادر أبي زيد ؟ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١١-٤) مع شرحها من (ب). وأورد شرحه في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٦) البيبُ للمتنبى في ديوانه ؟ ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٧) ورد شرح البيت في الأصل مسبوقاً بحرف (ح) بما يوحي أنَّه من كلام الوحيد. وقد ورد

عِ هذا البيت ما يُسأَلُ عنهُ إذا كانَ لهُ رحيلٌ للمجد فيه مُقامٌ، فكأنَّهُ مخالفٌ للمجدِ، وكأنَّهُ بضِدٌ قولِ أبي نواس (١):

وَلَكِنْ يَصِيرُ الجُودُ حَيْتُ يَصِيرُ ... ... ...

ولكنَّ فيه شيئاً يُحسننهُ؛ وهو أنَّ يكونَ «مُقامِّ» بمعنى ثبات وتوطيد، وكأنَّ رَحيلَك تَثْبِيْتُ للمجد، فهذا مستقيمٌ.

تَعبَــتُ في مُرادهـا الأجسامُ ٦. وَإِذَا كَسَانَتِ النُّفُسِوسُ كَبِسَاراً ٧. وَكَانَا تَطْلُعُ البُدُورُ عَلَيْنا وَكَدا تُقلَدقُ البُحُدورُ العظامُ ٨. وَلَنا عادَةُ الجَميلِ مِنَ الصَّبِ ر لَوَ انسا سِوَى نسواكَ نسامُ /٩٠ كُلُّ عَيْشِ مَا لَهُ تُطَيِّلُهُ حِمامٌ كُلُّ شَـمُس مَا لَـمُ تَكُنُها ظَـلامُ

١٠. أَزِلِ الوَحْشَـةَ التـي عِنْدنـا يـا مَنْ بِهِ يَأْنُسُ الخُمِيْسُ اللَّهَامُ (٢)

«الخميسُ»: الجيشُ الكبيرُ، وقد تقدَّمَ ذكَّرُهُ، و«اللُّهامُ»: الذي يلتهمُ كُلَّ شيءٍ، أى: يُهلكُهُ، فيذهبُ به، وقالَ الكُمَيْتُ<sup>(٣)</sup>:

مُسْتَعَفِّيْنَ مُفْضِلِيْتِ نَ مُسَامِيْتِ حع مراجيع في الخَميس اللهام

بِ كَأَنَّ القِتِالَ فيها ذِمِامُ (1) ١١. وَالدَى يَشْهُدُ الْوَغَى سَاكِنَ الْقُلْ

«الوَغَى» والوعَى والوحَى كلُّها أصواتُ الحربِ، ثُمَّ كُثُرَ حَتَّى سُمِّيتِ الحربُ وغَىِّ.

١٢. وَالسذي يَضُسرِبُ الكَتسائبَ حَتَّسى تَتَلاقَى الفهاقُ وَالأَقَدامُ (٥)

الشرح نفسه في (د) غير مسبوق بحرف (ح)، مَّا يُغلِّب نسبته لابن جنَّى، وهو بأسلوبه أشبه، فأبقينا علمه في المتن.

صدرُه: فما جازَهُ جُودٌ ولا حلَّ دونه، وهو لأبي نواس في ديوانه؛ ١/٢٢٢. (1)

كتب تحت «اللَّهام» في (ك): «الكبير». وأورد من شرحه في (د) إلى قوله: «فيذهب به». **(Y)** 

البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه ؛ ٢/ ١٧٥ ، وشرح هاشميات الكميت ؛ ٢٢ . (٣)

سقط شرح البيت من (ك) و(د). (٤)

أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كما في (د) فقط. وأورد أغلب شرحه في (0) (ك)، مبتدئاً من قوله: «قال أبو حاتم...».

### «الفِهاقُ»: جَمعُ فَهَفَة، وهي الفِقْرَةُ مَنَ العنُقِ التي تَلي الرَّأْسَ<sup>(۱)</sup>. قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۲)</sup>: تَدَّفَّعُ فِي الْفَهُقَـةِ حَتَّـى تَثْدَلِــقْ

قالَ الأصمعيُّ عنْ قَرَّةَ بنِ خالد: سُئلَ عبدُ الله بنُ عُتيٍّ: ما المُتَفَيَّهِ قونَ؟ فتنغَّخَ، وجافَى يديه عنْ جَنَّبَيَه، ونَفخَ شدُّقَيْه. وقالَ أبو حاتَم: أصلُه من الفَهُ قَة، وهوَ الذي عَقدَ عُنْقَهُ تيها وكبراً، فصنع (٢) ما قالَ ابن عُتيٍّ. وتتلاَقي الفهاقُ والأقدام، أي: تقطعها، فتتلاقي الرُّؤوسُ والأقدام.

١٣. وَإِذَا حَــلُّ سَــاعَةً بِمُكــانِ فَــأذَاهُ علــ الزَّمـانِ حَــرام (٤)
 ١٤. والـــذى تُنْبِــتُ البِــلادُ سُــرُورُ وَالــذى تُمْطـرُ السَّحابُ مُــدام (٩)

أي: والذي تنبتُ بلادُ ذلكَ المكانِ، والذي تُمطرُ سحائبُه، هذا أرادَ فحذفَهُ (١). مُلُما قِيلُ لَنَهُ قَدْ تَناهَى آرانا كَرَما ما اهْتَدَتْ إِلَيْهِ الْكِرامُ ١٦. وَكِفاحا تَكِع عُنْه الأعادي وارْتياحا يُحارُ فِيلهِ الأنام (٧)

(۱) سقط ما بعدها من (د) و (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت لرؤبة في تهذيب اللغة ؛ ٥/ ٣٠٤، وليس في ديوانه . وله أو للقلاخ في لسان العرب (فهق) . ويلا نسبة في لسان العرب (فقه) ، وكتاب العين ؛ ٣/ ٣٦٩، وكتاب الجيم ؛ ٣/ ٥٦ ، وتاج العروس (فهق) و (فقه) ، وجمهرة اللغة ؛ ٢/ ٩٦٨ . ويروى : أو تضربُ الفهقةُ حتَّى تندلق ، كما يروى : قد يجأُ الفهقة حتَّى تندلق .

<sup>(</sup>٣) العبارة في (ك): (وضعها [كذا] قال بنُ علي [كذا]: الفهقة: موضع النُّقرة التي تلي الرَّاس. الكلابيون: القَمحدوةُ: العظم النَّاتيءُ فوق الفقار من العاتق، وطرفُها يُسمّى الدَّارداقس. والفهقة تحتها، وهي مدخلُ الرَّاس في العنق من داخل. قال: تدفع في الفهقة حتى تندلق، وقال الأصمعي [النَّص] إلى «شدقيه». ثم كتب على الهامش: «ويضربُ الفهقة حتى تندلق، يعني بذلك روايةٌ أخرى للبيت، وقد أشرنا إليها.

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (١٣-١٥) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) أورد الشرح في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٦) في (د): «وحذفه للعلم به».

<sup>(</sup>٧) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط شرح البيت من (د). وأورد

يُقالُ: كعِّ (١) «يكعُّ» و«يكعُّ»، وكاعَ يكيعُ بمعنى، والمصدرُ الكُعوعُ، ودفعَ بعضُهم

«كاع». قالَ ابنُ الأعرابيُّ: كاع، فهوَ كائعٌ وكاع. 19 . انْما هَيْبَـةُ المُؤْمَـل سَيْف السَّدُ وُلَـة المُلْك في القُلُـوب حسام (١) ١٨. وَكُثِيرٌ مِنَ الشُّجَاعِ التَّوقُي وَكثِيدُرٌ مَنَ البَليِعِ السَّلامُ

الشرح في (ك) كالأصل مسبوقاً بقوله: «الكفاح: المضاربة»

<sup>(</sup>١) كعَّ: ضعفَ وجَبُنَ.

<sup>(</sup>۲) سقط البيتان (۱۷ و ۱۸) من (ب).

## (\*)(YYY)

وقالَ أيضاً، يمدحُهُ<sup>(١)</sup>:

١. أنسا منسك بَيْسنَ فَضسائِلِ وَمكسارِم

٢. وَمِن ِ احْتِقِ ارِكَ كُلَّ مِا تُحْبِو بِهِ

٣. إِنَّ الْحَلَيْفَةَ لَـمْ يُسَمُّكُ سَيْفَها

وَمِسنِ ارْتِيساحِكَ فِي غَمسام دائسِم فيمسا ألاحِظُه بِعَيْنَسيْ حَسالِم حَتَّى بَلاكَ فَكُنْتَ عَيْنَ الصَّارِم

أيّ: حقيقتُهُ تقولُ: هذا عينُ الصَّواب، أي: حقيقتُه، و«الصَّارِمُ»: السَّيْفُ<sup>(٢)</sup>، ويُقالُ لهُ: «الصَّرُومُ»، وكلاهُما مِنْ «صرمتُ»، أي: قطعتُ. قالَ الشَّاعرُ<sup>(٢)</sup>:

إِذَا شَيِئْتُ آدَانِي صَيِرُومٌ مُشَيِعٌ مَعِي وعَقَامٌ يَتَقِي الفَحْلَ مُقْلِتُ

يَطُوْفُ بِهِ المِنْ جَانِبِيَهِ اللَّهِ عَنَّقَ ي بِهِ الشَّمْسَ حَيٌّ فِي الأكارِعِ مَيِّتُ

«أداني»: أعانني، و«عَقامٌ»، أي: فرسٌ عقيمٌ لا تلدُ، فهوَ أصْلَبُ لها، و«مُقْلِتٌ»: لا يعيشُ لها ولدٌ، و«حيٍّ مَيِّتٌ»: هو ظلُها.

/٤. فَسَادِا تَتَسَوَّجَ كُنُستَ دُرَةً تاجِسُهِ وَإِذا تَخَتَّمَ كُنُستَ فَص الخاتِمِ
 يُقالُ: فَص وفض وفض والفتح أكثر وحكى أبو زيد: فَص وفض وفص ولفصوص والفصاص.

ه. وَإِذَا انْتَضَاكَ عَلَى العِدَا فِي مَعْرَكِ ﴿ هَلَّكُ وَا وَضَاقَتُ كَفُّهُ بِالقَالَمِ

يُقالُ: «قائمُ» السِّيف، وقائمةُ السِّيف.

٦. أَبْدَى سَخاؤُكَ عَجْزَ كُلُ مُشَمُّر في وَصْفِهِ وَأَضِاقَ ذَرْعَ الكساتِم

#### \* \* \*

 <sup>(%)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٢٧٨، ومعجز أحمد؛ ٣/١١٣، وابسن الإفليلي؛ ١/٢٦٧،
 والواحدي؛ ٤٢٣، والتبيان؛ ٣/ ٣٤٩، واليازجي؛ ٢/ ٥٦، والبرقوقي؛ ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>١) في (د): «وقال يمدحُه»، وفي (ك): «وقال أيضاً يمدحُه وقد أسدى إليه معروفاً»، وعلى هامشها: «من الكامل». وسقطت المقدمة والمقطّعة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): «والصَّارم: القاطع». وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٣) البيتان بلا نسبة في تذكرة النحاة؛ ٣٤٣.

## (\$YY)

وقالَ بِمَيًّا فارقيِّنَ، وقد نزلَها سيفُ الدَّولة في شَوَّالَ، سنةَ ثمانِ وثلاثينَ، وأمرَ الغلمانَ والجيشَ بالرُّكُوب في التَّجافيف والسلاحِ (١): ١. إذا كانَ مَدحٌ فَالنَّسِيبُ المُقَدمَّمُ أَكُلُّ فَصِيْحٍ قَالَ شِعْراً مُتَيَّمُ (٢)

أي: هذا المألوفُ منْ مذاهب الشُّعراء، ثمَّ جاءٌ<sup>(٣)</sup> بلفظ الاستفهام، ومعَناهُ الإِنكارُ، فكأنَّه قالَ: ليسَ كلُّ مَنْ قالَ شَعراً مُتَيَّماً، كما قالَ الآخَرُ<sup>(٤)</sup>:

ولعدي بن زيد أو لأبي دواد الإيادي في إيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٤٢٤، والكامل؛ ١/ ٣٧٦

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٢٩٠، ومعجز أحمد؛ ٣/ ١٤٩، وابن الإفليلي؛ ١/ ٣٠٨،
 والواحدي؛ ٤٣٩، والتبيان؛ ٣/ ٣٥٠، والبازجي؛ ٢/ ٧٥، والبرقوقي؛ ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (د): «وركب سيف الدَّولة ، وركب الجيش معه بالتَّجافيف والسّلاح ، فقال أبوالطيب يمدحه ، ويصف الجيش » . وفي (ك): «وقال يمدحُه بميَّافارقين ، وقد نزلها في شوَّال سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة ، وقد أمر الغلمان والجيش بالرُّكوب بالتجافيف والسِّلاح» . وعلى هامشها: «من الطويل» . وفي (ب): «وقال» فقط .

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت، وسقط عجزه في (ب). وأورد بعض الشرح في (د). وقال في (ك): «أي من عادة الشعراء إذا قالوا قصيدة مدح أن يُقدِّموا النَّسيب، وليس كلُّ من قال شعراً في الحقيقة متيّماً، جاء بلفظ الاستفهام، ومعنّاه الإنكار من قول عديّ: أكل امريء تحسبين امراً، أي لا تحسبن ذاك». ولكنه أضاف عبارة مضطربة ربَّما تتعلق بالبيت الشاني: «ذكر بن عبدالله على الشّبه إكذا كاله.

<sup>(</sup>٣) العبارة في (د): «ثم استفهم منكراً».

<sup>(3)</sup> اليت لأبي دواد الإيادي في ديوانه؛ ٣٥٣، والأصمعيات؛ ١٩١، وأمالي ابن الحاجب؛ ١/ ١٣٤ و ٢٩٠، وخزانة الأدب؛ ٩/ ٥٩٢ و ١/ ٤٨١، والسلّرر؛ ٥/ ٣٩، وشرح التصريح؛ ٢/ ٥٦، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٢٩٩، والتكملة؛ ٥١، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٤٢٢، وشرح عمدة وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ١٩٠، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٢٠٠، وشرح عمدة الحافظ؛ ٥٠، وشرح المفصل؛ ٣/ ٢٦، والكتاب؛ ١/ ٢٦، وتحصيل عين اللهب؛ ١/ ٢٧، والمقاصد النّحوية؛ ٣/ ٤٤٥، والتبصرة؛ ١/ ٢٠٠، وضرائر الشعر؛ ١٦٦.

أَكُلُ الْمُرِئِ تِتَحْسَبِينَ الْمُرارُّ؟ وَنارِ تَوَقَدُ فِي اللَّيْلِ نارا؟

أي: لا تُحسبي ذاك كذاك، أي: النَّاسُ أصنافٌ وضروبٌ.

٢. لَحُسبُ ابْسنِ عَبْسدِ اللهِ أَوْلَسَى فَإِنَّسهُ بِهِ يُبْدَأُ الذُّكُرُ الجَميْلُ وَيُخْتَمُ (١

أي: حبُّه أولى بالمدرج من القول في النُّسيب.

٣. أَطَعْتُ الغَواني قَبْلُ مَطْمَحِ ناظِرِي ﴿ إِلَّى مَنْظَرِ يَصْغُرُنَّ عَنْهُ وَأَعْظُم (٢)

أي: أطعتُهنَّ، وأنا حدَثُ قبلَ أنْ أتعرَّضَ للأمورِ العالية، فلمَّا قصدتُها /تركتُهنَّ، وقولُه: «يَصنَّغُرْنَ عنَّهُ»، و«أَعُظُمُ»، يقولُ: هوَ وإنْ كَبِرَ عَنهنَّ فإنَّه صَغُرَ عندي، والتَّقديرُ: وأعظمُ عنْهُ، فحذفَهُ لتقَدُّم ذِكْرهِ، ويُقالُ: طَمَحَ طماحاً وطُمُوحاً وَطمَحاناً ومَطمَحاناً ومَطْمَحاً: إذا بَعُدَ ببصره (٢).

٤. تَعَرَّضَ سَيْفُ الدُّوْلَةِ الدَّهْرَ كُلُّهُ يُطَبِّ قُ فِي أَوْصالِهِ وَيُصَمَّ مَا الْأُولَةِ

و٢/ ١٠٠٢، وذكر أنَّ سيبويه أنشده لعدي في الكتاب، وهو سهو من المبرد. وهو لعدي في ملحق ديوانه؛ ١٩٩. ويلانسبة في الأشباه والنظائر؛ ٨/ ١٤٩، والإنصاف؛ ٢/ ٤٧٣، وأوضح المسالك؛ ٣/ ١٦٩، وخزانة الأدب؛ ٤/ ١٤ و و/ ١٨٠، ورصف المباني؛ ٣٤٨، وشرح المسالك؛ ٢/ ١٧٥، وشرح ابن عقيل؛ ٣٩٩، وشرح المفصل؛ ٣/ ٢٩٧ و ١٤٢ و ٥/ ٥٢ و ٩/ ١٠٠، والمحتسب؛ ١/ ١٢٠، ومغني اللبيب؛ ١/ ٢٩٠، والمقرب؛ ١/ ٢٣٧، وهمع الهوامع؛ ٢/ ٤٣٠، وأمالي ابسن المهوامع؛ ٢/ ٢٥٠، والأصول؛ ٢/ ٧٠ و٤٧، وكتاب الشعر؛ ١/ ٤٤ و٢/ ٤٣٩ و٢٥٠.

- (١) سقط البيت وشرحه من (ب)، وسقط شرحه من (ك) و(د).
- (٢) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «لتقدم ذكره». وأورد كامل الشرح في (د) كالأصل وشرحه في (ك) من قوله: «يُقال طمح...» إلى آخر النّص ، ثمّ عاد وقال: «والتقدير أعظم عنه [كذا] فحذفه لتقدم ذكره.
  - (٣) العبارة في (ك): «إذا بعد النَّظر ببصره».
- (٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «لا يميل يميناً ولا شمالاً». وورد الشرح في (د): «تعرَّض أتاه عن عرض والمطبق الذي يقطع المفصل والمطبق [كذا] الذي يقطع العظم». وفي (ك): «أي أتاه عن عرض المطبق من السيوف الذي يقطع المفصل من

«تعرَّضَه»: أي: أتاهُ عنْ عُرضٍ، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: تَعَرَّض مَدَارِجاً وَسُومً مَدَارِجاً وَسُومً مَدَارِجاً وَسُومً مَدَارِجاً وَسُومًا مَا لَأُجُاوِم المَالِح هَدنا أبو القاسم فاستقيمي

و«الْمُطَبِّقُ» منَ السَّيوف: الذي إذا أصابَ المَفْصلَ قَطَعَهُ، لا يَميلُ يمينًا (٢) ولا شمالاً، و«المُصَمِّمُ» نَحْوَهُ، كأنَّهُ الذي يَثَبُتُ في صميم المَفْصلِ<sup>(٢)</sup>. قالَ ابنُ مُلْجم لَعَنَهُ اللهُ<sup>(1)</sup>: تَلاَئُسـةُ اللهُ الل

وقالوا في قول المُتلمس (٥):

مُساغاً لنَاسِاهُ الشُّحِاعُ لصَمَّسا فَأَطُرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَـوْ يُـرَى

أيُ: عضَّ وثبتَ في عضَّته، وقالَ مَعْبَدُ بنُ عَلْقَمَةً (١):

دون أن يميل يميناً أو شمالاً». وعلى هامشها: «طبق السيف إذا أصاب مفصلاً، وصمَّم إذا أصاب عظماً فمضى فيهα.

- الأبيات لعبدالله ذي البجادين اليمني في لسان العرب (درج) و(عرض) و(سوم) و(ثني)، وتهذيب اللغة ؟ ١١١ / ١١١ و ١٥٠/ ١٤٠ ، وتاج العروس (درج) و (عرض) و (سوم) ، وديوان الأدب؛ ٢/ ٤٤٩، والأمالي؛ ١/ ١٢١، والصِّحاح (عرض). وللمزنيّ في لسان العرب (درج)، وتهذيب اللغة؛ ٦٤٧/١٠. ويلانسبة في تهذيب اللغة؛ ٦٦٢/١، وجمهرة اللغة؛ ١/٤٤٧ و٢/ ٧٤٨ و٣/ ١٣٢٠ ، ومقاييس اللغة؛ ٢/ ٢٧٥ ، والاشتقاق؛ ٢١٧ .
  - (۲) ف (ب): «لا عيل كذا ولا كذا».
- بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): والمصمّم: الذي يبري العَظْمَ، وهو العظمُ الذي هو قوامه »، ثمَّ قال: «رجع».
- البيت لابن أبي ميَّاس المراديِّ في ديوان الخوارج ؟ ١٠ ، وشعر الخوارج ؟ ٣٥ ، وشرح نهج البلاغة؛ ٦/ ١٢٥. ولعبدالرحمن بن ملجم في الكامل؛ ٣/ ١١١٦.
  - سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٣٥. (0)
- البيت لمعبد بن علقمة في لسان العرب (عصا)، وشرح الحماسة للمرزوقي ؛ ٢/٧٥٢، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؟ ١/٣٢٦، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٢/١٨٤، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ١٧٦ ، وشرح الحماسة المنسوب للمعرى؛ ١/ ٤٤٤ ، والتذكرة السعدية ؟ ٧٦.

وَلَكِنَّا نَا الشَّالَ الطَّالَ وَنَعْتَصِي بِكُلِّ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُصَمِّمِ هُ. فَجَازَ لَهُ حَتَّى علَى البَدْرِ مِيْسَمُ (۱) ه. فَجَازَ لَهُ حَتَّى علَى البَدْرِ مِيْسَمُ (۱) ه. فَجَازَ لَهُ حَتَّى علَى البَدْرِ مِيْسَمُ (۱) «المُيسَمُ»: الحُسنَ، ويُقالُ: وَسَمَ وَسَامَةً ووَساماً، وهو وسيمٌ، قالَ الرَّاجِزُ (۱): لَوْ قُلْبَتُ مِا فَيْ قَوْمِهِا لَمْ تَيْتُم يَفْضُلُها فِي حَسَسن وَمِيْسَسمِ البَدْرَ فِي الحُسنَ، والحُسنَ، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، والمُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسنَى، المُسْنَى، المُسنَى، المُسنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المَسْنَى، المَسْنَى، المُسْنَى، المُسْنَ

٦. كَأَنُ العِيدا فِي أَرْضِهِهِم (1) خُلُف اؤه فَإِنْ شاءَ حازُوها وَإِنْ شاءَ سَلُمُوا
 ٧. وَلا كُتُسِبَ إِلاَّ المَشْسِرَ فَيِئَةَ عِنْسِدَهُ وَلا رُسُلٌ إِلاَّ الخَمِيسُ العَرَمُسْرَمُ (٥)
 «العرمرمُ»: الكبيرُ المضطربُ. قالَ عنترةُ (١):

... ... يَأْوِي إِلَى حَصِيدِ القِسِيِّ عَرَّمَـرَم

<sup>(</sup>۱) شرحه في (د): «المسيم الحسن. أي: فاق البدر في حسنه». وورد شرحه في (ك) كالأصل إلى آخريتي الرَّجز، ثم أضاف: «لا يهمز ميسم؛ لأنَّه من وسمَ فاؤه واو، وكان الأصل موسوم، وانقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها». وسقطت الأبيات (٥-١٠) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>۲) البيتان لحكيم بن معيَّة في خزانة الأدب؛ ٥/ ٦٢ و ٣٦. وله أو لحميد الأرقط في الدُّرر؛ ٢/ ١٩. ولأبي الأسود الحمَّانيِّ في شرح المفصل؛ ٣/ ٥٩ و ٢١، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٧١. ولأبي الأسود الجمالي في شرح التصريح؛ ١١٨/ ١. وبلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ٣٢٠، والخصائص؛ ٢/ ٣٧٠، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٣٢٨، وشرح عمدة الحافظ؛ ٥٤٧، والكتاب؛ ٢/ ٣٥، وهمع الهوامع؛ ٣/ ١٢٨، والمخصَّص؛ ١٤/ ٣٠، وتاج العروس (أشم)، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٤٤٢، ومعاني القرآن للفرآء؛ ١/ ٢٧١، وفيه «لم تأثم»، وقال: «يروى: لم تيثم».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي (د): «فاق» كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أرضه»، وكتب تحتها: «أرضهم».

<sup>(</sup>٥) سقط الشرح من (ك) و(د).

<sup>(</sup>٦) صدرُه: طَوْراً يُعَرَّضُ للطِّعان وتارةً. وهو لعنترة في ديوانه؛ ٢٨، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٤٥٤. ويُروى: «يُجَرِّدُهُ بدل «يُعرَّض». وضبط «حصد» بفتح الصَّاد في الديوان.

٨٠ فَلَمْ يَخْلُ مِنْ نَصْر لَهُ مَنْ لَهُ يَدٌ وَلَمْ يَخْلُ مِنْ شُكْر لَهُ مَنْ لَهُ فَم (١)

٩. وَلَمْ يَخْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عُوْدُ مِنْبَرِ وَلَمْ يَخْلُ دِيْنَازٌ وَلَمْ يَخْلُ دِرْهَمْ(٢)

١٠. ضَرُوبٌ وَمَا بَيْنَ الحُسامَيْنِ ضَيَّقٌ بَصِيْرٌ وَمَا بَيْنَ الشُّجاعَيْنِ مُظْلِمُ

١١. تُبَارِي نُجُومَ القَدْفِيةِ كُلُ لَيْلَةٍ نُجُسومٌ لَـهُ مِنْهُسنَّ وَرْدٌ وَٱدْهَـمْ ""

أَيْ: تَسيرُ خيلُه في الأرضِ، كما تسيرُ الكواكبُ في السَّماءِ، وهذا قريبٌ من قول أبى تمَّام (1):

يَسْسري إِذا سَسرَتِ النُّجُسومَ كَأَنَّسهُ

١٢. يَطَأَنَ مِنَ الأَبْطَالِ مَنْ لا حَمَلْنَهُ وَمِنْ قِصَدِ المُرَانِ مِا لا يُقَوَمُ (٥)

«القصدُ»: قطعُ الرِّماحِ إذا تكسَّرتُ، الواحدةُ «قصدَةٌ» (١). قالَ قَيْسُ بنُ الخَطيم (١): تَـرَى قَصَـدَ المُـرَانِ تَهُـوي كَأَنَّهـا تَـدَرُّعُ خِرْصانِ بِايدي الشَّـواطبِ

بَدَرُ الدُّجَسى وَيُغِسيرُ حيْسنَ يُغارُ

/و«المُرَّانُ»: القَنا، سُمِّيَ بذلكَ للينه، وهو منَ المَرانَة (^)، ومثالُه: فُعَّالٌ، بوزْن «حُمَّاضٍ» و«خُضَّارٍ»، وقولُه: «لا حملْنَهُ»، أي: لم يحملْنَهُ، قَالَ (^)، عـزَّ وجلَّ: ﴿فَلاَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو لم يُعدُ «يَخْلُ» في الصَّدر والعُجُز كانَ أَحْسَنَ».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «تكرير و لله يُخْلُ المَالله الصَّنْعَة، وقلَّةُ اتّجاه نحوها». وقال في (د): «تكريره يخل إخلال بالصَّنعة»، من غير أن يسبقها بحرف (ح).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) و(د) الميت بتمامه في السّماء».

<sup>(</sup>٤) البين لأبي تمَّام في ديوانه؛ ٢/ ١٧٥. وفيه «الهموم» بدل «النجوم».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وأورد أغلب الشرح مضبوطاً في (ك)، وسنشير إلى (د).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والمُرَّان: القنا. . . » .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٧٩.

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «لم يحملنه . . . » . وفيها: «وأراد» بدل «أي» .

<sup>(</sup>٩) في (د): «كما قال تعالى».

صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى﴾ (''، أي: لم يُصدِّقَ، ولمَ يُصلِّ ('')، وفي الحديثِ: (أرأيتَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ}، أي: لم يأْكُلِّ، ولمْ يشرَبْ. وقالَ الرَّاجِرُّ (''):

وأيَّ ذَنْ بِ سُنِيِّ وَمِنا فَعَلَهُ وَ

أي: لم يفعلَهُ. وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>: إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُ مُ تَغْفِر رَجَمَّا وَأَيُّ عَبِّدٍ لَكَ لا أَلَمَّاا؟

أيّ: لمّ يُلْمِمُ بِالذُّنوبِ؟ [وقالَ الأعشَى (°): أيُّ نـــارِ الحَـــرْبِ لاَ أَوْقَدَهـــا حَطَبِاً جَــزْلاً فَــأَوْرَى وَقَــدَحُ (¹)

أي: يطأنَ قَتْلَى المشركينَ، وما تقصُّفَ، فصارَ قطعاً منَ القنا.

١٣ فَهُنَّ مَعَ السُّيْدَانِ فِي الْبَرُّ عُسَّلٌ وَهُنَّ مَعَ النَّيْنَانِ فِي الْمَاءِ عُومٌ (٢)

«السيِّدانُ»: جمع سيِّد، وهو الذِّنْبُ، وهذا من الأسماء التي جاءت على «فعل» و«فعلان» مثَّلُ «صنو» و«صنوان»، و«قنوان»، و«رثَّد» و«رثَّدان». و«العُسنَّلُ»: جَمعً عاسبلٍ وعاسلة، والعُسنَلُ والعَسنَّلُ: ضَرَّبٌ مِنْ عَدُو الذُّثُبِ (^)، يضُطربُ فيه، ومنهُ

<sup>(</sup>١) القيامة؛ ٣١.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «أي يطأن...».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٤٨ من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما في المجلد الثاني ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) البيت للأعشى في ديوانه؛ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك)، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تقريباً. وأورد قسماً من الشرح في (ك) سنشير إليه. وقد روى في (ك): «الحينان» بدل «النينان»، وكتب فوقها: «النينان قال ع»، وكتب على الهامش: «أس النينان، وهم الحينان». وورد في (د) الشرح كما يلي: «السيّد: الذئب، وجمعه سيدان، وعسل جمع عاسل، وهي ضرب من عَدُوه، والنينان جمع نون وهو الحوت. أي خيله تارة تقطع البر وتارة تسبح في الماء».

<sup>(</sup>A) سقط ما بعدها من (ك)، إلى قوله: «والنّينان. . ».

سُمِّيَ العُسلَ لِتَمَدُّدِهِ وتَتَنَّيِّهِ. قالَ النَّابغةُ الجَعْديُّ(١):

عَسَلانَ الذُّنَّ بِأَمْسَى قاربِاً بَصَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَنَسَلْ

وكذلكَ العَسَلُ أيضاً. قرأتُ على أبي عليٍّ فِي نُوادرِ أبي زيد(٢): وَاللّٰهِ لَسَوْلا وَجَسِعٌ فِي العُرْقُسِوْبُ لَكُنْسَةُ أَقْسُوى عَسَلاً مِنَ الذَّيْسِ

و «النِّيْنَانُ»: جمِّعُ النُّونِ، وهوَ الحُوتُ<sup>(۲)</sup>. قالَ تعالَى: ﴿وِذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ﴾ (٤)، يعني «يُونُسَ»؛ لَانَّهُ صاحبُ السَّمَكَةِ، ومثَّلُهُ منَ الجَمْعِ: حُوْتٌ وحِيْتانٌ (٥)، وَكُوزٌ وكيزانٌ (١).

أي: خيلُه تَارَةُ تقطُّعُ البِّرُّ، وتارةُ تعومُ وتسبِّحُ في الماءِ.

/١٤٠ وَهُنَّ مَعَ الْغِزُلانِ فِي الْوَادِ كُمَّن ﴿ وَهُنَّ مَعَ الْعِقْبِانِ فِي النَّيْقِ حُومٌ (٧)

أراد «الوادي»، فاكتفَى بالكسرَة مِنَ الياء (^). قالَ اللهُ(١) عزَّ وجَلَّ: ﴿الكَبِيرُ المُتَعَالَ ﴿(١٠)،

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٢٧، وأعاد إنشاده فيه ص٦٨٥، كما أنشده في المجلد الثاني؛ ٦٩. ولم ينسبه ابن جنّي في المرَّات السَّابقة، ونصَّ صراحة هنا على نسبته للنَّابغة المجعدي؛ ويبدو أنَّ هذا هو الأصوب. وراجع تخريجنا له سابقاً.

 <sup>(</sup>۲) البيتان بلا نسبة في نوادر أبي زيد؛ ۱۲۷، ولسان العرب (عسل)، وتساج العروس
 (عسل).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعده من (ك) إلى قوله: «ومثله من الجمع . . . » .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء؛ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في (ك): «وَقوزٌ وقِيزانُ، وكُورٌ وكِيرانٌ»، ولم أطمئن إليهما. انظر اللسان (قوز) و(كور).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٧) أورد صدره فقط في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد أغلب الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (ب). وعبارة (ك): «فحذف الياء اكتفاء بالكسرة».

<sup>(</sup>٩) في (ك): «كقوله تعالى»، وفي (د): «كما قال تعالى».

<sup>(</sup>١٠) الرَّعد؛ ٩.

وقالُ<sup>(۱)</sup> الشَّاعرُ<sup>(۲)</sup>:

سَيْفِي وَمُسا كُنَّا بِنَجَد ومَسا قَرْقَسرَ قُمْسرُ السواد بالشَّساهقِ

و«النِّيْقُ»: رأسُ الجبَل وأعلاهُ ("). قالَ النَّابِغَةُ (ا):

يَحُفُّ اللَّهِ جَانِيا نِيْسَقِ وَتُتَبِعُسهُ مِثْلُ الزَّجَاجَةِ لَمْ تُكْحَلُ مِنَ الرَّمَدِ

والجمِّعُ أَنْياقٌ ونُيُوقٌ.

١٥. إذا جَلَبَ النَّاسُ الوَشِيْجَ فَإِنَّهُ بِهِ نَّ وَقِ لَبَّاتِهِنَّ يُحَطَّمُ (٥)

«الوَشْيجُ»: عُروقُ الفَنا، ثُمَّ صارَ اسْماً لهُ(١). قالَ زُهِيَرٌ(٧):

وَهَلَ يُنْبِتُ الخَطِّيَّ إِلاَّ وَشِيجُهُ وَتُغَرَسُ إِلاَّ فِهَ مَنابِتِهِ النَّخَلُ الْأَلِيَّ النَّخَلُ الْأَلْ

وسُئِلَتْ امرأةٌ عن شجَرةِ أبيها، فقالتْ: «الوَشْيِجُ، وطَعْنٌ لَهُ نَشْيِجٌ»، أي: لِرَمْيها

(١) سقط البيت من (د)، وأورد عجزه فقط في (ك).

(٢) البيت هو الثاني من بيتين يكمل ثانيهما الأوّل، والأول هو:

لا صلح بينسي فساعلموه ولا بينكسم مساحم كست عساتقي وهما لأبي عامر جد العبّاس بن مرداس في ذيل سمط اللاليء؛ ٣٧، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٢٠١، ولسان العرب (قمر) و (عتق)، وتاج العروس (قمر) و (عتق)، وفرحة الأديب؛ ١٢٧. ولأبي عامر بن حارثة السّلمي في شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/٣٤٣، وله أو لأنيس بن عبّاس في الدّر؛ ٢/٧٧، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٢٥١. ولأبي الربيس التغلبي في لسان العرب (ودي)، وتاج العروس (ودي). وبلا نسبة في الإنصاف؛ ١/٣٨٨، ولسان العرب (ودي) و (يدي).

- (٣) سقط ما بعدها من (ك) و(د).
- (٤) البيت للنابغة الذّياني في ديوانه؛ ١٥، وشرح المعلقات التّسع؛ ٢/ ٧٥٥، وشرح المعلقات التّسع؛ ٢/ ٧٥٥، وشرح المعلقات العشر؛ ٤٦٤.
- (٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد شرحه إلى نهاية بيت زهير. وأورد بعض الشرح في (ك) و(د).
  - (٦) سقط ما بعده من (د).
  - (٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٧١١.
    - (A) سقط ما بعدها من (ك) و(ب).

صوَّتٌ، أنشدَنا أبو على (١):

وَطَعْنَا ۗ إِلَهُ السُّنِّ بِالشَّاءِ وَضَرَّبَ ۗ مِثْلِ خَلِ السُّنَّ بِالقاعِ

١٦. بِغُرَّتِهِ فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ وَالْحِجَى وَيَذَٰلِ اللَّهَى وَالْحَمْدِ وَالْمَجْدِ مُعْلِمٍ (١)

أي: هوَ مُعْلِمٌ بارِزٌ بِغُرَّته في هذهِ المواطنِ كُلُّها(٢).

١٧ يُقِررُ لَـهُ بِالْفَضُلُ مَـنُ لا يَـوَدُهُ وَيُقضِي لَهُ بِالسَّعْدِ مَنْ لا يُنجَّمُ (١)

يُقالُ: رجُلٌ مُنَجِّمٌ ونجَّامٌ.

١٨. أَجِارَ علَى الأَيَّامِ حَتَّى ظَنَنْتُهُ تُطَالِبُهُ بِالرَّدُ عِادٌ وَجُرُهُمَ مُ (٥)

«عادٌ وجرهُمُ»، قَبيلتانِ عاديّتانِ قديمتانِ، يقولُ: أَظُنُّهما ستُطالبانه بأنْ يَرُدُّهما.

/١٩. ضَلَالاً لِهَذي الرَّيْحِ ماذا تُرِيْدُهُ؟ وَهَدْياً لِهَذا السَّيْلِ ماذا يُؤُمُّمُ؟(١)

كانت الربيحُ عارضتَهُمْ في الطَّريقِ، فقالَ للربيع: «ضَلالاً»، كما قالَ في موضع آخَرَ<sup>(٧)</sup>: لَيْتَ الرِّياحَ صُنَّعُ ما تَصَنَّعُ بكَرْنَ ضَسراً وَبَكَرْتَ تَنْفُسُعُ

وقالَ للمطرِ: «هَدَياً»؛ لأنَّهُ شَبِيَّهٌ بسَيْضِ الدُّولة فِي سَحِّه (^)، ألا تراهُ يقولُ بَعْدُ؟('')

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٣٤.

 <sup>(</sup>۲) ضبط «معلم» في (ك) بفتح اللاَّم، وأورد على الهامش: «يروى: مَعْلَمَ، فهو الطَّريق،
 والأوَّل سماعي منه، أي هو مشهور بغُرَّته في هذه الأحوال، واللُّهى: الدَّراهم». وأورد البيت وشرحه في (ب) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) سقط الشرح من (د) و(ك) ، وسقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٥) أوردالبيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورَد كامل الشرح في (د)، وعلى هامش (ك): «معناه حتَّى ظننتُ عاداً وجرهما ستطالبه [كذا] بأن يردَّها لأنها عَّن أهلكته الأيَّام».

<sup>(</sup>٦) سقط البيت وشرحه من (ب)، وأورد أغلب الشرح في (د) و(ك).

<sup>(</sup>٧) البيتان للمتنبى في ديوانه ؟ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعده من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (د): «بعدَهُ»، وسقط البيت.

تَـلاكَ وَيَعْمضُ الغُيْمِثِ يَتْبَعُ بَعْضَـهُ

٢٠. أَلُمْ يُسْأَلُ الوَيْلُ الدَي رامَ تُنْيُنا

مِنَ الشَّامِ يَتُلُو الحاذِقَ الْمُتَعَلَّمُ مُن فَيُخْبِرَهُ عَنْكَ الحَديْدُ المُثَلَّمُ وُ(١)

«الوَبْلُ» مِنْ (٢) أَشَدُّ المطرِ، يقولُ: هلاَّ سالٌ (٢) هذا الوَبْلُ الذي رامَ تَنْيَنا (٤) عَنِ المَسيِّرِ فَيُخْبِرَهُ الحديدُ المُثَلَّمُ [عَنْكَ] (٥) أَنَّهُ ما ثَناكَ قَطُّ، فكيفَ بالمطرِ (٦)

٢١. وَلَمَّا تَلَقَّاكَ السَّحابُ بِصَوْيِهِ

٢٢. فَباشَرَ وَجُها طالَما باشَرَ القَنا
 ٢٣. تَلاكَ وَبَعْضُ الغَيْث يَتْبَعُ بَعْضَهُ

تَلَقَّاهُ أَعْلَى مِنْمَهُ كَعْبِما وَأَكْرَمُ (٧)

وَبَسلٌ ثِيابً طالَما بِلَهُا السِدُمُ

مِنَ الشَّامِ يَتُلُو الحاذِقَ المُتَعَلِّم (^^)

أي: أنتَ حاذقٌ بالصَّبِّ والسَّكْبِ، وهُوَ مَتَعَلِّمٌ، فجاءَ تالياً لك.

٢٤. فَزَارَ الْتِي زَارَتُ بِكَ الْخَيْلُ قَبْرَهَا وَجَشَّمَهُ الشَّوْقُ الْبَدِي تَتَجَشَّمُ (١)
 أي دنارَة مَا التاريخيالُ قَبْرَهَا وَجَشَّمُ الْخَيْدُ وَعَلَيْهِ الْمَالِي وَتَتَجَشَّمُ (١)

أي: زارَ قبرَ والدتكِ مَعَكَ، وكلَّفَهُ الشُّوقُ ما كلَّفَكَ مِنَ المسيِّرِ نحوَها (١٠)، أي:

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وشرحه بقوله: «أي يخبره الحديد المثلَّم عنك أنَّك مَّن لا ينشي بالحديد فكيف بالمطر». وشرحه في (ك): «أي رام ثنينا عن قصدنا، ولو سألَ الحديد لأخبره أن لا مطمع له فيك. أي: هلاَّ سأل الوبلُ الذي أراد أن يصدَّك الحديدَ». وشرحه في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «سألتَ».

 <sup>(</sup>٤) في (د): «أن يثنينا».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (د) و(ب). وعبارة (د) التالية كعبارة (ب) تماماً.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «إنَّما أراد؛ فيخبرَهُ الحديدُ الْمُثَلَّمُ أنَّهُ ما ثناكَ قطُّ، فكيفَ بالمطر؟».

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٢١-٢٣) مع شرحها من (ب).

 <sup>(</sup>٨) الشرح في (د): «أي أنت حاذق بالسكب، وهو متعلّم منك فتلاك». وفي (ك) ورد كلام مغاير الأصل إذ قال: «الإنكار: ألم يسأل بعد هذا وهو في الفسر كما هو عندنا».

<sup>(</sup>٩) أورد البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د) إلى قوله: «نحوها».

<sup>(</sup>۱۰) سقط ما بعدها من (ب) و(د).

هُوَ يَشْتَاقُ قَبْرَها كما تشْتَاقُهُ.

/٢٥. وَلَمَّا عَرَضْتَ الجَيْشَ كَانَ بَهَاؤُهُ عَلَى الفارسِ المُرْخِي النُّوَّابِةَ (١ مِنْهُمْ ٢٥)

يجوزُ في «الذُّوْابة» النَّصنبُ والجرُّ، والنَّصنبُ أَفَّوَى، وقد تقدَّمَ القَولُ في نظيره، وتقولُ: بَها يَبْهَى، إذا نَبُلَ.

٢٦. حَوالَيْهِ بَحْسِرٌ لِلتَّجِسافِيْفِ مِسائجٌ يُسِيْرُ بِهِ طُوْدٌ مِنَ الخَيْلِ أَيْهَمٌ (٢٦

«الطَّوَّدُ»: الجَبَلُ<sup>(1)</sup>، وقد مضى تفسيرُهُ، و«الأَيْهَمُ»: الذي لا يُهْتَدى لهُ<sup>(0)</sup>، ويُقالُ بَرُّ أَيْهَمُ، وفَلاةٌ يَهْماءُ<sup>(1)</sup>. قالَ الأعشَى (<sup>۷)</sup>:

(۱) ضبط في الأصل «المُرخَى» بكسر الخاء وفتحها، وكتب فوقها «معاً»، وضبط «الذُّؤابة» بكسر التاء وفتحها وكتب فوقها «معاً». وقد ضبط المرخي في (ك) و(د) بكسر الخاء والذُّؤابة بكسر التاء.

- (٢) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «في نظيره» وأورد من الشرح في (ك) و(د) إلى: «والنَّصْب أقوى». ولكنه أضاف في (ك): «ويُقال: بهى يبهى بها». وعلى هامش (ك): «قال: قال المتنبي: عنيتُ نفسي من الفارس المرخي الذُّوابة لا سيف الدُّولة. ولمّا وصل أبوالطيب إلى هذا البيت في إنشاده سيف الدُّولة، ونحن حضور، وكان بحضرته الشَّيظميُّ الشاعرُ قائماً وأبوالطيب ينشده جالساً، قال الشَّيظميُّ: يا مولاي عنى نفسه كان نفسه بقوله: على الفارس المرخى الذُّوابة، فقال سيف الدَّولة، كذبت، لو عنى نفسه كان مستحقاً، فأفرد الشيظميُّ». وقد أكمل شرح البيت في (ك) كالأصل مضافاً إلى شرح البيت في (ك) كالأصل مضافاً إلى شرح البيت السيت في (ك) كالأصل مضافاً إلى شرح البيت السيت في (ك).
- (٣) كتب تحت «أيهم» في (ك): «الطّويل». وأورد عجز البيّت في (ب)، وألحق به بعض الشرخ. وأورد بعض الشرح في (د).
  - (٤) بعده في (د): «والأيهم الذي لا يهتدى له، والتجافيف فصيح من كلام العرب» فقط.
    - (٥) في (ب): «إليه».
    - (٦) سقط ما بعدها من (ب) إلا : «والتجافيف واحدها تجفاف».
- (۷) البيت للأعشى الكبير في ديوانه ؛ ۱۲۳ ، ولسان العرب (فيد) و (غطش) و (يهم) ، وديوان الأدب؛ ۲/ ٥ و٣/ ٢٤٤ ، وأساس البلاغة (غطش) ، والصّحاح (غطش) و (يهم) ، وجمهرة اللغة ؛ ۲/ ۱۷۲ و ۱۰۲ ، وتهذيب اللغة ؛ ۱۸۸/۱۶ و ۱۹۱ ، وتساج

### وَيَهُماءُ بِاللَّيْلِ غَطْشَكِ الفَلا قُ يُؤْسِسُني صَلوَّتُ فَيَّادِهِا

وتقولُ العربُ: نَعودُ بالله منَ الأَيْهَمَيْنِ؛ يريدونَ السَّيْلَ والجَمَل الهائجَ، ويُقالُ: ماجَ الشَّيءُ يمُوجُ مَوْجاً ومُوَّجاً وَمَوَجاناً. و«التَّجافيفُ» فَصيّحٌ منْ كلام العرب، قالَ<sup>(۱)</sup>: كَــانَّ فَــوقَ فقِيسرَةِ القَطـاةِ مِنْدِسهُ تَجافِيْفـااً مُلَبَّداتِ<sup>(۲)</sup>

٧٢. تَساوَتُ بِه الأَقْتَارُ حَتَّى كَأَنَّما يُجَمُّعُ أَشْـتاتَ البِـلاد وَيَنْظـمُ<sup>(۳)</sup>

«الأقْتارُ» والأقطارُ جميعاً: النَّواحي<sup>(1)</sup>، واحدُها قُتْرٌ وقُطْرٌ، و«الأشْتاتُ»: المتفرَّقةُ، أي: تُحيطُ خيلُه بالجبالِ، وهو كالجبلِ، فكأنَّه يُؤلِّفُ بَيْنَها لَسعته وكثافته، وهذا كقوله<sup>(0)</sup>: تغيِّسب الشَّسواهِ في جَيشسه وَتَبُسدو صغِساراً إذا لَسمَ تَغسب مَنْ الضَّرْبِ سَطْرٌ بإلاً سِنَّة مُعُجَمٌ (1) مِنَ الضَّرْبِ سَطْرٌ بإلاً سِنَّة مُعُجَمٌ (1)

ضَرِّباً وطَعْناً يُقُدُّ الهامَ والصُّلُفا وَعَيْنَيْهِ مِنْ تَحُتِ التَّرِيْكَةِ أَرْقَمٌ (^) قَالَ أَبُو تَمَّامُ (٧): كَنَّبُّتَ أُوجُهُهَ مُ مُشَّقًا ونَمُنَمَةً ٢٩/. يَمُدُ يُدَيُهِ فِي الْمُفاضَةِ ضَيُغُهُ

العروس (فيد) و (غطش) و (يهم)، والمعاني الكبير؛ ٣٠٢/١. وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٤/ ٣٤٠ و ٤٦٤. ويروى: «يؤرقني» بدل «يؤنسني».

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليهما.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كان ينبغي أنْ يكونَ «منهُ تجافيفُ»، بلا تَنْوِيْن ولا
 ألف في الخَطّ».

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د) إلى قوله: «وكتافته». وسنشير إلى (ك).

 <sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د)، ولكنه ألحق بها تتمة شرح البيت السَّابق كما أشرنا من قبل.

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٦) سقط البيت مع شرحه من (ب)، وسقط شرحه من (د).

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي تمّام في ديوانه ؛ ٢/ ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٨) ورد شرحه في (د): «المفاضة: الدرع الواسعة، والضيغم الأسد، وكأنه قال: يمدُّ يديه منه ضيغم، ويفتحُ عينيه منه أرقم، والأراقم ضربٌ من الحيَّات». وسقط البيت من (ب)

«المُفاضةُ»: الدِّرْعُ الواسعَةُ. قالَ<sup>(۱)</sup>:
وَلَكِيَّمَا أَغَدو عَلَيَّ مُفاضَةٌ دلاصٌ كَأَعْيانِ الجَدرادِ الْنَظَّمِ
و «الضَّيْغَمُ»: الأسندُ، وهو فَيْعَلُ منَ الضَّغْم، وهو العَضُّ. قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۲)</sup>:
لَمَّا رَاهُمَ مَ كَدرُدُمُ تَكَرْدُما كَرْدَمَا كَرْدَمَةَ العَيْر أَحَسَّ الضَّيْغُما

و«التَّرِيْكَةُ»: البَيْضَةُ، وقيلَ لها: «التَّريكةُ»، تشبيّها بالتَّرِيْكَةِ، وهيَ بَيضَةُ النَّعامِ إذا تفلَّقتُ عنِ الفَرِّخِ، فتركَها. قالَ لبِيدُ<sup>(٢)</sup>:

فَخْمَـةً ذَفْ راء تُرتَـى بالعُرى قُرْدَمانيًّا وَتَرُكـاً كـالبَصلُ

ولكنه أورد من شرحه: «المفاضة الدرع الواسعة»، ثم أورد النَّص من قوله: «والتَّريكةُ...» إلى آخر بيت لبيد. وأورد في (ك) الشرح: «المفاضة: الدرع الواسعة»، وسقط ما بعدها إلى قوله: «والضَّيْغَمُ:...» وأكمل النَّصُّ إلى نهاية بيت لبيد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٩، وأعاد إنشاده فيه ص٥٦٦، كما أنشده في المجلد الثالث ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٦٠٦.

البيت للبيد في ديوانه؛ ١٩١، وتاج العروس (ذفر) و (قردم)، ولسان العرب (ذفر) و (ترك) و (بصل) و (قردم) و (رتا)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٢٥٢ و ١٩٥/ ١٤ و ١٩٥/ ١٢ و ١٩٥/ ١٤ و ١٢٣، ومقايس اللغة؛ ١/ ٢٥٣ و ٢٥٣ و ١٩٥/ ١٤، وديوان الأدب؛ ١/ ١٢٣، وكتاب الجيم؛ ٣/ ١١٥، والمخصص؛ ٦/ ٤٧ و ٢٧ و ١٤/ ١٤، ومجمل اللغة؛ ١/ ١٢٧ و ١٤٧ و وكتاب العين؛ ٥/ ٢٦٠ و ٣٣٧ و ١/ ١٩٨، ونوادر أبي مسحل؛ ١/ ٢٢٨، وتهذيب الألفاظ؛ ١/ ٤٩٤، وإصلاح المنطق؛ ٣٣٧، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٥٠٧، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٥٣٥، والمشوف المعلم؛ ١/ ٢٨٧، وأدب الكاتب؛ ٤٩٧، والاقتضاب؛ ٢/ ٢٢١ و٣/ ٢٢١، وشرح أدب الكاتب؛ ٣٣٧، والأضداد للأصمعي؛ ٤٢، والأضداد لابن و٣/ ٢١٠، والمنافي المهمدي؛ ١٩٠، والأضداد لابن الأنباري؛ ٩٨، والأضداد لأبي الطيب اللغوي؛ ١/ ٢٧٩، والموافي الكبير؛ ٢/ ١٨٧، و ١٩٠١، والصماعين؛ ١٩٠، والمسماعين؛ ١٩٠، والمسماعين؛ ١٩٠، والمسماعين؛ ١٩٠، والمنافعة؛ ١/ ٤٤٣ و ١٩٣، وديوان الأدب؛ ٤/ ١٧، والمخصص؛ ٣١٠، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٤١٩.

وقالَ ذُو الرَّمَّة(١):

سعَى وارتَضَخْنَ المرو حَتَّى كَأنَّهُ خَذاريِفُ مِنْ قَيْضِ النَّعامِ الـتَّرائِكِ

وكأنَّهُ قالَ: يَمُدُّ يديه فِي المُفاضَة ضيغَمُّ، كما تقولُ: لثنِّ لقيتَ فُلاناً لتَلْقَيَنَّ منهُ الأسَدَ، و«الأرقَمُ»: ضَرِّبٌ منَ الحيَّات، وجمعُهُ: «أراقمُ»، قيلَ له ذلكَ لنَقْش علَى ظَهْرِهِ، قالَ<sup>(٢)</sup>: قرَّطَـــكَ اللهُ علَـــيَ الأُذْنَيْــنِ عَقارِيــاً سُــوْداً وَأَرْقَمَيْــنِ

فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَمُدُّ يديه منهُ ضَيِّغَمٌّ، ويَفتَّحُ عَيِّنَيْهِ منهُ أَرْقَمٌّ، كما تقولُ: لقيتُ منكَ الأسدَ، واستمحْتُ منكَ البِّحُرَ.

#### ٣٠. كَأَجْنَاسِـهَا رَايَاتُهُـا وَشَبِعَارُهَا وَمَا لَبِسَـتُهُ وَالسَّلاحُ الْسَـمُمْ (٣)

«السلّلاحُ» مُذَكَّرٌ، قالَ تعالَى: ﴿وليَا خُذُوا أَسَلِحَتَهُمْ ﴿<sup>(1)</sup>، هذا جَمْعُ الْذَكَّرِ، كَوَلِكَ: خمارٌ وأَخْمرَةٌ، ورداءٌ وأرْديَهُ ﴿ ويجوزُ تأنيتُهُ . حُكيَ عنْ بعض العرب أنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سَمُيَ جَدُّنَا دُبِيَراً؛ لأنَّ السّلاحَ أَدْبَرَتْهُ. وسمعتُ «الشّجَرِيَّ» يُؤَنِّتُ السّلاحَ فَالَ: إِنَّمَا سَمُونُ: جميعُ ما في عسكره /عربيُّ: خيلُهُ وشعارُهُ وسلاحُهُ ومَلْبَسُهُ.

٣١. وَاَدُّبُهَا طُولُ القِبَالِ (١) فَطَرْفُهُ يُشِيرُ إِلَيْهَا مِنْ بَعيْدِ فَتَفْهُمْ (٧)

٣٢. تُجاوِيُهُ فِعْلاً وَما تَسْمَعُ الوَحا ويُسْمِعُها لَحْظا وَما يَتَكَلُّم

 <sup>(</sup>١) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ٣/ ١٧٣٨. وبلا نسبة في لسان العرب (خذرف)، وتهذيب
 اللغة؛ ٧/ ٦٨٨، وتاج العروس (خذرف).

 <sup>(</sup>٢) البيتان لأبي القمقام الأعرابي في لسان العرب (عكك)، وبلا نسبة في تاج العروس (قرط) و(صمم)،
 وتهذيب اللغة ؛ ١/ ٦٦، ولسان العرب (قرط) و(صمم)، والصِّحاح (قرط).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد أغلب الشرح في (د)، وأورد الشرح كاملاً في (ك)، ولكنَّه قدَّم وأخَّر.

<sup>(</sup>٤) النساء؛ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقولُ: جميع...».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «اللِّقاء»، وانفردت الأصل بهذه الرِّواية، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر جميعاً.

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٣١-٣٤) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>A) سقط شرح البيت من (ك) و(د).

«الوحا»: الصَّوْتُ، وقد مرَّ ذكَرُهُ. هذا منْ قولِ الشَّاعرِ<sup>(۱)</sup>: أهـابَ بهِا لَمْعُ الأَصَـرِ مُحَلِبُ لَا تَأْتِيَـهِ لِلنَّصَـرِ مُحَلِبُ أَهـابَ بهِا لَمْعُ الأَصَـمِّ فَا فَبَلَتْ كَتَائِبُ لا تَأْتِيَـهِ لِلنَّصَـرِ مُحَلِبُ أَهـابَ بها لَهُ عَريبٌ.

٣٣. تَجِانَفُ عَـنُ ذاتِ الْيَمِيْـنِ كَأَنَّهِـا تَـرِقُ لَمِيْـا فَارِقِيْنَ وَتَرْحَـمْ<sup>(١)</sup>
«تَجانَفُ»: تَعُدلُ وتَزَاورُ<sup>(٣)</sup>، وقالَ الأعْشَى (٤):

تَج انَفُ عَ نَ جَ وَ اليَمامَ قِ ناقَتي وَما قَصَدَتُ مِنْ أَهْلِها لِسَوائِكا وَأَنشَدَ أَبُو زِيْد (٥):

تَجنانَفَ رِضَّوانُ عَنْ ضَيْفِ فَ اللَّمْ يَاْتِ رِضَوانَ عَنَّيَ النُّدُرُ ؟ ٣٤. وَلَوْ زُحَمَتُها بِالْمَناكِبِ زَحْمَاةً دَرَتُ أَيُّ سُوْرَيْنا(١) الضَّعِيْفُ اللَّهَدَّمُ ؟(٢)

<sup>(</sup>۱) البيت لبشربن أبي خازم الأسدي في ديوانه؛ ۱۰، ولسان العرب (صمم)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ٨٥ و ١٠ البيت لبشربن أبي خازم الأسدي في ديوانه؛ ۱۰، ولسان العرب (المحلم والمعلني الكبير؛ ٢/ ٩٣٦. ويلانسبة في لسان العرب (حلب)، ولمجمل اللغة؛ ١/ ٢٤٨، والحيوان؛ ٤/ ٥٠٥، ومقاييس اللغة؛ ٢/ ٩٦. ويروى: «فأقبلوا عرانين لا يأتيه . . . ، . ويروى: «مجلب بالجيم المعجمة.

<sup>(</sup>٢) أورد الشرح بتمامه في (ك)، وأورد عبارة واحدة في (د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٤.

<sup>(</sup>٥) البيت للأشعر الرَّقبان الأسديِّ في نوادر أبي زيد؛ ٢٨٩، ومعجم الشُّعراء؛ ١٩، ولسان العرب (ضرر)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ١٥٢، ورواه ابن جنَّي في نسخة الأصل و(ك): «الخبر»، وهو في النَّوادر والمصادر جميعاً «النُّذُرْ»، فأخذنا بما في المصادر.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «سُوريها». وفي (ك) و(د) والديوان والتبيان «سُورينا». وقد رواها الواحدي:
 «سوريها»، ونص صراحة على أنَّ رواية ابن جني: «سُورينا».

<sup>(</sup>٧) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً. وعلى هامش (ك): «رفع أيّ سورينا لأنَّ أيّ لهـا صـدر الكلام، ولا يعمل فيها ما قبلها كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿لنعلمَ أيّ الحزبين أحصى لما لبشوا أمدًا [الكهف؛ ١٨]﴾ فإن العامل بعدها عمل فيها، كما قال الله تعـالى: ﴿وسـيعلم الذين

مِنْ طريف ما جرى هناك أنَّ المتبِّي أنشدهُ هذهِ القصيدةَ عصراً، وسقطَ سُورُ المدينة ليلاً، وكانَ جاهليًا.

#### ٣٥. عَلَى كُلُّ طَاوِ تَحْبَتَ طَاوِ كَأَنَّهُ مِنَ الدَّم يُسْقَى أَوْمِنَ اللَّحْمِ يُطْعَمُ (١)

[وقولُه: مِنَ الدَّمِ يُسقَى أو منَ اللَّحم يُطْعَمُ [<sup>(۲)</sup> يحتملُ أمرينِ؛ أحدَهما أنَّه يغتذي لَحَمَ نفْسه، ويشربُ مِنْ دَمها، فقد ازدادَ ضُمِّرُهُ وهُزالُه وطَواه، إذ ليسَ لهُ غذاءٌ ولا مشربٌ إلاَّ مِنْ جسمه، والآخَر أنْ يكونَ كأنَّ مطعَمه منْ لحم الأعداء ومشريه مِنْ دمهم، وهُو يُقْحِمُ عليهم، ويُوغِلُ في طلبهم لِخَمَصه، ليُدرك مَأكلهُ ومشريه مِنْ أعاديه.

٣٦٠. لَها في الوَغَى زِيُّ الضَّوارِسِ فَوْقَها فَكُلُلُّ حِصِانِ دارعٌ مُتَلَثُّ مُ ٣٦/

«دارعٌ»، أيْ: فِي تجفاف (1) «مُتَلَثِّمٌ»، على وجهه مُخْطَمَةُ حديد، (٢٧. وَما ذاكَ بُخُلاً بِالنُّفُوسِ عُلَى القَنا وَلكِنَّ صَدْمُ الشَّرَ بِالشَّرَ بِالشَّرَ أَحْزَمُ (٥)

ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون [الشعراء؛ ٢٦] ، فنصب أي منقلب ينقلبون. ولقد أنشد أبو الطيب هذه القصيدة نهاراً فلما أتت اللبلة المقبلة سقط برج وسور المدينة. وسوف يلحق بشرح البيت التالي في (ك) تكراراً للعبارة الأخيرة بقوله: «من الحاشية: ومن الطريف أن المتنبي أنشد هذه القصيدة عصراً، وسقط السور ليلاً».

(۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط الشرح من (د). وشرحه في (ك): وأي: كأنّما يأكل لحم نفسه، فقد ازداد صمّا [كذا] لأنهم خماصٌ، ويجوز أن يريد لحوم الأعداء ودماء هم، فهو مقتدرٌ عليهم. ويُقال: رجل طيّان وامرأةٌ طيّا، قال الكذّاب الحرمازيُّ: [وأنشد بيتين:

واجْلِس لهم جُلْسَةَ حي بسوّدي على متون طاويسات جُسرّد] يقولُ: هم خماص على خيل قُبُ ، ثمّ أورد الحاشية التي ذكرناها للبيت السابق.

- (٢) زيادة من قشر الفسر.
- (٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. ولم يشرحه في (ك) و(د).
  - (٤) في (ب): «أي: «عليه تجفاف».
  - (٥) سقطت الأبيات (٣٧-٤٢) مع الشرح من (ب).

٣٨. أَتُحْسِبُ بِيْضُ الهِنْدِ أَصْلُكَ أَصْلُهَا ٣٩. إِذَا نُحُـنُ سَمَّيْنَاكَ خِلْنَا سُيُوْفَنَا

١٤٠ أخَسنْتَ علسى الأرواح كُسلُ ثنيسة

٤٢. فَلاَ مُوْتَ إِلاَّ مِنْ سِنانِكَ يُتَّقَى

وَأَنَّـك منْها ساءً ما تُتُوَهَّـمُ مِنُ التُّيْهِ فِي أَغُمادها تَتَيَسُّمُ ٠٤٠ وَلَمْ نَسرَ مَلْكُما فَصلُّ يُدْعَى بِدُوْنِيهِ فَيَرْضَى وَلَكِنْ يَجْهَلُونَ وَتَحْلُم (١)

أي: بدونٍ قَدُرِه، يعني تسميتَهم إياَّهُ سيف الدُّولة، ومحلُّهُ فوقَ أن يُسَمَّى

مِنَ العَيْشِ تُعطِي مَنْ تَشاءُ وَتَحْرِمُ وَلا رِزْقَ إِلا مِن يُمِينِكَ يُقْسَمُ

 <sup>(</sup>١) شرحه في (د): «أي: قدرُهُ فوق أن يُسمَّى سيفاً».

# (\*)(YY0)

وقالَ، يُعاتبُ سنيَفَ الدَّولة في مجلسه، لمَا كانَ يَلْقَى بحضرتِه منَ قوم كانوا يَحۡسُدونَ ادبَه، فَلا يُنْكرُ ذلكَ سنيَفُ الدَّولة (أ):

١. وَاحْسَرُ قَلْبُسَاهُ (٢) مِمَّسَ قَلْبُسهُ شَسِمُ وَمَنْ بِجِسِمِي وَحَالِي عِنْدَهُ سَقَم (٢)

كانَ يُنْشدهُ بكسْرِ «الهاء» وضَمِّها، وهذا لا يعرفُه أصحابُنا، ولا يُجيزونَ تُباتُ (1) هذه الهاء في الوَصْلِ ساكنةُ ولا متحرِّكةً؛ لأنَّها إنَّما تَلْحَقُ في الوَقْض لبيان الألف قبلَها، فإذا صرِّتَ إلى الوصِّلِ استغنيتَ عنها باللَّفظ بعدها، فتقولُ /في الوقَّف: «وَازَيْداهُ»، فإذا وصلَّت، قلت: وازيْدا، واعمرا، فألحقت «الهاء» في الذي تقف عليه، وأسقطتَها من

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٣٢٢، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٢٤٧، وابن الإفليلي؛ ٢/ ٢٤، والواحدى؛ ٤٨ / ٨٠.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «وكان سيفُ الدَّولة، رضي اللهُ عنه، إذا تأخرَّ عنه مدْحُه، شقَّ عليه، وأكثرَ أذاه، وأحضرَ من لا خيرَ فيه، وتقدَّم إليه بالتَّعرُّض له في مجلسه بما لا يُحبُّ، فلا يجيبُ المتنبِّي أحداً عن شيء؛ يريدُ بذلك تنغيصَ سيف الدَّولة، ويتمادى أبو الطيب تَركَ [كذا] الشّعر، ويُلحُ سيف الدَّولة فيما يستعمله من هذا القبيح، وزاد الأمر على أبي الطيب، فقال، وأنشده إيًاها»، وعلى هامشها: «من البسيط». وفي (د): «وكان ربَّما تأخرَّ مدحُه عن سيف الدَّولة، فيشقُّ ذلك عليه، ويكرِّرُ أذاه، ويحضرُ في مجلسه من يعرض له بالقبيح، ففعل ذلك به مرَّات. فقال، وأنشدها في محفل من العرب والعجم». وفي (د): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في الأصل و(ك) بكسر الهاء وضمُّها. وضبطها في (د): بكسر الهاء وضمُّها، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب) وألحق به الشرح. وأورد شرح البيت في (ك)، وسقط شرح البيت من (د). وقد سقط أغلب شرح القصيدة من (ك) و(د) إلاً ما نشير إليه. وسقطت الأبيات وشرحها من (ب) إلاً ما نشير إليه كالعادة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ب). وفي (ك): «إثبات».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بالذي».

الذي لا تقفُ<sup>(۱)</sup> عليه، فإنَّ قالَ قائلٌ: فهلاَّ أَجَزْتُ ثَبَاتٌ<sup>(۱)</sup> الهاء في الوصْل على حدِّ ما تُلْحِقُ<sup>(۱)</sup> في الوقْف، وأجريتَ الوصْلَ مُجرى الوقْف، كما حكَى سيبويه: ثَلاثَهَرَيْعَهُ، يريدُ: ثلاثَهُ، أربَعَهُ، وكما أنشدهُ منْ قولِ رُؤْبَةُ<sup>(1)</sup>:

ضَخْمُ يُحِبُ الخُلْقَ الأَضْخَمَا

<sup>(</sup>١) في (د): لامن الذي تصلهُ ١.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ما تلحقه».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في هذا المجلد ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (ب): «بالكسر».

<sup>(</sup>٨) ف (ك): «رأيتُ».

/الكُوفِيُّونَ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ<sup>(١)</sup>:

يَا مَرْحَبِساهُ بِحِمَسارِ نَاجِيَسهُ

ومن قول الآخر (٢):

يا مَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ عَفْرَا

فشاذٌ عند أصحابنا، لا يُثَبِتُونَهُ في الرَّواية، ولا يَحْفلِونَ به في القياسِ لمَا ذكرتُه، وكذلكَ ما يروُونَه للمجنون<sup>(٢)</sup>:

فَقُلْتُ: أَيِسًا رَبَّسًاهُ أَوَّلُ سَسُأَلَتِي لِنَفْسِيَ [لَيْلَى] (أَ ثُمَّ أَنْتَ حَسِيبُها

وأنشدُوا لهُ أيضاً (٥):

بِهِ اعْتَدْتُ يِا رَبَّاهُ مِنْ كُلِّ مُوْذِرٍ يَبِيْنُ الهَوَى مِنْ عَنْ يَمِيْنِيَ يَسْجَحُ

فقد اختاروا ضمَّ الهاء في «مرحباهُ» وكسنرها، ولا وجْهَ لَهُ لما ذكرْتُ، على أنَّ أبا زيد قد أنشد في نوادره، وقرأتُهُ على أبي عليًّ<sup>(۱)</sup>:

وَقُلْدُ رابَنِي قُولُها : يَا هَنا هُ وَيْحَاكَ ٱلْحَقْتَ شَرَا بِشَرْدُ

معنى: ألحقتَ شرّاً بِشَرْ، أي: كُنَّا مُتَّهَمَيْنِ، فَحقَّقْتَ التَّهْمَةَ، فقالَ هذه الهاءَ للوقَف، إلاَّ أنَّهُ شَبَّهَها بحرَّف الإعراب، [وَهُوَ علَى سَنَنِ الكُوفيِّينَ في هذا] (٧)، وما

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ٢/ ٣٨٠، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣٨٨ و ١١/ ٤٦٠ و و ١١/ ٢٤٠ و و الخصائص؛ ٢/ ٣٨٨، والله و ٢٤٨، ورصف المباني؛ ٤٠٠، وشرح الفصل؛ ٢/ ٤٦ و و ٤٠٠ و المنصف؛ ٣/ ٢٤٢، وهمع الهوامع؛ ٣/ ٢٤٧، والممتع في التصريف؛ ١/ ٤٠١، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ٢٤٧، وتاج العروس (سني)، ولسان العرب (سنا).

<sup>(</sup>٢) لمأعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) البيت لمجنسون ليلسي في ديوانسه؛ ٥٦، وخزانسة الأدب؛ ٤٥٨/١١، والسدُّرر؛ ٦/٢٤٩، والشعر والشعراء؛ ٢/ ٥٦٩، ولسان العرب (هيا). ويلانسبة في همع الهوامع؛ ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل. وأضفناها من (ك) و(ب) والمصادر.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه. وفي (ك): «من شَرُّ مُؤذر».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك) و (ب).

علمتُ أحداً منْ أصحابنا وافَقَهُ (١) على هذا، وهذه «الهاءُ» التي (٢) في «هناهُ» إنَّما هي بدَلٌ منَ الواوِ بد «هنُوك»(٢): و«هنَوات» لعِلَّة ثابتة في التَّصريَّف، لا يحتملُ هذا الموضعُ شَرْحَها، فهي بَدلٌ مِنْ لام الفِعل، فلَّذلَك جاز صَمَّها كما تُضَمُّ همرزةُ «كساء» يَقِ قولكَ: يا كسِاءً، وإنْ كَانتْ بدلاً مِنَ الواوِ التي هي لامُ الفِعْلِ فِي «كَسنَوْتُ»، وإذا كانَّ قد أجازَ ثَباتَ الهاء في «قلبامُ» في الوصل، وارتكَبَ حركتَها على ما فيه، فالوجَّهُ على كُلِّ كَسنرُها لالتقاء السَّاكنَيْنِ هي والألفُ قَبْلها، ولا أرى للضَّميرِ وجَها، وليسَ بمنزلة «يا مَرْحباهُ» فيمَنْ ضمَّ، ألا تَرَى أنَّ أبا زيد قالَ: شبَّهوها بِحَرْفِ الإعرابِ فضمُّوها، يعني في «يا هناهُ» على قوله، ولو كانت في «قلباهُ» حرف إعراب لما جاز ضمَّها، ولوجَب جرُّها بإضافة /الجَرُّ إلى القلب، و«مَرَّحباهُ» ليسَ مُضافاً إليه، فجازَ أَنْ تُشْبَّهُ هَاؤُهُ بِنُوْن مَلْكَعَانَ، على ما فيه ممَّا قدَّمْتُ ذكْرُهُ، وليستَ كذلكَ «هاءُ» «حرِّ قلباهُ»؛ لأنَّهُ لايكونُ اسمٌ واحدٌ على وزن «حَرَّ قلباهُ»، فيُشَبَّهُ به، ولو فُتحَت الهاءُ منْ «قَلْباهُ» لالتقاء السَّاكنين بمجاورتها (١) الألفَ في (٥) هذا المذهب الذي ذكرتُ، وبقى أَصْلُهُ لكانَ قياساً نحوَ نُون «الآنَ» كما أنَّ الهمزةَ في «هَ وُلاءً» لو فُتحتُ لالتقاء السَّاكنَين ومُجاورتها الألفَ لكانَ قياساً، فهذا ما يُوجبُهُ القَوْلُ في هذه الكلمة (١)، وإنَّما تَقَصَّيَّتُهُ لِتَخُلِّيطِ النَّاسِ فيهِ، وأضطرابِهم. و«الشَّبمُ»: البارِدُ. قالَ زُهَيِّرٌ(٧): صَبُّ السُّفَاةُ عَلَى ناجُودِهِا شَبِما مَ مِنْ ماءِ لِيْنَـةَ لاَ طَرَقا وَلاَ رَنَقَا

وَقَيْلَ لرجُل مِنَ العَربِ: صِفَ لنا أَطْيَبَ الطَّعامِ، فقالَ: جَزُورٌ سَنِمَةٌ وقُدورٌ هَزَمَةٌ عِدُاهِ شَبِمُةً.

<sup>(</sup>١) في (ك): «وافقنا عليه»، وفي (ب): «وافقه عليه».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (ب): «عندنا».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (ب): «في هنوك».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ومجاورتها»، وفي (ك): «وجاورتها».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (ب): «على».

 <sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ك) و(ب)، ولكن زاد في (ب): «والشَّبم: البارد» فقط.

<sup>(</sup>۷) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه؛ ٦١، ولسان العرب (رنق) و (لين)، وتهذيب اللغة؛ ٩٦/٩ و ٣١٧/١٥، وتاج العروس (رنق)، ومختارات شعراء العرب؛ ٢١٤. وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٥/ ١٤٤.

تَعتُّبُ على سَيْف الدُّولة، وتظلُّمَ منهُ<sup>(١)</sup>.

٢. مَالَى أُكَتُمُ حُبّاً قَدْ بَرَى جَسَدي

٣. إِنْ كِانَ يَحْمَعُنُا حُبِيٌّ لَغُرَّتِــه

٤. قَدْ زُرْتُهُ وَسُيُوفُ الهِنْدِ مُغْمَدَةُ

/ه. فَكانَ أَحْسَنَ خَلْقِ اللهِ كُلُهِم

وَقَدِهُ نُظُرِبُ إِلَيْهِ والسُّيوفُ دُمُ وَكَانَ أَحْسَنَ مِا فِي الأَحْسَنِ الشِّيمُ

فَلَيْتَ أَنَّا بِقَـدُر الحُبُ نَقْتُسِمُ

وَيَدُّعِي (٢) حُبُّ سَيْف الدُّولة الأُمَمُ ؟(٢)

 $^{(1)}_{\alpha}$  «الشِّيّمُ»، جَمْعُ شيِمَة: وهيَ الخليقةُ والعادةُ $^{(1)}_{\alpha}$ . قالَ القُطاميُّ كانَّتْ لِقُوْمِيِّ عَادَاتٍ مِنَ العَادِ

مَحْميَّةً وَحِفَاظاً إِنَّهَا شِيمٌ

في طَيِّه أَسَفٌ في طَيِّه نعَهمُ

٧. قَدْ نَابَ عَنْكَ شَدِيدُ الخُوف واصْطَنَعَتْ

٦. فَوْتُ العَدُوُ الذي يَمَّمُّتُهُ ظَفَرْ

ثُكُ الْمُهَانَةُ مِالاً تُصِنْعُ الْيُهَمِّ (1)

كانَ قدر اتَّبعَ بعضَ الرُّومِ ففاتَهُ، و«الهاءُ» في «طيِّهِ» بعد «أسَفِ» عائدةٌ على الأسف، و«البُّهُمُ»: الشُّجْعانُ، واحدُهم «بُهْمَةٌ»، وإنَّما سنُمِّي ﴿بُهُمَةٌ» لاستبِّهام أمّره على قَرْنه، فَلا يُدِّرَىٰ مِنْ أَينَ يِحَٰذُرُهُ ۚ وَلا كُيْفَ يتوجَّهُ ۚ وَمِنهُ قَوَّلُهم: أَسَوَدُ بهيمٌ ونحوَه؛ إذا لم يخاًلطَ لونَهُ لونٌ آخُرُ، و«البُهمَةُ» في الأصل: مصدرٌ، وصف به، يدلُ على ذلك قَولُهم:

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «تعتُّبَ وتظلُّمَ، وكان هُوَ الظَّالمَ لنفسه. كانَ المُتنبَّى في طبعه استدعاء عداوات النَّاس، لأنَّه كانَ عرِّيضاً، كثيرَ التَّعريُّض والتَّصريح لنُدماء سيف الدُّولة، شـديدَ الزُّهُو والافتخار عليهم، فإذا جاءً بمثل هذه المواضع عارضوهُ، وخاصَوا فيهاً، فَيُثْمرُ ذلكَ بينَهمُ، وكانوا عُصبَةً، فآلَ الأمْرُ إلى أَنْ غلبوهُ، وأزَعجوهُ عن حضرة سيف الدُّولة ، وأخرجوه من نعمته ٤٠.

في (ك) و(د): «وتدُّعي» بالمثناة الفوقانية. (٢)

سقطت الأبيات (٢-٥) مع شرحها من (ب). (٣)

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٠٨، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٧٩٣، وفي (0) المجلد الثالث ص١٥٩.

سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد شرحه من قوله: «والبُهَمُ الشجعان. . . » إلى قوله: (1) «رجل عدل وقوم عدلٌ».

هوَ فارسُ بُهُمَة، أي: فارسُ استبهام، كما قالَ تعالى: ﴿وأشْهدوا ذوي عَدْل منْكُمْ ﴾(١)، فجاءَ على الأصنَّل، ثُمَّ وُصفَ به، فقيلَ: رجُلٌ عَدْلٌ، [وقَوْمٌ عَدْلٌ](٢)، قالَ زُهَيْرٌ الْأَانَ:

مَتَى يَشْتَجِرِ قَوْمٌ يَقُلُ سَرُواتُهُمْ: هُمُ بَيْنَا فَهُمٌ رِضَى وَهُمْ عَدْلُ

وقالَ الحارثُ بنُ نَهِيلُ؛ يرتِي ابْنَهُ (٤):

تَعَدوُّدْتَ أَحْسَدُنَ عَاداتِهِ اللهَا الكُماةِ وَضَرَّبَ البُهَمَ

أيْ: مهابَّتُكَ فِي قُلُوبِ أعدائكَ أبلغُ منْ رجالكَ وأبطالكَ الذينَ مَعَكَ.

 ٨. أَلْزُمْتَ نَفْسَكَ شَيْئاً لَيْسَ يَلْزُمُها أَلاً يُوارِيَهُ مِنْ أَرْضٌ وَلاَ عَلَهِ مِنْ اللهِ عَلَهُ عَلَهُ مِنْ اللهِ عَلَهُ عَلّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ مِنْ أَعْلَهُ عَلَهُ عِلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَهُ عَل عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَهُ عَلّمُ عَلَهُ عَلَه

قلتُ له: لِمْ ذَكَّرْتَ «يُواريهم» ؟ فقالَ: أردتُ ألَّا يُوارِيِّهُمْ شيءٌ أرضٌ ولا جبلٌ.

/٩. أَكُلُّما رُمْتَ جَيْشاً فَانْتَنَى هَرَباً تُصَرَّفَتْ بِكَ فِي آثارهِ الهمسمُ؟

١٠. عَلَيْكَ هَزْمُهُم عَلَيْ كُملُ مُعْمَتَرَكِ وَمَا عَلَيْكَ بِهِم عارٌ إِذَا انْهَزَمَوا

١١. أما تَرَى ظَفَرا حُلُوا سِوَى ظَفَرِ تَصَافَحَتْ فِيْهِ بِيْضُ الهِنْدِ واللَّمَمُ؟

«اللَّمَمُ»: جمْعُ لِمَّة، وهي الشَّعْرُ إِذَا أَلَمَّ بِالمُنكِبِ<sup>(٧)</sup>. قالَ السُّلَيْكُ بْنُ السُّلَكَةِ، وهي أُمُّهُ<sup>(٨)</sup>:

ٱلا عَتَبَ تَ عَلَى وَصَرَّمَتَنَى وَأَعْجَبَهِ اذَوُو اللَّمَ مِ الطِّوالِ

<sup>(</sup>١) الطلاق؛ ٢.

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٢٤١، وأعاد إنشاده فيه ص ٨١٢.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه. وضبطنا نهيك كما ضبطه في الأصل. والنَّهيك من الرجال: الشَّجاع، ومن السُّيوف: القاطع. انظر اللسان (نهك).

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ك) بالتاء المثناة الفوقانية ، وهذا عكس الرُّواية كما سيرد في الشرح.

 <sup>(</sup>٦) كتب أمام (علم) في (ك): «جبل». وأورد الشرح في (د) كالأصل. وسقطت الأبيات (٨-١٢)
 مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٨) البيت للسُّليك بن السَّلكة في ديوانه ؛ ٩٧ ، والكامل ؛ ٦٤٣/٢ .

ويُقالُ: اللِّمَّةُ ما طالَ منَ الشَّعْرِ واجتمعَ، وجمعُها لمَمُّ ولمَامَّ، وكذلكَ جُمَّةٌ وجُمَمٌ وجِمِامٌ، وقالَ الكِلابيُّونَ: اللِّمَّةُ ما زاد على الجُمَّةُ، والوَّفْرةُ مَاغطًى الأُذُنيْنِ مِنَ الشَّعْرِ، تكونُ للرَّجُلِ والمرأة، وكذلكَ الجُمَّةُ واللَّمَّةُ، وقالَ بعضُهم: الجُمَمُ أكبرُ مَنَ الشَّعْرِ، مِنَ الشَّيْء الكثير، وسُمِّيتُ لِمَّةً؛ لأنَّها ألَّتْ أَنْ تكونَ جُمَّةً، والوَفْرةُ دونَ اللَّمَّةِ.

١٢. يا أعدلَ النَّاسِ إلاَّ في مُعاملَتي فيك الخصامُ وَآثتَ الخصمُ وَالحكمُ

١٣. أُعِيْدُهُ ا نَظَراتِ مِنْكَ صَادِقَ ا أَنْ تَحْسِبَ الشَّحْمَ فَيْمَنْ شَحْمُهُ وَرَمْ (١٣

سألتُه، فقلتُ: «الهاءُ» في «أُعيذُها» على أيِّ شيء تعودُ؟ فقالَ: على «النَّظرات»، وهذا قد أجازَ مثَّلُهُ أبو الحسنَ الأخْفَش؛ لأنَّه أجازً (٢) في قوله تعالَى: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ﴾ (٢) أنْ تكونَ «الهاءُ» [هِ: فإنَّها] (٤) عائدةُ على «الأبصار» (٥)، ولهذا موضعٌ غيرُ هذا(١)، لئلاٌّ يطولَ الكتابُ، ومعناهُ: أعيذُ نَظَراتكَ الصَّادقَةَ أنْ ترى الشَّيْءَ بخلاف ما هوَ عليه . وإنَّما جازَ عندي أَنْ بُضْمرَ /النَّظرات قبْلَ ذكْرها هَهُنا؛ لأنَّها كانتْ مُشاهَدَةً عِيْ الحالِ، فاكتفى بمُشاهدتِها مِنْ تَقدُّم ذِكْرِها، كما تَقُولُ: الرَّامي القرطاسَ، أصابَهُ والله، و«نَظرات» في موضع نصب على التَّمَّييَّز، كما قالَ الآخَرُ<sup>(٧)</sup>: كَالله، و«نَظرات» في موضع نصب على التَّمَي فَلَــوَات بِيــد

أي (<sup>(٨)</sup> «من فُلوات»، فبيَّنَ الجماعة.

إذا استتوت عنده الأنوار والظلُّم الأنوار والظلُّم الأنوار والظلُّم الأنوار والظلُّم الم

١٤. وَمَا انْتِفَاعُ أَخِي الدُّنْيا بِنَاظِرِهِ

سقط شرح البيت من (د)، وأورد البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وشرحه في (ك).

في الأصل «أجاب». والصُّواب من (ك) و(ب). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) الحج؛ ٤٦.

زيادة من (ك) و (ب). (1)

سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «ونظرات في موضع . . . » . (0)

سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «ونظرات. . . » . (7)

سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٢٢. (Y)

سقطت العبارة من (ب). (A)

سقطت الأبيات (١٤-١٩) مع شرحها من (ب). وشرحه في (د): «أفرط في عَتْبة، (9) لاسيما وقد واجهه.

أفرط في العنب، واشتطاً، وتجاوز فيه الحداً، لا سيَّما وقد واجهه به (۱). من أنا الذي نَظَرَ الأَعْمَى إلى أدبي وَأَسْمَعَتْ كَلِمِاتي مَنْ بِهِ صَمَمَهُ مَا الذي نَظَرَ الأَعْمَى إلى أدبي

الْأَقْوَى فِي الإعرابِ أَنْ يقولَ: «إلى أدبه»، «وأسمعتُ كلماتُه»<sup>(۱)</sup>، وقد ذكرناهُ فيما مضى، أيْ: إذا كانَ الأعمى ينظرُ إلى أدبى فكيفَ بمنْ لهُ عينان؟

١٦. أَنَامُ مِلْءَ جُفُونِي عَنْ شَوَارِدِهِا وَيَسْهَرُ الْخَلْقُ جَرَّاهِا وَيَخْتَصِمُ

يُقالُ: فعلتُ ذاكَ مِنْ أَجْلك ومنْ إجْلِكَ ومن جَلَلِكَ ومنْ جَلالِكَ ومنْ إِجْلالِكَ ومنْ إِجْلالِكَ ومنْ إِجْلالِكَ ومنْ جَرَّاكَ، ومِنْ أَجْلِ جَرَّاكَ) [<sup>(1)</sup>. قالَ (<sup>1)</sup>:

رَسْمُ دَارٍ وَقَفَ تُ فِي طَلَلِهُ كِدْتُ أَقْضِي الغَداةَ مِنْ جَلَلِهُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا يدلُّ على أنَّهُ لم يَظلمُهُ، وإنَّما كانَ يُكلِّفُ سيفَ الدَّولة التّغيُّر على نُدماءَ، صحبتُهم له قديمة ، ولو شاء المتنبّي لأصلحهم بالحلم والصَّبر».

 <sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (ك)، ولكنه زاد: «ولكن كان مذهبه هذا في كل» فقط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) البيت لجميل بثينة في ديوانه؛ ١٨٧، والأغاني؛ ٨/٤، وأمالي القالي؛ ١/٢٤٦، وخزانة الأدب؛ ١/٢٠، واللَّرر؛ ٤/٤٨ و ١٩٩، وسمط اللآليء؛ ١/٥٥٧، وشرح التصريح؛ ٢/٣٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٣/ ٨١ و ١٩٠ و٤/٢، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٣٩٥ و٣٠٤، ولسان العرب (جلل)، وتاج العروس (جلل)، ومغني اللبيب؛ ١/ ١٢١، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٣٣٩، وكتاب العين؛ ٧/ ٥٠٥. وبلا نسبة في الإنصاف؛ ١/ ٣٧٨، وأوضَح المسالك؛ ٣/ ٧٧، والجنسي الدَّاني؛ ٤٥٤ و٥٥٤، والخصائص؛ ١/ ٢٨٥ و٦/ ١٥٠، ورصف المباني؛ ٢٥١ و ١٩١ و ١٥٥ و و٨٥٥، وسرصناعة الإعراب؛ ١/ ١٣٣، وشرح و٢/ ١٥٠، ورصف المباني؛ ٢٥١ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣٨، وشرح عمدة الحافظ؛ ٢٧٤، وشرح المفصل؛ ٣/ ١١، وشرح ابن عقيل؛ ٣٧٣، وشرح عمدة الحافظ؛ ٢٧٤، وشرح المفصل؛ ٣/ ١٨٥، والأضداد لابن الأنباري؛ ٩١، والأضداد للأصمعي؛ ١٠.

وضبطنا «رسم» بضم الميم كما وردت في الأصل. وهي في الديوان وأغلب المصادر بكسر الميم على نيَّة ربَّ، والبيت مطلع قصيدة لجميل.

وقالَ المجنونُ<sup>(١)</sup>:

أأَعْقِرُ مِنْ جَراً كَرِيْمَـةَ ناقَتِي

وقالَ الرَّاعي $^{(7)}$ :

وَنَحْسَنُ قَتَلْنا مِنْ جَلالِكَ والْسِلا

/وقالَ كُنَيِّرٌ (٢):

حَنْيِنْسِي إِلَى أَسْماءَ وَالخَـرْقُ دُوْنَنَـا وقالَ أنضاً<sup>(1)</sup>:

نُخَـبِّرُ أَنَّا مِنْ مُراعاةٍ وُدُكُمْ

وقالَ الحارثُ بنُ حِلِّزَةً (٥):

أُمْ عَلَيْنَا جَرَا حَنْيِفَةَ أَمْ ما

وقال المجنون (٦):

أُحِبُ السَّبْتَ مِنْ جَسرًاكِ لَيْكَسى كَ

كَــأَنِّي يــا سَــلامُ مِـنَ اليَهُــوْدِ

وَوَصَلِي مَفْ رُوشٌ لوصَ لمنازل؟

وَنَحْنُ بَكَيْنًا بِالسُّيوفِ علَى عَمْرِو

وَإِكْرامِيَ القَوْمَ العِدا مِنْ جَلالها

وَمِنْ أَجْلِ جَرَّاكُمْ جَشِمْنَا المَجاشِما

جَمَّعَتْ من مُحسارب غَسبَراءُ؟

واشتقاقُهُ مِنْ: أَجَلْتُ الشِّيءَ آجِلُهُ، إذا جنيتَه، ومِنْ جَرَرْتُه أيضاً: إذا جَلَبْتَهُ. قالَ<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>۱) البيت لمجنون ليلى في ديوانه؛ ۱۷۹، والبيان والتبيين؛ ٣/ ٩٨، والوحشيات؛ ١٩١، والأغانى؛ ٢/ ١٣ و ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البيت للرَّاعي النُّميري في ديوانه؛ ١١٧، والتبيان؛ ٣/٣٦٧.

 <sup>(</sup>٣) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٩٢، ومقاييس اللغة؛ ١/٤١٨، والتبيان؛ ٣٦٧/٣. وبالا نسبة في لسان العرب (جلل).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه. وانظر ديوان كثير؛ ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٥) البيت للحارث بن حلّزة في ديوانه؛ ٤٥، وسائر كتب المعلّقات.

<sup>(</sup>٦) البيت لمجنون ليلى في ديوانه ؟ ٩٣. وبلا نسبة في لسان العرب (جرر). ورواية الديوان : أحسبُ السّبتَ مِسنُ كلّفسي بليلسي كَانِّي يسومَ ذاكَ مسسن اليهسودِ ولا شاهد حينئذ.

<sup>(</sup>٧) البيت لتوبة بن مُضرَّس العبسيِّ في مجاز القرآن؛ ١٦٣/١، ولسان العرب (أجل).

وَأَهْلُ خِباءٍ صَالِحٍ ذَاتِ بَيْنِهِمْ قَدِ احْتَزَيُوا فِي عَاجِلٍ أَنا آجلُهُ أَيْ وَاللَّهُ عَاجِلٍ أَنا آجلُهُ

١٧ . وَجِ اهلٍ مَدْهُ فِي جَهْلِهِ ضَحِكِي حَتَّى أَتَتْهُ يَدٌ فَرَاسَةٌ وَفَهم الله الفَرْس» دَقُّ العُنُق، ومنَهُ سُمِّيَ الأسندُ «فرناساً».

١٨. إِذَا رَأَيْتَ نَيُوبَ اللَّيْتِ بِارِزَةً فَالْا تَظُنََّنَّ أَنَّ اللَّيْتَ مُبْتَسِمُ

«بارزة» و«خارجة» جميعاً، و«النَّيُوبُ» جَمِّعُ ناب، قالَ ذُو الرُّمَّةِ (١): إذا رَدَّ فِي رَفِّشَاءَ عجّاً كَأَنَّاهُ عَزِيْفٌ جَرَى بَيْنَ النَّيُوبِ الشَّوابِكِ

وقالَ كُثَيِّرٌ<sup>(٢)</sup>:

وَهَـلْ مَلِـكٌ إِلاَّ أُسُـوْدُ خَفِيَّةٍ إِذَا لَـمْ تُعَـاطِ الحقَّ باد يُنويَها؟

وقالَ المَرَّارُ الفَقَعَسِيُّ<sup>(۱)</sup>: أنيفَ الزَّمانُ كَانَّ صَعَّتَ نُيُوْسِهِ صَخَبُ المُواتِحِ فِي عَرَاكِ المُخْمِسِ

ولخوَّات بن جبير في لسان العرب (أجل)، وتاج العروس (أجل)، والصِّحاح (أجل)، وتهذيب اللغة؛ ١٩٣/١١، ومقايس اللغة؛ ١/ ٦٤، ومجمل اللغة؛ ١/ ٨٨، والمعاني الكبير؛ ٢/ ١١٣٠. وبلا نسبة في المخصص؛ ١٩٣/١٧، ويروى «كنت بينهم». ويروى البيت: وأهسل خبساء آمنسين فجعتُهسم بشسيء عزيسز عساجل أنسا آجلُسه وضبطنا «احتزبوا» بالزَّاي المعجمة كما في الأصل. وفي المصادر «احتربوا» بالرَّاء المهملة.

- (١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦١٢.
- (۲) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ۲۷۰، وفيه «مالك». وضبطه في الأصل «أسودٌ خفيَة»، وأثبتناه
   كما في الديوان، وهو الصَّواب، و«خفيَّة» مأسدة بالقرب من الكوفة تُنسب إليها الأسود.
- (٣) البيت بلا نسبة في كتاب الجيم؛ ١/ ٥٤، وروايته فيه:

  أنفُ الزَّمامِ كأنَّ صعصقَ نيوبه صخَبُ المواتع في عسراكِ المخمسسِ
  وقد ضبطنا البيت كما في الأصل تماماً. ورأى محقق الجيم أنَّ «صعق» محرَّفة عن «صفق»
  بالفاء، وليس بشيء. ولم يرد البيت في ديوان المرار الفقعسي (أمويون؛ ٢/ ٤٥٩ وما بعد)
  مع أنَّ المحقق جمع له عدَّة أبيات على هذا الرَّوي، ويجب أن يُستدرك هذا عليه.

وقرأتُ علَى مُحمَّد بنِ الحسننِ عن أحمدُ بنِ يحيَ للعُجَيِّر (١):

/فَجِنَّتُ وَخَصْمَى يَعْلَكُونَ نُنُوبَهُمْ كَمَا وصَعِلَتْ بَيْنَ الشِّفارِ جَرُورُ

وقالَ عامرُ بنُ شَقيقِ (٢):

بِـذِي فَرْقَيْـنِ يَــؤَمَ بَنــُـي حَبِيــب نُيُويُهُـــمُ عَلَيْنــا يَحْرُفُونـــا

وأصلُ هذا قُولُ عنترةً<sup>(٢)</sup>: لَمَّا رَانِي قَادُ نَزَلَاتُ أُريِّدُهُ

أَبْ دَى نُواجِ دُهُ لِغَ يُرِ تَبَسُّ مِ

وأخذَه أيضاً أبو تمَّام، فقال (1):

فَخِيلً مِنْ شِدَّةِ التَّعْبِيْسِ مُبْتَسِما أَدْرَكْتُهُ البِجَسوادِ ظَهْرُهُ حَسرَمُ (٥)

قَدْ قَلَّصَتْ شَفَتاهُ مِنْ حَفيْظتِهِ ١٩. وَمُهُجَة مُهُجَتى مِنْ هَمُ صَاحِبِها

أيّ: ورُبَّ إنسان طلبَ نفسي كما طلبَتُ نفسَهُ، فأدركتُها على فرس هذه حالُهُ، وقولُه في آخرِ البيت «ظهرُهُ حَرمٌ» كلامٌ في غايمة الحُسْنِ والعُذُوبِية والشُّرُفِ(١٠). فأمَّا قَوْلُ امر القيسِ(١):

<sup>(</sup>۱) البيت للعُجير السّلولي في ديوانه؛ مجلة المورد، المجلد الثامن، العدد الأول؛ ۲۱۹، والبيان والبيان والتبيين؛ ١/١٧٣، وسمط اللآليء؛ ١/١٥١. ويروى: كما صُرفت تحتّ الشّفار جزورُ.

<sup>(</sup>٢) البيت لعامر بن شقيق الضَّبيِّ في لسان العرب (حرق) و(أرم). ويلا نسبة َفي ديوان الأدب؛ ٢/ ١٢٣. ويروى: يوم بنو حبيب.

<sup>(</sup>٣) البيت لعنترة في ديوانه؛ ٣١، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي تمام في ديوانه ؛ ٣/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ورد من شرحه في (ك): «أي: وربّ إنسان طلبته نفسي [كذا] كما طلبتُ نفسه، فأدركها منه على هذا الجواده.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هوَ منْ قول الأسْعَر الجُعْفيِّ:
وَلَقَـدْ عَلَمْتُ عَلَى تَجَنُّبِيَ السرَّدَى أَنَّ الحُصُّونَ الخَيْلُ لا مَـدَرُ القُـرَى
فجعلَ الحَصْنَ حَرَماً»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٧) أورد الكلَّمتين نفسهما ص١٧٦. والبيت بتمامه: وقد أغتدي والطَّيرُ في وكناتها جنجسرد قيد الأوابد هيكلل

... ... ... في د الأواب د الأو

فكلامٌ لا يُدَفَعُ فضلُهُ وتقدُّمُه وبدَوِيَّتُهُ، ولكنَ «ظَهَرُهُ حَرَمٌ» عَذَبٌ رائقٌ لائتِقٌ بزماننا وأهله.

٠٠. رَجُالاهُ فِي الرَّكُ صَرِجُلٌ وَالْيَدانِ يَدٌ وَفَعِلُهُ مَا تُرِيْدُ الْكَفُّ وَالْقَدَمُ (١)

يَصِفُ اسْتَواءَ وقْعِ قوائمهِ وصحَّةَ جَرْيهِ، كما قالَ جريرٌ"):

مِنْ كُلِّ مُشْتَرِفٍ وَإِنْ بَعُدَ المَدَى وَضَرِمِ الرَّقِياقِ مُنِياقِلِ الأَجْسِرالِ

أي: يتوقَّى في جَرْيه وَطْءَ الصَّخورِ لحنْقه به، وقولُهُ: وَفَعْلُهُ مسا تُرِيْسدُ الكَسفَّ والقَسدَمُ

أيُّ: جَرْيُهُ يُغْنيكَ عنْ تحريكِ السُّوطِ والقَدَمِ.

٢١. وَمُرْهَ ضِ سِرتُ بَيْنَ المَوْجَتَيْنِ بِهِ حَتَّى ضَرَيْتُ وَمَوْجُ المَوْتِ يَلْتَطْمِ (٣)

/يعني سيفاً شقَّ به صَفَّينِ حتَّى ضرَبَ به، وأرادَ به «الموج» الأمواجَ، فوضعَ الواحدَ موضعَ الجماعة، ألا تراهُ قالَ: «يَلتَظمُ» ؟ والالتطامُ لا يكونُ مَنْ واحد، ويدلُّكَ على أنَّه أرادَ فوقَ الواحد، قولُه: سرْتُ بَيْنَ المَوْجَتَيْنِ به، وقد يجوزُ أنْ يكونَ الموجُ جمعَ موجة، مثلُ جَوْز وجَوَّزَة، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا غَشَيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ (٤) جائزٌ أنْ يكونَ أراد به الواحد، وجائزٌ أنْ يكونَ جماعةً؛ لأنَّه هو المعهودُ لمَنْ يَرْكَبُ البَحْرَ.

٢٢. فَالْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُني وَالْحَرْبُ والطَّعْنُ والقرطاسُ والقَلَم (٥)

وهو من معلقة امريء القيس، وسبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٥٥، وأعاد إنشاده فيه ص٦٩٧.

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح من «أي جريه . . . » إلى آخر النَّص . . . وشرحه في (ك): «أي جريه طفر [كذا] فرجلاه تقعان معاً ويداه كذلك، وفعله ما تريد الكف يعنى الوطء والركض فعنده غاية الجري».

 <sup>(</sup>٢) ورد ص ۲۹ من هذا المجلد، وقد سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سقط البيتان (٢١ و٢٢) مع شرحهما من (ب). وروى الواحدي والتبيان: «بين الجحفلين».

<sup>(</sup>٤) لقمان؛ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أورد شرح البيت في (ك) إلى آخر الشاهد الأول فقط.

يُقالُ: فَرْطاسٌ وقُرْطاسٌ [وَقَرْطَسٌ [ () . وأنشدَ أبو زيد فِي نوادِرِهِ، أخبرَني بِهِ أبو عليٌّ ٢٠): مَخَصَّ نُّ زُبُورِ مَسَنْ دَوَاة وَقَرَطَسِ كَأَنَّ بِحَيْثُ اسْتَوْدَعَ الدَّارَ أَهْلُها

وقد سبقَ النَّاسُ ببعض ما جمعَه في هذا البيت، ولكنْ لمْ يجتمع مثلُه في بيت فيما علمتُ. قالَ بَعْضُ الرُّجَّازُ<sup>(۲)</sup>:

مَاذا يُريني اللَّيْلُ مِنْ أَهُوالِه؟

إذا دُجَا دُخُلَاتُ فِي سِرِيالهِ

وقد قالَ البُحتريُ (1):

أُطْلُب ا ثَالِث أُ سِسوايَ فَإِنِّي ٢٣. صَحِبْتُ في الفَلُواتِ الوَحْشَ مُنْفَرِداً

أنا أبن عَم اللَّيل وأبن خاله لَسْتُ كَمَنْ يَجْنَزُعُ مِنْ خَيالِهِ

رَابِعُ العِيسِ والدُّجَسِ وَالبِيسِدِ (٥) حَتَّى تَعَجُّبُ مِنِّي القُورُ والأكم (1)

زيادة من (ك). (1)

البيت لمخَشُّ العُقيليِّ في نوادر أبي زيد؛ ٤٨٠ ، ولسان العرب (قرطس)، والتنبيه (٢) والإيضاح؛ ٢/ ٢٩٣، وتاج العروس (قرطس)، والصِّحاح (قرطس).

سبق تخريجها في المجلد الثاني ص٧١. (٣)

سبق تخريجه في هذا الجلد ص٢٦٨. (٤)

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليس كلُّ ما جمَع الشَّاعرُ في بيته من هذه الأمور، فقد أدركَ الإحسانَ، والذي جمعَه، فيه ما بعضُه ينوبُ عن بعض، فهو كالمعاد، ولكن العجبُ أنَّهُ أنشدَهُ سيفَ الدَّولة الذي كانَ نهايةً في الفُروسيَّة والشَّجاُّعة، والمُنشدُ بَالضِّدُّ منَ ذلك، ولولا أنَّني قد رأيتُ المتنبِّي وجالسْتُهُ لظننْتُ أنَّ وجهَّهُ بعضُ الأحجار، وكان سيفُ الدُّولة ، لمَا يَسْمَعُ منه منْ أشباه هذا ، يستصحبُه معَّهُ في الغزوات ليرَى بعْضَ ما يدَّعيه ، فسمعت أ/ [أبا] فراس بمَّنْبجَ يتحدَّثُ بحديثه، ويقولُ: ما كُنَّا نعلمُ أسيفُه حديدًا أمْ خشبًا؟ لأنَّه كانَ ما جرَّدَّهُ قَطُّ ، ونَحنُ نراهُ ، ولقد حصلَ في مواضعَ تُحوجُ النَّجدَ إلى القتال ، فما عُرفَ ذلكَ منه، وهذا ممَّا يُسيءُ حُظَّ الإنسان عند رئيسة ومأموله، ويغيظه، فكأنَّ هذا أحد ما دعا سيف الدُّولة إلى ترك الانتصار له من خُصومه».

<sup>(</sup>٦) أورد عجزه في (ب)، وأَلَحق به بعض الشرح. وأورد الشرح في (ك) من قوله: «زعمت الرواة . . . » .

«القُورَ» جمّعُ قارَة؛ وهي حَرَّةٌ منَ الأرضِ، تَلْبَسُها حجارةٌ سودٌ(')، وهيَ اللاَّبَةُ أيضاً، وجمعُها لُونبٌ، ومثَلُّها مِنَ الجَمعِ ساحةٌ وسُونً".

وَحُكِيَ أَنَّ الرَّشيدَ سألَ الأصمعيَّ فِي أوَّل دُخوله عليه، وقد ادَّعى الأصمعيُّ بعضرته الرَّواية لكلِّ ذي جدُّ وهزَل بعد أنْ يكونَ مُحْسناً، فقالَ لَهُ الرَّشيدُ:

قَــُدْ أَنْصَــفُ القَــارةَ مَــنْ رامَاهــا

ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا مَعْنَى هَذَهُ الْكَلِّمَةُ بَدُّنِياً؟ فقالَ؛ فيها قولان؛ زَعَمَتُ الرُّواةُ أَنَّ القارةَ حَرَّةٌ مِنَ الأَرضِ، لا يَصَبِرُ الرَّجُلُ على سُحَقها ولأوائها، يعني شدَّتها، وزعَم بعضُ الرُّواة أَنَّ القارةَ كانتُ رُمَاةُ للتَّبابِعَة، وكانتُ لا تقعُ لها السِّهامُ إلاَّ في الحدق، وكانتُ تكونُ معَ المُكِك في موكبه على الجياد البُلق (٢)، في أعناقها الأطواقُ وفي أيديها الأسورةُ، والمَلكُ إذْ ذَاكَ أبو حسَّانَ، فواقَفَ عسكرَهُ عسكرَّ لسَّغُد، فخرجَ فارسٌ من السُّغُد فَد وضع (٢) سهمه في كبد قَوْسه، ثمَّ نادَى: أينَ رُماةُ العَرَبِ؟ فقالتُ:

فَدْ أَنْصَفَ القَارَةَ مَدنَ رَاماها

فقالَ: أصبتَ<sup>(؛)</sup>، وقالَ الآخَرُ<sup>(ه)</sup>: قَـدُ أَنْصَـفَ القَـارَةَ مَــنْ راماهـا إِنَّـا إِذا مــا فَئِــةٌ نَلْقَاهـا نَــرُدُّ أُوْلاهـا علَــى أُخراهـا

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د) و(ب)، ولكنه زاد في (ب): «يُقال: أكمة وأكم وإكام وأكام».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الحمر».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وقع».

<sup>(</sup>٤) يذكر الإخباريّون أكثر من مناسبة للبيت الذي صار مثلاً. انظر في ذلك المستقصى للزمخشري؛ ٢/ ١٩٠، و وفصل المقال للبكري؛ ٢٠٤ و ٢٠٠، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (قور)، وتاج العروس (قور)، والصِّحاح (قور)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢٠١٨، والمستقصى؛ ٢٠٨، وفصل المقال؛ ٢٠٤ و٢٠٥، وهـي في المستقصى الثالث والرابع والخامس من ستة أبيات، الأوَّلان هما:

قد علمت سلمى ومن والاها إنّا نصيد الخيل من هواها والسادس: تردُّها دامية كلاها.

والذي أراد المتنبِّي التَّفْسِيْرَ الأوَّلَ. قالَ كُتَيِّرٌ (١):

وَلَكِنْ صَفَاءُ الوُدُ مَا هَبَّتِ الصَّبا وَمَا لَمْ تَرِمْ حِسِمَى رُياها وَقُورُها

ويفالُ: أَكَمَةٌ وأَكُمُّ وإكامٌ وَأَكامٌ. قَالَ (٢):

سَائِلٌ فَوَرِسَ يَرْبُوعُ بِشَعَدُتِهِ أَهَالُ رَأُونَا بِسَفْحِ القُفِّ والأُكَمِ؟

وقالَ لُبِيدُ (7):

... أَد يَا السَّارابِ إِكَامُها وَاجْتَابَ أَرْدِيَا السَّارابِ إِكَامُها

وقال أبو دُواد (1):

يَخْتَطِ مِ الْأَكْمُ وَالْخَبِ ارْبِقَ دُرٍ مِنْ يَدٍ رَسْلَةٍ وَرِجْ لِ زَيُ وَنِ

ونحوٌّ مِنْ هذا قولُ الأحَيْمِرِ، قرأتُه على أبي سهل، عنِ البَكْرِيُّ(٥):

عَوَى النَّنَّبُ فاسْتَأَنَّسْتُ بِالنَّنَّبِ إِذَ عَوَى وَصَـّوَّتَ إِنِّسَانٌ فَكَـّدَتُ أَطَلِيرُ وَوَالله إِنِّسِي لِلأَنِيِّسِسِ لَكَسارِةً وَتُبَغِضُهُمْ لِسِي مُقْلَـةٌ وَضَمِسِيْرُ

٢٤. يا مَنْ يَعِزْ عَلَيْنَا أَنْ نُضَارِقَهُمْ (٦) وجْدانُنا كُلُّ شَيْء بِعَدْكُمْ عَدَمْ (٢٠

هذا نحو قولِهِ أيضاً في فاتك (١):

(١) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣١٧، وفيه: وما لم تزُلُّ...

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٤٦، ورواه هناك: «ذي الأكم».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه. ولأبي دواد قصيدة في ديوانه؛ ٣٤٦ على هذا البحرِ والرَّويِّ، لم يرد فيها، وحرى أن يضاف إليها.

<sup>(</sup>٥) البيتان للأحيمر السَّعدي في الشعر والشعراء؛ ٢/ ٧٨٧، ومعجم البلدان (دورق)، وسمط اللآليء؛ ١/ ١٩٦، وأشعار اللصوص؛ ١/ ٩٦، والثاني يروى: يرى الله. . . وبلا نسبة في عيون الأخبار؛ ١/ ٢٣٧. وضبط «الأحيمر» في الأصل بفتح الميم، ولعله سهو من النَّاسخ.

 <sup>(</sup>٦) ف (ك): «نُفارقَهُ».

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٢٤-٢٨) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>A) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ١٢ ٥ .

عَدِمِنَتُ وَكَ النَّي سِرِتُ أَطْلُبُ الهُ فَما تَزِيْدُنِ يَ الدُّنيا على العَدَمِ؟ عَدِمِنَتُ وَكَ أَنْ اَمْرِنا عَلى العَدَمِ؟ ٢٥. مَا كَانَ أَخْلَقَنَا مَنْكُمُ بِتَكْرِمَةٍ لَوْ أَنَّ أَمْرِكُمُ مِنْ أَمْرِنا أَمْرَا

يُقالُ: ما أَخَلَقَه بكذا، وما أثمنَهُ، وما أجدرَّهُ، وما أغناهُ، وما أحجاهُ المَّاهُم وها الْمَاهُ وها الأمَاهُ القصندُ والقُرْبُ، وسألت امرأةٌ مِنْ أهلِ البادية (وجَها سلجماً، فقالَ: ومِنْ أينَ لي سلّجَمٌ هَهُنا؟ وأنشأ يقولُ (٢):

تَسُالُني بِالرَّامَتَيْنِ سَالُجَما يا هنِّدُ لَوْ سَالُتِ شيئاً أَمَما جَاءُ بِهِ الكَسرِيُّ أَو تيمَّما

قَالَ: فُنمِيُ هذا الكلامُ إلى جعفر بنِ سُلَيْمانَ، فأمّرَ بالرَّامتينِ، فزُرِعتا جَميْعاً عنْ آخِرهِما سَلَجَماً. و«رامَةُ»: موضعٌ بقُرْبِ البصرةِ.

ويُقالُ: داري بأمم وزَمم وستقب وصقب وصندد وكبت، أي: قريبةً.

٢٦. إِنْ كَانَ سَـرَّكُمُ مِا قَالَ حَاسِدُنا فَما لِجُـرِحِ إِذَا أَرْضَاكُمُ أَلَـمُ

/٢٧. وَيَيْنَنَا لَـوْ رَعَيْتُمْ ذاكَ مَعْرِفَـةٌ إِنَّ الْمَعارِفَ فِي آهْـلِ النَّهَـى ذِمَـمُ

٨٠. كَمْ تَطلُبُونَ لَنَا عَيْباً فَيُعْجِزِكُمْ وَيَكْسِرُهُ اللَّهُ مِا تَسأَتُونَ وَالْكَسِرَمُ

٢٩. مَا أَبْعُدَ العَيْبُ والنُّقْصَانَ مِنْ شَرَيْة أَنا الثُّريَّا وَذَانِ الشَّيْبُ وَالهَـرَم (٢٣)

«ذان»: إشارةٌ إلى العيب والنُّقصان (''). يقولُ: وكما أنَّ التُّرَيَّا لا تشيبُ، ولا تهرَمُ، فكذلكَ أنا لا يلحَقُ شرِيغٌ عَيِّبٌ ولا نُقَصانٌ.

<sup>(</sup>١) شرحه في (ك): «يُقال: أمم وسبب وصقب وصدد. يُقال فلانٌ خليقٌ بكذا وكذا أي حقيقٌ».

<sup>(</sup>۲) الأبيات بلانسبة في لسان العرب (أمم) و (روم) و (سلجم) و (شلجم)، وتهذيب اللغة؛ ١٥/ ٦٤٠، وكتاب العين؛ ٨/ ٤٣٠، وتباج العروس (أمم) و (روم) و (سلجم)، والصِّحاح (روم) و (شلجم). ويروى (شلجم) بالشين المعجمة. ويروى «أو تجشَّما».

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد كامل الشرح في (ك) مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

٣٠. لَيْتَ الغَمامُ الذي عِنْدي صَواعِقُهُ يُزِيلُهُ لَنَّ إِلْنَى مَنْ عِنْدَهُ الدَّيْسَمُ (١)

أَخذَهُ بَعْضُ شُعراء بِلَدنا، وهُوَ السَّرِيُّ الكِنَّديُّ، فقالً<sup>(۲)</sup>: وأنا الفداءُ لمَانُ مَخيلَاهُ بَرْقه مَ حَظَّى وحَاظُ سوايَ مانُ أَنْوائه

فَلطَّفَ اللَّفَظَ، وجعلَ مكانَ «الصَّواعقِ» المَخيُلَةَ. و«الدِّيمُ»، جمَّعُ دِيْمَةٍ: وهيَ المَطَرُ اللَّيِّنُ، تدومُ يومين أو ثلاثةً (٢).

٣١. أَرَى النَّوَى تَقْتَضِينَي كُلَّ مُرْحَلَةٍ لَاتَسْتَقِلُّ بِهِا الوَخَّادَةُ الرُّسُمِ (١)

«تستقلُّ»: تنهضُ، يُقالُ: أقللتُ الشَّيءَ، واستقللتُهُ، أيْ: نهضتُ بهِ، ومنه قولُهم: والسَّماءِ وَما أَظلَّتْ،والأرضِ وما استقلَّتْ. وقالَ الشَّنْفَرَى<sup>(٥)</sup>:

خَلَّهُ للعبِهِ عَلْهُ وَوَلَّهِ أَنْ العبِهِ لَهُ مُسُهِ تَقَلُّ

و «الوَخَّادةُ»، منَ الوخْدِ، وهوَ ضرَبٌ سريعٌ مِنَ السَّيْرِ، ومثلُه الوَخَدانُ. قالَ يَعْلَى بَنُ مُسلِمِ الأَزْديُّ<sup>(1)</sup>:

فَلَيْتَ القَيلُاصَ الْأَدْمَ قَدْ وَخَدَتْ بِنِا بِسواد يمان ذي رئيل ومَحاني

و«الرُّسُمُ» مِنَ الرَّسيم، وهوَ ضربٌ منه أيضاً، يُقالُ: رَسَمَ فِي سَيْرِهِ، /وأْرْسَمَ.

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت للسَّريِّ الرَّفَّاء في ديوانه ؛ ٢٧٨ ، الحاشية (٤) ، وانظر تعليق المحقق هناك .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أصْلُ هذا قولُ الشَّاعرِ: وَأَرَى سَحَابَكَ ما تُغِبِبُّ بِجُودِهِا وَمَحَلُّ بَيْتَ ي مِنْ سَمائِكَ مُقْشِعُ»

<sup>(</sup>٤) أورد بعض عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح مختصراً محرَّفاً، وأسقط الشواهد.

<sup>(</sup>٥) البيت لتأبَّط شرآ في ديوانه؛ ٦٣، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٢/ ٨٢٨، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٢/ ٨٢٨، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٣٣٣. ولابن أخت تأبط شرآ في شرح الحماسة المنسوب للمعريّ؛ ٢/ ٣٠٥. والبيت من قصيدة تنسب لتأبَّط شرآ ولابن أخته يرثيه، ولخلف الأحمر نحلها لابن أخت تأبَّط شرآ، وللشنفرى يرثي تأبَّط شرآ. انظر الأشاه والنظائر للخالدين؛ ٢/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٣٦.

وحكَى ابنُ دُرَيْد، قالَ: قلتُ لأبي حاتم: أتقولُ: أرْسمَ البعيرُ؟ فقالَ: لا أقولُ إلاَّ رسم، فهو راسمٌ من إبِل رواسم، قُلْتُ: فكيفُ قالَ؟ (١)

... بن أَن أَن وَكَلَّفَ عَنْ الرَّسِيْمَ فَأَرْسَاما الرَّسِيْمَ فَأَرْسَاما

فقالَ: أرادَ: كلُّفتْ بَعِيْرَيْ غُلامَيُّ الرُّسيمَ، فأرسمَ الغُلامانِ بعيريْهما.

٣٢. لَئِنْ تَرَكُنَ ضُمُيْراً عَنْ مَيامِنِنا (١) لَيُحْدُثُونَ ثِمَانُ وَدَّعْتُهُم نَسِدَمُ (٣)

«ضُمُيَرٌّ»: جَبَلٌ هناكَ.

٣٣. إذا تَرَحَلُتَ عَـنْ قـوم وَقَـدْ قَـدَرُوا اللَّا تُفـارِقَهُمْ فَـالرَّاحِلُونَ هُـمِ (١) دخاطتُ نفْسنَهُ بهذا.

٣٤. شَـرُ البِـلاد بِـلاد لا صَديْ قَ بِـه وَشَرْ مَا يَكُسِبُ الإنسانُ ما يَصِم وَسَرْ مَا يَكُسِبُ الإنسانُ ما يَصِم «يَصِمُ»، أي: يَعِيْبُ، والوصِمُ: العَيْبُ، وجمعُه وُصُومٌ أَنْ. قالَ عُبيدُ الله بنُ الحُرِ (١)؛ فَمَـا فِي قَنْـاتِي مَـنْ وُصُـوم تَعِيْبُهـا وَلا ذَمَّ رَحْلي فِيْكُم مَــنْ أُصـاحِبُ
 ٣٥. وَشَـرُ مَـا قَنَصَتُـهُ رَاحتي قَنَـص شُهُبُ البُزاةِ سَواءٌ فِيْه والرَّخَـم (١)

<sup>(</sup>۱) صدره: أجدَّت برجليها النَّجاءَ وكلَّفتُ. وهو لحميد بن ثور في ديوانه؛ ٢٣، ولسان العرب (رسم)، وجَمهرة اللغة؛ ٢/ ٧٢٠، ومقايس اللغة؛ ٢/ ٣٩٤، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٣٧٦، وتاج العروس (رسم)، والصُّحاح (رسم). وصدره في الديوان وبعض المصادر: ومارَ بها الضَّبعان موراً وكلَّفتُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ميامنها»، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر جميعاً.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط البيت من (ب)، ولكن أورد بعض شرحه.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (٠).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه، ولم يرد في ديوانه (شعراء أمويون؛ ٩٦/١)، وله هناك عدَّة أبيات على هذا البحر والرَّوي، ويتَّصلُ بها في الموضوع، وحرى أن يُضافَ إليها، وفي الأصل «عبدالله».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما أورد في (د) تماماً.

يقولُ: إِذَا تساويتُ أَنَا ومَنْ لا قَدْرَ لهُ فِيْ إَخْذَ إِ<sup>'')</sup> عطائكَ، فأيُّ فضل لي عليه؟ وما كانَ مِنَ الفائدةِ كذا لمْ أفرحٌ بهِ، وإنَّما أفرحُ بِأِخْذِ ما لا يَصلِ لَليهِ إِلاَّ فُضَلاءُ النَّاسِ<sup>(٢)</sup>.

وأنشدَتُ أبا عليٍّ ليلاً هذهِ القصيدةَ، وقد خلونا، فلمَّا وصلْتُ إلى هذا البيتِ لم يزلُ يستعيدُهُ حتَّى حَفظهُ.

٣٦. بِأَيُّ لَفُظِ تَقُدُولُ الشُّعْرَ زِعْنِفَةٌ تَجُوزُ عِنْدَكَ لأَعُرُبُ وَلا عَجَمُ الأَثْ

«الزَّعانِفُ»: سُقَّاطُ النَّاسِ وَسَفَلَتُهم، واحدتُهمْ «زِعْنِفَةٌ» بكسْرِ الزَّاي والنَّونِ، وأصلُه مِنْ زِعْنِفِةِ الأديم، وهو ما يسقُطُ منه إذا قُطِع<sup>(٤)</sup> فشُبِّهَ به /رُذَالُ النَّاسِ<sup>(٥)</sup>. قالَ<sup>(١)</sup>:

وَإِنَّكِي لأُكُمُ مِي السِّرَّ حَتَّكِ أَرُدَّهُ خَفِيٌّ الْمُ وَتُلَّى لَمْ تَلْلَهُ الزَّعانِفُ

وقالَ العُدَيْلُ بْنُ الفَرْخْ(٢):

يًا عِجْلُ مَا وَلَدَنْكَ أُمُّكَ زِعْنِفًا ۚ لَا بَالَ أَتَتْ بِكَ فِي وَمُعَادُولِ

فأمًّا «الزَّعْنَفَةُ»، بِفتِّحهما (^)، فهيَ التَّزِّيينُ. يُقالُ: زَعْنَفْتُ العروسَ، وزهْنَعْتُها، وزَنَتُها: إذا زَيَّنتُها (¹). قال (١٠):

بَني فُللن إِنُّ عُللان إِنُّكُمْ إِنَّ فَتِاةَ الحِيِّ بِالتَّزَتُّتِ

<sup>(</sup>۱) زيادة من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعدها من (د) و(ب). وفي (د): «إلا الفضلاء».

<sup>(</sup>٣) أورد بعض الشرح في (ك). وأورد البيتَ بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح عدا الشواهد.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ك): «من أطرافه»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى: «فأمَّا الزَّعنفة . . . » .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوانه؛ (شعراء أمويون؛ ١/٣٠٤-٣١٢).

 <sup>(</sup>٨) في (ب): «بفتح الزَّاي والنُّون».

<sup>(</sup>٩) سقط ما بعدها من (ب) إلى: «يقول: ليست لهم . . . » .

<sup>(</sup>۱۰) البیت بلانسبة فی کتاب العین؛ ۲/ ۲۷۹، ومقاییس اللغة؛ ۳/ ۲، والمخصَّص؛ ۵/ ۵۵، وتهذیب اللغة؛ ۳/ ۲۱۸ و ۱۰۹/ ۱۰۹، ولسان العرب (زتت) و (سدس) و (زهنع)، وتاج العروس (زتت) و (زهنع). ویروی: بني تميم زهنعوا نساءکم.

وقالَ زِيادُ الطِّماحِيُّ<sup>(١)</sup>:

تَزُهُنُّه ـ تُ لَـ ي فَخُفِّ ـ تُ قَتِلَتَه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

وقولُهُ: «لا عُرْبٌ ولا عجمُ»، يقولُ: ليستَ لهم فَصاحةُ العربِ ولا تسليمُ العجَمِ الفصاحةَ للعرب، فليسبوا شيئًا.

### ٣٧٠ هَـِـذا عِتِّــابُكَ إِلاَّ أَنَّــهُ مِقَــةٌ قَدْ ضُمُّنَ البدُّرُ إِلاَّ أَنَّـهُ كَلِيمٍ ٢٧٠

«الكُلُمُ» لا يكونُ أقلَّ منْ ثلاث كلمات، و«الكلامُ» قَدْ يَقَعُ (٢) على الكلمة الواحدة، ألا ترى [أنً] (١) إنسانًا لو قيلُ له: مَنْ ضريْت؟ فقالَ: زيداً، لكانَ مُتكلِّماً عندَهم في فالكلامُ [قدً] بيعع على القليل والكثير عندَهم والكلمُ لا يكونُ أقلَّ منْ ثلاث كلمات؛ لأنَّه جمع كلمة بمنزلة نَبقة ونَيق، وثَفنَة وثَفن، ولذلك قالَ سيبويه: هذا باب علم ما ألكَلمُ مَنَ العَربيَّة، ولم يقلَّ: مَّا الكُلامُ؛ لأَنَّهُ أَراد أنْ يفسر ثلاثة أشياء: الاسمُ والفعل والحرف، فجاء بما لا يكونُ إلاَّ جمعاً، وترك ما يُمكنُ أنْ يقع على الواحدة (١) والجماعة، قالَ الله عزَّ وجلُّ (١): ﴿إليه يَصَعَدُ الكَلمُ الطَّيِّبُ (١). وأخبرنا أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ، عن عمه، عن ابنِ الكَلْبيُ في حديث طويل عن بعض (١) شبًانِ العرب ممَّن كانَ مَدَّ وُلَ العقل أنَّه قالَ، /وقد أفاق منْ سكَرُّ ته (١٠)؛

إِذَا ارْتَجَلَّت الكلِّم المسأَثُورا فَاخْطمه كيلًا يُرْكَبُ الوُّعُ ورا

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٢) أورد عجزه في (ب)، وألحق به الشرح إلى آخر الآية الكريمة. وأورد في (ك) كامل الشرح
 كالأصل تقريباً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قد تقدّم»، وفي (ك) و(ب): «يقعُ» من دون «قد»، فأثبتنا «يقع» عنهما.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (ب): «الواحد».

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (ب): «قال اللهُ تعالى».

<sup>(</sup>۸) فاطر؛ ۱۰.

<sup>(</sup>٩) في (ك): «عن شابٌ من».

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر عليها.

### وادرَعْهُ بالزِّمامِ أَنْ يَحُسورا

وهذا كلامٌ قلَّما سمعتُ لمخلوقٍ شيئاً في فصاحته، حاشا<sup>(١)</sup> رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقالَ كَتُيِّرٌ (٢):

وَإِنِّي لاَّتِيكُمْ علَى كَلِم العِدا وَأَمْشِي وَفِي المَشْى إِلَيْكِ مُشْارُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة التالية من (ك).

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزَّة في ديوانه ؛ ٤٢٨.

# (\*)(\*T)

وقالَ، يُخاطبُهُ أيضاً، وقد عُوفيَ منْ علَّة كانتُ به(١): ١. الْمَجْـدُ عُوْفِسَيَ إِذْ عُوفِيْتَ وَالْكَـرَمُ وَزَالَ عَنْـكَ إِلْسَ أَعْدَائِكَ الْأَلْـم (٢)

«زالَ» فِي هذا الموضع خبرٌ لا دُعاءً، وليسَ بمنزلة قولكَ: غفَرَ اللهُ لكَ، ألا تراهُ إنَّما خاطَبهُ بهذا بعدَ زوالٍ ما كانَ يجدُّهُ؟ وترَى أيضاً أنَّ صدَّرَ البيتِ خبَرٌ، وكذلكَ

٧. صَحَّتْ بصحَّتكَ الغَارَاتُ وابْتَهَجَتْ

٣. وَراجَعَ الشَّمْسَ نُـوْرٌ كانَ فَارَقُها

٤. وَلَاحُ بَرْقُكَ لِي مِنْ عَارِضَيْ مَلك

بِيكَ الْمُكارِمُ وَانْهَلَّتْ بِهِمَا الدُّيِّمُ كَأَنَّمَا فُقَدُهُ فِي جِسْمِها سَـقَمُ ما يَسْقُطُ الغَيْثُ إِلاَّ حَيْثُ" يَبْتَسِمُ

«العارضُ»: أوَّلُ ما يلي النَّابَ مِنْ داخلِ الفَّمِ، ويُقالُ: العارضُ: النَّابُ نَفْسُهُ.

أَقْبَلَ تُ فَ للرَحَ لَهِ ال عارضـــان كــالبُرد  $e^{\frac{1}{2}}$   $e^{\frac{1}{2}}$   $e^{\frac{1}{2}}$ 

وَكَانَّ فَارَةَ تَاجِرِ بِقِسِيْمَةٍ

سَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إِلَّيْكَ مِنَ الفَّم

<sup>(</sup>١٤) الأبيات في ديوانه؛ ٣٥٥، ومعجز أحمد؛ ٣/٣٦٣، وابن الإفليلي؛ ٢/١٧٩، والواحدى؛ ٥٢٦، والتبيان؛ ٣/ ٣٧٥، واليازجي؛ ٢/ ١٧٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٩١.

المقدَّمة في (د): «وعُوفي سيفُ الدُّولة من علَّة وَجَدَها، فقال أبو الطَّيِّب، وفي (ك): «وقال أيضاً، وقد عُوفي من علَّة كانت به من دُمَّل، وذلك في ، ، فقط. وسقطت المقدّمة والأبيات (١-٤) مع شرحها من (ب).

ورد شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً. **(Y)** 

ف (د): «حين»، ورواها في (ك): «حيث، كالأصل، ثمَّ كتب فوقها: «حين». (٣)

سبق تخريجه في هذا المجلد ص٢٠٠. (1)

البيت لعنترة في ديوانه؛ ٢٣، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ٤٣٩. (0)

وقالَ الآخَرُ<sup>(١)</sup>:

/عُجُسِيزٌ عَارِضُهِ اللَّهَ أَوْ أَقَسِلُ طَعامُهِ اللَّهَ نَصِهُ أَوْ أَقَسِلُ

ه. يُسْمَى الحُسامَ وَلَيْسَتْ مِنْ مُسَابَهَة وَكَيْفَ يَشْتَبِهُ الْمُخْدُومُ وَالْخَدَمُ وَ(٢)

يُقالُ: سمَّيتُه كذا، وأسميتُهُ أيضاً. قالَ الرَّاجزُ<sup>(٢)</sup>:

وَاللَّهُ أَسْمَاكَ سِماً مُباركَا آتَكُ اللَّهُ بِسِهِ إِيتاركَكِا وَاللَّهُ أَسْمَاكُ سِما مُباركَ

أي: وليست التَّسميةُ لمُشابهة بينَهُ وبينَ السَّيف.

٦. تَفَرَدُ العُرْبُ فِي الدُّنْيا بِمَحْتَلِدِهِ وَشَارَكَ العُرْبَ فِي إحسانِهِ العَجَم (١)

المَحْتِدُ، والمَحْفِدُ، والمَحْكِدُ جميعاً: الأصلُ، ومَثْلُها: السُّوسُ، والتُّوْسُ، والسِّنْخُ، والقنِّسُ، والمُنْصُرُ، والبِنْجُ، والعِيصُ، والإصُّ، والأُسُّ، والبُوِّبُوُ، والضَّنْضِيءُ، والضَّنْضِيءُ، والضَّنْضِيءُ، والضَّنْضِيءُ، والضَّنْضِيءُ،

أُنسا مِسنْ صَنِّضِسِيءِ صِسدٌق بَسخٌ وَفِي أَكُسرَم جِسدُلِ مَسنْ عَزانِسِي قَسالَ: بَسهُ بَسهُ سِسنَخُ ذا أُكُسرَمُ نَصَّسلِ وانشد الأصمعيُّ لأبي نُخَيَّلَةً(١):

بِالْحَتِدِ الْمُحْتِدِ ثُمَّ الْمُحْتِدِ

<sup>(</sup>۱) البيتان لعَطيَّة الدَّبيريِّ في لسان العرب (لهن)، وتاج العروس (لهن). وبلا نسبة في لسان العرب (فلل)، وكتاب الجيم؛ ٣/ ٢٠١، وتهذيب اللغة؛ ١٥/ ٣٣٥، وتاج العروس (فلل).

<sup>(</sup>٢) أورد من البيت في (ب): «يُسمَى الحُسامَ» فقط، وألحق الشرح كالأصل إلى آخر شاهد الرَّجز. وفي (ك): «في ح [كذا] مشابهة سميته بكذا وأسميته قال: الله أسماك سماً مباركاً».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص١١٢، وأعاد إنشادهما في المجلد الثاني صُ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) سقط البيت مع شرحه من (ب). وأورد الشرح في (ك) كالأصل إلى نهاية البيت الأوّل من الشاهد الأول: «أكرم جذّل».

<sup>(</sup>٥) البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (بأباً) و(ضأضاً)، وتاج العروس (ضأضاً) و(جذل).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٣٣.

٧. وَأَخْلُصَ اللَّهُ لِلإِسْلامِ نُصْرَتَهُ وَإِنْ تَقَلَّبَ فِي آلائِهِ الْأُمَهِ الْأُمَهِ

٨. وَمسا أَخُصُسكَ فِي بُسرِء بِتَهُنئِسة إِذَا سَلِمِتَ فَكُلُّ النَّاسِ قَدْ سَلِمُوا(٢)

الوجهُ أَنْ يِقَالَ: فَكُلُّ النَّاسِ قَدْ سَلَمَ؛ لأَنَّ كَلاَّ، وإِنْ كَانَ فِي المعنى جمعاً، فلفظهُ لفَظُ الواحد، كما قَالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿وَكُلَّهُمْ آتِيْهِ يَوْمَ القيامَة فَرْداً﴾ (٢)، فحملَهُ على اللَّفَظ، وهُو الوجْهُ، وقد حملَهُ، عزَّ اسمُه، على المعنى في موضع آخَرَ، فقالَ: ﴿وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِيْنَ﴾ (١)، روقالَ تباركَ وتعالى: ﴿كُلُتا الجنَّتِيْنِ آتَتَ أُكُلَها﴾ (٥)، ولم يقلُ: آتَتَا؛ لأنَّ «كلتاً» لفظها لفظ الواحد، وقالَ الأعشى (١):

كِللا أَبُونَيكُمْ كِانَ فَرْعَا دِعامَةً وَلَكِنَّهُمُ زادوا وَأَصْبَحْتَ ناقِصا

فقالَ: «كانَ»، ولم يقُلَ: «كانا»؛ لأنَّه حملَهُ على اللَّفْظ، وتقولُ: أنتم كلُّكُمْ بَيْنَكُمْ درِهَمٌ، تجعلُ «كلَّكم» ابتداءً ثانياً، والخبرُ عنه الجُملةُ بعدَهُ، و«الهاءُ» عائدةً على لفظه، كما تقولُ: أنتمَ غُلامُكمْ لهُ درِهمٌ، ويجوزُ أنْ تقولَ: كلُّكُمْ بينكُمْ درهمٌ، فتحملُ «كُلاً» على المعنى، كما تقولُ مبتدئاً: كلُّكُمْ فُمتمْ، و«قامَ» أجودُ، لِمَا ذكرْتُ لكَ.



<sup>(</sup>١) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد عجزه في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

<sup>(</sup>٣) مريم؛ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) النَّمل؛ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) الكهف؛ ٢٣.

 <sup>(</sup>٦) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ١٩٩، وأساس البلاغة (دعم). وبلا نسبة في الإنصاف؛ ٢/ ٤٤٢،
 وتذكرة النُّحاة؛ ٣٦١، والخصائص؛ ٣/ ٣٣٥.

## (\*)(**\***YYV)

وقالَ، يمدحُه، ويذكُرُ بناءَ الحَدث بعدَ أنْ كانَ أهلُها أسلمُوها عن الأمان إلى الرُّوم، ومُنازَلَةَ ابنِ الفُقَّاسِ إيَّامُ، وهَزْمَه لابنِ الفُقَّاسِ، وكانَ أسَرَ قُوْدُسَ الأَعورُ بَطْرِيْقَ «سَمَنْدو» وابنَ ابْنَته الدُّمستُقَ. وأنشدَه إيَّاها بعد الوقعة في الحَدَث (١):

١. عَلَى قَدْرِ أَهُلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ فَوَتَأْتِي علَى قَدْرِ الْكِرامِ الْمُكَارِمُ (٢)

٢. وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيْرِ صِغَارُها وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ العَظيْمِ العَظائِمِ")

٣. يُكَلُّفُ سَيِفُ الدُّولِيةِ الجَيْشَ هُمَّهُ ﴿ وَقَدْ عَجَزَتْ عَنْهُ الجِيُوشُ الخَضارِمْ ۖ "

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٣٧٤، ومعجرز أحمد؛ ٣/ ٤١٩، وابن الإفليلي؛ ٢/ ٢٤٥، والواحدي؛ ٥٤٨، والتبيان؛ ٣/ ٣٧٨، واليازجي؛ ٢/ ٢٠٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك) و(د): «وسار سيفُ الدَّولة، رحمه اللهُ، نحو ثغر الحدث، وقد كان أهلها أسلموها بالأمان إلى الدُّمستق سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة، فنزل بها سيفُ الدَّولة يوم الأربعاء لاثنتي عُشرة ليلةً من جُمادى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئة، ويدأ في يومه، فخط الأساس، وحفر أوله بيده، ابتغاء ما عند الله، فلمًا كان يوم الجمعة نازله ابنُ الفُقّاس دمستق النَّصرانيَّة في نحو خمسين ألف فارس وراجل من جموع الروُّم والأرمن والروُّس والبُلغر والصقلب والخزريَّة، ووقعت المصافعة يوم الأثنين انسلاخ جمادى الآخرة من أول النَّهار إلى وقت العصر، وإنَّ سيفَ الدَّولة حمل عليه بنفسه في نحو من خمسمئة من غلمانه وأصناف رجاله، فقصد موكبه وهزمه وأظفره الله تعالى به، وقتل نحو ثلاثة اللاف وأسر فوكس الأعور بطريق سمندو ولفندو وهو صهرُ الدُّمستق على ابنته وأسر ابنَ ابنة الدمستق، وأقام على الحدث إلى أن بناها، ووضع بيده آخرَ شُرَّافة منها، في يوم الثلاثاء لاثلاث عشرة ليلة خلت من رجب. فقال أبو الطيب يصف الحال، وأنشدها سيف الدَّولة بعد الوقعة بالحدث». و في (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب). وعلى هامش (ك): «من الطويل».

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «قوله الجيوش الخضارمُ»، وأورد بعض الشرح.

«الْخَضَارِمُ»: جمع خضَرَم، وهو الكثير العظيم الماء، ومثَلُه: «خُضارِمُ» و «خُضَيْرَمٌ الماء، ومثَلُه: «خُضارِمُ» و «خُضَيْرَمٌ (١) و «خَضَمَّ» و «طَيْسَلٌ» و «ذَعْرَبُ» و «سَعْيَرٌ » و «قَلَيْ ذَمٌ». / و أنكر الأصمعيُّ «الخضرَمَ» في وصنف البحر.

٤. وَيُطْلُبُ عِنْدُ النَّاسِ ما عِنْدَ نَفْسِهِ وَذَلِكَ ما لاَ تَدَّعِيْهِ الضَّراغِمِ")

«الضَّراغمُ»: الأُسندُ، واحدُها «ضرِغامٌ» و«ضرِغامةٌ» و«ضرَغَمٌ». أنشدَ الأصمعيُّ (١٠): كَسانَّ فِي حافاتِ مِ إِذْ جَلْجَ لِلاَ اللَّسَدِ حَسوْلَ غَيِلِ وَرَمانِمُ

ه. تُضَدِّي أَتَـمُ الطَّيْرِ عُمْراً سِلاحَهُ نُسُورُ الْمَلا أحداثُها والقَشاعِم (أ

«القَشعمُ»: النَّسرُ الطَّويلُ العُمْرِ، ومنْهُ سُمِّيَتِ المنيَّةُ: «أَمَّ قَشْعَمِ» لطولِ عُمُرِها، ويُقالُ أيضاً: قَشْعَمُ. قالَ الكُمَيْتُ(°):

وَشَمَيْهَ أُ قَدْ أَنْوَى بِبَدْرِ تُتُوشُهُ غُدافٌ مِنَ الشُّهَبِ القَسْاعِمِ أَهْدَبُ

وقالَ ابنُ عَسلَةً(١):

لَعَمْ رِي لأَشْ سَبِعْنَا صَبِ اعَ عُنَ سَيْرَةً إلى الحَوْلِ مِنْها والنُّسُورَ القَشَاعِمِا

وقالَ: «تُفَدِّي» بالتَّاءِ مُونَّتْاً؛ لأنَّه أرادَ «النُّسورَ»، وهيَ جماعةٌ، فجرَى مُجرَى مُجرَى قولكَ: تُفدِّي النُّسورُ سلاحَهُ. إلى هذا كانَ يذهبُ، وعليه توافَقْنا وقتَ القراءَةِ. ومثلُه ما أَنشدَهُ لزُهير (٢):

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) البيت للكميت بن زيد الأسدي في شرح هاشميات الكميت؛ ٨٣. وفيها «ينوشُه» بالمثناة التحتانية .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۷) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه؛ ۲۷۸، ولسان العرب (ثمن)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٣٨، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٨٨، وتاج العروس (ثمن)، والصِّحاح (ثمن)، ومختارات ابن الشجري؛ ٢٣٠. ويروى: هشحم النَّصيب».

مَنَ لا يُذابُ لَهُ شَحْمُ السَّدِيْفِ إِذا زارَ الشِّتَاءُ وعَنَّتُ أَثْمُنُ البُدُنِ جَمْعُ «تَمَن».

وحَكى أبو حاتم عنِ الأصمعيُّ، قالَ: قالَ: أبو عَمْرِو بنِ العلاء: سمعتُ أَعرابيًّا يَمانيًّا يقولُ: فُلانٌ لَغُوبُّ، جَاءَتُهُ كتابي فاحتقرَها، فقلتُ له: ما اللَّغُوبُ فقالَ: الأحمقُ، وتقولُ العربُ: ما كانَ هذا مُذْ دَجَت الإسلامُ، فقالوا: أرادوا الملَّةَ الحَنيفيَّةُ (١).

٦. وَما ضَرَّها خَلْقٌ بِغَيْرِ مَحَالِبِ وَقَدْ خُلِقَتْ أَسْيافُهُ وَالقَوائِم (١)

/ذَكَرَ فِي هذا العِلَةُ التي مِنْ أَجْلِها «تُقَدِّي النَّسُورُ سِلاحَهُ»؛ لأنَّه يقتُلُ أعداءَه؛ فتأكلهمُ الطَّيْرُ.

٧. هَلِ الحَدَثُ الحَمْراءُ تُعْرِفُ لُونْهَا وَتُعْلَمُ أَيُّ السَّاقِيَيْنِ الغَمَائِمُ ٦٠٠٩)

[أيّ: لا] (1) «تعرفُ لونَها»؛ لأنَّه قد بناها غير بنائها الأوَّل، وجعلَها «حَمّراءَ» (9)؛ لأنَّ الحجرَ الذي بُنيتُ به كانَ أحمَر اللَّونِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ سمّاها «حُمّراً»؛ لأنَّ الدّماء أُريقَتْ بها (١).

٨. سَـقَتُهَا الغَمـامُ الغُـرُ قَبـلُ نُزُولِهِ فَلَمَّا دَنـا مِنْهـا سَـقَتُها الجَمـاجِمِ
 أي: شَرِيَتْ بِقُرْبِهِ مِنْها دِماءَ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الرُّوم.

٩. بَنَاها فَأَعْلَى وَالْقَنا يَقْرَعُ القَنا وَمَوْجُ الْمَنايا حَوْلَها مُتَلاطِمُ

<sup>(</sup>۱) على هامش الأصل تعليقٌ لأحدهم: «نكتة: تفسير السُّور ها هنا للأحداث والقشاعم حشوٌ، والمعنى مدخولٌ. وذلك أنَّ عرض النُّسور في القتلى عرضها بقاء السلاح موفراً بدل يندي. . أو مثل تشكر أو تحمد . . والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٦-١٢) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٣) على هامش الأصل تعليق لأحدهم: «تفسير الألوان في اللغة ردّ البيت سيئاً، فالعجب من إثباته». وأورد الشرح في (ك): «لأنه بناها غير البناء الأول بحجر أحمر، أو لأنه أسال بها الدماء فاحمرًت أرضها».

<sup>(</sup>٤) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا القولُ الثَّاني هو الصَّحيحُ، ويشهدُ به قولُه: ».

قَدْ تَقَدُّم ذَكُرُ الموج، أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ واحداً وجمَّعاً.

وَمِنْ جُثُثِ (١) القَتْلَى عَلَيْها تَمائمُ ١٠. وكانَ بها مثلُ الجُنُونِ فَأَصبُحَتُ

يقولُ: لَّا قُتِلَ الرُّوم بِها، وصاروا مِثْلَ العُودِ لَها، كانتْ كَأَنَّها قَبْلُ كانتْ ذات

جُنون، وقدُ لاذَ فيهُ بقَولِ أُبِي تمَّامِ<sup>(٢)</sup>: تُكُـادُ عَطايَاءُ يُجَّنُونُهُا

إِذَا لَـمْ يُعَوِّذُهِا بِنَغْمَـةِ طَـالِبِ

١١. طُرُيدَةُ دُهُ رِ سَاقَهَا فُرُدَدْتُها

علَى الدِّين بالخَطِّيِّ وَالدِّهُرُ رَاغِمُ

١٢. تُفينتُ اللِّيالي كُبلِّ شَبيء أَخَذْتُهُ

وَهُن لَمَا يَاخُذُن منك غَوارم

يُقالُ: فاتَ الشَّيءُ يفوتُ فوتاً، وأَفَتُّهُ غيري إفاتَةً. /قالَ الحَنَشَىُّ (٢): مُتَسَابعٌ خَمْرَ الْلَيْسِعِ وَرُيَّمَا

ذَعَرَ الخَدُولَ وقد أفات غَزالَها

١٣. إذًا كَانَ مَا تَنُويُه فعُلاً مُضارعاً

مَضَى قَبْلُ أَنْ تُلْقَى عَلَيْهِ الْجَوازِمُ (١)

«المُضارعُ»: ما كانَ في أوَّله إحدى الزَّوائد الأربع، مثلُ: أقُومُ وتَقومُ ونَقومُ ويقومُ.

يقولُ: إذا نُوى فِعْلاً إِوقَعَه قَبْلَ فوتهِ أَنْ يقالَ: لَمْ يَقُمْ، فيدخلُ في حيِّز ما لم يُفْعَلَّ. ولفظُ<sup>(٥)</sup> المُضارع يصلحُ للزَّمانَينِ: الحالِ<sup>(١)</sup> والاستقبالِ، وإنَّما أرادَ هُنا الاستقبالَ حتَّى يصحَّ المعنَّى، ألا ترّى أنَّ النَّعلَ الحَّاضرَ لا يجوزُ (٢) أنْ يُنوَى بِه، ولا أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ، ولا يُنْهَى عنهُ وَ(^)

ف الأصل: «جيف» ، وفي (ك) و(د) والمصادر جميعاً كما أثبتنا. (1)

البيت لأبي تمام في ديوانه ؟ ١ / ٢٠٤ . (٢)

لم أعثر عليه. (٣)

على الهامش الأعلى والأين تعليقات كثيرة غير واضحة. وأورد البيت بتمامه في (ب)، (1) وألحق به الشرح كالأصل و(ك) من قوله: «يقولُ: إذا نوى . . . 8 .

في (ك): «فلفظ». (0)

سقطت «الحال والاستقبال» من (ك). (1)

العبارة التالية في (ك): «لا يجوز أن ينوى ويتوقّع إلاَّ أن يؤمر به». **(Y)** 

بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «ليسَ هذا ممَّا يُعَدُّ في حَسَن الشُّعْر. ولا تصلحُ للشُّعْر (A) ألفاظُ النَّحْو ولا الطُّبِّ، ولا الفلسفة، ولا المُتكلِّمينَ؛ لأنَّـهُ يضعُف حَينَتـذ، وأخـرى: إنَّ

١٤. وَكَيْثُ يُرَجِّي (١) الْرُومُ والْرُوسُ هَدْمُها وَذَا الطُّعْنُ آسَاسٌ لَها وَدَعاثِمُ ؟(١)

يُقالُ: هوَ أُسُّ الحائطِ وأساسُهُ، وجَمْعُ أُسُّ: آساسٌ، وقد قالوا: إِسَاسٌ، فيجوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ إِساس، فيجوزُ أَنْ يكونَ جَمْعَ إِساس، فجمعُوها فعالاً على فعال في قول عبد يَغُونَ اللهُ على فعال في قول عبد يَغُونَ اللهُ على على فعال في قول عبد يَغُونُ اللهُ على فعال في قول عبد يُغُونُ اللهُ على فعال في قول عبد اللهُ على فعال في قول عبد اللهُ على فعال إلى قول عبد اللهُ على فعال في قول عبد اللهُ على فعال في قول على فعال إلى قول عبد اللهُ على فعال إلى قول عبد اللهُ على فعال إلى قول عبد اللهُ على فعال إلى فعال إ

أراد من شمائلي، فجمع شمالاً على شمالٍ، وقد قالوا أيضاً: أُسُسُّ، فهذا جَمَّعُ أَساسِ، كما قالوا: قَذالٌ وقُذُلُّ.

١٥. وُقَــد عَاكَمُوْهَا وَالْمُنَايِا حَواكِم فَما مَاتَ مَظْلُومٌ وَلاَ عاشَ ظالِمٌ اللهِ

أي: لمَّا ظَلَمُوا وعَتَوا بقصدهم هَدْمَها أَهْلَكُهمْ سيفُ الدَّولة، وسلم أصحابُهُ. /١٦. أَتَوْكُ (١٠) يَجُنُرُونَ الحَديد كَانَّهُمْ سَرَوا بجيَاد مَا لَهُنَّ قَوائهمٌ (١٦٠. أَتَوْكُ (١٠) يَجُنُرُونَ الحَديد كَانَّهُمْ

١٧ إذا بَرَقُوا لَمْ تُعْرَفِ البِيْضُ منْهُمُ ثِيابُهُمُ (٢) مِنْ مِثْلِها وَ العَمائِمُ
 «البِيِّضُ»: السُّيوفُ، و«ثيابُهُم»: يَعني الدُّروعُ والجَواشنَ، و«العَمائِمُ» بريدُ: البَيْضَ.

١٨ - خَمِيْسٌ بِشَ رَقِ الأَرْضِ والغَ رَبِ زَحْفُ هُ هُ أَنْ الجَ لَجَ لَ وَرَاءِ مِنْ لَهُ وَمَل الْمَارِمُ
 جَعَلَ «للجوزاءِ» «أَذُنناً» استعارةً، أي: لو كانتْ لها أَذُن لسمَعْتْ بها، و«الزَّمازمُ»:

هذا البيت لا يفهمه إلاَّ مَنْ عرَفَ شيئاً من النَّحو،.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي (ك) و(د) بالياء المثناة التحتانية.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت مع شرحه من (ب).

 <sup>(</sup>٣) ورد ص١٧٩، وقد سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٩، وأعاد إنشاده فيه ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

 <sup>(</sup>٥) في أعلى الصفحة من نسخة الأصل بخط مغاير: القسم الثاني من كتاب ديوان المتنبي 2/2
 وفي الأسفل خاتم مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (١٦-١٨) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٧) في الأصل «سرايلُهم»، وفي (ك) و(د) والمصادر «ثيابهم»، وشرح ابن جني للبيت يؤيد «ثيابهم» لا «سرايلهم». وشرحه في (د): «البيض: السيوف، وثيابهم الدروع والعمائم السيوف».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل «رجفه» بالراء المهملة والجيم المعجمة، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر.

جمْعُ زَمْزَمَة، وهيَ الصَّوْتُ، لا يُفْهَمُ لتداخُله. قالَ العُجَّاجُ<sup>(١)</sup>:

ضِرْغَامَ اللَّهُ تُكَوْرُهُ ضَرَاغِكُم أَ لِلْاسَدِ حَدُولَ غِيْلِهِ زَمِ ازْمُ

١٩. تَجَمَّعَ فِيلَهِ كُلُّ لِسُنِ (٢) وَأُمَّةٍ فَما يُفْهِمُ الحُدَّاثَ إِلاَّ السَّراجِمُ (٢)

«اللَّسننُ»، اللِّسانُ. وحُكِيَ عنْ بعضهم، قالَ: دخلَتُ على أبي السَّمَّالِ العَدَوِيِّ، وهوَ ينتفُ شَعَّرَ أُسْبِه، ويَقرأُ: ﴿ومَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسْنِ قَوْمه ﴾ (٤). وكانَ أبو السَّمَّالُ هذا فصيحاً مُغْرِباً.

وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسننِ، عنْ أحمدَ بنِ يحيى، قالَ: «الأسنبُ»: شَعْرُ الفَرَج، وجمعُهُ «آسابٌ». و«الحُدَّاتُ»: جمَعُ حادث، وهو بمعنى «مُتحدِّث»، أخبرني أبو الفَرج الكاتبُ، قالَ: قالَ لنا عليُّ بنُ سُليمانَ فِي قول عُقَيْبَةَ الأسديِّ؛ يهجو بلالاً بنَ أبي بُرْدَةَ (٥)؛ وما أنا مِنْ حُدَّاتِ أُمِّكَ بِالضَّحَى ولا بِالْزَكْيَهِا بِظَهَا سِرِ مَفِيًّا بِالضَّحَى

له معنىً طريفٌ، وذلكَ أنَّ أُمَّهُ كانتُ مَرَّاقةُ (أ)، فيقولُ: لستُ ممَّنْ يقفُ عليها يشتري منها، ولا بالْزكيِّها بِظَهْرِ مَغْيِب، يقولُ: لستُ مِمَّنْ يقولُ لهاً: لحمُلكِ جَيِّدٌ وطَبِيْخُكِ طيِّبٌ. وقالَ المجنُونُ (٧):

أَتَيْتُ مَعَ الحُدَّاتِ لِيُلَى فَلَمْ أُبِنَ فَأَخَلَيْتُ فَاسْتَغْجَمْتُ عِنْدَ خَلائِي

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ك) بفتح اللاَّم. ولم أجدها مفتوحة اللاَّم.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعضاً قليلاً من الشرح.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم؛ ٤. وانظر في قراءة أبي السَّمَّال: املاء ما منَّ به الرحمن؛ ٢٧/٢، والبحر المحيط؛ ٥/٥٠، والمحتسب؛ ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٦) أي تطبخ اللَّحم أو الطعام بالمرق.

<sup>(</sup>٧) البيت لمجنون ليلى في ديوانه؛ ٣٧، والوحشيَّات؛ ١٨٦. ولعُتَيِّ بن مالك العقيليَّ في لسان العرب (خلا)، وتاج العروس (خلا)، وإصلاح المنطق؛ ٢٣٥، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٤١٤، وإصلاح المنطق؛ ٤١٤، وللنسبة في المخصَّص؛ ٢١٠/١٢، وفيه «خلائيا».

وقالَ سُونِدُ بنُ أبي كاهل<sup>(١)</sup>: يُسْمِعُ الحُدِّدَّاتَ قَــوُلاً حُسَـناً لَــوْ أَرادُوا غَــيْرَهُ لَــمْ يُسَــتَطَعْ

/و«التَّراجِمُ»: جَمِّعُ تَرَجُمان، وقد نطقتَ به العرَبُ. قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: كالتَّرجُمـــانِ لَقـــيَ الأَنْباطَـــا

وكذلكَ تقولُ في جَمْع «زَعفران»: زعافرُ، وفي صَحْصَحَان»: صحاصحُ. ٢٠. فَلِلَّهِ وَقْسَتٌ ذَوَّبَ الْغِسْ نَسارُهُ فَلْهُ يَبْقَ إِلاَّ صَارِمٌ أَوْ ضُبَارِمُ (٣)

«الضُّبارِمُ»: الأسَدُ الغليظُ الشَّديدُ، ويُقالُ أيضاً «ضُبارِمَةٌ» (1). قالَ عَقيِّلُ بنُ عُلَّفَةَ المُرِّيُّ (0):

(۱) البيت لسويد بن أبي كماهل اليشكري في ديوانه؛ ۲۵، والمفضليات؛ ۱۹۲، وشرح اختيارات المفضل؛ ۲/ ۸۷۲، والشعر والشعراء؛ ۱/ ۲۲۲، والبيان والتبيين؛ ۱/ ۱۹۲. ويروى: تُسمعُ بالمثناة الفوقانية. وهيُستَمعُ،. ويروى: «لم يُستَطعُ». على المجهول فيهما.

<sup>(</sup>۲) البيت من جملة أبيات لنقادة الأسدي في لسان العرب (فرط) و(لقط)، وتاج العروس (فرط) و(لغط) و(لقط)، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ۱۸۳، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ۲۰۰، والمشوف المعلم: «وقيل لرجل من بني مازن». وبلا نسبة في لسان العرب (لغط) و(رجم)، وإصلاح المنطق؛ ۸۸ و ۹، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ۲۶۷، والحيوان؛ ۳/۳۳، والكتاب؛ ۱/۳۷، وتهذيب اللغة؛ ۸/۸، و ۱/۲۵، وكتاب العين؛ ٥/۱۰، ومقايس اللغة؛ ٥/٣٧، والمخصص؛ ١/۲۲۲، وديوان الأدب؛ ۲/۸، وتاج العروس (ترجم)، وتحصيل عين الذهب؛ ١/٢٥٢، وتهذيب الألفاظ؛ ۲/۷۰،

<sup>(</sup>٣) ورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بداية الشرح. وكتب فوق «ضبارم» في (ك): «الأسد».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٥) البيت لعَقيل بن عُلَّفة المُري في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/ ٤٠٠، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/ ٣٧٧، وشرح الحماسة للأعلم؛ ١/ ١٩٧، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ١/ ١٧٧، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٢٧٩، وسمط اللآليء؛ ١/ ١٨٥، وخزانة الأدب؛ ١/ ١٥٦، وفي الأصل: «أأعيّته»، وأثبتناها كما وردت في المصادر جميعاً.

تَسَاهَوْا واسْسَأْلُوا ابْسَنَ أبسِي لَبِيْسِد الْأَعْتَبَسَهُ الضَّبَارِمَسَهُ النَّجِيِّسِدُ؟ وقالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: كَذَ النَّرَا الْأُرْاجِزُ

كَفَ النَّ مَ النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّاء النَّا

وقالَ سُونِدُ بنُ كُرَاع (٢):

أَبِيِّتُ كَانِّي كُلَّ يَ مُومِ وَلَيْكَةٍ أَنازِلُ ضَخْمَ السَّاعِدِيْنِ ضُبَارِمَا وقالَ حُمِيْدُ (٢):

ضُبَارِمُ طَيِّ الحَالِبَيْنِ إِذَا خَدَا عَلَى الأُكْمِ وَلاَّهَا حِذَاءُ عَنَّمُتُما مَنْ لا يُصَادِمُ (1) . تَقَطَّعُ مَا لا يَقْطَعُ الدُّرُعُ والقَبَا (1) وَفُرَّ مِنَ الفُرْسانِ مَنْ لا يُصَادِمُ (1)

«تقطَّع»، أي: فَنِيَ مِنَ السُّيوفِ ما لا يقطعُ الدِّرْعَ والقَبَا الذي تحتها لشدَّة الضَّرْبِ. ٢٢. وَقَفْتَ وَما فِي المَوْتِ شَكٌ لِوَاقِفِ عَالَمٌ ٢٢. وَقَفْتَ وَما فِي الْمَوْتِ شَكٌ لِوَاقِفِ عَالَمٌ ٢٢.

حُكِيَ أَنَّ سيفَ الدَّولةِ أَنكرَ عليهِ تَطبيقَ عَجَّزَي هذا البيتِ والذي بعدَه على صُدورِهما، وأنَّهُ قالَ: كانَ ينبغيِ أنْ تقولَ:

وَقُفْتَ وَمَا فِي الْمُوْتِ شَكُّ لُواقِفٍ ووجهُكَ وضَّاحٌ وتغرُكَ باسِمُ

(١) لم أعثر عليها.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوانه. انظر مجلة المورد، المجلد الثامن، العدد الأول؛ ١٥٧ وما بعد.

 <sup>(</sup>٣) البيت لحُميد بن ثور الهلالي في ديوانه؛ ١٢ ، وقد أورده الميمني: ضُباراً مريطاً الحاجبين إذا
 خدا. وقال: «ضبار: لا يُوجد في المعاجم». ويكون ابن جنّي قد أزال اللبس هنا.

<sup>(</sup>٤) كذا رواها في الأصل، وسيوردها هكذا في الشرح. وهي في (ك) و(د) و(ب) والمصادر: «والقنا» بالنون الموحدة الفوقانية. ورواية الديوان: . . . البيْضَ والقنا.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وعلَى هـامش (ك): «أي فني من السيوف ما لا ينقطع كالدروع».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح من قوله: «لأنَّ النَّائم إذا...». وعلى هامش الأصل تعليق غير واضح.

تَمَـرُّ بِكَ الفرسانُ كُلْمَـى هَزِيْمَـةً كَأَنَّكَ فِي جَفَـنِ الـرَّدى وَهـوَ نـائمٌ

وعَفا اللّٰهُ عنهُما، فليسَ الْمُلُكُ والشَّجاعَةُ والسَّخاءُ منَ صناعة الشِّغْرِ فِي شيء، ولكنَ أنْ يكونَ فِي مُلازَمَةِ العَجُزِ للصَّدُر مثلُ هذين البيتين؛ لأنَّ قولَهُ:

/ ... ... ... كَأَنَّكَ فِي جَفُسِ السرَّدى وَهُسوَ نَسائِمُ

هو معنى قوله:

... وما في الموت شَكُّ لواقف من ... ... ...

ولا مَعْدلَ لهذا العجُزعنُ هذا الصَّدرِ؛ لأنَّ النَّائِمَ إذا أطبَق جَفْنَهُ أحاطَ بما تحتُ، وكأنَّ المُوتَ أظلَّهُ مِنْ كُلِّ مكان كما يُحْدقُ الجفْنُ بما يتضمَّنُه مِنْ جميعِ جهاتِه، فهذا هوَ حقيقةُ الموت (١)، وقولُهُ:

تَمُ رُّ بِكَ الْأَبْطُ الْكُلْمَ عَرْيَمَ قُ وَوَجَهُ كَ وَضَّاحٌ وَثَفْ رُكَ باسِمُ

هذه النِّهايةُ في التَّشابُه؛ لأنَّهُ يقولُ: المكانُ الذي تُكَلَّمُ فيه الأبطالُ، فتكلَّتُ، وتُعَلِّنُ، فوجَهُكَ وضَّاحٌ لاحتقارِكَ للأمرِ العظيم ومعرفتكَ به، ألاَ تراهُ يقولُ بَعْدُ؟ تَجاوِزْتَ مِضْدارُ الشَّجاعةِ وَالنُّهَى لِلسَّ قَوْلِ قَوْمٍ: أنتَ بالغَيْبِ عالمُ

٢٣. تَمُرُّ بِكَ الأَبْطَالُ كَلْمَى هَزِيْمَةً وَوَجُهُكَ وَضَّاحٌ وَثَغُرُكَ بِاسِمٌ ٢١٠

٢٤. تَجاوَزْتَ مِقْدارَ الشَّجَاعَةِ وَالنُّهَى إِلَى قَوْلٍ قومٍ: أَنْتَ بِالغَيْبِ عالِمٌ<sup>(٢)</sup>

في آخرِ هذا البيت مُنافَرَةٌ لأوَّله؛ لأنَّ الشَّجاعة لا تُذْكَرُ معَ علْمِ الغيب، ولولا أَنَّه ذكَرَ «النُّهَى»، وهي العَقْلُ لكانَ الأُمرُ أشدَّ تَبايُناً؛ لأنَّ العاقلَ عارفٌ باعقابِ الأمورِ، ولو كانَ موضعَ «الشَّجاعةِ» الفَطانَةُ لكانَ ألْيقَ بعلمِ الغيبِ، إلاَّ أنَّه كانَ في ذِكْرَ

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢٣-٢٥) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «يُسأل فيُقال: أين الشجاعة من علم الغيب، فيقول: إنه كأنَّه قد علم مضاء الأمور، وتحقَّق أن لا خوف عليه». وشرحه في (د): «أي ليست الشجاعة وحدها فيك، فقد يُرى فيك ما يُظنُّ به أنك عالم بالغيب». وهذا الكلام بعضُ ما نسبه للوحيد في نسخة الأصل كما ترى.

الحرب فكانت الشَّجاعةُ منْ ألفاظ وصفها، ويجوزُ أنْ يكونَ ذكَرَ الشَّجاعةَ معَ علِم الغيب، لأنَّه كانَّه عَرفَ ما يصيرُ إليه، فتشَعَعَ، ولم يَحْذَر الموتُ(١).

/٢٥. ضَمَمْتَ جَناحَيْهِمْ علَى القَلْبِضَمَّةُ تَمُوْتُ الخَوافِي تَحْتَهَا وَ القوادِمِ (٢١)

«القوادمُ»: أوَّلُ ريشِ الجناحِ، و«الخوافِ»: آخِرُها، أيْ: قتلْتَ أوَّلَهم وآخرَهمْ. ٢٦. بِضَرْبِ أَتَى الهَامَاتِ وَالنَّصُرُ عَائِبٌ وَصَارَ إلى اللَّبَّاتِ وَالنَّصُرُ قَادِمٌ ٢٦. بِضَرْبِ أَتَى الهَامَاتِ وَالنَّصُرُ قَادِمٌ ٢٦.

يقولُ: إذا ضربتَ عدوَّكَ، فحصَلَ سيفُكَ فِي رأسه لم تعتَدَّ ذلكَ نَصَراً ولا ظَفَراً، وإذا فلَقَ السَّيْفُ رأسهُ، فصارَ إلى لبَّته، فحينئذ بكونُ ذلكَ عندك نَصراً، ولا يُرضيكَ ما دونَهُ (1).

٢٧. حَقُرْتَ الرُّدَيْنِيَّاتِ حَتَّى طَرَحْتَها وَحَتَّى كَأَنَّ السَّيْفَ للرُّمْحِ شَاتِمٍ (٥)

أي: كأنَّ السَّيْفَ يُعيبُ الرُّمْحَ، ويُزري به، فلمَّ تلتفت إلى الرُّمحِ، وصاحبتَ السَّيْفَ؛ لأنَّهُ أبلغُ ما يُطلَبُ النَّجاحُ به (١).

٢٨. وَمَنْ طَلَبَ الْفَتْحَ الْجَلِيلُ فَإِنُّما مَفَاتَيِحُهُ البِيْضُ الْخِفِافُ الصَّوارِمُ ٢٧

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): المَّمَا صناعةُ الشَّعْر ومراعاةُ الألفاظ، فلا ينبغي أنْ تُذْكَرَ الشَّجاعَةُ مع علم الغيب، ولكنَّ المتنبِّي رجلٌ كان يحرسُ المعاني، وهي أكثَرُ وكُده، فمعنى: تجاوزتَ مقدارَ الشَّجاعة والنُّهى. أي: ليست الشَّجاعَةُ وحلَها فيكَ، فقد يُركَى فيكَ ما يُظنُّ به أنَّك عالمٌ بالغيبَ منْ صدْق الظَّنَّ وذكاء الحَدْس».

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك):: «اَلْقوادمُ أَربَعَ ريشاَتَ من طرف كلِّ جناحَ، والخوافي ما، فقط.

 <sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي: إذا ضربت عدواً، فصادف سيفُك رأسه لم يُعد ذلك نصراً، فإذا صار إلى لبته عددته نصراً جيداً».

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد كان يجبُ أنْ يكونَ في لَفظه ما يدُلُ على هذا أو إشارة إليه، فأمَّا أنْ يأتي الضَّرْبُ الهامات والنَّصرُ غائبٌ فمُحالٌ».

<sup>(</sup>٥) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرَح كالأصل.

 <sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: وحتَّى كأنَّ السَّيْفَ للرَّمْحِ شاتمُ، أي: لَمَا أغنَى السَّيْفُ غَناءً حسناً أعظمَ منْ غَناء الرُّمح، كانَ كأنَّهُ قد شتَمهُ لتَبَيْن قُصوره وقلَّة غَنائه».

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٢٨-٣٠) مع شرحها من (ب).

#### ٢٠. نَسْتُرْتُهُمُ فَسُوقَ الْأُحَيْسِدِ بِنَسْثُرَةً (١) كُمَا نُشْرِتُ فَوْقَ الْعَسْرُوسِ الدَّراهِيمُ

«الأُحيَدبُ»: جَبَلُ الحَدَث، وحدَّثني أبو عليٌّ، قالَ: خرجتُ بحلبَ أريدُ دارَ سيف الدَّولة، فَلمَّا بدوتُ منَ السَّوْرِ، إذا أنا بفارس مُتَلَثَّم قد أَهُوى نحوي برمح طويل، وسدَّدَه إلى صدري، فكدتُ أطرحُ نفسي عن الدَّابَّة فَرُقاً، فلمَّا قَرُبَ مني ثنَي السنانُ، وحسرَ لتَّامَهُ، فإذا المتنبَى، وأنشدَنى:

نَستُرْتَهُمُ فَسُوْقَ الْأُحَيْسِدَبِ كُلِّسِهِ ﴿ كَمَا نُشِرَتُ فَوْقَ العسروسِ الدَّراهِمُ

ثُمُّ قَالَ لِي: كيف تَرى هذا القولَ، أَحسنُ هُوَ؟ فقلتُ: ويحَكَ، فَتلتَني يا رجُلُ! فحكينتُ أنا بمدينة السَّلام هذه الحكاية لأبي الطَّيِّبِ، فعرَفَها، وضحكِ لها، وذكر أبا على من التَّقريظ والثَّناء بما يُقالُ في مثَّله.

٣٠. تَدُوْسُ بِكَ الْخَيْلُ الْوُكُورُ على الْذُرا وَقَدْ كَثُرُتْ حَوْلٌ (٢) الْوُكُورِ الْمَطَاعِم (٣٠

يقولُ: إذا أخذُوا عليكَ درباً صعدتَ إليهم إلى رُؤوسِ الجبال<sup>(؛)</sup>، فقتلتَهم هناكَ؛ فلذلكَ تكثُرُ المطاعمُ حولَ الوكورِ، وجمعُوا «وكُراً» أيضاً: «أَوْكُراً». قالَ<sup>(٥)</sup>:

#### إِنَّ فِرِاخِساً كَفِسراخِ الأَوْكُسرِ

٣١. تَظُدنُ فِراخُ الفُتُخِ انسُكَ زُرْتَها بِأُمَّاتِها وَهْيَ الْعِبُاقُ الصَّلادمِ (١٦)

«الفُتْخُ»: جَمْعُ فَتخاءَ، وهيَ العقبانُ، سُمِّيتُ بذلكَ للِيِّنِ [جَناحِها و]<sup>(٢)</sup> رِيْشِها، و«الفَتْخُ»: ليْنُ المفاصل<sup>(٨)</sup>. قالَ امروُ القيس<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) في (ك) و(د): «كُلُّه». وسيوردها في الشرح.

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ك): «وفَوْقَ».

<sup>(</sup>٣) أورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) البيت مع غيره بلانسبة في لسان العرب (جسر) و(مشر) و (وكر) ، وتاج العروس (جسر) و (مشر) و (وكر) .

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح عدا الشواهد. وكتب فوق «الفَتخ» في (ك): «العُقاب». وقد ضبط «الفتخ» بفتح الفاء.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>A) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «والأمَّات. . . . . .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٢٥٢. وأورد هنا «كأنَّه، والصَّواب كما رواه سابقاً.

كَانِّي بِفِتخَاءِ الجَنَاحَيِّنِ لَقَاوَةٍ ذَفُوفٍ مِنَ العِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شُمِلالِ وَالْمَانِ عَالَمَ الم

وَلْلْغِيدِ أَعْنَاقَا وَلِلْبِيدِضِ كَالدُّمَى يُمَشِّينَ مَشْبِيَ الخَيْلِ فُتْخَ المَعاصِمِ

وأخبرَني عليُّ بنُ الحُسنين، عنْ أبي دُلَف هاشم بن مُحمَّد الخُزاعيّ، عن العبَّاسِ بن ميمون طائع، عن الأصمعيّ، قالَ: قالً لي خلفُ الأحمرُ يوماً: أتعرفُ العبَّابِ الفَتَخاءَ؟ قلتُ: لا، فأرسلَ يديهِ ونفَخَ شردّقيهِ حتّى توهَّمْتُ أنَّه قَدْ مُسِخَ عُقاباً.

و«الأُمَّاتُ»: جمنعُ «أُمِّ»، يُقالُ فيمنَ يعقِلُ: «أُمَّهاتٌ»، وفيما لا يعقِلُ: «أُمَّاتٌ» [هَذا الأصلُ[<sup>(۲)</sup>. قالَ الرَّاعي<sup>(۲)</sup>:

كَانَتَ نَجَائِبُ مُنَدْرٍ وَمُحَرِّقٍ أُمَّاتِهِنَّ وطَرَقُهُ مَ فَحيِل

وقد جاء «أُمَّهاتٌ» فيما لا يعقلُ. أنشدني أبو سهل القَطَّانُ، قالَ: أنشدني أبو العبَّاس البُردُ<sup>(٤)</sup>:

/فَ اللَّهِ ال

وقد استقصينًا ما فيه. و«الصَّلادمُ»: جمعُ «صلِّدم»، وهي الفرسُ الصُّلْبَـةُ الشَّديدةُ. قَالَ الحُصَيِّنُ بنُ الحَمامِ الْمُرِّيُّ (٥):

الشَّديدةُ. قَالَ الحُصنيْنُ بنُ الحَمامِ المُرِّيُّ (<sup>6</sup>): وَأَجْرَدَ كَالسِّرْحَانِ يَضْرِبُـهُ النَّدى وَمَحْبُوكَـةً كَالسِّيْدِ شَـقًاءَ صَلَّدِمِـا

وقالَ كُتُيِّرٌ<sup>(٦)</sup>:

وَسَيْرِي إِذَا سِرْنَا بِجِدٍّ عَلَى السُّرَى حُسَامٌ إِذَا كَلَّ المَذَاكِي الصَّالادِمُ

<sup>(</sup>١) لم يرد في ديوان كثير، واستدركه محقّق الدّيوان؛ ٤٥٠ نقلاً عن ابن جنّي، ولكثير عدَّة أبيات على هذا الرَّوى.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها منها إلى قوله: «والصَّلادم...».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٧١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) البيت للحصين بن الحمام المرّي في المفضليات؛ ٦٦، وشرح اختيارات المفضل؛ ١/ ٣٣٠، ومنتهى الطلب؛ ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه. وليس في ديوانه قصيدة على هذا الرُّويِّ.

و«الصَّلاقِمُ» أيضاً، وحُسامٌ: ماض.

يَقولُ: إذا رأتُ فراخُ العقبانِ خيلكَ، وقد أشرفَتَ على وُكورِها ظنَتَّها أُمَّاتها؛ لأنَّ خيلَكَ كالعقبانِ [شِدَّةُ و](١) سُرعَةُ وضُمْراً، كما قالَ في موضع آخَرَ<sup>(١)</sup>:

نَظروا إلى زُبُرِ الحَدِيدِ كَأَنَّما يَصْعَدنَ بَيْسَ مَنسًاكِ العَقْبِانِ

وجمّعُ «فَرْخ»: أَفْرُخُ، وأفراخُ، وفراخٌ، وفروخُ، وقالُوا: أفرِخَةٌ. قالُ<sup>(٣)</sup>: أَفْواهُها حِلْدَةَ الجَفَيْرِكَأَنَّها الْفُواهُ أَفْرِخَاهُ مِن النَّفْرانِ

٣٢. إذا زَلِقَ ــتُ مَشُّ ـيتُهَا بِبُطُونِهِ ــا كَما تتمَشَّى في الصَّعيْدِ الأراقِمِ")

«الأراقم»: الحيَّاتُ، وقد مضى تفسيرُها، وسُمِّيَ الأَرْقَمُ، للنَّقْشِ فِي ظهرهِ. ٣٣. أَفِي كُلُ يَوْمِ ذا الدُّمُسُتُقُ مُقْدِمٌ قَضاهُ علَى الإقدام لِلوَجْهِ لائيمُ ؟ (٩) ٢٤. أَيُنْكِرُ ريْحَ اللَّيْثِ حَتَّى يَدُوْقَهُ وَقَدْ عَرَفَتُ رِيْحَ (٢) اللَّيُوثِ البَهائِمُ ؟ (٧)

أي: لو كانَ حازِماً لكفاهُ ما يسمعُه مِنْ أخبارِكَ، ويشاهدُهُ مِنْ شجاعتِكَ عنْ مُلاسَتكَ.

٥٥. وَقَد فَجَعَتُ هُ بِإِبْنِهِ وَابْنِ صِهِرهِ وِبِالصَّهْرِ حَمْلاَتُ الأَميِيْرِ الغَواشِمِ (<sup>٨)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في لسان العرب (فرخ)، وتاج العروس (فرخ). وروايته: أفواقها، وقال مصحح اللسان: «في المحكم أقواتُها».

<sup>(</sup>٤) سقط البيت مع شرحه من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قَدُر». وأخذنا بما في (ك) و(د) والديوان والمصادر.

<sup>(</sup>٧) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وعلى هامش الأصل تعليقٌ على البيت غير واضح.

<sup>(</sup>٨) سيقطت الأبيات (٣٥-٤٦) مع شرحها من (ب). وشرحه في (ك) بقوله: «الوجه حَمَلات، فأسكن العين ضرورةً، وقد قال أبو النجم» فقط.

الوجْهُ «حَمَلاتٌ»، فأسكنَ العَيْنَ ضرورةً، وقد سبقَ القولُ في مثّله. /وقالَ أبو النَّجُم (١): وَنَسسٌ وَغُسراتُ المصيّفِ العَقْرَيا

جَمْعُ «وَغَرَة»، وهي شدّةُ الحرِّ، و«نَسَّ»: طردَ، أي: جاءَ الصَّيْفُ، فخرجتِ الهوامُّ، وأنشدَ الرِّياشيُّ عنِ الأصمعيِّ، عنْ خلَفَ الأحمرِ لامرأة مِنَ العَرَبِ(٢): فاجْتَتَ خَيْرَهُما مِنْ جَنْبِ صاحبِهِ دَهْ رَّ يكُ رَّ بِفَرْدً ال وَتُرْد ال

وقرأتُ على مُحمَّد بنِ مُحمَّد ، عنْ أحمد بنِ موسى، عنْ مُحمَّد بنِ الجَهْم، عَنِ الفَرَّاء (٢):

دَعَا دَعْ وَهُ كُورٌ وَقَدْ حَالَ دُونَهُ قِراعٌ وَدَعْ واتُ الحَبِيِ بَرُوعُ وَدَعْ واتُ الحَبِيِ بَرُوعُ ٣٠. مَضَى يَشْكُرُ الأَصْحابَ فِي فَوْتِهِ الطَبُا لِمِا شَغَلَتْها هَامُهُمْ والْمَاصِمُ (١)

«المعاصمُ»: جَمَعُ معصم، وهوَ الزَّنْدُ، وقد ذكرَناهُ قبْلُ. أي: يشكُرُ أصحابَهُ، لأنَّ السَّيوفَ شُغلَتُ بهم عنهُ (ف). وقال السَّمَوَّأَلُ بنُ عادياءَ (١):

وَصَفْ راءَ المَع اصِمِ قَدْ دَعَتْ بِي اللَّهِ وَصُلْ فَقُلْتُ لَهَا: أَبَيْتُ السُّيوفِ أَع اجِمُ اللَّهُ مَ وَيَفَهُ مُ صَدُوْتَ المَسْيوفِ أَع اجِمُ عَلَى انَّ أَصُواتَ السُّيوفِ أَع اجِمُ ١٣٠. يُسَرُّ بِما أَعْط اكَ لا مِنْ جَهالَة وَلَكِنْ مَغُنُوما نَجا مَنْكَ عَانِمُ ١٣٨. يُسَرُّ بِما أَعْط اللَّهُ مِنْ جَهالَة وَلَكِنْ مَغُنُوما نَجا مَنْكَ عَانِمُ ١٣٩. وَلَكِنْ مَغُنُوما لَتُوحيلُ للسُّرُكِ هازِم

رفعَ «هازمُ»، لأنَّه جعلَهُ معَ التَّوحيد جميعاً خبرَ «لكنَّ»، كما تقولُ: هذا حُلُوٌ حامضٌ، ويجوزُ أنْ يكونَ رفَعَهُ؛ لأنَّه خبَرُ مُبْتَدا محذوف، كأنَّه قالَ: أنتَ هازمٌ للشُّرِّكِ. ومضَّ، ويجوزُ أنْ يكونَ رفَعَهُ؛ لأنَّه خبَرُ مُبْتَدا محذوف، كأنَّه قالَ: أنتَ هازمٌ للشُّرِّكِ. ومَن تَشَسَرُفُ عَدنسانٌ بسِه لا رَينِعَسةٌ وَتَفنتَ خِرُ الدُّنْيا بسِه لاَ العَواصِمُ

- (١) البيت لأبي النجم في ديوانه ؛ ٣٧، والمعاني الكبير ؛ ٢/ ٦٧٧.
  - (٢) لم أعثر عليه.
  - (٣) لم أعثر عليه.
  - (٤) أورد بعض شرحه في (د).
    - (٥) سقط ما بعدها من (د).
  - (٦) البيت للسموأل في ديوانه؛ ٨٥، والأغاني؛ ٢٢/ ١١٦.

ا٤. لُكَ الحَمْدُ فِي الدُّرّ الذي لِيَ لَفُظُهُ فَا اللَّهِ الدُّرّ الذي لِيَ لَفُظُهُ فَا اللَّهُ مُعْطِيسه وَإِنَّسِيَ نَاطَمُ ٤٢. وَإِنِّي لَتَعْدُو بِي عَطاياكَ فِي الْوَغَي

/٤٣. علَى كُللُ طيَّار إلَيْها برجْله

«الغماغمُ»: جمعٌ غَمَغَمة، وهيَ الصَّوتُ المختلطُ<sup>(٢)</sup>. قالَ سُويَدُ بنُ كُراعٌ<sup>(٣)</sup>: فَتَسْمَعُ للأَبْطِ ال تَحْتُ لَبانه وَبَلْدَت ه يُسْتَثَبْرونَ غَماغمَ ا

فَلاَ أنا مَذْمُومٌ وَلا أنستَ نادمُ

إذا وَقَعَتْ في مسمعيه الغماغم(١)

وقولُه: طَيَّارٌ إليها بِرِجْلِهِ، يعني: فرَساً سابِقاً، يجري في سنرعة الطَّائرِ. وقد لاذَ فِي ذلكَ بقول الرَّاجز<sup>(ءُ)</sup>:

تُسَــبُحُ أُولَاهُ وَيَطَفُــو آخِــرُهُ جاءً كُلَّمْ عِ البِّرُقِ جَاشَ ماطرُهُ ما إنْ يُمَسَّ الأَرْضُ منْـهُ حافرُهُ (٥)

٤٤. أَلاَ أَيُّهَا السِّيْفُ الذي لَيْسَ مُغْمَداً وَلاَ فَيْكَ مُرْتَابٌ وَلا مِنْكَ عاصِمُ ٤٥. هَنيْناً لِضَرْبِ الهَامِ وَالْجُدِ وَالعُلَى وَراجيلكَ والإسلامُ إنَّكَ سالمُ ٤٦. وَلَمْ لاَ يُقِي الرَّحْمَٰنُ حَدَّيْكَ مَا وَقَي وَتَفْلَيْقُهُ هَامُ الْعَدا بِلِكَ دائسمُ ؟



كتب تحت «طيّار» في (ك): «أي عَدُو في سرعة». وتحت «الغماغم»: «أصوات مختلفة» وسنشير إلى (د).

سقط ما بعدها من (د). **(Y)** 

لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوانه. انظر مجلة المورد، المجلد الثامن، العدد الأول؛ ١٥٧ وما بعد. (٣)

لم أعثر عليها . (٤)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أخذَ المتنبّي هذا مِنْ قَوْل زِيْد الخَيْلِ الطَّائيِّ: يقولون: خَيْسل الْ أَوْ نَعَسام بِقَفْسرَةٍ تَطِسيَرُ بِهِسَا أَعَناقُهَسَا وَالقَوارْسِمُ؟! (0) فوقَع دونَه كثيراً. [ولم نعثر على البيت في ديوان زيد الخيل. انظر شعراء إسلاميون؛ ١٢٧ وما بعدًا».

# (\*)(\*)

وقالَ أيضاً، يذْكُرُ وُفودَ فُرسانِ طَرسوسَ عليه، ومعَهُمْ رسولُ مَلِكِ الرُّومِ، يَطلبونَ منْهُ الهُدْنَةَ، فأنشَدَهُ إِيَّاها بِمُحْضَرِ منهمْ، وقْتَ دخولِهم (١):

/١٠ أراعَ كَدنا كُلُ الأنسام هُمُسامُ وَسَحَ لَهُ رُسُلَ الْمُلُوكِ غَمامُ (٢)

«أراع»: أفزع، وقولُه: «كذا»، أي: كما أرّى، و«كذا» في موضع نصبُ؛ لأنَّه صفةً مُصدر مُحذوف، كأنَّه قالَ: روْعاً كذا، أي: مثلُ هذا، يتعجَّبُ منهُ، ويستعظمُهُ (ً). وأنصبتُ إليه رسلً اللوك كما يسعُ الغمامُ ماءً.

. ٢. وَدَانَتُ لَـهُ الدُّنْيَا فَأَصْبُحَ جَالِساً وَآيَامُهـا فِيْمـا يُرِيْـدُ قِيـامُ(١)

رأى أنَّ «جالساً» أعذبُ لفظاً منْ «قاعد»، فلذلك قصد إليه  $^{(\circ)}$ .

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٣٨٠، ومعجــز أحمــد؛ ٣/ ٤٣٦، وابــن الإفليلــي؛ ٢/ ٢٦٠، والواحدي؛ ٥٥٦، والتبيان؛ ٣/ ٣٩٣، واليازجي؛ ٢/ ٢١٠، والبرقوقي؛ ٤/ ١٠٩.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وورد على سيف الدَّولة، رضي الله عنه فرسانُ طرسوس والمصيصة، معهم رسول ملك الرُّوم في طلبِ الهدنة يوم الأحد لثلاث عشرة ليلةً بقيت في المحرَّم سنة أربع وأربعين وثلاثمئة».

والمقدّمة في (د): «وورد على سيف الدَّولة فرسانُ طرسوس وأذنة والمصِّيصة، ومعهم رسول ملك الرُّوم في طلب الهدنة يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمئة، فقال أبو الطيب، أنشدها إيَّاه بحضرتهم وقت دخولهم». وفي (ب): «وقال» فقط.

 <sup>(</sup>٢) سقط عجز البيت وشرحه من (ب). وأورد بعض الشرح في (د). وسقط شرح القصيدة من (ك) و(د) إلاً ما نشير إليه في موضعه.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٢-٥) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>۵) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ترك «قاعداً»؛ لأنّه يلتبسُ به الذَّمُّ كشيراً، ومنهُ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَيْلَ اقْعُدُوا مَعَ القاعديْنَ ﴾ [التَّوبة؛ ٤٦]، ويُقالُ: قَعَدَتْ به همتُهُ، والقَعَدُ من الجوارح وما أشبَه ذلك، و «جالسٌ» أنزهُ منه، فعدلَ إليه».

٣. إِذَا زَارُ<sup>(١)</sup> سَيْفُ الدُّوْلَةِ الـرُّوْمُ غازيـاً كَفاهـا لِمِـامٌ لَــوْ كَفـاهُ لِمِـامُ

«اللَّمامُ»: الزِّيارةُ القليلةُ. قالَ جريرُ<sup>(۲)</sup>:

بِنَفْسَى مَانُ تَحِيَّتُ هُ حَسرامٌ عَلَىيَّ وَمَانَ زِيارَتُ هُ لِمِامُ

... مَــنْ تَحِيَّتُــهُ عَزِيْــنَّ عَلَــيَّ وَمَــنْ زِيارَتُــهُ لِمِـامُ اللهِ منها. أي: كفاها قليلٌ منه، لو كان كافياً لهُ منها.

٤. فَتَى تَتْبَعُ الأَزْمِانُ فِي النَّاسِ حُكْمَهُ لِكُسِلُ زَمِسَانٍ فِي يَدَيْسِهِ زِمِسَامُ

ه. تَنَامُ لَدَيْكَ الرُّسُلُ أَمْنَا وَغَيْطَةً وَأَجْضَانُ رَبُّ الرُّسُلِ لَيْسَ تَنَامُ

٦. حِيدُاراً لِمُعْسَرُورِي الجِيسادِ فُجَساءَةً إِلَى الطُّعْنِ قُبُلاً ما لَهُنَّ لِجِامْ (٢)

بُقالُ: اعرَوْرَيتُ الفَرَسَ: ركبتُه عُرْياً(1). قالَ(1):

/واعْرَوْرَتِ العُلُطُ العُرْضِيَّ تَرْكُضُهُ أُمُّ الفَسوارسِ بِسالدُّتْداءِ وَالرَّبَعَسهُ

و«قُبْلُ»: جَمْعُ «أَقْبَلَ» و«قَبْلاءً»، وهوَ الذي أقبلتُ إحدَى عينيه على الأخرى<sup>(1)</sup> تشاوساً وعزَّةَ نَفْس.

٧. تُعَطَّيْنُ فييهُ وَالأعنَّةُ شَعِرُها وَتُضَرِّبُ فيه وَالسِّياطُ كَالأُمْ (٢)

<sup>(</sup>١) في (ك): «سار»، وكتب فوقها: «وزار».

 <sup>(</sup>٢) البيت لجرير في ديوانه؛ ١/ ٢٧٩. وقد روى «تحيَّته» في الأصل كما أثبتناها في المرَّتين. وهـ و
 في الدّيوان: «تجنُّبه عزيزٌ» بالجيم المعجمة والنُّون الموحدة والباء الموحّدة.

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وأسقط الشاهد. وأورد شرح البيت في (د) عدا الشاهد.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د) و (ب).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٦٧.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٧-١٥) مع شرحها من (ب).

٨. وَمَا تَنْفَعُ الْخَيْلُ الْكِيرَامُ ولا الْقَنا

٩. إِلَى كَمْ تَعرُدُ الرُّسْلَ عَمَّا أَتَوا بِهِ كَانَهُمُ فِيْما وَهَبْت مَالامُ ٢

إذا لُسِم يَكُسِنُ فَسِوقَ الكسرام كسرامُ

هذا هو المَدَّحُ المُوجَّهُ<sup>(۱)</sup>، ومثلُه قولُه أيضاً فيه<sup>(۲)</sup>:

نَهَبُتَ مِنَ الأَعْمارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ لَهُنتَّابَتِ الدُّنيا بِأَنَّكَ خَسالدُ

١٠. فَإِنْ كُنْتَ لا تُعْطِي النُّمامَ طَواعَةً فَعَـوْذُ الأعـادي بِالكَرِيْمِ ذِمِـامٌ

يُقالُ: أعطيَتُهُ الشَّيءَ طَوعاً وَطواعَةً وطَواعيَةً، ومثلُهُ الفَطانَةُ والفَطانيَةُ، واللَّقانَةُ واللَّقانيَةُ، واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ واللَّقانيَةُ والكراهةُ والكراهةُ والكراهةُ والكراهيةُ، وهو كثيرً<sup>(7)</sup>.

١١. وَإِنَّ لَا نُفُوساً أَمْمَتْكَ مَنيْعَةٌ وَإِنَّ دِمِاءً أَمَّلَتْكَ حَرامٌ (٥)

١٢. إذا خافَ مَلْكُ مِنْ مَلِيكِ أَجَرْتُهُ وَسَيْفَكَ (١) خافوا والجِوارَ تُسامُ

أي: إذا كُنتَ تُجِيرُ مِنْ غيرِكَ فأنْ تُجيرَ مِنْ نَفْسِكَ أُولَى.

١٣. لَهُمْ عَنْكُ (٧) بِالبِيْضِ الخِفافِ تَفَرُّقُ وَحَوْلُكَ بِالكُتْبِ اللَّطَافِ زِحام (٨)

فَإِنْ كُنْتَ لا تُعْطَى الذِّمامَ طواعَةً قَعَدُودُ الآعددي بِالكَرِيْمِ ذِمامُ فَعَدادُ الآعددي بِالكَرِيْمِ ذِمامُ فمعناهُ: إنَّهُ قد وَجَبَ ذمامُهم، فأنتَ تدفعُهم عن حقَّ واجب».

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٣١٤.

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كانَ ينبغي أنْ يقولَ: فإنْ كنتَ لا تُعطي الذَّمامَ إلا مستحقّه فَعَوْدُ الأعادي بالكريْم ذمامُ. لأنّهم قد استحقّوهُ، فأمّا:

<sup>(</sup>٤) في (د): «فإنَّ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «هذا يعضُدُ ما قلتُ أيضاً».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في الأصل بضم الفاء، والصُّواب من (ك) و(د) والديوان وغيرها.

<sup>(</sup>٧) روى صدره في (ك): «لهم بالخفاف البيض عنك تفرُقٌ»، وقال: «في نسخة: لهم عنك بالبيض الخفاف تفرُقٌ».

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أحسنَ ما شاءً، وقد نُصرَ في هذه القصيدة».

١٤. تَغُسرٌ حَسلاواتُ النُّفُوسِ قَلُوبَها فَتَخْتارُ بَعْضَ العَيْشِ وَهُوَ حِمامٌ ١١

«قُلُوبَها»: أي: قُلوبَ النُّفوسِ، فتَختارُ الهربَ خوفَ القتْلِ، وهوَ كالقَتْل.

١٥. وَشُرْ الحمامَيْنِ الزُّوَامَيْنِ الزُّوَامَيْنِ الزُّوَامَيْنِ الزُّوَامَيْنِ عَيْشَةٌ يَسدِلُ السدي يَخْتارُهـا وَيُضَامُ
 يُقالُ: مَوتٌ زُوَامٌ وَزُوَّافٌ وذُعَافٌ، إذا كانَ وَجيًّا.

١٦. فَلُوْ كَانَ صِلْحاً لَمْ يَكُنْ بِشَفاعَةٍ وَلَكِنْ لِهُ لَهُ لَهُ لَهُ مَوْفَ رام (٦)
 قالَ ابنُ الأعرابيِّ: الفَرامُ: الشَّرُّ الدَّائمُ والعذابُ. قالَ بشُرُ (٤):

قال أبن الاعرابي: العرام: السر الدائم والعداب، قال بشر ؟: وَيَــوْمَ النِّسـار وَيَــومَ الجفَــا ركانـا عَذابــاً وكانَـا غَرَامــا

١٧. وَمَن للهُ لِفُرْسانِ الثُّغُسورِ عَلَيْهِسمُ يتَّبليْفهِسمْ ما لا يكاد يُسرامُ (١٥)

١٨. كَتَائِبُ جَاوُوا خَاصِعِيْنَ فَأَقْدَمُوا وَلُوْ لَمْ يَكُونُوا خَاصِعِيْنَ لُخامُوا(٢)

«خامُوا»: جَبُنُوا: قالَ يزيدُ بنُ الحكم الثَّقَفيُّ(٧):

<sup>(</sup>١) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً، من قوله: «أي».

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ك): «الزُّوام: الشديد».

<sup>(</sup>٣) لم يورد البيت في (ب) ، ولكنه قال: «الغرام: العذابُ الدَّائم».

<sup>(</sup>٤) البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه؛ ١٩٠، وتاج العروس (جفر) و (غرم)، ومعجم البلدان (الجفار)، ومعجم ما استعجم (الجفار)، والصّحاح (جفر)، ومختارات ابن الشجري؛ ٣٠٦. وللطرمّاح في ملحق ديوانه؛ ٥٨٤، ولسان العرب (غرم). وبلا نسبة في لسان العرب (جفر)، وجمهرة اللغة؛ ١٩٢١.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١٧-٢٢) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ك): «رجعوا».

<sup>(</sup>٧) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في ديوانه؛ (شعراء أمويون؛ ٣/٣٧٣)، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ٢٧٣)، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ١٨٣، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٦٨٨، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٣٥٥، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ٧٤١. وأثبتنا «مراسها» كما في الأصل، وفي كل المصادر «ضراسها» إلا في رواية المعرى «هراسها» بالهاء.

مَـــنَ لاَ يَمَـــلُّ مِرَاسَـها وَلَــدَى الحَقِيْقَــةِ لاَ يَخيِــمُ
وقالَ عَنْتَرَةُ(١):

رَادِ يَتَقُونَ بِيَ الْأَسِنَّةَ لَـمَ أَخِـمُ عَنْهَا وَلَكِنِّـي تَضِايَقَ مُقَدَمِـي الْأَسِنَّةَ لَـمَ أَخِـمُ عَنْها وَلَكِنِّـي تَضِايَقَ مُقَدَمِـي ١٩. وَعَـزُتْ قَدِيْما فَيْ ذَراكَ خُيُولُهُ مُ وَعَـزُوا وَعامَتُ فِي نَداك وَعامُوا ٢٠. علَى وَجْهِكَ المُيْمُونِ فِي كُلُ عَارَةٍ صَـلاةٌ تُوالَـي مِنْهُـمُ وَسَـلامُ ٢٠. علَى وَجْهِكَ المُيْمُونِ فِي كُلُ عَارَةٍ صَـلاةٌ تَوالَـي مِنْهُـمُ وَسَـلامُ

يُقالُ: صلَّى صَلاةً وَتَصَلِيَةً. قرأتُ على أبي بَكْرٍ مُحمَّد بنِ الحسَنِ، عنَّ أحمدَ بنِ يعيَّ (٢): بنِ يعيَ

تُرَكِّتُ القِداحَ وَعَزَفَ القيا نِ والخَمِّدرَ تَصْلِيَةً وَابْتِهَا الآ ٢١. وَكُدلُ أُنساسِ يَتْبَعُسونَ إِمَامَهُمْ وَأَنْسَ لَأَهْسَلُ المَكْرُمَساتِ إِمامُ ٢٢. وَرُبَّ جُسوابِ عَسنُ كِتسابِ بَعَثْتُهُ وَعُنْ نُسه لِلنَّساظِرِيْنَ قَتسامٌ (٢٣.

يُقالُ: عُنوانٌ وعُلُوانٌ، والجمعُ عَناوِيْنُ وَعَلاوِيْنُ، حدَّثَنا أبو عليٍّ، قالَ: يُقالُ: عَنْوَنْتُ الكتابَ وعَلُونْتُهُ وعَلَّنْتُهُ، وزادَ غيرُهُ: عَنْنَتُه، خفيفةً، وأنشدَنا (1):

ضَحَّوا بِأَشْمَطَ عُنُوانُ السُّجودِ بِهِ يُقَطِّبِ اللَّيْسِلَ تَسْسِبِيْحاً وقُرْآنا

ويُقالُ: عُنُوانٌ وعِنوانٌ، وعُنْيَانٌ وعِنْيَانٌ، وعُلُوانٌ وعِلُوانٌ، وَعُلْيَانٌ وعِلْيانٌ.

يَقُولُ: رُبَّ جَيْشِ أَقَمْتَهُ مَقَامَ جوابِ كتابِ كُتِبَ إِلَيْكَ، فصارَ قَتَامُهُ، وهوَ غَبَرتُهُ، يدُلُّ عليهِ كما يدُلُّ العُنُوانُ على الكِتابِ؛ مِمَّنَ هُوُّ، وإلى مَنْ؟

البيت لعنترة في ديوانه؛ ٣٢، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعلر العرب؛ ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في تاج العروس (صلو)، وروايته فيه: تركستُ المسدام وعسزف القيسان وأدمنستُ تصليســـةً وابتهـــــالا

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «المعنى ربَّ كتابٍ أنفذته جواباً عن كتابٍ، والغبارُ علامةُ قدومه قبل عنوان الكتاب».

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه؛ ٩٦/١، واللسان (عنـن) و (ضحـي)، والعقـد الفريـد؛ ٤/ ١٥٩ و ٢٨٤، وبلا نسبة في المعارف؛ ١٩٧.

٢٣. تَضْيِقُ بِهِ البَيْداءُ مِنْ قَبْل ِنَشْرِهِ وَما فُضْ بِالبَيْداءِ عَنْـهُ خِتَـامٌ (١)

[أي: من قبل إتيانِه لِلغارةِ تضيقُ به، وهوَ مُجْتَمِعٌ، فكيفَ به إذا أُنْشِرَ؟ [<sup>(٢)</sup>. وقالُ الآَخَرُ (٢):

/بَعْثُوا إِلَى صَحِيْفَةً مَطُوبًة بِخِتَامِهِا عُنُوانُهِا كَالعَقْرَبِ

قَالَ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ السَّرِيِّ: قَالَ الأصمعيُّ: ليسَ شيءٌ أشبهَ بالعقربِ مِنْ «كَهْمَسِ»، وكانَ عُنوانُ الكتابِ «كَهْمَساً»، قالَ أبو بكرٍ، وقالَ غيرُهُ: يريدُ عيسى.

٢٤. حُرُوفُ هِجِاءِ النَّاسِ فِيهِ ثَلاثَةٌ جَسوادٌ وَرُمُسحٌ ذَابِلٌ وَحُسسامٌ "

للَّا سمَّى الجيشَ جواباً، جعلَ «حروفَه»؛ جواداً ورمحاً وحساماً، اتَّساعاً (٥) وصنَّعةً. ٢٥. أذا الحَرْبِ قَدْ أَتْعَبْتُها فَالْهُ ساعَةً ليُغْمَـدَ نَصْلٌ أَو يُحَـلُّ حـزامُ (١)

أي: يا ذا الحرب. ويُقالُ: لَهَيْتُ عنهُ؛ تركتُه، ولهوتُ؛ منَ اللَّهْوِ.

٢٦. وَإِنْ طَنَّالَ أَعْمَارُ الرَّمَاحِ بِهُدُنَّةً فَإِنَّ الذي يَعْمُرُنَّ () عِنْدَكَ عام (^^)

أي: أطولُ أعمارِ الرِّماحِ إعندكَ إِ<sup>(١)</sup> في «الهُدْنَةِ» عامٌ؛ لأنَّكَ لا تُغبُّ قَصْدَ الرُّومِ أَوْ طَرِّدَ الأعرابِ. يُقالُ: عَمَرَ المنزلُ، وعَمَرْتَهُ، وعُمرَ الرَّجُلُ؛ إذا طالَ عمُرَّهُ، ومنهُ: يحيَ بنُ

<sup>(</sup>١) ورد الشرح في (ك): «قبل إتبانه الغارة، فكيف إذا انتشر» فقط. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح الذي نقلناه عن (ب) زيادةً في المنن.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) ، وسقط ماعدا ذلك منها.

<sup>(</sup>٣) لمأعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي: ليس فيه إلاَّ هذا كما ليس في الكتاب إلاَّ الحروف».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «استعارةً».

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٧) ضبطها في (ك) و(د) بفتح الميم.

<sup>(</sup>A) سقطت الأبيات (٢٦-٣١) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٩) زيادة من قشر الفسر.

يَعْمَرَ، والوجّهُ أَنْ يُقالَ: يَعْمُرْنَ فيه، ولكنَّه شبَّهُ الظَّرْفَ بالمَعْولِ به اتِّساعاً، كأنْ تقولُ: يومُ الجمعة، قمتُهُ، تُريدُ؛ قمتُ فيه، ثُمَّ صارَ التَّقديرُ: فإنَّ الذي يَعْمُرُنَهُ، ثُمَّ حذَفَ المفعولَ لطولِ الْاسم، كما تقولُ: الذي ضريْتُ زيدُ، تُريدُ: ضريْتُهُ، كما أنشدَهُ سيِبُويَهِ (١):

تَرَوَّحِسُي بِا خَسِيْرَةَ الفَسِيْلِ تَروَّحِسِي أَجْسِدَرَ أَن تَقَيِّلِي

/أي: مكاناً جديراً أَنْ تقيلي فيه ِ ثُمَّ صارَ «تقيليه ِ»، ثُمَّ حذَفَهُ مِنَ الصِّفَةِ تشبيهاً بالصِّلَة.

٢٧. وَما زِلْتَ تُفْنِي السُّمْرَ وَهْيَ كَثِيْرَةٌ وَتُفْنِي بِهِنَّ الْجَيْشَ وَهْ وَ لُهَامٌ (٢٧ وَما زِلْتَ تُفْنِي السُّمْرَ وَهْ يَ كثيرًا عَنْ الْجَيْشَ وَهُ وَلُهَامٌ الرَّاعِي (٦):
 «لُهامٌ»: كثيرٌ، فكأنَّه يلتهم كُلَّ شيء قالَ الرَّاعي (٦):
 بِجَيْشِ لُهَامٍ يَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ مُ وُقُونٌ لِحاجِ وَالرِّكابُ تُهَمَّلِ جُـ بِجَيْشِ لُهَامٍ يَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ مُ

<sup>(</sup>۱) البيتانهما من جملة أبيات لأحيحة بن الجُلاح في ديوانه؛ ٨١. وبلانسبة في المحتسب؛ ٢١٢١، وخزانة الأدب؛ ٥/ ٧٥. والأول هو الأول من ثلاثة أبيات لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (حنذ) و (شول) و (فحل)، والصِّحاح (حنذ)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ٢٨، وتاج العروس (فحل) و (شول). وبلا نسبة في لسان العرب (أبر)، وتهذيب اللغة؛ ٤/ ٢٥، وتاج العروس (أبر)، وأساس البلاغة (فحل). وهو الأول من بيتين لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (فحل)، وتاج العروس (فحل)، وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٢/ ١٠٩، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٥٤. والثاني هو الأول من بيتين لأحيحة بن الجلاح في شرح ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٥٤. والثاني هو الأول من بيتين لأحيحة بن الجلاح في شرح التصريح؛ ٢/ ٣٠، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٣٦. ولأبي النجم العجلي في إيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ٢٥٠، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٣/ ٢٩١، و ٢٩١، وسرح الأشموني؛ ٢/ ٢٠٠، وأمالي ابن الشجري؛ ٢/ ١٠٠، والإيضاح العضدي؛ ١٨٤، وشرح شواهد الإيضاح؛ ١٦٤. وروايتُه المشهورة: «تأبَّري».

<sup>(</sup>٢) أورد من شرحه في (د): «أي: كثير يلتهم كلَّ شيء».

<sup>(</sup>٣) هكذا نسبه في نسخة الأصل، وهو ليس للرَّاعي، وليس في ديوانه شعرٌ على هذا الرَّوي، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه؛ ١٨٧، ولسان العرب (صرد)، وتاج العروس (صرد)، والمعاني الكبير؛ ٢/ ٨٩١، ورواية صدره في المصادر: بأرعنَ مثلِ الطود تحسبُ أنَّهم. ويروى: وقوفٌ لأمر.

٢٨. مَتَى عَاوَدُ الجَالُوْنُ عَاوَدْتَ أَرْضَهُمْ وَفَيْهِا رِقَابٌ لِلسَّيُوْفِ وَهامُ
 يقالُ: جَلا القومُ عنْ منازلهم، وأَجْلَوْا وجَلَّوْا، وَوَلِيَ فُلانٌ الجاليةَ والجالةَ
 حميماً.

٢٩. وَرَبَّوا لَـكَ الأَوْلادَ حَتَّى تُصِيْبَها وَقَـدُ كَعَبَـتُ بِنْـتُ وَشَـبً غُـلامُ (١)
 «رَبَّوا»: معطوفٌ على «عاودتٌ»، ويجوزُ أنْ يكونَ معطوفاً على «عاود».

٣٠. جَرَى مَعَكَ الجَارُونَ حَتَّى إِذَا انْتَهَوْ إِلَى الغَايَةِ القُصُونَ جَرَيْتَ وَقَامُوا يُقالُ: القُصُونَ والقُصْيا. قالَ الأخطَلُ (٢):

... بأرّجائها القُصنيَا أباقِرُ هُمَّالُ

وكأنَّ هذا منْ قولِ ابراهيم بنِ العبَّاسِ الصُّولَيِّ": إلَى أَنْ تَناهَيْنَا يَدَ الوَصَلِ بِينَنا فَلَمَّا وَنَى عَنَّهُ جَرَيْتُ أَنا وَحَدي ٣١. فَلَيْسَ لَبِدُر مُدُ تُمَمَّتَ تَمامُ ٣١. فَلَيْسَ لَبِدُر مُدُ تُمَمَّتَ تَمامُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «ربُّوا معطوف على عاود، وإن شئت على عاودت».

<sup>(</sup>٢) صدرُه: وبيداء ممتحال كأنَّ نَعامَها. وهو للأخطل في ديوانه؛ ٢١/١، ولسان العرب (محل)، وتهذيب اللغَة؛ ٥/ ٩٥، وتاج العروس (محل). والرَّواية: «القُصوى». وضبطنا «أباقر» بالقاف كما في الأصل. ورواية الديوان والمصادر: «أباعر» بالعين المهملة، وهو أوجه.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوانه.

## (\*)(YY9)

وقالَ أيضاً، يمدحُهُ، ويُودِّعُه إلى إقْطاعٍ، كان أقطعهُ إِيَّاهُ (١):

١. أيسا راميساً يُصمِّسي فُسؤَادَ مَرَامِسِهِ تُرَبِّسي عِسدَاهُ رِيْشَسِها لِسِسهامِهِ (٢)

يقالُ: رماهُ فأصنماهُ: إذا فتلّهُ مكانّهُ، وأنّماهُ: إذا تحامَلَ، فماتَ ناحيةُ، ومنهُ قولُهُ عليهِ السَّلامِ: (كُلُ ما أَصْمَيْتَ وَدَعْ ما أَنْمَيْتَ)<sup>(٢)</sup>، وقالَ عُمَرُ<sup>(١)</sup>:

ديِ ـَ ازٌ لِلَّتُ ـ ي تُصمِ ـ ي أَبالخَطَّ ـ اب إِذْ تَرْمِ ـ ي

و«مرامُهُ»: مطلبُهُ.

على طرفيه مين داره بحسكامه (٥)

وَرُوْمِ الْعِيِسِدِّى هَـاطِلِاتُ غَمامِـهِ (1)

٢. أُسِيرُ إلى إقطاعِهِ في ثيابِهِ

٣. وَمَا مَطَرَتُنيه منَ البيض وَالقَنا

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٣٩٧، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٤٨٥، وابسن الإفليلسي؛ ٢/ ٣٢٠،
 والواحدي؛ ٥٧٦، والتبيان؛ ٤/٣، واليازجي؛ ٢/ ٢٣٤، والبرقوقي؛ ٤/ ١١٥.

المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً، وقد ودّعه إلى إقطاعه الذي أقطعه». وفي (د): «وودّعه سيف الدّولة إلى إقطاع أقطعه إياه، فقال». وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد عجز البيت في (بُ) من غير شرح. وسقط شرح المقطعة من (ك) و(د).

<sup>(</sup>٣) الحديث في فتح الباري؛ ١٦١٨، والطبقات الكبرى لابسن سعد؛ ١٠/١، ومجمع الزَّوائد؛ ٤/ ١٦١، والدُّرُّ المنثور للسيوطي؛ ٢٠/٤، وكشف الخفاء؛ ١٧١/٢، والمعجم الكبير للطبراني؛ ٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بعض شرحه.

«العبِدَّى» العبيدُ، وقدْ تقدَّم القولُ فِي مثَّلهِ (۱)، و «العبِدَّاءُ»؛ يُمَدُّ ويُقْصَرُ. ٤. فَتَى يَهَبُ الإِقْلِيْمَ بِالمَالِ وَالقُرى وَمَنْ فَيْسِهِ مَنْ فُرْسَانِهِ وَكَرامِهِ (٢) ٤. فَتَى يَهَبُ الإِقْلِيْمَ بِالْمَالِ وَالقُرى

ه. وَيَجْعَلُ مِا خُولُتُهُ مِنْ نَوَالِهِ جَنْ اء لَمَا خُولُتُهُ مِنْ كَلامِهِ (٣)

أي: منه أستفيدُ حُسنَ الكلامِ، فإذا أتيتُهُ به ِ أَثَابَني عليه ِ أَنْ وهذا أعذبُ منَ قول أبي تَمَّام (٥):

... أ... ... ... نَاخُذُ مِنْ مالِهِ وَمِنْ أَدَبِهُ

على أنَّ لفظ أبي تمَّامٍ أجود .

٦. فَلا زَالَتِ الشَّمْسُ التي في سَمائهِ مُطالعَة الشَّمْسِ التي في لِثَامِهِ (١)

أضافَ «السَّماءَ» إليه لإظلالها عليه، كما قالَ الآخَرُ، أنشَدَناهُ أبو عليٌ<sup>(٧)</sup>: إذا كَوَكَبُ الخَرْقاءِ لاَحُ بِسُحَرَةٍ مَا سُهَلِّ أَذاعَتْ غَزْلَها في القرائِب

قالَ: أضافَ الكوكَبَ إليها لِجِدِّها وعَملِها عند طُلوعهِ.

٧. وَلا زَالَ تَجتازُ البُدُورُ بِوَجَهِهِ تَعَجُّبُ مِنْ نُقُصانِها وَتَمامِهِ (^)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٥) صدره: ترمى بأشباحنا إلى ملك، وهو لأبي تمام في ديوانه؛ ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣١٠.

<sup>(</sup>٨) سقط البيت من (ب).

### (\*)(YT\*)

وقالَ، وقد لَكبَ سيَفُ الدَّولةُ لإنجاد سريَّة كانَ أنفذَها، ورَكبَ معَهُ أبو الطَّيُّب، فوجَدَ السَّرِيَّةَ قد فَتَلَتَ بعضَ الخيلِ، وأراهُ بعضُ العربِ سيَّفَهُ، والدَّمُ عليهِ، فأنشدَ سيْفُ الدَّولة مُتَمثِّلاً قَوْلَ النَّابِغَة (١٠):

وَلا عَيْبَ فِيهِ مِ غَلَيْرَأَنَّ سُلُوفَهُمْ بِهِ نَّ قُلُولٌ مِنْ قَراعِ الكَتَابِ

تُخِلِّرُنَ مِنْ أَزْمَانِ يَلُومُ حَلِيْمَة إلى اليَلُومُ قَدْ جُرِيِّنَ كُلُّ التَّجارِبِ

فَأَنْشَدُهُ أَنِهِ الطَّيِّبِ مُحِيلًا لَهُ ارتَّحَالاً(٢):

١. زَأَيْتُكُ تُوسِعُ الشُّعَرَاءَ نَيْسِلاً حَدِيْثَهُ سِمُ المُوَلَّسِدَ وَالقَديِمُ سا(٣)

٢. فَتُعْطِي مَنْ بَقَى مَالاً جَسِيماً وَتُعْطي مَنْ مَضَى شَرَفاً عَظيما (١)
 «بَقَى» بمعنى بَقِيَ، وهي لُغَةٌ طائيَّةٌ. قالَ طُفَيْلٌ الغَنَويُ (٥):

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانسه؛ ٤٠٧، ومعجسز أحمد؛ ٣/٥١٤، والواحمدي؛ ٥٨٩، والتبيان؛ ٤/٥،
 واليازجي؛ ٢/ ٢٥٠، والبرقوقي؛ ١١٨/٤.

<sup>(</sup>١) البيتان للنابغة الذُّبياني في ديوانه؛ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقدمة في (ك): «ولمَّا فزع النَّاس لخيل لقيت سريَّة سيف الدولة، رحمه الله، فركب، وركب أبو الطيب معه، فوجد السَّريَّة قد قتلت بعض الخيل، وأراه بعض الأعراب سيفه، فنظر إلى الدماء عليه، وإلى فلول أصابته في ذلك الوقت، فأنشد سيف الدولة متمثلاً قول النَّابغة: [البيتان]، فأنشده أبو الطيب مُجيباً له ارتجالاً». وعلى هامش (ك): «من الوافر». وفي (د): «وفزع النّاسُ لخيل لقيت سريَّة سيف الدولة ببلد الروم، فركب وركب أبو الطيب معه، فوجد السَّريَّة قد قتلت بعض الخيل، وأراه بعض العرب سيفه، فنظر إلى الدم جفَّ عليه وإلى فلول أصابته في ذلك الوقت، فتمثل سيف الدولة ببيتي النَّابغة: [البيتان]، فأنشده أبو الطيب». وفي (ب): «وقال»، فقط.

<sup>(</sup>٣) أورد صدره فقط في (ب).

 <sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كما لأصل. وأورد في (د): «بقى لغةٌ طائية،
 قال زيد الخيل [وأورد بيت زيد الخيل فقط]».

<sup>(</sup>٥) البيت لطفيل الغنوي في ديوانه ؟ ٣٢، وكتاب الجيم ؟ ٣/ ١٢١، وبلا نسبة في لسان العرب

فَلَمَّا فَنَسَى ما فِي الكَسَائِن ضَارَيُوا وقالَ كُتُرِرُ (١):

وَإِنِّي بِخُلِيرِ مِا بُقِيِّتَ وَمَا وَلَكِي يُريدُ «وَليَ». وقالَ آخَرُ<sup>(۲)</sup>:

/هَـلْ مَا بُقَى إِلاَّ كَما قَدْ فَاتَـا

لَعَمْرُكَ مِا أَخْشَى التَّصَعَلُكَ مَا بَقَى

٣. سَــمعْتُكَ مُنْشــداً بَيْتَــيُ زيَــاد

٤. فَمسا أَنْكُسرْتُ مَوْقِعَسهُ وَلَكِسنْ

سَوْمُ بَمُ لِلْكَافِّةُ تَحْدُونَا؟

إلى القَرْعِ مِنْ جِلْدِ الهِجِانِ المُجَوَّبِ

قُناةَ الهُدَى منكم إمام يُقيمها

وقرأتُ على أبى على في نوادر أبي زيد، لزيد الخَيل الطَّائيِّ (٦): عَلَى الْأَرْضِ قَيْسِيٌّ يُسُوقُ الأباعرا

نَشْدِيْداً مِثْلُ مُنْشِدِهِ كُرِيْمِسا(1)

غَبُطْتُ بِيذَاكَ أَعْظُمُهُ الرِّميْمِيا

«الرَّميمُ»: الباليةُ، قرأتُ على أبي الفَرج، عن عليُّ بنِ سُليمانَ، عنْ مُحمَّد بنِ الحسن لقاسم بن حَرِّمَلَةً<sup>(٥)</sup>:

مُفَرَّقَةٌ في القَـبْرِ بَـادِ رَميْمُهـا وَتُذْكَــرُ أَفْمــالُ الفَتَــي وَعظامُــهُ

<sup>(</sup>خلاً) و(قرع) و(فني)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٢٣١، وتاج العروس (خلاً) و(قرع).

لم أعثر عليه ، وفي ديوان كثير ؛ ١٤٠ ، قصيدة طويلة مطلعها : عفست غيقة مسن أهلها فحريهُها فَبُرقة حُسمى قاعها فصريهُها وهي بمجملها غزلٌ في محبوبته عزَّة. ولم يرد فيها شيءٌ من المدح، والبيت الذي أورده ابن جنى على هذا الرُّوى أجدر بأن يكون في مدح أحد الخلفاء أو الأئمة .

البيت للمستوغر بن ربيعة في طبقات فحول الشّعراء؛ ١/٣٣، والمعمرون؛ ١٢، والشعر والشعراء؛ ١/ ٣٨٤، ومعجم الشعراء؛ ٢٣، وأمالي المرتضى؛ ١/ ٢٣٤.

البيت لزيد الخيل الطائي في ديوانه ؟ ١٧٦ (ضمن شعراء إسلاميون)، ونوادر أبي زيد ؟ ٢٧٩. (٣)

سقط البيتان مع شرحهما من (ب). (1)

لم أعثر عليه. (0)

### (\*)(YT1)

وقالَ [أيضاً] (١)، وقد كانَ اجتازَ سنَةَ إِحْدَى وَعشْرينَ سنَفُ الدَّولة برأَسِ عَيْن، وقد أُوْقَعَ بِعَمْرو بنِ حابسَ مِنْ بني أسَد وبني ضبَّةَ وريَاحٍ بنِ تميم، ولم يُنْشِدُهُ إِيَّاها حيِّنَئِذ، فَلمَّا لقيَه دخلتُ في جملةِ المديحِ (٢):

١. ذِكُ رِبُّ الصَّبُ ا وَمَرابِ عِ الأَرْآمِ جَلَبَتْ حِمامي قَبْلُ وَقْتِ حِمامي(١)

«الآرآمُ»: جمِّعُ رِئِّمٍ؛ وهوَ الظُّبْيُ الأنيسُ، وقد مضَى ذِكْرُهُ، شَبَّهَ بِهِنَّ النِّساءَ.

٢. دِمَسنُ تَكَاثُرتِ الهُمُ ومُ عَلَيَّ فِي عَرَصاتِهِ اكْتَكَاثُرِ اللُّواللُّوام (٥)

٣. وَكَانَ كُلُ سُسِحابُةٍ وَقَفَسَتْ بِهِسا تَبْكسِي بِعَيْنَسِيْ عُسرُوةَ بِسنِ حِسزامِ

/٤. وَلَطَالُمَا أَفْنَيْتُ رَيْسَقَ كَعَابِهَا فَفِيْهَا وَأَفْنَتُ بِالْعِتَابِ كَلامِي (١)

ه. قَدْ كُنْتَ تَهْ زُأُ بِالفِراقِ مَجانَهُ وَتَجُسرُ ذَيْلَ عِيْ شِسرَةٍ وَعُسرام

٦. لَيْسَ القبِسابُ علَى الرُّكسابِ وَإِنَّمَسا

وبجـــرديدـــي شـِــره وعـــرام هُــن الحيـاة تُرَحلَــت بِسـَـــلام

القصيدة في ديوانه؛ ٤٠٨، ومعجرز أحمد؛ ٣/٥١٦، والواحدي؛ ٥٨٩، والتيان؛ ٦/٤،
 واليازجى؛ ٣/ ٢٦٨، والبرقوقى؛ ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) المقدّمة في (ك) كالأصل تماماً، ولكنه زاد بعد كلمة «المديح»: «وهو قولُه». وعلى هامش (ك): «من الكامل». وفي (د): «اجتاز أبو الطيب برأس عين سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة، وقد أوقع سيف الدَّولة بعمرو بن حابس من بني أسد وبني ضبَّة وبني رياح [كذا] من بني تميم، فمدح سيف الدَّولة بهذه القصيدة اللاَّمية. أنشده إيَّاها [كذا]، وألحقت في هذا الموضع، وهي من قوله في صباه». وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ذكر» بتسكين الكاف.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه والشرح.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٢-٧) من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «ملامي»، وكتب فوقها: «ويُروى: كلامي».

٧. لَيْتَ الذي خَلَقَ النُّوى جَعَلَ الحَصنَى لِخِفِ افِهِنَّ مَف اصلِي وَعِظ امي (١)

«الهاءُ» في «خفافهنَّ» عائدةٌ على الرِّكاب<sup>(٢)</sup>.

٨. مُتَلاحظَيْن نَسُحُ ماء شُووُننا حَندَرا مِن الرُّقَباء في الأكمام (٣)

نصَبَ «مُتلاحظين» على الحال من ضمير محنوف، كأنّه قالَ: بقينا مُتلاحظين، أو: سرِنا مُتلاحظين، أو نحو ذلك أنا ممّا يليق بالموضّع، ومثلُه قولُه عزَّ وجَلَّ: ﴿بِلَى قادرِينَ علَى أَنْ نُسَوِّي بَنانَهُ ﴾ (٥) ، أي: بلَى نجمعُها قادرينَ، فنصبَه على الحال من ضمير فعل محذوف (١) ، و«الشُّؤونُ»: جَمّعُ شأن ، وهو مَوْصل كُلُّ قَبيْلتينِ مِنْ قَبائل الرَّاس (٢) ، ومنهن مَجرى الدَّمعِ. قالَ الرَّاجزُ (١):

مُحْتَدَكٌ ضَغْمُ شُـؤُونَ الـرَّاسِ(٩)

٩. ارواحنا انهمَالت وعشنا بعدوها من بعدوما قطرت على الأقدام (١٠)

١٠. لَوْ كُنَّ يَـوْمَ جَرَيْنَ كُنَّ كَصَبْرِنا يَـوْمَ الرَّحِيْلِ لَكُننَّ غَـيْرَ سِـجام

«السُّجامُ»: الغزيرةُ. أي: لو كانتُ دُموعُنا على قَدْرِ صَبْرِنا لكانتُ قليلةُ كقلَّتِهِ. وقرأتُ على أبي سَهْلِ أحمدَ بنِ مُحمَّدٍ، عَنِ السُّكَّرِيِّ /لأبي سعيد السَّمُهريِّ(١١):

<sup>(</sup>١) أورد الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «النَّوى والحَصَى في غاية البَرْدِ، عافاكَ اللهُ».

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد بعض الشرح في (د)، بينما أورد الشرح بتمامه في (ك).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «والشؤون. . . » .

<sup>(</sup>٥) القيامة؛ ٤.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (د).

 <sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٤٢، وأعاد إنشاده فيه ص٨٥٢.

<sup>(</sup>٩) زاد بعدها في (ك): «في الفسر: متلاحظين ويخرَّج متلاحظان».

<sup>(</sup>١٠) سقط البيتان (٩ و١٠) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>١١) لم أعثر عليه.

فَقُلْتُ: نِسَاءُ الجِنِّ هَوَّلَنها لَنا

وَذَمِيْلُ ذِعْلَبَةٍ كَفَحْلِ نَعَامِ (١) ١١٠ لَمْ يَتْرُكُوا لِي صَاحِباً غُيْرَ الأُسَي

«الذَّميلُ»: ضربٌ مِنَ السَّيْرِ مرتفعٌ، و«ذِعْلبَةٌ»: ناقةٌ سريعةٌ (٢). قالَ الْمُسَيِّبُ بنُ

صُكَّاءَ ذِعْلِبَةِ إِذَا اسْتَدْبَرْتُهَا

حَرْج إِذَا اسْتَقْبَأَتُهَا هُلِسُواعِ

ليُحْنِنَّ عَيْنًا ما تَجِفُّ سِجَامُها

وقالُ الآخُرُ<sup>(٤)</sup>: . فَسَـلٌ حَبَابَهِا وَتَعَـزُّ عَنْهِا

بِذِعْلَبَ قِ مُوَاشِكَةِ النَّجَ اءِ(٥)

١٢. وَتَعَدِثُر الأحْسرارِ صَسيَّرَ ظَهْرَهِا إِلاَّ إِلْيُسكَ عَلَسيَّ فَسرْجَ حَسرَام (١)

١٣. أَنْتَ الغَرِيْبَةُ فِي زَمَان أَهُلُهُ وُلَدَتْ مَكَارِمُهُمْ لَغَيْر تَمَامُ (٧)

«أنتَ الغريبةُ»؛ لأنَّهُ أرادَ بالحالِ أوِ الخَصْلةِ أوِ السِّلْعةِ، كما تقولُ للرَّجُل: إنَّكَ لأُعجوبَهُ ، وإنَّكَ لداهيةٌ (٨) ومُعضِلِةً . وَيُقَالُ: وُلِدَ المُولُودُ لِتِمَامٍ وَتَمامٍ، ولينلُ التَّمامِ مكسورٌ لا غيرٌ. قال (٩):

أورد عجز البيت في (ب)، مع بعض الشرح. (1)

سقط ما بعدها من (ب). **(Y)** 

البيت للمسيِّب بن علَس في لسان العرب (هلع)، وتاج العروس (هلع)، وتهذيب اللغة؛ ١٤٤/. (٣)

لم أعثر عليه . (1)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الحقُّ خيرُ ماقيلَ، لولا شرَّهُ المُتنَّبِّي وضنُّهُ، لقد كانَ (0) إسقاطُ هذه القصيدة من شعره أجملَ لأمره وأعظمَ لشَأنه».

سقط البيت من (ب). (٦)

لم يضبطها في الأصل، وسيشير إلى صواب فتح التاء وكسرها. وضبطها في (ك) بكسر (Y) التَّاء، وضبطها في (د) بكسر التاء وفتحها، وكتب فوقها: «معلُّه. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

سقط ما بعدها من (ب). (A)

البيت لعمرو بن حسان أخي بني الحارث بن هشام في لسان العرب (كثر) و(مخض) و(متن)، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٢٤، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٥١، والمشوف

تُمَخَّضَتِ المُنُونُ لَدُ بِيَوْمِ أَنَدى وَلِكُلُّ حَامِلَةٍ تِمَامُ (١)

أنِّي، أي: حانً.

عَلَما على الإفضال و الإنعام(١)

١٤. أَكْتُرْتَ مِنْ بَدْلِ النَّوالِ وَلَهُمْ تَسْزَلُ /١٥. صُغُّرْتَ كُلُّ كَبِيرَةِ وَكَبِرْتُ عَنْ

لَكَأَنَّــهُ وَعَــددْتَ ســنَّ غُــلام (٢)

أي: كَبِرْتَ عن أَنْ تُشْبُّهُ بشيءٍ، فيُقالُ: كأنَّكَ فعلتَ هذا كلُّهُ، وأنتَ غُلامٌ، فهوَ أَشدُّ لذلكَ وأمدحُ، ويُقالُ: فُلانٌ غُللامٌ وغُلامَةٌ، وفَرسٌ وفَرسَدُّ، ورجُلٌ ورجُلةُ، ونَورَّ ونَوْرَةٌ، ودارٌ ودَارَةٌ، ومنزلٌ ومنزلةٌ (١)، وكوكبٌ وكوكبةٌ، وبَياضٌ وبياضَةٌ، وريحٌ وريحةٌ، وعجوزٌ وعجوزةٌ، وجُرادٌ للواحد وجَرادَةٌ، ونَعامٌ للواحد ونَعامةٌ (٥).

١٦. وَرَفَا عَنَ فِي حُلُول الثَّناء وَإِنَّما عَدِيمُ الثُّناء نهايَدةُ الإعدام

المعلم؛ ١/ ٢١٥، وحاشية يس؛ ٢/ ٢٨٦، والصِّحاح (مخض) و(حمل). وله أو لخالد بن حق في لسان العرب (حمل). وللحارث بن مُسْهر الغسَّاني في الاختيارين؛ ١٦٦. وللنابغة الذبياني في جمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٢٩، وليس في ديوانه. وبلا نسبة في إصلاح المنطق؛ ٣ و٣٤٢، والإنصاف؛ ٢/ ٧٦٠، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٦٠٨، وشرح عمدة الحافظ؛ ٨٣٦، وشرح المفصل؛ ١٠٣/٤، وتهذيب الألفاظ؛ ١/٣٤٦، ومجاز القرآن؛ ٢/ ١٤٠، ولسان العرب (أنن)، ومقاييس اللغة؛ ٢/٦/٢.

- ضبطها في الأصل بكسر التاء وفتحها، وكتب فوقها «معاً». (1)
  - سقطت الأبيات (١٤ ٢٢) مع الشرح من (ب). **(Y)**
- أورد شرح البيت في (ك) من قوله: اليُقال غلامٌ وغلامةٌ . . . . م. **(T)**
- زاد بعدها في (ك): «وهي أخته سوعُهُ وسوعتُه»، ولم أفهمها. (1)
- زاد بعدها في (ك): «وحمامٌ للواحد وحمامة ودمٌ ودمـة وإزار وإزارة ووســاد ووســادةٌ (0) ومرفق ومرفقةٌ، وهو كثيرٌ في اللُّغة، قال:

يُهابُ بها الغُلامة والغُلامة

على خيفانة خفيض حشياها

[انظر اللسان (صرح) و(ركض) و(غلم)].

وقال آخر:

ووجــه غــلام يُشـــترى وغُلامـــه» ولمه أرَ عامماً كمانَ أكمثرَ هالكا ١٧. عَيْبٌ عَلَيْكُ تُرَى بِسَيْفٍ فِي الوَغَى

٢٣. مُهُللاً ألاً لله مُلا صنَعَ القَنا

«الصَّمصامُ»، هوَ السَّيفُ، وقالَ الأصمعيُّ: هوَ الصَّارمُ الذي لا يَنشَي.

مَا يَصِنتُ عُ<sup>(۱)</sup> الصَّمُّصَامُ بِالصَّمُّصَامِ<sup>(۲)</sup>

في عَمْرو حَابِ وَضَبَّةَ الأَعْنام (١)

١٨. إن كانَ مثِلُكَ كانَ أوْ هُو كائن في المَانِ فَا مَينَثِ مِينَ الإسلام الله على الأيسالام الم مَلِكٌ رُهَت أن بِهِ على الأيسام (٥) حتى افْتَخَرن به على الأيسام (٥) مَلِكٌ رُهَت للهِ على الأيسام (٥) مَلِكٌ رُهَت للهِ على الأيسام (٥) وَتَخالُهُ سَلَبَ الورَى أحلامهُم مِينَ حلِمِه فَهُم بِيلاً أحسلام (١٢. وَإذا امْتَحَسْتَ تَكَشَّفَتْ عَزَماتُهُ عَينَ أَوْحَدِي النَّقْضِ وَ الإبسرام (٢٠. وَإذا سَائتَ بَنَانَهُ عَينَ نَيلِهِ لَيم تَعرض بِالدُنْيا قَضاء ذمام (٢٠. وَإذا سَائتَ بَنَانَهُ عَينَ نَيلِهِ لَيم تَعرض بِالدُنْيا قَضاء ذمام (٢٠. وَإذا سَائتَ بَنَانَهُ عَينَ نَيلِهِ الله الله الله المُعترف بالمُنْيا قَضاء ذمام (١٤٠ وَإذا سَائتَ الله الله الله المُعترف المُعتر

أرادً عُمْرُو حابس، فرَخَّمُ المُضاف، وهذا لا يجوزُ عِنْدَنا(٧)؛ لأنَّ التَّرْخيْمُ لا

<sup>(</sup>١) في (د): «ما يفعلُ».

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «أراد: عيب عليك أن ترى، فحذف أن، وقد تقدَّم القول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «زَهت» بفتح الـزَّاي، وأخذنا بمـا في (ك) و(د) والمصادر، ونسب هـذه الرواية محقق الديوان لابن جني. انظر ديوانه؛ ٤١٠.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: أيَّامُه بمكانه، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر.

<sup>(</sup>٥) لم يشرح البيت في الأصل. وفي (د): «زُهت بمعنى زُهيت، وهي لغة طيّ، ويقولون: بُنت في معنى بُنيت». وشرحه في (ك): «أراد زُهيت، فأبدل من الكسرة وأواً، وانقلبت الياء ألفاً، فصار التَّقدير: زُها، ثمّ حذف الألف لسكونها وسكون الياء بعدها. ومثله قولهم في رضي: رُضاً، وفي هُدي هُداً، قال: على محمر بريَّتموهُ وما رُضا. ويُقال: زُهي زيدٌ يُزهى ولا يُقال: زها يزهو ضعيفةً. قولهم زاه يدلُّ على زها، وقال:

بعشب تساد النَّساتِ غسض مسل الرَّوابيُّ حلَس بالرَّحض،

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في الأصل بالنُّون الموحَّدة، وضبطها في (ك) و(د) و(ب): «الأغتام» بالتاء المثناة الفوقانية. وورد بعض يسير من شرحه في (د). وأورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وأورد كامل الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (د). وبعدها في الأصل تعليـق للوحيد (ح): «الرَّجُلُ قد جَوَّز لنفْسه وانقضى، ثم قال: «رجع».

يَلحقُ إلاَّ /أواخرَ الأسماء تخفيفاً(١)، والمضافُ إليه مُعَرَبُّ في النِّداء، مجرورٌ بإضافة الْأُوَّلِ إِلَيهِ، ولا يَجُوزُ ترخيبُمُه (٢). فأمَّا ما رواهُ الكوفَيُّونَ مِنْ قولِ الشَّاعِرِ (٦):

أَبًا عُلْرُو لا تَبْعَدْ فَكُلُّ ابن حُلِّة ﴿ سَلَيْدُعُوهُ دَاعِلِي مَوْتِهُ فَيُجِيْبِهُ

فلا يعرفُه أصحابُنَا على هذهِ الرِّوايةِ، وإنَّما روايَّتُنا: أيا عُرْوَ، كما تُقولُ: أيا

جَارُتُ وَهُن يُحُرنَ فِي الأحكام(٥)

٢٤. لَمَّا تَحَكَّمَتِ الأسِنَّةُ فَيْهِمُ

٢٥. فَــتَرَكْتَهُمْ خَلَــلُ الْيُلِــوت كَأَنَّمــا

غُضبَتُ رُؤُوسُهُمُ علَى الأجسام

وَنُجُومُ بَيْسِ فِي سَماءِ قَتام (١) ٢٦. أُحْجِـارُ نُـاسِ فُـوْقَ أَرْضِ مِـنُ دُم

أي: قد صارت الأرضُ دماً، وصارَ مكانَ الحجارة ناسٌ قَتْلى.

٢٧. وَذِراعُ كُسلُ أَبِسِي فُسلانِ كُنْيُسةٌ حَسالَتْ فَصاحبُها أَبِو الأَيْتام (٧)

كأنَّه قالَ: ثمَّ أحجارَ ناس، وثمَّ ذراعُ أبي فلان، أي ذراعٌ مقطوعةٌ منْ رجل، كان يكنى أبا فلان: زيد أو عمرو أو غيره، ونصبَ كنيةً على الحال من أبي فلان، أي

كذا عبارة الأصل. وفي (ك) و(ب): الأنَّ النَّرخيم إنَّما هو حذفٌ يلحقُ آخر الأسماء المضمومة في النداء».

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا الذي شهدت بتقدُّمه وعلمه، أتراه ادَّخر العلم (٢) لغير شعره؟٤، ثم قال: «رجع».

البيت بلا نسبة في أسرار العربية؛ ٢٣٩، والإنصاف؛ ٣٤٨، وأوضح المسالك؛ ١٦/٥، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣٣٦ و٣٣٧، وشرح التصريح؛ ٢/ ١٨٤، وشرح عمدة الحافظ؛ ٣١٣، وشرح المفصل؛ ٢/ ٢٠، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٢٨٧.

في الأصل: «يا طلح»، وأثبتنا ما في (ك) و(ب). (1)

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٢٤-٢٦) من (ب).

<sup>(</sup>٦) شرحه في (ك): «أي قد صار مكان الحجارة على الأرض قتلي، والدُّم يسيح على الأرض، والبيض تلمع في سواد القتام كالنجوم في سواد الليل».

أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) كالأصل، وزاد في أوله عدّة عبارات.

كنية، وليست نسباً. ويُسَأَلُ<sup>(۱)</sup> عنَ هذا، فيُقالُ: إنَّ الاسمَ الذي يقَعُ بعد «كلِّ» إذا كان واحداً في معنى جماعة، فلا يكونُ إلاَّ نكرةُ نعوَ قولكَ، [ضَرَيْتُ]<sup>(۱)</sup> كلَّ رجل في الدَّار، فلستَ تعني رجلاً واحداً، ولا [يجوزُ أن]<sup>(۱)</sup> تقولَ: ضريتُ كلَّ عبد الله، وأنتُ تُريدُ ما تريدُ برجل، فكيفَ جازُ له أنْ يقولَ: «كلُّ أبي فلان»، وهو يعني (أع) جماعة، هذه أحوالُهم. و«فُلانٌ» معرفة، فيكونُ «أبي» معرفة، لإضافته (أا إليه؟ فالجوابُ أنَّه اضطُرَّ إلى تقدير الفصل إبيّنَهُ إلا واحد (١) أمّه لقيتُه، ورُبَّ عَبْد (أم) بطنه [ضَريَتُ الله: أبو فلان، كما تقولُ: رُبَّ واحد (١) /أمّه لقيتُه، ورُبَّ عَبْد (أم) بطنه [ضَريَتُ الله أن المؤلفة واحد لأمّه، ورُبَّ عَبْد لبطنه ضريتُ (١)، فافهمَهُ (١١).

٢٨. عَهْدي بِمَعْرَكُمةُ الأمسِيْرِ وَخَيْلُهُ عِنْ الإحجام (١٢)

«النَّقَعُ»: الغُبارُ، وقد نكرِناهُ فيما قبُلُ، و«الإحجامُ»: التَّاخُّرُ، ومثلُه «الإجْحامُ» بتقديم الجيم، وقالَ بعضُهم: أحجمَ؛ إذا تأخَّر، وأجحمَ؛ إذا تقدَّمَ. قالَ مُضَرِّسُ بنُ رِبِّعيِّ (١٣):

وَرَأُوا شَــماطِيْطَ الجِيـادِ مُغِــيْرَةً بِـالدَّارِعِيْنَ فَــأَحْجَمُوا إِحْجامـا

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بمعنى جماعة».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بإضافته».

 <sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) و(ب). وعبارة (ك): «إلى تقدير الفعل بينه وبينه».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ربّ واحد أُمَّه».

<sup>(</sup>٨) في (ك): «عُبَيْد».

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كأنَّه، وإنْ كانَ لفظُهُ لفظَ المعرفة، فمعناهُ معنَّى النَّكرة».

<sup>(</sup>١٢) سقطً البيتان (٢٨ و٢٩) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>١٣) لم أعثر عليه.

٢٩. صَلَّى الْإِلْهُ عَلَيْكَ غَلِيْرَ مُ وَدَّعٍ وَسَقَى ثَرى أَبُوَيْكَ صَوْبَ غَمام

٣٠. وَكُسَاكَ ثَسُوبَ مَهَابَسَةٍ مِنْ عَنْسِهِ وَأَرَاكَ وَجْنَهُ شَتَفِيْقِكَ القَمْقَمَامِ (١)

يعني «ناصرَ الدَّولة»، وأصلُ «القَمْقام»: البَحرُ؛ لأنَّهُ مُجتَمَعُ الماءِ<sup>(۱)</sup>، منْ قولهم: قَمْقَمَ اللهُ عَصبَبُهُ، أي: جمعَه وقبضَهُ.

#### ٣١. فَلَقَدُ رُمُسَ بَلَدَ الْعَدُو بِثَفْسِهِ فَيْ رُوْقٍ أَرْعَسَنَ كَالْغِطُمُ لُهُسَامٍ ٣٦

أصلُ «الرَّوْقِ»: القَرْنُ، ويعني هاهنا أوَّلَ العسكر (1) ومُقَدَّمَتُهُ، و«الأرعنُ»: الجيشُ المضطربُ لكثرته، وقد تقدَّم تفسيرُه، و«الغطَمُّ»: البحرُ العظيمُ الماء، و«لُهامٌ»: يلتَهمُ كلَّ شيء، وقد ذكرناه.

٣٢. قَسَوْمٌ تَفَرَّسَتِ الْمَنايِسَا فِيكُسِم (٥) فَرَأَتْ لَكُمْ فِي الحَرْبِ صَبْرَ كِرام (١)

«تفرَّستَ»، منَ الفراسة، أي: تأمَّلتَ، وكانَ الوجهُ أنْ يقولَ: فيهمُ /فرأتُ لهم، كما تقولُ: أنتمُ قومٌ لهمَ رُواءٌ، وفيهم خيرٌ، ولكنَّه حملَه على المعنى؛ لأنَّه إذا خاطبَهم بالكاف كان ذلكَ أمْدرَحَ لهم، وقد تقدَّم القولُ في مثَّل هذا.

٣٣. تَاللهِ مَا عَلِمَ امْرِقُ لَوْلاكُمْ كَيْفَ السَّخَاءُ وَكَيْفَ ضَرْبُ الهَامِ<sup>و(٧)</sup>



<sup>(</sup>١) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>۲) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٣) سقط البيت مع شرحه من (ب)، وأورد بعض الشرح في (د). وكتب فوق «كالغطم» في (ك): «البحر».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د) إلا «والغطم : البحر العظيم الماء».

<sup>(</sup>٥) كذا رواها في (ك) أيضاً، ولكنه كتب على الهامش «فيهمُ».

<sup>(</sup>٦) أورد صدره في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وورد بعض الشرح في (ك): «كان الوجه أن يقول: المنايا فيهم، ولكنه حمله على المعنى لأنه إذا خاطبهم» فقط.

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من (ب).

### (\*)(\*)

وقالَ، يمدحُهُ أيضاً، ويذكُرُ كَذبَ البَطريقِ ابن شُمَشْقيق، وكانَ أقسَمَ بحضرة مَلكهم أنَّهُ يُعارضُ سيفَ الدَّولة في السدَّرب، ويجتهدُ في لقَائه. فأنجدَه ببطارقته وعُدده، فَخيَّبَ الله ظنَّهُ، وذلكَ سنَة خمس وأربعينَ، وهي آخرُ قصيدة قالَها بحضرَة سيفَ الدَّولة (١):

١. عَقْبُى اليَمِيْنِ على عُقْبِى الوَغَى نَدَمُ مَاذا يَزِيْدُكَ فِي إقْدامِكَ القَسَمُ وَ(١)

أي: إذا حَلَفْتَ أَنْ تَلقَى مَنْ لستَ مِنْ رجالهِ، هلْ يزيدُ يمينُكَ فِي شجاعتِكَ؟ ٢. وفي اليَمينِ على ما أَنْتَ وَاعِدُهُ (٢) مَا دَنَّ انْسَكَ فِي الْمِعسادِ مُتَّهَسَمُ

أي: إذا كُنتَ عندَه مِمَّنُ إذا قالَ وفَى، لَمْ تَحتَجُ إلى اليمينِ لَهُ. يُهَجِّنُهُ بذلكَ.

٣. آلى الفتى ابنُ شُمَشْقِيْقِ فَأَحْنَثَهُ فَتَى مِنَ الضَّرْبِ يُنْسَى عِنْدَهُ الكَلِمُ

1. وفَاعلُ ما اشْتَهَى يُغْنِيهِ عَنْ حَلَفِ على الفَعالِ حضُورُ الفِعْلِ والكَرَمُ

يقولُ: سيفُ الدَّولةِ غيرُ مُحتاجِ إلى يمينِ على ما يُريدُه ويعزَمُ عليه (٤).

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٤١٧، ومعجز أحمد؛ ٥٤٣/٣، والواحدي؛ ٦٠٠، والتبيان؛ ١٥/٤، والبيان؛ ١٥/٤، والبرقوقي؛ ٤/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (ك) و(د) متطابقة تقريباً، وهي: «وَتُحُدِّثَ بحضرة سيف الدُّولة، [رضي الله عنه] أنَّ البطريق أقسم عند ملكه أن يعارض سيف الدُّولة في الدرب، ويجتهد في لقائه، وسأله إنجاده ببطارقته وعُدَده، فَفعل، فخيَّب الله ظنَّه، وأتعس جَدَّه، فقال أبو الطيب، وأنشدُها إياه بحلب سنة خمس وأربعين وثلاثمئة، [وهي آخر قصيدة قالها عند سيف الدُّولة]»، وما بين قوسين لم يرد في (د). وفي (ب): «وقال»، فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط، وسقطت الأبيات (١-٥) مع شرحها من (ب). وشرحه في (ك): «كان حلف الدُّمستق أن يلقي نفسه على سيف الدَّولة، فلمَّا لقيه انهزم، ندم على يمينه».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي (د) و(ك): «فاعله»، وكتب تحتها في (ك): «أو واعدُه».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: «مااشتهى» هَهُنا ردي ٌ يُضعَفُ المعنَى، وينبغي أن يكونَ أو ما عَزَمَ عليه، لأنَّ الشَّهْوَةَ غيرُ الرَّآيِ.

ه. كُلُّ السُّيوفِ إذا طَالَ الضُّرابُ بِهَا يَمَسُّها غَيْرَ سَيْفِ الدُّولَةِ السَّأَمُ (١)

٦. لَـوْ كَلَّـتِ الْخَيْـلُ حَتَّـى لا تَحملُـهُ تَحملُتْـهُ إلـى أعدائــهِ الهمِـم (١)

اختيارُهُ فِي «تحمَّلُهُ» الرَّفَعُ، ويكونُ ذلكَ؛ لأنَّه فعْلُ الحالِ، حتَّى كأنَّهُ قالَ: هيَ غَيْرُ مُتَحمَّلة (٢)، والنَّصِنْبُ جائزٌ على معنى: إلى أنْ، كأنَّهُ قالَ: إلى أنْ لا تحمَّلُهُ.

٧. أينَ البَطَّارِيْقُ والحَلْفُ الذي حَلَفُوا بِمِمَفْرِقِ الْمُلْكِ والزَّعْمُ الذي زَعَموا ؟(١)

الوجهُ «البطارقُ»، وقد [كان] (٥) يُنشدُهُ أيضاً بالياء، إلا أنَّ الذي قرأتُهُ عليه، والمشهورُ عنهُ «البَطارقُ» وهذا إنَّما يجوزُ ضَرورة، وهوَ أحَدُ وَجْهي قَصْرِ الممدودِ.

٨. وَلُــى صَوَارِمَــهُ إِكْــدابَ قَوْلهِــمُ فَهُــنَ ٱلْسِـنَةُ ٱفْواههُـا القمِـم(٢)

كأنَّهُ نظرَ في هذا إلى قولِ الشَّاعرِ(٧):

نُخَاطِبُهِ ابْأُلسِ منة المُناي فَفَل الهَامَ بالبِيضِ الذُّكُ ورِ

يُقالُ: فليتُه [إِذا]<sup>(٨)</sup> فلقّتُ هامَتهُ بالسّيف، ويُقالُ: كذَّبْتُ الرَّجُلَ تكذيباً، وأكُذبْتُهُ إكذاباً بمعنى واحد، ويكونُ «أكَذَبْتُه»: صادفَّتُهُ كاذباً، وقرأَ بعضُهمَ: ﴿فإنَّهُمْ لا يُكَذبُونَكَ﴾(١) أيْ: لا يُصادفُونَكَ كاذباً.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «في هذا البيت تَكلُّف وسوء نظم، وقد استعارَ السَّامَ للسُّيوف».

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح، وأورد كامل الشرح كالأصل في (ك) ويعضه في (د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

 <sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٧-٩) مع شرحها من (ب). وأورد الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) أورد الشرح في (ك) من قوله: «يُقال: أكذبت الرجل...».

<sup>(</sup>٧) البيت بلا نسبة في لسان العرب (فلا)، وجمهرة اللغة ؛ ٣/ ١٣١٠. وقد أورده في الجمهرة (وَنقلي) بالقاف المثناة. ويبدو أنَّ الرِّوايتين صواب. وأثبتنا ما في الأصل.

<sup>(</sup>٨) زيادة تزيد العبارة جلاءً.

<sup>(</sup>٩) الأنعام؛ ٣٣، وهي قراءة نافع والكسائي والأعمش والإمام جعفر الصادق وآخرين . انظر؛ اتحاف الفضلاء؛ ٢٠٧، إعراب القرآن للنحَّاس؛ ١/ ٥٤٤، إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري؛ ١/ ١٣٧، البحر المحيط؛ ٤/ ١١١، التبيان للطوسي ؛ ٤/ ١٢٧، التبسير

٩. نَوَاطِقٌ مُخْبِراتٌ في جَماجِمِهِم عَنْهُ بِمَا جَهلُوا مِنْهُ وَما عَلِمُوا
 ١٠. الرَّاجِعُ الخَيْسُ مُحْضَاةً مُقَبِودَةً مِينَ كُسلُ مِثْلِ وَيَسارِ أَهْلُهَا إِرَمُ (١)

«وَبَارُ»: مَدينةٌ قديمةُ الخَراب، يُقالُ: إنَّها منْ مَساكِنِ الجنِّ، وهيَ مبنيَّةٌ على الكَسْرِ، مثَّلُ حَذام وقَطَام. وبنو تميم رُبَّما أعريُوها، ولا يصرفُونَها، قالَ الأعشى (٢): ومَسَرَّ دَهْ سَرَّةُ وَبَسَارُ (٢) فَهَلَكَ سَتْ جَهُ سَرَةً وَبَسَارُ (٢)

وقالَ الآخَرُ<sup>(٤)</sup>:

حَــذارِ مِــنْ أَرْماحنِـا حَـدارِ أَوْ تَجْعلُـوا مِـنْ دُوْنِكُـمْ وَبـارِ

أي: لا يُرجعُها من ديارِ عدوٍّ إلاًّ وقد أخرَيَها، وأبادَ أهلَها.

١١. كَتَسَلُ بَطْرِيْسِقِ المُغْسِرُورِ سَاكِنُها بِأِنَّ دارَكَ قَنِّسُسِرُونَ والأَجْسِمُ ١١

الداني؛ ١٠٢، تفسير الطبري؛ ١١/ ٣٣٠، تفسير القرطبي؛ ٦/ ٤١٥، الحجة لابن خالويه؛ ١٠/ ١٣٨، السبعة لابن مجاهد؛ ٢٥٧، الكشاف؛ ٢/ ١٠، مجمع البيان؛ ٢٩٣/٢، معاني القرآن للأخفش؛ ١/ ٣٣١، النشر لابن الجزري؛ ٢/ ٢٥٨.

- (۱) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وورد في (د): «وبار مدينة قديمة الخراب، مبنية على الكسر، وينو تميم ريَّما أعربوها». وفي (ك): «وبار مدينة قديمة الخراب، أي تردُّ خيله عن المدينة التي يقصدها وقد أهلكها، وكانوا كأهل إرم، وهي مبنية على الكسر، وأهل تميم ريَّما أعربوها».
- (۲) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٣٣١، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٥٩٤، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٢٤٠، وشرح الأشموني؛ ٣/ ١٦٧، وشرح التصريح؛ ٢/ ٢٢٥، وشرح شدور الذهب؛ ١٢٥، وشرح المفصل؛ ٤/ ١٤٤ و ٦٥، والكتاب، ٣/ ٢٧٩، ولسان العرب (وير)، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٣٥٨، وهمع الهوامع؛ ١/ ١٠٠، والمخصَّص؛ ١/ ١٧٠، وأمالي ابن الشجري؛ ٢/ ٣٦١. وبلانسة في أمالي ابن الحاجب؛ ٣٦٤، وأوضح المسالك؛ ٤/ ١٣٠، وما ينصرف وما لا ينصرف؛ ٧٧، والمقتضب؛ ٣/ ٥٠ و ٣٧٦، والمقرّب؛ ٢/ ٢٨٢.
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «أي: لا يرجعها...».
  - (٤) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٤٢٢، وهما معاً في المصادر التي ذكرناها هناك.
- (٥) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وقال في (ك): «الوجه أن يقول

الوجّهُ «قَنَّسَرُوْنَ» بفتح النُّون: كأنَّهُ جَمْعُ «قَنَّسَر»، ومثالُه: «فعَّلِّ» بوزنَ «علَّكَد» و«صلَّخَد» و «هلَّقَسس»، وكانَ أيضاً يقولُ: «قنِّسَرونَ» بكسرِ النُّون، ولا أعرفُ يُّ الكلام «فُعِّلاً» بكسر العينِ. و «الأجَمُ» بقرّب الفراديس (١٠). وأخبرَنا مُحمَّدُ بنُ الحسن، عنْ أبى العبَّاس أحمدَ بن يحيى، أنَّهُ أنْشَدَ (٢):

سَــُقَى اللَّهُ فِتْيانِـاً وَرائـي تَرَكَّتُهُـم بحاضِرِ قَنِّسْرِيْنَ منْ سَبَلِ القَطْرِ

هكذا بفتح النُّون.

١٢. وَظُنْهُمُ أَنَّكَ المِسْبَاحُ فَيْ حَلَسِهِ إِذَا قَصَدْتَ سِوَاها عادَها الظُلَم أَن الطُلُم وَظُنْهُم وَاللَّهُم وَهُمُ وَاللَّهُم وَاللَّهُ وَاللَّهُم وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللْمُلِمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

أي: أنتَ كالشَّمسِ، وإنْ بَعُدْتَ؛ لأنَّها تَعُمُّ الأماكنَ، وكذلك الموتُ، لا يتعذَّرُ عليهِ أَحَدُّ ( عُليهِ أَحَدُّ ( أ ).

١٤. فَلَـمُ تُتِـمٌ سَـرُوجٌ فَتَـحَ ناظرِهـا إلا وَجَيْشُـكَ في جَفْنيـهِ مُزْدَحِـمُ
 هذه أشعارٌ حسنَةٌ وكلامٌ جَزْلٌ (٥).

١٥. وَالنَّقُعُ بِا خُذُ حَرَّاناً وِيُقُعَتَها (١) وَالشَّمْسُ تُسْفِرُ أَحِياناً وَتَلْتَثِمُ

«النَّقْعُ»: الغُبارُ، وقدُ ذكرُناهُ. وصرفَ «حَرَّانَ» ضرورةً، و «تُسَفِرُ»: تَظهَرُ، و«تَلَثَّهُها» بِغُبارٍ، أي تستترُ<sup>(٧)</sup>.

قَنُّسرون، بِفِتح النون كأنه جمع قنَّسر بوزن علَّكُد».

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه، وانظر (قنسرون) في معجم البلدان، وفيها بيتان على هذا البحر والرُّويُّ.

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (١٣-١٨) مع شرحها من (ب).

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما يريدُ أنَّ الموتَ يُدرِكُ أهل البُعْدِ والقُربِ، ولا يمنعُ منهُ حصنٌ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا تصويرٌ للمعنى في قلب السَّامع بألطف ما يكونُ وأبلغُهُ».

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في الأصل و(ك) و(د)، بضم الباء، وضبطها في الديوان والواحدي، بفتح الباء، وقد ردَّ الواحدي ضمَّ الباء، ونقل كلام المعرّي بتعزيز رواية فتح الباء لا غير. انظر شرح الواحدى؛ ٢٠١، والديوان؛ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «العربُ تقولُ: قد نقَعُ الصريخُ، أي: علا صوتُه،

١٦. سُحْبُ تَمُرُّ بِحِصْنِ الرَّانِ مُمْسِكَةً وَما بِها البُخْسِ لِلا انْها نِقَسمُ

يَعني جيشَ سيفِ الدَّولة، و«حصنُ الرَّانِ» منْ عملِه، فيقولُ: إمساكُها ليسَ بُخَلاً، وإنَّما هوَ إشفاقٌ على دياره.

١٧. جَيْسَسٌ كَانَّكَ فِي أَرْضَ تُطَاوِلُكُ وَالأَرْضُ لا أَمْمَ والجَيْسَسُ لا أَمْمَ

«الْأَمَمُ»: القريبُ «المقْتَصَدِ». قالَ ابنُ قيْسِ الرُّقيَّاتِ(''):

كُوفيًّ للله أمَّ مُحلِّلَهُ مَحلَّلَهُ الله أمَّ م دَارُهِ ولا صَقَابُ

أي: الأرضُ عظيمةٌ، والجيشُ كذلك، أي: فكأنَّهما يُتطاولانِ.

١٨. إذا مَضَى عَلَـمٌ منْهـا بَـدا عَلَـمٌ وإِنْ مَضَى عَلَـمٌ منْـهُ بَـدا عَلَـمٌ ٢٠

«عَلَمُ الأرضِ» يعني به الجَبَلَ، و«علَمُ الجيسْ»:، هذا المطرَّدُ المشهورُ، ضلا الجبالُ تَفْنى ولا أعلامُ الجيشِ، وجَمَّعُ «علَم» أعلامٌ، وقد قالوًا: علامٌ، مثلُ جبلٍ وجبال. قالَ فروةُ بنُ خُمَيْصَةُ (٣):

واللَّيـلُ فـوقَ عِلامِـهِ مُتَقَـوِّضُ وَقَ عِلامِـهِ مُتَقَـوِّضُ وَوَسَّ مَتْها على آنافها الحَكَمُ (1)

قَدْ جُبَّتُ عَرْضَ فَلاتِها بِطمِرَةً المُدُونَ فَكُرُنَ المُعرَى شَكَائِمُها ١٩. وَشُزْبُ أُحْمَت الشُعرَى شَكائِمُها

ومن ذلك أخذوا «النَّقْعَ»؛ لأنه إذا علا، فقد استصرخ، وأبانَ أمرَهُ».

<sup>(</sup>۱) اليت لعبيدالله بن قيس الرُّقيات؛ ٢، ولسان العرب (صقب)، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٣٨٣، والأغاني؛ ٥/ ٨٧، وتاج العروس (صقب). وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٨/ ٤٣٠، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٣٠. وفي الديوان (سقب) بالسِّين المهملة، ورواية المصادر (صقب) بالسَّاد المهملة كالأصل. وضبطنا «محلَّها» بفتح الحاء كالأصل، والرَّواية الأشهر بكسر الحاء.

<sup>(</sup>٢) ورد من الشرح في (د): «علم الأرض الجبل وعلم الجيش المطردة [كذا]». وورد الشرح في (ك): «جمع علم أعلام، فقد قالوا أعلام مثل جبل وأجبال، قال فروة بن خميصة [البيت]».

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في لسان العرب (علم)، وتاج العروس (علم).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد شيئاً يسيراً في (د)، وقال في (ك): «جمع شازب، يقال شازب وشاسف، والشّكيمةُ فأس اللجم، والشّزب الضّوامر يُقال ذلك لكلّ رائد من الخيل».

«الشُّزَّبُ»: جَمْعُ شازِب، وهو الفَرَسُ الضَّامرُ(۱)، ويُقالُ: شازِبٌ وشاسببٌ وشاسفٌ، وقد ذكرنا ما في هذا، و «طُلُوعُ الشِّعْرَى»: في شيدَّة الحرِّ، قرأتُ على أبي على أبي على للشَّنْفَرى(۲):

ويَـوْمِ مِـنَ الشِّعْرِي يَـذُوبُ لَّعَابُـهُ أَفاعِيْــه فِي رَمْضائِــه تَتَمَلمَــلُ

و «الشَّكائمُ»، جَمْعُ شكيمة ، وهييَ فأسُ اللِّجامِ. يقولُ: قد أَحْمَتِ الشِّعْرى شَكائمُها، يريدُ: في أفواهها.

٢٠. حَتَّى وَرَدْنَ بِسُمْنَيْنِ بُحَيْرَتَهَا تَنْبِشُ بِالْمَاءِ فِي أَشْدَاقِهِا اللُّجُمْ (٢٠

هذا مثِّلُ قولِ الآخَر<sup>(1)</sup>: يَنِسِشُّ الَّاءُ فِي الرَّبَالاتِ مِنْهِا

٢١. وَأَصْبِحَتُ (<sup>٥)</sup> بِقُرَى هِنْزِيْطَ جَائِلَةً

نَشِينَشَ الرَّضَفِ فِي اللَّبَنِ الوَعْسِيْرِ

تَرْعَى الظُّبِّي فِي خُصِيبٍ نَبْتُهُ اللُّمُمِّ (١)

«هنْزيطُ»: بلَدٌ، يعني أنَّ السُّيوفَ تَصلُ<sup>(٧)</sup> مِنَ الرُّؤُوسِ إلى مثَّلِ ما يصلُ<sup>(٨)</sup> إليه المالُ الرَّاعي في الشَّعْرُ. يقولُ: إنَّ اللَّهُ اللَّهُ السُّعْرُ. يقولُ: إنَّ الرُّؤُس تُنْبِتُ الشَّعْرُ، كَما يُنْبِتُ البَّلَدُ المُخْصِبُ الكلاَ.

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د) إلا عبارة: «وطلوع الشعرى في شدَّة الحر».

<sup>(</sup>٢) البيت للشنفرى في ديوانه؛ ٦٤، ولامية العرب؛ ٦١، وأعجب العجب؛ ١١٢، وذيل أمالي القالي؛ ٢٠٦/٣، ومختارات شعراء العرب؛ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب) من دون شرح.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فأصبحت».

<sup>(</sup>٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح من قوله: «يعني أن السُّيوف . . . ». وشرحه في (ك): «وأصبحت أي أصبحت السُّيوف تنال من الرُّؤوس ما ينال المال الراعي في البلد الخصيب. وجعل الشعر على الرَّؤوس بمنزلة النبت».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(ك): «تنالُ».

<sup>(</sup>A) في (ب) و(ك): «ما ينالُ».

<sup>(</sup>٩) سقط ما بعدها من (ب).

### ٢٢. فَمَا تَرَكُنَ بِهَا خُلُداً لَهُ بُصَرٌ تُحُتَ التُّرابِ وَلا بِازا لَهُ قَدَمٌ (١)

يقولُ: ما تركت السُّيوفُ إنساناً دخلَ المطمورةَ تحتَ الأرضِ، فصارَ كالخُلدِ، ولا مَنْ تعلَّقَ برأسِ الجبلِ، فصارَ كالبازِ إلاَّ إهلكَتَهُ<sup>(٢)</sup>.

٢٣. وَلا هِزَيْسِراً لَسَهُ مِسْنُ دِرِعِسِهِ لِبُسِدٌ وَلا مَهَاةً لَهَا مِنْ شِبِهُهَا حَشَمٌ (٢٣

«الهزيْرُ»: الأسندُ، شبَّههُ بالفارسِ منهمٌ، وأقامَ درْعَهُ عليه مقامَ لبِّدَةِ الأسند، و «المهاةُ»، هنا: البَقَرةُ الوحشيَّةُ، شبَّهُ بها المرأةَ، ولها حشَمٌ مثلُ المها حُسنناً و «الحشَمُ»: حاشيةُ الرَّجُل ومَنْ يغضبُ لغضبه.

٧٤. تُرمي علَى شَفَراتِ الباتراتِ بِهِمْ مُكامِنُ الأرضِ والغيطانُ وَالأَكْمُ

٢٥. وَجِاوِزوا أرسَناساً مُعُصِمِينَ سِهِ وَكَيْفَ يَعْصِمِهُمْ مَا لَيْسَ يَنْعُصِمُهُ

«أرسناسُ » نهرٌ هناكَ معروِفٌ، وصرفَهُ ضرورةً.

٢٦. وَمَا يَرُدُّكَ عَنْ بَحْرِ لَهُمْ سَعَةٌ وَلا يَصُدُّكَ عَنْ طَوْد لَهُمْ شَمَمُ اللهُمُ شَمَمُ «الشَّمَمُ»: الارتفاعُ. قالَ الفرزدقُ (١٠):

ولعمرو بن عبد وهب، وهو الحزينُ الكنانيُ في لسان العرب (حزن)، وتاج العروس (حزن)، والأغاني؛ ١٥/ ٣٢٥، وذكر أنّه يمد به مع بيت آخر عبدالله بن عبدالمك بن مروان، مع أنّه

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) بقولـه: «أي لم تترك إنساناً في المطامير ولا في رؤوس الجبال، وقد حُكي بأزاً بالهمز، وهو شاذٌّ.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أهلكه وأباده».

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٣٣-٣٣) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق في ديوانه؛ ٢/ ١٧٩ (طبعة دار صادر)، ولم يرد في طبعة الصَّاوي مع شهرة نسبة هذه القصيدة للفرزدق. وهو للفرزدق في لسان العرب (خزر)، وتاج العروس (خزر)، والصِّخاح (جنه)، والأغاني؛ ٣٧٦/١١، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٤/ ١٦٢٢، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٣٣٧، والعصا؛ ٣٧٤، ويهجة المجالس؛ ١٨١٨، وزهر الآداب؛ ١/ ٥٥. وللفرزدق أو للحزين الكناني في لسان العرب (جنه)، وتاج العروس (جنه)، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٤/ ١٦٨، وشرح الحماسة رواية الجوالية ي؛ ٥٣١، وهما يريان أنَّ الممدوح عليَّ بن الحسين، عليهما السَّلام.

فَيْ كُفُسِهِ خَسِيْزَرَانٌ رِيْحُهِسا عَبِسِتٌ مِنْ كَسَفِّ ارْوَعَ فِي عِزْنَيْنِهِ شَسَمَمُ اللهِ عَبْسَهُ م ٢٧. ضَرَيْتُهُ بِصُدُورِ الخيْسَلِ حاملِـةً قَومُا إذا تَلِفُوا قُدُما فَقَدْ سَلِمُوا

أي: سُرُّوا بالتَّلفِ سُرورَ غيرِهِم [بالسَّلامة] (١)، وكانَ ذلك سلامةُ عندَهم (٢). ٢٨. تَجفَّلَ المُوجُ (٣) عَنْ لَبَات خَيْلِهِمُ كما تَجفًل تَحْتَ الغَارَةِ النَّعَمُ ٢٨.

يَقُولُ: عَبَرَت الخيلُ بهم النَّهَرَ، يعني أرسناسَ.

٢٩. عُسِرْتَ تَقْدُمُهُ مُ فيهِ وَفِي بَلَسِدِ سَكَانُهُ رِمَسِمٌ مُسْكُونُها حُمَسِمُ

«الرِّمَمُ»: جَمعُ رِمِّةٍ، وهيَ العِظامُ الباليةُ، و«الحُمَمُ»: جمعُ، «حُمَّةٍ»، وهيَ كُلُّ ما احترقَ بالنَّار.

٣٠. وفي اكفهيم النَّسارُ التسي عبيسدَت قَبلَ المَجُوسَ إلى ذا اليوم تَضطرم "٢٠

أورد قصة مدح الفرزدق لعلى بن الحسين عليهما السَّلام في مكان آخر أشرنا إليه.

وللحزين في المؤتلف والمختلف؛ ٨٩، والحماسة البصرية؛ ١٠/١، وشرح الحماسة للأعلم؛ ٢/ ٩٣١، وشرح الحماسة للأعلم؛ ٢/ ٩٣٦، وذكر غيره. وللحزين الكناني في عبدالله بن عبدالملك بن مروان أو للفرزدق في علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أو للعين المنقري أو لداوود بن سلم في قُتم بن العباس في العمدة؛ ٢/ ٧٨٨. وللمتوكل الليشي في لباب الآداب؛ ١٠٨، وانظر ديوان المتوكل؛ ٢٨٢.

وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ٢/ ١٤٠، ومقايس اللغة؛ ١/ ٤٨٢، وسفر السعادة؛ ١/ ٢٥٤، والشعر والشعراء؛ ١/ ٦٥، والبيان والتبيين؛ ١/ ٣٧٠ و٣/ ٤١، ومحاضرات الأدباء؛ ١/ ٩٤، وعيون الأخبار؛ ١/ ٢٩٤، والحيوان؛ ٣/ ١٣٣. وأشرنا لاختلاف الرَّواة في أمر أبيات من هذه القصيدة فيما سبق. ويروى: «بكفِّه»، ويروى: في كفَّه جَنَهي "، والجنهي هدو الخيزران. وأكتفى بهذا القدر من الحديث عن هذا البيت، وفي النَّفس بقيَّة.

- (١) زيادة يقتضيها السِّياق.
- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «كيف يُسَرُّونَ بعد التَّلف؟ وإنَّما معناهُ سَلمُوا منَ الذَّمَّ».
  - (٣) في (ك): «الموت»، وأصلحَها على الهامش: «الموج».
- (٤) أورد شرحه في (د) كالأصل. وشرحه في (ك): «أي في أكف أصحابه السبوف العتيقة،
   فهي أقدمُ من نار المجوس، جعلها معبودةً: لأنها قديمة».

- 545 -

يعني سيوفاً كالنَّارِ في الصَّفاء والجَوهر.

### ٣١. هِنْدِينَةٌ إِنْ تُصَغُّرْ مَعْشَراً صَغُرُوا بَحَدُها أو تُعَظُّمُ مَعْشَراً عَظُمُوا(١)

يَقَبُّحُ عندَهم: إِنْ تَقُمْ قُمْتُ؛ لأَنَّهم كَرِهُوا أَنْ يَعْمَلَ حَرْفُ الشَّرط فِي فعْل، فيجزمَهُ، ثُمَّ لا يكونُ جوابُهُ مجزوماً مثله، أو فيه «الفاء»، وهو جائزٌ، على قُبْحه في الشَّعْر(٢).

### ٣٢. قاسَـمْتَها تَـلُّ بَطْرِيـقٍ فَكـانَ لَهـا ﴿ ٱبْطَالُهـا ولَـكَ الأطفـالُ والحُـرَمُ

أي: تفردت السُّيوفُ بقتلِ الأبطالِ، وتفرَّدتَ أنتَ بسبِّي الأطفالِ والحُرَمِ. ٣٣. تَلْقَسَى بِهِسِمُ زَيَسدَ التَّيسارِ مُقْرِيسةٌ على جَحافِلِها مِنْ نَضْحْهِ (") رَثَمُ (لـ)

يعني: «زوارقَ» و«سُمُيْريَّات» بَناها لأصنحابِه، حتَّى عَبَروا النَّهرَ، وقد (أ<sup>()</sup> قالَ فيما مضَى إنَّهمْ عبروهُ على ظُهورِ خيلهُم، كما قالَ في القصيدة الأُخْرَى، يذكرُ هذه الحَالُ (٢): حتَّى عَسبَرْنَ بأرسَسنَاسَ سُسوابِعاً يَنْشُسرُنَ فَيسه عَمسائِمَ الفُرسَسان

ويجوزُ أَنَّ يكونَ قولُه: تجفَّلَ الموجُ عنْ لبَّات خَيلهِم، عنَى بالخيلِ: الزَّوارِقَ، وجعلَها لهم كالخيلِ، والوجِّهُ الأُوَّلُ أَجُودُ. [والمُقْرِيَةُ فِي الأصلِ الخيلُ المُدناةُ منَ البُيوت لكرَمها، والنَّضَةُ أكثرُ من النَّضَع، والرَّئَمُ: شامةٌ في الشَّفةِ العُليا. يقولُ قد بلغ الزَّيدُ من هذه الزَّوارِقِ أعاليَها، فصار كالرَّثم للفرسِ. [(٢)

<sup>(</sup>١) شرح البيت في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٢) العبارة في (ك): «وهذا جائزٌ في الشعر وعلى قبح من الكلام».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نضحه بالحاء المهملة، وأخذنا بما في (ك) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) أورد بعض الشرح كالأصل في (د)، وشرحه في (ك): «يعني زوارق عبروا فيها سود بالقير، والألم إنما بمن يعبر فيها لابها، لأنَّه لاحسَّ لها». وشرحه هذا ينطبق على اليتين (٣٣ و٣٤). وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) العبارة في (ب): «فبعضُهم عبروا على ظهور خيلهم، وبعضُهم عبروا في الزُّوارق». وسقط ماعدا ذلك منها إلاَّ العبارة التي أضفناها من (ب).

<sup>(</sup>٦) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٤١٣.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

٣٤. دُهْمَ فُوارسُها رُكَّابُ أَبْطُنْهِا مَعْدُودَةٌ ويِقوم لابها الألَمُ (١)

قولُه: «وبقوم»؛ يعني الرِّجالَ الذين يُصرِّفونَ هذه السُّمَيْريَّات.

٣٥. مِنَ الجِيادِ التَّي كِدْتَ العَدُوَّ بِها وَمَا لَهَا خَلِّتَ مِنْهَا وَلا شِيمُ

٣٦. نِتَاجُ رأيِكَ فِي وَقُتِ على عَجَل كَلَفظ حَرْف وَعاهُ سامِع فَهَم (١٦)

أي: عنَّ لك إصلاحُ هذه الزوارقِ في سُرعة لِحدَّة ذهنك وصَفاء قريحتك. ٣٧. وقد تمنَّوا غُداةَ الدَّرْبِ فِي لَجَبِ انْ يُبُصِرُوكَ فَلَمَّا ابْصَروك عُمُوا(٢٣)

أي: هَلكوا، فزالتَ أبصارُهم، ويكونُ: «عَمُوا»: تحيّروا لَّا نظروا إليكَ فلم يملكوا أبصارَهمْ.

٣٨. صَدَمْتَهُمْ بِخَميسِ أنتَ غُرْتُهُ وُسَمِهُرِيْتُهُ فِي وَجهِهِ غَمَهِمُ اللهِ عَمْدَمُ (1)

«الغَمَمُ» كثرةُ الشَّعرِ وإسبالُه على الوجهِ (٥)، ونحوه ما قالَ هُدَبَةُ بنُ خَشْرَمٍ العُذريُّ (١):

<sup>(</sup>١) شرح البيت في (د) كالأصل. وسقط البيتان (٣٤ و٣٥) مع الشرح من (ب).

 <sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي: عنَّ لك
 إصلاحُ هذه السُّفن في أسرع وقت».

<sup>(</sup>٣) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح، وزاد كلاماً لم يرد في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) زاد بعده في (ب): «والقفا»، وسقط ماعدا ذلك إلاَّ ما سنورده في المتن نقلاً عن (ب).

<sup>(</sup>۲) البيت لهدبة بن الخشرم العذري في ديوانه؛ ١٠٥، ولسان العرب (بلتم) و(نزع) و(غمم)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ١٤١، وجمهرة اللغة؛ ١/ ١٦٠، وتاج العروس (بلتم) و(ننزع) و(غمم)، والصِّحاح (بلتم) و(غمم)، والأغاني؛ ٢٧١ / ٢٧٢، والحيوان؛ ١٥٧، وحماسة البحري؛ ١٢١، وخزانة الأدب؛ ١٨/ ٨، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٧٧٧، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٢٦٠، وأدب الكاتب؛ ١٤٦، والاقتضاب؛ ٣/ ١٣٩، وشرح أدب الكاتب؛ ٢٣٠، وإصلاح المنطق؛ ٢٠، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ١٦٠، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ١٨١، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٥٥٢، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٢٧٨، والشعر والشعر والشعراء؛ ٢/ ١٩٤، وخلق الإنسان للأصمعي؛ ١٧٨، والكامل

[و] لا تَنْكِحِي إِنْ فرَق الدَّهرُ بيننا أغمَّ القفا والوجه ليسسَ بأنْزَعا [و] لا تَنْكِحي إِنْ فرق الدَّهرُ بيننا أغمَّ القباء الرَّماحُ في وَجْهِ هذا الجَيِّش كالغَمَم في الوجْه [(١).

٣٩. فكانَ اثبتَ مَا فيهم جُسُومُهُمُ يَسَعَطْنَ حَوْلَكَ وَالْأَرْواحُ تَنهزَمْ ")

٤٠. والأعوجيَّةُ مَلْءَ الطُّرْقِ حَولَهِمُ والمَشْرَفِيَّةُ مِسلءَ اليومِ فوقَهُمُ

قُولُه: «ملءَ اليوم» تناه في القول، وإغراقٌ في الوصف، وقد كرَّرهُ في شعره.

١٤٠ إذا توافقت الضَّرْياتُ صاعِدةً توافقت قُلُلٌ في الجَو تَصطدمُ

٤٤. وأسلمَ ابن شُمُشَتِيقِ اليُّتَهُ: الاَّ انثنَى فَهُو ينأى وهُي تبتسمُ

أي: لًّا هرَب صحكتْ يمينُه التي حَلَفُها.

٤٢. لا يأمُلُ النَّفَسَ الأقصى لِمُهُجتِهِ فيسْرِقُ النَّفَسِ الأدنَى ويَغتنِمُ

٤٤. تَـرُدُ عنـهُ قَنـا الفُرسانِ سابغة صوب (٢) الأسنّة في اثنائها ديـم (٤٤)

يعني درعاً، وقعُ الأسنَّةِ فيها كثيرٌ عظيمٌ كَديِم المَطَرِ، ومثَّلُه قولُ شُرَيْحِ بنِ قرواش العَبْشَميُّ<sup>(0)</sup>:

وأُقُّسِمُ لُسولا درعُسهُ لَتَركَتُسهُ عليه عَوافٍ مِنْ ضباعٍ وأنسُر

للمبرد؛ ١/٧٠٤ و٣/ ١٤٥٥. وللبحتريِّ أو لهدبة في خلق الإنسان لشابت؛ ٩٩، ولعبدالرحمن بن حسان في ديوانه؛ ٣١. ويلا نسبة في كتاب العين؛ ٤/ ٣٥١، ومقاييس اللغة؛ ٣٨/٣، وأساس البلاغة؛ (غمم)، وعيون الأخبار؛ ٤/١٥، والبيان والتبيين؛ ٤/ ١٠، وفي الأصل «لاتنكحي»، وأضفنا «و» من الديوان والمصادر، وفي بعض المصادر: «فلا تنكحي».

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٤٠-٥١) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ضرَّبُ»، والصَّواب من (ك) و(د) والدّيوان.

<sup>(</sup>٤) أورد في (د): «أي: وقع الأسنة فيها كثيرٌ كديمة المطر».

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

٤٥. تَخُطُ فيها العوالي ليسَ تَنفُذُها

٤٦. فَلا سقَى الغيثُ ما وارهُ مِنْ شَجرٍ

كَانَّ كَلَّ سِنانِ فوقَهَا قَلَمُ لُورَالً عنه لوارتُ شخصَهُ الرَّخَمُ

أي: لو لم يعتصم بما دخل فيه من الدَّغَلِ لقُتلَ، فأكلتُه الطَّيرُ، فوارتُه في أجوافها.

١٤٧ ألهًى المُماثِكَ عن فخرِ قَفَلْتَ بِهِ

٤٨. مُقلَّدالًا) فوقَ شُكْرِ اللهِ ذا شُطَبِ

شُـربُ المُدامـةِ والأوتـارُ والنَّغَـمُ لا تُسِتدامُ بِأمضَى منهُما النُّعَمُ<sup>(٢)</sup>

«منهما»، أي: منَ الشُّكْرِ وَالسَّيْف، (٣)ومَا أَحْسَنَ قولَه: فوقَ شُكرِ الله. أي: قد جعلتَ الشُّكرَ شعارَك، فهوَ أدنَى إليكَ منَ السَّيف.

٤٩. ألقت إليك دماء الروم طاعتها

٥٠. يُسابِقُ القتلُ فيهم كلَّ حادِثَةٍ

٥١. نَضَتُ رُقَادَ عَلييً عن مُحاجِرهِ

٥٢. القائمُ الْلِكُ الهادي الذي شَهِدَتْ

فلَوْ دَعوتَ بلا ضَرْبِ أَجسابَ دَمُ فمسا يُصيبهُ مسوتٌ ولا هَسرَمُ نَفْس يُضرُحُ نَفْساً غيرَها الحكُمُ

قيامًـه وهـُـداهُ العُـرِبُ والعَجَـمُ (٤)

«القائمُ»: المُدبِّرُ للأمورِ، منْ قولِه تعالَى: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ على النِّساءِ ﴾ (٥). والسَّاء بُ (١٠) والحَرمُ (٧)

<sup>(</sup>١) رواه في (ك): «مقلَّدٌ»، وقال على الهامش: «في نسخة: مقلَّداً بالنَّصب».

<sup>(</sup>۲) أورد الشرح في (د) كالأصل. وفي (ك): «استأنف لا تُستدام، وليس بوصف لشكر الله تعالى. وذا شطب؛ لأنَّ أحدهما معرفة، والآخر نكرة، والمعرفة لا توصف بالجَّملة، ولا يجمع بين وصف المعرفة والنكرة وبعضها مجرورٌ والآخرُ منصوبٌ، فجرى ذلك مُجرى قولك: مررتُ بزيد ورجل عاقل. أي هما عاملان لأنَّك استأنفتَ بالجملة».

<sup>(</sup>٣) سقطت عبارة: «وما أحسن قوله: فوق شكر الله» من (د).

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) النساء؛ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (ك): «أراد الكوفة، وهو اسمٌ لها».

<sup>(</sup>٧) أورد الشرح في (د) كالأصل. وسقطت الأبيات (٥٣-٥٥) مع شرحها من (ب).

«كُوفَانُ»، هي الكوفة، ويعني حرب أبي الهيجاء للقرامطة (١) وولايتَها بطريق مَكَّة (١). وقالَ جَحْدَرُ العُكَلِيُّ، لمَّا حَبَسهُ الجحَّاجُ في سَجِّن الكُوفة (٢): ياربُ أَبْغَض بيت أنت خالقُهُ بيتٌ بكُوفان فيه استُعْجلَتْ سَقَرُ

إِلاَّ أَنَّ نَجِداً مُنكَّرٌ. وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسنِ عنَ أحمدَ بنِ يحيى (1): ذَرانَسيَ مِن نَجْسدِ فَإِنَّ سِنينَهُ لَا لَعَبْسنَ بنسا شِيباً وشَيَّبُسنَنا مُسرَدا

وإذا أنَّتَ أرادَ الجهةَ، وليسَ مُضطراً إلى ذلكَ، وإنْ أرادَ فوارسَ العربِ فجائزٌ حَسنَّ. ٥٤ لا تَطلُبَ نَ كُرِيماً بَعْددَ رُؤيتهِ إِنَّ الكِرَامَ باسْخاهُمْ يَدا خُتُموا ٥٥. ولا تُبالِ بِشِعْرِ بَعُددَ شَاعِرهِ قَد أَفْسِدَ القَولُ حتَّى أُحْمِدَ الصَّمَمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): «لم يَعْن حرب القرامطة، لأَنهم أسروه، ولكن قد كانت له قبل ذلك وقائعٌ مع قيس»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) البيت لجحدر بن معاوية العكلي في ديوانه؛ ١٧٣ (شعراء أمويون -١-)، ومعجم ما استعجم؛ ١٤١/٤. وفي الديوان: «منه أشعلت».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

## (\*)(YTT)

وَقَالَ أَيْضاً (١)، وهوَ فِي المُكْتَب، يَمْدَحُ إنساناً، وأرادَ أَنْ يَسْتَكَشِفَهُ عَنْ مَذْهَبه (٢): ١. كُفُسِي أَرَانسِي وَيُسكِ لَوْمَسكِ ٱلْوَمَسا هَسمٌ أَقَسامَ علَسى فُسؤَادٍ أَنْجَمسا(٣)

«أنجمَ»، أي $^{(1)}$ : أقلعَ $^{(0)}$  وزالَ، يُقالُ: أنجَمتِ السَّماءُ أيَّاماً، ثُمَّ أنجمتَ $^{(1)}$ .

يَقولُ: أراني هذا الهمُّ لَوْمَك إيَّايَ أحَقَّ بأنْ يُلامَ منِّي.

٢. وَخَيالُ جِسِم لَمْ يُخَلُ لَهُ الهَوى لَحْما فَيُنْحِلَهُ السَّقامُ وَلا دَما(٢)

«الخيالُ» مَعطوفٌ على «همِّ».

٣. وَخُفُوقُ قُلْبِ لَوْ زَأَيْتِ لَهِيبُهُ يَا جَنَّتِي لَظَنَنْتِ (^) فِيه جَهَنَّما

(\*) القصيدة في ديوانه؛ ٨، ومعجز أحمد؛ ١/ ٤٥، والواحدي؛ ١٧، والتبيان؛ ٢٧/٤، واليازجي؛ ١/ ١٠٥، والبرقوقي؛ ١٤٣/٤.

(١) سقطت من (ك).

- (٢) المقدمة في (ب): «وقال» فقط. وفي (د): «وقال أيضاً، وهو في المكتب، يمدحُ إنساناً، ويستكشفُه عن مذهبه»، ثم زاد: «وأخبرني الشيخُ عن أبي القاسم بن العريف أنّها منحولةٌ». وهذه الزيادة ليست من كلام ابن جني بالطبع. والمقدمة في (ك) كالأصل، وعلى هامشها: «من الكامل».
- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وألحق بعض الشرح في (د)، وكتب تحت «أنجم» في (ك): «أنجم: أقلم».
  - (٤) سقطت من (د).
  - (٥) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقول: أراني . . . . .
    - (٦) سقط ما بعدها من (ب).
- (٧) سقطت الأبيات (٢-٤) مع شرحها من (ب). وأورد الشرح في (د) كالأصل، وفي (ك): «الخيال هاهنا معطوفة».
  - (۸) في (ك): «لرأيت»، وكتب فوقها: «ويروى: لظننت».

٤. وَإِذَا سُـحَايَةُ صَسِدً حُـبُ أَيْرُقَـتُ

أَكُلُ الضَّنَّا جِسِمِي وَرَضٌ الأَعْظُمُ الْأَعْظُمُ الْأَعْظُمُ الْأَعْظُمُ الْأَعْظُمُ الْأَعْظُ ه. يُا وَجُهُ دَاهيكةُ الدني لُولاكِ ما

«داهيةُ»: اسمُ التي شبَّبَ بها<sup>(۲)</sup>.

/٦- إن كانَ اغناها السُّلُوُّ فَإِنَّنِي أَمْسَيْتُ<sup>(1)</sup> مِنْ كَبِدِي وَمِنْها مُعْدِما<sup>(١)</sup>

تَركت حَلاَهُ قَ كُل حُب عَلْقَما (١)

المُصْرِمُ، والمُخْفِقُ، والمُحْوِجُ، [والمُقِلِّ اللَّهِ المُمْلِقُ والمُورِقُ، والمُبْلِطُ، والمُعْسِرُ، وِالْمُقْتِرُ، وِالْمُفَلِّسُ؛ كلُّه: الذي لا شَيءَ لهُ، ومنْ كالام العِربِ: (كَالاَّ يَيْجَعُ منهُ كَيبِدُ المُصنرِمِ}(٧). يقولُ: إِذا رآهُ المُصنرِمُ، وهو الذي لا شيء (١) لهُ حَزِنَ أَلاَّ يكونَ لهُ مالٌ، فيرعاهُ، فأوجعتُّهُ كبدُهُ ( \* ). وهذا كقول الآخَر ( ` ' ):

فَجُنَّبُ تَ الجُيُ وَشَ أَبِ أَنْيَبِ وَجادَ عَلَى مَنازِكَ السَّعَابُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليسَ السَّحابُ قريبَ الفعْلِ مِنْ هذا، وكانَ غيرُه أشبهُ به».

أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(ك) و(د). (Y)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««داهيةٌ ؛ اسمٌ غيرُ مليح في الغزل، وقولُه: أكَّلَ الهوري جسمي، أيضاً غَزَلٌ جافٌّ خَسنٌ».

كتب فوقها ف (ك): «في نسخة الأصل: أصبحتُ».

كذا روى: «مُعدما» في الأصل و(ك) و(د)، وكتب على هامش الأصل: «رواه مصرما» وكتب تحتها في (ك): «ويُروى مصرما». ويؤيد ذلك شرحه للكلمة كما سيرد، وقال في التبيانُ؛ ٤/ ٢٩: «وروى ابن جني مصرما، وهما بمعنى واحد،. وقد شرح البيت في (ك) كالأصل. وسقطت الأبيات (٦-٨) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

انظر المثل في اللسان (صرم). ورواه في (ك): «هذا كلأ تيجَعُ له كبد المصرم». (V)

<sup>(</sup>A) في (ك): «لا مال».

سقط ما بعدها من (ك). (9)

<sup>(</sup>١٠) البيت بلا نسبة في لسان العرب (زنب)، والمخصُّص؛ ١٨٠/١٠، وتاج العروس (زنب).

شَمْسُ النَّهَارِ تُقِلُّ لَيْلاً مُظْلَمَا ('') ٧. غُمنُ نُ ١٧ علَى نَقَوَى فَ الأَة نَابِتُ «النَّقَا»: الكثيبُ منَ الرَّمَل<sup>(٢)</sup>. وقالَ امْرؤُ القيسِ<sup>(١)</sup>:

لِمَا احْتَسَبا مِنْ لِيْنِ مَسٍّ وَتَسْهال كَدِعُصِ النَّقا يَمْشي الوَليَدانِ فَوَقَهُ

[لاً لِتَجعَلَني لغُرمي ( $^{(0)}$  مَغنَمًا ( $^{(1)}$ ٨. أَسم تُجمَّع الأضيدادَ في مُتَشَابِهِ

بَهُرَتْ فَأَنْطَقَ وَاصِفِيْه وَأَفْحَما (Y) ٩. كَصِفَاتِ أُوْحَدِنا أَبِي الفَضْلِ الْتِي

أَنْطَقَهُمْ؛ لأنَّهُمْ رامُوا وَصنفَ محاسنه، وَأَفْحَمَهُمْ لعَجْزهمْ عنْ إدراكه.

أَعْطَاكَ مُعْتَدْراً كُمَنْ قَدْ أَجْرَمَا (^) ١٠. يُعْطينكَ مُبْتَدِئاً فَإِنْ أَعْجَلْتَـهُ

وَيَرَى التَّوَاضُعَ أَنْ يُرَى مُتَعَظُمًا (1) ١١. وَيُرَى التَّعَظُّمَ أَنْ يُرَى مُتَواضعاً

خَالَ السُّؤَالُ علَى النَّوالِ مُحَرَّما /١٢. تَصَرَ الفَعَالُ علَى المطال كَأَنَّما

١٣ . يَا أَيُّهَا الْمُلِكُ الْمُصَفَّى جَوْهَراً من ذات ذي المُلكُوت أسمى من سماً (١٠)

أي: مِنْ ذاتِ اللهِ، وبالغَ، تعالَى اللهُ عزَّ وجلَّ عمَّا قالَ. و«أسمَى» هُنا: اسْمٌ

ضبطها في (ك) بضم الصاد وتسكينها، وكتب فوقها: «معاً». (1)

على هامش الأصل الأيمن والأسفل كتابات غير مقروءة البتة. **(Y)** 

سقط ما بعدها من (د). (٣)

البيت لامرىء القيس في ديوانه؛ ٣٠، وبلا نسبة في تاج العروس (نقى). ويروى: «بما». (٤)

كذا ضبطها في الأصل. وضبطها في (د) بفتح الياء، وضبطها في (ك) بفتح الياء وتسكينها، (0) وكتب فوقها: «معاً».

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لا تُشبهُ المُقدِّمةُ في صدْر البيت نَتيْجَتَها في عَجُزه». (7)

أورد عجز البيت في (ب)، وأورد الشرح كالأصل. وأورد في (د) الشرح كالأصل، وعلى (Y) هامش (ك): «أراد وأفحم أعيابه، وقد أراد تقصير ما وجبه عن بلوغ وصفه».

سقطت الأبيات (١٠-١٢) من (ب). (A)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا البيت مدخولُ المعنى، لا يُشْبهُ بعضاً».

<sup>(</sup>١٠) أوردالبيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (د) كـالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل من قوله: «وموضعه نصبٌ»، وفيها: «موضع أسمى نصبٌ».

مُضافٌ إلى «مَنْ»، وموضعُه نصبٌ؛ لأنَّهُ مُنادَى، فكأنَّهُ قالَ: أعلَى مَنْ علاً، وأرفعُ من ارتفع، ويجوزُ أنْ يكونَ موضعُها رفّعاً، كأنَّهُ قالَ: أنتَ أعلى مَنْ عَلاً (1).

### ١٤. نُـوْرٌ تَظَـاهَرَ فِيْـكَ لاهُوْتِيَّـةً فَتكادُ تَعْلَمُ عِلْمَ مَا لَنْ (٢) يُعْلَما (٢)

[كانَ يُنَشَدُهُ الاهُوتِيَّةُ والاهُوتِيَّةُ نصبٌ ورفعٌ إِنَّ «الاهوتِيَّةُ»، كقولكَ: إلَهيَّةُ، وَلَسَتُ أَعْرِفُ هَذهِ اللَّفَظَةَ فِي كالام العرب، على أنَّ العامَّةَ قَدَ أُولِعَتْ بها، ونصب «الهُوتِيَّةُ» على المصدر، ويجوزُأنْ يكونَ حالاً منَ الضَّمير الذي فِي تَظاهَرَ \*(٥)، [وَلا أَعْرِفُ فِي كلام العرب الاهُوتِيَّةُ] (١) ولو كانَ «الاهوتُ» منَ كالام العرب لكانَ اشتقاقُه منْ «اله الذي أُدخل عليه الألفُ واللاَّمُ، وصارَ علَما الله [تباركَ و] (٢) تعالى (٨)، وذلك فِي أَحَد قولَيُ النَّحُوبِيِّينَ (١)، ويكونُ بوزُن الطَّاغوت، إلاَّ أنَّ الطَّاغوت، على هذا «فَعَلُوتً مقلوب، و«اللاَّهوتُ» لو كانَ عربيًا لكانَ غيرَ مقلوب، فيكونُ على هذا «فَعَلُوتًا »(١٠)، بمنزلة الرَّغَبُوتِ [وَالرَّهَبُوت] (١١) والرَّحَمُوتِ (١٢).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «السُّكوتُ أُحْسَنُ منْ قول هذا الشُّعْر».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ما لم»، وكتب فوقها: «نسخة: ما لنَّ».

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وشرح البيت في (ك) كالأصل تقريباً. وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك)، وسقط ما بعدها إلى قوله: ونصب لاهوتيّة . . .

<sup>(</sup>a) سقط ما بعدها من (د). وسقطت كلمة «تظاهر» من (ك).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ك) و (ب): «سيبويه».

<sup>(</sup>١٠) العبارة في (ك): «فعلوناً بوزن الرّغبون والرَّحمون».

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من (*ب*).

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «اللاَّهوتُ والنَّاسوتُ من كلام النَّصارى، وقد تستعملُهُ الصُّوفِيَّةُ، وأحسبُهُ أفادَ ذلكَ منهم أيَّامَ صَحبَهُمْ، ويدلُّكَ احتيالُهُ في الكلام؛ مَرَّةً من كلامِ الهرب، فإنَّه من كلامِ العرب، فإنَّه أكثر من أن يفتقرَ أحدٌ مِنَ الشُّعراءِ إلى غيرهِن وإن كانَ غزيرَ العلم بكلامِ العرب، فاختارَ

١٥. وَيَهُم مُ فَيِلُكَ إِذَا نَطَقَتْ فَصاحَة مِنْ كُلُ عُضُو مِنْكُ (١) أَنْ يَتَكَلَّما (٢)
 أي: وَيَهُم مُ نُورُك (٦).

١٦. أنا مُبُصِرٍ (أ) وَأَظُن أَنُي نَائِم من كَانَ يَحلُمُ بِالإِلَهِ فَأَحلُمَ ا؟
 أستغفرُ الله من الإفراط (٥) في القول وتَجاوُز الحدِّ فيه (١).

١٧. كَستُرَ العييسانُ عَلَسيَّ حَتَّسَى آنسهُ صَاراً اليَقيِّنُ مِنَ العيسانِ تَوَهُمَا (٧)
 وَهذا أيضاً أَحَدُ ما في شعره من كلام المُتَصوِّفة (٨).

١٨. يَا مَسْ لِجُسُودِ يَدَيْسِهِ فِي أَمُوالِسِهِ فَيَسَمُ تَعُسُودُ عَلَسَى الْيَسَامَى أَنْعُما

١٩. حُتَّى يَشُولُ النَّاسُ: مَاذَا عاقلِا وَيَقُولَ بَيْتُ الْمَالِ: مَاذا مُسْلِمَا (١٩

٢٠. إذْكَارُ مِثْلِكَ تَدْنُكُ إِذْكَارِي لَـهُ إِذْ لاَ يُرِيْدُ لِمَا أُرِيْدُ مُتَرْجِمَا

الكلام لغيره، فقد ساء اختياره أه . وعلى الهامش عبارة لأحدهم: «يذكر هكذا الوحيد» وفي أعلى الورقة أمام «في كلام العرب» كلام لأحد القراء غير واضح .

(١) ف (ك): «فيك»، وكتب تحتها: «خ: منك».

(٢) أورد صدر البيت في (ب) وعبارة الشرح كالأصل و(د). وسقط ما بعده من (ب) إلى آخر القصيدة.

(٣) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «لَيْتَهُ كَانَ استثنَى منَ الأعضاء عضواً واحداً».

(٤) كتب فوقها في (ك): «في نسخة زيادة، وهو هذا البيت».

(٥) سقط ما بعدها من (د).

(٦) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «أشهدُ أنَّ هذا القولَ ما خرجَ مِنْ دِماغٍ صحيحٍ».

(V) العبارة في (د): «هذا من كلام المتصوّفة».

(٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لا يضطرُّ إلى هذا مَنْ يثقُ بمعرفة كلام العرب».

(٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا في نهاية الغَثَاثَةَ». وقد أورد في (د) الشرح التالي: «هذا كقولُ حُميد بن ثور الهلالي:

مَّ اكسان يُعطي مثلَها في مثلِها اللهِ على اللهُ على اللهُ الخِيْسِمِ أومجنونُ».

والبيت لعبيد بن أيوب العنبري أو لغيره . انظر ديوانه (شعراء أمويون -١-)، ص٢٢٩ و٢٣٤ .

هذا كقولِ أبي تَمَّامِ<sup>(۱)</sup>: وَإِذَا الجُـوِّدُ كَـانَ عَوْنـي علَـى المَـرِّ عِ تَقَاضِيَّتُــهُ بِــتَرْكِ التَّقــاضِي<sup>(۱)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦١٢.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قبيح أنْ يُعبَّر الإنسانُ عن هذين البيتين بهذه العبارة، فيقولُ: / هذا كهذا، ولكنَّ الحُبَّ يُعمي ويُصمُّ. وعلى الهامش تعليق غير واضح.

# (\*)(YTE)

وقالَ أيضاً في صباه (١):

وَحَتَّى مَتَى فِي شِقُوةٍ (٢) وَإِلَى كَمِ؟ تَمُتُ (٢) وَتُلاقِي (١) النثُلُّ غَيْرَ مُكَرَّم يَرَى المَوْتَ فِي الهَيْجَاجَنَى النَّحْلِ فِي الفَم ١. إلَى أي حين أنت في زي مُحرم؟
 ٢. وَإِلاَّ تَمُت تَحُت السَّيُوف مُكَرَّما
 ٣. فَتُب وَاثقا بِاللهِ وَثْبَة مَاجِد

هذا مثلُ معنَى قولِ الرَّاجِز<sup>(ه)</sup>:

وَالْمَوْتُ أَحْلَى عِنْدُنا مِنَ العَسَلْ



<sup>(﴿)</sup> المَقطَّعةُ في ديوانه؛ ٩، ومعجز أحمد؛ ١/٥٤، والواحــدي؛ ٢٣، والتبيــان؛ ٣٣/٠. واليازجي؛ ١٨٨١، والبرقوقي؛ ٤/١٥٠.

<sup>(</sup>١) المقدمة في (د) كالأصل. وفي (ك): «وقال أيضاً في أيّام الصِّبا»، وسقطت المقدمة والمقطعة من (ب).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في الأصل، وفي (ك) والمصادر بفتح الشِّين، وكلاهما صواب/ انظر اللسان (شقا).

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ك): «ويُروى: تَعشُ».

<sup>(</sup>٤) كذا رواها وضبطها في الأصل بإثبات الياء. وهي في (ك) والديّبوان والمصادر: (وتُقاسي) بإثبات الياء. وقال على هامش (ك): وقال لي: وربّما أنشدَهُ: وتُقاسِ بلا ياء». وانظر تعليق محقق الديّوان؛ ٩.

<sup>(</sup>٥) البيت من أرجوزة للأعرج المعني في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/ ٢٩٠، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/ ٢٨١، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ٢٩١، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٩١، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١٣١٦. وللحارث الضبي في الله رب ١٣/٣، والعقد الفريد؛ ٤/ ٣٣٠. وقال التبريزي: «والصَّحيح إنها لعمروبن يثربي». وتَردُ أبيات من الأرجوزة في مصادر شتَّى.

## (\*)(YT°)

وقالَ أيضاً في صباهُ(١):

١. ضَيْ ضُ أَلُمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِم وَالسَّيْفُ أَحْسَنُ فَعِلاً مِنْهُ بِاللَّمَم (١)

«المحتشمُ» هنا منَ الانقباضِ والاسْتحياء، وقالَ الأصمعيُّ: الحشْمةُ فِي كلام العرب بمعنى الغضّب، وحُكيَ: إنَّ ذلكَ ممَّا يُحُشمُ<sup>(٦)</sup> بَني فُلان؛ أيَّ: يُغضبُهمُ<sup>(٤)</sup>. ويُقالُ: حَشَمْتُ الرَّجُلَ وأحشْمتُه وأُوأَبْتُهُ وحَمشْتُهُ، أي: أغضبتُهُ، وقَد جاءَ الاحتشامُ بمعنى الحياء، قالَ الكُميَّتُ<sup>(٥)</sup>:

وَرَأَيْتُ الشَّرِيْفَ فِي أَعَيُسِ النَّا سِ وَضِيْعاً وَقَلَّ مَنِّهُ احْتِشَامي (١)

وقالَ كُنَيِّرٌ(٢):

/إِنْ مَتَى لا يَكُنْ عَطَاؤُهُما عِنْدي بِمِا قَدْ فَعَلْتُ أَحْتَشِم

[وأنشَدُ لساعدة الهُذَليِّ (^):

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٢٨، ومعجز أحمد؛ ١٢٦، والواحدي؛ ٥٦، والتبيان؛ ٤/٣٤، واليازجي؛ ١/ ١٣٥، والبرقوقي؛ ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>١) المقدمة في (ب): «وقال» فقط. وفي (ك) و(د) كالأصل. وعلى هامش (ك): «بسيط الأول».

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه والشرح. ولم يشرحه في (ك)، ولكنه سيورد شرحه في بداية شرح البيت الثاني. وأورد أغلب شرح البيت في (د).

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (د) بتشديد الشين: «يُحشِّمُ».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وقد جاء . . . » .

<sup>(</sup>٥) البيت للكميت بن زيد الأسدي في شرح هاشميات الكميت؛ ٣٥، وفيها: «القوم»، والاقتضاب؛ ٢/ ١٢، ولسان العرب (حشم).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د)، ولكنه أضاف: «واللَّمم: شعر المنكب إنْ ألمَّ به».

<sup>(</sup>٧) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٢٧٣، والاقتضاب؛ ٢/ ١٢، ولسان العـرب (حشم)، وتـاج العروس (حشم). ويروى: «له يكن» بدل «لا يكنْ». ويروى: «لوالُهما».

<sup>(</sup>٨) ما بين قوسين زيادة من (ك)، والبيت لساعدة بن جُزَّية الهَلَكيُّ في زيادات شرح أشعار

إِنَّ الشَّعِبَابَ رِدَاءٌ مَــنُ يَــزِنْ تَــرَهُ يُكْسَنَى جَمَالاً وَيُفُنَدُ غَـيْرَ مُحْتَشِمٍ إ

٢. إِبْغَدُ بَعِيدُتَ بَيَاضًا لَا بَيَاضَ لَـهُ لَا نُتَ أَسُودُ لِيْ عَيْنِي مِنَ الظُّلُمِ(''

يُقالُ: بَعِدَ الرَّجُلُ يَبِعَدُ [بُعِداً]<sup>(٢)</sup>: إذا هلَكَ، وبَعُدَ يَبَعُدُ بُعِداً: إذا تباعَدَ. قالَ مالكُ بنُ الرَّيْبَ المازنيُّ<sup>(٢)</sup>:

يَقُولُ وِنَ: لا تَبْعَدُ وَهُدُم يَدَفَيُونَدِي وَأَيْسِنَ مَكَانُ البُعَدِ إِلاَّ مَكانِيا؟

وقالَ الآخُرُ<sup>(1)</sup>:

يَقُولُونَ: لا تَبْعَدُ ومَنْ يَكُ بُعَدُهُ ذِرَاعَيْنِ مِنْ قُرْبِ الأحبِّةِ يَتْعَد

ولا يقولونَ<sup>(ه)</sup>: أنتَ أسودُ منْ كذا، ولا أحمرُ منهُ؛ لأنَّ الألوانَ والعُيوبَ لا يُبْنَى منها فِعْلُ التَّعجُّب ولا ما كانَ فِي مُعناهُ. على أنَّ بعضَ الكوفيِّيْنَ قدْ حُكِيَ عنهمُ: ما

الهذلين ؛ ١٣٤٠ ، ولسان العرب (حشَم).

(۱) أورد البيت بينامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل مع تحريف شديد واختصار مخلّ. وأورد في (د) الشرح كالتالي: «يريد لأنت أسود في عيني، تمَّ الكلام، ثمّ: من الظُّلم كما تقول: هو مُقعد من زَمني، وقال آخر: أراد لأنت أسود في عيني ثمَّ مظلماً، وقال الفرَّاء: العرب تستعملُ هذا في البياض والسَّواد خاصة، فيقولون: ما أبيض ثوبه وما أسود شعره، وأنشد:

جاريسة في درعهسا الفضفساض أبيض من أخست بنبي أباض .
وابتدأ شرح البيت في (ك) كما أسلفنا بقوله: «الاحتشام من الحياء والانقباض، وأنشد لساعدة الهذلي [البيت]، وأنشد للكميت [البيت]». وهذا متعلّق بالبيت الذي قبله. ثم أورد الشرح كالأصل.

- (۲) زيادة من (ك) و(ب).
- (٣) البيت لمالك بن الرَّيب في ديوانه؛ ٤٦ (شعراء أمويون -١-)، والأمالي؛ ٣/ ١٣٧، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٧٧٥، ومعجم الشعراء؛ ٢٦٥، واللسان (بعد)، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٢٠٥ و ٣٣٨ و ٥/ ٤٦، وأشعار اللصوص وأخبارهم؛ ١/ ٣٢٢. وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٧٦٥.
  - (٤) لم أعثر عليه.
  - (٥) ف (ك) و (ب): «ولا يُقالُ».

أسودَ شَعْرَهُ وأبيضَهُ  $|^{(1)}$  وإنّ جاءً عنّ شاعرٍ فصيحٍ  $|^{(1)}$ ، فإنّما جازَ لكثرةِ استعمالهِم هذين الحرفين. وأنشدوا $|^{(1)}$ :

جُارِيَّةٌ يُهْ دِرْعِهِا الفَضْفَاضِ تُقَطِّعَ الحَدِيْعِة بِالإِيْمِاضِ أَتَعَطِّعَ الحَدِيْعِة بِالإِيْمِاضِ أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنْسِي إِباضِ أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنْسِي إِباضِ

وأمًّا قولُ طَرَفَةً (1):

إِنْ قَلْتُ: نَصْرٌ، فَنَصْرٌ كَانَ شَرَّ فَتَى مِنْهُ مَ وَأَبْيَضَهُ مَ سِرِيالَ طَبَّ اخِ

قَإِنَّ هَذَا عَندِنَا «أَفْعَلُ» الذي مُؤْنَتُهُ «فَعَلاءُ»، كقولكَ: أبيضُ وبيضاءُ، وليسَ أفعلَ الذي تصحبُه «منِّ» للمفاضلة، نحو أحسنِ منكَ، وأكرم منكَ، وهو عندَنا بمنزلة قولكَ: هو حَسَنُ القوم وَجَها وكريمُهم أباً، وكأنَّه قالَ: «وَمُبْيَضَّهم»، فلمَّا أضافَهُ انتصب ما بعدَه عنَّ تمام الاسم، إلى هذا وَجَّهَهُ أصحابُنا، وهو أحسنُ منْ حمَّله على الشُّذوذِ،

<sup>(</sup>١) في (ك): «وما أبيضَه».

<sup>(</sup>٢) عبارة (ك): «وإن كان ذلك شيئاً يصحمً ».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الأول والثاني من هذه الأبيات في المجلد الثاني ص ١٠٤، وزد: شواهد إعراب القرآن المنسوب للزَّجَاج؛ ٣/ ٨٨٩، والأصول؛ ١٠٤١، والجمل للزَّجاجي؛ ١٠٢، والمزهر؛ ١/ ٢٣٢، والتمام لابن جني؛ ٩٥، وشروح سقط الزند؛ ١/ ١٧٤ و ٢٩٤، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٣٨٥، وأمالي المرتضى؛ ١/ ٩٢ و ٩٣ و ٢/ ٣١٧، وما يجوز للشاعر في الضره رة؛ ١٠١ و ٢٧٢، وشرح جمل الزَّجاجي لابن هشام؛ ١٨٤، وشرح جمل الزَّجاجي لابن عصفور؛ ١/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ؛ ١٤٧ ، ولسان العرب (بيض) ، والحلل ؛ ١٣٦ . وبلا نسبة في الأشّباء والنظائر ؛ ٨/ ١٣٩ ، وأمالي المرتضى ؛ ١/ ٩٢ ، والإنصاف ؛ ١/ ١٤٩ ، وخزانة الأدب ؛ ٨/ ٢٣٠ ، وشرح المقصل ؛ ٢٠/ ٩٣ ، والمقرّب ؛ ١/ ٧٣ ، وأساس البلاغة (طبخ) ، وتهذيب اللغة ؛ ٣/ ٢٤٥ ، وتاج العروس (بيض) ، والصّحاح (بيض) ، والجمل للزَّجَّاجي ؛ وتهذيب اللغة ؛ ٣/ ٢٤٥ ، وتاج العروس (بيض) ، والصّحاح (بيض) ، والجمل للزَّجَاجي الابن عصفور ؛ ٢٠١ ، وشرح جمل الزَّجاجي لابن عصفور ؛ ١٨٤ ، وشرح جمل الزَّجاجي لابن عصفور ؛ ١٨٤ ، وللبيت القرآن للفرَّاء ؛ ٢/ ١٨٨ ، وما يجوز للشاعر في الضَّرورة ؛ ٢٧٢ . وللبيت روايات متعددة ، أشهرها رواية أبي الفتح هنا ، وهي رواية الديوان ولكن فيه : «قد ما» بدل «منهم» . والبيت من أبيات يهجو بها الملك عمرو بن هند ، وقيل : إنَّها منحولة .

وقد يُمكنُ أَنَ يكونَ: لأَنْتَ أَسنُودُ في عَيْنِي، كلاماً تامّاً، ثُمَّ ابتداً بصفة: /مِنَ الظُّلُم، كما تقولُ: هو كَرِيْمٌ (۱) مِنْ أحرار، وسَرِيٍّ مِنْ أشْراف، ووضيعٌ مِنْ لئامٍ. وقُالَ الأعرابيُّ (۲): وَأَبْيَضُ مِنْ مَاءِ الحَدِّيْدِ كَأَنَّهُ شُعِّابٌ بَدا وَاللَّيْدُ لُ دَاجٍ عَسَاكِرُهٌ

فقولُهُ: «مِنْ ماء الحديد» وَصَفٌ لأبيضَ، وليسَ مُتَّصلاً به كاتِّصال «من» بخير، «فمن» في هذا المُوضع مرفوعة الموضع؛ لأنَّها وصف «لأسود»، وفي القول الأوَّل هي منصوبة الموضع «بأسود»، كما تقولُ: هو خيرٌ منك، «فمنّك» في موضع نصب بخير، كانه قالَ: قد خارك يَخيرُك، أي: صار خيرا منْك. (<sup>٢)</sup>وقراتُ على أبي سهل أحمد بن مُحمَّد القَطَّان، عن أبي سعيد الحسن بن الحُسنين للأَحدب (<sup>٤)</sup> بن بغيض المُعرزي (<sup>٥)</sup>: لمَّا دَعَاني السَّمْهَرِيُّ أَجَبَتُهُ بِأَبْيَضَ مِنْ مَاء الحَديْد صَقييسل

فقولُه: «مِنْ ماء الحديد» في موضع جَرِّ؛ لأنَّها وصُفٌ «لأبيضَ»، كما أنَّ «صقيلاً» كذلك، فليستُ (١) مَتَّصلةً «بأبيضَ» منتصبةً به، فكأنَّه قالَ: بأبيضَ كائن مِنْ ماء الحديد (٢). (٣ بحُبُ قَالَتَى وَالشَّيْب تَغُذيتَى هَوَايَ طَفْلاً وَشَيْبي بالغَ الْحَلُم (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كذلك»، والصُّواب من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٢) البيت بلانسبة في أمالي المرتضى؛ ٢/٣١٧، والإنصاف؛ ١٥٣/١، وخزانة الأدب؛ ٨/ ٢٣٩، والخصائص؛ ٣/ ٨٩ و١٦٧. وفي (ب) و(ك): «وقال أعرابييٌّ».

 <sup>(</sup>٣) العبارة التالية في (ك): «وعن السُّكّريّ للأحدب بن بغيض الجهضميّ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأحدب»، والصُّواب من (ك).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في الإنصاف؛ ١/١٥٤، وشرح المفصل؛ ٧/ ١٤٧. وفي البيت خرمٌ.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وليستُ».

<sup>(</sup>٧) على هامش (ك): «في الحاشية: لأنت أسود في عيني، وتمَّ الكلام، ثم قال من الظُّلَم كما تقول هو مقعد من زمن، قال: «وسمعت العرب تقولُ: ما أحسن شعره وما أسود شَعره، ويستعملون هذا في السّواد والبياض خاص». وهو ما أوردناه عن (د) آنفاً.

<sup>(</sup>A) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وأورد بعض الشرح في (د)، وقد بدأ الشرح في (ك) كالأصل من قوله: «هواي في موضع رفع . . .»، وسبقه بالكلام التالي: «في نسخة: تغذيتي ثم الكلام على تغذيني، ثم ابتدأ، وقال: هواي في حال الطفل وشيبي في حال الاحتلام . . . ». وعلى هامش الأصل كتابات غير واضحة.

يقولُ: عشقتُ، وأنا طفلٌ، وشبتُ حينَ احتلمتُ، فصارا لي غذاءً، و«هواي» في موضع رفّع بالابتداء، و«طفّلاً» منصوبٌ على الحالِ، وهوَ في موضع خبر الابتداء (١١)، كما تقولُ: أنطلاقُكَ ضاحكاً وإقبالُكَ مسروراً، أي: انطلاقُكَ في هذه الحال(1)، وشُربُكَ السُّويقَ ملتوتاً، أي في هذه الحال. و«شيبي» أيضاً مرفوعٌ بالابتداء، و«بالغَ الحُلُم» حالٌ سندَّتْ مُسندُّ خَبَرِ الشَّيْبِ على التَّفسيرِ الذي تقدُّم. أي: شيبي في هذه الحالِ، ونصَّفُ البيتِ الأخيرِ تفصيّلٌ لما أجملَهُ / في النّصَفِ الأوَّلِ؛ لأنَّه بَيَّنَ بهِ وقَتَ ذلك العشِّق ووقَّتَ الشَّيْبِ.

#### ٤. فَمَا أَمُرُ بِرَسْمِ لا أُسائِلُهُ وَلاَ بندات خمار لاَ تُريْقُ دُمين (٢)

يُقالُ: أَرَفْتُ المَاءَ، وهَرَقْتُهُ، وأرحْتُ الدَّابَّةَ وهَرَحْتُهُ، وأنَرْتُ النُّوبَ وهنَرْتُهُ، وقد يُقالُ: أهرقُتُهُ. كُلُّ ذلكَ مِنْ كلام العرب.

ه. تَنَفَّسُتُ عَنْ وَفاء غَيْر مُنْصَدع

يَوْمُ الرَّحِيْلِ وَشَعْبِ غيرِ مُلْتَئِم ٦. قَبْلُتُهَا وَدُمُوعِي مَـزُجُ أَدُمُعِهِا وَقَبِلَّتُني على (1) خَوْفٍ فَما لِفَم (٥)

نَصَبَ «فَماً» على الحالِ، كما تقولُ: كَلَّمْتُهُ، ضاهُ إِلى فِيَّ، [أي: مُشافِهاً]<sup>(١)</sup>، فَقَاسَ (٧) هو هذا عليه، كما قال كَ فِي موضع آخَرَ مِنْ شِعْرِهِ (٨):

فَ لِلَّا يُبِّلُ قَالِلَّ أَعَادِيكُ أَقَائِمِاً نَالَ ذَاكَ أَمْ قَاعِدُ عَلَا يُبِّلُ ذَاكَ أَمْ قَاعِدُ ع

في (ك): «خبر بالابتداء». (1)

زاد بعدها في (د): «وكذلك شيء بالغ الحلم، أي شيءٌ في هذه الحال»، وسقط ما بعدها. (٢)

سقط البيتان (٤ و٥) من (ب) مع الشرح. (٣)

في (ك): «من»، وكتب فوقها: «على». ثم عاد وكتب على الهامش: «ويروى: وقبَّلتني (٤) على خوف.

أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد كامل الشرح في (ك). وفي (د): «فماً حال، والمسموع: كلَّمته فاه إلى فيَّ أي مشافهاً، فقاس هو هذا عليه».

زيادة من (ب) و(د). (٦)

سقط النُّص من (ك) إلى قوله: «حدَّثني أبو الحسن. . . »، وسبق النَّص بقوله: «حدَّثنا أبو **(V)** الفتح بن جنَّى»، وهي زيادة من الناسخ أو أحد القُرَّاء أو الشُّرَّاح.

البيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٥٧٢ .

فقاسَ، لاَ يُبَلِّ، على لَمْ يُبَلِّ، وهُوَ المسموعُ. وعلى ذكر الدُّموع؛ فحدَّثني أبو الحسنِ (١) تُوابَةُ بنُ أحمد (٢)، قالَ: فَحَدَّثني سيِّفُ بْنُ مُحمَّد بطَبَريَّة، قالَ: أنشدني أحمدُ بنُ المَيثم (١) بنِ أبي الحواجبِ، قالَ: أنشدني أحمَدُ بْنُ المُثَنَّى (٥):

مَافَحُتُ لَهُ بُدُمُوعَ سِي يَسَوْمَ وَدَّعَنَسِي وَلَمْ أَطِقَ جَزَعا لَلْبَيْنِ مَدَّ يَدِي فَقَالَ لَي: هَكذا تَوْدِيْعُ ذِي أَسَف بِللَّا عِنَاقٍ وَلاَ ضَمَّ إِلَى الجُسَدِ؟ فَقُلْتُ: كَفِّي بِرَشْفِ الدَّمْعِ فِي شُغُلُ (1) مِنَ الصَّبَابَةِ وَالأُخْرَى على كَبِدي فَقُلْتُ: كَفِّي بِرَشْفِ الدَّمْعِ فِي شُغُلُ (1) مِنَ الصَّبَابَةِ وَالأُخْرَى على كَبِدي ٧. فَذُقُت مُاءَ حَيَسَاةِ مِسْ مُقَبِّلِهِا لَوْصَابَ تُرْبِاً لأَحْيَا سَائِفَ الأَمْم (٧)

«لو صابَهُ»، أي: لو نزلَ عليه، ومنّهُ الصّيّبُ، وهوَ ما انحدرَ منْ ماء المَطَرِ. ٨. تَرْنُو إِلَى يَعِيْنِ الطّبْيِ مُجْهِشَةً وَتَمْسَحُ الطّلُ فوقَ الوَرْدِ بِالعَنَمِ (^^)

مجهشة؛ أي: متحيِّرةً، وقد تغيَّرَ وجهها [للبُكاء] (١٠)، ولم تبك، هذا أصله، ومثله : جَهَشَ يجهَشُ جَهَشًا، وأنشدوا للِبيد، ولم يَعْرِفْهُ أصحابُنا (١٠):

في (ك): «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٢) زَاد في (ك): «قال: حدَّثني أحمد».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «القاسم».

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليها.

<sup>(</sup>١) كذا أورده في (ك) أبضاً ، ولكن كتب على الهامش: «مُشْغَلَةٌ» بدل «في شُغُل».

<sup>(</sup>٧) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٨) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح بكامله تقريباً كالأصل. وأورد الشرح بكامله تقريباً في (ك). وأورد في (د) الشرح التالي: «المجهشة: المتهيّنة للبكاء، والعنّم: نبت أحمر، يلتفُّ على الشّجر، كأنّه أطراف الأصابع، وأنشد للمُرَقش:

النَّشر مسك والوجروة دنا نير وأطراف الأكمف عَنَسم».

والبيت للمرقش الأكبر، انظر المفضليات؛ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و (ب).

<sup>(</sup>١٠) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ٣٥٢، ولسان العرب (جهش)، وتاج العروس (جهش)،

/جاءتُ تشكَّى إليَّ النَّفْسُ مُجْهشةً فَقَدْ حَمَلْتُكَ سَبِعاً بَعَد سَبِعينا

و«العَنَمُ»: دُوَدٌ أحمرُ، يكونُ في الرَّمْلِ، يُشَبَّهُ به أصابِعُ النِّساءِ. ويُقالُ: إنَّه شيءٌ يَنَبُتُ مُلتقاً على الشَّجرِ، يَبدو أخضرَ، ثُمَّ يحمرُ، وقيِّلَ: إنَّه ينبَتُ على أغصانِ السَّمُرِ، وهذا قولُ أبي عُبيدَةَ، وأنشدَ للنَّابِغَةِ (١):

... ... ... أعنَامٌ على أغْصانِهِ لَـمْ يُعْفَـدِ

يدلُّ على أنَّهُ نَبْتٌ لا دُودٌ، ويُقالُ: بَنانٌ مُعَنَّمٌ (أي: مَخْضُوبٌ (") وقالَ كُتُيرٌ (١): إذا كانْتا فَوقَ الكِفاحِ وَخَبَّتا كَفْتَ مُواحاً وَمَكْراً بِالبَنانِ الْمُنَّامِ

وقد شبّه في هذا البيت أربعة أشياء بأربعة أشياء، ولم يستعمل لفُظَ التَّشبيه؛ «كأنَّ» ولا «مثَّلَ» (٥).

٩. رُوَيْدَ حُكُمَكِ فِينَا غَيْرَ مُنْصِفَة بِالنَّاسِ كُلُهِم أَفْدِيكِ مِنْ حَكَم (١)

وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٧٩، وكتاب العين؛ ٣/ ٣٨٣، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٠١، وطبقات فحول الشّعراء؛ ١/ ١٦ (ورواه مكسور النون)، والمزهر؛ ٢/ ٣٣٤، (مكسور النون)، والمعقد الفريد؛ ٢/ ٧٧ و٣/ ٥٦، والأغاني؛ ١٥/ ٣٦٢، والصّحاح (جهش)، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٢٥١، والمعمرون؛ ٧٧. وبلانسبة في مقايس اللغة؛ ١/ ٤٨٩؛ والاشتقاق؛ ٢/ ٤٠٥. ويروى: «باتت». ويروى: «باتت». ويروى: «وقد».

- (١) صدرُه: بِمُخضَّب رخْص كأنَّ بنانَهُ، وهو للنابغة النُّبياني في ديوانه؛ ٣٥، ولسان العرب (عنم)، وتاج العروس (عنم)، والصُحاح (عنم).
  - (٢) سقط ما بعدها من (ك).
  - (٣) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها.
- (٤) لم أعثر عليه ، ولم يرد في ديوان كثير مع أنَّ له قصيدتين على هـذا الرَّويّ ، ولـم يستدركه محقّق الديوان كعادته في الانتفاع بالفسر.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعمري، لقد أحسنَ في هذا، ولكنَّهُ شانَ صدْرَ البيت بـ «مجشهة»، وإنْ كانت عَربيَّة، ولكنَّ الغزلَ لا يُوردُ فيه المحدثون مثلَ هذا الكلام الجاف».
- (٦) أورد صدرً البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل. وفي (د): «رويد اسم فعل، ومعناه ارفق وانتظر، كأنه قال: ارفقي في امرك، ونصب حكمك به».

«رُوَيْدَ»: اسمٌ مِنْ أسماء الفعْلِ، بمنزلة «صَه» و«مَه» و«إِيْه» و«حدار» [وَنَزال]<sup>(۱)</sup>، وهوَ اسمُ «ارفُقَ» و«انتظِرُ» كأنَّه قَالَ: ارفُقيَ في أمْرِكِ، ونصَبَ «حُكُمَكِ» [بِهِ]<sup>(۲)</sup>، ومِنْ أبيات الكتاب<sup>(۲)</sup>:

رُوَيْدَ عَلَيْاً جُدَّ ما تَدَي أُمُّهُمْ إِلَيْنَا وَلَكِنْ وُدُّهُمُمُ مُتَمَايِنُ ١٠ أَبْلَيْتِ مِثْلُ الذي اَجْنَنْتُ مِنْ اَلَمْ (\*) وَلَمْ تُجِنّي الذي اَجْنَنْتُ مِنْ اَلَمْ (\*) وَلَمْ تُجِنّي الذي اَجْنَنْتُ مِنْ الله المَّنْ مَنْ سَقَم ( ) وَصِرْتِ مِثْلِيَ فِي تَوْبَيْنِ مِنْ سَقَم ( ) الذي اَتَعَلَّلُ مِنْ المَعْمَى الله المَّنْ المَّنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَن

«القَناعةُ»: الرِّضا، و«القُنوعُ»: المسألةُ، وفي الدُّعاءِ: نسألُ اللَّهَ القناعةَ ونعوذُ باللَّهِ مِنَ القُنوعِ. وَكانَ رُبَّما أنشدَهُ:

أ... ... ... وَلاَ القُنوعُ بِضَنَكِ العَيْشِ مِنْ شِيمِي

فجعلَ القُنوعَ بمعنى الرِّضا، وقد جاء ذلكَ عنهم، إلاَّ أنَّهُ قليلٌ. قرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسنَنِ، عنْ مُحمَّد بنِ سُليمان، عنِ ابنِ أخت أبي الوزير، عنِ ابنِ الأعرابيُّ(٢):

أَيَذُهُ بُ مُسَالُ اللَّهِ يَظْ غَسْيُرِ حَقِّهِ وَنَعْطَ سَسُ فِي أَظْلاَلكُ سَمْ وَنَجُسوعُ؟

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و(ب).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) البيت لمالك بن خالد الهذلي في شرح أبيات سيبويه ؛ ١٠٠١، وللمعطّل الهذلي في معجم ما استعجم ؛ ٣/ ٧٣٧. ولأحدهما في شرح أشعار الهذلين ؛ ١/٤٤٧. وللهذلي في تحصيل عين الذهب؛ ١/١٨٤، والكتاب؛ ١/٢٤٣، ولسان العرب (جدد) و(مأن)، والمخصّص ؛ ١٤/ ٨٩. وبلا نسبة في شرح الأشموني ؛ ٣/ ٩٨، وشرح المفصل ؛ ١/٤، ولسان العرب (رود) و(مين)، والمقتضب ؛ ٣/ ٢٨، و٨٧٧، ويروى: «ولكن: بغضهم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منك»، والصُّواب من (ك) و(د) والمصادر.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١٠-١٦) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٧) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (قنع)، وتاج العروس (قنع).

أَنْرْضَى بِهَـذا مِنْكُمُ لَيْسَ غَـيْرَةُ وَيُقْنِعُنا مَـا لَيْسَ فيْـهِ قُنُـوعُ (١)

ونحوَّ مِنْ معنَى هذا البيت ما قرأتُه على أحمدُ بنِ مُحمَّدٍ، عنِ السُّكَّرِيِّ، عنِ السُّكَّرِيِّ، عنِ الرِّياشيِّ، لأبي الأسوَد الدُّوُّليُّ<sup>(٢)</sup>:

وَمْ اللَّهُ ال وقالَ الآخَرُ (٢):

وقَالُوا: قدْ دُهيِّتَ، فقلتُ: كَللَّ وَلَكَنَّتِي أَعَسَزُّ بَنَسِي القَنُسوعِ

١٥. وَلاَ أَظُنُ الْأَالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالُوَ اللهُ ا

... ... أَخْنَى عَلَيْهَا الذي أَخْنَى علَى عَلَى علَى لُبَدِ ١٥. أَرَى أُناسِاً وَمَحْصُولِي علَى عَنَم وَذِكْرَ جُودٍ وَمَحْصُولِي علَى الكَلِم

(١) سقط ما بعده من (ك).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الأسود الدُّولي في ديوانه؛ ١٦٠ و٢٠٤ و٤٢٥، وجمهرة الأمثال؛ ١/٢٠. وبلا نسبة في أساس البلاغة (دلي)، وفصل المقال؛ ٢٩٣، وكتاب الأمثال؛ ١٩٩، والمنتقصى؛ ١/٣٦، ومجمع الأمثال؛ ٢/ ٩٠، والمخصَّص؛ ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٤) في (ك): هوما أظنُّه. وكتب تحت: «بنات الدَّهر»: «بنات الدَّهر: النَّواثب».

<sup>(</sup>٥) أورد شرحه في (د): «أخنت : أي: أهلكتها».

<sup>(</sup>٦) صدره: أضحت قفاراً وأضحى أهلُها احتملوا. وهو للنابغة النَّياني في ديوانه؛ ٥، وشرح المعلقات التسع؛ ٢/ ٧٣٩، وشرح القصائد العشر؛ ٥٥٦، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٠٥٧، وخزانة الأدب؛ ٤/٥، والدرُّر؛ ٢/ ٥٧، ولسان العرب (لبد) و (خنا)، والمخصَّص ؛ ٨/ ١٤٥ و و ١١١١، ومقايس اللغة؛ ٢/ ٢٢٢، والأغاني؛ ١١/ ٣١. ويلانسبة في شرح الأشموني؛ ١/ ١١١، وشرح عمدة الحافظ؛ ٢١، وشرح قطر النَّدى؛ ١٣٤، وهمع الهوامع؛ ١/ ٣٦٣. ويروى: أصحت خلاءً...

١٦. وَرَبِالًا) مَالِ فَقِيراً مِن مُروئَتِهِ لَمْ يُثْرِمنِهُ كُما أَشْرَى مِنَ الْعَدَم
 ١٧. سَيَصْحَبُ النَّصَلُ مِنْي مِثْلُ مَضْرِيهِ وَيُنجلي خَبَري عَنْ صِمِةً الصَّمَم (١٣)

«الصِّمَّةُ»: الشُّجَاعُ منَ الحيَّات، وبه سُمِّيَ «الصِّمَّةُ» أبو دُريد، كما سُمِّيَ شُجاعٌ وحَيَّةٌ، أي: عنّ حيَّةِ الحَيَّاتِ. يُعَظِّمُ شَأَنَهُ.

/١٨٠ لَقُدْ تَصَبَرْتُ حَتَّى لاَتَ مُصْطَبِرِ فَالآنَ أَقْحِمُ حَتَّى لاَتَ مُقْتُحَمِ

مِنَ العرب مَنْ يجرُّ بـ«لاتَ»، وأنشدُوا<sup>(٥)</sup>:

طَلَبُ وا صُلُحَن ا وَلَاتَ أوان فَأَجَبُنَا أَنْ لَيْس حِيْن بَقاءِ(١)

هذا هو المشهور عنهم (٢) في تفسير البيت، فأمًّا أبو العبَّاسِ رحمَهُ اللهُ، فكانَ يقولُ: إنَّ «أوان» هُنا غيرُ مجرور، وإنَّ الكسرةَ في «النُّونِ»، إنَّما هي لالتقاء السَّاكنَيْنِ، وهما النُّونُ والتَّنوينُ عوضاً مِنَ الإضافَةِ، واجراهُ مُجرَى، يومئذ وحينئذ و «أقْحَمُ»،

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ك) بضمَّ الرَّاء خطأً.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يَسْتَصْحبُ».

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «الصّمّة: الأسد، وجمعه صمّمٌ. يريدُ: ينجلي خبري عن أسد الأسد». وشرحه في (ك): «صمّّة الصّمم: داهيَّة الدواهي» ثم أكمل الشرح كالأصل حرفيّاً.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به قسماً من الشرح. وأورد بعض الشرح في (ك) و(د).

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي زييد الطَّائي في ديوانه؛ ٣٠، والإنصاف؛ ١٠٩، وتخليص الشواهد؛ ٢٩٥، وتذكرة النحاة؛ ٢٣٤، وخزانة الأدب؛ ١٨٣ و١٨٥ و١٩٠، والعدُّرر؛ ٢/ ١١٩، ولتذكرة النحاة؛ ٧٣٤، وخزانة الأدب؛ ١٨٣، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ١٤٠ و ٩٦٠، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ١٥١. وبلا نسبة في جواهر الأدب؛ ٢٤٩، وخزانة الأدب؛ ٤/ ١٦٩ و و٢/ ٩٣٥ و ٥٤٥، والخصائص؛ ٢/ ٧٠٠، ورصف المباني؛ ١٦٩ و ٢٦٢، وسرَّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٩٠٥، وشرح الأشموني؛ ١/ ٢٧٠، وشرح المفصل؛ ٩/ ٢٢، ولسان العرب (أون) و(لا) و(لات)، ومغني اللبيب؛ ١/ ٢٥٥، وهمع الهوامع؛ ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك).

أي: أحملُ نفسي على العَظائم، وأرمي بها في المهالك('). قالَ العَجَّاجُ('): لَــوَّلاَ الأبـازِيْمُ وأَنَّ المُنْسَــجا نَـاهَىَ مِـنَ الذُّقَبَــةِ أَنْ تَفَرَّجـا لَـُوَلاَ الأبـازِيمُ وأَنَّ الفَّـارِسُ عَنْــهُ زَعَجَـا

١٩. لأَتْرُكُن وُجُوهُ الخَيْسلِ سَساهِمَةُ وَالحَرْبِ") أَقُومٌ المِنْ سَاقِ علَى قَدَم (")

٢٠. والطُّمْنُ يُحْرِقُها وَالزَّجْرُ يُقْلِقُها حَتَّى كَأَنَّ بِها ضَرْباً مِنَ اللَّمَمِ (١)
 «اللَّمَهُ»: الحُنونُ.

٢١. قَدْ كَلَّمْتُهَا الْعُوالِي فَهْيَ كَالْحِـةٌ كَأَنَّمَا الصَّابُ مَذْرُورٌ علَى اللَّجُم (٢)

«الصَّابُ» و«السَّلُّعُ»؛ شَجَرٌ مُرٌّ. قَالَ لَقَيْطُ (^):

فَهُـمْ سِـرَاعٌ إِلَيْكُـمْ بَيْـنَ مُلْتَقِـط \_ شَوْكاً وَآخَرَ يَجْنِي الصَّابَ والسَّلَعَا(^)

وكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي هذا البيتِ إلى قولِ أبي دُوَاد (١٠):

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ب).

 <sup>(</sup>٢) الأبيات للعجاج في ديوانه؛ ٢/ ٧٥-٧٦، وأساس البلاغة (ذأب). وبلا نسبة في لسان
 العرب (بزم)، وتاج العروس (بزم)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٤٧٠ و٢/ ١١٧٣ و١١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (ك) و(د) بفتح الباء وضمّها، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ك) و(د) بفتح الميمُ وضمُّهاً، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١٩-٣٣) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد في (د) عبارة الأصل. وكتب فوق «اللَّمم» في (ك): «الجنون».

<sup>(</sup>٧) أورد بعض الشرح في (ك)، وفي (د): «كلَّمتها من الكلوم، وهي الجراح، والصَّاب: شجرٌ مُرًّا.

<sup>(</sup>A) في (ك): «قال لقيطُ بن زرارة»، وهو سهوٌ من النَّاسخ. والبيت للقيط بن يعمُرَ الإياديُّ في ديوانه ؟ ٤٠.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل كلامٌ للوحيد (ح): «هذا البيتُ منْ قصيدة للقيط بن يَعْمَر الإياديِّ، أنذرَ بها قَوْمَهُ جَيْشَ كَسْرَى، وليس بلقيط بن زُرارةَ»، ثمَّ قال: «رجَع». وتنويه الوحيد صحيحٌ، ولكن لمَ يذكر في نسخة الأصلُ أنَّ القائل لقيط بن زرارة.

<sup>(</sup>١٠) لم يرد البيت في ديسوان أبي دُوَاد الإيباديِّ، وفي ديوانه مقطعة على هذا البحر والرَّوي؛ ٣٠١ لم يرد البيت في لسان العرب (فلت)، وتناج العروس

### وَالخَيْسِلُ تَعْسِدُو بِالكُمِسِا قِ كَأَنَّمِا يُقْضَمِّسِنَ مِلْحَسِا

و«كَلَّمَتْها»، مِنَ الكُلُوم، وهيَ الجِراحُ، وقالوا في قوله، عزَّ وجلَّ: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ /دَابَّةُ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ (أ)، أي: تجرحُهمْ بِأَكُلها إِيَّاهُمْ. وقالَ حَسَّانُ (٢): لَـوْ يَسدِبُّ الحَوْلِيُّ مِـنْ وَلَـدِ الـذَّ رُّ عَلَيْهِــا لأَنْدَبَتْهِــا الكُلُــومُ

قَالَ تَعلبُ: ليسَ معنَى الحوليِّ: الذي أتى عليه الحولُ؛ لأنَّ وَلَدَ الذَّرُّ لا يعيشُ حَوْلاً، وإنَّما يُريدُ «بالحوليِِّ»: الذي يحولُ منْ حالٍ إلى حالٍ. وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحَسنَنِ عنْ أحمدَ بن يحيَى (٢):

أَلَمْ تَعْلَمي يَا عَصْمَ كَيفَ حَفَيْظتي [إِذَا الشَّرُّ الشَّرُّ خَاضَتَ جَانِيَيْهِ الْجَادِحُ؟ أَفْسِرُ حِيدَارَ الشَّرِّ والشَّرُّ تَسَارِكِي وَ أَطْعَسنُ فِي أَنيابِهِ وَهُسوَ كَسَالحُ ٢٢. يِكُلُ مُنْصَلِتِ مَا زَالَ مُنْتَظِرِي حَتَّى أَدَلْتُ لَهُ مِنْ دُوْلَةِ الخَدَم ٢٣. شَيْخٍ يَرَى الصَّلُواتِ الخَمْسِ نَافِلَةً وَيَسْتَحِلُ دُمَ الحُجَّاجِ فِي الْحَرَم ٢٤. وَكُلُّما نَطَحَتُ تَحْتُ الْعَجَاجِ بِهِ أَسُدُ الْكَتَابُ إِرَامَتُهُ وَلَهُ مُ يَسْرِم (١٠)

«رامّتُه»، أي: زالتَ عنهُ، ولَمْ يزُلُ هوَ، وأراد: رامتْ عنهُ، فحذفَ حرْفَ الجَرّ،

(فلت)، وتهذيب اللغة؛ ٢٨٨/١٤.

هل رام أم لم يَرِم ذو السَّدرِ فالثَّلَمُ ذاك الهوى منك لا دان ولا أمَّم » والبيت لجرير في ديوانه ؛ ١/ ٢٧٤.

وليس النَّطح مَّا يليق بالأسد، والأولى لوقال: صدمت أو رمت حَ: الأولى فُرستُ».

<sup>(</sup>١) النَّمل؛ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) البيت لحسَّان بن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٤٠، وتاج العروس (ندب).

<sup>(</sup>٣) الأول بلا نسبة في لسان العرب (جدح)، و(عصم)، وتاج العروس (جدح). وما بين قوسين زيادة من المصادر. والثاني بلا نسبة في لسان العرب (نيب)، وتاج العروس (نيب).

<sup>(</sup>٤) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد أغلب الشرح في (ك). وزاد عليه. وعلى هامش (ك) أمام «لم يرم»: «يبرح». وشرحه في (د): «رامته»: برحته، ولم يرم: لم يبرح، وأنشد لجرير:

وأوصل الفعل بنفسه. قال الأعشى(١):

أَبَانَا فَلَا رَمِّتَ مِنْ عَنْدِنِا فَإِنَّا بِخَسِيْرٍ إِذَا لَسِمْ تَسرِمْ

أي: لا بَرِحْتَ، وقد استعملَهُ أبو نُواسِ بغيرِ<sup>(٢)</sup> حرِّفِ الجَرِّ، قالَ<sup>(٣)</sup>: فَمَا رِمْتُهُ حَتَّى رِيْطَتِ وَحِذَائِ وَالَّ عَمْنِيْ عَتَّى رِيْطَتِ وَحِذَائِ إِنَّا فَمَا رِمْتُهُ حَتَّى رِيْطَتِ وَحِذَائِ إِنَّا

أيْ: تَمَلَّهُ الأبطالُ ولا يَمَلُّها. وليسَ «النَّطْحُ» يليقُ بذكْرِ الْاسَدِ، وكانَ الأولَس عندي أَنْ يقولَ: وكُلَّما صُدِمَتْ، أو رُمِيَتْ، ونحو ذلكَ مِمَّا يليقُ بعضُه بيعْض (°).

٢٥. تُنْسِي البِلادَ بُرُوْقَ الجَوُ بَارِقَتي وَتَكْتَضي بِالدَّمِ الجارِي مِنَ الدُّيَمِ (٢)

/«البارقةُ»، يعني السِّيْفَ. قالَ مُسلِّمٌ (<sup>(۲)</sup>:

وَبِارِقَــة تَحــتَ السِّـماكِ كَنينَــة مِ إِذَا الحَـرْبُ قَامَتْ أَشَـرَقَتْ بِيَمينِــي

٢٦. رِدِي حِياضَ الرَّدَى حَوْياء (١) وَاتَّركِي حِياضَ خَوْفِ الرَّدَى لِلشَّاءِ وَالنَّعَم (١)

(١) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٩١، ولسان العرب (ريم)، وتاج العروس (ريم). وبلا نسبة في الصحاح (ريم).

(٢) في (ك): «بغير حرف جرِّ، فقال».

(٣) البيت لأبي نواس في ديوانه ؟ ١١٩/١.

(٤) زاد بعده في (ك): «أي حاول. قال زُهيرٌ:

لمن طلسلٌ برامسة لا يريسمُ [عف وخَللا لمه حُقُسبٌ قديسمُ]
أي: لا يزولُ ولا يبرح ، وسقط ماعدا ذلك ، والبيت لزهير في ديوانه ؛ ١٤٣ .

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الأولى أنْ يقولَ: فُرِسَتْ أُسُدٌ، لأنَّهُ لائقٌ به جِداً». وهو قريبٌ مَّا أوردناه آنفاً عن نسخة (د).

(٦) سقطت الأبيات (٢٥-٣١) مع شرحها من (ب).

(٧) لم أعثر عليه ، ولم يرد في ديوانه .

(A) كذا في الأصل و(د). وفي (ك): «يا نفسُ»، وهي رواية الدّيوان والمصادر. وقول في الشرح: «وكان يُنشده حوباء» يوحي بأنَّ الرواية الأولى لأبي الفتح هي: « يانفسُ».

(٩) شرحه في (د): «حوباء هي النفس، وحذف حرف النداء ضرورة، والنّعم اسم الإبل خاصة، وهي تذكّر وتؤنَّث».

وَّكَانَ يُنشِدُهُ «حَوْبِنَاءُ»، أي: ينا حَوْبِناءُ، وهنيَ النَّفْسُ، وَحَذَفَ حَبرَفَ النِّنداءِ لضَرورَة الشِّعر، وَقَدْ ذكرُنا هذا في قوله (١٠):

هَــنْيِ بَــرَزْتِ لَنــا فَهِجْـتِ رَسيِسـَـا<sup>(ت)</sup> ... ... ... ... ...

و«النَّعَمُ»: اسمُ الإبلِ خاصَّةً، وذكَرَ يُونَسُ انَّه يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ. وقرأتُ على أبي بكُر مُحمَّد بنِ الحسننِ، عن أُحمدَ بنِ يحيَ، قالَ الضَرَّاءُ: «النَّعَمُ»: الإبِلُ والغنَمُ، وكذلكَّ «الأنعامُ»، وغيرُه يقولُ: النَّعَمُ: الإبلُ، والأَنْعَامُ: جميعُ المال.

٧٧. إِنْ لَـمْ أَذَرْكِ علَى الأرْماح سائلَةً فَلاَ دُعِيْتُ ابْنَ أُمُ الْمَجْدِ وَالْكَرَمْ(٢)

(1) من أحسن ما قيلَ في هذا قُولُ عُبَيْد بن أَيُّوبُ (٥):

إِنْ تَقْتُلُونَ مِ فَأَجَالُ الكُماةِ كَما خُبُرْتَ قَبْلُ وَما بِالمَوْتِ مِنْ عارِ وَإِنْ تَقْتُلُونَ مِ فَأَ عَارِ وَأَنْ نَجَوْتُ لُوفَ مَ وَمُقَدارِ وَأَنْ نَجَوْتُ لُوفَ مَ وَمُقَدارِ وَمُقَدارِ مَنْ عَالَى وَفَت وَمَقَدارِ مِنْ عَلَى وَضَم ٢٨. أَيُمُلُكُ اللُّكُ وَالأَسْيافُ ظَامِئَةٌ وَالطُّيْرُ جائعَةٌ لُحُمٌ علَى وَضَم ٩

«الوَضَمُ»: الخَشَبَةُ التي يُقَطَعُ عليها اللَّحْمُ. قالَ الرَّاجزُ<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) عجزه: ثمُّ انصرفت وما شفيت نسيسا، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «فيما أورده هُناكَ، أنَّه يُقالُ: زَيْدُ قُمْ، فإذا كانَ لُغَةً معروفة، فليسَ بضرورة كما ذكرَها هُنا»، ثمَّ قال: «رجم».

<sup>(</sup>٣) أورد الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٤) عبارة (ك): «أحسنُ ما جاء في هذا قول حميد بن ثور،، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) اليبتان لعبيد بن أيوب العنبري في ديوانه؛ ٢١٥ (شعراء أمويون -١-)، ومتهى الطلب؛ ٣/ ٢٤٣. وفي الديوان: «إن تقتلوني» و «خُبُّرت قتُلُّ».

<sup>(</sup>٦) البيتان من جملة أبيات لرُشيد بن رُميض العنزيِّ في لسان العرب (حطم) و (زلم) ، وأساس البلاغة (زَلم) ، وتاج العروس (حطم) . وله أو لأبي زغبة الخزرجيِّ أو للحُطمِ القيسيِّ في لسان العرب (وضم) ، وتاج العروس (حطم) . ولأبي زُغبة الخارجيّ أوللحطم القيسيّ في تآج العروس (سوق) ، ولسان العرب (خفق) . وبلا نسبة في لسان العرب (زلم) ، وتهذيب اللغة ؟ ٦ ٢ ٢ ٢ ٢ ، وجمهرة اللغة ؟ ٢ / ٢ ٢ ٨ ، وديدوان الأدب ؟ ٣ / ٢ ١٦ ، والمخصَّص ؟ ٣ / ٢ ١٥ ، وتاج العروس (زلم) ، والصَّحاح (سوق) و (زلم) و (وضم) ،

لَسَـــتُ بِرَاعِـــي إِبِــل وَلاَ غَنَـــمَ وقالَ بعضُ سَنْبَسَ (١):

/أحَاذِرُ الفَقَسرَ يَوْما أَنْ يَلِم بِها ٢٠. مَنْ لَوْ رَآنِيَ مَاءُ ماتَ مِنْ عَطَش ٣٠. ميْعَادُ كُلُ رُقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ غَدا ٣٠. ميْعَادُ كُلُ رُقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ غَدا ٣٠. فَإِنْ أَجُابُوا فَما قَصْدِي بِها لَهُمُ

وَلاَ بِجَسزّارٍ علس طَهُسرِ وَضَسم

فَيَهْتِكَ السَّتْرَ مِنْ لَحْمٍ علَى وَضَمٍ وَلَوْ مَثَلْتُ لَـهُ فِي النَّـوْمِ لَـمْ يَنَـم وَمَنْ عَصَا مِنْ مُلُولُكِ الْعُرْبِ وَالْعَجَم وَإِنْ تَوَلَّـوا فَما أَرْضَـى لَها بِهِـم

\* \* \*

والبيان والتبيين؛ ٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

## (\*)(YT7)

وقالَ لُعَاد، ومُعاذُّ يَعَدْلُهُ(١):

١. أبسا عَبْسد الإلسه مُعُساذُ إنسي خَفِيٌّ عَنْكَ فِي الهَيْجا مُقامى(١)

قُدُ ذكرُنا ما في «الهيجاء» من القُصر والمُدِّ.

نُخَاطِرُ فيه بِالْهُج الجسَام(") ٢. ذَكُرْتُ جَسِيْمَ مَا طُلَبِي وَأَنَّا

أراد: حسيم طلبي؛ فزاد «ما» توكيداً.

٣. أمثلي تَاخُذُ النَّكَبَاتُ منهُ وَيَجِزعُ من مُلاقاة الحمام؟ (أ)

٤. وَلَـوْ بِسَرَزُ الزَّمَالُ إِلَـيُّ شَـخُصا لَ لَخَضَّبَ شَعْرُ مَفْرِقِهِ حُسَامي

ه. وَمُا بِلَغُتُ مُشِيَّتُها (٥) اللَّيالي وَلا سَارَتُ وَفِي يُدِها زمامي

لا يَدَ للَّيالِي ولا زمامَ، وإنَّما ضَربَ هذا مثَّلاً، فاستعارَهُ.

إذا امنتَ الله عُيُونُ الخَيْل منى فَوَيْل فَ التَّيَقُ ض وَالمنام (1)

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في ديوانه؛ ٤٩، ومعجز أحمد؛ ١٠٠١، والواحدي؛ ٨٤، والتبيان؛ ٤٤٤، واليازجي؛ ١/١٥٨، والبرقوقى؛ ١٦٢/٤.

المقدَّمة في (ك): «وقال لمُعاذ الصَّيدوانيِّ، ومعاذٌ يعذلُه»، وعلى هامشها: «من الوافر». وفي (د): «وعذلَه أبو عبدالله معاذ على ما يشاهد من تهورُه وعظم همَّته، فقال له في ذلك». وفي (ب): «وقال» فقط.

أورد صدره فقط في (ب) ، وسقط عجزه وشرحه . (٢)

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. (٣)

سقطت الأبيات (7-0) مع الشرح من  $(\psi)$ . (1)

كذا ضبطها في الأصل بغير همز ، وضبطها «مشيئتها» بالهمز في (د) و(ك) والدّيوان. (0)

أورد البيت بنمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد شرح البيت في (د) (٦) كالأصل.

أرادُ<sup>(۱)</sup> أصحابَ الخيلِ، لقوله عليه السَّلام<sup>(۲)</sup>: (يا خَيْلَ الله ارْكَبِي)<sup>(۲)</sup>. وأرادُ: «فويلٌ لها»، فحَذفَ<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

(۱) في (ب): «يريد».

<sup>(</sup>٢) في (د): «كقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم».

<sup>(</sup>٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد؛ ٢/ ٥٨، وفتح الباري؛ ٧/ ٤١٣، وكنز العمال؛ ٤٣٦٣، وتخريج أحاديث الكشاف لابن حجر؛ ٧٧٩، وتفسير الطبري؛ ٦/ ١٣٣، وتفسير ابن كثير؛ ٣/ ٩٢، وكشف الخفاء؛ ٢/ ٣٩٠ و٣١٥ و٥٣١.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الحذف في مثل هذا الموضع إخلال بالبيان، / وذاك أنَّه يحتمل البيت أنْ يكونَ الويْل كه أيْضاً، على مذهب من قال: في الخوف والجُبُن، ونسَبهما إلى نفسه ».

## (\*)(YTV)

وقالَ، وقد قالَ لهُ بعضُ الكلابِيِّينَ: أَشَّرَبُ هذهِ الكأسَ سُروراً بِكَ، فأجابَهُ (١): ١. إذا ما شَرِيْتَ الْخَمُرُ صِرْفاً مُهَنَّنًا فَ شَرِيْنا الّذي مِنْ مِثْلِهِ شَرِبَ الْكَرْمُ (١)

أي: شُرِيْنا ماءً.

٢. أَلاَ حَبَّدا فَهُم نَدام اهُمُ القَنا يُسَقُّونَها رِياً وَسَاقِيْهِمُ الْعَسْرُمُ

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> البيتان في ديوانه؛ ٥٦، ومعجز أحمد؛ ١/ ٢٠٥، والواحدي؛ ٨٦، والتبيان؛ ٤٦/٤، واليازجي؛ ١٦٢/، والبرقوقي؛ ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال له بعض الكلاييين: أشربُ هذه الكأسَ سروراً بك، فقال له وفي (د): «وقال له بعض الكلابيين: أشرب هذه الكأس سروراً بك، فقال له ارتجالاً». وسقطت المقدمة والبيتان من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد عبارة الشرح في (د) كالأصل.

## (\*)(YTA)

وقالَ، وقد مَدَّ إليه إنسانٌ يَدهُ بِكَأْس، وحلَفَ بالطَّلاقِ ليَشْرَيَنَّها<sup>(۱)</sup>:

1. وَأَخِ لَنا بَعَانَ الطُّلَاقَ ٱليَّاةُ الْمُّلَاقَ ٱليَّادَةُ الْمُلْسوم

«الخُرطومُ»(٢): الخمرُ، وقالوا في قوله تَعالَى: ﴿سَنَسِمُهُ علَى الخُرطُومِ (٦)، أي: على شُرِّيه الخَمْرَ. وقالَ حَسَّانُ (٤):

نَادَمَتُ لَهُ يُوْمَا قُقَد رَّب مَجْلِسي وَسَقَى مُشَعْشَعَةً مِنَ الخُرْطُومِ

٧. فَجَعَلْ تُ رَدِّي عِرْسَ هُ كَفَّ ارْةً مِنْ شُرْبِها وَشَرِيْتُ غَيْرَ أَثيِ مِ(٥)

وكانَ أيضاً " يُنْشِدُهُ: «غَيْرَ أَثُومٍ»، على «فَعُولٍ»، وكلتاهُما لُغَـةٌ (٢). قالَ الرَّاجزُ (٨):

اللَّهُ نَجَّ النَّ مِنَ القَصِيمِ وَمِنْ أَبِي حَرْدَبَ لَهُ الأَثْيِمِ

<sup>(\*)</sup> البيتان في ديوانه؛ ٥٢، ومعجز أحمد؛ ١/ ٩٩، والواحدي؛ ٨٨، والتبيان؛ ٨/ ٤٦، واليازجي؛ ١/ ١٢٢، والبرقوقي؛ ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وحلف عليه إنسان ليشربنَ كأساً كانت بيده بالطّلاق، فأخذها، وقال». وعلى هامشها: «كامل». وفي (د): «وسئل الشراب، فامتنع، فحُلِف عليه، فقال». وسقطت المقدمة والبيتان من (ب).

<sup>(</sup>٢) العبارة في (د): «الخُرطوم يعني الخمر»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٣) القلم؛ ١٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لحساً نابن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٤٣٩، وفيه: «وسقى براحته. . . »، وخزانة الأدب؛ ٤/ ٣٩٨، وفيها: «وسقى فروًاني . . . ».

<sup>(</sup>٥) كتب على هامش (ك): «أثوم»، وسيوردها في شرحه للبيت أيضاً.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «قال المرّار».

<sup>(</sup>٨) البيتان بلا نسبة في تاج العروس (حردب)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١١١٤. والأوَّل بلا نسبة في نسبة في لسان العرب (شظظ)، وفيه: «القضيم» بالضاد المعجمة.

/وقالَ المَرَّارُ [الفَقْعَسيُّ]('): وَلَكِنَّمَا يَسْنَتَنَّجِزُ السرَّأَيَ تَابِعٌ مُنَاهُنَّ خَالاَّبٌ لَهُنَّ أَثُومُ



<sup>(</sup>۱) زيادة من (ك). والبيت للمرّار بن سعيد الفقعسي في ديوانه؛ ٤٨٠ (شعراء أمويون -٢-) وخزانة الأدب؛ ١٨٠، والشعر والشعراء؛ ٢/ ٢٠٠. وصدرهُ في الشعر والشعراء: ولكنّما يستنجز الوأي تابع، وفسّر المحقّقُ الوأي بالوعد. وعجزه في (ك) وكل المصادر: «حلاّف". وفي الديوان والحزانة: «هواهن ". وفي الديوان والمصادر: «أثيم ".

## (\*)(\*)

وقالَ، يمدحُ الحسنَ بنَ إسحَاقِ التُّوخِيِّ (١):

١. مَلاَمُ النَّوَى فِي ظَلْمِها غاينةُ الظُّلْمِ لَي لَعَلَّبِها مِثِلَ الذي بي مِنَ السُّقُم (٢)

أي: لعلَّ النَّوى، وهي البُعْدُ، تعشقُها لعشقي إيَّاها، فَلَوْمي لها ظُلُمٌ (٢)، فكأنَّهُ (٤) تَبَّهُ، فعاتبَ نفْسهُ على لومها النَّوى، فقالَ: هللَّ (٥) يَجوزُ أَنْ تكونَ النَّوى عاشقةً لها مثُلى؟ ألا تراهُ يَقولُ بَعْدَهُ؟

٧. فَلُوْ لَمْ تَغُرْ لَمْ تَرُو عَنْي نِصَاءَكُمْ وَلُوْ لَمْ تُرِدْكُمْ لَمْ تَكُنْ فِيكُمُ خَصْمي (١)

«الخصّمُ» يقعُ للواحد والاثنينِ والجميعِ والمُذكَّرِ والمؤنَّثِ بلفظ واحد، وقدَّ جاءَ أيضاً تثيتُهُ وجَمْعُهُ، قالَ عزَّ وجلًَّ: ﴿خَصْمانِ بَغَى بَعْضُنَا علَى بَعْضَ ۖ ﴿ ۖ ﴿ )، وقالَ الشَّاعرُ (^):

- القصيلة في ديوانه؛ ٧١، ومعجز أحمد؛ ١/ ٢٨٢، والواحدي؛ ١٢٨، والتيان؛ ٤/٤، والواحدي؛ ١٢٨، والبرقوقي؛ ٤/ ١٦٥.
- (۱) المقدّمة في (ك) و(د) كالأصل، ولكنه زاد في (ك): «أيضاً» بعد «وقال». وعلى هامش (ك): «من الطَّويل». وفي (ب): «وقال»، فقط.
- (٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وأورد الشرح في (د) مـن قولـه: «فكأنه تنبَّه. . . ، » وسبق ذلك بقوله: «النَّوى: البُعد يذكَّر ويؤنَّث».
  - (٣) سقط ما بعدها من (ب).
    - (٤) في (د): «وكأنَّه».
    - (٥) سقطت من (د).
- (٦) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (ك): «الخصمُ على صورة واحدة للأنشى والجماعة، وقد يثنَّى ويُجمع، قال الله تعالى [الآية]. قال الشاعر [البيت]».
  - (٧) ص؛ ۲۲.
- (٨) صدرُه: يُوفى على جذَّم الجُنُول كأنَّه، وهو للطرمَّاح في ديوانه؛ ١٣٩، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ١٣٤ و ٧٥٨، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٤٠٧، والكتاب؛ ٣/ ٤٣٠ و ٤٣٠/، ولسان العرب (لدد)، وشرح المفصل؛ ٦/ ١٢١، والحماسة البصرية؛ ٣/ ٢٤٧، وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٦٠٥، والمخصَّص؛ ٢١٢/١٢. وفي (ك):

... ... خصَّ أَبَرَّ علَى الخُصُّ وم أَلْسَدُدُ

### ٣. أَمُنُعِمَــةٌ بِـالعَوْدَةِ الطَّبْيَــةُ التــي بِغَيْرٍ وَلِيٌّ كَانَ نائِلُها الوَسْمِي ٩(١)

«الوَسميُّ»: أوَّلُ المطَرِ، و«الوليُّ»: الذي يليه، وقد ذكرُناهُ، وأرادَ «الوسميُّ»، فخفَّفَ إحدى الياءَيْنِ، وجعلَ الياءَ فيهِ وصُلاً. قالَ النَّابِغَةُ (٢):

فَظُلَلً الْسِنْدُوةُ النُّعْمَانِ مِنَّكًا على سَنفُوانَ يَدُومٌ أَزْوَنَانِي

وأصلُه «أُرونانيُّ»، فحذفَ إحدى الياءَيْن، وجعلَ التَّانيةَ وصَلاً؛ /لأنَّ القافيةَ وُصلَاً؛ /لأنَّ القافيةَ نُونيَّةٌ، وحرِّفُ الرَّويُّ النَّونُ، والمعنى: أنَّها بدأتَ بوصل، ثُمَّ لم تَعُدْ إليه.

٤٠ تَرَشَّـفْتُ فاهـا سُـحْرةً فكـاْنني تَرشَّفْتُ حَرَّ الوَجْدِ مِنْ باردِ الظَّلْمِ (٣)

«الظُّلّمُ»: ماءُ الأسنان<sup>(1)</sup> وبريقُها، وهوَ كالسّواد، تَخالُه يجري داخلَ عَظْمِ السّنّ منْ شدَّة البّياض كفرنْد السّيّف<sup>(0)</sup>، وجمعُهُ ظُلُومٌ. أنشَدَ أبو عُبَيْدَةَ<sup>(١)</sup>:

إِذَا ضَحِكَتَ لَـمَ تَتَبَهِدْ وَتَبَسَّمَتَ تَتَايِعا لَها كَالبَرْقِ غُدرٌ ظُلُومُها

وقالَ الآخَرُ(٢):

«يلندَدُ»، وهي رواية، وللبيت روايات متعدّدة أتى عليها محقق الديوان.

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «الوسمي أول المطر، والولي الذي يليه، وحذف إحدى الياءين وجعل الباقية [كذا] وصلاً».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١١٨ من هذا المجلد.

 <sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٤-٩) مع شرحها من (ب)، وأورد عبارة واحدة في (د) وأورد أغلب
 الشرح في (ك).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) سقط «كفرند السنَّيف» من (ك).

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في لسان العرب (ظلم)، وتاج العروس (ظلم)، والصِّحاح (ظلم)، وفي اللسان «تنبهر»، وفي الصَّحاح «تبتهر»، وابتهر وانبهر بمعنى، انبهر فلان إذا بالغ في الشَّيء، ولم يدعْ جهداً، وابتهر مثله. وفي الأصل: «تنتهر»، وانتهرت فلاناً إذا زجرته. وما أثبتناه عن اللسان أصوب.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

وَذِي أَشُسر كَسانًا الظُّلُسمَ فِيسه يُسرى مِنْ بَيْسنِ نَبْتَسِه خِسلالا(۱)

وإذا كانتُ طَيِّبَةَ النَّكُهةِ آخِرَ اللَّيلِ كانَ أمدحَ لها؛ لأنَّ الأفوامَ حينئِذ تغيَّرَ ريْحُها. قَالَ زُهيرُ<sup>(۲)</sup>:

كَأْنَّ رِيقَتَهَا بَغَدَ الكَرَى اغْتَبَقَتَ مِنْ طَيِّبِ الرَّاحِ لَمَّا يَعْدُ أَنْ عَتُقَا وَمَثَلُهُ كُثُرٌ.

ه. فَتَاةُ تَسَاوَى عِقْدُها وَكَلامها وَكُلامها وَكَلامها وَكُلامها وَلَامِها وَكُلامها وَلَامِها وَكُلامها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامُ وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامُ وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامِها وَلَامُ وَلَامِها وَلَامُ و

... ... أ ... كَأَنَّ الـتَّراقي وُشُلِّحَتَّ بِالْبَاسِمِ

لأنَّهُ أَزَادَ الكَلامَ، وقد قالَ البُحتريُّ(١):

فَمِنْ لُوْلُوْ تُبْدِيْهِ عِنْدَ ابْسِامِها ۚ وَمِنْ لُوْلُوْ عِنْدَ الحَدِيْثِ تُساقِطُهُ

إِلاَّ أَنَّ فِي بيتِ المتنبِّي زيادةً على هذا، وهو «العقَّدُ»(٥).

٩. وَنَكَهُتُهُ صَهِبًاء عَهُ الرَّيْحِ والطَّعْمِ
 ١٠. وَنَكَهُتُهُ صَهَبًاء عُهُ الرَّيْحِ والطَّعْمِ
 ١٤. وَنَكُهُ تُهُ الْمُودُ، وقَدْ مضَى ذَكْرُهُ، و«القَرْقَفُ»: الخَمْرُ.

٧. جَفَتْني كَأَنِّي لَسْتُ أَنْطَقَ قَوْمِهِا وَٱطْعَنَهُمْ وَالشَّهْبُ فِي صُورِ الدُّهُم

(١) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٢) البيتُ لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه؛ ٦٠. كذا في الأصل وفي الدّيوان: «عتَقاه بفتح التاء، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٣) صدرُه: ويَبْسمن عن دُرَّ تقلَّدن مثله، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ١٩٦.

 <sup>(</sup>٤) البيت للبحتري في ديوانه ؛ ٢/ ١٢٣٠ ، وفيه : «تجلُوهُ عند ابتسامها» .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد تقدَّمَ منَّا القولُ أنَّهُ ليس كُلَّما جمعَ الشَّاعرُ في البيت أوصافاً كثيرةً كانَ أشرفَ للشُّعْر، سيَّما إذا كانَ الكلامُ مُتَعَسَّفاً ، / وبيتُ البُحتريِّ رَطْبٌ، لهُ مَاءٌ وطُلاوةٌ، ونظمهُ مُعْتَدلٌ حسَنٌ .

### ٨. يُحاذِرُني حَتْفي كَأَني حَتْفُهُ وَتَنْكُرُني الأَفْعَى فَيَقْتُلُها سُمِي (1)

«النَّكُزُ»: بِالقَرِّنِ، أو بشيء مُحَدَّد الطَّرَف، ومنهُ: نَكَزَتْهُ الحَيَّةُ؛ إِذا غَرَزَتْهُ، ولمْ تَغْضَضَهُ، وَفِي «السَّمِّ» لَغُتانِ: الفَتَّحُ والضَّمُّ، والنَّكَّازُ: ضرَّبٌ مِنَ الحيَّاتِ لا يعَضُّ، إِنَّما يَنْكُزُ بِاثَفُهِ.

وقالَ أبو زيد: نَكَزَتُهُ الحَيَّةُ تنكُزُهُ نَكُزاً، وهوَ طَعْنُها الإِنسانَ بِأَنْفِها، والنَّكْزُ مِنْ كُلِّ دابَّة سوى الحيَّةُ: العَضُّ.

٩. طبِوالُ الرُّدَيْنيِّـات ِيقْصِفِهُـا دَمـي وَبِيْضُ السُّرَيْجِيَّاتٍ<sup>(٢)</sup> يَقَطَعُها لَحْمي<sup>(٣)</sup>

«السُّرَيجيَّاتُ»: السُّيوفُ، وقالُوا في بيتِ العَجَّاجِ<sup>(1)</sup>: وفاحمِـاً وَمَرْسِـناً مُسـَـرَّجا

أي: رقيقاً كالسَّيِّف، وقيلَ: مُسَرَّجٌ؛ مُحَسَّنٌ مُشْرِقٌ كضَوءِ السِّراج، وهذا فوقَ قول الأوَّل<sup>(ه)</sup>:

/فَلَا تُوْعِدُونِا بِالقِتِّالِ سَـفاهَةً فَقَد نَحَلَتَ فِيْنا الأسِينَّةُ وَالنَّبْلُ(١)

<sup>(</sup>۱) كذا ضبطها في الأصل. وضبطها في (ك) بفتح السّين. وضبطها في (د) بالفتح والضّمّ، وكتب فوقها: «معلّه، وشرحه في (د): «يُقال: نكزته الحيَّة ونشطته. والنَّكز بأنفها والنَّشطُ بأنيابها، وفي السَّم لغتان الفتح والضَّمُّ».

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ك): «اليمانيات».

 <sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «السُّريجيات سيوف منسوبة إلى سُريج، وهو رجلٌ كان يصنعُ السُّيوف».

<sup>(3)</sup> البيت للعجاج في ديوانه؛ ٢/ ٣٤، ولسان العرب (سرج) و (رسن)، وتاج العروس (سرج) و (رسن)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٤٥٨ و ٢/ ٧٢٢، وأساس البلاغة (رسن)، وكتاب العين؛ ٦/ ٥٣، وأمالي القالي؛ ٢/ ٢٤، وسمط اللآليء؛ ٢/ ٨٦٦، والمقاصد النحوية؛ ١/ ٢٩، ومعاهد التنصيص؛ ١/ ١٤، والصِّحاح (سرج) و (رسن). وبلا نسبة في تهذيب اللغة؛ ١/ ٥٨٢، ومقايس اللغة؛ ٣/ ١٥، والمخصَّص؛ ١/ ٩٢ و ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا كلامٌ لهُ محصولٌ، أي: قد نحلتْ منْ كثرة استعمالنا، فنحنُ أهلُ حرب دائمة، وقولُ المتنبَّي مُحالٌ لا يصحُّ. قال الأصمعيُّ:

«اللّدى» [والمدّى] (١): السّكاكينُ، واحدتُها مُدّيةٌ ومدّيةٌ (١)، و«الجرّمٌ» هَهُنا: الجَسَدُ، وحكى أبو عَمْرو السَّيّبانيُّ: حلَّةٌ جَرِيْمٌ، أي: عظامُ الأجرام، وهي الأجسادُ، و«الجرّمُ» أيضاً: الصَّوتُ، و«الجرّمُ» أيضاً: اللَّونُ، وقالَ أبو حاتم (١): وقد أُولِعَت العامَّةُ بقولَهم: فُلانٌ صالي الجرّم، أي: الصوَّتُ، أو الحلَّقُ، وهو خطأُ، فدفعهُ كما ترري، وقد حكاهُ ابنُ السّكيّت، وصحَّحهُ، ومَنْ روى من الثِّقات حُجَّةٌ على مَنْ لم يَرُو؛ بَصَريّاً كانَ أو كوفيّاً، والعصَبيَّةُ مذمومةٌ، والسَّلامُ. و «جرّمي» في موضع رفع بدأخفٌ و٠٠٠.

«السُّرَيجيَّاتُ»: منسوبة إلى قَيْنِ، يُقالُ: «سُرَيجُ» وأنشدَ العجَّاجُ: وَبالسُّرَيْجِيَّات يَحْفَظْمنَ القَصَسرُ».

وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣١٢.

(۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً إلى قوله: «وهي لغةٌ ضعيفة». وشرحه باختصار في (د)، فقال: «المُدى السَّكاكين الواحدة مدية والجرم هاهنا الجسد، ويكون الصوت واللون، وجرمي مرفوع بأخفَّ، والقياس أن لا يرفع أفضَل منك ظاهراً لأنَّه لما وصل من كسبه ذلك تخصيصاً باعده من مشابهة الفعل بالإبهام والتنكير، وكان الصَّواب أن يكون أخف مبتدأ وجرمي الخبر والجملة، حال، كما تقولُ مررت بزيد ثوبه حَسنٌ، أي في هذه الحال إلا أنه نصب أخف على الحال، ورفع جرمي به، وهي لغة صعيفة، ويجوز أن يكون جرمي منصوباً بدلاً من الياء في رددنني». وأورد أغلب الشرح في (ك) كالأصل ابتداء من قوله: «وجرمي في موضع رفع . . ». وأماً ما سبق من عبارات، فقد وردت في (ك) كما يلي: «يُقال: مُدية ومدية ومدْي. والجرم الصوت والجرم اللون. قال أبو حاتم قد أولعت العامة بقولهم: فلان حسنُ الجرم أي الصوت أو الحلق، وهو خطأ ندفعه كما ترى».

(٢) زيادة من اللسان تناسب السياق.

(٣) في الأصل: «ومدىً» وفي (ك): «ومدية ومديً»، والصَّواب أن يكون: «مُدية ومدية ومدية والجمع مُدئ ومدىً». انظر اللسان (مدى).

(٤) في الأصل: «أبوعًام»، والصُّواب من (ك).

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إِنْ كَانَ اعتقادُهُ في أَمْرِ العصبيَّةِ كَانَ بحسَبِ قوله فيها، فإنَّهُ رُكُنٌ منْ أركانها»، ثمَّ قال: «رجع».

والقياسُ ألاَّ يجوزَ رفعُ الظَّاهرِ بِهِ أفعلَ منكَ، لا تقولُ: مررتُ برَجُل خيرٌ منْكَ أخوهُ (١)، ولاَ لقيتُ غُلاماً أظرفُ منكَ أبوهُ لأنَّ «أفعلَ» لمَّا وُصلَتَ بِ«منْ» كسَّبَها ذلكَ تخصيصاً، فباعدَها عنْ مُشابَهة الفعل بالإبهام والتَّكيرِ، /وكانَ الصَّوابُ أنْ يرفعَ «أخفَ» بالإبتداء، ويجعلَ «جرِمي» خبرَ البَتدَأُ (٢)، وتكونُ الجملةُ في موضع نصب على الحال، كما تقولُ: مررتُ بزيد تُويهُ حسنَنُ، أي: في هذه الحال، إلاَّ أنَّ ه نصبَبُ «أخفُّ» على الحال فرفع (٢٠ بنه «جرَمي» منصوباً بدلاً من الياء في وردَدُنني»، وتكون (١) «أخفُ» حالاً منه، مُقدَّمةُ عليه (٥)، كما تقولُ: كلَّمتُ قائمةُ هنَداً، ويكونُ في «أخفُ» على هذا ضميرٌ مرفوعٌ بدأخفُ»، ولا يقبُحُ رفعُ «أخفُ» المُضْمَرُ كما قبُحَ رفعُ «أخفُ» مثالهُ الشيءَ مثالهُ (١).

١١. وَٱبْصَرَ مِنْ زَرُقَاءِ جَوْ لأَنَّنِي إِذَا نَظَرَتْ عَيْنَايَ شَأْوَاهُما (^) عِلْمي (١)

<sup>(</sup>۱) ف (ك) و (ب): «صاحبُه».

<sup>(</sup>٢) ف (ك): «الابتداء».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (ب): «ورفع».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ويكون».

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «قبح رفعه...».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «مناك».

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و(ك). وفي (د): «شاآهما». وفي التبيان: شاءَهما، وقال: «ومن روى شأواهما فالشأو الغاية والأمد، ويها روى أبو الفتح». انظر التبيان؛ ٤/ ٥٢، والديوان؛ ٧٢.

<sup>(</sup>٩) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح مختصراً محرَّفاً إلى آخر بيت امريء القيس الشاهد. وشرحه في (د): «شاء هما علمي: سبقهما، ويعني زرقاء اليمامة. يقولُ: إذا نظرت عيناي فأمدهما أن تريا ما علمته بقلبي، أي أنا عارف بأعقاب الأمور». وفي (ك): «ويروى شاآهما علمي أي سابقهما، وينشده شأواهما تثنية شأو، وهو الطلق، أي إذا نظرت عيناي فشأواهما أي غايتاهما أن تريا ما قد علمته، أي حريًا ما قد علمته قبل نظرهما. يقال شاك وشأآك أي سبقك بمعنى أيضاً، قال امرؤ القيس: قد شأونك فاطلب، وقال آخر: وقد شآك القومُ السَّراعُ فأوعبوا [كذا تبيَّتُه]. وقال الحارث المخزوميُّ: مسرَّ الحُمول فما شاونك نقسرة ولقسد أراك تشاء بالأظمان

«زرقاء جُوِّ»: هيَ زرقاء اليمامة، نظرت إلى قَطاً يطير ، فقالت: يا ليت لنا هذا القَطا أو مثل نصفه، ليكون مع القطاة التي لنا مئة ، فنظروا ، فإذا القطا مئة ، وإيَّاها عنى النَّابغة بقوله (١):

قَـالَتَ: أَلاَ لَيْتَمـا هـنا الحَمـامُ لَنـا فَحَسَــنُوهُ فَــالَفُوهُ كَمـا زَعَمَــتُ فَحَسَــنُ وقالَ (٢):

إِلَــى حَمامَتِـا ونصفُـه فقَـدِ تِسْعاً وَتِسْعِيْنَ لَمْ يَنْقُص وَلَـمْ يَـندِدِ

ما نَظَرَتُ ذاتُ أَشْفارِ كَنَظْرَتِها قالتْ: أَرَى رَجُلاً فِي كَفُّه كَتَفُّ فَكَذَّبُوها بِمَا قالَتْ فَصَبَّحَهُمْ

حَقَّاً كَما صَدَقَ الذُّنْبِيُّ إِذْ سَجَعا أُو يَخْصِفُ النَّعْلَ لَهَفْ يَ أَيَّةُ صَنَعا ذُوْآلِ حَسَّانَ يُزْجِي المَوْتَ والشُّرَعا

[انظر ديوان الحارث المخزومي؛ ١٠٧، وتخريجه هناك]. فجاء باللُّغتين. وقال عديّ: كم أُغمَّضُ به وشايي به ما ذاك أنَّسي بصوبه مسرورُ انظر ديوان عدى بن زيد العبادى؛ ٨٦، وتخريجه هناك]. كذا وجدتُه».

- (۱) البيتان للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ١٦. والبيت الأول كثير الورود في كتب الأدب والنحو، فهو للنابغة في الأزهية؛ ٨٩ و١٤، والأغاني؛ ١١/٥٥، والإنصاف؛ ٢/٤٧٤ وتخليص الشَّواهد؛ ٢٦٣، وتذكرة النحاة؛ ٣٥٣، وخزانة الأدب؛ ٢٥١/١٠ و٣٥٢، والخصائص؛ ٢/٢٦٤، والسلرر؛ ٢١٦١ و٤٠٢٢، ورصف المباني؛ ٢٩٩ و٢١٣ و٨٣، وأمالي ابن الشجري؛ ٢/٧٩ و ١٦٥، وشرح التصريح؛ ١/٢٥٧، وشرح شذور الذهب؛ ٣٦٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/٤١، وشرح شواهد المغني؛ ١/٥٧ و٢٠٠ و٢٠٠، وشرح الجمل للزَّجَّاجي؛ ١/٥١ و٢٢٢ و٢٠٠، وشرح الجمل للزَّجَّاجي؛ ١/١٥١ و٢٢٢ و٢٠١، وشرح المفصل؛ ٨/٥، وتحصيل عين الذهب؛ ١/٣١، والكتاب؛ ٢/٣١، والمع؛ ٢٣٠، والجمل النسوب للخليل؛ ٤٤ و١٦، ومغني اللبيب؛ ١/٣٢ و٢٨١ و٨٠٣، والمعب؛ ١/٣١، وخزانة الأدب؛ ٢/١٥١، وشرح الأشموني؛ ١/١١، وشرح قطر النَّدى؛ ١٥١، ولسان العرب وقدد)، والمقرب؛ ١/١٠١، وهمع الهوامع؛ ١/٢٠٢، ويروى: «أو نصفه»، ويروى: «أو نصفه»، ويروى: «أو نصفه»، ويروى: «أو نصفه»، ويروى: «فحسبوه» بالسَّين المضعَّة. وتجد قصة زرقاء اليمامة في أغلب المصادر التي ذكرناها.
  - (٢) الأبيات للأعشى الكبير في ديوانه؛ ١٥٣. وقد سبق تخريج الثالث منها في المجلد الأول ص٣٦.

فاسنَتُزَلُوا أَهْلَ جَوِّ مِنْ مَسَاكِنِهِمِ وَهَدَّمُ وا شَامِخَ البُنْيانِ فَاتَّضَعا واستَتَزَلُوا أَهْلَ جَوْ

قولُه: «شَاَواهما علَمي»، فالشَّأَوُ: الأمَدُ والغايةُ، يقولُ: إذا نظرَتَ عيناي فغايتاهما وأمَدُهما أنْ يَرياً ما علمتُه بقلبي، أي: أنا عارفٌ بأعقاب الأمور، وكانَ أيضاً يقولُ: /شَاآهُما علمي، أي: سابقَهما إلى علْم الشَّيء، وهوَ منْ قول المريُّ القَيْسِ<sup>(۱)</sup>: ... ... وقالَ صحَابى: قَدْ شَاُونَكَ فَاطْلُب

وقالَ أبو دُوَاد<sup>(۲)</sup>: فَشَــــآنا فَدَفَعُنــا بَازِيـاً يَطَـاً الأَرْضَ بِاِزْمِيل مِقَـدْ<sup>(۲)</sup> ومنهُ قولُ زُهيَر<sup>(۱)</sup>:

نَالَا الْلُوكَ وَبَدْنَا هَدْمِ السُّوقا علَى تَكاليُّهِ بِهِ فَمِثْلُسهُ لَحِقِّسا فَمَثْلُ مَا قَدَّما مِنْ صَالِح سَبَقا(٥) يَطَلُّبُ شَـُ أَوَ امرَأَيُّ نِ قَدَّما حَسَناً هُـوَ الجَـوادُ فَإِنْ يَلْحَـقَ بِشَـأُوهِما أَوْ يَسنَبقِاهُ علَى مَا كانَ مِـنْ مَهَـلٍ

(۱) صدرُه: فكان تنادينا وعَقْدَ عذراه، وهو لامري القيس في ديوانه؛ ٥٠، ولسان العرب (صحب) و(شأى)، والتنبيه والإيضاح؛ ١٠٢/١. وبلا نسبة في ديوان الأدب؛ ١/٤٥٤. ويروى: فكان تنادينا. ويروى صدرُه: فألقيتُ في فيه اللّجامَ فبذَّني.

(٢) لم يرد هذا البيت في ديوان أبي دواد الإيادي، وفي ديوانه؛ ٣٠٤ قصيدة على هذا البحر والرَّويُّ حرى أن يضاف هذا البيت إليها.

(٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «منْ قول أبي دُوَادَ أَخذَ الْمُتنبِّي قولَهُ: فَما تَركُسنَ بِها خُلْداً لَسهُ بَصَسرٌ ۚ تَحْستَ الستُّرابِ وَلا بِازاً لَسهُ قَدَمُ نقلَ الإزميلَ إلى القَدَم»، ثمَّ قال: «رجع».

(٤) الأبيات لزهير بن أبي سُلُمَى في ديوانه؛ ٧٠، وقد سبق تخريج الثاني منها في المجلد الثاني ص٥٦٩.

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لا يليقُ قولُهُ: بَرَتْني السُّرَى بَرْيَ المُلدَى فَتَركَنني أَخَفَّ علَى المَرْكُوْبِ مِنْ نَفَسي جِرْمي

#### ١٢. كَأْنُي دَحَوْتُ الأَرْضَ مِنْ خِبْرَتِي بِهِا كَأْنِّي بَنَى الْإِسْكَنْدُرُ السَّدَّ مِنْ عَزْمي (١)

«دحوتُ»: بسطّتُ، ومثلُه «طَعوتُ»، قالَ اللّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿والأَرضَ وَما طَحَاها﴾ (٢)، ويقالُ: سندٌ وسندٌ، وقيلَ: السنُّدُ ما كانَ منْ فعَلِ الله تعالى (٢)، والسنَّدُّ منْ عَمَلِ المَخَلوقينَ (١).

/١٣. لِأَلْقَى ابْنَ إِسْحَاقَ الذي دُقَّ فَهُمُهُ وَأَبْدَعَ حَتَّى جَلَّ عَنْ دِقَّةِ الفَهْمِ

يُقالُ: فَهُمُّ وفَهُمٌّ، وفتَّحُ الهاء القولُ فِي اللُّغةِ، وقد ذكرُناهُما (٥٠).

١٤. وَأُسْمَعُ مِنْ ٱلْفَاظِيهِ اللُّغَـةُ التَّي

١٥. يَمِيْنُ بَنْيَ قُحْطَانَ رَأْسُ قُضَاعَةٍ

١٦. إذا بَيِّتَ الأَعْداءَ كانَ اسْتِماعُهُمْ

يلَذُ بِها سَمْعي وَلُوْ ضُمُنَتْ شَتْمي وَعُرنينُها بَدْرُ النُّجُوم بَسَى فَهْم

صريْر العوالي قَبْلُ قَعْقَعَه ِ اللَّجْمِ (١)

أي: يُبادِرُ إلى أخْذِ الرُّمحِ، فإنْ أُلحِقَ إِسراجَ فَرسهِ فذَاكَ، وإلاَّ رِكبَهُ عُرْياً (٧).

بقوله في إثْره: وَآبْصَرَ مَنْ زَرْقاء جَوِّ؛ لأَنَّ السُّرى ليس منْ شأنها، أَنْ تُحدَّ البَصَرَ، ولكنْ لورفَع، فقالَ: «وأبصرُ»، لكانَ خبرَ مبتدأ محذوف، أي: أنا أبصرُ مِنْ زرقاء جَوِّ، وهو على هذا فلا يليقُ بعضُه ببعض أيضاً».

- (١) سقطت الأبيات (١٢-١٥) مَع شرحها من (ب)، وفي (د): «دحوتُ الأرضَ، أي بسطتُ». وشرح البيت في (ك) كالأصل.
  - (٢) الشمس؛ ٦.
  - (٣) سقط ما بعدها من (ك).
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «العَزْمَ يُوْصَفُ بالجِدِّ والصَّرامةِ والمَضاءِ، والسُّدُّ ليسَ كذلك، وليسَ عزْمٌ كالجَبل،
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُهُ: جَلَّ عَنْ دقَّة الفَهْم؛ لا معنى للمدَّح في هذا».
- (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصلَ تَعاماً. ولم يشرح البيت في (د)، ولكنه أورد كلام الوحيد (ح): «أراد أن رمحه طويل، فهو يرد على الأعداء قبل أن يسمعوا صلصلة اللّجام». وهو بعض ما سيرد في الأصل من كلام الوحيد.
- (٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ما ذكر الرَّجُلُ من الإسراجِ شيئاً، إنَّما قالَ: قَبْلَ قَعْقَعَة اللَّجْم، يعني الإلجامَ، وهذا يفسِّرُ الإسراجَ، ولم يُرد الشَّاعرُ ذلكَ، إنَّما أرادَ أنَّ رُمحَة طويلٌ، فهو يردُّ على الأعداء قبلَ أنْ يسمعوا صلصلةَ اللَّجام، ولو قالَ: «صلصَلَة»

وهذا كقوله أيضاً(١):

حداراً لمُعَرَوري الجياد فُجاءَة إلَى الطَّعْنِ قُبْلاً ما لَهُنَّ لِجَامُ

١٧. مُسنزِلُ الأعسزُ وَإِنْ يَئِسنَ بِهِ يُتُمُّمُ فَالْمُوتِمُ الجابِرُ اليُتُم (٢)

أى: هوَ مُذلُّ الأعزَّاء ومُعزُّ الأذلاَّء(٢) أيضاً، كانَّه يرفعُ قوماً، ويضعُ آخرينَ، وقولُهُ: «يَئُنْ»، أيُ: يَحيُنُ، يُقَالُ<sup>(ئُ)</sup>: آنَ الشَّيءُ يَئِينُ، وأنَى يَأْنِي. قالَ الأصمعيُّ: ولا مصندر لآن ، وقال أبو زَيد: أيناً، أي: حان (٥). وقولُه: «بِه»، أي: يُبِد بِه، بقولُ: فإن (١) حانَ يُتْمُهُمْ على يديه، فهو المُوتِمُ، وهو أيضا الجابرُ(٢) اليُتَمَّمُ (١٨)، وتفسَيرُ أَخِر البيت كتفسير أُوَّله، وقالوا: جَمْعُ (١) / عَزيز: أعِزَّةُ وأعِزًّاءٌ وعِزازٌ. قالَ (١٠):

بيَّصْ الوُجُـوهِ كَرِيْمَـةً أَحْسَـابُهُمْ فَي كُلِّ نَائِبَ فَ عِسْزَازُ الْأَنْسِفِ

فُمُمْسَكُهُا (١٢) منهُ الشُّفاءُ منَ العُدُمِ (١٣) ١٨. وَإِنْ (١١) تُمْسِ داءً في القُلُوبِ قَناتُهُ

لكانَ أفصحَ من «قعقعة»، ثمَّ قال: ارجع».

- البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ٣٨٠. (1)
- أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: ٥-١٥٠٠ وأورد بعض (٢) شرحه في (د). وقسماً كبيراً منه في (ك) ابتداءً من قوله: «يُقال آن...».
  - سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وقوله: به. . . » . (٣)
  - عبارة (ك): «يئن: يحن، يقال: أنى الشيء يأني أنيُّ مقصورٌ ولكن يثين. . . » . (1)
    - سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «وقالوا في عزيز. . . » ، (0)
      - في (د): «إِنْ». (7)
      - (٧) في (د): «جابر».
      - سقط ما بعدها من (د). (A)
        - سقطت من (ك). (٩)
- (١٠) البيت بلا نسبة في لسان العرب (عزز) و(أنف)، وتباج العروس (عزز) و(أنف)، والصحاح (عزز)، وصدره فيه: بيضُ الوجوه ألبَّةٌ ومعاقلٌ.
  - (١١) في (ك) و(د): «فإنْ».
  - (١٢) ضبطها في (ك) و(د) بكسر السُّين، مع أنه ورد فيهما الشرح الموافق لرواية أبي الفتح بفتح السِّين.
    - (١٣) سقطت الأبيات (١٨ -٢٠) مع شرحها من (ب).

«مُمسَكُها»: موضعُ إمساكها، يعني كفَّهُ، وهذا كقولكَ: المُدَخلُ والمُخْرَجُ، أي: موضعُ الإدخالِ والإخراج (١)، وهذا مُدَحْرَجُنا ومُقاتَلُنا، أي: موضعُ قتالِنا، وهذا منطَلقُنا، أي: موضعُ أنطلاقنا.

١٩. مُقَلُّدُ طَاغي الشُّفْرَقَيْنِ مُحَكَّمٌ علَى الهام إِلاَّ أَنَّهُ جَائِرُ الحُكْمِ (٢)

٢٠. تَحَـرَّجَ عَـنْ حَقـْنِ الدُمـاءِ كَأَنَّـهُ يَرَى قَتْلَ نَفْسٍ تَرْكَ رَأْسٍ علَى جِسِمْ(٣)

٢١. وَجَدْنا ابْنُ إِسْحَاقَ الحُسَيْنَ كَحَدُّم على كَثْرَةِ القَتْلَى بَرِيْداً مِنَ الإِثْمِ(1)

أي: كحدِّ هذا السَّيف، أي: هو كثيرُ القتلِ، ولا إنَّمَ عَلَيْه؛ لأنَّه لا يضعُ الشَّيءَ فير موضعه، كما أنَّ حدُّ هذا (٥) السَّيف كثيرُ القتلِ، وهوَ معَ ذلكَ غيرُ آثمٍ. ٢٢. مَعَ الحَرُمُ حَتَّى لَوْ تَعَمَّدَ تَرْكُهُ ﴿ لَأَحْقَهُ تَضْيِيعُهُ الْحَرُمُ بِالْحَزُمُ (١)

/أي: هو مطبوعٌ على الحزْم وصحَّة الرَّأي (٢).

(١) سقط ما بعدها من (د). وعبارة (ك): «يُقال الإدخال والإخراج والمقاتل والمنطلق موضع القتال».

(٢) لم يشرح ابن جني البيت، ولكن بعده تعليق للوحيد (ح): «وطاغي الشَّفرتين»، ليس بجيَّد في صفة السَّيف، لأنَّ الطُّغيانَ هو الارتفاعُ، يُقالُ: طغَى الماءُ؛ إذا عَلا وارتفع، والسُّيوفُ توصَفُ بالرُّسوب. قالَ:

... با أَبْيَضَ سَسقًاط وَراءَ الضَّرائسبِ فهذا من صفات السُّيوف، و اطاغي اليس بشيء الله ولم أعثر على البيت الذي استشهد به الوحيد.

(٣) بعده على هامش (ك) البيت التالي: وَأَرْهَبِ حَتَّى لِ وَ سَامَّلَ دَرْعَ لِهُ جَرِتْ جَزَعاً مِن غيرِ نارٍ ولا فحم وهو البيت (٢٩) من القصيدة، وسيورده في (ك) في مكانه أيضاً.

(٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «في غير موضعه». وأورد الشرح في (د) كالأصل ابتداءً من قوله: «أى: هو كثير القتل...».

(٥) سقط من (د).

(٦) سقط البيت مع شرحه من (ب).

(٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا أرادَ بالمعنى، وأمَّا اللَّفْظَ فبعيدٌ منهُ». وزاد في

### ٢٢. وَهِ الحَرْبِ حَتَّى لُـوْ أَرَادَ تَاخُراً لاَخْرَهُ الطَّبْعُ الكَرِيْمُ إِلَى القُدُم(١)

يقولُ: كَادُ يَكُونُ تَأْخُّرُهُ تَقَدُّماً، أي: لِيسَ عَندَهُ غِيرُ التَّقَدُّم، وهذا نحوُ قولِهم: تحيَّتُكَ الضَّرَبُ، وعِتَابُكَ السَّيْفُ، أي: عنْدي لكَ<sup>(٢)</sup> السَّيْفُ مكانَ العتابِ والضَّرَبُ مكانَ العتابِ والضَّرَبُ مكانَ التَّحيَّة. قالَ عمرُو بنُ مَعْدي كَرِبَ<sup>(٣)</sup>:

وَخَيْسَلُ أَقَسَدُ دَلَفُسَتُ لَهَ الْبِخَيْسَلُ تَحِيَّسَةُ بَيْنِهِ مِ مَسَرَبٌ وَجِيِّسَعُ وَجَيِّسَعُ بَيْنِهِ مِنْ صَاحِبِ الجُرُمُ (اللهُ رُحْمَةُ تُحْيِي الْعِظَامَ وَغُضْبَةٌ بِهِا فَضْلَةٌ لِلْجُرُمُ عَنْ صَاحِبِ الجُرُمُ (اللهُ رُحْمَةُ تُحْيِي الْعِظَامَ وَغُضْبَةٌ بِهِا فَضْلَةٌ لِلْجُرُمُ عَنْ صَاحِبِ الجُرُمُ (اللهُ رُحْمَةُ تُحْيِي الْعِظَامَ وَغُضْبَةٌ بِاللهِ المُرْمُ (اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

يقولُ: إذا أغضَبهُ مُجرمٌ لأجلِ جُرْمِ جناهُ، تجاوزتَ غضبتُه قَدْرَ المُجْرِم، فكانتُ أعظمَ منهُ، [فإمَّا احتقرَهُ] فلم يُجازِه، وإمَّا جازاهُ فتجاوزَ قَدْرَ جُرْمه، فأهلكُهُ (١). ورقَّهُ وَجُه لَو خَتَمُ سَتَ بِنَظْ رَةٍ عَلَى وَجُنْتَيْه مِا امْحَى أَثَرُ الخَتْم (٧) هذا مِنْ أحسنِ ما قيلَ في الحياءِ ورقَّة الوجْه.

<sup>(</sup>د): «أي: ليسَ عِندَهُ غيرَ التَّقَلُّمِ». وسترد العبارة في الأصل في شرح البيت التالي، وهـو الصَّواب.

 <sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح وزاد عليه. وفي (د): «معنى البيت الأول» فقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عندك»، والصُّواب من (ب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٧، وأنشده فيه ص٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وقد شرحه في (د) كالأصل. وشرحه في (ك) بقوله: «يقولُ: إمَّا أن يحتقر الجاني ورحمة [كذا] لو أخذه إذا غضب أكثر علم عن يستوجب جرمه»، ثم قال: «في الحاشية: يريد أنه إذا جنى أحدٌ عليه جرماً صغر الجاني عن قدر غضبه لإعطائه حداً أكبر من الجاني».

<sup>(</sup>۵) زيادة من (د) و(ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمّا تَجاوُزُ غضبته قَدْرَ الْمَجرمِ فليسَ كذا يكونُ الفُضلاءُ؛ لأنَّ الغَضَبَ ينبغي أنْ يكونَ على قَدْر المجرم؛ إَن كانَ صغيراً صَغُرَ الغضَبُ، وإنْ كان عظيماً عَظُمَ عليه الغضَبُ، كذا تُوجبُ السيَّاسَةُ والعقْلُ».

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٢٥-٣٠) مع شرحها من (ب).

#### ٢٦. أَذَاقَ الْغُوانِي حُسُنُهُ ما أَذَقُنُنِي وَعَنَّ فَجِازَاهُنَّ عَنِي (١) بِالصَّرْم (٢)

/أي: فعلَ بهنَّ ما فعلَنَ بي؛ لأنَّهنَّ عَشقَنَهُ، وعنَّ عنهنَّ فلمَ يُواصلَهُنَّ<sup>(٢)</sup>، وفي الغانية أقوالُ؛ أحدُها: التي غَنيَتْ بحسنها عن الحُلَى، والآخَرُ: التي غَنيتَ بزوجها عنْ غيره، والآخَرُ: التي غَنيتَ بزوجها عنْ غيره، والآخَرُ: انْها التي غنيتُ ببيت أبوَيُها، ولمْ يقعْ عليها سباءً، وهوَ أغربُها، وقالَ عُمارةُ بنُ عَقيلٍ: الغواني: الشَّوابُ، وانشدَ ابنُ الأعرابيِّ لجميلٍ، في أنَّ الغانية ذاتُ البَعلِ<sup>(1)</sup>:

أُحِبُّ الأيامَى إِذْ بُنَيْنَاةُ أَيُّامٌ وَأَحْبَبْتُ لَمَّا أَنْ غَنيِتِ الْغَوانيَا

٧٧. فِدَى مَنْ علَى الغَبْراءِ أَوَّلُهُمْ أَنا لَهُ لِهَذا الأَبِيُّ الْمَاجِدِ الجَائِدِ الصَّرْم (٥)

٢٨. لَقَد حالَ بَيْنَ الجِنِ وَالإِنْسِ سَيْفُهُ فَمَا الظَّنْ بَعْدَ الجِنِّ بِالعُرْبِ والعُجْمِ؟

٢٩. وَٱرْهَـبَ حَتَّى لَـوْ تَـامَلُ دِرْعَـهُ جَرَتْ جَزَعا مِنْ غَيْرِ نَارِ وَلاَ فَحْمِ(١)

يُقَالُ: «فَحَمُّ» و«فَحَمٌّ». قالَ الرَّاجِزُ<sup>(٧)</sup>:

(١) كذا رواه في الأصل، وتكون الياء مفتوحةً. وفي (د) و(ك) والديسوان المصادر: «عنَّسي على»، وتكون ياء «عنَّى ساكنةً».

<sup>(</sup>٢) بدأ الشرح في (د) بقوله: «في الغواني أقوالٌ، أحدُها أنها التي غنيت بحسنها عن الحُليِّ»، ثم عاد وبدأ النَّصَّ من أوله كما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) البيت لجميل بثينة في ديوانه ؛ ٢٢٣ ، والمختار من شعر بشار ؛ ١٤٤ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؛ ١/ ٤٥٩ ، وشرح الحماسة للتبريزي ؛ ٢/ ٣١ ، ولسان العرب (غنا) ، وتاج العروس (غنا) ، وتهذيب اللغة ؛ ٩/ ٢٠٣ ، والصحاح (غنا) ، والأضداد لابن الأنباري . ويروى :

حبب تُ الأيسامي إذ بثينة أيّا في فلمّا تغنّات أعلقتني الغوانيا

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا بيتٌ كثيرُ التَّكلُّف».

<sup>(</sup>٦) كتب على هامش (ك): «هذا موضع قد سبق في الحاشية». وأشرنا إلى ذلك. وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل تقريباً.

<sup>(</sup>٧) البيت للأغلب العجلي في ديوانه؛ ١٧٧ (شعراء أمويون -٤-)، ولسان العرب (زور) و(غلصم) و(غلصم) و(فحم)، وتاج العروس (فحم) و(غلصم)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ١٢٢، وإصلاح المنطق؛ ٩٧، والحماسة الشجرية؛ ١/ ١٤٥، والعقد الفريد؛ ٥/ ٢٠٦، وإصلاح المنطق؛ ٩٧،

#### قَدْ قَاتُلُوا لَوْ يَنْفُخُونَ فِي فَحَمْ

وقالَ النَّابِغَةُ (١):

... ... كالهبْرِقيِّ تَنَحَّى يَنْفُخُ الفَحَما ...

«تتحَّى»: أي: انتحَى واعتمد. وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ الفَحَمُ، بفتَحِ الحاءِ، ولا تُسكَّنُ، ويُقالُ أبضاً للفَحْم: فَحيمٌ،

وأنشدَ أبو عبيدةَ لأمريء القيس (٢): وَإِذْ هِــيَ سـَـوْداءُ مَثِـلُ الْفَحيْــم

جَمْعُ «مَطْنَب»، وهوَ المنكبُ.

٣٠. وَجادَ فَلَ وَلا جُودُهُ غَيْرَ شَارِبِ
 ٣١. أَطَعْنَاكَ طَوْءَ الدَّهْرِيا بْنَ بْن يُوْسُفَ

تَغَشَّ عَ اللَّطِ الْمِ اللَّكِيِ اللَّ

لَقَيِّلُ: كَرِيْمٌ هَيَّجَتُهُ ابْنَهُ الْكَرْمِ بِشَهُوْتِنا وَالحاسِدُو لَكَ بِالرَّغُمِ(٣)

وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٢٥٠، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٢٦٦، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٥٩٢. وبلا ٢/ ٥٩٢. وبلا العجلي أو ليحي بن منصور في التنبيه والإيضاح؛ ٢/ ١٢٩. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٥٥٦. ويروى: «لا ينفخون». والبيت من أرجوزة تُنسبُ لغير واحد من الرُّجَّاز. انظر تخريج أبياتها في الحماسة البصرية؛ ١/ ٣١٩، وغيرهاً.

- (۱) صدرُه: مقابلَ الرِّيح روقيه وكلكله، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ۱۱۰، ولسان العرب (هبرق)، وجمهرة اللغة؛ ١/٥٥٥ و١١٢٣/٢، والمخصَّص؛ ٥٩/ ٨٠، وتاج العروس (هبرق)، والصَّحاح (هبرق)، وفعل وأفعل للأصمعي؛ ٤٩٣، والمعاني الكبير؛ ٢/٨٤٧، وإصلاح النطق؛ ٢٥٠، وشرح أبيات إصلاح النطق؛ ٢٦٥، والمشوف المعلم؛ ٢/٧٥، ويروى صدره: مولِّي الريح روقيه وجبهته.
- (۲) البيت لامري القيس في ديوانه؛ ۱۲۹ ، ولسان العرب (طنب) و (فحم) ، وتهذيب اللغة؛ ٣٦٨/١٣ ، وتاج العروس (طنب) و (فحم) ، والصّحاح (طنب) . وبلا نسبة في الصّحاح (فحم) . وضبطنا «تغشّى» كما في الأصل . وهي في المصادر «تُغَشّي» بالشين المكسورة . ولا أدري لماذا أكمل محقق الصّحاح في (طنب) اسم امرى القيس ، فقال : ابن مالك الحميرى .
- (٣) أورد في (ب) بعض عجز البيت فقط، وألحق به أغلب الشرح من قوله: «وأراد الحاسدون. . . » . وأورد في (د) بعض من شرح البيت ابتداءً من قوله : «أراد

يُقالُ: «يُوسَّفُ» و«يُوسَفُ»، و«يُوْسِفُ» بالهمزِ؛ مثلُه: يونُس ويُونَسُ ويُؤنِسُ. وأرادَ «الحاسدونَ»، فحذفَ النُّونَ؛ لأنَّه شبَههُ بالاسم الموصولِ، كأنَّهُ قالَ: والذينَ حسدوكَ، وقد جاءَ مثَّلُه في الشِّغْرِ الفصيحِ، قالَ عُبَيْدُ بنُ الأبرصِ (١):

وَلَقَدْ يَغْنَدى بــه جــيْرانُكُ الــ مُمْسكُو منَـك بأسنباب الوصــال

أرادَ «الممسكونَ»، وأنشدَ أبو زيد<sup>(٢)</sup>: الحَسافِظُو عَسوْرَةَ العَشِسيْرَةِ لاَّ يَسَأَتَيْهِمُ مِسنْ وَراتِهِسمْ وَكَسفُ

أرادَ «الحافظونَ»، ولذلكَ نصب «عورةَ»<sup>(۱)</sup>، وكذلك رواهُ. ومَنْ حذَفَ النُّونَ للإضافة جرَّ «العَورةَ»، وهوَ الوجهُ. وقرأ بعضُهم: ﴿اللَّقِيمِي الصَّلاةَ﴾<sup>(1)</sup> بالنَّصنب، ويقالُ: هوَ الرَّغْمُ والرِّغْمُ، والفتحُ أجودُ.

الحاسدون. . . . . وقد ورد في (ك) شرح البيت كالأصل.

<sup>(</sup>١) اليت لعيد بن الأبرص في ديوانه؛ ١٢٠ ، وسرِّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٥٣٩. وبلانسبة في المنصف؛ ١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) اليت لعمروبن امريء القيس في خزانة الأدب؛ ٢٧٢ و ٢٧٤ و ٢٧٢، والـ لرّر؛ ١٦٤١، وشرح شواهد الإيضاح؛ ١٦٧، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٦٦٣، وفرحة الأديب؛ ١٦٧، وشرح أبيات وشرح أدب الكاتب؛ ٢٧١، والإفصاح؛ ٢٢٩، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ١٧٤، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ١٩٥، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٠٨٤. ولقيس بن الخطيم في ديوانه؛ ١١٥، وملحق ديوانه؛ ٢٨٨، والاقتضاب؛ ٣/ ٢٠٠، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ١٥٢. ولعمروبن امريء القيس أو لقيس بن الخطيم في لسان العرب (وكف)، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ١٦٧. ولشريح بن عمران أو لمالك بن العجلان في شرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٥٠٠. ولرجل من الأنصار في خزانة الأدب؛ ٢/٦، والكتاب؛ ١/ ١٨٨. وبلانسبة في أدب الكاتب؛ ٢٠٥، وإصلاح المنطق؛ ٣٢، وجوهر الأدب؛ ١/ ٢٠، والكتاب؛ ١/ ١٨٠، والمحتسب؛ ٢/ ٨٠، ورصف المباتي؛ ١٣٤، وسرًا عراب؛ ٢/ ٢٠، والكتاب؛ ١/ ٢٠٢، والمحتسب؛ ٢/ ٨٠، والمقتضب؛ ١/ ١٤٠، والمنصف؛ ١/ ٢٠، والمنصف؛ ١/ ٢٠، ويروى: «نطف».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (ك) إلا قوله: «ويقال: هو الرُّغم. . . . . . .

<sup>(</sup>٤) الحج؛ ٣٥، وهي قراءة أبي عمرو وابن أبي إسحاق والحسن. انظر؛ إملاء ما منَّ به الرحمن؛ ٢/ ٧٨، والبحر المحيط؛ ٦/ ٣٦٩، وجمامع أحكمام القرآن؛ ١٢/ ٥٩، والكشاف؛ ٣/ ٨٤، ومجمع البيان؛ ٧/ ٨٢.

أيّ: أطعناكَ نهاية الطَّاعة شُهوةً، وأطناعكَ حاسندُوكَ رَغَمناً، وارتفعَ «الحاسدو»؛ لأنَّه معطوفٌ على الضَّمير في «أطعناكَ»، وحَسنُنَ العطِّفُ على المرفوعِ المُضْمَرِ، وإنْ لم يكنَ مُؤَكَّداً لطولِ الكلامُ (١١)، وهذا مُبَيَّنٌ في موضعه (٢).

٣٢. وَثِقْتُ بِأَنْ تُعُطِي فَلُوْ لَمْ تَجُدُ لَنا لَخَلْناكَ قَدْ أَعُطَيْتَ مِنْ قُوَّةِ الوَهُم (")

أسكنَ الياءَ في «تُعطي» ضرورةً، وقد تقدَّم القولُ في نظيره.

/٣٣. دُعيِٰتُ بِتَقْرِيظِيكَ فِي كُلُ مَجْلِسِ وَظَنَّ الذي يَدْعُو ثَنايَ عَلَيْكَ اسْمِي (١)

«التَّقريظُ»: مَدْحُ الرَّجُلِ حيَّا، و«التَّابِينُ»: مدحُهُ مَيْتَاً ( ﴿ . أَنشَدَ أَبُو زِيد فِي «الهمزِ» ( ): فَــامُدَحْ بِــلالاً غَــيْرَ مــا مُؤْبَــنِ

أي: هو غير مُبلِى. أراد: وظنَّ الذي يدعُوني، فحذفَ المفعولَ، وهذا يُشبِهُ ما يُحكَى عنَ جعفر بن كثير أنَّهُ قالَ: لجميل: قد ملأت البلاد بذكر بُثَيَّنَة تتويها، وصار اسمُها لك نُسَبًا، وإِنَّي لأَظُنُّها حديدة العُرقوبِ رقيقة الظُّنبوبِ، في حديثِ لهُما.

٣٤. وَأَطْمَعْتَنِي فِي نَيْسِلِ مَسَا لا أَنالُسهُ بِمِا نِلْتُ حَتَّى صِرِتُ أَطْمَعُ فِي النَّجْم

٣٥. إذا ما ضَرَيْتَ القَرْنُ ثُمَّ أَجَزُتُني فَكِلُ ذَهَباً لي مَرَةً مِنْهُ بِالكُلُم(^^

(١) سقط ما بعده من (ك).

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «في هذا البيت حذفُ النُّون، وأدخلَ الـلاَّمَ في ذلكَ، فاجتمعَ أمران قبيحان، وانضافَ إليهما تكلُّفُ الكلام الذي فيهِـنَّ وصاحبُ الكتابِ عند خُطبته لم يذكَّر قولهم : يا عاقدُ اذكرُ حَلاَّه.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت وشرحه من (ب). وفي (د): «أسكن الياء ضرورةً».

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وأورد كامل الشرح كالأصل في (ك)، وأورد بعضه في (د).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعده من (د) إلاَّ عبارة: «وأراد: يدعوني فحذف المفعول».

 <sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من (ب).

 <sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح. وشرحه في (د): «الكلم الجرح.
 يقول: أنت واسعُ الضربة».

«الكَلَّمُ»: الجُرحُ، يقولُ: أنتَ رَغينبُ الضَّرْبَة واسعُها.

٣٦. أَبَتْ لَسكَ ذَمُسي نَخْسوَةٌ يَمَنيِّسةٌ وَنَفْسٌ بِها هِ مَأْزِقِ أَبَدا تَرْمي(١)

يُقالُ: يَمنيٍّ، ويمان. والمَازقُ: المعركةُ<sup>(۱)</sup>. قالُ<sup>(۱)</sup>: كُـانٌ طَـوداً يَمَنيِّا أَقَـودا

٣٧. فَكُمْ قَائِلِ: لُوْ كَانَ ذَا الشَّخْصُ نَفْسَهُ لَكَانَ قَرَاهُ مَكُمْنَ (1) الْعَسْكُر الدَّهُم (٥)

«الدَّهْـمُ»: الكثيرُ<sup>(٢)</sup>، [والقَـرا: الظَّهـرُ]<sup>(٧)</sup>، وضرَسٌ «قَـرُواءُ»؛ إذا طـالَ ظهرُهـا، والدَّهْمُ الكثيرُ. قالَ بغَضُ الجِنِّ، فيما يُحك*ي*َ<sup>(٨)</sup>:

دَهُ مَ يَقُ صَنَّ جَمَاجِمَ الـ أَبْطِ اللِّ تَحْسَتَ قَتَامِ لِهِ

وجمعُهُ «دُهومٌ». قالَ<sup>(٩)</sup>:

/جَنِّنَا بِدَهْمُ مَ النُّهُومِ النُّهُومِ مَجْسِرٍ كَسَأَنَّ فَوَقَسَهُ النُّجُومِ ال

يقولُ: لو كانَ جسمُكَ علَى قُدْرِ كبيرِ نفسكِ استرتُ وراءً ظهرِكَ عسكراً عظيماً (١٠).

- (١) سقط البيت وشرحه من (ب). وأورد بعض الشرح في (د).
  - (٢) سقط ما بعده من (د).
    - (٣) لم أعثر عليه.
- (٤) في الأصل و(ك): «مُمْكن»، والصُّواب من (د) و(ب) والمصادر.
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح. وأورد بعض شرحه في (د)، وشرحه في (ك): «القرا: الظهر، والدهم الكثير، أي لو عظم شخص هذا الإنسان عظم نفسه استر في ظهره العسكر العظيم لأنه كان يكون جبلاً على قدر نفس الممدوح».
  - (٦) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقول لو كان...».
  - (٧) زيادة من (ك) و(ب). وقد قدّمت هذه العبارة فيهما على التي قبلها في الأصل.
    - (٨) لم أعثر عليه.
- (٩) اليتان بلانسبة في لسان العرب (دهم)، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٢٢٤، وكتاب العين؛ ٤/ ٣١، وتاج العروس (دهم).
- (١٠) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «الصَّدْرُ مِنْ هذا البيتِ محتاجٌ إلى غيرِ عَجُزِهِ، لأنَّهُ لـم يقعُ مُوافقاً».

٣٨. وَقَائلِنَةٍ وَالأَرْضَ أَعني \_ تَعَجّباً: عَلَيّ امرؤ يُمشي بوَقْرِي مِنَ الحلِّم(١) ٣٩. عَظُمْتَ فَلَمَّا لَـم تُكَلِّم مَهَانِـةً

تُوَاضَعُتَ وَهُوَ العُظْمُ عُظْماً علَى العُظْمِ (١)

أي: تَعَظَّمْتَ عُظْماً على العُظْم (٢)، وهو العُظْمُ، أي: وهذا هو العُظْمُ، لا طلّب العُظْم، وهو كقول أبى تَمَّام (1):

تَعَفَظَّمْتَ عَنَ ذَاكَ التَّعَظُّنم منْهُم وأَوْصَاك نُبْلُ القَدْرِ ألا تَتَبِّلا (٥)

ونصبَ «عُظْماً» بـ«تعظَّمتَ» على الحالِ، كما تقولُ: أَقْبلُ زِيْدٌ رَكْضاً، فكأنَّه قَالَ: تعظَّمتَ تعظُّماً عنِ العُظَّم، أو: تارِكاً للعُظَّم، ويجوزُ أنْ ينصبَه على المصدر.



سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٢). أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد شرحه بتمامه في (د) كالأصل عدا الشاهد. وشرحه في (ك): «يقول: تعظمت عن العظم أي تكبَّرت عن التكبر، وهذا الفعل هو العظم في الحقيقة لا أن تتعظم للإنسان آخذاً لحقه فضلاً عن طلب ما ليس له. ونصب عظما على المصدر، وإن شئت على الحال، أي متعظما». ويعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا بيتٌ كثيرُ العظام شديدُ التَّكلُّف، فَليجتَنبُ مثْلَهُ مَـنْ أرادَ فاخرَ الشُّعْرِ»، ثمَّ قال: «رجع».

في (ب): «عن العظم»، وفي (د): «عن العظمة». (٣)

البيت لأبي تمام في ديوانه ؟ ٣/ ١٠٠٠ . (1)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعمري، إنَّه إيَّاهُ قصدً، ولكنُّ انظرْ أينَ وقَعَ؟»، ثمَّ قال: «رجع».

# (\*)(Y£•)

وقالَ، يَمْدَحُ عَلِيَّ بِنَ ابراهِيمَ التَّنُوخِيُّ (۱): ١. أَحُــقُ عـاف بِدَمْـعِكَ الهِمَــمُ ُ أَحُدَثُ شَيء عَهُداً بِها (۲) الصّدَمُ (۲)

«العلية» هُنا: الدَّارسُ، و«العلية» في غير هذا الموضع: الطَّالبُ والقاصدُ، وسألتهُ عنْ معنى هذا البيت، فقالَ: أحَقَّ ما صرفتَ اليه بكاءَكَ هم م النَّاسِ؛ لأنَّها قدّ ذهبتُ ودرستْ. (1) [فَصار الحَدرُثُها عهداً قديماً (10).

٢. وَإِنَّمَا النَّاسُ بِالْمُلُوكِ وما تُفْلِحُ عُسْرُبٌ مُلُوكُها عَجَمٌ (١)

- القصيدة في ديوانه؛ ٨٤، ومعجز أحمد؛ ١/ ٣٢٥، والواحدي؛ ١٤٨، والتبيان؛ ٤/ ٥٥، واليازجي؛ ١/ ٢١٩، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٧٩.
- (١) المقدمة في (د) و(ك) كالأصل، ولكنه زاد في (ك) بعد «وقال»: «أيضاً». وفي (ب): «وقال»، فقط.
- (٢) في الأصل: «بعهدها»، والصَّواب من (ك) و(د) و(ب) والمصادر، ولكن أورد في (ب): «عهداً به»، وهو سهو من الناسخ كعادته.
- (٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح التالي: «ليس العافي هنا الطالب والقاصد»، ثم أكمل من قوله: «وسألته...» إلى ودرست»، ثم أضاف: «فصار أحدثها عهداً قدياً». وشرحه في (د) بقوله: «العافي هنا الطالب والقاصد، وسألته عن معناه، فقال: أحق ما صرفت إليه بكاءك هم الناس لأنها قد درست وذهبت». وشرحه في (ك): «العافي هاهنا الدارس. والهمم جمع همة، يريد همة الناس. يريد أنّها درست، فأحدث شيء بها قديم، قال أبو الفتح: سألته عن معنى هذا، فقال: أحق الأشياء بأن يبكى عليه الهمم لانً أقربها عهد بعيد».
  - - (٥) زيادة من (ب).
    - (٦) سقطت الأبيات (٢-٧) من (ب).

وَلا عُهُ وِدْ لَهُ مَ وَلا ذِمَ مَ أُولا عَهُ وَلَا ذِمَ مَ أُلُو عَلَى وَلَا ذِمَ مَ أُلُو عَلَى الْمَ الْمَ الْمُ اللَّهُ مَ أُلُو الْمَلَ مَ الْمَلَ مَ الْمَلَ مَ الْمَلَ مَ الْمَلَ مَ الْمَلَ مَ اللَّهُ مَ اللّلَهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّه

٣. لا أدَبٌ عند هُ سسم ولا حسسب 
 ٤. بكسل أرض وطئته ا أمسم 
 ٥. يَسْتَخْشِن الْخَرْ حِيْن يَلْمُسُه 
 ٦. إنسي وَإِنْ لُمْت حَاسِدِي قَما
 ٧. وَكَيْفَ لَا يُحْسَد المُرْق عَلَم 
 ٨. يَهابُه أَبْسَا الرُجال بِهِ

«أَبْسَوُّهُمْ بِهِ»: آنسُهمْ به، يُقالُ: بَساتُ بِهِ، وبهاْتُ به؛ أي: أُنسِنتُ به، وناقَـةٌ بهَّاءُ، تَبْهَأُ بالحالب، أي: تأنَسُ به. (<sup>1)</sup>[وأنشد (<sup>0)</sup>:

وسَسِيْفٌ كريمٌ لايسزالُ يَصُوعُها

صِعْتُه: فَرَقْتُهُ. وأَنْشِدُ (1):

فَقَدْ بَهاأَتْ بِالحَاجِلاتِ إِفالُها

(١) في الأصل: «لعبد كأنَّها»، وأثبتنا ما في (ك) و(د) والمصادر.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي (ك) و(د) والمصادر: «وتتقي، بالتَّاء المثناة الفوقانية.

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح، وزاد بعضاً عمَّا ليس في الأصل. وفي (د): «أبسؤهم: آنسهم به، والبُهم: الأبطال، واحدهم بُهَمَة». وكتب فوق «أبسأ» في (ك): «أبسؤهم: آنسهم»، كما أنه أورد شرح البيت بقوله: «البُهْمُ: الأبطال. وأبساً. آبس يبأس [كذا] به. أبست به وكذلك بسأت، ويهات به، وأنشد:

فقد بهات بالحاجلات إفالها وسيف كريم لايزال يصوعها ظأم وظأب: صوت التيس، وناقة تبها بالحالب أي تنانس به. وقال ابن الرُّومي [البيت]، قالوا أراد قول مؤرِّج روّعت [البيت] أي أنست بالبين ولست أتناكرهُ».

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) البيت للجلاء بن أرقم في تاج العروس (حجل)، وفيه: «بسأتُ». ويلا نسبة في لسان العرب (بهأ) و(حجل)، والمخصَّص؛ ٥/ ٩٥، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٥٧، والصِّحاح (حجل).

<sup>(</sup>٦) البيت لأوس بن حجر في ملحق ديوانه؛ ١٤٠، ولسان العرب (ظأب) و(ظوب) و(عنق) و(صوع)، والمحكم لابن سيدة؛ ٢١٧/٢، وتاج العروس (عنق) و(ظوب) و(صوع)، وتهذيب اللغة؛ ١٦٧، ١٩٨، والعين؛ ٨/ ١٧٢. وبلا نسبة في التكملة؛ ١٦٧، وشجر

يُصسوعُ عُنُوقَهَا أَحَوى زنيامٌ له ظَاأَبٌ كما صَخبَ الغريمُ ظُأَمٌ وظُأَبٌ عَلَيْ بنِ العبَّاسِ الرُّوميِّ(1): ظَأَمٌ وظُأَبٌ: صوتُ التَّيس]. وفسَّروا قوْلَ عليِّ بنِ العبَّاسِ الرُّوميِّ(1): فَاصَبَحْتُ لا هُمْ أَبْسَوُني بِفَقَدِهِ كَما قالَ قَبْلي فِي البُسُوءِ مُ قَرِّجُ فَاصَبَحْتُ لا هُمْ أَبْسَوَءٍ مُ قَرِّجُ (٢):

رُوِّعَتُ بِالبِّيْنِ حَتَّى مَا أُراعُ بِهِ وَفِي الْحَوادِثِ مِنْ أَهلي وَجِيراني

أي: أنسنتُ بالبَيْنِ، فلستُ أتناكرُهُ. و«البُهَمُ»: الأبطالُ الشُّجُعانُ، وقد تقدَّمَ القولُ فيه (1).

اللّرُ ؛ ١٠٩ ، وأمالي القالي ؛ ٢/ ٥ ، ومقاييس اللغة ؛ ٣/ ٤٧٣ ، والمخصّص ؛ ٢/ ١٣٦ و٣١ / ٢٨٤ ، والإبدال لابن السكيت ؛ ٧٠ ، ولسان العرب (ظيا) ، والصّحاح (ظأب) و(صوع) ، وجمهرة اللغة ؛ ٢/ ٢٨٧ و ١٠١٤ . ويرد البيت ملفّقاً من بيتين هما : وجساءت خُلعسة دُنسس صفايسا يَصسورُ عنوقهسا أحسوى زنيسم يُفسر قُ بينهسا صسدع ريساع له ظأب كما صخب الغريسم وتختلف المصادر في ترتيب الصّدرين مع العجزين . وهو بهذه الرواية للمعلّى بن جمال العبدي (بالجيم المعجمة والميم غير المشدَّدة) أو للمعلّى بن حمّال العبدي (بالحاء المهملة واليم المشددة) في سمط اللآليء ؛ ٢/ ٢٨٦ ، ولسان العرب (دهس) و (زنم) ، والصّحاح (دهس) ومجاز القرآن؛ ١/ ٨١ ، ونظام الغريب؛ ١٧٩ ، ولجمال بن سلمة العبدي أو للمعلّى العبدي في إيضاح شواهد الإيضاح ؛ ٢/ ١٨٤ . ويلا نسبة في الأضداد لابن الأنباري؛ ٣٧ ، والأضداد لأبي الطبب اللغوي؛ ١/ ٢٨٢ ، ولسان العرب (زنم) . ويرد البيت بروايات مختلفة في هذه المصادر .

- (١) البيت لابن الرُّومي في ديوانه؛ ٤٩٣/٢، وأشار محقق الدَّيواُن إلى اسم الشاعر، وذكر أنَّه لم يهتد إلى المعنى الذي رمى إليه الشاعر، ويكون النَّصُّ هنا فسَّر قصد ابن الرُّومي!!.
  - (٢) ما بين قوسين زيادةٌ من (ك).
  - البيت لمؤرِّج السَّدوسيِّ في أمالي القالي؛ ٣/١١٣، وشرح ديوان المتنبي للواحدي؛ ٣٧٨.
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ينبغي للحاذق المتنخّل للكلام أنْ يتجنّب الألفاظ الوحشيّة، مثل «البُسوء» و«بَسَأْتُ»، لغلَظ الكلام، فهو يجدُ ما يقومُ مقامَها من حسن الكلام وأفضل».

/٩٠ كَفَسانِيَ السِنَّمُّ أَنَّنسي رَجُسلٌ أَكُسرَمُ مَسالِ مَلَكْتُسهُ الكسرَمُ (١)

١٠. يَجْني الغِنِي لِلُّنَامِ لَوْ عَقَلُوا مَا لَيْسَ يَجْني عَلَيْهِمُ العَدَمُ (١٠

أَي: لُؤَمُ الغنيِّ يُكسبِه الذَّمَّ، ولو لمّ يكنّ غنيّاً لسقطتَ عنهُ المَدَّمَّةُ (٣).

١١. هُ مُ الْأَمُوالِهِ مُ وَلَيْسِسُ ( ) لَهُ مُ وَالْعُسارُ يَبْقَى وَالْجُسرُ عُ يَلْتَسِمُ ( )

هذا يُشبهُ ما حدَّثنا به بعضُ أصحابنا، قالَ: كانَ لُحمَّد بن عبد الله بنِ طاهرِ غُلامٌ يهواهُ، وكانَ ظريفاً، فأنكرَ عليه ِ أمْراً، فضريّهُ، وحَلَقَ شَعْرَةً كانتُ لَهُ، فقالً الفُلامُ(۱):

تَـبَرا الكُلُـومُ وَيَنْبُـتُ الشَّعَرُ وَلِكُـلُ واردِ غُمَّـةٍ مـَـدرُ وَاللَّـؤَمُ فِي الْسَّعَالِ مُنْبَطِحِ لِعَبِيَـدهِ مـا أَوْرَقَ الشَّحِرُ

١٢. مَن طُلَبَ الْمَجُد فَلْيَكُن كَعَل يَعَب الْأَلْف وَهُد وَ مُبْتَسِمُ

١٣. وَيَطْعَسنُ الخَيْسلَ كُسلُ نسافِذَة لَيْسسَ لَها مِسنُ وَحاتِهِا أَلَىم (٧)

«الوَحاءُ»: السُّرعَةُ، ويُقْصَرُ (^). ويقولونَ: تَوَحُّ يا هذا، أي: أُسْرِعُ.

١٤. وَيَعْسَرِفُ الْأَمْسِرَ قَبْسِلَ مَوْقِعِسِهِ فَمَسَا لَسَهُ بَعْسَدَ فِعْلِسِهِ نَسَدَمُ (١٤

١٥. وَالْأَمْسُ وَالنَّهْسِيُ وَالسَّلاهِبُ والسَّالاهِبُ والسَّالاهِبُ والسَّالاهِبُ والحَسَّسِمُ (١٠)

<sup>(</sup>١) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل و(د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ب): «المذامُّ».

<sup>(</sup>٤) في الديوان: «ولسنن)».

<sup>(</sup>a) سقط البيتان (١١ و١٢) مع شرحيهما من (ب).

<sup>(</sup>٦) لمأعثر عليهما.

<sup>(</sup>٧) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>A) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٩) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>١٠) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد شرحه كالأصل. وشرحه في (د): «السَّلاهب: الخيل الطُّوال».

«السَّلاهبُ»: جمعُ سَلهبَة، وهيَ الفرسُ الطُّويلةُ، وقد دكرناها،

١٦. والسَّطَواتُ التِّي سَمِعْتَ بِهِا تَكادُ مِنْها الجبِسالُ تَنْقَصِمِ ١٦

أي: تنهدُّ، و«تنقصمُ» بالقاف أشدُّ منها بالفاءِ.

١٧. يُرْعِيْكُ سَمْعاً فِيهِ اسْتِماعٌ إِلَى الداً عِ وَفِيْسِهِ عَسنِ الخَنسا صَمَسم (١٧

يُقالُ: أُرْعِنِي سَمْعَكَ، أي: استمع منِّي، أي<sup>(٣)</sup>: اجعله لكلامي بمنزلة الموضع الذي /يُرْعَى ويُنصرَفُ إليهِ. وأراد «الدَّاعي»، فحذفَ الياءَ تخفيفاً لا اضطراراً.

١٨. يُريْسكَ مِسنْ خَلْقِسهِ غَرائبَسهُ ﴿ فَعُرائبَسهُ أَخُلُسَ النَّسُم (١)

(°)[النَّسَمُ: جمعُ نَسمَة، وهيَ النَّفْسُ، أنشدَ الأصمعيُّ<sup>(٦)</sup>: ما صَوَّرَ اللهُ نَفْساً حيِّنَ صوَّرَها فَيْسَمَةً

وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ عليٍّ، عن مُحمَّدٌ بنِ الحسنِ، عنْ أبي عبد الله مُحمَّد بنِ الحسينِ المُوَدِّب، عنْ أبي عبد الله مُحمَّد بنِ الحسينِ المُوَدِّب، عنْ أبي عُثمانَ المازنيِّ، قالَ: سَمعتُ أبا سوار الغَنَويُّ يَقَرأُ: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَسَمَةُ قَادَّارَأَتُمْ فَيِها﴾ (٧)، فقلتُ: إنَّما هو ﴿نفْسا﴾، فقالَ: النَّسَمةُ والنَّفْسُ واحدُّ. ونحوُ هذا ما أخبَرنا به أبو صالح عنْ أبي عبد الله مُحمَّد بنِ العبَّاسِ اليزيديُّ، قالَ: حَدَّثنا

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع شرحه من (ب). وقد أثبتها في (د): «تنفصمُ» بالفاء الموحّدة، وشرحه بقوله: «تنفصمُ تنهدُّ، وهو بالقاف أشدُّ منه بالفاء».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٣) في (د): «و».

<sup>(3)</sup> أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به بعض الشرح مختصراً محرَّفاً . وشرحه في (د) : «النَّسَم جمع نسمة ، وهي النفس ، وغرائبه مفعول : خلق ، وشرحه في (ك) : «أي إذا أتى غرائبه أراك كيف يخلقُ الله النسم ، وهي النُّفوس لعظم همتَّك وما تأتيه . شبَّهه بأفعال الباري تعالى عُلواً عظيماً . أي : هو يحي النُّفوس ، فكأنَّه خالقُها » . وعلى هامش الأصل كتابات غير مقروءة البتة .

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين زيادة من (ب) ، وسقط ما بعدها إلى قوله: «أي إذا أتى غرائبَه وبدائعَه أراك . . . ٥ .

<sup>(</sup>٦) لمأعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) البقرة؛ ٧٢. وهي في القرآن الكريم: ﴿نَفْساً﴾ كما سيذكر.

أحمدُ بنُ يحيَ، قالَ: كانَ أبو مَهْديَّةَ يبسُطُ قطعةَ بُوريٍّ على سَماد، فيقولُ: اللهُ أكبرُ، مرَّتينِ، أشهدُ أنْ لا إله إلاَّ اللهُ، مرَّتين، حتَّى يفرغَ مِنَ الأذانِ، فيقَالُ له: ليسَ كذا الأذانُ، فيقولُ: قدْ جئتُ بالمعنى، والتَّكرارُ عِيِّ.

ومثلُه ما أخبَرَنا به أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحُسننِ، عنْ أحمدَ بنِ يحيَ، أنَّهُ أنشدَ عنِ ابنِ الأعرابيِّ<sup>(۱)</sup>:

وَمُونَضِعُ زَيْسَنٍ لِاَ أُربِدُ مَبِيْتَ لُهُ كَأَنِّي بِهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّوعِ آنِسُ

قَالَ أَبُو العبَّاسِ: فَقَالَ لَهُ شَيخٌ عَندَهُ: لِيسَ كَذَا أَنشَدَتنا يِا أَبَا عَبِدِ اللَّهِ، فَقَالَ: كيفَ أَنشَدتُكَ؟ قَالَ: ومُوضعُ ضيِّق، فقالَ: يا سبحانَ اللّهَا تصحبُنا منذُ كُذا وكذا ولمّ تدر أَنَّ زَيْناً وضيِّقاً واحدٌ.

وقيلَ لعَقيلِ بنِ عُلَّفَةَ: ما نَراكَ تُحْسِنُ مِنَ القُرآنِ شيئاً، فقالَ: بلَى، فقيلَ له: اقرأَ، فقالَ: ﴿إِنَّا نَوْحاً ﴾ فقيلَ له: ليس كذلك، فقالَ: إنَّا وجَّهْنا نوحاً، فقيلَ له: ليس كذلك، فقالَ: إنَّا وجَّهْنا نوحاً، فقيلَ له: ليس كذلك، فقالَ: إنَّكُمُ لتعلمونَ انَّهُ بمعنى، وأنشد (٢):

خُذِي بَطْنَ هَرْشَى أَوْ قَفَاها فَإِنَّها كِلا جَانبِي هَرْشَى لَهُن طَرِيْتُ

و«هَرْشَى»: ثَنِيَّةٌ فِي طريق مكَّة قريبَةٌ من الجَحْفَة، يُرَى منها البَحْرُ. /ونصَبَ «غرائبِهُ» بالمصدر، وهوَ «خُلَقُهُ». يقولُ (اللهُ عرائبِهُ ومحاسنهِ أراك كيف يخلُقُ

<sup>(</sup>۱) البيت للمرقِّش الأكبر في لسان العرب (زبن)، وتاج العروس (زبن)، وشرح اختيارات المفضل؛ ٢/ ٥٢ ، والمفضليّات؛ ٢٢٥، ومنتهى الطلب؛ ٢/ ٥٢ . وبلا نسبة في لسان العرب (زبق). ويُروى: «وموضع زيق، و«موضع ضنّك»، و«منزل زبن، .

<sup>(</sup>٢) نوح؛ ١.

<sup>(</sup>٣) البيت لعقيل بن عُلِّفة في معجم البلدان (هرش). وبلا نسبة في لسان العرب (هرش)، وتاج العروس (هرش) و(أنف)، ومقايس اللغة؛ ١٤٧/١ و٢/٤٥، ومجمل اللغة؛ ١٣٥١، وما والصِّحاح (هرش)، ومعجم ما استعجم؛ ١٣٥١، ورسالة الغفران؛ ٢٤٠، وشجر الدُّرُ؛ ١٤٤. ويروى: خذوا صدر هرشى، و:خذا وجه. وهو في المصادر: «فإنَّه».

<sup>(</sup>٤) عبارة (ك) و(ب): «أي: إذا أتى غرائبه وبدائعه أراك. . . » .

اللهُ النَّفُوسَ، يُعَظِّمُ قَدْرَ ما يأتيه؛ لأنَّه شبَّههُ بأفعالِ اللهِ(۱)، عزَّ وعلا عُلُوًّا كَبِيراً. ١٩. مِنْتُ لِللهِ السَّائِلِيْنِ يَنْقَسِسمْ(۱) السَّائِلِيْنِ يَنْقَسِسمْ(۱)

خاطب صاحبة مُخاطبة الاثنين؛ لأنَّ مِنْ عادة الشُّعراء (٢) أنْ يُخاطبوا الاثنين نحو قوله (١):

يَا خَلِيلَتِيَّ قَدْ مَلَلْتُ ثُوائِتِ بِالْمُصَلَّى وَقَدْ نَسِيْتُ البَقْيِعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيَعِ البَقْيِعِ البَقْيَعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَقْيَعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البِقَلْمِ البَقْيِعِ البَعِلْمِ البَقْيِعِ البَقْيِعِ البَعِلْمِ البَعِلْمِ البَعِلْمِ البَعِلْمِ البَعِلْمِ البَعِلْمِ البَعِي الْمُعِلَّمِ البَعِلْمِ البَعْلِي الْعَلِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ

(°)ونحو قولِ عُبيد (۱): يَا خَليِكَ عَ ارْبَعَا وَاسْتَخْبِرا السَّمِنْ المَّارِسَ مِنْ المَّلِ الحَللِ

ونحو قولِ الآخر (۲): خَلِيلَسيَّ عُوْجَا عَلَى رَسْم دَار عَفَتْ مِنْ سُلَيْمَى وَمِنْ مَيَّهُ

وقولِ ذي الرَّمَّة (<sup>(^)</sup>: خَلِيْلَيَّ عُوْجًا مِنْ صُدُورِ الرَّواحِلِ بِجُمْهُ ورِ حُرْوَى فابْكِيا فِي المُنازِلِ

<sup>(</sup>۱) عبارة (ب): «يشبّهه بأفعال الله تعالى». وزاد بعدها، أي: هو بحسن أفعاله وبركتها يحي النُّفوس، فكأنه يخلُقها ويُنشئُها».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به قسماً كبيراً من الشرح بتحريف شديد. وأورد قسماً من شرحه في (د) و(ك).

 <sup>(</sup>٣) في (د): «لأنَّ من عادة الشُّعراء ذلك نحو قول بعضهم»، وسقط ما بعدها إلى بيت الشعر:
 «فإن تزجراني . . . ».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «وقول عنترة».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في هذا المجلد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يا خليليّ». والصَّواب ما أثبتناهُ. والبيت بــلا نسبة في العقد الفريد؛ ٥/ ٤٩٤، والوافي في العروض والقوافي؛ ١٨٧، والقسطاس؛ ١٢٥، والمعيار؛ ٩١، ولسان العرب (بتر).

 <sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٦١.

قلمًّا كانتُ هذه عادةُ لهم، ومذْهباً مألُوفاً منهم، جازَ أنْ يُخاطبَ الواحدَ مخاطبةَ الاثنين؛ لأنَّ الرُّفقَةَ أقلُّ ما تكونُ في أكثرِ الأحوالِ ثلاثةً، ويؤكِّدُ هَذا عندَكَ قولُ الشَّاعر (١٠):

فَإِنْ تَزُجُراني يا بُنَ عَفَّانَ انْزَجِرْ وَإِنْ تَدَعاني أَحَم عِرْضاً مُمَنَّعَا يُخاطِبُ<sup>(۱)</sup> الواحد بخطاب الاثنين<sup>(۱)</sup>. وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>: فَقُلَّت لَعَساحبِي: لاَ تَحْبِسَاني بِنَزْعِ أُصُولِهِ وَاجْسَزَّ شِيعا يُحا يُريدُ: لا تَحْبِساً، وإنا أرى هذا مذهباً حسناً، وإنْ كان كوفيًاُ<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٧٧ . وزد الصُّحاح (جزز).

<sup>(</sup>٢) العبارة في (ك): «فخاطب الواحد خطاب الاثنين». وفي (د): «فخاطب الواحد مخاطبة الاثنين».

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقولُ عدلتُ إلى . . . ». وفي (ك): «أي قسَّم نفسه بينكما لئلاَّ يظلم أحد منكما صاحبه »، ثم أضاف في (ك): «من الحاشية: يقول عدلت إلى . . . » .

<sup>(3)</sup> البيت ليزيد بن الطثرية في ديوانه؛ ٦٠، والصّمحاح (جزز). ولمضرّس بن ربعي الفقعسي في شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٤/٣٣، وشرح شواهد الشافية؛ ٤٨١. وليزيد بن الطثرية أو لمضرس بن ربعي في لسان العرب (جزز)، وتاج العروس (جزز)، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٥٩، لمضرس بن ربعي في لسان العرب (جزز)، وتاج العروس (جزز)، والمقاصد النحوية؛ ١/ ٥٩، وسرح شواهد المغني؛ ٢/ ٥٩، وبلانسة في الأشاء والنظائر؛ ٨/ ٥٨، وخزانة الأدب؛ ١/ ١/٧، وسرح سافية ابن وسر صناعة الإعراب؛ ١/ ١٨٧، وشرح الأشموني؛ ٤/ ١٣٧، وشرح سافية ابن الحاجب؛ ٣/ ٢٢، وشرح المفصل؛ ١٠/ ٤٩، والصاّحبي؛ ١٠ و و٨١، ولسان العرب (جرر)، والمقرب؛ ٢/ ٢١، والممتع في التصريف؛ ١/ ٣٥٧، وتأويل مشكل القرآن؛ ٢٩١، ومعاني القرآن للفرآء؛ ٣/ ٨٧، وشرح القصائد السبع؛ ١٦، وشرح القصائد العشر؛ ٢١، وشرح اللوكي في التصريف؛ ٢٣٦. ويروى: «لا تحبسني» والا تحبسانا». ويروى: «واجزّ» وهاجزز».

يقولُ: عدلتُ إلى زيارة مَنْ لو جئتُما يا صاحبيَّ تسألانه لكانَ ينقسمُ بينكما، فيكونُ نصفُهُ معَ أحدكما، والنصفُ الآخَرُ معَ الآخَرِ، ليبُلُغَ كلُّ واحد مطلبَهُ، ولا يمنعُ سائلًاُ(١).

٢٠. مِنْ بَعْدِ مَا صِيْغَ مِنْ مَواهِبِهِ لِمَنْ أَحَبُ الشُّنُوفُ والخَدَم (٢٠

«الشُّنَفُ»: ما كانَ في حتارِ الأذُن [الأعْلى] (٢)، و«القرطُ»: ما كانَ في الشَّحْمَة (١)، وقدْ تقدَّمُ تفسيرُهُ، و«الخَدَمُ»: جَمْعُ خَدَمَة، وهي الخَلْخالُ. قالَ الرَّاجِزُ (٥):

وَهُن تَ حَيْرَى كُمُّضِ لاَّتِ الخَدَمَ

٢١. مَا بَذَلَتْ مَا بِهِ يَجُودُ يَدٌ وَلاَ تَهَدَّى لِمَا يَصُولُ فَمِا مُا

٢٢. بَنُو الْعَفَرْنَى مُحَطَّةَ الأسَدِ ال أَسُدِ وَلَكِنْ رِمَاحُهَا الأَجَمَ (٢٧

«العَفَرَنَى»: اسْمٌّ مِنْ أسماء الأسلد، وتُوصفُ بِهِ النَّاقةُ لشِدَّتِها، وهوَ «فَعَلْنَى»، منَ العَفْرِ، ومنهُ العِفْرِيْتُ، وهوَ فِعَلْيْتٌ، قالَ الأَعْشَى<sup>(اُ)</sup>:

خاطبَ اثنين، ومرادُهُ واحدٌ، فقد قالَ: فُلانٌ وفلانٌ، فأمَّا أَنْ يقطعَ بـأمر رُبَّمـا كـانَ ورُبَّمـا كانَ سـواهُ فلاً»، ثمَّ قال: «رجع».

- (۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا منْ قوله: وَلَــوْكَــمْ يَكُــنْ فِي كَفِّـهِ غَــيْرُ نَفْسِــهِ لَجــادَ بِهَــا فَلْيَتَّـــقِ اللهَ سَـــانِلُهُ». وانظر تخريجنا في المجلد الأول ص٦٨٧.
- (٢) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (د): «الشَّنْفُ ما كان في أعلى الأذن والجمع شنوف، والخدم الخلاخيل [كذا] قال الرَّاجز [البيت] ه. وأورد بعض الشرح في (ك).
  - (٣) زيادة من (ك).
  - (٤) سقط ما بعدها من (ك) إلاَّ قوله: «والخَدَمة: الخلخال».
    - (٥) سبق تخريجه ص٣٢٧ من هذا الجلد.
      - (٦) ستط البيت من (ب).
- (٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد شرح البيت كالأصل في (ك). وشرحه في (د): «العفرنى: اسم من أسماء الأسد. محطّة: رجلٌ من تنوخ ضرب أبو جعفر المنصور عنقه على الإسلام، وبنو مبتدأ والأسد خبره. ومحطة بدل من العفرنى والأسد وصف لمحطة».
- (٨) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ١٥٣، ولسان العرب (لوث) و (تعس) و (لعا)، وتهذيب
   اللغة؛ ٢/ ٧٩ و٣/ ١٩٣، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٩٥٢، وكتاب العين؛ ٢/ ١٢٣ و٨/ ٢٣٩،

# /بِـذاتِ لَــوْثِ عَفَرْنـاةٍ إِذا عــثَرتْ فَالتَّغْسُ أَذْنَى لَها مِنْ أَنْ أَقُولَ: لَعَا

و«محطَّةُ»: اسمُ جدِّ هذا الممدوح، ويُقالُ:إنَّ المنصورَ قَتَلَهُ على الإسلام، وينو العَفَرِني مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُهُ «الأُسَدُ»، و«محطَّةُ» بدلٌ مِنَ «العَفَرُني»<sup>(1)</sup>، و«الأسَدُ» وصفٌ «لحطَّةُ».

٣٣. قَــوْمٌ بُلُــوغُ الغُــلام عِنْدَهُــم طَعْن صُدُورِ الكُمَـاةِ لا الحلُـم ٢٠ كَانَم اللهِ وَ العَلَـم اللهِ العَلـم اللهِ العَلـم اللهِ العَلـم اللهِ العَلـم اللهِ اللهُ اللهِ ا

هذه هيَ الصنَّنَعَةُ المُحكَمةُ<sup>(٢)</sup> المتقنَةُ: «برقوا» و«نَطقوا» ؛ هذا موضعُ صحَّةِ المعنى

٨٠. أَوْ حَلَفُوا بِالْغَمُوسِ واجْتَهَدُوا فَقُولُهُمْ: خابَ سَائِلِي القَسَمُ (١٠)
 «الغَموسُ»: اليَمينُ التي تَغْمسُ الحانثَ فيها في الإثم.

٢٩. أَوْ رَكِبُ وَا الْخَيْلُ غَيْلُ مُسْرَجَةً فَا إِنَّ أَفْخُ الْهُمْ لَهِا حُسِرُمُ
 ٣٠. أَوْ شَهدُوا الْحَرْبُ لاقحاً أَخَيدُوا مِنْ مُهَج الْدَّارِعِيْنَ ما احْتَكَمُ وا

وأساس البلاغة (لعو)، وتاج العروس (لوث) و (تعس) و (لعا)، وسرَّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٦٩٢، والصَّحاح (لعا)، والتنبيه و الإيضاح؛ ١/ ١٨٧، والمحتسب؛ ٢/ ١٤١، وتهذيب الألفاظ؛ ٢/ ٥٨١، وبلا نسبة في مقايس اللغة؛ ٤/ ٦٥ و ٥/ ٢٥٣، والصَّحاح (لوث).

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢٣-٣٠) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) أورد الشرح في (د) كالأصل.

<sup>- 191 -</sup>

«اللاَّقِحُ»: الحربُ الشَّديدةُ، مُشَبَّهةٌ بالنَّاقَّةِ اللاَّقحِ إِذَا حَملَتَ<sup>(١)</sup>. /قالَ رُؤْيَةُ<sup>(٢)</sup>: وَالحَــرُبُ عَشُــواءُ اللَّقــاحِ مَغَــدَى

# ٣١. تُشرِقُ أعراضُهُ م وَأُوجِهُهُ م كَأَنَّها فِي نُفُوسِ عِم شِيم

«عرْضُ» الرَّجُلِ: موضعُ المَدِّحِ والذَّمِّ منهُ (1)، وهذا أُعدلُ الأقاويلِ فيه يقولُ: فكأنَّ (1) أعراضَهم خلائقُ تُشرِقُ في أنفسهم، يصفُهم بنقاء الأعراض (1). [يقولُ: أي: شيِمُهمْ حَسنَةٌ نَقيِّةٌ، فَكذلِكَ أعراضُهمْ [٧٠].

٣٢. نَـوْلاكَ لَـمُ أَتُـرُكِ البُحَـيْرَةَ والْ خَـوْرُ دَفِيْسِنُ وَمِاؤُهُ شَسِيمٍ

«الشَّبَمُ»: الباردُ، وقد مضى القولُ فيه. يقولُ: هيَ في الحَرِّ باردةُ الماء، وقولُ العامَّة في تحقيرِ «بحر» بُحيَرَةٌ لا وجه لهُ؛ لأنَّ البَحْرَ ذَكَرٌ، يَدُلُّ عليه قولُه تعالَى: ﴿وَالبَحْرَ يَدُلُّ عليه قولُه تعالَى: ﴿وَالبَحْرَ يَمُدُهُ مَنْ بَعَدُه سَبَعَةُ أَبْحُرٍ ﴿(١) والصَّوابُ أَنْ يُقَالَ: «بُحَيْرٌ»، إلاَّ أَنَّ «البُحَيْرَةَ» قَد لَنْ مَ هذا الموضع، فوجب اتباعُه ؛ لأنَّه صار عَلَما، وفي الحديث (١٠): ﴿وَعَاضَتُ بُحَيْرَةُ ساوةً)، فيجوزُ على هذا أنْ يكونوا أرادوا «الحُمَّة» وكثرة

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه. وفي ديوان رؤية؛ ٤٢ أرجوزة طويلة يمدح فيها غيم وسعداً ونفسه، مطلعها:

ويلدة يدعو صداها هندا عنه يُهيد بُ الليدل عليها وجددا وجددا وحرى أن يُضاف إليها هذا البيت.

 <sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه. وأورد الشرح في (د)
 كالأصل تماماً. وشرحه في (ك) مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ك) إلى قوله: «يصفهم . . . » .

<sup>(</sup>ه) في (ب) و(د): «كَانَّ».

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في (ك): «يقول كأن أعراضهم خلائق إذا كانت خلائقهم حسنة أيضاً».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٨) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (د): «الشبم البارد. يقول: هي في الحرّ باردة الماء، والغور موضع بالشّام». وأورد الشرح في (ك) من قوله: «قول العامّة. . . ». إلى: « . . . بحير» .

<sup>(</sup>٩) لقمان؛ ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) الحديث في الغربيين؛ ٤/ ١٣٩٩، والنهاية لابن الأثير؛ ٣/ ٤٠١، ولسان العرب (غيض)

الماء، فأنَّثُوا لذلك، والوجَّهُ ما بدأتُ به، و «الغُورُ»: موضعٌ بالشَّام،

٣٣. وَالْمَوْجُ مِثْسُلُ الفُحُسُولِ مُزْسِدَةً(١) تَهْسِدِرُ فَيِهِا وَمَا بِهَا قَطَسَمٌ(٢)

«القَطَمُ»: شَهوةُ الضِّراب، ومنّهُ: فَحَلٌ قَطمٌ. قالَ<sup>(٢)</sup>: يَسُسوُقُ قَرْمساً قَطمساً قَطمِساً

و «الموجُ» هُنا: جَماعةٌ، وهوَ جمعُ موجة، وذكَّرَهُ لقوله: «كالفُحولِ»، ومثَّلُهُ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كالظُّلُل ﴾ (٤).

/٣٤. وَالطَّيْرُ فَوْقَ الحَبِابِ تَحْسِبُهَا فُرسانَ بُلْتِي تَخُونُهَا اللُّجُسم (٥)

أي: فُرسانَ خيلٍ بُلَق، تخونُها اللَّجُمُ، وهيَ تكبُو. يريدُ رَفرفةَ الطَّيْرِ على الماء، ثُمَّ انغماسها فيه، وشبَّه «المُوجَ» بـ«بُلُقِ الخيلِ»؛ لأنَّ زَبَدَهُ أبيضُ، وما ليسَ بِزَيَد، فهوَ<sup>(أَ)</sup> إلى الخُضْرَة.

٣٥. كَأَنَّهِ ــَا وَالرِّيالَ عُضْرِيهُ اللَّهِ عَضْرَهُ وَمُنْهَا وَعَلَى هَازِمٌ وَمُنْهَا رَمْ (٢)

٣٦. كَأْنُّهِ الشِّي نَهَارِهِ الْقَمُ لِي حَيْثَ بِيهِ مِنْ جِنَانِها ظُلُم (^^)

ومعجم البلدان (ساوة)، وساوة مدينة حسنة بين الرَّيِّ وهمذان في وسط. والحديث رواه سطيح في أعلام النبوَّة: «وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة وفاض وادي سماوة، فليست الشام لسطيح شاماً» هذا ما ذكره ياقوت في معجم البلدان، وقال: «في كلام طويل».

- (١) كذا في الأصل، وضبطها في (ك) و(د) وأغلب المصادر بالرُّفع.
- (٢) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (د): «القطم: شهوة الضِّراب، وموجٌ هنا جمع موجة لقوله: الفحول». وعلى هامش (ك): «الفحل يشتهي الضِّراب».
- (٣) البيت بلا نسبة في لسان العرب (قطم)، وتاج العروس (قطم)، وتهذيب اللغة؛ ٩/ ١٤، والمخصَّص؛ ٧/ ٤.
  - (٤) لقمان؛ ٣٢.
  - أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً. وشرحه في (د) كالأصل تماماً.
    - (٦) في (د) و (ب): «فهي».
      - (٧) سقط البيت من (ب).
  - (٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد بعض شرحه في (د).

يُريدُ شدَّةَ خُصرةِ الجِنِانِ<sup>(١)</sup> حولَها، مِنْ قولِه تعالَى: ﴿مُدْهَامَّتانِ﴾<sup>(١)</sup>، أي: مُسْوَدَّتان لشدَّة الخُصرَةِ.

٣٧. نَاعَمَاةُ الجِسْمِ لَا عَظَامَ لَها لَها لَها بَنَاتٌ وَمَا لَها رَحِمْ (٢) «ناعمةُ الجِسْمِ»، لأنَّها ماءٌ، وبناتُها: سمكُها(٤).

٣٨. يُبْقَ رُعَنْهُ لَ بَطْنُهُ الْبَدا اللهِ وَلا تَشَكَّى وَلا يَسِيلُ دَمْ (١)

«بُيِّقُرُ»: يُشَقَّ، و«البَطْنُ» ذكر (أ)، وحكَى أبو حاتم عنْ أبي عُبيدةَ أنَّ تَأْنيَّتُهُ لُغَةٌ.

٣٩. تَغَنَّستِ الطَّسيرُ في جُوانِبِهِ سا وَجادَتِ السرُّوضَ حَوْلُها الدَّيسَمْ (٧)

٤٠. فَهُ عِنْهِ الْمُوْفَ قِي مُطُوقً قِي مُطُوقً الْأَدَمُ (١٠) فَهُ عَنْهِ الْمُقْسَاؤُهَا الْأَدَمُ (١٠)

«الماويَّةُ» و«الوَذيلةُ» و«السَّجَنَّجَلُ» كلُّهُ: المِرآةُ<sup>(١)</sup>، وبِها سُمِّيَتَ «ماويَّةُ»، يُرادُ بذلكَ نقَاؤُها وصَفاءُ بَشَرَتها.

٤١. يَشِينُهُا جَرْيُهَا عَلَى بَلَكِ يَشِينُهُ الأَدْعِيسَاءُ والقَسزَمِ (١٠)

(١) سقط ما بعدها من (د).

(٢) الرَّحمن؛ ٦٤.

(٤) في (د): «سمك».

(٦) سقط ما بعدها من (د).

(٧) سقط البيت من (ب).

(٩) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د) كالأصل. وفي (ك): «يصف البحيرة لأنها ماء وبناتها السَّمَك، وهي بالشام».

<sup>(</sup>٥) سقط البيت مع شرحه من (ب). وأورد بعض الشرح في (د). وفي (ك): «أي: يصطاد السمك منها ويستخرج»، ثم أكمل النص كالأصل تماماً من قوله: «والبطن ذكر...».

 <sup>(</sup>٨) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وورد منه في (د): «الماوية: المرآة»
 فقط، وأورد الشرح في (ك) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>١٠) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به عبارةً واحدةً من الشرح. وفي (د): «القَزمُ: رُذَّال الناس» فقط. وأورد كامل الشرح في (ك).

/«القَزَمُ» (١) والقُزُمُ» جَميعاً: رُدَّالُ النَّاسِ وَسَفَلَتُهُمْ. قالَ مُحمَّدُ بنُ حبيب: يُقالُ لسَفَلَة النَّاسِ: خَمَّانُ النَّاسِ وحُسالتُهمْ [وسَعالتُهم وقُزُمُهم وحُفالتُهم وخُشاً رتُهم وحُثالتُهم (٢)، قالَ زيادُ بنُ مُنقد (٢):

وَهُمْ إِذَا الخَيْلُ حَالُوا يَفُّ كُواثِبِها فَوَارِسُ الخَيْلِ لا مِيْلٌ وَلاَ قَدرَمُ (١)

وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسننِ، عنْ أحمدَ بنِ سليمانَ، عن ابنِ أُخَتِ أبي الوزيرِ، عنِ ابنِ الأعرابيِّ، قَالَ: أظنُّها لعَمْرِو الكُلْبيِّ، أَوْ لصَخْرِ الغَيِّ<sup>(6)</sup>: فاعْتَامَ منْها لَجْبَاةُ غَايْرَ قَارَمْ

٢٤. أبا الحسنين استُمبع فَمَد حُكُم فَم الله الفعل قَبل الكلام مُنتَظَم (١)
 أبا الحسنين استُم مُنتَظم الله وهي (١) تَمْد حُكُم وتُثني عليكم قبل مَد حي إباًكُم .

<sup>(</sup>١) ضبط الكلمتين في (ك) بتسكين الزَّاي.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين زيادة من (ك). وزد: الخاشرة والبُشار والقُشار والسُّقاط والبُقاط واللُقاط واللُقاط واللُقاط واللُقاط

<sup>(</sup>٣) البيت لزياد بن منقذ في لسان العرب (قزم)، وتاج العروس (قزم)، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٤٣٥، والمتخب؛ ٨٦/٨. ولزياد بن حمل في الأشباء والنظائر للخالليّين؛ ٢/ ١٧٥، والزياد بن حَمل أو لزياد بن منقذ في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٣٩، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ٣٢٦، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ١٣٩، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ٣١٩. وللمرار بن المنقذ في شرح أبيات مغني اللبيب؛ ٣/ ٢٧٨. ولزياد بن حمل أو للمرار بن المنقذ في شرح شواهد المغني؛ ١/ ١٣٤، وزياد بن منقذ هو المرار. انظر في ذلك تعليقات محقق الحماسة البصرية؛ ٢/ ١٣٤، الحاشية. ويروى: «جالوا» و«حالوا»، وهو بالحاء المهملة أشهر.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٥) البيت لعمرو ذي الكلب الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ٢/ ٥٧٥. واعتام الذئب؛ اختار. واللجبةُ: التي أتى عليها أربعة أشهر من ولادتها فخفَّ لبنُها.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح بتمامه في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٧) في (د): «بمدحكم» بدل «وهي تمدحكم».

٤٣. وَقَدْ تُوَالَى العهادُ مِنْهُ لَكُم فَ وَجَادَتِ المُطْسرَةُ التسي تَسِم (١)

«العهادُ»، جمعُ عَهْدةَ وعهْدةَ (٢) وعَهْد: وهي المَطْرَةُ فِي أُوَّلِ السَّنةِ (٢)، وتُجْمَعُ أَيْضًا «عُهُوداً»، فالَ [الشَّاعُرُ إِنَّ): "

أُمِسِيْرٌ عَسَمٌ بِالْمُعروفِ حَتَّسَى كَسَأَنَّ الأَرْضَ ٱسْسَقَاهَا العِهَسَادُ
وقالَ الآخَرُ(١):

... ... ... مُسَــتَيِّرٌ كــالبَدْرِ عــامَ العُهُــوْدِ ... ... أَسُــتَيِّرٌ كــالبَدْرِ عــامَ العُهُــوْدِ ... ... ... فَإِنَّــهُ فِي الكِــرام مُتَّهَـــمُ(٧)



<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا الشاهد الأول. وأورد بعض شرحه في (د)، وأورد الشرح كاملاً كالأصل في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمتا «وعهدة وعهد» من (ك) و(د). وسقطت «وعهد» من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ب): «عهودٌ ، والصُّواب من (ك).

<sup>(</sup>٥) كلمة «الشاعر» زيادة من (ك). وأثبتنا البيت كما في الأصل و(ك)، وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢٦٨/٢، وروايته فيها: أمـــيُرٌ عَـــمَّ بــالمُعْروف حَتَّـــى كَــأَنَّ الأَرْضَ أَسُـــقَاهَا عهَــادا

ام يرعب م بسلمعروف حسسى الارص استماها عهسادا صدرُه: أصلتي تسمو العيونُ إليه، وهو لأبي زُيد الطّائي في ديوانه؛ ٥٣، ولسان العرب

 <sup>(</sup>٦) صدرة: أصلتي تسمو العيون إليه، وهو لأبي زييد الطائي في ديوانه؛ ٥٣، ولسان العرب
 (عهد)، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٧٤٠. وبلا نسبة في جمهرة اللّغة؛ ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٧) سقط البيت من (ب).

# (\*)(Y£1)

وقالَ يَمْدَحُ المُغيِّثَ بنَ عليَّ بنِ بِشْرِ العِجْلِيَّ [العِمِّيُّ](1): ( فُسوَّادُ ماتُسَسليهُ المُستدامُ وَعُمُسرٌ مَثِّس ما تَهَسبُ اللَّسَامُ(1)

/٢. وَدُهُ سِرٌ نَاسُلُهُ نِسَاسٌ صِغِسَارٌ وَإِنْ كَانَتَ لَهُمْ جُثُبُثٌ ضِخَامٌ (٣)

«الجُنَّةُ»: جسمُ الرَّجُلِ، وقالَ قومٌ (أ): لا يُسمَّى جُنَّةُ إِلاَّ أَنْ يكونَ قاعداً أو نائماً (أ)، فأمَّا القائمُ فيقالُ: رأيتُ قمَّتُهُ لا جُثَّتَهُ. وقالَ أبو الخَطَّابِ الأخفشُ: لا أقولُ جُنَّةُ الرَّجُلِ إِلاَّ الشَخْصِهِ على سَرْجِ أو رَحَل، ويكونُ مُعْتَمَّا، ولمْ يُسمَعُ هذا مِنْ غيره. ويشبهُ البيتَ الأوَّلَ ما أخبرنا به أبو عبد الله محمَّدُ بنُ الفضل، قالَ حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الوهَّاب، قالَ: حدَّثني أحمدُ بنُ يزيد المدائنيُّ، قالَ: حدَّثني أبو هفَّانَ، قالَ: سألتُ ورَاقاً عنَ حاله، فقالَ: عيشي أضييقُ منْ مَحْبُرة، وجسمي أدقُّ منْ مسطرة، وجاهي أرقُ منَ الزَّج، وحظي أخفَى منْ شَعْبُرة سواداً من الزَّج، وحظي أخفَى منْ مَنْ القَفْص، وسُوءُ الحالِ الزمُ لي من الصِّمْغ، فقالنا: لقد غيَّرتَ بلاءً ببلاء.

٣. وَمِا أَنَا مِنْهُمُ مِالْعَيْشِ فِيهِمْ وَلَكِمِنْ مَعْدِنُ الذَّهَمِبِ الرَّغَامُ (١)

«الرَّعْامُ»: التُّرابُ. قالَ الصِّمَّةُ القُشْيرِيُّ(<sup>٧)</sup>:

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٩٢، ومعجز أحمد؛ ٢٥٦/١، والواحدي؛ ١٦٠، والتيمان؛ ٤/ ٢٦،
 واليازجي؛ ١/ ٢٣١، والبرقوقي؛ ٤/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و(د). وقد وردت المقدمة في (ك) و(د) كالأصل. وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٢-٤) مع شرحها من (ب). وورد من شرح البيت في (د) بعض الشرح.

<sup>(</sup>٤) في (د): «وقيل» بدل «وقال قوم».

<sup>(</sup>o) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٦) شرح البيت في (د): «يقولُ: أنا فوقهم، وإن كنت حيًّا بينهم كما أنَّ الذهب معدنه التراب، وهو أشرف منه».

<sup>(</sup>V) البيت للصِّمَّة القشيريِّ في ديوانه ؟ ١٢٨ ، ولسان العرب (فرد) . وبلا نسبة في لسان العرب

# وَلَـــمَ آتِ البيُّــوْتَ مُطَنَّبِاتٍ بِأَكْثِبَــةٍ فَــرَدَّنَ مِــنَ الرَّغــام

أي: انفردنَ، يقولُ: لستُ منهمَ، وإنْ كنتُ حيّاً فيهمْ، بَلْ أنا فوقَهمْ، كما أنَّ الذَّهَبَ معدنُه التُّرابُ، وهوَ أشرفُ منهُ، وقد كرَّرَ هذا المعنى،

## ٤. أَرانِسبُ غَسيْرَ أَنَّهُ مُ مُلُسولُ مُفَتَّحَسةٌ عَيُونَهُ مَ نيسامٌ (١)

المعهودُ في هذا أنْ يُقالَ: همْ ملوكٌ، إلاَّ أنَّهم في صُورة (٢) الأرانب، فتزايد، وعكَسَ الكلامَ مبالغة، فقالَ: همْ أرانبُ، غيرَ أنَّهُمْ ملوكٌ، فجعلَ الأرانبَ حقيقة لهم، واللوكَ مُستعاراً بهم، وهذه عادةً له يُفارقُ بها أكثرَ الشُّعراء (٢).

### ه. بأجسام يَحَسرُ (1) القَتْسلُ فيها وَما أَقْرَانُها إلا الطَّعَسام (١)

يُقالُ: حَرَّ يومُنا هذا يَحَرُّ؛ إذا كانَ حارًاٌ<sup>(۱)</sup>، وحرَّ الملوكُ يَحَرُّ حَرَاراً، يريدُ أنَّ أكثرَهمْ يموتُ عن [الشَّرَه و]<sup>(۷)</sup> التُّخَمَة.

### ٦. وَخَيْسِلُ لاَ يَخْسِرُ لُهُسا طَعِيْسِنٌ كَسأَنَّ قَنسا فَوارسِسها ثُمَسامٌ (^)

«النُّمامُ»: نَبْتٌ ضعيفٌ، [لَهُ خُوصٌ أو شَبِيةٌ بِالخُوصِ ['')، يُسَدُّ بِهِ خَصاصُ

(رغم)، وتاج العروس (رغم)، والصِّحاح (رغم).

- (١) أورد شرح البيت في (د) مختصراً فقال: «المعهود أن يُقال: هم ملوك إلاَّ أنهم في صور الأرانب، فعكس مبالغة، فجعل الأرانب حقيقة والملوك تبعاً، وهي عادة له يُفارق بها الشعراء».
  - (٢) ف (د): «صور» كما أسلفنا ف الحاشية السابقة.
- (٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «بعضُ التَّزايُد يُؤدِّي إلى النُّقصان، لو قالَ مثلَ القول الأوَّلِ الذي حكاهُ كانَ أعرفَ، والكلامُ فيه تناسُبٌ، فأمَّا هذا البيتُ فكلامُه نات غيرُ مُتناسب ولا مقبول في النُّفوس».
  - (٤) ضبطَها في (ك) و(د) بكسر الحاء، وهو صوابٌ، ويصحُّ فيها ضمُّ الحاء أيضاً.
- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح من قوله: «يريـد أنَّ أكثرهم. . . . . وأورد في (د) أغلب الشرح.
  - (٦) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يريد أنَّ. . . » .
    - (٧) زيادة من (ب).
  - (A) سقطت الأبيات (٦-٩) مع شرحها من (ب). وأورد بعض الشرح في (د).
    - (٩) زيادة من (د).

البُيوتِ مِنَ الشَّمْسِ (١). قالَ عُبَيْدُ (٢):

جَعَلَ تَ لَهِ اعْوَدَيْ نِ مِ نَ

ويه سُمِّي الرَّجِلُ.

٧. خَلِيْلُكَ أَنْتَ لا مَنْ قُلْتَ خِلْي وَإِنْ كَسَثُرَ التَّجَمُّ لُ وَالكَلامُ (")

نَشَــم وَعُــوْداً مِـنَ ثُمَامَــة

أي: ليسَ لأحد صديقٌ في الحقيقة غيرُ نفسه (1). أخبرَني بعضُ إخواننا، يرفعُه إلى أحمد بن إسعاق، قالَ: قالَ مُخارِقُ: غنَّيْتُ المأمونَ بقولِ أبي العتاهية (٥): وإنِّي لَمُشَعَاقٌ إلَى كُلِّ صَاحِبِ يَعرقٌ وَيَصَفُو إِنْ كَعُدرْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنِّ كَعُدرْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فقالَ: أَعدَهُ عليَّ، فأعدَّتُهُ سبِّعَ مرَّات، ثُمَّ قالَ لي: ويَحَكَ يا مُخارِقُ، خُذَ منِّي الخلافة، وأعْطنَى هذا الصَّاحبَ، لله درُّ أبي العتاهية، ما أحسنَ ماقالَ.

٨. وَلَـوْ حِـينُزَ الحِفِاظُ بِغَـيْرِ عَقَـلِ تَجَنَّ بَ عُنْدَقَ صَيْقَلِـهِ الحُسَامُ

/٩. وَشَبِهُ الشَّيْءِ مُنْجَنِبٌ لِلَيْهِ وَأَشْبَهُنا بِدُنْيانِا الطَّغَامُ (٢)

«الطُّغامُ»: سَفَلَةُ النَّاسِ(٧). قالَ الكُمَيْتُ(^):

وَقَتِيْ لُ بِالطَّفِّ غُودِر مِنْهُ مَ بَيْ نَعْوَغَاءِ أُمَّةٍ وَطَغَام

<sup>(</sup>۱) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>۲) البيت لعُبيد بن الأبـرص في ديوانه؛ ۱۲٦، وأدب الكاتب؛ ٦٨، والاقتضاب؛ ٣/ ٢٧، وشرح أدب الكاتب؛ ١٦٥، وشرح شواهد الشافية؛ ٣٦٢، وشرح المفصل؛ ١١٧/١٠. وبلا نسبة في رصف المباني؛ ١٩٩، والنَّشم: شجر جبليُّ تتخذ منه القسيُّ.

<sup>(</sup>٣) أورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في ديوان أبي العتاهية ، وفي ديوانه ؛ ٤٠٦ ثلاثة أبيات على هذا الرَّويَّ ، وحرى أن يكون هذا منها .

<sup>(</sup>٦) أورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>Y) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «قال أبو العباس. . . » .

 <sup>(</sup>A) البيت للكميت بن زيد الأسدى في شرح هاشميات الكميت ؟ ٣٣.

وقالَ أبو العبَّاسِ: «الطَّغامُ»: مَنُ لا عقلَ له، ولا معرفةً<sup>(١)</sup>. وأنشد (<sup>٢)</sup>: ... ... فَمافَضْلُ اللَّبيْـبِ علَـى الطَّغـامِ؟

أي: إِنَّمَا الدُّنيا تَنحازُ وتَنْساقُ إلى السُّقَّاطِ.

١٠. وَلَــوْ لُــمْ يعْـلُ إِلاَّ ذُو مَحَـلٌ") تَعالَى الجَيْشُ وَانْحِطَّ القَتامْ (١)

١١. وَلَوْ لُومُ يُرْعَ إِلاَّ مُسْتَحِقٌّ لِرُتُبْتِهِ لَسامَهُمُ الْسَامِ

المَالُ السَّائِمُ: الرَّاعي حيثُ شَاءُ<sup>(1)</sup>، وأسامَهُ صاحبُه [خَلاَّهُ]<sup>(٧)</sup>. قَالَ الكُمَيْتُ<sup>(٨)</sup>: رُدَافَى عَلَيْنَا لَـمَ يُسِيِّمُوا رَعِيَّـةً وَهَمُّهُــمُ أَنْ يَسْسِتَدرِّوا فَيَحَلُّبُــوا

وقالَ يَزيدُ بنُ الحكَم التَّقَفِيُّ (١):

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٢) صدره: إذا كان اللّبيبُ كذا جَهولاً، وهو بلا نسبة في لسان العرب (طغم)، وتاج العروس (طغم)، والصحاح (طغم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مستحق»، وهو سهو من الناسخ أوقعه به البيت الذي بعده. والصُّواب من (د) و(ك) والمصادر جميعاً.

<sup>(</sup>٤) ترتب البيت في الأصل (١١)، والصُّواب من (د) و(ك) والمصادر جميعاً.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلاَّ الشاهد الأول. وأورد بعضاً يسيراً من شرحه في (د). وفي (ك): «أي: ولو لم يرع إلاَّ مستحقٌ للرِّعاية خلّى الناس من خُلِّي معهم لأنه قد أسيم وأتاهم [كذا]، فهم وهو محتاجون إلى من يرعاهم».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يشاءُ».

<sup>(</sup>۷) زیادة من (ب). وسقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وقال یزید...». ومن (د) إلى قوله: «یقول ...».

<sup>(</sup>A) البيت للكميت بن زيد في شرح هاشميات الكميت ؛ ٥٧ ، وفيها: «أن يمتروها».

<sup>(</sup>٩) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في ديوانه ؛ ٢٧٢ (شعراء أمويون -٣-)، وشرح حماسة أبي تمام للمرزوقي ؛ ٣/ ١١٩٥ ، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري ؛ ٢/ ٦٨٧ ، وشرح حماسة أبي تمام للخطيب التبريزي ؛ ٣/ ١٨٢ ، وشرح الحماسة برواية الجواليقي ؛ ٣٥٥ ، وشرح الحماسة المنسوب للمعري ؛ ٢/ ٧٣٩ ، والمختار من شعر بشار ؛ ١٧٥ ، والتذكرة السعدية ؛ ١٩٥ .

# وَالْمَارَءُ بِيْخَالُ فِي الحُقُافِ قَوَ لِلكَلالَةِ مَا يُسِيمُ

يَقُولُ: فالذي يُدَبِّرُ أمورَ النَّاسِ يحتاجُ<sup>(١)</sup> إلى مَنْ يُدَبِّرُهُ<sup>(١)</sup>، وهُوَ مُخَلَّى بلا ناظر في أمره، فلو لم يَلِ الأمرَ إلاَّ مَنْ يَستحقُّهُ لخَلَّى النَّاسَ مِنْ خُلِّيَ وايِّنَاهُم، لأنَّه لا يُستحقُّ أَنْ يَلِي عليهم أمورَهُم.

11. وَمُسنُ خَسبَرَ الْغُوانِيَ فَالْغُوانِي ضِياءٌ فِي بُواطنِيهِ ظَسلامٌ (٣) أَي: ظَاهِرُ أَمورِهِنَّ مَحبوبٌ وباطنُه (٤) مكروة.

١٣. إِذَا كَانَ الشَّبابُ السُّكُرُ وَالشَّيْدِ مِبُ هَمَا قَالْحَياةُ هِي الحِمامُ (٥)

أي: إذا كانَ الإنسانُ<sup>(١)</sup> في شبيبته كالسَّكُرانِ، وعندَ مَشيبه ما يُفارِقُ الهمَّ والغَمَّ<sup>(٢)</sup>، فالحياةُ هي الموتُ في المحقيقة.

/١٤. وَمَسَا كُسلُّ بِمَعْسَدُ وَرِبِيُخْسِلُ وَلاَ كُسلُّ علَسَى بُخْسِلِ يُسلاَمُ (٨)

هذا كقولِ أبي تَمَّامِ (١): لِكُــلٌ مِــنَ بَنــي حَــوَّاءَ عُــذَرٌ وَلا عُـــذَرٌ لِطَــائِيٍّ لَئَيِــم

١٥. وَلُسَمُ أَرَ مِثْسَلَ جَسِيْراني وَمِثْلَسِي لَمِثْلِسِي عِنْسَدَ مِثْلِهِسِمُ مُقَسَامٌ (١١)

(١) في (د): «محتاجٌ».

(٢) سقط ما بعدها من (د).

(٣) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (د) كالأصل.

(٤) في (د): «وباطنها».

(٥) سقط البيت وشرحه من (ب). وشرحه في (د) كالأصل. وقد روى البيت في (ك): ثم كتب على الهامش: «في نسخة: إذا كان الشبابُ [البيت]».

(٦) في (د): «الشَّابُّ».

(Y) سقطت من (د).

(A) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

(٩) البيت لأبي تمام في ديوانه؛ ٣/ ١٦٤. وفي نسخة الأصل: «بخيل»، والصُّواب من (ب) والدّيوان.

(١٠) سقطت الأبيات (١٥-٢١) مع شرحها من (ب).

- 0 . £ -

١٦. بأرض ما اشتهَينت (١٠ وَجَدْتُ فِيها ١٧. فَهَـلاً كانَ نَقْسصُ الأهـل فيها ١٨. بها الجَبَلانِ مِن فَخْر وَصَخْر

فَلَيْسِسَ يَعُوزُهِا لِلاَّ كِسِرَامُ (١) وَكَانَ لاَهِلْهِا مِنْهِا التَّمَامُ (١) أنافيا ذا المُغيِّثُ وَذَا الْلكَامُ (١)

«أنافا»: عَلَوًا وَسَمُوا، وقَدَّمُ الفَخْرَحِذُقاً وصَنعَةً.

١٩٠ وَلَيْسَتْ مِسِنْ مَواطنِهِ وَلَكِسنْ
 ٢٠٠ سَقَى اللهُ ابْسنَ مُنْجِبَة سَقاني
 ٢١ وَمِسنْ إحْدى فَوائسده العَطايسا

يقولُ(١): دوامُ عطاياهُ منْ عطاياهُ.

يُمُ رُبِهِ الكَما مَ رَّالغَمامُ يَمُ رُبِها كَما مَ رَّالغَمامُ بِدَرُّ مِا لِرَاضِعِ بِهِ فِطَامُ وَمِنْ إِحَدَى عَطاياهُ السدُوامُ (٥)

(۱) ضبط التاء في «اشتهيت»، و «وجدت» في (ك) بضم التاء وفتحها، وكتب فوق كلِّ منهما: «معاً». وفي (د): «رأيتُ» بدل «وجدتُ».

. . . . . ما اشتهيت وجدت فيها فَلَيْسسس يَفُوتُهسسا إِلاَّ كِسسرامُ أَي: ليسوا عَمَّا أشتهي، ولو قالَ: ما اشتهيت وجدت فيها إِلاَّ الكرام، لحصلَ لهُ شَهُوة الكرام وعدمهُم، وفي شغره من هذا كثيرٌ، عربُه صاحب الكتاب صفحاً، وهو مدخولٌ».

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل. وفي (ك) و(د): «الكرامُ»، وكتب على هامش(ك): «وكرامُ أيضاً».
 وبعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «فحوّى كلامه في هذا البيت أنَّهُ لا يشتهي كراماً،
 وذلك أنَّه قالَ:

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يقولُ: إنَّ الأرضَ فاضلَةٌ، وأهلُها ذوو نَقْص، فليتَ فَضْلَ الأرض كانَ في أهلها، ونقصَهم كانَ فيها، ولا معنى لتمنَّى النَّقْص في الأرض، ولكن لو قالَ: ليتَ أهلها أشبهوها في الفضل كانَ أحسنَ». ونقل في (د) كلاماً لم ينسبه للوحيد، وهو شبيه بما نُسب للوحيد في الأصل: «يقولُ: الأرض فاضلةٌ وأهلها ذوو نقص فليت فضلها كان في أهلها ونقصُهم كان فيها».

<sup>(</sup>٤) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) شرح البيت في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٦) في (د): «أي».

## ٢٢. فَقَدْ خَفِسِيَ الزَّمَانُ بِسِهِ عَلَيْنَا كَسِلْكِ السَّرُ يُخْفِيْهِ النَّطَامُ ('')

يقولُ: قد اشتمَلَ على الزَّمانِ، فخَفيَ بالإضافة إليه، وشبَّهَ الدُّرِّ إذا اكتفَ السلِّكَ لنفاسته وشرفه، فاجتمع فيه الأمرانِ: الاشتمالُ والنَّفاسَةُ (٢)، وهذا نحو قوله [أيضاً (٢) في سيف الدَّولة (١):

فَا اللَّهُ مِنْ فَوْقِ الزَّمانِ وَتَحْتِهِ مُتَصَلِّصِ اللَّوَامامِ وَوَرائِ وَ وَرَائِ وَمَا مَنْ يَعْشَوْ يَلَا اللَّهُ الفَرامُ (٥) ٢٣. تَلَا لُهُ اللهُ رَامُ (٥) وَمَنْ يَعْشَوْ يَلَا اللهُ الفَرامُ (٥)

«الفرام»: العذابُ، وأصلُه (غَ رَمَ) (١) في كلامهم: الكُلفةُ والمَشقَّةُ(٧)، ويُقالُ: شيءٌ لذيذٌ ولَذٌّ.

قرأتُ على أبي بكُر مُحمَّد بنِ الحسنِ، عن أحمدُ بن يحيَى، أنشدُهُ عنِ الفَرَّاءِ (^): حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِناعاً أَشْهَا أَمْلَـــحَ لاَ لَـــدَّا وَلاَ مُحَبَّبُــا

٢٤. تَعَلَّقُها هَـوَى قَيْسِ لِلَيْلَـى وَوَاصِلَها فَلَيْسَ بِهِ سَـقَامٌ (١)

<sup>(</sup>١) أوردالبيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد أغلب الشرح في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) البيت للمتنبيّ في ديوانه ؛ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «الغرام في كلامهم الكلفةُ والمشقَّة». وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) ، ورسمناها كما رسمها في الأصل.

<sup>(</sup>V) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>A) اليتان لحميد بن ثور في ديوانه؛ ٦١. ولمعروف بن عبدالرحمن في التبيه والإيضاح؛ ١٠٢، وشرح أيات سيويه؛ ٢/ ٣٠١، ولسان العرب (ثوب). ولحميد أو لمعروف في شرح التصريح؛ ٢/ ٣٠١، والمقاصد النحوية؛ ٤/ ٢٧٠. وبالا نسبة في أساس البلاغة (نشب)، وكتاب الجيم؛ ٣/ ٢٧٣، ولسان والصِّحاح (ثوب)، وأوضح المسالك؛ ٤/ ٣٠٨، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٣٨١، ولسان العرب (ملح)، ومجالس ثعلب؛ ١/ ٤٣٩، والمنصف؛ ٣/ ٤٧، وتاج العروس (ثوب).

<sup>(</sup>٩) سقط البيت مع شرحه من (ك). وسقطت الأبيات (٢٤-٢٦) مع شرحها من (ب)، وورد

يعني «قَيْساً» المَجنون (١)، ويُروَى «البُنى». و«قَيسٌ» على هذا، هو ابنُ ذريح، والوجّهُ أَنْ يكونَ «لليلى» لقوله: وليسَ به سَقامُ؛ لأنَّ عشْقَ المجنون كانَ أشدَّ تبريحاً من عشْقِ قَيْسِ بن ذُرَيْح، ولمْ أَقَرأ هذه القصيدة عليه، ولكثي سمعتُها تُقرأ عليه، ولسنتُ أَضْبِطُ الآنَ ما جرى حينئذ.

٢٥. يَسرُوْعُ رَكَانَسُةً وَيَسنُوبُ ظَرُفساً فَمسا يُسدُرَى أَشَسيْخٌ أَمْ غُسلاَمُ؟

 $(\tilde{y}_{0}^{(7)})^{*}$ . قَالَ جَحْدَرُ اليُمامِيُّ (۲):

وَظَهُ لَهُ مَا لِنَهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ الْمَالِكِ وَالْمِلْ اللَّهُ وَالْمَالُولِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَالْمُلِّلِ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولِلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّا لَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا لَا اللَّالَّالِمُ لَا لَال

وهذا مِنْ أحسنِ ما جاءً في رِقَّةِ النَّسيم.

٢٦. وَتَمْلِكُ الْمُسَائِلُ فِي نَسِدَاهُ فَأَمَّا فِي الْجِسِدَالِ فَسلا يُسرامُ (١)

يقولُ: هُوَ نَظَّارٌ ثَبْتٌ فِي الجَدَلِ.

٢٧. وقَبْ ضُ نُوالِ مِ شَرَفٌ وَعِرِ زُ وَقَبْ ضُ نَوال بِعُضِ الصَّوم ذَامُ (١٥)

أي: إذا أخذُنا نَوالَه شَرُفُنا به ، فإذا قبَضْنا نوالَ غيره كانً (١) ذاماً ، أي: عيْباً . قالَ أبو دُوَاد (٢):

شَــهِدَتْ مَحاسِــنُهُ التـــي كـانَتْ تَكُــوْنُ وَغــابَ ذَامُــة

من الشرح في (د) جملة واحدة.

<sup>(</sup>١) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (د) بتشديد الزَّاى. وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوان جحدر العكليّ، مع أنَّه له قصيدة على هذا البحر والرَّويِّ، وحرى أن يُضاف إليها هذا البيت. انظر ديـوان جحـدر العُكليّ؛ (شـعراء أمويون؛ ١/ ١٨٢) وما بعد.

<sup>(</sup>٤) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وفيضُ» في الصَّدر والعجز، وأثبتاها كما في (ك) و(د) والمصادر، والشَّرح يؤيد ما أثبتنا. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشَّاهد الأخير فقط. وأورد بعض شرح البيت في (د).

<sup>(</sup>٦) العبارة التالية في (د): «كان عيباً»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>Y) لم أعثر عليه. ولم يرد في ديوان أبى دواد، ولا له في الديوان شعرٌ على هذا الرُّويِّ.

وهذا كقول الآخُر<sup>(١)</sup>:

٢٨. أقسامَتُ في الرُّقسابِ لُسهُ أيسادِ هِي الأطُّواقُ وَالنَّسَاسُ الْحَمسامُ (٢)

عَطَ اؤُكَ زَيْنٌ لامْ رِيء إِنْ حَبَوْتَ لهُ بِخَ لِيْرٍ وَمَا كُلُّ العَطاء يَزِيْنُ نُ

هذا كقول الفرزدق، قرأتُه على أبي الفرج الكاتب، يرفعُه بإسناده إلى أبي عُبَيْدة (٣): هُدهُ قَدادُوا سند فيهَهُمُ وَخَدافُوا فَوَا فَكَرْتُد مِثْدَلُ أَطْدُواقِ الحَمدام

وأصل منا ما يُحكَى عن حاتم الطَّائيِّ، وقد الامَّة أبوه على إفراطيه في عطائيه لِنَفَرِ استضافوهُ، ومدحُومُ، فقالَ: يا أبتٍ، إنَّهمْ قَلَّدُونِي مثَلَ طوْقِ الحَمامةِ. وقَالَ بِشْرُ<sup>رًا</sup>: َ حَبَاكَ بِهَا مَوْلاكَ عَنْ ظَهْرِ بِغُضَة وَقُلْدَهَا طَوْقُ الحَمامَة جَعْفُرُ

/والحَمامُ عندَ العَرَبِ: القَمارِيُّ وسَاقُ حُرِّ والفَواختُ والوَراشيِّنُ والقَطا ونحو ذلكَ، ولا يُعرفونَ حَمامَنَا، ويُسَمُّونه الْخُضْرَ. قالَ حُميَّدُ بنُ تُورُّ (٥):

وَما هاجَ هَدا الشَّوْقَ إِلاَّ حَمامَةٌ دَعَتْ سَاقَ حُدِّرٌ تَرْحَةُ وَتَرَنُّما

قَالُوا: الحمامةُ هاهُنا قُمَريٌّ، وقالُوا: الدُّواجِنُ: التِي تُسْتَقُرَخُ فِي البيوت، وما شَاكَلُها مِنْ طير الصَّحراءِ: اليمامُ. والحمامةُ: تقعُ للذَّكَر والأُنشِي، والجمْعُ حَمَامٌ

<sup>(</sup>١) البيت لأميَّة بن أبي الصلت في ديوانه ؛ ٣٠٨، والاشتقاق ؛ ١٤٤، وديسوان المعاني ؛ ١/ ٤٦، والأغاني؛ ٨/ ٣٤٢، وطبقات فحول الشّعراء؛ ١/ ٢٦٥، والصناعتين؛ ٤١، والمشل السائر؛ ٣/ ٢٤٦، والمستجاد؛ ٢٢٦. ولأمية أو لغيره في الوسياطة؛ ٣١٤. وللخُريميّ في سمط اللآليء؛ ١/ ٢٤٢، واشار الميمني إلى أنَّ نسبة البيت للخريمي وهمٌّ، وهو في ديوانه؛ ٧٩. ويلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٨٣١، وأسرار البلاغة؛ ٢٩٧.

سقط البيتان (٢٨ و٢٩) مع شرحيهما من (ب).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في الأغانى؛ ٢٩٦/٢١، وليس في ديوانه.

البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه؛ ٨٩، ومقاييس اللغة؛ ٥/ ٢٠.

البيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه؛ ٢٤، ولسان العرب (حرر) و(حمم) و(سوق)، ومقاييس اللغة ؛ ٦/٢، ومجمل اللغة ؛ ١/ ٢١١، وتاج العروس (حرر) و(علط) و(سوق) و(وحي)، والصِّحاح (حمم). وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٣/ ٢٤.

وحمَّاماتٌ وحمائيمٌ،وربَّما فالوا:«حَمامٌ» للواحدِ. فال (١١):

... ... ... حَمامَا قَفْسرَة وَقَعا فَطارا

وقالَ الجرانُ، قرأتُه على أبي الفَرَجِ عليَّ بنِ الحُسينِ، عن أبي عبدِ اللهِ مُحمَّدِ بن العبَّاس اليَزيديُ، عنْ ثَعُلَبَ<sup>(٢)</sup>:

وَذَكَّرَنِّي الصِّبا بُعْدَ التَّاهِي حَمامَـةُ أَيْكَـةٍ تِدَّعُـو حَمامـا

٢٩. إذا عُسدً الكِسرامُ فَتلِسكَ عِجْسلٌ كَمسا الأنسواءُ حيِسنَ تُعَسدُ عسام (٢)

«الأنواءُ»: جمْعُ نَوْء، وهوَ سُقوطُ النَّجْم مِنْ منازلِ القمرِ عِيْ المَغْرِبِ، وطُلوعُ آخرَ لوقتهِ مِنَ المشرقِ، فسمِّيَ النَّجمُ نَوْءاً (1). قالَ رُؤْبَةُ (٥):

وَخَفَ أَنْ واء السَّحاب المُرْتَ زَقْ

وتُجْمَعُ أيضاً «نُوْءَاناً». قالَ حَسَّانُ(1):

وَيَصِثْرِبُ تَعْلَمُ أَنَّ ابِهِا إِذَا قَحَطَ الغَيْثُ ثُوْآنُها

٣٠ تَقِي جَبُهَاتُهُمْ مِا فِي ذُراهُم اللهِ ذُراهُم اللهُ وَا بِشِفارِها حَمِي اللُّطامُ (٧)

أي: يتلقُّونَ الحديدَ بوجوههم ليدفِّعُوا عن حريمهم، وأضمرَ «السُّيوفُ» في

<sup>(</sup>۱) صدره: تَساقُطُ ريش غادية وغاد، وهو للفرزدق في ديوانه؛ ١/ ٢٣١، ولسان العرب (حمم). وبلا نسبة في لسان العرب (حمم)، والمخصَّص؛ ١٦٨/٨. وأثبتنا «حماما» كما في الأصل، ورواية الديوان والمصادر: «حمامي»، وهو الصَّواب في سياق البيت بتمامه.

<sup>(</sup>٢) البيت لجران العود في ديوانه ؟ ٣٣، ولسان العرب (حمم).

<sup>(</sup>٣) أورد قسماً من شرح البيت في (د).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٥) البيت لرؤية في ديوانه؛ ١٠٥، وتاج العروس (رزق). وبلانسبة في المخصَّص؛ ١٠/ ١٢٩، وفيه؛ «وجَفَّ» بالجيم الموحّدة النحتانية .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٧.

 <sup>(</sup>Y) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «مثل الصّدام». وأورد بعض الشرح في (د).

قوله: «بِشَفارِها»<sup>(۱)</sup>، وإنّ لـم يَجْـرِ لهـا ذكّـرٌ، إِدّلالاً فِي الفَصاحـةِ؛ /لأنَّ الحـالَ تـدُلُّ عليهاً، و«اللّطامُ» مثّلُ الصّدام. قالَ الكُمنيّتُ<sup>(۲)</sup>:

لا حُبَاهُمْ تُحَلُّ لِآمَنُطِ فِي الشَّفْ بِيهِ وَلاَ لِلِّطَامِ بَوْمَ اللَّطَامِ (٢)

٣١. وَلَـوْ يَمَّمْتَهُـمْ فِي الْحَشَـرِ تَجَـدُو لَا عَطُولُ الذي صَلَّوا وَصَـامُوا (١)

«الجادي»: الطَّالبُ، وقد مضنَى ذكَّرُهُ.

٣٢. نُصَرُعُهُ مَا مُأْعَيُنَنِ مَا حَيساءً وَتَنْبُو عَنْ وُجُوْهِ مِمُ السُّهامُ (٥)

٣٣. فَإِنْ حَمَلُوا (٢) فَإِنَّ الخَيْلَ فيهِمْ خِصَافٌ وَالرَّمَاحُ بِهِمَا عُسرًامٌ (٢)

أَخْبِرَنَا مُحمَّدُ بِنُ مُحمَّدٍ، عِنْ أَحمدَ بِنِ موسى، عِنِ الشَّمَّرِيِّ، عِنِ الفرَّاءِ، قالَ: يُقالُ: عَرُمَ، وعَرمَ، وعَرَمَ، [أي: تُقُلُ]<sup>(^)</sup>.

٣٤. وَعَنْدَهُ مُ الْجِفَ انُ مُكَا لِلَّتُ وَشَزَرُ الطُّعْنِ وَالضَّرْبُ التُّوَامُ (١)

 <sup>(</sup>١) أورد بعدها في (د): والأنَّ الحال تدلُّ عليها»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٢) البيت للكميت بن زيد الأسدي في شرح هاشميات الكميت ؛ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليقٌ للوحيد (ح): ««الصَّدَامُ» يَجْمعُ الجَسَدَ، و«اللَّطامُ» مخصوصٌ به الوجوهُ، فالمتنبّي قد فَصَلَ بينَ اللَّفظَيْنَ؛ لأنَّهُ قالَ: تَقي جَبهاتُهم ما في ذراهم، فذكرَّ اللَّطامَ لَمَا ذكرَ الجُبْهَةَ، وصاحبُ الكتاب سَوَّى بينهما، وليسَ كذلكَ».

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيت في (ب)، ولكنه قال: «تجدو: تطلب، الجادى: الطالب».

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٣٢-٣٤) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و(ك)، ولكنَّه صوَّبها على هامش (ك): «حَلُمُوا»، وهي في (د) والديوان والمصادر: «حَلُمُوا»، ولعلَّ الرَّواية الأصوب ما أثبتناه عن الأصل.

 <sup>(</sup>٧) شرحه في (د): «يُقال: عَرُم وعرم وعرم أي ثقل».

<sup>(</sup>A) زیادة من (د).

<sup>(</sup>٩) كتب تحت «شزر» في (ك): «ما أدبر به عن الصّدر». وشرحه في (د): «الشّزر ما أدبر عنه عن الصدر، والتّوأم جمع تؤم أي يداركون الضرب فيكون موضع [كذا] مكان الواحدة اثنتان...»

أي: مُكَللاَّتُّ بِاللَّحْمِ، كما قالَ زِيادُ بنُ مُنْقذ (١): تَرَى الجِفَانَ مِن الشُّنِينُ وَالكَرَمُ (١) تَدرَى الجِفَانَ مِن الشُّنِيزَى مُكَلَّلَةً قُدَّامً فُ زَانَها التَّشَّرِيفُ وَالكَرَمُ (١)

والشَّزَّرُ: ما أُدْبِرَ به عنِ الصَّدرِ، والتُّوَّامُ: جَمِّعُ تُوَّم، أي: يُدَارِكونَ الضَّربَ، فيكونُ مكانَ الواحدة شَنْتانِ. قالت امرأةً منْ بني فُقْيَم، تهجُو الفَرزِدقَ<sup>(٢)</sup>: إِنَّ دَعِسَيَّ غَسَالِبِ هِمَّامَــا الْأَكَـرَّتُ منــهُ شَـعَراً تُوَّامَـا

وأنشد أحمد بن يحي عن سلَمة عن الفَرَّاء (1): قسالت لنسا وَدَمْعُها تُسؤَامُ كَالسُّلُكِ لَمَّا خَانَهُ النِّظامُ: على النيسنَ ارْتَحلُوا السَّلَامُ

ويُقالُ أيضاً: توائمُ. وأنشدَنا أبو عليٍّ، قالَ: أنشدَنا ابنُ دُرِّيد (٥):

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد بن منقذ في شرح الحماسة برواية الجواليةي؛ ٤٣٦ . ولزياد بن حمل أو لزياد بن منقذ في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٣٩٥ ، وشرح الحماسة للتسبريزي؛ ٣/ ٣٢٤، وشرح الحماسة للتسبوب للمعبري؛ ٥/ ٨١١ ، وشرح الحماسة المنسوب للمعبري؛ ٢/ ٨١١ ، وشرح الحماسة المنسوب للمعبري؛ ٢/ ٩١٥ . والبيت من قصيدة يتنازع نسبتها إليه زياد بن حمل وزياد بن منقذ والمرار بن منقذ، وبدر بن سعيد أخو المرار، ويرى محقق الحماسة البصرية أنَّ المرّار هو زياد بن منقذ كما أشرنا سابقاً. انظر الحماسة البصرية؛ ٢/ ٢ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «ترك شُعراء المُحدثين الحُناّق ذكر الجفان، وما كانت العرب والبادية تاتي به ؛ لأنَّه جَفاء "بين الحاضرة، وكذلك ذكر الطَّعام، فأمَّا المتنبِّي فإنَّه كانَ يَتَشَبَّه عندهم بالبادية، ويتزيَّا بزيَّهم . حدَّني مَنْ أهل الشَّام مَنْ رآه في قباء كرابيس وعمامة / زرقاء خَشَنة وزربولين في رجَليه مُتنكِّباً قوساً عربيَّة كما يَقْدَمُ الحجازيُّونَ، وكانَ يُكثرُّ ذكرً هذا، ويستعمل التَّصغيرَ والألفاظ البَدويَّة، فابتدا بذلك الزيَّه، ثمَّ قال: «رجم».

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٤) الأبيات لحدير عبد بني قميئة في لسان العرب (تأم)، وتاج العروس (تأم). ولكدير في تاج العروس (وأم). وبلا نسبة في مجمل اللغة ؛ ١/١٥٤، وتهذيب اللغة ؛ ١/٣٣٧، والصِّحاح (تأم).

<sup>(</sup>٥) لمأعثر عليها.

إِنْ كُنَّستَ تَدري مَا الْمُؤَبَّداتُ؟ فَما شدادُ الأسْر مُحْكَماتُ مُخْتَلف اتُ القَدر تُواْماتُ بينضُ الوُجوهِ مُتَثَمّ البهاتُ لَهُ نَ مَنْهُ نَ قَانُسَ واتُ؟

يُعني الأصابعَ والأظافيرَ. قالَ كُنُيُّرُ(1):

لَكَ الوَيْلُ مِنْ عَيْنَيْ خُبَيْبٍ وَثابت وعَمْسرو وأشْباه الحداء التَّوائِم

٣٥. قَبِيلٌ يُحملُ ونَ من المعالى كُما حَملَتُ من الجسد العظام (٢)

أي: قد اشتملت المعالى عليهم، والتبستّ بهمّ، وقد ٌ ذكرّنا ما في القَبيل. وقالَ الأَخْزَمُ السِّنْيَسِيُ (٢):

لَمُّ اللَّهَ مَ الجَمْع ان جَمْع اطيِّء كُلٌّ يَقُولُ: قَبِيلُن الأيهُ زَمُ (1)

٣٦. قَبِيْ لُ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنْتَ مِنْهُ مِ وَجَدُكُ بِشُرْ الْلَكُ الهُمامُ (٥)

أَيْ: قبيلٌ أنتَ منهم، وأنتَ أنتَ، فأخَّرَ حرفَ العطف، (١) وهذا قبيحٌ [جدّاً [(٧)؛ لْأَنَّهُ جعلَ حرفَ العطف بَعْدَ ما عطفَهُ به، ونظيرُ هذا: قامتٌ وزيدٌ هنْدُ، وأنتَ تريدُ؛ قامتُ هندُ وزيدُ، وهذا لا يَجوزُ<sup>(٨)</sup>، ويَجوزُ أنْ يكونَ جعلَ ما بعدَ «قبيلَ» وصَفاً لهُ، ولم

البيت لكثير عزَّة في ديوانه ؛ ٢٢٤، ولسان العرب (حداً). (1)

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «والتبست بهم». ولم يشرح **(Y)** البيت في (د)، ولكنه أورد كلام الوحيد مسبوقاً بحرف (ح) كما في الأصل من قوله: «أراد أن المعالى بهم . . . ه .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه،

بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): ولم يُرد أنَّ المعالى مشتملةٌ عليهمْ حَسْبُ، وإنَّما يريدُ أنَّ المعاليَ بهمْ تنهضُ، وتقومُ، كما يقومُ الحيوانُ بعظامه، وهي حَواملُ الجسم».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل تماماً. وأورد بعض الشرح كالأصل في (د).

العبارة التالية في (د): «فجعله بعدما عطفه به، وهذا قبيحٌ». (1)

زيادة من (ك) و(ب). (V)

سقط ما بعده من (د). (A)

يَنُو تَقديمَ بعضه، وفيه أيضاً قُبُح (١).

٣٧. لِمُن مُنالٌ تُمَزُّقُنهُ العَطايسا

٣٨. وَلا يَدْعُونُ صَاحِبَهُ فَستَرْضَى لأَنَّ بِصُحْبَةٍ يَجِبُ الذُّمامُ ٢٦)

الوجهُ «لأنَّهُ بصُحْبَة يجبُ الذِّمامُ»، وحذَّفُ «الهاء» جائزٌ في ضرورة الشُّعْرِ، وقدْ تقدَّمُ تفسيرهُ. يقولُ: إذا كُنتَ لا ترضَى بأنْ يُنْسَبَ هذا المالُ إليك، وعطاياكَ تفرُّقُه وتُمَزِّقُه، فَلِمَ هذا المالُ؟(١)

وَيَشَـرَكُ فِي رِغَائبِـهِ الْأَنْسِامُ (٢)

٣٩/ تُحايِدُهُ كَانَّكَ سَامِرِيٌ تُصَافِحُهُ يَادٌ فِيها جُدامٌ

«تُحايدهُ»، أي: تَحيدُ عنْ هذا المال، وتُؤْثِرُ ألاَّ يبقَى معَكَ منهُ شيءً.

٠٤. إذا مَا العَالِمُونَ (١) عَرَوْكَ قَالُوا: ﴿ أَفِدُنَا أَيُّهَا الْحَسِبُرُ الْإِمَامُ (١)

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): الأجل هذا وأمثاله أقولُ لصاحب الكتاب: يا عاقدُ اذكُرُ حَلاً، وهُو مَثَلٌ، وذاكَ أنَّهُ مدَحه بما لاَينبغي للممدّوح به أنْ يأتي بَأمثال هذَا».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط البيت وشرحه من (ب). وسقط شرح البيت من (د)، ولكنه أورد بعض كالام الوحيد الوارد في نسخة الأصل مسبوقاً بحرف (ح) ابتداءً من قوله: «ينبغي أن يكون...» إلى قوله: «عن مالك».، وألحق به شرح البيت (٣٩).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «تفسيرُ البيت أنَّهُ لا ينبغي أنْ يكونَ صاحبَ المال، لأنَّ الصَّحبَة تُوْجبُ الذَّمامَ والمنعَ عن الصَّاحب، وأنتَ لا تمنعُ عن مالكَ، وأمَّا قولُه في الهاء: إنها تُحذَفُ للضّرورة، فإنَّه إذا كَثُرَتَ الضَّروراتُ في الشَّعر زالَ عن محلً الاختيار، فلمْ يَحُلَّ منَ القلوبَ محلَّ غيره».

<sup>(</sup>٥) أورد البيّت بتمامه في (ب)، وألحّق به الشرح كالأصل، وأورد شرح البيت في (د) كالأصل ملحقاً بكلام الوحيد الذي أشرنا إليه منذ قليل. وعلى هامش الأصل عبارة لأحدهم: «تشبيه دني تُجدآ».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (د) بفتح اللاَّم.

<sup>(</sup>٧) سقط البيت مع شرحه من (ب)، وشرحه في (د): «عروك: أتسوك، والحبر العالم، ويقال: حبرٌ ومنه كعب الأحبار أي كعب العلماء».

«عَرُوْكَ»: أَتَوْكَ، قَالَ النَّابِغَةُ<sup>(۱)</sup>: أَتَيْتُــكَ عَارِيــاً خَلَقــاً تْيِــابي

علَى وَجْهِ تُظَنُّ بِي الظُّنُونُ

تَخُلُصُ بَعَدَ اللَّحْمِ لِلْعِظَامِ مِمَّا تَعَلَّمُ مَ مَ اللَّعْمِ الْعُطَامِ مَمَّا تَعَلَّمُ مَ مَ اللَّم

و«الحَبْرُ»: العالمُ، ويُقالُ أيضاً: حبِّرٌ، وجمعُهُ: أَحْبَارٌ، ومنهُ كعبُ الأحبارِ، أي: كغّبُ العُلَماءِ، وقيلَ: إنَّما سُمِّيَ بذلكَ لكثرةٍ ما كانَ يكتبُ بالحبِّرِ.

٤١. إذا مَا المُعلِّمُ وَنَ رَأُوكَ قَالُوا: بِهَاذا يُعلِّمُ الجَيْسَ اللَّهَام (٣)

أي: هوَ عَلامَةُ الجيشِ العظيمِ؛ لأنَّه ليسَ فيه أشهرُ منهُ، يُقالُ: أَعْلَمَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ: إذا شَهرَها في الحرب إبعَلامَة يُعرَفُ بها]<sup>(1)</sup>، وكانَ الفارسُ منهم يجعَلُ في بَيْضَتَه رِيْشةً أَوْ نحوَها<sup>(0)</sup>. قالُ أبو طالب<sup>(1)</sup>:

هُمُ الْأُسْدُ السِّدُ الزَّارَقَيْنِ إِذَا غَدَوًّا عَلَى خَنْقِ لِمْ يُخْتَسُ إِعْلَامُ مُعَلِم

٤٢. لَقَدْ حَسُنَتْ بِكَ الأَوْقَاتُ حَتَّى كَأَنكَ فِي فَـمِ الزَّمَـنِ ابْتِسَـامٌ (١٠)

٤٣. فَأَعْطِيْتَ الدِي لَمْ يُعْطَ خَلْقٌ عَلَيْكَ صَلَاةٌ رَبِّكَ والسَّلامُ



<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ٢٦٤، ولسان العرب (عرا)، وتاج العروس (عرا). وبلا نسبة في كتاب العين؛ ٨/ ١٥٢. ويروى: «فجئتك» بدل «أتيتك». و«على خوف».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من (ك). وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح وأورد الشرح في (د) من قوله: هيقال: أعلم الرَّجل...».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب)، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (د)، ولكنه ألحق بها العبارة الأولى في الأصل: «أي: هو علامة الجيش العظيم».

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي طالب في ديوانه؛ ٨٦، وديوان شيخ الأباطح؛ ٣٠، وغاية المطالب؛ ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) سقط البتان (٤٢ و٤٣) من (٠).

# (\*)(Y\$Y)

وقالَ، يَمْدَحُ عُمْرَ بِنَ سُلَيْمانَ، /وهوَ يومَئِذ يَتُولَّى الفداءَ بِينَ العربِ والرُّومِ(١): ا تَرَى عِظَما بِالبَيْنِ وَالصَّدُّ أَعْظَمُ وَتَتَّهُبُمُ الوَاشِيْنَ وَالدَّمْعُ مَنِهُمُ (١)

٢. وَمَنْ لَبُنَّهُ مَنعْ غَيْرِهِ كِيفَ حالُهُ؟ وَمَنْ سِرَّهُ فِي جَفْنِهِ كَيْفَ يَكْتُمُ ؟(٣)

«مُع» متحرَّكةُ العُين أفصحُ منها ساكنةُ (1)، وقد ذكرنا ما فيها.

٣. وَلَمَّا التَّقَيْنَا وَالنَّوَى وَرَقِيْبُنَا غَفُولانِ عَنَّا ظَلْتُ أَبْكِي وَتَبْسِمُ

٤. فَلَمْ أَرْبَدُرا ضَاحِكا قَبْلَ وَجُهِهَا وَلَهُ تَسرَقَبْلِي مَيِّتًا يَتَكَلَّمُ

ه. ظَلُومٌ كَمَتْنَيْها لِصَبُ كَخَصْرِهَا مِضَعِيْفِ القُوي مِنْ فَعِلْهِا يَتَظَلُّمُ

أي: هي تَظَلِمُني كما يظلمُ متناها خصرَها لرقَّته وتْقَلِهما<sup>(٥)</sup>، ويُقالُ: قُوَّةٌ وقُوىً وقُوىً، وقَرأً بعضُهم: ﴿شَديْدُ الْقُوى﴾(١)، بكسر القاف.

٦. بِضَرْعٍ يُعْيِيدُ اللَّيْسَلَ وَالصُّبْسِحُ نَسِيرٌ وَوَجِهِ يُعْيِدُ الصُّبْحَ واللَّيْلُ مُظلِّمُ

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه ؛ ١٠٣، ومعجرز أحمد؛ ٢/ ٤٠، والواحدي ؛ ١٧٧، والتيان ؛ ٤/ ٨١،
 واليازجي ؛ ١/ ٢٥٠، والبرقوقي ؛ ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً عدح عمر بن سليمان الشرابي، وهو يومئذ يتولّى الفداء بين الروم والعرب»، وعلى هامشها: «طويل». وفي (د): «وقال عدح عمر بن سليمان الشّرابي، وهو يومئذ يتولى الفداء بين الروم والعرب، فقال في ذلك». وفي (ب): «وقال»، فقط.

 <sup>(</sup>۲) أورد صدر البيت فقط في (ب). وقد وردت (تـرى) و(تتهـم) في الدّيـوان بنـون جمـع
 المتكلّمين، وهي في الأصل و(ك) و(د) كما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٢-٧) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>o) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٦) النجم؛ ٥، وانظر في هذه القراءة بالكسر إعراب القرآن للنَّحاس؛ ٤/ ٢٦٥.

### ٧. فَلَوْ كَانَ قَلْبِي دارُهَا كَانَ خَالِياً وَلَكِنَ جَيْشَ الشُوقِ فِيهُ عَرَمْرَمُ (١)

أي: (٢) لو كانَ [قلبي] (٢) خالياً كَخلوِّ دارها . و«العرمرمُ»: الكثيرُ، وقد ذكرُنا شواهدَه، وهذا قولُ أبي عُبَيْدَةَ، وقالَ الأصمعيُّ: «العرمرمُ»: الشَّديدُ .

٨. أَثاف بِها مَا بِالفُوَّادِ مِنَ الصَّلا وَرَسْمُ كَجِسْمِي نَاحِلُ مُتَهَدَمُ (١)

«أَثاف»: جمْعُ أَثْفيَّة، وهيَ الحَجِرُ، تُنَصَبُ تحتَ القدرِ. قالَ أبو الحسن: واجتمعت العربُ على تخفيفُ «أثاف»(٥). وأنشدنا أبو على العربُ على تخفيفُ «أثاف»(١٠).

كَانَ وَقَد أَتَى حَوْلٌ جَدِيدً أَنافِيَها عَماماتُ مُثُولِ وَلُ

/وقالَ الحُطَيْنَةُ (٧):

يا دارَ هنِّ عنفَ تُ إِلاَّ أَثافيُها ... ... ... ... ...

(١) شرحه في (د): «قال أبـوعبيـدة: العرمـرم الكثـير. وقـال الأصمعـي: الشـديد، أي لكـان خالياً كخلوَّ دارها».

- (٢) عبارة (د): «أي لكان خالياً كخلوّ دارها». وكلتا العبارتين وجه .
  - (٣) زيادة من التبيان، وقد نقل كلام أبي الفتح.
- (٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل. وعلى هامش (ك): «اجتمعت العرب على تخفيف أثاف، وهي مثقّلة». وأورد أغلب الشرح في (د) عدا الشواهد الشعرية.
  - (٥) سقط ما بعدها من (د) إلى: «والصَّلا . . . » .
    - (٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٨٩.
- (۷) عجزه: بينَ الطَّويِّ فصارات فواديها، وهو للحطيئة في ديوانه؛ ۲٤٠، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٣١٩. ولبعض السَّعديين في شرح شواهد الشافية؛ ١٠٠/١٠ و٢١٠ و٢٦٨ والكتاب؛ ٣/ ٣٠٦، وتحصيل عين النهب؛ ٢/ ٣٠٦. وبلانسبة في الأشباه والنظائر؛ ١/ ٢٦٨ و الكتاب؛ ٣/ ٢٩٠ و المر ٤٩، وخزانسة الأدب؛ ٦/ ٣٩٧ و المر ٣٤٧، والخصيائص؛ ١/ ٣٠٧ و ١٢٦/ و ولمر ٣٤٧، والمحتسب؛ ١/ ٣٠١ و و المنالعرب (تفا)، والمحتسب؛ ١/ ٢١، وكتاب و ٢/ ٣٤٣، والمنصف؛ ٢/ ١٨٥ و المراكب وأسالي ابن الشجري؛ ٢/ ٢١، وكتاب الشعر؛ ١/ ١٩٥.

ويُقالُ أيضاً: أثباث، بالتَّاء. و«الصَّلاَ» الاصطلاءُ بالنَّارِ، إذا فُتحَتِ الصَّادُ قُصرَ، وإن كُسرَ مُدُّ<sup>(١)</sup>. قالً الفرزدَقُ<sup>(٢)</sup>:

وَباشَـرَ رَاعِيْهِـا الصُّلَـى بِلَبَانِـهِ وَكُفَّيْـهِ حَـرَّ النَّـارِ مِـا يَتَحـرَّفُ

وقالَ الحارثُ بنُ حلِّزَةً (٢):

فَتَنَسوَّرْتُ نارَهَسا مَسِنْ بَعيسد بِخَسزازَى هَيهاتَ منسكَ الصَّسلاءُ

وأرادً؛ بها منَ الصَّلَى ما بالفُؤاد منْ تَلَهُّ بالشُّوق، فأخَّر وحذَف.

٩. بَلَلْتُ بِهِا رُدُنَيَّ والغَيْمُ مُسْعِدِي وَعَبْرَتُهُ صِرْفٌ وِي عَبْرَتِي دُمْ (١)

"صرف"»: غيرُ ممزوجة، أي: (أهيَ ماءٌ أبيضُ. وأخبرنا (أ) أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحسننِ، عَنْ أحمدَ بن سُليمان، عن ابن أُخْت أبي الوزير عن ابن الأعرابيِّ، قالَ: العَبْرَةُ مِنَ الدَّمع جَمْعُها عَبَرٌ (٧)، مثلُ لَزْيَة ولَزَب، وأَزْمَة وأزَم (٨). وأنشَد (١): يَا عُمَّرِي وَأَيْنَ مَنِّ عَمَّدَ مُثَالًا لَا مَعْ عَمَرِي وأَيْنَ مَنِّ عَمَّدُهُ \* دَعُّوةَ ذِي بَدُّ تُهَيِّع عَمَرُهُ (١٠)

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د) إلى: «وأراد بها من الصَّلا . . . » .

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق في ديوانه؛ ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن حلِّزة في ديوانه؛ ٢١، وسائر كتب المعلقات، وديوان الأدب؛ ٣/ ٦٤، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٤١٥، والمعاني الكبير؛ ١/ ٤٣٢، ومعجم البلدان؛ (خزاز) و(خزازي). وبلانسبة في لسان العرب (نور)، وتاج العروس (نور)، وتهذيب اللغة؛ ١٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٩-١١) مع شرحها من (ب)، وأورد بعض الشرح في (ك) من قوله: «قال ابن الأعرابي...»، وأورد بعض الشرح في (د).

<sup>(</sup>۵) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) العبارة التالية إلى قوله: عن ابن الأعرابي، في (ك) و(د): «قال ابن الأعرابيّ: العبارة التالية إلى قوله:

<sup>(</sup>٧) ضبطها في (د) و(ك) بكسر الباء، والصُّواب ما أثبتناه عن الأصل.

<sup>(</sup>٨) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٩) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بعدها من (ك).

ونحو قوله: «وفي عبرتي دم»، قولُ نَهُشَل بن حريي (١):

عُيُسونٌ تَرامَس بالرُّعسافِ كَأْنَهُسا مَسِنَ الشَّوْقِ صِرْدانٌ تَدفِقُ وَتَلْمَعُ

وقد أخذَه أيضاً أبو تمَّامٍ، فقال<sup>(٢)</sup>: حُتَّى يَظَـلَّ بِمِاءٍ سَافِحٍ وَدَمٍ

كَ الدَّمْعِ يُحْسَبُ مِنْ عَيْنَيْهِ قَبْدُ رَعَفَا (٢)

٠١٠ وَلُولًا لَمْ يَكُن ما انْهَلَّ فِي الْخَدُ مِنْ دَمي

لَما كانَ مُحمَراً يُسِيلُ فَأَسْقَمُ (٥)

وَقُولُتُهُ لَى: بَعْدَنا الغَمْضَ تَطْعَمُ؟

يُقالُ: سَقَمَ يَسَقَمُ سَقَماً وسَقَماً، فهوَ سقيمٌ، وسَتَمُ يَسَقَمُ سَقاماً وسَقامةُ<sup>(۱)</sup>، فهو سَقَمٌ.

١١. بِنَفْسي الخَيالُ الزَّائري بَعْدَ هَجْعَة

والبُخْلُ عِنْدَهُ لَقُلْتُ: أَبُو حَفْصٍ عَلَيْنا الْسُلُمُ (٢)

١٢. سَلَامٌ فَلَوْلًا الْخَوْفُ وَالْبُخْلُ عَنِٰدَهُ

أي: قالَ لي سلامٌ، فلولا خوفٍ من مفارقته أو مُعاتبته على نَوْمي، ولولا بخلُه؛ لأنَّه لا حقيقة لزيارته، لقلتُ: المسلِّمُ عليَّ أبو حفص (^^)، يعني المدوحَ إجلالاً لخيالِ حبِّه (^).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۲) البيت الأبي تمام في ديوانه ؛ ٢/ ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد أكثر الشُّعراء من قولهم: بكيت ، وعبرتي ممزوجة لل بدّم، وإنَّما الغريب منه الرُّعاف من العين، وصاحب الكتاب يذهب إلى المعنى، فإذا /حصل له مُمازَجة الدّم الدّمع استوى عنده ، وها هنا فَضلٌ في اللَّفظ وصناعته».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وإن».

<sup>(</sup>٥) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (د) كالأصل.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) بعدها في ( $\epsilon$ ): «الممدوح»، وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «على هذا التّأويل لا يكونُ المدْحُ للممدوحِ جيّداً، وإنّما تأويلُه؛ أنّا الخوفَ كانَ مِنَ الخيال، كأنّه على رقبّة، وبخلُه؛ أنّه واقفَهُ ووبّخهُ، ومضى، فيكونُ هذا الممدوحُ لا يُخافُ لشجاعته، ولا يبُخَلُ لجوده، ولولا ما في هذا الطّيْفِ مِنَ الخوفِ والبُخلِ لقلتُ: أبو حفصِ هذا المسلّمُ علينا». وعلى هامش الأصل

١٢. مُحبِ أُلنَّدى الصَّابِي إلى بَذَلُ مالِهِ صُبُواً كما يَصْبُو المُحبِ الْمُتَيَّمُ (١)

صبوتُ إلى الشَّيء: ملْتُ إليه، صُبُواً أو صَباءٌ (٢)، وصَبِيْتُ أصبَى صبِأ مِنَ التَّصابي. /١٤. وَٱقْسِمُ لَـوْلاً أَنَّ فِي كُـلُ شَعْرَةٍ لَهُ ضَيْغُما قُلْنَا لَهُ: ٱنْتَ ضَيْغُم (٢)

سُمِّيَ الأسَدُ «ضيغماً»؛ لأنَّه يضغَمُ؛ أي: يعَضُّ<sup>(1)</sup>. أخبرنا أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحسننِ عنْ أحمدَ بنِ يحيَ، قالَ: أنشدَني مُحمَّدُ بن سلاَّم، قالَ: إذا أَخَذَ جريرٌ فِيْ هذا المعنى لم يقُمُ لهُ شيءٌ (٥):

١٦. يَجِلُّ عَنِ التَّشْبِيُّهِ لا الكَفُّ لُجَّةٌ ﴿ وَلاَ هُوَ ضِرْغَامٌ وَلا الرَّأْيُ مِخْدَمُ

«المِخْذَمُ»: الشَّيُّءُ القاطعُ، يُقالُ: خذَمَ الشَّيءَ، وخذَمْتُهُ. قالَ الرَّاجزُ<sup>(^)</sup>:

بضع كلمات بخطِّ مغاير: «تخلُّص ليس تخلُّص وقد سبق القول بمؤنث، والطيف طيفُها، وتشبيه الممدور بامرأة أو بطيفها مستبشع».

- (١) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد شرح البيت كـاملاً في (ك). وورد بعضه في (د).
  - (٢) في (ك) و(د): «وصباءً»، وسقط ما بعدها من (د).
    - (٣) سقطت الأبيات (١٤ ١٧) مع شرحها من (ب).
      - (٤) سقط ما بعده من (د).
- (٥) البيت لجرير في ديوانه؛ ٢/ ٦١١، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٧١٨. وقد ضبطنا البيت كما ورد في الأصل، وهو مغاير للمصادر، وفي ديوانه والجمهرة «قيماً» في الصدر و«قيم» في العجز. وفيها «بغرَّة» بالغين المعجمة والرَّاء المهملة، وفيهما: «يَشمُّون» بفتح الياء ويالشَّين المعجمة.
  - (٦) كتب تحتها في (ك): «في نسخة أتنقُصه» بالتاء المثناة.
    - (٧) كتب تحتها في (ك): «وتبخسه أيضاً» بالتاء المثناة.
- (٨) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (خبل) و (خذم)، وتهذيب اللغة ؛ ٧/ ٤٢٤ و ١٥ / ٢٨، وكتاب الجيم ؛ ١/ ٢٣٠، وتاج العروس (خبل) و (خذم) و (وذم). ويسروى «خبالها» بالخاء الموحّدة المعجمة.

أَخَذَمَ تُ أُمْ وَذَمَ تُ أَمْ مَالَه ا؟ أَمْ صَادَفَتْ فِي قَعْرِهِ الْهَا؟ الْخَذَمُ تَنْ بُوسَى وَلا غَوْرُهُ يُرَى وَلا حَدَهُ يَنْبُ وَولا يَتَثَلَّ مِ(١)

«يُوسى»: يُداوَى. يُقالُ: أسوتُ العليلَ آسوهُ أَسُواً، والآسي: الطَبيبُ، وجعلَ له حَداً لمضائه في الأمور ونفاذه، وسبَحانَ الله ما أحسنَ ما عطفَ «لا» في هذا البيت على «لا» في الذي قَبلَهُ، وما أَغربَ الصنَّعةَ فيه، وذلك أنَّ قولَه: لا الكَفُّ لُجَّةٌ، معناهُ: أنَّ لرأيه مضاء السيَّف وقوقَ ذلكَ<sup>(٢)</sup>.

وأمًّا قولُه: ولا جُرِحَه يُوسى، فليسَ معناهُ أنَّه يُوسى، ويُزَادُ على الأسنوِ. وقولُه أيضاً: ولا غَوْرُهُ يُرَى، ليسَ يريدُ أنَّه يُرَى، ويتجاوزُ فيه حَدَّ الرَّوْية، ولا يريدُ أنَّ حدَّهُ يتثَلَّمُ، ويزيدُ على التَّثُلُم كما أرادَ في البيت الأوَّل، فهوَ في الأوَّل مُثَبِتٌ في المعنى لما نفاهُ في اللَّهَظ، ومتجاوزٌ له في الوصنف، وهو في البيت الثَّاني ناف في اللَّهَظ والمعنى جميعاً، أفلا ترى إلى إحسانه وصحَّة نظمه وتوفيقه بين الأضداد المتباينة (٢)

١٨. وَلاَ يُبِرُمُ الأَمْسُرُ الذي هُوَ حَالِلٌ وَلاَ يُحْلُلُ الأَمْسُ الذي هُوَ مُبْرِمُ (ا)

يُقَالُ: أبرمتُ الحبلُ وبُرمَتُهُ، وأحْصَدَتُهُ(٥)، وأغَرَتُهُ، وأمْرَرَتُه [بمعنى

<sup>(</sup>١) أورد شرح البيت في (د) مشابهاً إلى حدِّ كبير ما في الأصل، وألحق بالشرح تعليق الوحيد مسبوقاً بحرف (ح)، ويشبه بعض ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «سببُ هذا أنَّه ضبط البيتَ منْ أوَّله، وقالَ: يجلُّ عن التَّشبيه، ثمَّ عطفَ عليه الكلامَ، / فَاتَّسَقَ لهُ، ولولا الْمُقَدَّمَةُ التي قَدَّمها لَخرجَ كلامُه مخرجَ النَّمَّ، وقد أحسنَ لعمري الصَّنْعَةَ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لَمْ يُقَدَّمْ فِي أُوَّلَ هِذَا البِيتِ مُقَدَّمَتِه مثْلَ مقدِّمتِه فِي البِيتِ الثَّاني، فخرجَ اللَّفْظُ على ظاهره، وعلى عادة النَّفْي المعهود، ولم يشرح صاحبُ الكتاب كيف كانَ هذا، وإنَّما حصَلْنا منه على الإطراء والمدَّحِ، ولا فائدة لقاريء الكتاب في ذلك ، وقد نبَّهْنا على موضع صنعته، إذْ لَمْ يُنبَّهُ عليها».

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح من قوله: «وأظهر التضعيف...» بتحريف شديد وحذف. وأورد بعض الشرح في (ك) إلى قوله: «وأمررته»، وزاد «بمعنى واحد». وعلى هامش (ك): «وأظهر التضعيف ضرورة».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «وأخضفته»، والصُّواب من (ك).

واحد $|^{(1)}$ . قالَ أبو دُوَاد $^{(1)}$ :

رُّهُـِـلٌ زَفَرُهُــا كُــانَّ قَرَاهــا مَسَــدٌ شَــدٌ مَثَنَــهُ التَّــبْرِيْمُ

وأظهرَ التَّضعيفَ ضرورةً، ومثلُه قولُ الرَّاجِزِ<sup>(٢)</sup>: يَشْكُو الوَجَى مِنْ أَظْلَلْ وأَظْلَلْ

يريدُ «الأظلَّ». قالَ العجَّاجُ (٤):

فَوْقَ الجَالذِيِّ إِذَا مَا أُمْجَجا

أي: أُمُجَى، قالَ قَعْنَبُ (٥):

/مَهَلَا أَعاذِلَ قَدْ جَرَّبَتِ مِنْ خُلُقي أَنِّسِ أَجُودُ لأَقْسُوامٍ وَإِنْ ضَسننُوا

ومثلُه قولُ أبي حيَّةَ النَّميَريُّ<sup>(1)</sup>: فَقُلْـنَ لَهـا سـِـراَّ: فَدَيْنــاك لا يَــرُحُ

أي: قاربي قَتَلَهُ $^{(\gamma)}$ .

(١) زيادة من (ك).

. . . . . . . . . . . . . . . وَلَا يُحْلَسِلُ الأَمْسِرُ السَّذِي هُسِوَ مُسَبِّرِمُ

فقد أخلَّ نيه في موضعَيْن؛ أحدُهما انَّهُ أفردَ ما فيه التَّضعيفُ ظاهراً، وكان يُمكنهُ أن

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥٦٨ . وفي المصادر والمجلد الأول: «رهل» بالرَّاء المهملة، وهنا بالزَّاى المعجمة. وانظر اللسان (رهل) و(زهل)، ولكلَّ وجهٌ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٩٦، وأعاد إنشاده فيه ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعمري، إنَّه قد جاءَ في الشَّعْرِ مثْلُه منْ إظهار التَّضعيف، والمُحْدَثُونَ أضيقُ عُذراً فيه منْ مُتقدِّمي العرب، لأنَّ المُحْدَثُينَ قد فرُّوا وعرفواً عُيوبَ الشَّعر، وما يجبُ أَنْ يُجتَنَبُ، ولا يَحْسُنُ بَمَنْ يُشارُ إليه أنْ يركبَ شيئاً مِنْ هذا، يُحْوجُ إلى الاعتذار لهُ، وقد كانَ في الكلام لهُ متَّسعٌ ومندوحةٌ، وأمَّا قولُه:

### ١٩. وَلا يَرْمَتُ الأَذْيِسَالَ مِنْ جَبَرِيَّةٍ وَلا يَخْدُمُ الدُّنْيِسَا وَإِيَّاهُ تَخْدُمُ (١)

يُقالُ فِي فُلان تَجَبُّرٌ وجَبُّورَةٌ وجَبَرِيَّةٌ وجَبَرُوَةٌ وجُبَرُوَةٌ وجُبَرُوَةٌ وجُبَرُوَةٌ وجُبَرُوَة على الأمرِ وَجَبرْتُه أيضاً، ورجُلَّ جَبَّارٌ وجبِيْرٌ، والجمعُ جَبابيرُ وجبابرةٌ. قالَ<sup>(٢)</sup>: حَتَّى إذا جازَ المَنازِلَ واستوَى فَصرَعُ الزَّمام كَأَنَّاء جَبِّسيْرُ

يعني جَملاً، و«يرمَحُه»، يريدُ بالخُيلاء (٢). قالَ القَتَّالُ (١):

إِنْ لَمْ يُدْيِثُ وَكَ يَوْما غَيْرَ ذِي حُلَّمٍ أَينُسِيكَ رَمْحَكَ فِي مِرْطٍ وَأَسْوَارِ

/وقالَ القُحَيْفُ(٥):

يُقَونُ لُكِ الْمُقْتِى وَهُ لَنَّ عَشِيلًا لَهُ لَيْ مَكَّةَ يَرْمَحُ لَنَ الْهَذَّبَةَ السُّحُلا

«السُحُلُ»: البياضُ مِنَ النِّيابِ.

وَلا يَسْلُمُ الأَعْداءُ مِنْهُ وَيَسْلُمُ (١)

٢٠. ولا يَشتهي يَبْقَى وتفنّى هباتُـهُ

يقولَ: يُنْقَضُ الأمرُ الذي هو مُبْرِمُ، فيأتي بالكلامِ على تَشاكُل، فلم يفعلْ، وليسَ «حَلَّ» نقيضَ «أَبرَمَ»، وإنْ كانَ بمعناهُ، ولكنْ يُقالُ: أبرمَ ونقَضَ، وكَأن المتنبّي يعتمدُ على المعنى فيقيمُه، وصناعتُه في الكلامِ فيها إخلالٌ، وهذا منها، وإنَّما أُوْرِدُ مثلَ هذا ليتجنّبَهُ مَنْ يُريدُ إحكامَ صناعَة الشَّمْر».

أورد في (ك) الشرح كالأصل إلى آخر الشاهد الأول. وأورد صدر البيت فقط في (ب)،
 وألحق به الشرح من بيت القحيف إلى آخر النّص عدا عبارة: «يريد الرمح بالخيلاء».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) عبارة (ب): «يريد الرَّمح بالخُيلاء».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه ، وللقتّال في ديوانه ؛ قصيدتان على هذا الرَّوي ، ثمَّ أوردهما محقّق الديوان معاً نقلاً عن الأغاني ، ولم يرد البيت فيهما . وهو منهما روحاً ومعنى . انظر ديوان القتّال الكلابي ؛ ٥٤ وما بعد .

<sup>(</sup>٥) البيت للقحيف في التبيان؛ ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد أغلب الشرح في (د).

أي: ويسلّمُ منهم، وأراد؛ أنْ يبقَى، فحذَفَ «أنْ»(1)، وقد تقدَّم نظيرهُ والقولُ فيه. ٢١. أَلَىدُ مِنْ يُسْرِ تَلَقَّاهُ مُعُدِم (٢٢) . (1 أَلَىدُ مِنْ يُسْرِ تَلَقَّاهُ مُعُدم (٢٢) . (1 فَرُبُ مِنْ عَنْقاءَ هَ المَلَّيْرِ شَكُلُهُ وَأَعْوَزُ مِنْ مُسْتَرْفِدِ مِنْهُ يُحْرَم (٢٣) .

يُقَالُ: عَنْقَاءُ مُغْرِبٍ ومُغْرِبٌ، تارةً موصوفةً وتارةً مُضافَةً. قالَ مروانُ بنُ آبي حَفْصَةُ (1): إذا ما ابْن عَبْس اللّهِ خَلَّى مَكانَـهُ فَقَدْ حَلَّقَتْ بِالجُودِ عَنْقَـآءُ مُغْرِبُ

ويُقالُ لها أيضاً: العنقاءُ المُغرِبُ والمُغرِبةُ أَنَّ ويُقالُ: إنَّ إغرابَها إِبعادُها فِي طَيَرانِها، وزعمُوا أنَّ العنقاءَ طائرٌ ذهب، ولم يبق في أيدي النَّاسِ من صفتها غيرُ اسمها (١)، وقيلَ: سمينيتُ «عنقاء»؛ لأنَّهُ كانَ في عُنُقها بياضٌ كالطَّوقِ. أنشد أبو زيد للقُحَيْف المُقيِّليُ (٢):

وَلَوْ أَنْكُرْتُ ضَيْمًا حَنِيْفَةُ حَلَّقَتْ بِهِا الْمُعْرِبُ العَنْقَاءُ حَوْلاً مُكَمَّلا

والوجهُ أَنْ يُقالَ: أَشَدُّ إِعوازاً؛ لأنَّ ماضيَه «أَعُوزَ»، ولكنَّه جاءً (^^) على حذَفِ الزِّيادة (^١)، وقد ذكرنا مثَلَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>Y) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد قسماً من الشرح في (ك) كالأصل. وأورد بعض الشرح من (د) من قوله: «وزعموا أنَّ . . . » وأورد عجز البيت في (ب) ، وألحق به الشرح من قوله: «الوجه أن يُقال . . . » .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه، ولم يرد في ديوانه. وفي الديوان قصيدة في مدح معن بن زائدة على هذا البحر والرَّويِّ، وحرى أن يكون البيت منها.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (د): '«اسمه»، وسقط ما بعدها إلى قوله: «والوجه أن...».

 <sup>(</sup>٧) البيت للقُحيف العُقيليِّ في نوادر أبي زيد؛ ٥٣٣، وهو الثالث من خمسة أبيات. وفيه:
 «المُعزب، بالعين المهملة والزَّاي المعجمة، والصَّواب ما أثبتناه عن الأصل.

<sup>(</sup>A) في (د): «فجاء» بدل «ولكنه جاء».

<sup>(</sup>٩) سقط ما بعِدها من (د).

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «أمَّا أنا فما يصحُّ عندي أنَّ رجُلاً يَعْلَمُ العربيَّةَ يتعـرَّضُ لمثْل هذه المُحُوجات إلى الاعتذار، وهو غنيٌّ عنها».

### ٢٣. وَأَكْتُرُ مِنْ بَعْدِ الأيادي أيادياً مِنْ القَطْرِ بَعْدَ القَطْرِ وَالوَبْلُ مُثْجِم (١)

/«الوَبْلُ» مِنْ أَشِدِّ المطرِ، يُقالُ: أَتْجِمتِ السَّماءُ، وأَغْبِطْتَ: إذا دامَ مطرُها، أرادُ؛ وهو أَكْثَرُ أيادي بعد الأيادي من القطر بعد القطر.

٢٤. سُنبِيُّ العَطايب لَوْ رَأَى شَوْمَ عَيْنِهِ مِنْ اللُّوْمِ آلَى أَنَّها لاَ تُهَـوُّمْ (٢)

«التَّهويمُ»: اختلاسُ أدنى النَّوم (٢). أنشدنا أبو عليِّ لذي الرُّمَّة (١):

وَأَلاَّ يَنَالَ الرَّكْلُبُ تَهُونِكُمُ وَقَعَلُهُ مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِلاَّ اعْتَادَنِيَ مِنْكِ رائِبُ

٢٥. وَلَوْ قَالَ: هَاتُوا دِرْهُما لَمْ أَجُدْ بِهِ عَلَى سائِل أَعْيا علَى النَّاس درْهُمٌ (٥)

٢٦. وَلَوْ ضَدَّ مَدْءا قَبْلُهُ مَا يَسُدُّهُ لَأَسْرَ فَيْهِ بَأْسُهُ وَالتَّكَدرُمُ (١)

ما أحسنَ ما كنَى (٧) عنِ الضَّرَدِ بِالأَثَرِ (٨)، وقد ذكرَبًا ما في «مَرَء» مِنَ اللَّغات (١٠). ٢٧. يُسرَوُي بِكَالفِرُصَسَادِ فِي كُسلُ عُسارَةِ يَتَامَى مِنَ الأَغْمادِ تَنُضَى وَيُوتُمِ (١٠)

<sup>(</sup>١) سقط البيت مع شرحه من (ب). وعلى هامش (ك): «يُقال: أنجم السَّحاب إذا انقطع، وأثجم إذا أقام». وأورد الشرح كالأصل في (د).

 <sup>(</sup>٢) أورد عجز البيت في (ب) وبعضاً يسيراً من الشرح. وأورد بعضاً من الشرح في (د). وعلى
 هامش (ك): «آلى حلفةً، ويروى: إنَّه لا يُهومُّهُ.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعدها من (د) و (ب).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه. وراب الرَّجل رَوْياً تحيرً وفترت نفسه من شبع أو نُعاس، وقيل: سكر من النَّوم. . وقيل اختلط عقله ورأيه وأمره . وإذا كان «رائب » من هذا، فلعله يقصد أتاني هاجس أو خاطر أو خيال . . انظر اللسان (روب).

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٢٥-٢٧) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد بعض شرحه في (د).

<sup>(</sup>٧) ضبطها في (د) بتشديد النون.

<sup>(</sup>٨) العبارة في (د): «بالأثر عن الضَّرر»، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس في هذا البيت على تهويله طائل».

<sup>(</sup>١٠) أورد شرح البيت في (د) كالأصل.

«الفرصادُ»: التُّوتُ، أي: بدم في حُمْرَة التُّوت، و«يتامَى»، أي: سيوفٌ فارقتُ أغمادَها، فُصارتُ كاليتامَى(١)، و«يوتُمُ»، أي: يُوْتمُ أولاًدَ مَنْ يَقْتُلُهُ(٢).

٢٨. إِلَى اليَوْمِ ما حَطَّ الضِداءُ سُرُوْجَهُ مُدْ الغَزُوْ ") سَارِ مُسْرَجُ الخَيْلِ مُلْجَمْ (١)

أيْ: هوَ سار مُذُ الغزوُ، والغَزَوُ مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُهُ (٥) محذوفٌ، والتَّقديرُ: مُذ الغزوُ كائنٌ أو واقعٌ (١)، ومثَّلُه قولُهم: زرتُكَ إِذْ ذاكَ، فذاكَ مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُهُ محذوفٌ، كأنَّهُ قالَ: إِذْذاكَ كذاكَ، وإذْ ذاكَ كائنٌ، وقالَ الشَّاعرُ (٧):

تَمَّ ــــتُ عُبَيّــــدُهُ إِلاَّ فِي مُلاحَتِهــا فالحُسنُ منها بِحَيْثُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ

أي: بحيثُ هما كائنانِ أو موجودانِ، وكانَ ربَّما أنشدَهُ: /مُذُ الفَزْوِ، بالجَرِّ، وتقديرُهُ؛ مُذْ زمَنِ الغزوِ، فحذَفَ المُضافَ (أَ وأقامَ المُضافَ إليه مُقامَهُ، وإنَّما كانَ يجرُّ «الزَّمنَ»؛ لأنَّ معناها معنى «في»، كما تقولُ: أنتَ عندنا مُذُ اليوم، ومَا زلتُ مُذُ اللَّيلة ضاحكاً، أي: في اليوم واللَّيلة (أ).

٢٩. يَشُونُ بِلادَ السرُّومِ والنَّقْسعُ أَبْلَتَ بِأَسْيافِهِ وَالجَوْ بِالنَّقْعِ أَدْهَم (١٠)

### قد قال أبو تمَّام (١١):

- (۱) سقطت «فصارت كاليتامى» من (د).
  - (٢) ف (د): «قتله».
- (٣) ضبطها في (د) و(ك) بضم الواو وكسرها، وكتب فوقها: «معلَّه. وسيشير أبو الفتح إلى ذلك في الشرح.
- (٤) أورد كامل الشرح في (ك) كالأصل. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح. وأورد بعض الشرح في (د).
  - (٥) في (د): "هوالغزو مبتدأ محذوف الخبر تقديره...».
  - (٦) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «وكان ربَّما أنشده...».
    - (٧) سبق تخريجه ص٣٩ من هذا المجلد.
- (A) بعده في (د): «وجعلها في معنى «في» كما تقول أنت عندنا مذ اليوم»، وسقط ماعدا ذلك.
  - (٩) سقطت من (ك).
  - (١٠) سقط البيتان (٢٩ و٣٠) مع الشرح من (ب).
- (١١) البيت لأبي تمام في ديوانه؛ ٤/ ٣٩٧، وقد أنشده أبو الفتح في المجلد الأول ص٢٤٥ و٩٤٥.

قَـوْمٌ إِذَا اسـودٌ الزَّمـانُ تَوضَعُـوا

٣٠. إِلَى الْمُلِكِ الطَّاعَي قَكُمُ مِنْ كُتَيِبُهُ

٣١. وَمِنْ عِناتِقِ نَصْرَانَةٍ بِسَرَزَتْ لَنهُ أَسِيلَهُ إِنَا خَدْ عَنْ قَلَيْلِ سَيلُطُم (١)

«العاتقُ»: البكّرُ، وجمعُها عواتقُ. قالَ ذُو الرُّمَّة (٢):

كَانَّ النَّاسَ حِيْنَ تَمُرُّ حَتَّى عَواتِقُ لَـمْ تَكُنْ تَـدَعُ الحِجَالا في النَّاسَ مِيْنَ تَمُرُونَ الحِيلالِ وفِاقُ الحَـجُ تَنْتَظِرُ الهِللالا في المَالِي وفي الله المُحَالِي ا

فينه فَغُدودر وَهُدو فيهم أَبلَتَ

تُسايرُ منه حَتَفَها وَهـي تُعلُم

و«نصرانةً»، تأنيثُ «نصرانٍ». قالَ(١):

فَكُلِّتَاهُما خَرَّتُ وأُسْتِجِدَ رَأْسُها كُما سَجَدَتَ نَصَرَانَةٌ لَمْ تَحَنَّفِ

وكانَ أيضاً يُنْشَدُهُ: «وَعَذْرَاءَ نَصِّرانيَّة». [ويُروَى: بخدٍ أسيلٍ إ<sup>(٥)</sup>، وقولُه» «سيَلُطَمُ»، أي: تَلَطْمُهُ إِذَا قُتلَ بَعْلُها وَأَقارِيُها (<sup>آ)</sup>.

٣٢. صُفُوفاً لِلَيْتِ فِي لَيُوثِ حُصُونُها مُتُونُ الْمَذَاكِي وَالوَشِينِجُ الْمُضَوَمُ (V)

أي: برزَت له صُفوفاً؛ لأنَّ «عاتقاً» هُنا (^^) في معنى جماعة، كما تقولُ: كمْ مِنْ رجُل جاءني، فالرَّجلُ هنا: جماعة، ويجوزُ أنّ تكونَ الصُّفوفُ هيُّ (^) الكتائب.

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ك) بكسر التاء وضمُّها، وكتب فوقها: «معاً».

 <sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح عدا شاهد ذي الرُّمَّة. وقد أورد كمامل الشرح في (د) كالأصل عدا الشَّواهد. وأورد الشرح في (ك) من قوله: «نصرانية تأنيث...».

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريج الأول من اليتين في المجلد الثاني ص ١٣٥٥. وهما لذي الرُّمَّة في ديوانه ؟ ٣/ ١٥٣٩.
 والثاني في لسان العرب (رفق)، وتاج العروس (رفق)، وثمار القلوب ؟ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الجلد الثاني ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك). وكرَّر عبارة: «ويروى بعذراء نصرانية» سهواً. وسقط ماعدا ذلك.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه وشرحه وبقية القصيدة. وسقط ما تبقّى من قصائد على روى الميم. وأورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٨) في (د): هما هنا».

<sup>(</sup>٩) في (د): «في».

٣٣. تَغِيْسِ الْمَنايِا عَنْهُم وَهُو غَائِبٌ وَتَقْدَمُ فِي سَاحاتِهِم حِيْنَ يَقْدَمُ ٣٤. أَجِدُكَ مَا تَنْفُكُ عانِ تَفْكُهُ عُمْ بُنَ سُلَيْمانِ وَمَالاً تُقَسَم (١)

«العاني»: الأسيرُ، وقد ذكرناهُ، ونصب «أجدّك» على المصدر (٢)، ومعناهُ: أبجد لله هذا الفعل منك؟، و«عُمَ» ترخيم «عُمَر»، وهنا عندنا (٢) لَحَنْ، [وَقد أَجازُهُ الكُوفيُّونَ] (٤)؛ لأنَّ التَّرخيمَ إنَّما هو بَتُ (٥) ما فوق الثَّلاثة منها تخفيفاً، فإذا كان الاسم تُلاثيًا فهو على أقلِّ الأصولِ عَدداً، فترخيمُه (١) حينتُذ إجحاف به، وإنَّما أجازَ هذا الكوفيُّون، وفيه ما ذكرت لك.

٣٥. مُكَافِيكَ مَنْ أَوْلَيْتَ دِيْنَ رَسُولِهِ يَداً لاَ يُؤَدِّي (٧) شُكْرَهَا الْيَدُ وَالْضَمُ

الوجْهُ «مُكافئُكَ» بالهمْزِ، ولكنَّه أبدلَ مضطرّاً، وقد ذكرْناهُ في أوَّلِ الكتابِ. ٣٦. عَلَى مَهَ لِ إِنْ كُنْتَ لَسُتَ بِراحِم لِنَفْسِكَ مِنْ جُودٍ فَ إِنْكَ تُرْحَمُ ٣٦. عَلَى مَهَ لِ إِنْ كُنْتَ لَسُتَ بِراحِم وَمِثْلُكَ مَفْقُودٌ وَثَيْلُكَ خِضْرِمٌ ٨٧. مَحَلُّكَ مَقْصُودٌ وَثَيْلُكَ خِضْرِمٌ ٨٥

الوجهُ «شانتُكَ» [بالهَمْزِ إِ<sup>(۱)</sup>، فأبدلَ مضطراً، و«خضرمٌ»: كثيرٌ، قالَ عامرُ الخَص*َفيُّ (()*: وتُرْسِي إلَى جُرَبُومَـة أَدْرَكَـتُ لَنيا حَدِيْشًا وَعاديّناً مِنَ المَجْـدِ خِضْرِمِـا

<sup>(</sup>۱) أورد بعض الشرح في (ك) و(د) ابتداءً من قوله: «نصب أجدد . . . . . . وعبارة (د): منصوب على المصدر كأنَّه قال: أجدَّك جدآً ، ومعناه: أبجدًّ منك . . . . . .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (ك) إلى قوله: «وعُمَ. . . » .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك) و(د).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (د)، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «تقريب».

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (ك).

 <sup>(</sup>٧) في (ك) و(د): «لا تؤدّي» بالتَّاء المثناة الفوقانية .

 <sup>(</sup>٨) أورد في (ك) الشرح كالأصل تماماً، وعلى هامش (ك) أيضاً: «من الحاشية: يُقال بحرٌ خضرمُ وخضَمٌّ . وفي (ك): «ونَيلُك خضرم أي كثير».

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر عليه.

### ٣٨. وَزَارَكَ بِسِي دُوْنَ الْمُلُسوْكِ تَحَسرُجٌ ﴿ إِذَا عَنَ بَحْرٌ لَمْ يَجُزُ لِي التَّيَمُّمُ الْ

أي: تَركي إيَّاكَ إلى مَدْحِ غيرِكَ كترُكِ الماء معَ وجوده إلى التَّيمُّم بالصَّعيد، وهذا<sup>(٢)</sup> غيرُ جائز، ويُقالُ: زُرتُكَ بِزيد، وَأزرْتُ زيداً إيَّاكَ. قالَ عُبَيْدُ الله بنُ الحُرُ<sup>(٢)</sup>: فَالِ عُبِيْدُ الله بنُ الحُرُ<sup>(٢)</sup>: فَالِنْ [أنا] لَـمُّ أُزْرِكَ الخَيْلَ شُعْتًا شَـوازِبَ ضُمَّراً فَدُعيِّتُ قَيَنَا

أرادً؛ كذا أنا هُنا(٤).

٣٩. فَعِشْ لَوْ فَدَى الْمَلُوكُ رَبَا بِنَفْسِهِ مِنَ الْمَتْ لَمْ تَفُقَدُ الْأَرْضِ مُسُلِمٌ ١٩٠ أَعِيْنَ عَيرُهمْ مِنْ أَهلِ الذِّمَّةِ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «غير جائز».

<sup>(</sup>٢) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٣) البيت لعبيدالله بن الحُر في ديوانه ؛ ١١٧ (شعراء أمويون -١-)، وشرح المختار من شعر بشار ؛ ١٧٧ . وما بين قوسين زيادة منهما .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «معنى البيت معنى أبي تمَّام في قوله: لَبَسْتُ سِواهُ أَقُوامِا فَكِامِانُوا كَما جَازَ التَّيَمُّ سَمُ بِالصَّعِيْدِ / فجاءَ به معنى ولفظاً». والبيت لأبي تمام في ديوانه؛ ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصلِّ: «تَهْلكُ» ، ورواية (ك) و(د) والمصادر جميعاً كما أثبتنا .

<sup>(</sup>٦) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

# (\*)(Y£٣)

وقالً<sup>(۱)</sup> ارتجالاً، وقد اجتازَ في بعضِ أسفارِه، وهوَ وحدَه في اللَّيلِ، بمكانٍ يُعرِفُ بالفراديس، وهوَ بقُرْبُ الأَجَم التي ذكرُها في قُوله<sup>(٢)</sup>:

... بَ أَن دَارَكَ فِنَّسْ رُونَ وَالْأَجَامُ

وكانَ راجعاً مِنْ بَرِيَّةٍ (٢) خُسافَ، يُريدُ حاضِرَ طَيِّء، فسنمعَ زئيرَ الأُسند:

١. أَجِارُكِ بِيا أُسُدَ الفَرادِيْسِ مُكْرَمُ فَتَسْكُنُ نَفْسِي أَمْ مُهَانٌ فَمُسْلَمُ؟

٢. وَرَائِسِي وَقُداً مسي عُسداةٌ كَثِسِيرَةٌ أُحساذِرُ مِنْ لِيصٌ وَمِنْكِ وَمِنْهُمُ

٣. فَهَلْ لَكِ عِ حِلْفي علَى ما أُرِيْدُهُ فَانِي بِأَسْسِبابِ المَعِيْشَدةِ أَعْلَسمُ؟

٤. إِذاً لأنساكِ السرزُقُ مِسنْ كُسلٌ وِجْهَسةٍ ﴿ وَأَشْرَيْستِ مِمَّسا تَغْنَميْسنَ وَأَغْنَسمُ

أي: فلو حالفَتنِي لأتاكِ الرِزْقُ، فحذَفَ أوَّلَ الكلامِ، وأتى بِآخِرِهِ دالاً عليه. وأنشد أبو زيد (٤):

أَلَّهُ تَسَرُّ أَنَّنَّ فِ وَلِكُلُّ شَسِيْءٍ إِذَا لَهُ تُسُوْتَ وِجَهَّتُهُ تَعَسَادي أَلَّمَ تُسُوتَ وَجَهَتُ وَ وَجَهَتُ وَ وَجَهَتُ وَ وَالْمَ أَلْسَمَعْ بِهِمَا قَوْلَ الأعمادي (٥) أَطَعَمتُ الآمريِ سَنَ بِصَرْم لَيْلَى وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِما قَوْلَ الأعمادي (٥)

### \* \* \*

- (%) الأيسات في ديوانه؛ ١١١، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٦٧، والواحمدي؛ ١٨٦، والتيسان؛ ٤/ ٩١،
   واليازجي؛ ١/ ٢٦١، والبرقوقي؛ ٤/ ٢١٤.
- (۱) المقدّمة في (ك): «واجتاز في بعض أسفاره بمكان يُعرف بالفراديس، وهو بقرب الأجمة التي ذكرها في قوله: بأنَّ دارك قنَّسرون والأجمُ، وكان راجعاً من بريَّة خُساف، يريد حاضر طيّ، فسمع زئير الأسد، فقال ارتجالاً». وسقطت المقدَّمة والمقطَّعة من (د).
  - (٢) صدرُه: كتُّلُّ بطريقِ المغرورِ ساكنها، وهو للمتنبِّي في ديوانه؛ ٤١٨.
    - (٣) في الأصل: «بريد»، وأخذنا بما في (ك).
      - (٤) لم أعثر عليهما.
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «ينبغي أنْ تكونَ الرُّوايةُ: عصيْتُ الآمرِيْنَ »، ومع الوحيد شيءٌ من الحقِّ.

# (\*)(Y££)

وقالَ؛ يصفُ سُقوطَ اللَّعْبةِ التي أحضَرَها بَدْرُ بنُ عمَّارٍ مجلسَهُ، وقد تقدَّم ذكَرُها (١):

١. مَا نَقَلَتُ فِي مُشِيئَة قَدَما وَلا اشْتَكُتُ مِن دُوارها أَنُما

٢. لَـمُ أَرَ شَـخُصاً مِن قَبْل رُؤْيَتَها

٣. فَــالا تَلُمُهـا علـي تَوَاقُعهـا

يُفْعَسلُ أَفْعالَهِ اللهِ وَمُسا عَزَمسا أَفْرَيه اللهُ مَنْتُسِما

\* \* \*

<sup>(\$)</sup> القطَّعةُ في ديوانه؛ ١٤٧، ومعجــز أحمـــد؛ ٢/ ٢١٥، والواحــدي؛ ٢٤٤، والتبيــان؛ ٢/ ٢٥، واليازجي؛ ٢/ ٣٢٠، والبرقوقي؛ ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً في لعبة تدور على لولب، إحدى رجليها مرفوعة وفي يدها طاقة ريحان، ودارت بحضرته عند [بدر] بن عمار، فسقطت فقال». والمقدمة في (د): «وقال في لعبة وضعت بين يدي بدر بن عمار لما أديرت فسقطت فقال أبو الطيّب».

# (\*)(Y\$0)

وقالَ؛ يَمْدَحُ أَبِا الحُسنَيْنِ عليَّ بِنَ أَحمدَ الْمُرِّيُّ الخُراسانيُّ<sup>(۱)</sup>:

١٠ لاَ افْتِحْسارٌ إِلاَّ لِمَسنْ لاَيُضسامُ مُسدْرِكِ اوْ مُحَسارِبِ لا يَنسامُ<sup>(١)</sup>

جعلَ «مَنْ» نكرةً، وجرَّ «مُدَّرِك» و«مُحارِب»؛ لأنَّهما وصَفٌ له، كما تقولُ: مررِّتُ بِمَنْ عاقلِ، أي: بإنسان عاقلِ، قالَ الشَّاعرُ<sup>(١)</sup>:

إنَّا وَإِيَّاكَ إِذْ خُلَّتَ بِأَرْجُلِنا ﴿ كَمَنْ بِوَادِيْهِ بَعْدَ الْمَحْلِ مَمْطُورِ

أي: كإنسان ممطور بواديه بعد المَحل، وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>: رُبَّ مَـنُ أَنضجُستُ غَيُظُساً صَـدَرَهُ وَقَالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>:

أي: رُبَّ إنسان، ودُخولُ «رُبَّ» عليه، يدُلُّ على أنَّهُ نكرَةٌ (١)، يقولُ: إمَّا أَدرَكَ ما رامَهُ، وإمَّا قارَبَ، فلمُّ ينمُ عنْ أعدائه.

/٢. لَيْسَ عَزْماً ما مَرْضَ الْرَءُ فَيْلِهِ لَيْسَ هَمَّا ما عاقَ عَنْهُ الظَّلاَمِ")

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ١٤٩، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٢١٩، والواحدي؛ ٢٤٥، والتبيان؛ ٤/ ٩٢، واليازجي؛ ٢/ ٣٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (ك) و(د): «وخرج أبو الطيب إلى جبل جرش، وهي [في (ك): وجرش هذه] مدينة عظيمة جاهلية خراب نُسب إليها الجبل، فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المربي الخرساني، وقد كانت بينهما بطبرية مودة إفي (ك): مودة بطبرية]، فقال يمدحه».

<sup>(</sup>٢) أورد أغلب الشرح في (ك) كالأصل.

٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ك).

<sup>(</sup>٦) لم يشرح ابن جني البيت في الأصل. وشرحه في (د): «يقولُ: ليس الهمُّ ما عاق عنه الظَّلامُ، لأنه إذا عاق الظَّلامُ عنه، وهو أهونُ ما يُلاقيه من الشَّدائد كان ما هو أشدُّ من الظَّلام أشدَّ منعاً منه كالقتال وغيره».

٣. وَاحْتِمِ اللَّهُ وَيُوْيَ اللَّهُ جَانِي بِهِ الأَجْسِ الأَجْسِ الْأَجْسِ الْأَجْسِ الْأَجْسِ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّمَّةِ (٢) وعُلامٌ ضاويٌّ وجاريةٌ ضاويَّةٌ، وفيها ضَوَى، قالَ ذُو الرَّمَّةِ (٢): أَبُوها أَخُوها وَالضَّوى لا يَضيِّرُها وَسَاقُ أَبِيّها أُمُّها عُقِرت عَقَرا (٢)

٤. ذَلَّ مَــنْ يَغْبِـطُ النَّلِيْـلَ بِعَيْـشِ (بَا عَيْـشِ أَخَـفْ منِـهُ الحِمَـامُ (١)
 رَفْعُ «أَخَفَّ» هوَ الصَّوابُ، وليسَ كقوله (٥):

... أَخَفُّ عَلَى الْمَرْكُوبِ مِنْ نَفُسي جِرْمي

ه. كُلُ حِلْهِ أَتَى بِغَدِيرِ اقْتدار حُجَّةٌ لا جِدِيءُ إِلَيْها اللَّكَامُ

أي: إنَّمَا يَحسُنُ الحلِّمُ مَعَ القُدْرَة، فأمَّا مَنَ لاقُدرةَ له، فاعتصامُه بالحلِّم حُجَّةٌ للُؤُمهِ. ٦. مَـنْ يَهُـنْ يَسُـهُلُ الْهَـوانُ عَلَيْهِ مَـا لِجُـرْج بِمَيْسَتَ إِيْسَلامُ

أي: إذا كانَ الإنسانُ هَيِّناً فِي نفسهِ سَهُلَ عليه إهانَةُ غيرهِ إِيَّاهُ (٦).

٧. ضاقَ ذَرْعاً بِأَنْ أَضِيلُ قَ بِهِ ذَرْ عا زَماني وَاسْتَكُرُ مَتْني الكِرامُ(٧)

<sup>(</sup>۱) على هامش (ك): «تضوى: تدقُّ. يقالُ: ضوي ضوى إذا دقَّ وهزل، وضوي بضوى إذا انضمَّ إلى غيره». وشرحه في (د): «يقولُ: إنَّ الذي يُضامُ وهو يحتملُ جاني الضَّيم عليه ولا ينتصرُ منه فإنَّ جسمه يضوى أي يُهزل ويدقُّ، وكيف يسمن جسمُه حتَّى يفتخرَ به».

<sup>(</sup>۲) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ٢/ ١٤٣١، ولسان العربُ (ضوا)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٩١٣، ومقاييس اللغة؛ ٣/ ٣٧٦، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٩٤، وكتباب العين؛ ٧/ ٧٧، وتباج العروس (ضوا). وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٢٤٢، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥٦٨، والصَّحباح (ضوا). ويروى «عصرا» بدل «عقرا».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح):  $(1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2 = (1-1)^2$ 

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د): «رفع أخفُّ منه لأنَّه خبر المبتدأ الذي هو الحمام، والجملة صفة العيش».

<sup>(</sup>٥) صدره: برتني السُّرى برْيَ الْمدى فردَدْنني، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الحلمُ أفضلُ مِمَّا يقولُ، وأحمدُ عاقبةً، وأعَـزُّ ناصراً، لو عرفَهُ، ولم يكنْ ذلكَ في طباعه يَه.

<sup>(</sup>٧) لم يشرح ابن جني البيت في الأصل. و شرحه في (د): «يريد أنَّ الزَّمان يعجز أن يُغني

### /٨. وَاقِضا تُحْتَ أَخْمُصَيْ قَدْرِ نَفْسي وَاقِضا تُحْستَ اخْمَصَسيُّ الأنسامُ

أي: نفسي عاليةٌ في السَّماء، وإنَّ كانَ جسمي يُرَى بينَ النَّاس، فَجسمي واقفٌ تحتَ قَدْرِ نَفسي، والأنامُ تحتَ أخمصيَّ، والأخمصُ باطنُ القَدَم، قالَ الأعشى (١): ... ... كَانَّ أَخْمَصَهَا بِالشَّوْكِ مُنْتَعِلُ

ونصب «واقفاً» و«واقفاً» على الحال.

٩. أقَــراراً ٱلمَــنُ تَحــتَ شـرار وَمُراماً ٱبغين وظُلُمي يُسرَامُ ؟

يُقالُ: شَرارةٌ وشَرارٌ وشَرَرٌ، وتُجمَعُ شرارةٌ أيضاً: شَرائرُ. أنشدَ الأصمعيُّ (٢): وَمَــروَةُ تُطَــييِّرُ الشَّــائِرا وَتُـبُ الفَــراشِ تَرْكَـبُ الشَّـعائِرا

وأنشد أيضاً (1):

وَإِنْ عَالِم مَثَّانَ رَقَاقٍ شُاعَرَهُ كُما اسْتَطارَتْ في الإِناءِ الشَّررَهُ

وقراتُ على مُحمَّد بن مُحمَّد، عنْ أحمدَ بنِ موسى، عنْ محمَّد بنِ الجَهْم، عنِ الفَرَّاءِ (٥): قَــوْمُ أَصَـابَهُمُ مِـنْ وَرْي زُنُّدِهِـمُ شَـرارَةٌ غَبُّها فَعْ تَــوْبِ مُوْرِيِّها

١٠. دُوْنَ أَنْ تَشْـرَقَ (١) الحِجـازُ وَنَجْـدٌ وَالعِراقــانِ بِالقَنـا والشَّــآمُ

صبري على نوائبه، فتضعف طاقتي عن حملها، واستلزمتني الكرام شهدوا بأنني أكرم منهم، واقتدوا بي في الكرم إذ علوت عليهم بفضائلي، فصاروا تحت قدمي وقوفاً، وأنا واقف تحت قدر نفسي إذ ليس فوقه رفعة . والقسم الأخير من قوله: «فصاروا» هو شرح للبيت الذي بعده.

- (١) وردُص٩٥ من هذا المجلد، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٢٢.
  - (٢) ضبطها في (ك): «أبقى»، بضم الهمزة وبالقاف المثنَّاة الفوقانية.
    - (٣) لم أعثر عليهما.
    - (٤) لم أعثر عليهما.
      - (٥) لم أعثر عليه.
- (٦) في الديوان: «يشرق» بالمثنَّاة التحتانية. وقد ضبط الرَّاء في الأصل و(ك) بالكسر، وأخذنا بما في (د) والديوان والمصادر. ولم أجدها بكسر الرَّاء في المضارع.

«تشرَقُ» به، أي: تَغَصُّ به لكثرَته (١).

١١. شُسرَقٌ (٢) الجَسوُ بالغُبسار إذا سسا

«القَمقامُ»: السُّيِّدُ، وقد ذكرُناهُ.

١٢. الأَديْبُ المُهَدنُّبُ الأَصيَدُ الضَّرْ

/١٣. وَالْسِذِي رَيْسِبُ دُهُسِرِهِ مِسنُ أُسِسارا

١٤. يَتُداوَى مِنْ كَسْرَةِ المَالِ بِالإقْد

رَ عَلَى بُسِنُ أَحْمَدَ القَمْقَامُ

بُ الذِّكِيُّ الحَعْدُ السَّرِيُّ الهُمامُ (٢) هُ ومن حَاسدي يَدَيْه الغَمامُ سلاًل جُسوداً كَسان مسالاً سسقام (1)

نصبَ «جُوداً» على المصدر، كأنَّه قالَ: يَجودُ جُوداً، وصارَ ما ظهرَ منَ الكلام دالاً على «بحودُ».

بَحُ من ضيفه رأته السُّوام (٥) ١٥. حَسَنَ في عُيرُونِ أَعْدائه أَقْد

هذا ممَّا يُسَأَلُ عنهُ، فيُقالُ: كيفَ يكونُ حسناً في عيونِ أعدائِه؟ وهل هذا إلاًّ 

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الغَصَصُ هنا ٱلْيَقُ، لأنَّ الشَّرَقَ هوَ بالماء، والغصص بالطُّعام والشَّراب جميعاً، فالقناةُ بعيدةٌ منْ شكُل الماء».

ف (ك): «يشرقُهُ، وهو سهوٌ من النَّاسخ. **(Y)** 

لم يشرح ابن جني البيت في الأصل. وشرحه في (د): «الأصيد المتكبّر الذي ينظر بمؤخر **(T)** عينه شزراً، والضَّربُ: الرجل الخفيف اللحم السَّريع إلى داعي المكارم. والجعد: المنقبض عن الدِّنايا، والسَّريُّ الكريم الأصل والنفس، والهمام: الملك الذي إذا همَّ بشيء أمضاهُ».

<sup>(</sup>٤) شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً.

شرح البيت في (د): «قولُه: حسنٌ. ثمَّ ابتدأ، فقال: أقبحُ في عيون أعدائه من ضيفه في عبون السُّوام، يريد أنَّه حسَنُ الخلق والخُلُق إلاَّ أنَّ أعداءَه يستقبحونه لما يفعل بهم كما يستقبحُ السُّوامُ ضيفَه لأنَّه سببُ هلاكها ١٠.

البيت لحريث بن غيلان في شرح أبيات سيبويه ؛ ١/٣١٢. وبلانسبة في تحصيل عين الذهب؛ ١/٢٤٤، والكتاب؛ ١/ ٣٥٧، والمقتضب؛ ٣/ ٢٠٤. ويروى: «إذا» بدل «لَّا».

أي: غضَّتُها عنِّي حسَداً. وقولَ رُؤَيةً (١٩٩٠) وقولَ وقولَ رُؤَيةً والهُمَّسِي وَجسامعِ القُطَرَيْسِ مُطَرَخِسمٌ بيَّسضَ عَيْنَيْسِهِ العَمَسي المُعَمِّسي مَسِنْ نَحَمسانِ الجَسَسِدِ النِّحَسمِّ

فالجوابُ عنه، أنّه أرادً؛ هو في الحقيقة حَسنَّ، إلاَّ أنَّهُ معَ هذا أقبحُ في عيون أعداته من ضيفه إذا رأته السَّوامُ، وهو المالُ الرَّاعي؛ لأنَّهُ ينحرُ الإبلَ للأضياف، فهيَ تكرَهُهمْ. فقولُه: في عيون أعدائه، إنَّما هو ظَرَف للقبيح لا للحسن منك، على هذا استقر الكلامُ بيني و بينهُ وقت القراءة عليه. وحكى ابن عائشة عن أبيه، قال حدثتي من رأى الحُسنين رضي الله عنهما خارجاً من الكوفة، وهو بين رَجُلَيْن لِعلَّة كانتُ به، وهو بين رَجُلَيْن لِعلَّة

\_\_\_ مُغِـــيْراً وَلاَ دُعِيِّــتُ يَزِيِّــدا وَالْمَنايــا يَرصُدُنَنــي أَنْ أَحِيِّــدا لاَ ذَعَرتُ السَّوامَ فِي فَلَقِ الصَّبِ

لَحَماكَ الإجلالُ والإعظامُ (١) وَلَكِمنا مُ (١) وَلَكِمنا وَلَكِمنا وَلَكِمنا وَلَكِمنا وَلَكِمنا وَلَا مُ

١٦. لَـوْ حَمـى سَـيداً مِـنَ المَـوْتِ حـام
 ١٧. وَعَــوارِ لَوامِـعُ دِينُهـا الحـلُ

/والشِّعرُ ليزيدَ بن الْمُفَرِّغ<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص٨٦، وأعاد إنشادها فيه ص٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان ليزيد بن مفَرَّغ الحميريُّ في ديوانه؛ ٧٢، والشعر والشعراء؛ ١/ ٣٦٢ (وذكر تمثُّلَ الحسين بهما)، والمختار من شعر بشَار؛ ١٧٧، وخزانة الأدب؛ ٨/ ٣٦٧. والخبر والبيتان في الأغاني؛ ١٨/ ٢٨٨ ليزيد بن مفرَّغ الحميري، . ويروى صدر الثاني: يوم أعطى من المخافة ضيماً.

 <sup>(</sup>٣) في الأضل: «الفرخ»، وهو سهو من النّاسخ، والصّواب ما أثبتناه كما ذكرنا في التخريج،
 ولم أجد شاعراً باسم: يزيد بن الفرخ.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليسَ هذا بحسَن في المدح، وإنَّما اتَّبع فيه الأوائلَ، فأمَّا أهلُ التَّنقيح فلا يقولونَ هذا إلاَّ في المراثي».

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «يعني السُّيوفُ، أي هُو حلِّ لا يعرَّمُ دماً ولا تعافه، ولكنَّها مجرَّدةٌ أبدا كالمُحرم». وشرحه في (د): «قوله: «عوار لوامع يعني السُّيوف والأسنَّة. دينُها الحلُّ أي يستحلُّ سفك الدَّمَاء من الأعداء وزيَّها الإحرامُ، أيَّ هي مُجرَّدةٌ من الغمود كما يتجرَّد المُحرم من الثياب المُخَيَّطة».

سَالتُه عنْ هذا، فقالَ: أردتُ السُّيوفَ، وقولُه: ديِّنُها الحلُّ؛ لِأنَّها لا تَحْرَجُ عن شيء، و«الإحرامُ»؛ لأنَّها مُجرَّدةٌ منْ أغمادها.

### ١٨. كَتَبَتْ في صَحاثِضِ الْمُجْدِ بِسِلْمُ ثُمُّ قَيْسِ وَيَعْدَ قَيْسَ السُّلامُ (١)

ذهب به فيس الله القبيلة ، فلم يصرفها ، وأمّا «سِم فخلط الباء بنفس الكلمة لمساحبتها إيّاها ، فجعلها كالجزء الواحد ، ورفعها ، وهذا قبيح جداً (٢٠) . وحكى (٢) بعضهم في رجّل أقبل ، فقيل : ها هو ذا قد جاء ، فقال أعرابي : نعم الها هوذا هُونا مُونا مُونا مُونا من فجعل الجملة كالجزء الواحد ، [فأدخل عليه الألف واللاّم] (٥) وهذا من قبيح ما يُحكى عنهم (٢) .

وقالَ أَعرابيُّ مِنْ بني سعد، وقد سألَ امرأة ، فقالت: بُوركَت ، فقالُ (٧) : رُبُّ عَجُ وِنْ (^) عَرْمِ سِ زَبُ وِنِ سَرِيْعَةِ الرَّدُّ على المِسْكِيْنِ تَحْسَ بُ أَنَّ بُورِكَ الْ يَكْفَيْنُ فِي إِذَا غَدَوْتُ باسِ طأ يَمِيْنِ فِي الْمَا يَمِيْنِ فَي الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِالْمَا الْمَا الْمَا الْمِالْمِ الْمَالِمُ

فجعلَ «بوركاً» اسماً (٩)، وهو دونَ ما ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً. وشرحه في (د): «يريد أنه كتب في صحائف المجد بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب مكارم قيس بن عيلان بن الياس بن مضر بن نزار، شم كتب بعد قيس السلّام، فابتدأت الصحائف بهم وختمت، ولم يكتب بعدهم أحد».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يُسمِّي ما لايجوزُ قبيحاً، تخفيفاً مِنْ ذنوبِ صاحبه»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وذكره».

<sup>(</sup>٤) في الأصل النعم الهاءُ...، ، وأخذنا بما في (ك).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو صحَّت هذه الحكايةُ لكانتْ مِنَ الشَّاذُ الذي لا يُقاسُ عليه»، ثم قال: «رجع».

 <sup>(</sup>٧) الأبيات لأبي فرعون في لسان العرب (برك)، وتاج العروس (برك). وبلا نسبة في لسان
 العرب (عرمس)، وتاج العروس (عرس).

<sup>(</sup>A) في (ك): «عروس»، وهي رواية بعض المصادر.

<sup>(</sup>٩) سقط ما بعده من (ك).

### ١٩. إِنَّمَا مُرَةُ بِنُ عَـوْفِ بِـنِ سَعْدِ جَمَـراتٌ لا تَشْــتَهِيْها النَّعـامُ

/أي: هم أحرُّ من الجمرِ على أعداثهم، ويجوزُ أنْ يكونَ أرادَ بالجمرات: قبائلَهم(١).

٢٠. لَيْلُهَا صُبُحُهَا مِنَ النَّارِ وَالإِصْ بِاحُ لَيْسَلٌ مِنَ الدُّخَانِ تِمَامُ

كُلُّ ليل طالٌ مِنْ مرضٍ أو همٌ، فهوَ تمامٌ، وأكثرُ ما جاءَ في هذا ليلُ التَّمامِ، بالألفِ واللاَّمُ<sup>(٢)</sup>.

وربَّما قالوا: تمامٌ، بلا ألف ولا لام. قالَ العجَّاجُ<sup>(٣)</sup>: حَتَّـى إِذًا ليُــلُ التَّمــام نَصَّفــا<sup>(١)</sup>

٢١. هِمَ ـــم بلُّغَتُكُــم رُتَبِــاتِ قَصُـرَتْ عَـن بلُوغِهـا الأوهـام

٢٢. وَنُفُسوسٌ إِذَا انسبَرَتُ لِقِتِسالِ نَفِيدَتُ قَبْلَ يَنْفَدُ الإِقْدامٌ (٥)
 أراد؛ قبلَ أَنْ ينفَدَ، فحذَفَ «أَنْ»، وقد مضى تفسيرُ (١).

٢٣. وَقُلُوبٌ مُوَطُّنَاتٌ علَى السرُّو عِكَأَنَّ اقْتِحامَها استسلامٌ (٧)

- (١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: لا تشتَهيها النَّعامُ، مدخولٌ؛ لأنَّ النَّعامَ لا تشتهيها النَّعامُ لا تُنَّهُ مِنْ شَهَواتِها، والمتنبِّي لا تشتهي الجمرَ، وإنَّما يُلقَى إليها، فتلقفُه على طريق الولوع، لا أنَّهُ مِنْ شَهَواتِها، والمتنبِّي قد أثبتَ أنَّها تشتهيه ، ولو قالَ: تلتقمُها وتلقفها لتخلُّصَ».
- (٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليلُ التّمامِ: ليلُ الشّتاء، ولا يُقالُ لليل الصّيّف ذلكَ»، ثم قال: «رجع».
  - (٣) البيت للعجَّاج في ديوانه؛ ٢/ ٢٤٨، ولسان العرب (نصف)، وتاج العروس (نصف).
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا يدلُّ أنَّ ليلَ التَّمام ليس سببه الهمُّ والمرضُ، وإنَّما هو وقتٌ منَ الزَّمان».
- (٥) شرح البيت في (د): «قوله ونفوس. معنى نفدت قبل ينفد الإقدام أنَّ الشجاع إذا قتل وسقط إلى الأرض هابه عدوَّه أنْ يُقدم عليه مخافة أن يكون ذلك حيلة أو يكون بعدُ حيَّا».
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: قبل يَنْفَدُ الإِقدامُ، يريدُ؛ إقدامَهم، أقامَ
   الألف واللاَّمَ مقامَ الإضافة إليهم».
- (٧) شُرَح البيت في (د): «يريد أَنَهم يقتحمون على أعدائهم في الحرب كأنَّ النجاة والسَّلامة مطلوبة بذلك الاقتحام، وإن كان الموتُ فيه».

«الإقحامُ»(1): ركوبُ الأمرِ، و«الاستسلامُ»: الاسترسالُ.

37. قَائِدو كُلُ شَلِطُبة وحصان قَد براها الإسراج والإنجام (٢٤)
 «الشَّطْبة»: الفرس الطويلة. ولا يوصف بها الذَّكَرُ.

/٢٥. يَتَعَسَثُرُنَ سِالرُّوْوسِ كَمسا مُسرَّ بِتَساآتِ نُطْقِسهِ التَّمْتَسامُ (٣)

«التَّمتامُ»: الذي يُردِّدُ لسانَه في التَّاء، ويُقالُ أيضاً: في لسانه حُكَلَةٌ وحُلَكَةٌ ورَثَّةٌ وَتَمَتَمةٌ وفَأَفَأَةٌ وَلَقَلَفَةٌ ورَعَّتُمةٌ وخُبْسَةٌ، كلَّهُ مُتقاربٌ، ورجلٌ تمتام وامراةٌ تمتام قُ. وأنشدَ الأصمعيُّ لربيعة الرَّفِّيِّ، وليسَ بحُجَّة ولا قديم (1):

فَلا يَحْسَبُ التَّمْتِامُ أَنِّي هَجُوْتُهُ وَلَكِنَّنِي فَضَلَّسَتُ أَهْلَ المكارم

وقالَ الكلابيُّونَ: «التَّمتامُ»: الذي يُعجِّلُ في الكلام، ولا يكادُ يُفْهمُك، يُقالُ: هوَ الذي تسبِقُهُ كلمتُه إلى حنكه الأعلَى، والحُلْكَةُ كالمُجْمة، لا يَبِيْنُ صاحبُها الكلام، والرَّثَّةُ: التَّرَدُّدُ في الكلام، والفَّافَاةُ: ترديدُ الفاء، يُقالُ: رجلٌ فَأَفاءً، مصروفٌ، وامرأةٌ فأفاءَةٌ. قالَ رُؤَيةٌ (٥)؛ فَ الكلام، والفَّافَاةُ: ترديدُ الفاء، يُقالُ: رجلٌ فَأَفاءً، مصروفٌ، وامرأةٌ فأفاءَةً. قالَ رُؤَيةٌ (٥)؛

واللَّفَفُ واللَّفَلَفَّةُ: ثِقَلُ اللِّسانِ وغِلَظُهُ.

٢٦ . طَالٌ غِشْ يانكَ الْكَرائِ مَ حَتَّى قَالٌ فِيْ كَ الدِي أَقُولُ الحسامُ
 ٢٧ . وَكَفَتُ كَ الصَّفَائِحُ النَّاسَ حَتَّى قَدْ كَفَتْ كَ الصَّفَائِحُ الأَقْ لِلْمُ

أي: أستغنيتَ بسُيوفكَ عنْ نُصَرةِ النَّاسِ لكَ، شمَّ استغنيتَ باقلامكَ عنْ سيوفكَ؛ لما استقرَّ لكَ في نُفوسِ النَّاسِ، فلستَ تحتاجُ معَهمْ إلى السُّيوفِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكان يجب أن يقول: «الاقتحام».

 <sup>(</sup>٢) شرحه في (د): والشَّطبةُ: الفرس الضامرة الخفيفة السَّريعة».

<sup>(</sup>٣) شرحه في (د): «التمتام الذي يتعقّد لسانه بالتاء».

<sup>(</sup>٤) البيت لربيعة الرُقِّي في ديوانه؛ ٩٨، وطبقات الشّعراء لابن المعتز؛ ١٥٩، والكامل؛ ٢/ ٧٦٣، والعقد الفريد؛ ١/ ١٩٧ و٢/ ٢١٣ و٦/ ١٣٥٩، والعمدة؛ ٢/ ٥٥٠، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٣٥٩. وقد ضبطنا «يحسبُ» كما في الأصل بضم الباء، وكذا ضبطها في الحماسة، وهي في أغلب المصادر مكسورة على الجزم، ولكل وجه ".

<sup>(</sup>٥) البيت لرؤبة في ديوانه؛ ١٥٠.

٢٨. وَكَفَتْكَ التَّجارِبُ الفِكْرَ حَتَّى قَدْ كَفاكَ التَّجارِبَ الإِلْهامُ إِيَّاهُ.
 أي: لَمْ تزَلْ تُعْمِلُ التَّجارِبَ حتَّى انطبعْتَ على الصَّوابِ، فصرتَ تأتيه كالمُلْهَمِ إِيَّاهُ.
 ٢٩. فَارِسٌ يَشْتَرِي بِرازَكَ لِلْفَخْ بِرِيقَتْ لِ مُعَجَّلِ لاَ يُسلامُ
 ٣٠. نَائِلٌ (١) مِنْكَ نَظْرَةً سَاقَهُ الفَقْ بِرَاكَ كَانَ مُنْعماً عليه.
 أي: لَمَّا كانَ فَقَرْهُ سببَ نظره إليكَ كانَ مُنْعماً عليه.

٣١. خَسْيُرُ أَعْضَائِنِسَا السَرُّوُّوسُ وَلَكِّسَنْ فَضَلَتْهِسَا بَقَصْسَدِكَ الأَقْسَدَامُ ٣١. هذا نحوُ قوله أيضاً (٣):

وَإِنَّ القيِّالَ الْمَوْسَلِ الْمُوْسَلِ عَوْلَا الْمُوْسُ لَتَحْسَلُ الْمُوْسُ الْمُؤْسُ الْمُؤْسُ الْمُوْسُ الْمُؤْسُ الْمُوسِ الْمُؤْسِ الْمُوسِ الْمُؤْسِ الْمُؤْسِ الْمُؤْسِ الْمُؤْسِ الْمُؤْسِ اللهُ الْمُؤْسِ اللهُ الْمُؤْسِ اللهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِ اللهُ الْمُؤْسِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سَالتُهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ: كَنْتُ بِالقُربِ مِنْهُ فَلَمْ أَزْرُهُ، فَلَمَّا بِعُدْتُ عِنْهِ زُرْتُه، تُمَّ الكلامُ عند قوله: على القُربِ، ثُمَّ ابتدأ، فقالَ: إنَّما يُعرفُ الإلمامُ على البُعد، أي: حينتذ يكونُ له طَعْمٌ، ويُقالُ: لَمَّ به، وألمَّ به، والتمَّ به، بمعنى، قالَ (٤):

أَلْمُ وَا بِلَيْلَى لَمَّةً أَيُّها السَّفَرُ وَبَعْضُ الْتِمامِ بِالهَوَى لِلهَوَى كِلْهَوَى عَفْرُ ٥٥. وَمِنَ الخَيْرِ بُطُءُ سَيِبِكَ عَنَى أَسْرَعُ السَّحْبِ فِي المَسيْر الجَهامُ ٥٥.

(١) في (د): «نائلاً».

 <sup>(</sup>٢) شرح البيت في (د): «يقولُ: السائلُ الذي يستميحك يتشرَّف بالنَّظر إليك حتَّى يَعُدَّ فقره
 الذي ساقه إلى مسألتك إنعاماً عليه».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبيّ في ديوانه؛ (٥٥٠ ويُروى البيت أحياناً: «الفيّامَ»، وانظر ديوان المتنبي؛ (٥٥١، وتعليـ ق المحقق هناك.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه، ولمجنون ليلى في ديوانه؛ ١٠٠ وما بعد أبياتٌ كثيرة على هذا البحر والرَّوي، ولعلَّ هذا البيت مطلع إحدى القصائد والمقطّعات فيه.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «معناه أنَّ العاجل غيرُ مرض كالجهام من السُّحب، يُسرعُ المسيرَ ويذهب

«الجَهامُ»: الذي قد هراقَ ماءًهُ، أي: تَأخُّرُ سيبِكَ عني محمودٌ غيرُ مذموم.
٣٦. قُلُ فَكُم مِن جُواهِر بِنِظام وُدُّها أَنَّها بِفِيْكَ كَللأمُ يُقالُ: وَددْتُ الشَّيَءَ أَوَدُّهُ وُدَّا ووَدَا ووَدَاداً ووَدَادةً . /قالَ (١):

وَدِدْتُ وَمَا تُغْنَسِي السوَدَادَةُ أَنَّسِي بِمِا فِي ضَمِيْرِ الحاجبِيَّةِ عَالِمُ وقُرىءَ: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدْاً ﴾ (٢) و﴿ودًا ﴾.

٣٧. هـابكَ اللَّيْـلُ وَالنَّهـارُ فَلَـوْ تَنْ هاهُمـا لَـمْ تَجُـزْ بِـكَ الأَيِّـامُ ٢٨. حُسْبُكَ اللهُ مَا تَضِلُّ عَنِ الحَقُّ وَمـا بَهْتَـدى إِلَيْـكَ أَتَـامُ

٣٩. لِـمَ لا تَحـندُرُ العَواقِـبَ فِي غَيْـ حرالدُّنايا وَما عَلَيْكَ حَرامُ ؟ (٣)

يقولُ: لإفراطِكَ فِي تَوقِّي الدَّنايا، وهيَ جَمْعُ دَنِيَّةٍ، ما قدْ صِرْتَ كَأَنَّكَ لا حرامٌ عليكَ غيرَها<sup>(١)</sup>.

٤٠. كُمْ حَبِيْبِ لاَ عُدْرَ فِي اللَّوْمِ فِيْهِ لَلَّكَ فَيْسِهِ مِنَ التُّقَسَى لُواْمُ

سريعاً بلا نسبة في مطر، والجهام سحابٌ تهيجُ فيه كدرة وغلظٌ وحُمْرةٌ».

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٢٤٥، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٢٨٧، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ٨٢٣، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٣/ ٢٤٨، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٣٨٩، وشرح الحماسة المنسوب للمعريّ؛ ٢/ ٨١٥، وخزانة الأدب؛ ٨/ ٣٨٣ و و ٣٠٠، والتذكرة السعدية؛ ٢٩٨. ويلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٤/ ١٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) مريم؛ ٩٦، وقرأها بكسر الدَّال جناح بن حبيش، انظر البحر المحيط؛ ٦/ ٢٢١، والكشاف؛ ٢/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) على هامش الأصل كتابات بخط مغاير غير واضحة إطلاقاً. وقد شرح البيت في (د): «يقولُ: أنت لا تحذرُ العواقب إلا في المآثم ودنايا الأمور، وإن لم تحرم عليك، ويجوز أن يكون: وما عليك حرامٌ عطفٌ على الدنايا، وتكون «ما» بمعنى الذي. أي: أنت تحذر العواقب في الحروب العواقب في الحروب والأهوال التي تلقى نفسك فيها».

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ههذا في الدُّنيَّة ، فأمَّا في البيت فلا ، وما يليق عَجُزُ
 البيت بالصَّدْره .

أي: تُقاكَ عنْ مُواصلَة مَنْ يَعَدُّلُكَ فِي حُبِّه كُلُّ أحد لنفاسته وحُسنه.

٤١. رَفَعَتْ قَدْرُكَ النَّزَاهَةُ عَنْهُ وَثَنَتْ قَلْبُكَ الْمَساعي الجِسِّسَامُ

٤٢. إِنَّ بَعْضًا مِنَ القَرِيْضِ هُداءٌ لَيْسَ شَيْئًا وَيَعْضَهُ أَحْكَامُ

يُقَالُ: هَذَى يَهَذِي هُذاءً وهَذَياناً.

٤٣. منْ هُ ما تَجْلُبُ البَراعَةُ وَالفَضْ لل وَمنْ هُ ما يَجْلُبُ البِرسام (١)

يُقالُ: بِرْسامٌ وبِلْسَامٌ [وجِلْسامٌ](٢) وجِرْسامٌ. قالَ الجِرانُ(٢):

تَشْفي مِنَ السُّمُّ والبِلْسَامُ رِيْقَتُهَا لَ سُفَّمٌ لِمَن أُسْفَمَتُ دَاءً عَقَابِيلُ

/وهو فارسيٌّ مُعَرَّبٌ. وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>:

هِيَ الضَّرَيانُ فِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

وقالَ الآخُرُ<sup>(٥)</sup>:

وَاصْفَرُ حَتَّى صارَ كَالْبَلْسَم



<sup>(</sup>۱) أورد شرح البيت في (ك) إلى آخر بيت الجران. وأورد البيت في (د) من غير شرح، ولكنه قال أياتاً قال في آخره: «فلمًا أنشده هذه القصيدة حمله على فرس، وسأله المقامُ عنده، فقال أبياتاً تقدَّمت على رويًّ الرَّاء».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك). وكلُّها تعني مرضاً نفسياً، وهو في المعاجم «الحُمَّى» ولعله «الهذيان والهلوسة» في البيت، وانظر اللسان (برسم) و(موم) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «قال الأعرابيُّ». والبيت لجران العود في ديوانه؛ ٣٨، وفيه: «مِنَ السَّلِّ». وفسَّر البرسام بالتهاب الصَّدر، وهو غير ما ذهب إليه المتنبَّى في بيته.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) البيت للعجَّاج في ديوانه؛ ١/ ٤٧٥، ولسان العرب (بلسم)، وتهذيب اللغة؛ ١٥٨/١٣، وتاج العروس (بلسم). ويروى: «كالمُبرُسم».

### (\*)(Y£7)

وقالَ، وقد وردَ عليه كتابُ<sup>(۱)</sup> جَدَّته لأُمِّه مِنَ الكوفة، تستجَفيه [فيه]<sup>(۲)</sup>، وتشكو إليه شوقَها وطولَ غيبته عنها، فتوجَّه نَحوَ العراقِ، ولمَّ يَمكنَه دخُولُ الكوفة على حاله تلكَ، فانحدرَ إلى مدينة (۲) السَّلام، وقد كانتَ جَدَّتُهُ يَسِتَ منهُ، فكتبَ إليها كتاباً، إيسَألُها المسيرَ إليه إ<sup>(1)</sup>، فقبَّلتَ كتابَهُ، إلنَّا وردَ عليها إ<sup>(0)</sup> وحُمَّتُ لوْقتها (۱) سُروراً إبه إلام، فالبها، فماتت (۱)، فقالَ [أبو الطَّيِّب] (۱) يَرْثِيها (۱۱):

١. أَلاَ لاَأْرِي الأحداثَ حَمداً وَلا ذَمَّا فَما بَطْشُها جَهْلاً ولاَ كَفْها حِلْما (١٠)

ليسَ نقيضُ الجَهلِ الحلمَ، وإِنَّما نقيضُه العلمُ، ونقيضُ الحلِّم السَّفَهُ والطَّيْشُ.

<sup>(</sup>١) العبارة في (ك) و(د): «ورد على أبي الطيّب كتابُ...».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(د): «إلى بغداد».

 <sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و(د)، وفي (د): «السَّير إليه».

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «من وقتها».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٨) عبارة (د): «وغلب عليها الفرح».

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(د): «فقتلها».

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (د).

<sup>(</sup>١١) على هامش (ك): «طويلٌ» مشيراً إلى بحر القصيدة.

<sup>(</sup>١٢) وقد شرح البيت في (د): «يريد أنَّ حوادث الزمان ليست أفعالُها قصداً، وإنما هي طباعٌ تجري على وتيرة واحدة، فإذا بطشت عند الإساءة فليس ذلك البطش منها جهلاً يكفُّها عنه الحلم، وإذا كفَّت عن الإساءة فليس ذلك منها حلماً يزيله الجهل، وإذا كانت على هذا فلا يجب حمدها على ترك الإساءة ولا ذمُّها عليها».

#### ٢. إِنِّي مِثْلِ مَا كَانَ الفَتَى مَرْجِعُ الفَتَى ﴿ يَعُودُ كَمَا أَبْدَى وَيُكُرِي كَمَا أَرْمَى (١)

«الأحداثُ»: المصائبُ، واحدُها حَدَثُ، ويُقالُ: بدا الشَّيْءُ وأبدَى، وبدأ اللهُ الخُلُقَ وأبداً هُمُ مَّ وابتدأَهُمُ، قالَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿كما بَدَأَكُمْ تَعودونَ﴾(٢)، وقالَ تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعودونَ﴾(٢)، وقالَ تعالى: ﴿يُبَدِيءُ ويُعيَدُ﴾(٢) وقالَ ذُو الرُّمَّة(١):

[كاللَّ وَرُبِّ إِلْبُوسِي الْبُوسِيءِ الْمُعيد

وَقالَ جَريرُ إ (٥):

/ مَنْيِئًا لِلْمَدِينَةِ إِذْ أَهَلَت بِأَهْلِ الْلَّكِ أَبْداً ثُمَّ عادا

أي: بدأ ثمَّ عادَ، وتركَ الهمْزَ فِي «أبدأ» مضطرّاً، وقد فسَّرناهُ قديماً، و«يُكُري»: ينقُصُ. يُقالُ: أكرى الشَّيءُ إكراءً، أي: نقَصَ، و«أَرْمَى» إِرْماءً، أي: زادَ، وأكريتُ الشَّيءَ: أخَّرتُه. قالَ الحُطَيْتَةُ (١):

<sup>(</sup>١) ورد من شرحه في (د): «يُقال أكرى الشيء يُكري إذا نقص، وأرمسي يرمسي إذا زاد». وشرح البيت في (ك) كالأصل تماماً، وزاد عليه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف؛ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) البروج؛ ١٣.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٦، ورواية البيت: فقلتُ لا والمبدي المعيد. وما بين قوسين زيادة من (ك). ويهذه الزيادة زال الالتباس في نسبة بيت جرير لذي الرُّمة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير في ديوانه ؛ ١/٠١٠ ، وتهذيب اللغة ؛ ٥/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٦) البيت للبحطيئة في ديوانه؛ ٨٣، ولسان العرب (أنى) و(كرى)، ومقاييس اللغة؛ ١/١٥١ و و/١٠٧٥، وميوان و و/١٠٧٥، وكتاب العين؛ ٨/٢٠٤، وجمهسرة اللغة؛ ١/٥٥١ و ٢٥٠/١، وديوان الأدب؛ ١/١٠، وتهذيب اللغة؛ ٢/٣٤٣ و ٥٥٤/٥٥٥، ومجمل اللغة؛ ٤/٢٨٧، وأساس البلاغة (أني) و(كري)، وتاج العروس (أنى) و(كسرى)، والصَّحاح (أنى) و(كرى)، ومختارات ابن الشجري؛ ٤٧٧، وإصلاح المنطق؛ ٣٤٣، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٩٤٥، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٤٢٧، والمشوف المعلم؛ ٢/٣٧٢. ويلا نسبة في المخصَّص؛ ٢١/ ٢٦٤. ويروى: «وآنيتُ العشاء». ويروى: «فطال بي الكسراءُ»، وهي رواية (ك). وضبط العشاء في الأصل بكسر الشين، وهي في كل المصادر بفتحها، وهو الصَّواب.

وَأَكْرَيَّتُ العَشَاءَ السَّهَيْلِ أَوِ الشَّعْرَى فَطَالَ بِسِيَ الأَنسَاءُ وَأَكْرَيَّتُ العَشَاءُ العَشَاء

وَأُسْسَمَرَ خَطُّيِّسا كَانَ كُعُوبَهُ نَوى القَسْبِ قَدْ أَرْمَى نِراعاً على العَشْرِ

أي: زاد، ويُقالُ: رمَى على السِّنينَ وأرمَى، وأربَى، وأردَى بمعنيِّ.

يَقُولُ: لا ذنبَ للمصائبِ فأذُمَّها، ولا إحسانَ فأحمَدَها؛ لأنَّها غيرُ ناطقة في الحقيقة، وإنَّما تُتُسَبُ الأحوالُ إليها استعارةً ومَجازاً، ولا بدَّ لكلِّ أحدٍ مِنْ أَنْ ينقُصَ كما ذاد (<sup>'')</sup>.

- ٣. لَكِ اللهُ مِنْ مَفْجُوعَة بِحَبِيبِهِا قَتِيلَة حُبُ "ا غَيْرِ مُلْحِقِهَا وَصُمُا ا اللهُ مِنْ مُفْجُوعَة بِحَبِيبِهِا
- ٤. أُحِنُّ إلى الكَأْسِ التي شَرِيَتُ بِهِا وَأَهْ وَى لِمَثْواها الـتُرابَ وماضَمًا

أي: أحِنُّ إلى الموتِ، يؤكِّدُ ذلكَ ذكرُه أخيراً التُّرابَ.

ه. بَكَيْتُ عَلَيْهِا خِيْفَةً في حَياتِهِا فَذَاقَ (٥) كِلانا فَقُدُ (١) صَاحِبِهِ قُدُما

يُريدُ طُولَ تغرُّبِهِ عنها، فَتَكِلَها، وثَكِلَتَهُ قَبلَ الموتِ.

٦. وَلَـوْ قَتَـلُ الهَجـرُ المُحبِينَ كُلُهُم مَضَى بلَدٌ باقِ أَجَدَّتُ لَهُ صُرُما(٢)

نفَى فِي هذا البيتِ ما أثبتَهُ فِي قولِه (^):

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦١، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٤١٢.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «رجع إلى حاله الأولى لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سَافليْنَ [التَّين؛ ٥]﴾».

 <sup>(</sup>٣) في (ك) و(د) والمصادر: ١ شوق، .

<sup>(</sup>٤) لم يشرحه في الأصل. وشرحه في (ك): «الوصم: العيب، أراد أنَّ شوقها إلى ولدها لا يَلحقُها فيه عيب، كما يقالُ: المرأة بشوقها إلى عشيقها».

<sup>(</sup>۵) في (ك) و(د): «وذاقً».

 <sup>(</sup>٦) في (ك) و(د) والمصادر: «تُكُلُّ». وشرح أبي الفتح يؤكد رواية «ثكل».

<sup>(</sup>٧) شرحه في (د) بقوله: «يقول: لو قتل الهجر كلَّ مُحبِّ لقتل البلد الذي هجرته بموتها، فإنَّه يُحبُّها».

<sup>(</sup>A) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ٢٣٤.

لا تَحْسَسَبُوا رَبْعَكُسِمْ وَلاَ طَللَسِهُ أَوَّلَ حَسِيٍّ فِرِاقُكُسِمْ فَتَلَسِهُ (۱) ٧/. مَنافِعُها ما ضَرَّ فِي نَفْع غَيْرِها تَغَذَى وَتَرْوَى أَنْ تَجُوعَ وَأَنْ تَظْمَا (۱)

أي: منافعُ الأحداثِ أنَّ نجوعَ وأنَّ تظماً، وهذا ضارٌّ لغيرِها، ومعنى جُوْعها وظَمَتُها أَنَّ تُعلِكَ النَّاسَ فتُخلي منهمُ الدُّنيا، وهذا كقولهِ أيضاً (٢):

أ... أ... كَالْمُوْتِ لِيُّسِنَ لَهُ رِيُّ وَلا شِسِبُعُ

أي منفعةُ الأحداثِ فِي أنْ تَجوعُ وأنْ تظمأُ (1).

٨. عَرَفْتُ اللَّيالي قَبْلُ ما صَنَعَتْ بنِا فَلَمَّا دَهَتْني لَمْ تَزِدْني بِها علْما (°)

هذا كقول بعضهم، وقد مات ولدُه، فَحسُنَ عليه عَزاؤُه، وقيلَ له في ذلك، فقالَ: أَمْرٌ كُنَّا نَتَوَقَّعُهُ، فَلَمَّا وَقَعَ لَمْ نُنْكرَهُ.

٩. أتاهما كِتِمابِي بَعْمَدَ يَمَاْسِ وَتَرْحَمَهِ فَمَاتَتْ سُرُوْراً بِي فَمِتْ بِهَا هَمَّا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «للشَّاعر أنْ يقولَ المعنى وضدَّهُ إذا احتملَ القولُ».

<sup>(</sup>Y) شرح البيت في (د) بقوله: «يريد أنَّها تؤثر على نفسها بالطعام والشَّراب والكُسوة، فتنفع غيرها، وتضرُّ نفسها وتجعل جوعَها غذاءً لها وعطشها شراباً لها إذا أشبعت الجائع وأوردت العطشاء، وتعتقد أنَّ ذلك أعظم المنافع لها من حبُّ الخير». وشرحه في (ك): «إمَّا أن يريد أنَّ منافع جدَّته في الجوع والصوم الذي يضرُّها وإمَّا أن يريد أنَّ منافع الأحداث أن تجمع الناس وتهلكهم، وذلك عادتها، ويدلُّ على هذا قوله: «كالموت ليس له ريِّ».

<sup>(</sup>٣) صدرُه: لا يعتقى بلدٌ مسراهُ عن بلد، وهو للمتنبى في ديوانه؛ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا تفسيرُ ضالٌ غالط، إنَّما وصَفَ جَدَّتُهُ، فقالَ: منافعُ هذه المرأة، ما ضرَّها في نفْعِ غيرها، أي: تؤثرُ بما ملكَتْهُ، فتنفَعُ النَّاسَ، وتضرُّ نفسَها، وتعُدَّ ذلكَ نفْعاً، كما رُويَ عن أمير المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنهُ، أنَّهُ قالَ:

إِنَّ أَخِلَكَ النَّجْدَ مَسَنْ يَسْعَى مَعَكُ صَوْمَسِنْ يَضُسِرُّ نَفْسَسِهُ لِيَنْفَعَسِكُ وَأَمَّا وَأَنَّها صالحةٌ وأمَّا قولُه: تغذَّى وتَرُوى أَنْ تَجوعَ وآنْ تَظْمَا، يصِفُها بالصَّومِ والظَّماْ، وأَنَّها صالحةٌ مجتهدَةٌ في العبادة. هذا تفسيرُ البيت».

 <sup>(</sup>٥) شرح البيت في (ك) كالأصل تماماً.

«التَّرْحةُ»: الحُزنُ، ويُقالُ فِي الدُّعاءِ عليه: تَرْحَهُ اللَّهُ، أي: حَزَنَهُ.

١٠. حَرامٌ علَى قَلْبِي السُّرورُ فَإِنَّنِي أَعُدُّ الذي ماتَتُ بِهِ بَعْدَها سَمَّا (١)

١١. تعَجَّبُ مِنْ خَطِّي وَلَفْظي كَأَنُّما (١) تَرَى بِحُرُوْف السَّطْر أَغْرِيَةَ عُصْما (٣)

«أغريةٌ»: جمعُ غُراب، حكاها سيبويه وغيره، إيقالُ: غُرابٌ وأغريةٌ وأغرببٌ وغُروبٌ إلى قالَ الشَّاعرُ (٥): أ

/... ... أ... ... وَأَنْتُمْ خَفِافٌ مَثِلُ أَجْنَحِـةِ الغُـرَبِ وَقَالُ الهُذَلِيُّ (١):

مِنْ فَوْقِ هِ أُنْسُرٌ سُوْدٌ وَأَغْرِبَةٌ وَتَحْتَهُ أَعْبِنُزٌ كُلُهُ وَأَتْيَاسُ

و «الأعصَمُ» مِنَ الغربانِ: الذي في أحد جَناحَيه ريشهُ بيضِاءُ، وقالَ بعضُ أهلِ اللَّغَةِ: هوَ الذي إحدى رِجَلَيْهِ بيضاءً، وهذا غيرُ موجودٍ، وفي الحديثِ<sup>(٢)</sup>: (عائِشَةٌ فِي

- (١) ضبطها في (د) بفتح السِّين وضمِّها، وكتب فوقها: «معاً». وقد شرح البيت في (د) بقولـه: «حرَّم السُّرور على قلبه لَّا قتلها؛ فصار عنده كالسُّمَّ».
  - (٢) في (ك): «كأنَّها»، وهي رواية الدّيوان وأغلب المصادر.
- (٣) شرحه في (د): «الغربان العُصم: التي تكون مقادم أجنحتها بيضاء، وهذا في الغربان لا يوجد. يضرب به المثل لكلِّ عتنع». وشرحه في (ك) كالأصل تماماً، وزاد عليه.
  - (٤) زيادة من (ك).
- (٥) زيادة من (ك). وصدر البيت: فما لكم لم تُدركوا رجْل شنفرى، وهو لظالم العامريِّ في الأغاني؛ ٢١/ ١٨٦. ويلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٣٢١، ولسان العرب (غرب)، والمخصص؛ ٨/ ١٥١، وتاج العروس (غرب).
- (٦) البيت اللك بن خالد الخُناعي في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ٤٤٠، وديوان الهذليين؛ ٣/ ٢. ولأبي ذويب الهذلي في شرح شواهد الإيضاح؛ ٥٤٤. واللك بن خالد الخناعي الهذلي أو لأبي دُويب في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ٢٢٨، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/ ١١٨، وللهذلي في التكملة لأبي علي؛ ١٦٥، ولسان العرب (تيس)، والصِّحاح (تيس)، وتاج العروس (تيس). وبلا نسبة في أمالي ابن الشجري؛ ٣/ ٣١. والبيت في الأصل «أعنر»، وروت المصادر جميعاً «أعنز»، فأخذنا بما فيها، وهو يناسب «أتياس».
  - (٧) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ؟ ٣٤٩ ، والفائق ؟ ٢٨٩٢ ، ولسان العرب (عصم).

النِّساء كالغُرابِ الأعْصَمِ مِنَ الغرِّيانِ}؛ وذلك أنَّ الأعصمَ مِنَ الغريانِ قليلٌ، وهوَ ما قَدَّمَنَا ۚ ذِكْرَهُ . وَأَنْشَدَنَا أَبُو عَلَيُّ<sup>(١)</sup>:

لَـوَّ أَنَّ عُصْـمَ عَمَـايَتَيِّنِ وَيَذَبُـلِ سَـمِعًا حَدِيْثَـكِ أَنَّـزَلاً الأوْعـالا

يريدُ بالعُصنمِ هنا الوُعولَ، ويُقالُ: سَطْرٌ وسَطَرٌ وصَطَرٌ بالصَّادِ أَيْضاً، وجَمْعُ سَطْرِ أَسْطُرٌ، وجَمْعُ سَطَرِ أَسْطارٌ، قالَ رُؤْبَةُ<sup>(٢)</sup>: إِنِّسِي وَأَسْسَطارٍ سُسَطِرْنَ سَسَطْراً لَقَائِلٌ بِسا نَصْسرُ نَصْسراً نَصْسراً

لَقَائِلٌ بِا نَصْسرُ نَصْسراً نَصْسراً

[وروزًى أبُو عُبيدةً بالضَّاد المُعجمة](١).

شْبَّه البّياضَ بينَ حُروفِ السَّطر بالبياضِ فِي الغُرابِ الأعْصَمِ.

١٢. وَتَلْتُمِ لَهُ حَتَّى أَصِارَ مِدادُهُ مَحاجِرِ عَيْنَيْهَا وَأَنْيابَها سُحْمَا (١)

«سُحُم»: سُودٌ (٥) قَالَ عَنْتَرَةً (١):

سُوداً كَخافيَةِ الغُرابِ الأسَحَم

١٢. رَقِا دَمْعُهَا الجارِي وَجَفَّتْ جُفُونُها وَفَارَقَ حُبُّي قَلْبُهَا بَعْدُما أَدْمَى

يُقالُ: رَقَاً الدَّمُ والدَّمعُ يَرْقاً رُقُوْءاً، أي: انقطعَ، وجاءَ في الحديث (٢): (لا تَسُبُّوا الإِبلَ فَإِنَّ فِيها رَقَوْءَ الدَّم)، مفتوحُ الرَّاءِ، يقولُ: تُعْقَلُ فِي الدُّيَاتِ، فتَنقطعُ بها الدُّماءُ،

سبق تخريجه ف الجلد الثاني ص٧٤٠. (1)

سبق تخريجهما ص٢١٤ من هذا الجلد. **(Y)** 

زيادة من (ك)، وسقط ما بعدها منها. (٣)

أورد شرح البيت على هامش (ك) كالأصل. (٤)

في (ك): «سحمٌ جمع أسحم، وهو الأسود». (0)

صدره: فيها اثنتان وأبعونَ حلوبةً، وهو لعنترة في ديوانه؛ ٢٢، وسائر كتب المعلقات، (7)وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٤٣٨، والحيوان؛ ٣/ ٤٢٥، وخزانة الأدب؛ ٧/ ٣٩٠، وشرح شذور الذهب؛ ٣٢٥، والمقاصد النحوية؛ ٤٨٧/٤. ويبلا نسبة في شرح الأشموني؛ ٣/ ٣٢٣، وشرح المفصل؛ ٣/ ٥٥ و٦/ ٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث في اللسان (رقأ).

ويُقالُ: أَرْقَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ، أي: قطعُ دمعَها، فأبدلَ الهمزةَ فِي «رقا» مضطرًّا.

/١٤. وَلَـمْ يُسْلِهَا إِلاَّ الْمَنايِا وَإِنَّمِا

١٥. طَلَبْتُ لَها حَظّاً فَضَاتُتُ وَفاتَني

١٦. فَأَصْبُحْتُ أَسْتُسْقِي الغَمامَ لِقَبْرِهِا

١٧. وَقَدْ كُنْتُ قَبْلُ الْمُوْتِ (١) أَسْتَعْظِمُ النَّوى

١٨. هَبِيني أَخَذْتُ الثَّأْرُ فِيكِ مِنَ العِدا

أَشَدُ مِنَ السُقُمِ الذي أَذَهَبَ السُقُما وقَدْ رَضِيَتْ بي لَوْ رَضِيْتُ بِها قِسْما وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَسْقي الوَغى والقَنا الصَّمَّا فَقَدْ صَارَتِ الصَّغْرَى التي كانَتِ العُظْمَى فَكُيْفَ بِأَخْذي الثَّأَرُ فِيلْكِ مِنَ الحَمَّى (17)

«هبيني»: اجعليني بمنزلة مَنْ فَعَلَ هذا . تقولُ العربُ: وَهَبَني اللَّهُ فِداكَ، أي: عِلَني.

١٩. وَمَا انْسُدَّتِ الدُّنْيَا عَلَيُّ لِضِيْقِهِا

٢٠. فَسِوا أَسَسِمًا أَلاَّ أُكِسِبًّ مُقَبُّلاً

وَلَكِينَّ طَرُف اللهُ أَراكِ بِيهِ أَعْمَى لِرَأْسِكِ وَالصَّدْرِ اللَّذَي (٣) مُلِثَا حَزْما

أرادَ «اللَّذينِ»، فحذفَ النُّونَ لطُولِ الاسم، كما قالَ الأخطلُ<sup>(1)</sup>: أَبْنِيِي كُلَيِّيبِ إِنَّ عَمَّيً اللَّيْذَا قَتَالِ الْمُلُوكِ وَفَكَّكا الأَغْسِلالا

أراد: «اللّذانِ». وقالَ الأشْهَبُ بْنُ رُمَيْلَةً<sup>(٥)</sup>:

فَــاِنَّ اللَّــذَيْ حــَانَتَ بِفَلْـجٍ دِمَــاؤُهُمْ هـُـمُ القَــوْمُ كُــلُّ القَــوَمِ يَــا أُمَّ خــالد

أرادَ «اللَّذَيْنِ»، فحذفَ النُّونَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (د): «وكنت قبيل الموت»، وهي الرُّواية الأشهر. وفي (ك): «هبيني قبيل الموت»، وهو سهو من النَّاسخ جَرَّ إليه البيت الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) أورد في (ك) الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «اللَّذي بمعنى اللذين». وأورد بعض شرحه في (ك) إلى قوله: «لطول الاسم».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٢٩.

<sup>(</sup>۵) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٢٨.

 <sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الإكثارُ مِنْ هذه الضَّروراتِ يُذْهِبُ حُسْنَ الشَّعْرِ،
 ويعودُ الإنسانُ من استحسانه إلى إقامة العُذْر له حتَّى يجوزَ».

/٢١. وَأَلاَّ أَلاَ قِي رُوْحَكِ الطَّيُّبُ الذي كَأَنَّ ذَكِيَّ الْسُلُكِ كَانَ لَهُ جِسُما(١)

أسكنَ «الياءَ» في «أُلاقي» ضَرورةً، و«الرُّوحُ» مُذَكَّرٌ، فإنْ سمعتَه مُؤَنَّتًا، فإنَّما يُذْهبُ به إلى النَّفُسِ<sup>(۲)</sup>. ويُقالُ شيءٌ ذَكِيٍّ وذاكٍ، قالَ سُحَيَّمُ (۲):

كَانَ التُّرَيَّا عُلُقَٰتَ فَوْقَ نَعْرِهِا ۚ وَجُمْرَ غَضاً هَبَّتَ لَهُ الرِّيحُ ذَاكِيا

٢٢. وَلَوْ لَـمْ تَكُونِي بِنِٰتَ أَكْرِمِ وَالبِدِ لَكَانَ أَبِاكِ الضَّخْمَ كَوْنُكِ لِي أُمَّالْ أ

٢٣. لَئِنْ لَنَّ يَبُومُ الشَّامِتِيْنَ بِيَوْمِهِا لَقَدُ وَلَدَتُ مِنِّنِ لِآنِفُهِم رَغُما

[أنُف جمع أنَّف، مثَّلُ بحر وأبحُر، ويجوزُ أُنوفٌ مثِّلُ بُحورٍ إ (٥).

٢٤. تَغَسَّرُبَ لا مُسْتَعَظِماً غَيْرَ نَفْسِهِ وَلا قسابِلاً إِلاَّ لِخَالِقِهِ حَكُمَا

٢٥. وَلا سَسائِكا إِلاَّ فُسؤَادَ عَجاجَسة ولا وَاجِسدا إِلاَّ لِمَكْرُمَسةِ طَعْما

٢٦. يَقُولُونَ لِي: مِا أَنُتَ فِي كُلُ بَلُدَة وَمِا تَبْتَغِي؟ مِا أَبْتَغِي جَلَّ أَنْ يُسْمَى

٧٧. كَانَّ بَنيِهِامُ عالِمُونَ بِانَّني جَلُوبُ إِلَيْهِمْ مِنْ مَعادِنِهِ اليُتُما (١)

أي: فهم يُبْغضُونَني، وَ«جَلوبٌ»: بمعنى جالب. قالَ أبو الأسنّود $(^{(\vee)})$ :

وَقَارِبَ بِلْزِي جَهَّلٍ وَبِاعِدْ بِعِالِمٍ ﴿ جَلُوبٌ عَلَيْكَ الْحَقَّ مِنْ كُلِّ مَجَلَبِ

<sup>(</sup>١) أورد بعض الشرح في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (ك).

<sup>(</sup>٣) البيت لسُحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ؛ ١٧ ، ولسان العرب (غضا).

<sup>(</sup>٤) لم يشرحه في الأصل، وشرحه في (د): «يقول: إنّك لو لم تشرفي بآبائك لشرفت بابنك، فإنّ الشّرف كما يتناول بالطّرفين بالآباء والأبناء فقد يُتناول بأحدهما، وقد شرف كثيرٌ من النّاس بأبنائهم كما شرف غيرهم بآبائهم، وإنّما أراد أنها قد جمعت الشرفين بالآباء والأبناء، فلو فاتها شرفُ الآباء لكفاها شرفُها بابنها».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) شرحه في (د): «يقولُ: يبغضني أبناؤهم كأنَّهم عالمون بأنَّني أقتلُ آباءَهم».

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي الأسود الدُّوكي في ديوانه ؛ ٤٧ و٤١٦.

وأنشدنا أبو عليٍّ لأبي طالب، وهو منِّ أبيات الكتاب (١):

ضَرُونِهٌ بِنَصْلِ السُّيْفِ سُوْقَ سِمَانِهِا ﴿ إِذَا عَدَمِ وَا زَاداً فَ إِنَّكَ عِ اقْرُ

٢٨ وَما الْجَمْعُ بِيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ فِي يَدي بِأَصْعَبُ مِنْ أَنْ أَجْمَعَ الْجَدُّ والفَهُما (٢)

يُحكى أنَّهُ قيْلَ لأَفْلاطُنَ: لِمَ لايجتمعُ العلمُ والمالُ؟ فقالَ: لعِزِّ الكَمالِ. /٢٩. وَلَكِنَّنَـــي مُسْـــتَنُصِرٌ بِنُبابِــهِ وَمُرْتَكِبٌ فِي كُلُّ حَالٍ بِهِ الغَشْما<sup>(٣)</sup>

أي: بذُبابِ السَّيْفِ، فأضمرَهُ، وإنْ لَمْ يَجْرِ لهُ ذِكْرٌ؛ لأنَّ فِي الكلامِ ما يدُلُّ عليهِ، و«الغَشْمُ»: الظُّلَمُ.

٣٠. وَجَاعِلُهُ يُسومُ اللُّقساءِ تَحيِّتني وَإِلاَّ فَلَسْتُ السِّيدَ البَطَلَ القَرْما(١)

هذا كقولِ عَمْرو بنِ مَعْدي كَرِبِ<sup>(٥)</sup>: وَخَيْسَلٍ قَسَدُ دَلَفْتُ لَهَا بِخَيْسَلٍ تَحيَّسَةُ بَيْنِهِ مَ ضَسَرَبٌ وَجِيْسَعُ

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي طالب في ديوان شيخ الأباطح ؟ ٣٧، وغاية المطالب ؟ ٧٩، وديوان أبي طالب ؟ ٢٤، وخزانة الأدب ؟ ٢٤٢ و ٢٤٥ و ١٤٦ و ١٥٧ و ١٤٧ و والمدر ؟ ٥ / ٢٧١ و وتحصيل عين الذهب ؟ ١ / ١٠١ ، وشسرح أبيات سيبويه ؟ ١ / ٧٠ ، وشسرح التصريح ؟ ٢ / ٦٨ ، وشرح النهور الذهب ؟ ٥٠٥ ، وشرح المفصل ؟ ٢ / ٧٠ ، والكتاب ؟ ١ / ١١١ ، والمقاصد النحوية ؟ ٣ / ٥٣٥ ، وأمالي ابن الشجري ؟ ٢ / ٣٤ ، والحلل ؛ ١١٧ ، والتبصرة ؟ ١ / ٢٢ . وبلا نسبة في أوضح المسالك ؟ ٣ / ٢٢ ، وشسرح الأشموني ؟ ٢ / ٢٢ ، وشسرح قطسر النسدى ؛ ٢٧٥ ، والمقتضب ؟ ٢ / ٢١ ، وهمع الهوامع ؟ ٣ / ٥٨ ، وشرح الجمل للزَّجَساجي ؟ ١ / ٥٠٠ ، والأصول ؛ ١ / ١٢ ، والبسيط في شرح الجمل ؛ ٢ / ١٠٥ ، والإفصاح ؛ ١٥٧ ، والجمل للزَّجَّاجي ؛ ١ / ٢٠٥ ، اللزَّجَّاجي ؛ ٢ / ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) شرحه في (د): «يريد أنَّ الجمع بين الجَدِّ وهو الحظّ وبين الفهم صعب، وقلَّما يجتمعان لأحد، والجمع بين الماء والنَّار أهون من الجمع بين الجَدُّ والفهم». وأورد على هامش (ك) شرح البيت كالأصل.

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «أضمر السَّيف للدَّلالة في اللفظ عليه».

<sup>(</sup>٤) على هامش (ك): «القرم: السَّيِّد الرَّئيس».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤٧، وأنشده فيه ص٤٥، وأنشده في هذا المجلد ص٤٧٨.

٣١. إذا فَلَّ عَزْمِي عَنْ مَدَى (١) خَوْفُ بُعْدِمِ فَأَبْعَدُ شَيْءٍ مُمْكِنْ لَمْ يَجِدُ عَزْما(١)

يقولُ: وقوعُ المُمْكنِ معَ عدَمِ العَزْمِ أبعَدُ عنِ الوقوعِ مِنْ وجودِ عزمٍ معَ بُعْدِ الطلَبِ. أي: إذا لم يَكُنْ عَزْمٌ لَمْ يُوصلُ إلى شيءِ البَتَّةُ.

٣٢. وَإِنَّى لَمِنْ قَوْم كَانَّ نُفُوسَنا بِهَا أَنَفْ أَنْ تَسْكُنُ اللَّحْمَ وَالعَظْمَا (٢)

أي: فهي تختارُ الموت، وتلتذُّه، وقد مضى مثله، والقياسُ: كَأَنَّ نُفُوسَهُم، ولكنَّهُ إذا أعاد الضَّميرَ على لفَظ الغَيْبَة لم يكُنْ في المدح بمنزلة إذا أعاده على لفَظ الحصور، فلذلك اختارَ «نُفوسَنا» على «نُفوسهم»، لما فيها منَ مُبالغة المَدْح.

٣٣. كَذَا أَنَا يَا دُنْيَا إِذَا شَبِئُتِ فَاذْهَبِي فَيْ فَيْ ا نَفْسُ زِيْدَي فِي كَراَئِهِها قُدُما ٢٤. فلا عَبْرَتْ بِي سَاعَةٌ لاَ تُعزِنْنِي وَلا صَحبِتَتْنِي مُهْجَةٌ تَقْبُلُ الظّلُمَا (٥)

<sup>(</sup>۱) على هامش (ك): «في نسخة عن هُديّ».

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «أي عدم العزم مع إمكان المطلوب أشدُّ من بُعد المطلوب مع وجود العزم، فلا أبلغ من العزم قَرُبَ العزم أو بَعدُك،

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «نفوسنا أمدح، ونفوسهم أقيس». وشرحه في (د): «لو قال: وإنّي لمن قوم كأنَّ أنفسهم لاحتمل أن يكون صفة قومهم، وهو خارجٌ منها مخالفٌ لهم فيها، فلمَّا قال كأنَّ نفوسنا جمع نفسه وقومه في الصفة».

<sup>(</sup>٤) رواه في (ك) بالغين المعجمة والعين المهملة ، وكتب فوقها: «معاً».

<sup>(</sup>٥) على هامش (ك): «س غبرت، لا تُعَزِّني».

## (\*)(Y£Y)

وقالَ، يمدحُ أبا مُحمَّد الحسنَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ طُغُجٌ بنِ جَفٌّ<sup>(١)</sup>: /١. أنا الأَيْمِي إِنْ كُنْتُ وَقُتَ اللَّوائِمِ عَلِمْتُ بِمِا بِي بَيْنَ تَلِّكَ المَّعَالِمِ<sup>(١)</sup>

هذا كقولك: أنا مِثُلُكَ إِنْ فعلتُ كذا وكذا، نَظيَرُهُ قولُه أيضاً ("): عُيُّونُ رَواحُلِي إِنْ حِرْتُ عَيِنِي وَكُلُّ بُغَامِ رازِحَةٍ بُغَامِي

أي: أنا مثّلُ الإبلِ إِنْ حارتٌ عيني، و«المعالِمُ»: جَمّعُ مَعْلَم، وهي الأماراتُ والآثَارُ. قالَ ذُو الرَّمَّةُ (1):

القصيدة في ديوانه؛ ١٩٥، ومعجز أحمد؛ ٢/٣٩٣، والواحدي؛ ٣١٥، والتيمان؛ ٤/١١٠، واليازجي؛ ٢/٣٠، والبرقوقي؛ ٤/٢٣٦.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وقال أيضاً عدح الحسن بن عيد الله بن طُغُج » وعلى هامشها: «طويل». وأورد في (د) مقلمة طويلة ، وهي: «جعل قوم يستعظمون ما قال في آخر هذه المرثية ، فقال أبياتاً تقلم على روي الله الله الإله النقل الديوان؛ ١٦٣ ، وكثرت على أبي الطيب مراسلة الأمير أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طُغج من الرمّلة ، فسار إليه ، فلما حل به حمل إليه وأكرمه . وحدّ ثني الوزير أبو القاسم يوفعه إلى أبي بكر الطّائي قال : حدّ ثني أبو عمر عبد العزيز بن الحسن السُّلمي بحضرة أبي الطيب ، قال حدثني محمد بن القاسم المعروف بالصوفي أ، قال : أرسلني الأمير أبو محمد إلى أبي الطيب ، ومعي مركب يركبه ، فصعدت إليه إلى داريسكنها ، فسلّمت عليه ، وعرقتُه رسالة الأمير ، وأنه منتظر له ، فامتنع علي ، ودخل في الحجرة ، ورد الباب على نفسه ، فلبث فيه مقدار ما يكتب القصيدة ، ثم خرج إلي ، وهي مكتوبة ، لم تجف ، فقلت : أنشدنيها ، فامتنع ، وقال : السّاعة تسمعها ، ثم ركب ، وسرنا ، ودخل على الأمير وعينه ممدودة إلى الباب منتظراً لورودنا ، فسأل عن سبب الإبطاء ، فأخبر نه الحبر ، فسلّم عليه ، ورفعه أرفع مجلس ، وأنشده أبو الطيب هذه القصيدة في شعبان » .

<sup>(</sup>٢) كتب أمام «أنسا» في (ك): «أنا ضمير»، وأمام «المعالم»: «المعالم: «المعالم: الرُّسوم والآثار». وشرح البيت في (د): «هذا كقولك أنا مثلك إن فعلت كذا وكذا، والمعالم جمع معلم وهي الأمارات والآثار».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٣٧٦، ولسان العرب (هدمل) و (رسم)، وتهذيب اللغة؛ ٢١/ ٤٢٣،

أَوْ دِمُنَـةٌ هَيَّجَـتُ شَـوْفي مَعالِمُهـا كَأَنَّهـا بِـالهدِمِلاتِ الرَّواسِـيْمُ ٢. وَلَكننْـي ممَّا ذَهلْـتُ<sup>(١)</sup> مُتَيَّـمٌ كَسال وَقَلْبِي بَائحٌ مثْلُ كاتم (١)

وكانَ يقولُه أيضاً: «مماً شُدهَتُ». يُقالُ: شُدهَتُ شَدَهاً وشُدهاً، أي: تحيَّرتُ، وهوَ أيضاً «الشَّدَهُ»، ورجلٌ مَشْدوه، والمعنى: لكننَّي مُتَيَّمٌ كسال مماً ذَهلَتُ، أي: أفرطَ ذُهولي حتَّى كَأَنْني ذَهلَتُ عنِ الهَوَى، فَصرْتُ كالسَّالي، وقلبَّي بائحُ، وهوَ معَ ذلكَ كالكاتم، لأنَّه لا يقصدُ البُوْحَ، كما لا يقصدُهُ الكاتم، فلا قَصدَ في كلتا حاليه.

٣. وَقَفْنَا كَأَنَّا كُلُّ وَجُدِ قُلُوٰيِنَا تَمَكَّنَ مِنْ أَذُوادِنِا (٢) فِي القَوائِم (١)

أي: أطلّنا الوقوفَ للحيرة، فكأنَّ ما فِي قُلوبنا فِي قوائم إبِلِنَا، فقد تحيَّرتْ، فلمُ تبرَحْ. و«الأذوادُ»: جَمْعُ ذَوْدٍ، وهُنَّ الثَّلاثُ إلى العَشْرِ مِنَ الإبِلِ. فَالَ<sup>(٥)</sup>:

يَا صَاحِبِيَّ أَلاَ لاحَلَيَّ بِالوادي إلاَّ عَبِيَّلَكُ وَأَمْ بِيَلَاكُ أَوْادِ

ومجمل اللغة؛ ٢/ ٣٧٧، وتاج العروس (هدمل) و (رسم). وبلا نسبة في مقايس اللغة؛ ٢/ ٣٩٤، والصِّحاح (هدمل) و (رسم). وروايته: «ودمنةٌ» أو «من دمنةٌ». ويروى في أغلب المصادر بفتح الهاء من «بالهدمُلات».

- (۱) كتب تحتها في (ك) : «ويروى: شُدهت».
- (۲) شرحه في (د): «المعنى إنّي أفرط ذّهولي حتى ذهلت عن الهوى، فكأنني سال، وقلبي
   بائح ، وهو مع ذلك كالكاتم».
- (٣) كتب تحتها في (ك): «هي الجمال». وكتب على هامش (ك): «المطايا: جمع مطيّة، الناقة». وأورد مجموعة عبارات غير مترابطة تتعلق بالبيت السابق فقال: «يذكر أنه لا فراط الهوى متيّم كسال وبائح مثل كأتم» ثم قال: «أنا لاثمي هذا كقولك أنا مثلك إن فعلت كذا وكذا»، ثم قال: «قال سألت حمزة سماع من أبي الطيب. . وقلبي بائح عير كاتم».
- (٤) شرحه في (د): «أي أطلنا القيام للحيرة، فكأن ما في قلوبنا في قوائم إبلنا، فقد تحيَّرت فلم تبرح، والأذواد جمع ذود، وهي الثلاث إلى العشر من الإبل.
- (٥) البيت للسُّلَيك بن السُّلكة في ديوانه؛ ٨٧، ولسان العرب (أما)، وتاج العروس (أمو)، والأغاني؛ ٢٠/ ٣٩١، والشعر والشعراء؛ ١/٣٦٦، وعيون الأخبار؛ ١٧٦/، وربَّما نسبت القصيدة التي منها هذا البيت لتأبَّط شرآ أو لأعشى فهم. انظر لسان العرب (روح)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢٤٠/١.

#### /٤. وَدُسْنَا بِأَخْضَافِ الْمَطِيِّ تُرابَهِا فَلا زِلْتُ أَسْتَسْقي بِلَثْمِ الْمَناسِمِ(١)

«الْمَنْسِمُ» للخُفِّ بمنزلة السُّنْبُكِ للحافر، واستعارَه الشُّنفَرى لرِجْله، فقال (٢): إذا الأمَفَرُ الصَّوَّانُ لاقَى مناسِمي تَطَاايرَ منِّهُ قَادَرٍ ومُفَلَّسلُ (٢)

وأنشدَني أبو الفَرج، عليُّ بنُ الحسيَّنِ الكاتبُ، لأُميَّةَ بنِ أبي عائذ<sup>(1)</sup>:

تَرْمـــي الحَصــا بِمَنَاسِـم صُــم صَلادِم َــة صِلْ اللَّبِاللَّبِ لَا بالتَّمائم

ه. ديـارُ اللَّواتــي دارُهُـنَ عَزِيْـزَةٌ بطُولُ (٥) القَنا يُحْفَظْنَ لا بالتَّمائم

«التَّمائمُ»: العُوَذُ، الواحدةُ تَميمةٌ. قالَ أبو ذُوَّيْب<sup>(١)</sup>: وَإِذا النَّيَّــةُ أَنْشَــبَتْ أَظْفارَهـا أَلْفَيْــتَّ كُــلَّ تَميْمَــة لا تَتْفَــعُ

ويُقالُ أيضاً في جمعها: «تميمٌ». قالَ سلَمَةُ بنُ الخُرْشُبُ(٧): تُعَـوَّذُ بِالرُّقَى مِنَ كُلُ عَيْنِ وَتُعَقَّدُ فِي قَلائِدِهِا التَّمِيِّمُ

وأخبرَني عليُّ بنُ الحسين الكاتبُ قراءةٌ عليه؛ قالَ: أخبرَني أبو دُلَف هاشمُ بنُ مُحمَّد؛ قالَ: حدَّثنا عُمَرُ بنُ شَبَّةَ عنِ الأصمعيِّ، عنْ رجاء بنِ أبي سلَمَّةَ، عنْ عُبَيْد الله بن عوف القاريء، قالَ: لَقي معاويةُ بنُ أبي سُفيانِ ابنَه يزيدَ، وقد قدم منِ غَزاةً، فقالَ لَهُ: كيفُ أنتَ يا بُنيُّ؟ فقالُ (^):

<sup>(</sup>١) على هـامش (ك): «المنسم طرف خفَّ البعير». وفي (د): «المناسم جمع منسم، وهـو طرف خف البعير، وهو من الخف بمنزله السُّنبك من الحافر».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٥٤.

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما قال الشَّنفرى هذا، يعني أنَّهُ مِنَ النَّعامِ في عَدُوهِ،
 أي: قد أتى نَعامَةٌ منْ شدَّة العَدُو»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) تحتها في (ك): «ويروى: بصمِّ قنا، والنمائم جمع تميمة، وهي التَّعاويذ».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) البيت لسلمة بن الخُرشب في لسان العرب (تمم)، وتاج العروس (تمم)، والمخصَّص؛ ٢٨/١٣.

 <sup>(</sup>٨) لم أعثر عليه. وأورد أبو الفرج خبراً غير هذا في الأغاني؛ ١٧/ ٢١١.

يُرَنَّقُ لَنا المَاءُ الدي كَانَ صَافيًا [وَ] نُحْنُ بِخَيْرِ مِا بَقِيْتَ وَإِنْ تُمُتْ

فضمُّهُ مُعاويةُ إلى صدره، وتمثَّلُ (١):

فَشُدِّي عَلَيْهِ يَا مُزَيْنُ التَّمائمَا إذا ماتَ لَـمْ تُقْلَحُ مُزْيُنَـةُ بَعَـدَهُ

وأخبرَني محمَّدُ بنُ الحسننِ، عنْ أحمَدَ بنِ سُليمانَ عنِ ابنِ أُخْتِ أبي الوزير /عن ابن الأعرابيِّ أنَّهُ انشدَ (٢):

وَلا التَّميْماتُ علَى الستَّراقي

إذا مسن (٢) في أُجسامهن (١) النُواعم

كَأَنَّ الـتَّراقي(١) وُشُحَتُ بِالْبَاسِم

وَلا تَوَقِّ عَلَى وَلا إِشْ فَاقَى

٦. حسانُ التَّثَنِّي يَنْقُسُ الْوَشْيُ مثلُهُ

٧. وَيَبْسَمْنَ عَنْ دُرُّ ۖ تَقَلَّدُنَ مِثْلُهُ

٨. فَما لي وَللدُّنيا طلابي نُجُوْمَها

وَمَسْعَايَ مِنْهَا فِي شُدُوقِ الأَراقِمِ (()) يُقالُ: شِدُوقٌ وأَشْداقٌ وشُدوقٌ. قرأتُ على أبي عليٌّ للشُّنْفَرَى(^):

مُهُرَّتَةٌ فُوهُ كَانَّ شُدُوقَهَا شُــقُوقُ العصييِّ كَالِحـاتُّ وَيُسَـّلُ

إذا اتَّسَعَتْ في الحلم طُرْقُ المَطالم(١) ٩. منَ الحلْمِ أَنْ تَسْتَعْمَلَ الجَهْلُ دُوْنَهُ

البيت بلا نسبة مع الخبر في الأغانى؛ ١٧/ ٢١١، وبلا نسبة في لسان العرب (تمم)، وتهذيب اللغة؛ ١٤/ ٢٦٠.

> لم أعثر عليهما. (٢)

تحتها في (ك): «تبخترن». (٣)

ف (ك): «أجسادهنَّ»، وكتب تحتها: «وأجسامهنَّ وأبدانهنَّ». (٤)

فِ الأصلِ «غُرِّ»، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر. وكتب على هامش (ك): «وروى: غُرٌّ». (0)

> كتب تحتها في (ك): «التَّراقي موضع القلادة من أعالى الصَّدر من المرأة». (7)

كتب أمامها في (ك): «جمع أرقم». وعلى الهامش الآخر: «من الحاشية ولو رفع نجومها لكان (Y) حسناً، فجعل طلابي مبتدأ ونجومها خبراً، أي الذي أطلب منها نجومُها، وهو عندي أحسن».

البيت للشنفري في ديوانه؛ ٥٩، وأعجب العجب؛ ٨٥، ولامية العسرب؛ ٤٤، وسرٍّ صناعة الإعراب؛ ١/٤١٦، وأمالي القالي؛ ٣/٢٠٤.

أورد بعض شرح البيت في (د). وورد في (ك): «ويروى: أن يُستَعملَ الجهلُ على ما لم

أي: إذا كانَ حلْمُكَ داعياً إلى ظُلْمِكَ، فإنَّ مِنَ الحلِّمِ أَنْ تَجهلَ<sup>(١)</sup>، وما أحسنَ ما قالَ أبو الأسنود الدُّوَّليُّ<sup>(٢)</sup>:

فَإِنَّكَ لَمْ تَعْطِيفُ عَلَى الحَقِّ جاهِلاً بِمِثْلِ خَصيْهِم عالِمٍ مُتَجاهِلِ

١٠. وَأَنْ تَسرِدَ المَساءَ السني شَسطْرُهُ دُمٌ فَتَسْقِي إِذَا لَمْ يَسْقِ مَنْ لَمْ يُزاحِم

أَسْكَنَ «الياءَ» منْ «تَسْفي» ضرورةً، وقد ذكرنا مثْلَهُ في عدَّة مواضع.

١١. وَمَن عَرَفَ الأَيَّامَ مَعْرِفَتي بِهِا وَبِالنَّاسِ رَوَّى رُمْحَهُ غَيْرَ راحِم

١٢. فَلَيْ سَ بِمَرْحُ وَم إِذَا ظَفِروا بِهِ وَلا فِي الرَّدَى الجَارِي عَلَيْهِمْ بِآثِم

كذا في نُستَخَتي، وكذا، إنْ شاءَ اللهُ، قَرأْتُهُ، وفي أُخرى مَقروءةً: «ولا بِالرَّدى»، بالباء، وقد كرَّرَ هذا المعنى في مواضعَ منْ شعره. ويُحكَى عن تَأبَّطَ شَراً؛ /أنَّهُ قالَ لقومه : قد جرَّبْتُ النَّاسَ، فوالله ما رأيتُ الدَّعَةَ إلاَّ ذَلَةً، وما رأيتُ الجُبْنَ إلاَّ الإيعاد، وما قَدُم نُسَيَ، ومنْ كانَ ذا شَرِّ خُشي، ومنْ أطمعَ النَّاسَ أَكلُوه، وللباطل عام، وهو أبوه، وللحق نصيبٌ قليلٌ، ولولا أكلُ القويُ الضَّعيف جاعَ، فَكُلُ أَكيلَتك قبلَ أنْ يأكلُها غيرُك.

١٣. إذا صُلْتُ لَمْ أَتْرُكُ مَصَالاً لِضَاتِكِ (٢) وَإِنْ قُلْتُ لَمْ أَتْرُكُ مَصَالاً لِعَالِم (١٠) . وَإِنْ قُلْتُ لَمْ أَتْرُكُ مَصَالاً لِعَالِم (١٠) . وَإِنْ قُلْتُ لَمْ أَتْرُكُ مَصَالاً لِعَالِم (١٠)

وَصُلُسَتَ فَسَالَتَ كَفُّسكَ المَجْسَدَ كُلَّسهُ

١٤. وَإِلاًّ فَحْانَتْني القَـوافِي وَعَاقَني

١٥. عَن اللُّقُتُني بَدْلُ التُّلادِ تِلاَدُهُ

وَلَمْ تَبلُغِ الأيدي السَّوامي مَصالَها عَن ابن عُبيند اللهِ ضَعْفُ العَزَائِم وَمُجْتَنِب البُخْل اجْتِنابَ المُحارِم

أي: أقام بَذْلَ تِلادهِ مقامَ ما يقتنيهِ، فلازمَهُ مُلازَمَةَ التِّلادِ.

يُسمَّ فاعله، وهو سماعي منه».

<sup>(</sup>۱) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۹۳ من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والنسخ. وفي التبيان: «لصائل».

<sup>(</sup>٤) على هامش (ك): «الفاتك: الشجاع المتهجِّمُ على الأمور المُقدم على الأموال».

<sup>(</sup>٥) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٨٥، ومنتهى الطَّلب؛ ٤/ ٩٧.

١٦. تَمُنَّى أَعَادِيْهِ مُحُـلُّ عُفَاتِهِ

١٧. وَلاَ يَتَلَقُّسَى الْحَسَرُبُ إِلاَّ بِمُهُجَسَةٍ

١٨. وُذِي لَجَسب لأذُو الجَنساحِ أَمَامَسهُ

وتَحْسُدُ كَفَيْهِ ثِقِالُ الغَمَائِمِ مُعَظَّمَهِ مَدُّخُسُورَةً لِلْعَظَائِمِ مُعَظَّمَا لِمُعَظَّمَا لِمُعَظَّمَا لِمُعَظَّمَا المُعَظَّمَا المُعَظَّمَا المُعَظَّمَا المُعَظَّمَا المُعَظَّمَا المُعْلَمُ المُعَظِّمِ المُعْلَمُ المُعْلمُ المُعْلم

«اللَّجَبُ»: الصَّوْتُ في الحرب ونحوها، أي: بجيش ذي لَجَب. يقول: الجيشُ يصيدُ الوحشَ، والعِفْبانُ فوقَهُ سائرةٌ، فتخطَفُ الطَّيِّرَ أمامًهُ (٢).

١٩. تَمُرُّ عَلَيْهِ الشُّمْسُ وَهْيَ ضَعَيْفَةٌ تُطالِعُهُ مِنْ بَيْنِ رِيْشِ القَشاعِمِ<sup>(٣)</sup>

/«القَشاعمُ»: مُسِنَّةُ النُّسورِ، واحدُها قَشَعَمٌ.

تَدَوَّرُ فَوْقَ الْبِيْضِ مِثْلَ الدَّراهِمِ (°) مِنْ اللَّراهِمِ (°) مِنْ اللَّمْعِ في حافاتِهِ وَالهَماهِمِ (۷)

ضرِاباً يُمَشِّي الخَيْلُ فَوْقَ الجَماجِمِ

عُرَفُ نَ الرُّدَيْنِيَ الْ وَيُنيِ الْمُعاصِمِ

٢٠ إذا ضَوْؤُها لاقَى مِنَ الطَّيْرِ فُرْجَةً ١٠ إذا ضَوْؤُها لاقَى مِنَ الطَّيْرِ فُرْجَةً ١٠ كار عُدُ ١٠ وَيَخْفَى عَلَيْكَ الرَّعْدُ ١١ وَيَخْفَى عَلَيْكَ الرَّعْدُ ١٠ وَلَبَرْقُ فَوْقَهُ

٢٢ . أَرَى دُوْنَ مِا بَيْنَ الْضُراتِ وَيَرْقَـةٍ

٢٣. وَطَعُن غَط ارِيْف كَانًا أَكُفُهُم مَ
 ١٣٠ هذا أشدُّ مبالغةٌ منْ قوله (٨):

<sup>(</sup>١) على هامش (ك): دوذي لجب، يعني الجيش، واللجب الصُّوت. والضوضاءُ مثلُّه،.

 <sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ويجوزُ أنْ يكونَ قولُه: ولاذو الجَناحِ بسالمِ، أي:
 الرَّخَمُ والعقبانُ وغيرها لا تتخلَّصُ منْ غُباره لطوله وعَرضه».

<sup>(</sup>٣) شرحه في (د): «القشاعم جمع قشعم، وهُو الْمُسَنَّ من النَّسور». وعلى هامش (ك): دجمع قشعم، وهو النَّسرُ الْمُسنَّ».

<sup>(</sup>٤) ضبطها في (ك) و(د) بفتح الفاء.

<sup>(</sup>٥) أورد في (ك) الشرح التالي: ٣٥: سألتُ أبا الطيب بآمد، وهو يملي علينا هذه القصيدة: حسنٌ، فمن أين أخذت، فقال: رأيتُ بالرَّملة بازية [كذا] على باب بعض الحوانيت، وقد طلعت الشمس عليها، وقد دخل من نور الشمس على البطيخ من البازية، فهو عليها كالدراهم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «البرقُ والرَّعدُ».

<sup>(</sup>٧) على هامش (ك): «الحماحم والغماغم أصوات الرجال، والهماهم أصله للأسد».

<sup>(</sup>٨) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ١٧٢.

فَكَأَنَّهُ الْتَجَـتُ قِيامًا تَحَنَّهُ مِ وَكَانَّهُمْ وُلِدُوا علَى صَهَواتِهِ ا ويُقالُ: غطريْفٌ وغطرافٌ للكريم، وبه شُبِّهُ الرَّجُلُ. قالَ أبو طالب<sup>(۱)</sup>: الحَمَّدُ لِلَهِ الدَي قَـدُ شَـرَّفا فَوْمَى وَأَعُلاَهُمَ مَعا وَغُطَرَفا

أي: جعلَهمْ كراماً، وقالَ ابْنُ الطَّيْفانيَّة<sup>(٢)</sup>: اَنِّ لَمِّ : <u>ُ قَ</u>َ هَ ذُرَارَةُ مِنْهُ ـــمُ وَعَمْ

وَإِنِّي لَمِسِنْ قَصِوْمِ زُرَارَةُ مِنْهُسِمُ وَعَمْسِرُو وَقَعْقَاعٌ أُولاَكَ الغَطارِفُ

وأنشد أحمد بن يَحي (٢):

تَسرَي تَمْرَها عِنْدَ الصِّرامِ كَأَنَّـهُ مَعاصِمُ زَنْتِجٍ تَمَّ فِي غَـيْرِهِ نَقْص ُ

وقالَ جَعُونَةُ العِجْلِيُّ (1):

يَحُلُ دُوْنَهَا الشُّمُّ الغَطارِفُ مِنْ عِجْلِ

وَيَمَنَّعُها مِنْ أَنْ تُسَاءَ وَإِنْ تَخَسَفُ

سيُوفُ بني طُغُجَ بن جَفَّ القَماقِمِ (٥)

٢٤. حَمَتُهُ علَى الأعداءِ مِنْ كُلُّ جانِبِ

كذا قالَ، بتَرَك صَرَف «طُغُجَّ» و«جَفَّ»، وهذا يُجيزُهُ الكوفيُّونُ، وهوَ خطأً عندَنا؛ لأنَّ المذكَّرَ إذا سُمِّيَ بأَعجميُّ تُلاثيُّ انصرفَ، نحوَ نوح ولُوَط وهُود، ألا ترى أنَّ هذهِ الأسماء مصروفة، وهنَّ معارفُ؟ ولو صُرِفَ /«طُغُجَّ»، وتُرِكَ التَّوينُ مِنْ «جَفَّ» لسكونه وسُكونِ اللَّم منَ «القَماقم» لكانَ أصوبَ، فكانَ يَقولُ: سُيوفُ بني «طُغُجُّ بن جَفً القَماقم، وإنَّما هُو «طُغُجَّ»، والذي عَملِهُ مِنْ تحريفِ الاسم للضَّرورة صوابٌ؛ لأنَّ العربَ

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبي طالب في ديوان شيخ الأباطع؛ ۲۰، وغاية المطالب؛ ۸۹، وديوان أبي طالب؛ ۵۵. ولكعب بن مالك في ديوانه؛ ۲٤۱، ولسان العرب (غطرف)، وتاج العروس (غطرف).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) البيت لجعونة العجلي في لسان العرب (غطرف)، وتاج العروس (غطرف).

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «لم يصرف طغج ولا جفّ، وهذا عندنا خطأ، لأن المذكّر إذا سُمّي بأعجميّ ثلاثي انصرف، نحو نوح ولوط، ألا ترى أنها مصروفة، وهي معارف، والذي عمله من تغيير الاسم للضرورة صواب لأن العرب إذا نطقت بالأعجميّة اجترأت عليها، فغيّرتها، وإنّما هو طغج، القماقم: القماقيم، حذف الياء ضرورةً».

إذا نطقتُ بالأسماءِ الأعجميَّةِ اجترأتُ عليها، فغيَّرتُها. قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: عُسدُّتَ بمسا عساذَ بسه إِبْراهِسمُ

وعلى هذا قالوا في تَصغيرِ «إبراهيم»: بُرَيْهِمُ، وكذلكَ إذا استعملوا شيئاً منهُ خُلَّطوا فيه، أنشدنا أبو على (١):

هَلْ تُغَرِفُ السَّارَ لأَمُّ الخَسْزَرَجِ منْها فَظُلْسَتَ اليَّوْمَ كَسَالُزَرَّجِ؟

أراد «سكران» كالذي شربَ الزَّرَجُونَ، وهوَ الخمرُ، وكانَ قياسُهُ «كالُزَرِجَنِ»؛ لأَنَّ النُّونَ أصليَّةٌ، كما قالَ رُوَّبَةُ. وأنشدنا أبو عليٍّ أيضاً (٢):

ي خِدْرِ مَيَّاسِ الدِّما المُعَرْجَنِ

لأنَّهُ مِنَ العُرُجُونِ، فإذا كانوا يُغيِّرونَ في الشِّعرِ الأسماءَ العربيَّةَ ضرورةً، فهم بتغيير الأعجميَّة أجدرُ. قالَ الشَّاعرُ (١):

أُقُلُّ بُ طَلرَ فِي الفَوارِسِ لا أَرَى حزاقاً وعيني كالحَجَاةِ مِنَ القَطْرِ

قالوا: أراد «حازوقاً»، فغيَّر البناء. وقالَ الفرزدقُ (٥):

أَبُوكَ عَطِياءٌ أَلاَمُ النَّاسِ كُلِّهِم ... ... ... ... أَبُوكَ عَطِياءٌ أَلاَمُ النَّاسِ كُلِّهِم

يريدُ «عَطيَّةَ»، وكانَ قياسُهُ «القماقيِّمَ»، فحذفَ «الياءَ» ضرورةً، وقد ذكرنا مثَّلُهُ. وقالَ أبو طالب (١):

(۱) البيت من جملة أبيات لعبد المطلب في لسان العرب (برهم). ولزيد بن عمرو بن نفيل في لسان العرب (جشم)، وتاج العروس (جشم). ولعبد المطلب أو لزيد بن عمرو بن نفيل في تاج العروس (جشم). وبلا نسبة في الصِّحاح (برهم).

(٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١١٠، وأعاد إنشاده فيه ص١١٥٢.

(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٥٢.

(٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٥٣.

(٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٥٣.

(٦) البيت لأبي طالب في ديوان شيخ الأباطح؛ ٣٢، وغاية المطالب؛ ١٥٨، وديوان أبي طالب؛ ٥٨. وقد ضبط «القماقم» بضم الميم في الأصل، ويصح صفة لأبناء، ولكن البيت من قصيدة مكسورة الرَّوى ، فصوباناها عن المصادر.

إلَى الروع أبناء الكه ول القماقم وأحسن منه كره مم في المكارم (١) ويَحتَملُون الغُرم عَن كُل جارم أقل حياء مين شيفار الصنوارم ولكن هياء مين شيفار الصنوارم ولكن هيا معند ودة في البهائم صنائع له تسري إلى كُل نائم ومشكي ذوي الشكوي ورَغم المراغم (١)

وَيَسَمُو بِخَيْلٍ بِعَدَ خَيْلٍ يَحُنُهُا وَهُمُ الْمُحْسِنُونَ الْكَرَّ فِي حَوْمَة الْوَغَى ٢٠. وَهُمْ يُحْسِنُونَ الْكَرَّ فِي حَوْمَة الْوَغَى ٢٦. وَهُمْ يُحْسِنُونَ الْعَفْوَ عِنْ كُلُّ مُذُنبِ /٢٠. حَيِيلُونَ إِلاَّ أَنَّهُم هُ فِي نِزَالِهِم /٢٠. وَلَوْلا احْتِقارُ الأَسْدِ شَبَهْتُهُمْ بِها /٢٠. وَلَوْلا احْتِقارُ الأَسْدِ شَبَهْتُهُمْ بِها /٢٠. سَرَى النَّومُ عَنَّي فِي سُرايَ إِلَى الذي ٢٨. ولَي مُطْلِق الأَسْرَى وَمُخْتَرِم العِدا /٢٠. إلى مُطْلِق الأَسْرَى وَمُخْتَرِم العِدا

يُقالُ: أَشْكِيتُ الرَّجُلَ: إذا نَزَعتَ إليهِ عمَّا يَشْكُوهُ، وأَشْكَيتُه أَيضاً: أحوجتُهُ<sup>(٢)</sup> إِنَى الشَّكُوَى<sup>(1)</sup>. أنشْدَ أبو زيد<sup>(6)</sup>:

تَمُدُ بِالأَعْنِ الْوَالْوِ أَو تُلُونِهِ ا

وتشتكي لَــو أنّنا نُشـكيها

أي: لو أنِّنا نَدَعُ ما يشكوْنَ. ٣١. كَرِيْمٌ نَفَضْتُ النَّاسَ لَمَّا بِلغتُ هُ<sup>(1)</sup>

كَأَنَّهُمُ ما جَفُّ مِنْ زَادِ قَادِمِ (٧)

المصراعُ الثاني وَفَقُ المصراعِ الأوَّلِ فِي المعنى، إلاَّ أنَّ لفَظَ الأوَّلِ أشرَفُ. ٣٢. وَكَادَ سُروي لا يَفِي بِنِدَامَتي علَى تُركِبِهِ فِي عُمُسرِيَ المُتَقسادِم

<sup>(</sup>١) أخَّر في (د) هذا البيت لما بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) أورد أغلب شرح البيت في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أحرجته».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجهما ص١٤٧ من هذا الجلد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عَرَفْتُهُ»، وفي (د): «بلغته». وفي (ك): «رأيتُه»، وكتب فوقها: «بلغتُه». وقال في (ك) أيضاً: «يروى: لمَّا لقيتُه، قالع [يقصد ابن جني، و(ع) تعني الحرف الأول من اسم عثمان، وهو ابن جنّي إسماعي منه: لمَّا بلغتُه». ورواها الواحدي: «بلغتُه». وما أثبتنا أشهر الرّوايات.

<sup>(</sup>٧) شرحه في (د): «لفظ المصراع الأول أشرف».

٣٣. وَفارَقْتُ شَرُّ الأَرْضِ(١) أَهْلا وَتُربَّة

أُحْسبُهُ يُعَرِّضُ بالذينَ قالَ فيهمَ<sup>(٢)</sup>: أتاني وَعيِّسدُ الأَدْعياءِ وَأَنَّهُسمَ

أَعَدُّوا ليَ السُّوَدانَ فِي كَمْ رعاقب

بِها عَلَوِيٌّ جَدَّهُ غَيْرُ هاشِم (١)

على أنَّني قد سألتُه وقتَ القراءة عن هذا، فقال: أردت «طَبَرِيَّة»، وكانَ فيها أعداءً للمَمْدوح (1).

٣٤. بُلِلا اللهُ حُسَّادَ الأمير بحلفه (٥)

٣٥. فَإِنَّ لَهُمْ فِي سُرْعَةِ الْمُوتِ راحَةً

٣٦. كَأَنَّكَ مِا جِاوَدْتَ مَنْ بِانَ جُودُهُ

وَأَجْلُسَهُ مِنْهُمْ مَكَانَ الْعَمائِمِ(١)

وَإِنَّ لَهُمْ فِي العَيْشِ حَزَّ الغَلاصِمِ(١)
علَيْكَ ولا قاتَلْتَ مَنْ لَـمْ تُقَاوِم(٨)

بال بنودة

يُقالُ: جاوِدَني فجُدَّتُهُ. أي: كنتُ أجوِدَ منه، مِنَ الجُوْدِ والجَوْدِ معاً.

- (١) في (ك): «النَّاس»، وعلى هامشها: «والأرض».
- (٢) شرحه في (د): «سألته وقت القراءة عن هذا، فقال: أردتُ طبريّة، وكان فيها أعداءٌ للممدوح»، ثم أضاف كلاماً للوحيد، يُشبه ما أورده في الأصل، وبدأه بإشارة (ح)، ثم قال: عنى العلويَّ الذي بطبرية، ولم يكن عدواً للممدوح، ولكنَّها من عاداته أن يمدح الرجل ويذكر غيره». وفي (ك): «يعني بطبرية، وكان بها أعداء للممدوح، ولكنَّه يعرِّض بالذين قال فيهم: أتانى وعيد الأعياد».
  - (٣) البيت للمتنبى في ديوانه؛ ٢٠٩.
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما يعني العبَّاسَ العلويَّ الذي بطبريَّةَ ، هجاهُ ظالماً له ، ولهُ معهُ حديثٌ مشهورٌ ، ولو لم يكن / بينَ العلويِّ وبينَ الحَسن بن عُبيْد الله عداوةٌ ، ولكنَّها مِنْ عاداتِ المتنبِّي أنْ يمدحَ رجلاً ، ويذكرَ غيرَهُ في شعره ، كأنَّهُ يُخوَّفُهُ مثلُّ ذلكَ ، ويهُزُّه .
  - (٥) كتب فوقها في (ك): «وفي الأصل بفعلهم وبحلمهم [كذا] في ح».
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وربَّما أوهمَ الممدوحَ أنَّهُ أشرفُ منَ المهجوِّ، على حسد أو عداوة ، فَيُغريه به».
  - (٧) في (ك): «حزًّ الحلاقم»، وكتب أمامها على الهامش: «حزًّ الغلاصم».
    - (A) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

# (\*)(Y\$A)

وقالً<sup>(۱)</sup>، وقد سأله أبو محمَّد الشَّرابَ، فامتنعَ عليه، فقالَ: سَعَقانَ: سَعَقانَي الخَمِّرَ قَوْلُكَ لي: بِحَقِّيُ (٢) ... ... ... ... ... ...

ثُمَّ أَخذَ الكأسَ، فقالَ:

١. حُيينتَ مِنْ قَسَم وَأَفْدي المُقْسِما أَمْسَى الأنامُ لَـهُ مُجِلاً مُعْظمِا
 ٢. فَإِذَا طَلَبْتُ رِضَا الأَمِيرُ بِشُرْبِها وَأَخَذْتُها فَلَقَـدُ تُرَكُـتُ الأَحْرَما

<sup>(\*)</sup> البيتان في ديوانه؛ ١٩٩، ومعجنز أحمد؛ ٢/٢٠٦، والواحدي؛ ٣٢٠، والتيان؛ ٤/٨١، والرقوقي؛ ٤/٤٠٤.

<sup>(</sup>۱) المقلمة في (ك): «وأقسم عليه أبو محمد بن طغج أن يشرب ، فأخذ الكأس ، فقال ١٠ . وفي (د): «وسأله الشُّرْب ، فامتنع ، وقال له: بحقي عليك إلا ما شربت ، فقال فيه أبياتاً تقدمت على روي القاف [وهي التي ورد صدر مطلعها في مقدمة الأصل ، وانظر الديوان ؛ ١٩٩]، ثم أخذ الكأس وقال ١٠ .

<sup>(</sup>٢) عَجزه: وودٌّ لم تُشبه لي بمذق.

# (\*)(Y£9)

وقالَ، وقد حَدَّثَ أبو مُحمَّد عِنْ مسيرهم باللَّيلِ لِكَبِّسِ بادية، وأنَّ المطَّرَ أصابَهم (١):

/١. غَسيرُ مُسْستَنْكُرِ لَسكَ الإقسدامُ فَلمَسنُ ذا الحَديثِ ثُ وَالإعسلامُ عَ

٢. قَدْ عَلَمُنا مِنْ قَبُلُ أَنَّكَ مَنْ لا يَمُنْسِعٌ (١) اللَّيْسِلُ هَمَّـهُ وَالغَمسامُ

«همُّهُ»: أي: ما يهُمُّ به، وليسَ يُريدُ هُنَا الحزنَ.

<sup>(\*)</sup> البيتان في ديوانه؛ ٢٠٣، ومعجز أحمد؛ ٢/٢١، والواحدي؛ ٣٢٣، والتيان؛ ١١٨/٤، واليازجي؛ ١١٨/٤، والبرقوقي؛ ٤/٢٤٤.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «وحدَّث أبو محمد عن مسيرهم في الليل لكبس بادية ، وأنَّ المطرَ أصابهم فقال». وفي (د): «وحدَّث أبو محمد عن مسيرهم إلى بادية لكبسها في اللَّيل، وأنَّ المطر أصابهم، فقال له».

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ك): «يحجبُ».

# (\*)(Yo·)

وقالَ، وقد كُبِسَتْ إِنْطاكِيَةُ، فَقُتِلَتْ حِجْرَةٌ لهُ، يُقالُ لها: الجَهامَةُ، ومُهَرٌّ لَها يُقالُ لهُ: الطُّخْرورُ (١):

١. إذا غُـامُرْتُ فِي شَـرُفِ مَـرُوم

٢. فَطَعْهِمُ الْمُوتِ فِي أَمْسرِ حَقِيدٍ

٣. سَــتُبُكي شَــجُوْها فَرَسِــي وُمُهُــري

أي: أَقْتُلُ أعدائي، فتُجري سيُوفِ دماً (٢)، وقد نظر فيه إلى قولِ الرَّاعي (٢): وَنَحْنُ بَكَيْنا بِالسُّيوفِ علَى عَمْرِو

٤. قَرَيْ نَ أَنْ النَّارَ ثُم نَشَاأَنَ فِيها كُما نَشَا العَدارَى في النَّعيْم (<sup>()</sup>)

يَصفُ جَوْدَةَ طبُعها وسَبْكها، وقَرَيَتَ كما تقرِبُ الإبِلُ الماءَ في صبيحتها قلباً لِلمَعْهُودِ وتَصرُّفاً في الصَّنْعَةِ. قالَ رُؤْبَةُ<sup>(١)</sup>:

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه ؛ ٢١٦، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٤٥٥، والواحدي؛ ٣٣٨، والتيان؛ ٤/ ١١٩،
 واليازجي ؛ ١/ ٤٣٤، والبرقوقي ؛ ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (ك): «وقال أيضاً لمّا كُبست أنطاكية، فُقتل المُهْرُ والحجرُ الـذي [كذا] كانا له». وفي (د): «وكانت لأبي الطيب حَجْرٌ تُسمَّى الجهامة، ولها مُهْرٌ يُسمَّى الطُّخرور، وقد تقدَّم ذكرهُما وكُبست أنطاكية، فَقُتل المُهرُ والحجْر جميعاً، فقال أبو الطيب».

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (د).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرَّاجز»، والصواب ما أثبتناه. وسبق تخريجه ص٣٧٦ من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قرين» بالياء المثناة التحتانية.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «يُقال: قرب الماء يقربُه قراباً. والقربُ مسير اللَّيلة لـترد الماء في صحبتها، يصفُ جودة طبعها، وقربت كما تقرب الإبل طلباً [كذا] للمعهود وتصرُّفاً في الصَّنعة».

<sup>(</sup>٦) البيتان لرؤبة في ديوانه؛ ١٠٥، ولسان العرب (طرق)، وجمهرة اللغة؛ ٢/٦٩٧، وتتاج العروس (طرق) و(عذق)، وكتاب العين؛ ٥/٩٩، ومقاييس اللغة؛ ٣/٤٥٢، وأساس البلاغة (سوف)، والصِّحاح (طرق). وبلا نسبة في المخصَّص؛ ١٠/٧٥.

لِلعِدِّ إِذْ أَخْلَفَها ماءُ الطُّرُقُ(١)

وقالَ القُطاميُّ<sup>(٢)</sup>:

حَـطَّ القُطاميِّ قَطـاً قُواريـا

يَحُطُّهُ ـــنَّ جَانِبِــا فَجانِبِــا

فُوارِيساً مِنْ واحِفٍ بَعْدَ العَنْفَ

ويُقالُ: قَرَبَ حاجتَهُ: إذا طلبَها(١).

ه. وَفَارَقُنَ الصَّياقِلَ مُخْلُصَاتٍ وَأَيدِيها كَتَايُراتُ الكُلُـوم

«الكُلُومُ»: الجراحاتُ، واحدُها «كُلْمٌ». قالتِ امرأةٌ مِنَ العَربِ(1):

فَلَوْ أَنَّ قَـوُلاً يَكُلِمُ الجسِنَمَ قَـدْ بَـدا بِجسِنَـمِيَ مِـنْ قَـوْلِ الوُشَـاةِ كُلُـومُ

وقالوا أيضاً في القلَّة: أَكُلُمٌ. قَالَ<sup>(٥)</sup>: جَريَّ عَلَى الضَّرَّاءِ أَنْهَ ضُ مُقْدِماً

وَلَـــوَ جَرَحْتَـــى أَكُلُـــمُ وَحُـــرُوبُ

وفي الأصل: «واجد»، والصَّواب من الديوان والمصادر. وفي الأصل: «الغنسق»، وفي الديوان: «العبق»، وأخذنا بما في المصادر. وفي الأصل: «للعَدَّ»، وأثبتناها بكسر العين كما في الديوان والمصادر.

- (١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ذكرُهُ «القَرَبَ» للسُّيوف كان يحسنُ لو ذكرَ بعدَهُ الورْدَ والشُّرْبَ، وما شاكلَ ذلكَ، فأمَّا «نشأنَ فيها»، فهو بعيدٌ منَ مَعنَى القَرب»، ثمَّ قال: «رجع».
- (٢) البيتان للقُطاميّ في مقدمة ديوانه؛ ٧، والمبهج؛ ٨١، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٣٧١، وزهر الآداب؛ ١/ ١٤، وسمط اللآليء؛ ١/ ١٣١ و ١٣٢. ويلانسبة في كتاب الجيام؛ ٢/ ١٨٤. ويروى: «يصكُّهُنَّه، ولم يردا في متن الدّيوان، مع أنَّ المحققين أشارا إلى أنه لُقُب بالقُطامي بسببهما، وإلى ذلك أشار أبو الفتح في المبهج، وكلُّ من أتى على ترجمته. وقد ضبطها بضم القاف هنا وفي البيت، ويصح فيها الفتح أيضاً، ونص على ذلك أبو الفتح في المبهج. والقُطاميُ: الصَّقر.
- (٣) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «إنْ كانَ المتنبيّ أرادَ (بقربْنَ» معنى طَلَبْنَ، فقدْ أساءَ الصَّناعَة؛ لأنَّه تركَ مفهوماً إلى مُلبس، ومعروفاً إلى مُنْكَرٍ، وكانَ «طلَبْنَ» أوضحَ، وليسَ بكلام دون أيضاً».
  - (٤) لم أعثر عليه.
  - (٥) لم أعثر عليه.

٩. يَسرَى الجُبُناءُ أَنَّ العَجْسزَ عَقْسلُ
 ٧. وَكُلُ شُسِجاعَةٍ فِي المُسرِءِ تُغْنِسي
 تُغْنى، من الغناء، لا من الغنى.

٨. وَكُمْ مِنْ عَائِبِ قَوْلاً صَحَيْحاً ٩. وَلَكِسنْ تَسأَخُذُ الأَذَانُ مِنْسهُ(٢)

وَتَلِّ كَ خَدِيْعَ لَهُ الطَّبِّ عِ اللَّئِيْ مِ وَلاَ مِثْلُ<sup>(1)</sup> الشَّجاعة ِ فِي الحَكِيْم<sup>(1)</sup>

وَآفَتُكُ مُسِنَ الفَهُسم السُسقيم

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل. وفي (ك) و(د) والديوان: «ولا مثلَ».

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك): «ويروى: وليست كالشجاعة في الحكيم».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «منهم»، وكتب تحتها: «منهُ».

# (\*)(YO1)

وقالَ يَهجُو إسحاقَ بنَ ابراهيمَ بنَ كَيغَلَغَ، وقد عاقَهُ عنِ الطَّرِيقِ (١): ١- لِهَـوَى القُلُـوبِ سَرِيْرَةٌ لا تُعلَـمُ عَرَضاً نَظَرْتُ وَخِلْتُ أَنُّي اَسْلَمُ (١)

/أي: لا يُدري الإنسانُ مِنْ أينَ يأتيه الهَوى، فيتحرَّزُ<sup>(٢)</sup> منه، يُعرِّضُ في هذا بما يذكُرُه [بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] (بَعْدُ] القَصيدة، فشبَّبَ به، وهذا هو من الحذق. ومنه التَّحْميدُ في أوَّلِ الرَّسائِل، فإذا كانَ المُرسلُ حاذقاً أشارَ في تحميده إلى ما جاء بالرِّسالة من أجله، وهذه عادةٌ لابن عُبيّد كانتُ مشهورةً، ألا تراهُ ابتدأ الرِّسالة التي ذكرَ فيها استقامة الحالِ بين أبي الجيشُ خُماروَيْه بنِ أحمدَ وبينَ أبيه، فقالَ: الحَمدُ لله مُقلِّب

 <sup>(\*)</sup> القصيلة في ديوانه؛ ٢١٧، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٤٥٨، والواحدي؛ ٣٣٩، والتيان؛ ٤/ ١٢١، واليازجي؛ ١/ ٩، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال يهجو إبراهيم [كذا] بن كيغلغ». والمقدمة طويلة في (د)، وهي: «وسار أبو الطيب من الرَّملة، يريد أنطاكية، سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، فنزل بطرابلس، ويها إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ، وكان رجلاً جاهلاً، يجالسه ثلاثة من بني حيدرة، كان بين أبي الطيب وأبيهم عداوة قديمة فقالوا له: ما يجب أن يتجاوزك، ولم ينشدك مدحك، وإنَّما يترك مدحك استصغاراً، وجعلوا يُغرونه به، فراسله إسحاق وسأله أن يتدحه، فاحتج عليه أبو الطيب بيمين عليه أنه لا يمدح أحداً إلى مُدَّة حدَّها، فعاقه عن سفره، يريد انقضاء تلك المدَّة، وضبط عليه الطُرُق، ومات الثلاثة الذين كانوا يغرونه به في مدَّة أربعينَ يوماً، فقال أبو الطيب هذه القصيدة، وهو بطرابلس، وأملاها على من يشق به، فلماً ذاب الثلج ، وخف عن لبنان، وخرج كأنَّه يُسيَّرُ فرسه، وسار إلى دمشق، وأتبعه ابن كيغلغ خيلاً ورجلاً، فأعجزهم، وظهرت القصيدة ، وهي».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «مُسْلَمُ»، وكتب تحتها: «في نسخة: أَسْلَمُ». وشرحه في (ك): «ويسروى: لَهوى بفتح [اللاَّم]، أي: أنَّه لا يريد من أين يأتيه الهوى فيتحرز منه. يُعرِّضُ بما سيذكره». وأورد الشرح في (د) كالأصل إلى قوله: «منَ الحذق».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فيحذرُه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (د).

القُلوبِ وعلاًم الغُيوب، الجاعلِ بعد عُسر يُسرا، وبعد تحزُّب اجتماعاً؟ وهذه كانتُ سبيلهُ فيما يريدُه ويقصدهُ. (١)

#### ٢. يا أَخْتَ مُعْتَنِقِ الفَوَارِسِ فِي الوَغَى لَأَخُوكِ ثَمَ أَرَقُ مِنْكِ وَ أَرْحَمَ (٢)

يرميه بأُخته وبالأُبْنة، [جميعاً بعد أَنْ شَبَّهَهُ بها]<sup>(٢)</sup>، وقولُه «تُمَّ»، إشارةٌ إلى المكان الذي تَجيءُ (١) فيه للحال المكروهة (٥).

٣. يَرْنُو إِليْكِ مَعَ العَضافِ (١) وَعِنْدَهُ أَنَّ المَجُوسَ تُصيبُ فِيما تَحْكُم

«الرُّنُوُّ»: إدامةُ النَّظَرِ<sup>(٧)</sup>، وقد ذكرناهُ<sup>(٨)</sup>.

أعَتُكَ رائعَتُكَ رائعِهُ إلا البّياضِ بعارضِي وُلُوَانَّها الأخرَى لراعَ الأسْحَم (١٠)

«الرَّائعةُ» مِنَ الشَّعْرِ: أوَّلُ شَعرة تَطلُّعُ مِنَ الشَّيْبِ، وجمَّعُها رواثعُ. وأنشدَ أحمدُ بنُ يحيي عنِ ابنِ الأَعرابيِّ<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٢) شرح البيت في (ك) و(د) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(د): «يحكي فيه الحال المكروهة».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ويجوزُ أَنْ يكونَ قولُه: يـا أختَ معتنق الفوارس في الوغَى، تهكُّماً واستهزاءً، ثمَّ أعقبَه، فقالَ: «لاَّخوك»، ثُمَّ يعني في الوغى أرقُّ منك، وأرحمُ، ولم يأت بدارحمَ» في موضعه؛ لأنَّ الرَّحمةَ لاَ تدخلُ في الذَّمِّ والمدح».

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ك): «ويروى معَ العُفاة».

<sup>(</sup>V) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: «معَ العفاف»، استهزاءٌ وتهكُّمٌ مثلما تقدَّمَ».

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل متناً وشرحاً. وفي (ك) و(د): «راعية». وهي في الديوان: «راعية» أيضاً، وأشار الواحدى إلى أنَّ رواية ابن جنّى: «راعية».

<sup>(</sup>١٠) شرحه في (ك): «راعية الشيب أوَّله، وهي أول شعرة تظهر من البياض». وشرحها في (د) بما يوافق رواية البيت فيها، فقال: «الرَّاعية من الشعر: أوَّل شعرة تَطلع من المشيب، وجمعُها رواع، ويُقال لها أيضاً: رائعةٌ. يعني شعرة بيضاء تروعُ الناظر».

<sup>(</sup>١١) لم أعثر عليه.

أَهِ للأَبرائِفَ فَ لِلشِّ يَبِ واحِدَة تَنْفي الشَّبابَ وَتَنَّهانا عَن الغَزَلِ

/قَالَ أحمدُ بنُ يحيَى: قالَ ابنُ الأعرابيِّ «برائعة»، يعني شعرةُ بيضاءَ تروعُ النَّاظرَ. قالَ: وهذا الثَّاني أصوبُ منَ الأوَّلِ. قالَ كُثَيِّرُ (١):

كَدَّبُ الغَوانِي بَلِ أَرَدُنَ خِيلًا نَتِي ﴿ وَبَسِدَتْ رَوائِكُ لِمَّتْسِي وَقُتُسُومُ

ه. لَوْ كَانَ يُمْكِنُني سَفَرْتُ عَنِ الصِّبا وَالشَّيْبُ مِنْ قَبْلِ الأوانِ تَلَثُّمُ

.٦ وَلَقَـدُ رَأَيْتُ الحادِثَاتِ فَـلا أَرَى يَقَقَا يُميِّتُ وَلا سَـواداً يَعْصِـمُ

«اليققُ» البياضُ، أي: قدّ يموتُ الشَّابُّ كما يَموتُ الشَّيخُ<sup>(٢)</sup>. يُقالُ: أبيضُ يَفَقٌ ويَلَقٌ، ولَهَقٌ، وليَاحٌ، أي: ناصعٌ. قالَ كُتُيَّرُ<sup>(٢)</sup>:

وَبِالسَّرَحاتِ مِنْ وَدَّانَ راحَتْ عَلَيْهِا الرَّقْمُ واليّلَقُ البَهِينَجُ

٧. وَالهَــمْ يَخْـتَرِمُ الجَسَــيْمَ نَحافَـةَ وَيُشِـيْبُ ناصِيَـةَ الصَّبِـيُ وَيُهُــرِمُ

٨. ذُو العَقُل يَشْقَى في النَّعيْم بِعَقْلِهِ وَأَخُو الجَهالَة في الشَّقاوة يَنْعُم (١)

هذا كقولهم: ماسرٌ عاقلٌ قَطُّ. يُرادُ به فكرُه في العواقب وتخُّوفُهُ إِيَّاها.

٩. وَالنَّاسُ قَدْ نَبَدُوا الحِفَاظَ فَمُطْلَقٌ لَهُ يَنْسَى الذي يُولَى وَعاف يَنْدَمُ ( )

«عاف»، مِنَ العَفُوِ عِنَ الإساءة، يندَمُ؛ لأنَّ صنيعتَه لَمْ تُشكَرْ، وعلَى حالٍ فالنَّدَمُ على فعلِ الجُميلِ غيرُ مُسنَّحُسنَ (١٠)، ألا ترى إلى قولِ الحُطيئة؟(٧)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٥١.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه ، وليس في ديوان كثير شعرٌ على هذا البحر والرُّوي.

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) على هامش (ك): «ويروى: فمجتد ينسى الذي يُولى ومُجْد يندمُ». وأورد الشرح في (د) كالأصل عدا الشاهد.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٧) البيت للحطيثة في ديوانه؛ ٥١، ومختارات ابن الشجري؛ ٤٦٥، والكامل للمبرد؛ ٢/ ٧٢٠، والخانى؛ ٢/ ١٧٣، وتاج والأغانى؛ ٢/ ١٧٣، والخصائص؛ ٢/ ٤٨٩، وشرح الأشمونى؛ ٣/ ٢٦٢، وتاج

مَنْ يَفْعَلِ الخَسِيْرَ لا يَعْدَمْ جَوانِيسهُ

١٠. لأَتُخْدُعِنُكُ (١) عَنْ (٦) عَدُوُّ دُمْعَةُ (٦)

١١. لاَيَسْلُمُ الشَّرَفُ الرَّفِيْعُ مِنَ الأَذَى

لاَ يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ والنَّاسِ وَارْحَمُ شُبابُكَ مِنْ عَدُو تُرْحَمُ

حَتَّى يُسراقَ علَى جَوانبِهِ السدَّمُ

أَشْهِدُ بِاللهِ، لو لم يقلِ المتبيِّ غيرَ هذا البيتِ لوجبَ أَنَّ يتقدَّمَ به كثيراً مِنَ المُدَثنَ (1). المُحدَثنَ (1).

١٢. يُـوُّذِي القَليِـلُ مِـنَ اللَّئـام بِطَبْعِيهِ

١٣. والظُّلُمُ فِي خَلْقِ (١) النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدُ ذا ع

مَـنْ لاَ يقِـلُ كَمَا يَقِـلُ وَيَلْـؤُمْ(٥) ذا عِفَّــةِ فَلِعِلَّـةٍ لاَ يَظْلِـم

هذهِ الأبياتُ كلُّها كلامُ مَغيِّظ مُتَعَنِّت، جَمْجَمَ، ثُمَّ صَرَّحَ (٧).

١٤. يَحْمِي ابِنُ كَيْغَلَغَ الطَّرِيقَ وَعِرْسُهُ ﴿ مَا بَيْنَ فَخْذَيْهَا ( ) الطَّريقُ الأَعْظَمُ

١٥. أَقِيمِ الْمَسَالِحَ فَوْقَ شُنفُر سُكَيْنَة إِنَّ الْمَنِسِيُّ بِحَلْقَتَيْهِا خِضْسرمْ(١)

العروس(الفاء). ويروى صدره: من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها. ويروى: «عند الله».

<sup>(</sup>١) في (ك): «لا يخدعنَّك» بالياء التحتانية والتاء الفوقانية وكتب فوقها «معاً».

 <sup>(</sup>٢) في (ك): «من عدوًّ»، وكتب على الهامش: «وعَنْ عَدُوًّ».

<sup>(</sup>٣) ف (ك): «دمعُهُ» بهاء الغائب.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمَّا البيتُ فَحَسَنٌ كاملٌ لفْظاً ومعنى، ولكن، ما الذي أحوجَ / هذا الشَيْخَ إلى اليمين العظيمة، على أنَّهُ لا يُنْكَرُ لمثله هذا؟».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهذا أيضاً بيت حسن "، ومعنى صحيح شريف"».

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطها في الأصل. وفي (د) والدّيوان: «خلّق» بكسر الخاء وفتح اللاَّم، وفي (ك): «خُلُق» بضم الخاء واللاَّم معاً، وروى في (ك): «من خُلُق». وفي التبيان: «من شيَم».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذه الأبياتُ غيرُ هذه القصيدة تعريضاً، لو جاء بما يُشاكلُها تصريحاً لبرزت وفاقتْ».

 <sup>(</sup>٨) في (ك) و(د) والمصادر: «رجُليها».

<sup>(</sup>٩) أورد قسماً كبيراً من الشرح في (د) كالأصل. وشرحه في (ك): «الخضرم الكثير، يُقال: بحرٌ خضرمٌ، أي كثيرُ الماء».

«المسالح»: جمعُ مسلَحَة، وهي مفعلةٌ من السللاح، ويعني بحلقتَيها: حَلَقَ الرَّحِم، وهي مُتَلاقِيَةٌ مِنَ داخل (أ). قالَ أبو النَّجْم (٢):

\_ في حَلَّست ذَات رتساح مُقْفَسل

«وخضرمُ»: كثيرُ الماء، ومثلهُ «خُضارمُ». وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ الحسننِ، عنْ أحمدَ بنِ سُليمانَ، عن ابنِ أُخت أبي الوزير، عن ابنِ الأعرابيِّ، قالَ: يُقالُ: ماءٌ طَيْس وطَيْسَلٌ وزَعَرَبٌ وسَعْيَرٌ وخِضْرِمُ وقَلَيَذَمٌ؛ إذا كانَ كثيراً.

١٦. وَارْفُقُ بِنَفْسِكَ إِنَّ خَلْقَكَ ناقِصٌ وَاسْتُرْ أَبِاكَ فَإِنَّ أَصْلُكَ مُظْلِمُ
 ١٧. وَاحسذُرْ مُنساوَأَةَ الرَّجسالِ فَإِنَّمسا تَقْوَى علَى كَمسرِ الْعَبِيْدِ وَتُقْدِمُ
 ١٨. وَغِنِياكَ مَسْأَلَةٌ وَطَيْشُكَ نَفْخَةٌ وَرِضْاكَ فَيْشَلَةٌ وَرَبُّكَ دِرْهُ مَمْ

يُقَـالُ: فَيْشَـلَةٌ وفَيْشَـةٌ، وذهـبَ بعضُهـم إلـى انَّ الـلاَّمَ فِي «فيشـلَةٍ» زائـدةٌ، لقولهمُ «فَيْشَةٌ». قالَ الشَّاعرُ<sup>(۲)</sup>:

قَبِيْ حَ بِالعَجُوْزِ إِذَا تَغَدَّتُ مِنَ البَرْنِيِّ وَاللَّبَ نِ الصَّرِيْ حِ تَبَغُيْهِ الرِّجِ العَجُوْزِ إِذَا تَغَدَّاتُ مَوَاقِحُ كُلِّ فَيْشَلَة دَحُوحِ تَبَغُيْهِ الرِّجِ اللَّ وَفِي صَلاها مُواقِحُ كُلِّ فَيْشَلَة دَحُوحِ وَقَالَ الآخَرُ (1):

وَفَيْشَــة إِنْسَــتُ كَهــذي الفَيْــشِ قَـدَ مُلتِّـتُ مِـن خُـرُق وَطَيْـشِ

(١) سقط ما بعدها من (د) إلاّ عبارة: «وخضرم: كثير الماء».

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي النجم في ديوانه ؛ ٢١٣، والطرائف الأدبية ؛ ٥٥. وبلا نسبة في كتاب العين ؛ ٤/ ٥٣.

 <sup>(</sup>٣) البيتان بالانسبة في لسان العرب (دحج)، وتاج العروس (دحج)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٩٥-٩٠،
 والإبدال لأبي الطيب اللغوي؛ ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) الأبيات بلا نسبة في سرِّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٣٢٢، ولسان العرب (فيش)، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ٤/ ١١٦٥، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ١١٦٤، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٤/ ٣٤٠، ورواية الجواليقي؛ ٣٢٣، وشرح الجماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ١٢١٤، والمختار من شعر بشار؛ ٢٠٥.

إِذَا بَسِنَتُ قُلْسَ: أُمِسِيْرُ الجَيْسِ وَقَالَ الأَخَرُ():

وَفَيْشَـة زَيِّسن وَلَيْسَـتْ فاضحَـهُ

مَـنْ لَقيَـتْ فَهُـيَ لَـهُ مَصافِحَـهُ
مُفْسِدةٌ لابْسنِ العَجُـوزِ الصَّالِحَـهُ
مَفْسِدةٌ لابْسنِ العَجُـوزِ الصَّالِحَـهُ
١٩. وَمِنُ البَليَّةِ عَنْلُ مَنْ لاَ يَرْعُوي

مَـنُ ذاقَهـا يَعُـرِفُ طَعْـمَ العَيْـشِ

علَى الصَّدِيْقِ وَالعَدُوِّ جامِحَهُ تَسُدُّ فَرْجَ القَحْبَةِ السَّافِحَةُ كَأْنَّهَا صَنْجَهُ أَلْهِ واجحَهُ السَّافِحَةُ عَنْ جَهْلِهِ وَخِطَابُ مَنْ لا يَفْهَمُ تَحْتَ العُلُوجِ وَمِنْ وَراء يِلْجَمْ()

كانَ قياسُه أنْ يقولَ: بأريع؛ لأنَّهُ يريدُ اليدينِ والرِّجُلَيْنِ، ولكنَّهُ ذهبَ إلى الأعضاء ضرورةً، فذكَّرَهُ(1).

#### ٢١. وَجُفُونِهُ مِا تَسْتَقِرُ كَانَّهِا مَطْرُوفَةُ أَوْ فُتَّ فِيْها حِصْرِمْ (٥)

(۱) الأبيات بلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٤/ ١٨٤٩ ، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ٢/ ١١٤٤ ، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ٤/ ٣٤٠، ورواية الجواليقي؛ ٦٢٣، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ١٢١٣ ، والمختار من شعر بشار؛ ٢٠٥.

(٢) بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «ذكّرني بقوله: وَغناكَ مَسْأَلَةٌ، مثلاً منْ أمثال العرب، وهو قولُهم: (رَمَتْني بدائها وانْسَلَّتْ)، وقبيحٌ بالشَّاعِرِ أنْ يقولَ في أمير مثْلَ هذا، ولا يجمُل به أنْ يسبَّ بالسُّوَالَ أحداً، وهو عَمَلُهُ».

(٣) أورد في أد) شرح البيت كالأصل.

(٤) سقطت من (د). وبعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): «المتنبي كثيرُ اتباعِ كلامِ العامَّةِ ،
 كما يقولونَ: يمشي على أربعة ، وفي شعره منْ كلام العَامَّة مواضعُ».

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لُو تَركَ هذا البَيتَ جُملَةً، أَو أَبدلَ العَجُزَ بغيره لكانَ أَجودَ، وذاكَ أَنَّهُ ذكرَ أَنَّ جُفُونَهُ ما تستقرُّ، فهذا يدلُّكَ على أنَّهُ يُقلِّبُها، وهو لعمري / مِنْ شأن المجنون والأهوج، ثُمَّ قالَ:

. . . . . . . . . . . . كانه الله مَطرُوف أَوْ فُت َ فَيها حِسْسِرِمُ وَاللهُ الله وَالْحَلُمُ وَالله وَالْحَلُمُ فَي وَالله وَالْحَلُمُ فَي عَيْنُه وَالْحِصْرِمُ يُطْبِقُها ، والخطأُ في الله في الله في الله في الله فظ » . المعنى أقبحُ منَ الخطأ في الله فظ » .

٢٢. وَ إِذَا<sup>(١)</sup> أَشَارُ مُحُدُّا أَ فَكَأَنَّهُ قِبَالُهُ قِبِرُدٌ يُقَهِقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِهُ
 ٢٣. يَقُلُس مُفَارَقَةَ الأَكُفُ قَذَالُهُ حَتَّى يَكَادَ علَى يَعِدِ يَتَعَمَّمُ

يُقالُ: قَلاهُ يَقلاهُ، إذا أغضبَهُ، وقد يُقالُ: يقليه أيضاً، حكاها ابنُ الأعرابيِّ، قال<sup>(۱)</sup>: وَتَقَلِيْنَنـي بِالطَّرْفِ أي: أنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقَلِيْنَنـي لَكِسنَّ إِيَّساكِ لاَ أَقْلـي

ويُقالُ: قَليتهُ قلى، وقَلَوْتُهُ أيضاً قَلاَءً. قالَ (٢):

إِنْ تَقُسل بَغُسدَ السَّوُدُ أَمَّ مُحَلِّهِم فَسَيَّانِ عِنِّدِي وُدُّهِما وَقَلاؤُهما وَقَلاؤُهما وَقَلاؤُهما ٢٤. وَتَسَراهُ أَصْغُسرَ مَا يَكُونُ وَيُقْسِمُ ٢٤. وَلَكُونُ أَكُذَبَ مَا يَكُونُ وَيُقْسِمُ ٢٠. وَالنَّلُ يُظْهِرُ عَ الذَّلْيُل مَوَدَّةً وَ أَوَدُ مَنِهُ لِمَنْ يُودُ الأَرْقَعَ مُ<sup>(1)</sup>

«الأرقم»: الحيَّةُ، وقد دكرناهُ<sup>(ه)</sup>. أي: النَّليلُ يُظهرُ المودَّةَ لَمَنْ يُبَغضُهُ، ولو كانَ ذا أَنَفَة<sup>(١)</sup> لَمَا كاشْرَهُ. وقولُه: «لمَنْ يَوَدُّ»، أي: لَنْ يُظهرُ وُدَّهُ<sup>(٧)</sup>.

٢٦. وَمِنَ العداوةِ مِا ينالُكَ نَفْعُهُ وَمِنَ الصَّداقَةِ مِا يَضُرُّ وَيُؤْلِمٍ (^)

في (ك): «فإذا».

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في تذكرة النُّحاة؛ ۲۳، والجنى الدَّاني؛ ۲۳۳، وجواهر الأدب؛ ۲۱۸ و ۱۲۱، و فسرح أبيات مغني اللبيب؛ ۲/۱۶۱، و شرح شواهد المغني؛ ۱/۲۳۶ و۲/۸۲۸، و شرح المفصل؛ ۸/۱۶۱، و و مغنى اللبيب؛ ۲/۲۷، و همع الهوامع؛ ۲/۸۷، و ۲۸۸،

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٣/ ١٣١٠. وورد مخروماً كما أثبتناهُ.

<sup>(</sup>٤) أورد أغلب الشرح في (د) كالأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط «وقد ذكرناه» من (د).

<sup>(</sup>٦) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما هو ذا يهجو؛ لأنَّ أهلَ الحلَّم والوَقار والأناة ومن يرغبُ في العَفْو واستصلاح صديقه وعشيره مَنْ يعلمُ أنَّ القُوَّةَ للحلْم، واجتَنَبَ المتنبِّي فعلَ هذا لأنَّ طَباعَهُ تُنافيه، فقد كانَّ منَ الخُرْقَ على حال عجيبة».

<sup>(</sup>A) أورد الشرح في (د) كالأصل.

/أي: عداوةُ السَّاقطِ تدُلُّ على مُبايَنةٍ طَبْعهِ، فتنفعُ، ومودتُّه تدُلُّ على مُناسبة (١)، فتضرُّهُ (٢).

٢٧. أَرْسَـلْتَ تَسْـأَلُني الْمَدِيْـحَ سَـفَاهَةُ صَفْراءُ أَضْيَقُ مِثْكَ ماذا أَزْعُمُ ؟(٣)

«صَفَراءُ» اسمُ أُمِّه، أي: هيَ على ما بها في دُوْنِ حالِكَ، فكيفُ لَا يَتَّجِهُ لي مدَّحُكَ اللهُ ( ) مَنْ الأُعَيرُ وهُ عَيْفُ تَكَرُّمُ ( ( ) ٢٨. أَتَّـرى الْقيادةَ فِيْ سُواكَ تَكسُّباً لللهُ البُّنَ الْأُعَيرُ وهُ عَيْ فَيْكُ تَكرُّمُ ( ( )

«أُعَيِّرُ»: تحقيرُ «أعورَ»، ويجوزُ «أُعَيُورُ»، وكانَ ابراهيمُ<sup>(٧)</sup> أبوهُ أعورَ.

٢٩. فَلَشَدُّ ما جاوَزْتَ قَدْرُكَ صاعِداً وَلَشَدُّ ما قَرْيَتْ عَلَيْكَ الأَنْجُمْ (^^)

«شُدّ ما»: بمنزلة نِعِمًّا، وبِنِّسَما فِي التَّقديرِ، أي: مُسَأَلْتُكَ إِيَّايَ مَدْحَكَ تجاوُزٌ منكَ لقَدُركَ.

#### ٣٠. وَأَرَغُتُ مَا لأبِي العَشائرِ خَالِصا للهِ النَّالثَّناءَ لمَسن يُسرَارُ فَيُنْعِسم "١)

(١) في (د): «مُباينة».

(٣) أورد الشرح في (د) كالأصل.

(٤) في (د): «وكيف».

(٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس هذا يريدُ، وإنَّما السَّبُّ للمهجوِّ ولأُمِّه، وكأنَّهُ قالَ: البَحْرُ أضيقُ منكَ، وذكرَ أُمَّهُ في موضع خبيث، أي: هي مشتهرةٌ بالسَّعَةِ، ثُمَّ ضربَها مثَلاً له، والهجاءُ في قوله: ماذا أزْعُمُ؟ أَشَدُّ مَنْ كُلِّ مَا قالَهُ».

(٦) على هامش (ك): «ويروى: الأعيور، وهي تصغير أعور، وكذلك أسيود وأسيداً». وشرح البيت في (د) كالأصل.

(٧) سقطت من (د).

(A) شرح البيت في (د) كالأصل.

(٩) أورد قسماً كبيراً من الشرح في (د) كالأصل. وعلى هامش (ك): «أرغت: طلبت، وأبو العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن حمدان، فإليه كان قاصداً لمَّا منعه ابن كيغلغ من الوفود».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصلُّ تعليق للوحيد (ح): «أمَّا صداقةُ السَّاقط فتضرُّ كما قالَ، وهي أيضاً سُقوطٌ، وإنَّما ينبغي للسَّاقط أنْ لا يُعَدَّ، ولا يُدفَعَ به حتَّى كأنَّ اللهَّ لـم يخلقُهُ، وإنْ أخطأ على رجُل أكرمَ نفْسَهُ عن مجازَاة مثْله، هذا مذهبُ العُقلاء وَدْيدَنُ النَّبلاء، فأمَّا عداًوتُه فلا».

«أرغتَ»، أي: طلبُتَ وأردَتَ، ونصبُ «خالصاً» على الحال، وَالعاملُ فيه اللَّامُ هِ: لأبي العشائر، أي: الذي ثبتَ له خالصاً<sup>(١)</sup>، ولا يجوزُ أَنْ ينصبَه «بأرَغُتَ»؛ لأنَّهُ ليس بريدُ أنْ يقُولُ: طلبَّتُهُ خالصاً، وإنَّما يريدُ أنَّه ثبَتَ لأبي العشائرِ.

٣١. وَلِمَ نُ ٱقَمْ تَ علَى الهَ وانِ بِبالِهِ تَدُنُكُ و فَيُوْجَا أُ أَخْدَ عاكَ وَتُنْهَم (٢)

«النَّهُمُ»: الزَّجْرُ، سُئِلَ بَعْضُ العربِ: بِمَ حَبَسْتَ إِبِلَكَ؟ فقالَ: بالنَّهُم السَّميعِ والضَّرْبِ الوجيع والجُوعِ اليَرْقوعِ<sup>(٢)</sup>. وقالُ الآخَرُ<sup>(١)</sup>:

أَلاَ ٱنْهِماهَا إِنَّها مَناهِيم وإنَّما يَنْهِمُها القَوْمُ الهِيَامُ

وهذا مِنْ قولِ جرير<sup>(٥)</sup>: قَــوْمٌ إِذَا حَضَــرَ المُلــوُكَ وُفُودُهُــمْ نُتِفَــتْ شَــوارِبُهُمْ علَــى الأبــوابِ

٣٢. وَلِمَسَنْ يُهِيسَنَ الْمَسَالَ وَهُسُوَ مُكُسَرَّمٌ وَلَمِنْ يُجُرُّ الْجَيْشَ وَهُو عَرَمْرُمُ (٢٦

«وهو مُكرَّمٌ»، أي: المالُ مكرَّمٌ، أي: كثيرٌ، يُضَنَّ بمثله.

٣٣. وَلِمَــنُ إِذَا الْتَقَــتِ الكُمــاةُ بِمَــأَزِقِ فَنَصِيبُهُ منها الكَمِيُّ الْعُلَمُ

«المَّازِقُ»: مضيقُ الحربِ<sup>(^)</sup>. قالَ ودَّاكُ بَنُ تَميَّلِ، ويُقالُ: ودّالُ<sup>(^)</sup>:

<sup>(</sup>١) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «تُنهمُ، أي تزجر، والأخدعان: جانبا العنق».

<sup>(</sup>٣) الجوع البرقوعُ: الشّديد. انظر اللسان (رقع).

<sup>(</sup>٤) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (تهم) و(نهم)، وتهذيب اللغة؛ ٢٤٣/٦ و٣٣١، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ٣٦٥، ومجمل اللغة؛ ٣/ ٨٤٦، والمخصُّص؛ ٧/ ١١١، وديوان الأدبُ؛ ٢/ ٢٢٠، وتاج العروس (تهم) و(نهم)، والصُّحاح (نهم) و(نهم).

البيت لجرير في ديوانه ؟ / ٦٢٩. (0)

أمامها في (ك): «العرمرمُ: الكثير العظيم». وفي (د): «أي: والمال مكرَّم، أي: كثيرٌ يُضَنُّ بمثله». (7)

أورد من شرحه في (د) العبارة الأولى فقط. وكتب تحت «الكُماة» في (ك): «الشُّجعان». وتحت «بمأزق»: «الحرب» وتحت «المعلمُ»: «المُشهر بعلامة».

سقط ما بعدها من (د). **(A)** 

البيت لودًاك أو ودّال بن ثميل المازني في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١٢٨/١، وشرح

يُلاقُوا جِياداً لاَ تَحيِّدُ عَنِ الوَغَى إِذَا مِا عَدَتْ فِي المَّازِقِ الْمُتَدانِي ٣٤. وَلُرُيُّمُا أَطَرَالْقَنَاةَ بِفَارِسٍ وَثَنَى فَقَوْمَهَا بِآخَرَ مِنْهُمَّ الْمُنْ مُلْاً «أَطَرَ»: ثَنَى، وعطَفَ (٢). قَالَ خُفَافُ بِنُ نَدَبَةً (٢):

أَقُولُ لَهُ وَالرُّمْ حُ يَا طُرُ مَتْنَهُ: تَا مَلَّ خُفافا إِنَّنِي أَنا ذَلِكَا

يقولُ: إذا اعْوَجَّتْ قَناتُهُ في مطعون طعنَ بها آخَرَ، فَثَقَّفُها (٤) بذلكَ.

٥٥. وَالوَجْنَهُ أَزْهَـرُ وَالضَّوَّادُ مُشَيِّعٌ (٥) أَ وَالرُّمْتُ أَسْمَرُ والحُسَامُ مُصَمُّم (١٦)

 $(a)^{(\gamma)}$  قرأتُ على أبي عليٍّ للشَّنْفَرَى (مُ): لا يَنتني عن الضَّريبة (a). قرأتُ على أبي عليٍّ للشَّنْفَرَى (مُ):

الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ٣٦٤، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١٢٣/١، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٥٥، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٩٥، والعقد الفريد؛ ٥/ ٢٠١، وشرح المختار من شعر بشار؛ ١٦٣. وبلانسبة في العقد الفريد؛ ١٠٨/١. وضبطه في المرزوقي؛ «نميل» بالنون الفوقانية الموحدة. وضبطنا «يُلاقوا» كما في الأصل، وهي في سياق القصيدة «تُلاقوا» بالتاء المثناة الفوقانية.

- (١) أورد في (د) شرح البيت كالأصل تماماً عدا بيت الشاهد.
  - (٢) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «يقول...».
- (٣) البيت لخفاف بن ندبة في ديوانه؛ ٦٤، والاشتقاق؛ ٣٠٩، والأغاني؛ ٢/ ٢٩٠ و ٢٩٠/١٧ و ٣٠/١٨٦ و ١٨٦/٣ و ١٨٦/٣ و ١٨٦٠ و ١٨٦٠ و ١٨٦٠ و خزانة الأدب؛ ٥/ ٤٤٠ والخصائص؛ ٢/ ١٨٦، والمسلوث ٢/ ٢٤١، والنسعراء؛ ٢/ ٣٤، والمنصف؛ ٣/ ٤١، والكامل؛ ٣/ ١١٥٠ و والكاد. وبلا نسبة في همع الهوامع؛ ٢/ ٢٥٣.
  - (٤) في (د): «فقوَّمها».
  - (٥) ضبطها في (ك) و(د) بكسر الياء المشدّدة.
  - (٦) أورد في (د) شرح البيت كالأصل عدا بيت الشاهد.
    - (V) سقط ما بعدها من (د).
- (٨) البيت للشنفرى في ديوانه؛ ٦٠، ولامية العرب؛ ٣٦، وأعجب العجب؛ ٤٩، وأمالي القالي؛ ٣/ ٢٠٤، ومختارات شعراء العرب؛ ١٠٠، والأنوار في محاسن الأشعار؛ ١/ ٥٩. والرّواية المشهورة: «وصفراء عيطلُ».

ثَلاثَــةُ أَصْحــابٍ فُـــقَادٌ مُشَــيَّعٌ وَأَبْيَـضُ إِصَلْيِـتٌ وَصَمَّـاءُ عَيْطَــلُ ٣٦. أَفعـالُ مَـن تَلِـدُ الكِـرامُ كَرِيْمَـةٌ وَفَعَـالُ مَـن تَلِـدُ الأعـاجِمُ أَعْجَـمُ

رحكَى أبو زيد عن العُقَيْليُّينَ، أنَّهمْ قالُوا: رجُلٌ أَعْجَمُ مِنْ قَوْمِ عُجْم، ولمْ يَعْرِفُوا عَجَماً إلاَّ الأعجَّم. قالَ الرَّاجزُ<sup>(۱)</sup>:

سَلُّومُ لَوْ أَصْبَحْتَ وَسَلَ الأَعْجَمِ فِي السرُّومِ أَوْ فَسارِسَ أَوْ فِي الدَّيْلَمِ

إذاً لَزُرنساكَ وَلَسوْ بسُسلَم

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأبيات لأبي الأخزر الحمَّاني في إيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢٥٦/٢، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٢٥٦/٤، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٤٤٠، ولسان العرب (وسط)، وتاج العروس (وسط)، والمخصَّص؛ ٢١١/٢ وبلا نسبة في لسان العرب؛ (عجم)، وتاج العروس (عجم).

# (\*)(YOY)

وقالَ، وقد اجتازَ ببعلَبكَ، يمدحُ عليَّ بْنَ عَسْكَرَ، فخلعَ عليه، وحَمَلَهُ، وأرادَ الخروجَ إلى أنطاكيةً، فقالَ<sup>(١)</sup>:

١. رَوِينْا يا ابْنَ عَسْكَر الهُماما وَلَـمْ يَنتُرُكُ نَـداكَ بِنا هُياما(١)

«الهُيامُ»: العَطشُ<sup>(۱)</sup>. أخبرَني أبو الفرَجِ، عليُّ بنُ الحُسَينِ، عنَ أبي عبد اللهِ مُحمَّد بنِ العبَّاسِ اليزيديِّ، عنْ مُحمَّد بنِ حبيب، قالَ: الهُيامُ والهَيامُ والهِيامُ، وأصلُه في الإبلِ كالحُمَّى تَأْخذُها، فلا تَرْوَى (٤). وأنشدَ لكُّثَيِّر (٥):

بِبِنِ ـــ ـــ ... ... مُسِــرُّ هُيـــام يَسَــ تَبِلُّ وَيُـــرَدَعُ

أيُّ: يُنْكَسُ

٢. وَصارَ أَحَبُ ما تُهُدِي إِلَيْنا لِغَيْرِ قِلِى وُدَاعَكَ والسَّلاما
 وذلك أنَّه أمسكَهُ عندهُ تغنَّماً لمشاهدته.

<sup>(&</sup>lt;) الأبيات في ديوانه؛ ٢٢٣، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٤٧٦، والواحدي؛ ٣٤٦، والتبيان؛ ٤/ ١٣٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً، وقد نزل على علي بن عسكر ببعلبك، وهو يومشذ صاحب حربها، فخلع عليه، وحمل إليه [هديّة]، وأمسكه عنده اغتناماً بمشاهدته، وأراد أبو الطيب الخروج إلى أنطاكية، فقال».

والمقدمة في (د): «ونزل بعد مفارقته ابن كيغلغ من طرابلس بعليً بن عسكر، وهو يومئذ بعلبكً صاحبُ حربها، فخلع عليه، وحمل إليه هديَّة، وأمسكه اغتناماً لمشاهدته، وأراد أبو الطيب الخروج إلى أنطاكية، فقال له».

<sup>(</sup>٢) أورد بعضاً يسيراً من الشرح في (د).

<sup>(</sup>٣) سقط ما بعده من (د) إلى قوله: «وأصله...».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (د).

<sup>(</sup>٥) صدرُه: وإنّي على ذاك التَّجلُد إنني، وهو لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٤٠٦، ولسان العرب (ردع)، وتاج العروس (ردع)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٠٤.

٣. وَلَـم تَمُلَـل (۱) تَفَقُـد كَ المُوالـي وَلَـم تَذْمُـم إَيـاديك الجساما
 ٤. وَلَكِـن الغُيـُـوث إذا تَوَالَـت بِارض مُسافر كَـره المُقامـا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل، وهو الصَّواب، وضبطها صواباً في (د) أيضاً، ولكنه رواها بالنُّون الموحِّدة لضمير المتكلم «نملل» وكذلك «نذمم». وضبطها في (ك) بضمُّ اللاَّم الأولى.

# (\*)(YOY)

وجلسَ أبو الطَّيِّب مَع أبي العشائر ليلةً على الشَّراب، فنهضَ لينصرفَ، فسألهُ الجُلوسَ، فجلَسَ، فخلعً عليه خلَعاً نفيسةً، ثمَّ نهضَ لينصرفَ، فسأله الجُلوسَ، فجلسَ فجلسَ فأمرَ له بثَمن جارية، فحُملَ إليه، ونهض لينصرفَ، فسألهُ الجلوسَ، فجلسَ، فأمرَ له بمُهرة كانتَ نُبدِتَ إليه، فقال له ابنُ الطُّوسيِّ: لا تبرحنَّ الليلةَ يا أبا الطَّيِّب، فقال ارتجالاً:

١. أعَـن أُذُنـي تَهُـب الريع رَهْوا ويسري كلما شِئت الغَمام؟
 ٢. ولكـن الغَمام لـه طباع تَبجشُه بها وكـنا الكِررام



<sup>(\*)</sup> ورد البيتان في (د) ص٦٣٦ و(ك) ص٣١٢، وسقطا من الأصل و(ب)، وقد أثبتناهما مع المقدمة كما في (د)، ووردت المقدمة في (ك): «وجلس على الشراب بحضرة أبي العشائر، فلما أراد الانصراف لم يأذن له، فقال له بعد أن خلع عليه خلعاً وقاد إليه قوداً [كذا] ابن الطوسي الكاتب لا تبرحن الليلة».

والبيتان في ديوانه؛ ٢٣٨، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٥٣٠، والواحدي؛ ٣٦٨، والتبيان؛ ١٣٣/٤، والبيان؛ ١٣٣/٤، والبازجي؛ ١/ ٢٦٨، والبرقوقي؛ ٢٦٣/٤.

## (\*)(YOE)

وقالَ يَمْدَحُ كَافُوراً، وقد قاد إليه مُهَراً أَحْمَرً (١):

١. فِ رَاقٌ وَمُ نَ فَ ارَقْتُ غَ يُرُ مُذَمَّ مِ وَأَمِّ وَمَ نَ أَمَّمُ لِتَ خَلِيرُ مُيُمَّ مِ

/سَالَمَ سَيفَ الدُّولَةِ فِي المصراعِ الأُوَّلِ، ومدحَ كَافُوراً فِي الثَّاني، وأوجنزَ، واختصر، وأحسنَ.

٢. وَمَا مَنْزِلُ اللَّذَاتِ عِنْدي بِمَنْزِلِ إِذَا لَسِمْ أُبُجُّ لَ عِنْدَهُ وَأُكَرَّم

٣. سَـجِيَّةُ تَفْسِسِ لا تَسزَالُ مُليْحَسةً مِنَ الضَّيْمِ مَرْمِيّاً بِها كُلُّ مَخْرِمٍ (١)

«مُلِيْحَةٌ» : مُشفِقةٌ مِنْ أَنْ تُضامَ. قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(٢)</sup>:

(\$) القصيدة في ديوانه؛ ٤٥٦، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٧٥، والواحدي؛ ٦٤٩، والتيان؛ ٤/ ١٣٤، واليازجي؛ ٢/ ٣٢٣، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٦٣.

(١) المقدّمة في (ك): «وقال أيضاً يمدحهُ، ويُعرِّض بسيف الدَّولة»، وعلى هامشها: «طويـل». وقد جاءت هذه القصيدة في الصفحة ٣٢٢ من المخطوطة.

والمقدمة في (د): «وقال، يمدح الأستاذ كافوراً، وقد قاد إليه فرساً، وأنشده إيَّاها يوم الأحد لأربع عشرة ليلةً من ربيع الآخر من هذه السنة». وقد جاءت هذه القصيدة في الصفحة ٦٧٢ من المخطوطة (د).

(٢) شرحه في (د): «مليحة: مشفقة، والمخرم منقطع أنف الجبل».

(٣) البيت هو السادس من جملة أبيات عديدة لجساس بن قطيب في لسان العرب (شرط) و (شمط) و (ليط)، وتاج العروس (أرط) و (أطط) و (سمط) و (شرط) و (شمط) و (شمط) و (شمط) و (ضغط) و (ليط). وبلا نسبة في لسان العرب (دأب) و (لحب) و (لوح) و (أرط) و (أطط) و (غبط) و (غبط) و (قطط) و (فبط) و (غبط) و (ضغط) و (ضغط) و (ضغط) و (ضغط) و (ضغط) و (غبط) و (ليط) و (ليط) و (مرط) و (يعط) و (سرول)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ٢٤٩ و ١١٠/١٣ و ٣٢٠، ومقاييس اللغة؛ ١٥٧٥، وأساس و المخصص ٢٠٤، وأساس و المخصص؛ ١٥٧، وديوان الأدب؛ ٢/٤٧، وكتاب الجيم؛ ٣/٢٠٤، وأساس البلاغة (سمط)، والصمحاح (شرط). ويروى: «دأب» بدل «زجَل».

### يُلِحَـنَ مِسنَ ذي زَجَـل شَـرواط

أي: أشفقَّنُ (١). قالَ جُبِّيهاءُ الأشْجَعيُ (٢):

نَحَزُوا إِذَا نَحَزَتُ وَعَارَضَ لَوْنَهَا ﴿ سَلَقٌ أَلَحُنَ مِنَ السِّياطِ خُضُوعُ

أي: أشْفَقَنَ. وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسننِ، عنْ أحمدَ بنِ يحيَ<sup>(٣)</sup>: تُليِّحُ مِنَ المَّوَتِ بابٌ أنتَ الأبُدَّ داخلُِهَ

وقالَ الحُصنينُ بنُ الحُمامِ(1):

وَمُقَاتِلٍ لِهِ مَ تَرْقِ أُمُّكَ بَرْهُ بَالْكُ بِهِ الْمَالِ إِذَا نَفْسُ الجَبَانِ تُلْيَحُ

وقالَ الرَّاجزُ<sup>(ه)</sup>:

يُلِحْنَ مِنْ أَصْدواتِ حَددٍ شَعِيْظُم صُلْبٍ عَصَداهُ لِلمَطِيِّ مِنْهَدمٍ

و«المَخْرِمُ» : مُنْقَطَعُ ٱنْفِ الجَبلِ، وجمعُهُ مَخارِمُ. قالَ الحُطَيْئَةُ<sup>(١)</sup>:

إِذَا مَحْارِمُ أَحْيَاءٌ عَرَضً مَنْ لَلَّهُ لَمْ يَنْبُ عَنْهَا وَحَافَ الجُودَ فَاعْتَتَبا

وقالَ مَدْرَجُ الرِّيحِ، وهوَ عامرُ بنُ المجنونِ الجَرْميُّ(٧):

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: ما تزالُ مُليْحَةٌ منَ الضَّيْمِ، تقصيرٌ، لأنَّ الإشفاقَ ضعيفٌ، وأجودُ منهُ؛ أبيَّةٌ للضَّيْمِ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٥) البيتان هما الأول والثاني من ثلاثة أبيات بلا نسبة في لسان العرب (جسم) و (شظم) و (منى) ،
 وتاج العروس (شظم) ، وتهذيب اللغة ؛ ٥٥٣/١٥ ، والصِّحاح (جسم) و (شظم) .

<sup>(</sup>٦) البيت للحطيئة في ديوانه؛ ٩، ولسان العرب (عتب) و(حيا)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٨٠، وتاج العروس (عتب)، والصِّحاح (عتب). ويروى: «مخارمُ أحناء»، وذلك أوجه.

لَحَى اللّٰهُ أَنْآنَا عَنِ الضَّيْفِ بِالقرِّى وَأَعْجَزَنَا عَنْ عِرْضِ والدِهِ ذَبًّا /وأَجْدَرَنَا أَنْ يَدْخُلُ البّيْتَ بِالسَّتِهِ إِذَا القَفْ دُلَّى مِنْ مَخارِمِهِ رَكُبِا

يقولُ: إذا طَلَعَ الضَّيْفُ، وَهُوَ بِفِناءِ بِيتِهِ، دخلَ البِيتَ زَحْفا على اسْتِهِ مخافةَ أنْ يراهُ الضَّيْفُ، فيستقريّهُ.

يقولُ: أَتغرَّبُ، وأُسافرُ، وأحملُ نفْسي على المشقَّةِ مَخافةَ أَنْ أُضامَ. ٤. رَحَلْتُ فَكَمْ بَاكِ بِأَجْفَانِ شَادِنِ عَلَيَّ وَكَمْ بَاكِ بِأَجْفَانِ ضَيْغَمِ(١)

«بأجفانِ شادن»، يعني حبّاً كانَ يهواهُ، وبأجفانِ ضيغَم، يعني سيفَ الدُّولة، وهذا ادّعاءٌ لما أوعد به في قوله (٢):

... أَ... أَ... أَ... أَلَيْ مَا أَلَيْ مَا أَلَكُ مُلِيَّا أَلَكُ مُلِيَّا أَلْكُ مُلْ أَلِيْ مَكَانُهُ لِأَجْزَعَ مِنْ رَبُ الحُسام المُصَمَّم (٣)
 ٥. وَمِا رَبَّهُ القُرْطِ اللَّلِيْسِعِ مَكَانُهُ لِإِلْجُزْعَ مِنْ رَبُ الحُسام المُصَمَّم (٣)

٢. فَلَوْ كَانَ مَا بِي مِنْ حَبِيْبِ مُقَنَّعٍ عَنْ رَتُ وَلَكِنْ مِنْ حَبِيْبِ مُعَمَّمِ

وهذا أيضاً كالذي قبلَهُ.

٧. رَمَى وَاتَّقَى رَمْيِي وَمِنْ دُوْنِ مِا اتَّقَى هَوى كاسِرٌ كَفُي وَقَوْسي وَأَسْهُمي

هذا عتابٌ أحسنُ مِنْ كثيرٍ مِنَ المدحِ، ثُمَّ تجاوزَ هذا، فقالُ:

٨- إذا سَاءً فعل المَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُم (١)

٩. وَعُادَى مُحبِينًا مِ بِقَاوِل عُدَاتِ مِ فَأَصَبْحَ فَيْ لَيْل مِنَ الشَّكُ مُظلم م

ويروى صدر الثاني: «وأخلقنا. . . ». ويروى عجزه: «أبدى» بدل «أبدى». ولم أجدهما منسوبين لمدرج الريع.

<sup>(</sup>١) شرحه في (ك): «أجفان شادن: محبوبه، وأجفان ضيغم، يعني سيف الدولة. أي: بكى أسفاً لفراقى إيًّاه».

<sup>(</sup>٢) صدره: لئن تركن ضُميراً عن مياميننا، وهو للمتنبى في ديوانه؛ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «قد كشف وأوضحه استظهاراً».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا هُوَ المتنبِّي، وذلكَ أنَّهُ أساءً، فاستوحشَ».

١٠. أصادِقُ نَفْسَ الْمَرْءِ مِنْ قَبْلِ جِسِمِهِ وَأَعْرِفُهِ اللهِ فِعْلِمِهِ وَالتَّكَلُّمِ

١١. وَاحْلُـمُ عَـنْ خِلِّـي وَاعْلُـمُ أَنْـهُ مَتَى أَجْزِهِ حِلْماً عَنِ<sup>(١)</sup> الجَهْلِ يَنْدَم

/أي: إِذَا جَازِيتُه بِالحَلْمِ نَدِمَ، فَكَيْفَ إِنَّ آخَذَتُهُ، وقابِلْتُ أَفْعَالُهُ؟

١٢. وَإِن بَذَلَ الإِنْسانُ لي جُودَ عَاسِسِ جَزَيْتُ بِجُودِ التَّارِكِ المُتَبَسَّم

١٣. وَأَهُدُوَى مِنَ الْفِتْدِانِ كُلُّ سَمَيْدُع نَجِيْبِ كَصَدْرِ السَّمْهَرِيُّ الْتُقَوَّمُ (١٣

قَالَ الأصمعيُّ: الرُّمحُ السَّمهريُّ: الصُّلَبُ الشَّديدُ، يُقالُ: اسمهرَّ الأمرُ؛ إذا اشتدَّ، والسُّمَيْدَءُ: المُوطَّأُ الأكناف، وقد مضنى تفسيرُهُ.

١٤. خَطَتُ تَحْتَهُ العِيْسُ الفَلاةَ وَخَالَطَتْ بِهِ الخَيْلُ كَبَّاتِ الْخَمِيْسِ العَرَمْرَم

 $^{(7)}$ : قَطَعتُ، أي: قَطَعتُ. قَالَ  $^{(7)}$ :

وَبَلْدَة تَغْتالُ خَطْوَ الخَاطِي

وقاربَ به أيضاً لفَ ظَ «خالطتْ». و«الكَبَّةُ»: الصَّدْمـهُ والحملةُ، قالَ بعضُ العرب، وطعنَ آخَرَ: طعنَتُهُ في الكَبَّة طَعْنَةً في السَّبَّة، فأخرجتُها منَ اللَّبَّة (1). قالَ أبو بكر مُحمَّدُ بنُ الحسن، قلتُ لأبي حاتم: كيفَ طعننهُ في السَّبَّة، وهي حَلقَةُ الدَّبْرِ؟ فقالُ: يا بنيَّ، إنَّ رُمْحَهُ كانَ قَدْ سَقطَ مَنْ يده، فأكبَّ ليأْخُذُهُ، فطَعنهُ.

١٥. وَلا عِفْ لهُ في سَيْفِهِ وَسِنَانِهِ وَلَكِنَّها في الكَفُّ وَالفَرْجِ وَالفَّمِ

هذا نحوُ قول رسولِ الله، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمُ (٥): (مَنْ كُفِيَ مَوُّنَةَ لَقَلَقِهِ وَقَبْقَبهِ وَقَبْقَبهِ وَذَبْذَبهِ دخلَ الجنَّةَ)، اللَّقَلَقُ: اللِّسانُ، والقَبقَبُ: البطنُ، والذَّبْذَبُ: الفَرْجُ.

١٦. وَمَسَا كُسُلُ هَسَاوِ لِلْجَمِيْسِلِ بِفِسَاعِلِ وَلاَ كُسِلُ فَعَسَالِ لَسِهُ بِمُتَمَسِم

<sup>(</sup>١) فوقه في (ك): «على».

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك): «السُّميدع: السيد الجريء على الأمور».

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧١٨، وأعاد إنشاده فيه ص٧٤٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر الفتح على أبي الفتح لابن فورَّجة ؛ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث في إتحاف السَّادة المُتَّقين للزبيدي؛ ٧/ ٤٥٠، وكشف الحفاء للعجلوني؛ ٢/ ٣٥٧، وانظر لسان العرب (ذبب) و(قبب). وروايته: «من وقي شرَّ...» و«من كفي شرَّ...».

/يُقالُ: هَوِيْتُ الشَّيْءَ، فأنا هَو. قالَ يَزينُدُ بنُ الحَكمِ الثَّقَفيُّ<sup>(1)</sup>: أَراكَ إِذَا لَــمُ أَهْـوَى مَنَ الأَمْـرِ بِالهَوِي

وجاء «هاو» عليه، كما قالوا: حَنرَ فهوَ حاذرٌ، وَعَلَمَ فهوَ عالمٌ، وسَمَعَ فهوَ سامعٌ. ١٧ . فِدَى لأبي المِسْلَكِ الكِرامُ قَإِنَّها سَسوابِقُ خَيْلٍ يَهْتَدِيْنَ بِأَدْهَمُ (١٠) . اغَرْبِمَجُد قَدْ شَخَصْنَ وَراءَهُ إِلَى خُلُق رَحْبٍ وَخَلْق مُطَهَّمُ (١٠) . اغَرْبِمَجُد قَدْ شَخَصْنَ وَراءَهُ

أي: لا بياضَ في الحقيقة في وجهه، وإنَّما مَجدهُ يُشرقُ في وجهه إشراقَ الغُرَّة، و«شخصنن»: رفعْنَ أبصارَهُنَّ إليه لعلوِّ خَلْقه، ضربَ ذلكَ مثلاً. و«مُطَّهَّمٌ» : حسنن الجُملة والتفصيل، وقدّ مضى ذكّرهُ.

١٩. إِذَا مَنْعُتْ مِنْكَ السَياسَةُ نَفْسَها فَقِصْ وَقَفْسَةَ قُدَّامَسِهُ تَتَعَلَّمِمِ ١٩. إِذَا مَنْعُيْفَ المَساعي أَوْقَلَيْلَ التَّكرُمُ (٥) ٢٠. يَضِيْقُ عَلَى مَنْ رَاءَهُ (١) العُذْرُ أَنْ يُرَى ضَعَيْفَ المَساعي أَوْقَلَيْلَ التَّكرُمُ (٥)

«راءهُ»، بمعنى «رآهُ»، وقد ذكرناهُ، وهذا مِنَ المديحِ الذي يُمكِنُ قلْبُهُ إلى الهجاءِ، وقد نبَّهتُ عليه قديماً.

### ٢١. وَمَنْ مِثْلُ كَافُورِ إِذَا الْخَيْلُ أَحْجَمَتْ وَكَانَ قَلِيلًا مَنْ يَقُولُ لها: اقْدَمي وَ(١)

<sup>(</sup>۱) البيت ليزيد بن الحكم التَّقفي في ديوانه؛ ۲۷۰ (شعراء أمويون - ۳ -)، والمسائل البصرية؛ ١/ ٢٨٦، وخزانة الأدب؛ ٣/ ١٣٢، وأمالي القالي؛ ١/ ١٨، والأغاني؛ ٢٩ / ٢٩٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ١٨١. ولزيد بن عبد ربه أو ليزيد بن الحكم الثقفي في أمالي ابن الشجري؛ ١/ ٢٧٠. وبلا نسبة في أساس البلاغة (هوي).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو لم يذكُرِ الشّواذّ، وأخذ في فنونِ المدحِ كان أحسنَ.».

 <sup>(</sup>٣) كتب أمامها في (ك): «المطهم: الكامل الذي لا عيب فيه». وأورد في (د) الشرح كما يلي:
 «مطهم: حسن الجملة والتفصيل، وأغر لابياض في الحقيقة في وجهه وإنّما مجده». ولم
 يكمل.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ك): «بمعنى رآه».

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «هذا مَّا يكن قلبه إلى الهجاء».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ك) بضمُّ الدَّال.

٢٢. شَديد تُبَاتِ الطَّرْف (١) وَالنَّقُعُ واصل للسَّديد تُبَاتِ الفَارِسِ المُتَلَثِّ مِن اللَّمَ اللَّم اللَّم وَاللَّم اللَّم المَام اللَّم اللَّم

«الشَّقَاءُ»، يُمَدُّ ويُقُصَرُ<sup>(٣)</sup>. قالَ ابنُ كُلْثوم<sup>(٤)</sup>: /وَلاَ شَـمَطَاءَ لَـمَ يَـتُرُكُ شَـقاها لَهـا مِـنْ شِنَـعَة إِلاَّ جَنْينْـا وقالَ الآخَرُ<sup>(٥)</sup>:

كُتِــــبَ الشَّـــقاءُ عَلَيْهِمِــا فَهُمـا لَـــهُ مُتَيَسِّــرانِ

أي(١): أَشْقَى فِي حربِ الأعداءِ، فأتتعَّمُ بذلكَ.

٥٠. وَلَـمُ أَرْجُ إِلاَّ أَهُـلَ ذَاكَ وَمَـنْ يُـرِدُ مَواطِرَ مِنْ غَيْرِ السَّحائِبِ يَظُلِمِ
 لَّا قرأتُ عليه هذا البيتَ اعترفَ بأنَّه قد ظلَم نفْسَهُ برجائِهِ كافوراً (٢).

٢٦. فَلُوْ لَمْ تَكُنْ فِي مِصْرَ ما سِرْتُ نَحُوها بِقُلْبِ المُشُوقِ المُسْتَهامِ المُتَيَّمِ

(١) لم يضبطها في الأصل و(ك). وضبطها في (د) والدّيوان بالفتح كما أثبتناها، وضبطها الواحدي بكسر الطاء.

- (٢) أورد في (د) الشرح كالأصل، عدا الشاهدين.
- (٣) سقط ما بعدها من (د) إلى قوله: «أي...».
- (٤) البيت لعمروبن كلئوم في ديوانه؛ ٨١، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٣٩٥، و وتاج العروس (شمط)، والمخصَّص؛ ١٦/١٦، وأمالي المرتضى؛ ١/ ٥٥٩، والحيوان؛ ٦/ ١٩٢، ورسالة الغفران؛ ٣٣١. وللأعشى في لسان العرب (جنن). وبلا نسبة في تاج العروس (جنن). وورد في اللسان والتاج (شفاها) بالفاء الموحدة، ولعلَّة تصحيف.
  - (٥) لمأعثر عليه.
  - (٦) في (د): «والمعنى إنِّي».
- (٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو كانَ مُوَفَّقاً للزمَ سيفَ الدَّولة، فإنَّهُ كانَ واحدَ الزَّمان، ولكنَّ سوءَ الرَّاي شبَّه له، وأطمعهُ في خلَف منهُ، وقد كانَ كافورٌ كريماً، ولا قياسَ على سيف الدَّولة، ولكنَّهُ أفسدَهُ على نفسه من حيثُ ظنَّ أنَّهُ يُصلحهُ».

#### ٢٧. وَلا نَبَحَـتُ خَيلَـي كـلابُ قَبـائِلِ كَأَنَّ بِها فِي اللَّيْلِ حَمْلاتِ دَيلُـم(١)

الوجّهُ «حَمَلاتٌ» بفتحِ الميم، فأسكنَها مُضطراً، وقد ذكرنا ما فيه، وسألهُ بعضُ مَنْ حضر، فقالَ له: أتريدُ بالدَّيلمِ الأعداءَ أمْ هذا الجيلَ منَ العجم؟ فقالَ: بلِ العجَمَ، وقد نطقت العربُ بالدَّيلم اسم هذا الجيل. قالَ الرَّاجزُ<sup>(٢)</sup>:

هُ لَنَّ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَكِ النَّيْزِكِ الغُللَّمِ الدَّيْلَمِ لِللَّهِ النَّيْزِكِ النَّيْزِكِ النَّيْزِكِ النَّيْزِكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ اللَّل

٢٨. وَلا اتَّبَعَتْ آثارُنا عَيْنُ قَائِفٍ فَلَمْ تَرَ إِلاَّ حَافِراً فَوْقَ مَنْسِم

هذا كقول الآخَر<sup>(٢)</sup>:

أُوّلَى فَأُولَى يا امْرَأَ القَيْسِ بَعْدَما خصف نَ بآثارِ المَطييّ الحَوافِرا

وذلكَ أنَّهم كانوا إذا طالت عليهم الرِّحلة ركبُوا الإبِلَ، وجنَّبوا الخيلَ، /حتَّى إذا أرادوا الغارة انتقلُوا إلى الخيل، قالَ<sup>(1)</sup>:

يَرْكُضُنَ قَدْ قَلِقَتْ عَقْدُ الأَطَانِيبِ

مُسْتَحَقّبَاتٍ رَواياها جُحافلُها

٢٩. وَسَمْنا بِهِا الْبَيْداءُ حَتَّى تَغَمَّرَتُ مِنَ النَيْلِ واسْتَذْرَتُ بِظِلُ الْفَطُّمْ(٥)

«وسمننا بها»، أي: سرننا بها في أرض غُفل، لا أثر لسالك فيها، فصارت آثارُ حوافرِ الخيلِ ومناسم الإبلِ كالسمّة لها، وهي العلامة والمتعمّرية عنه شرياً

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «سكَّن ميم حملات مضطراً، وقيل له: أتريد بالدَّيلم الأعداء أم هذا الجيل من العجم، فقال: بل العجم».

<sup>(</sup>٢) البيتان هما الأوَّلُ والثالث من أربعة أبيات بلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٨٢٥، وكتاب الجيم؛ ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ٨٩، ولسان العرب (طنب)، وأساس البلاغة (طنب)، وجمهرة اللغة؛ ٣٦١. وصدره: حتَّى استغثْنَ بأهلِ الملّح ضاحية، وهي رواية ابن السّكِيّت. ولسكلمة بن جندل في ملحق ديوانه؛ ٣٣٣، ولسان العرب (طنب)، وتهذيب اللغة؛ ٣١/ ٣٦٨، وتاج العروس (طنب).

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «تغمَّرت شربت شرباً قليلاً، وهو من الغمر، وهو القدح الصَّغير، وإنَّما شربت قليلاً، الأنها وردته مكدودةً».

قليلاً، وهوَ مَنَ «الغَمَر»، وهوَ القَدَحُ الصَّغيرُ، و«المُقَطَّمُ» : جبلُ مصرر، وإنَّما شريتَ قليلاً؛ لأنَّها وردتَ عليه مَكدودةً، فقلَّ شُرْبُها حينتُذ، ألا ترَى قولَ طُفَيل؟ (١) أَنْخُنا فَسُمْناها النَّطاف فَشارِبٌ قَلْيْللاً وآبِ صَدَّعَنْ كُلُّ مَشْرب

على أنَّه قد فُسِّرَ بَيْتُ الطُّفَيْلِ تفسيراً آخَرَ.

٣٠. وَٱبْلُحَ يَعْصِي فِي اخْتِصِاصِي مُشْبِيْرَهُ عَصَيْتُ بِقَصْدِيْهِ مُشْبِيْرِي وَلُوَّمِي (٢)

أي: وبطل أبلجَ، يعني كافوراً ويُقالُ: أبلجُ وبَليِّجٌ للجميلِ. قالَ كُثَيِّرٌ (٢): فَالِنَ تَنْظُرانَّ فَي تَنْظُرانِّ ذَا لُبانَّ فَي وَإِنْ تَرْحَل لَ يَرْحَلُ أَشَدَّ بَلِيِّ جُ

ويعني بـ «مُشيرِه» وزيرَهُ ابنَ حِنْزابَةَ؛ لأنَّهُ لَمْ يَمْدَحْهُ الْمُتَبِّي، وقولُه: ... عَصَيْتُ بِقِصَدِيْتِهِ مُشِيدِي وَلُوَّمَـي

ممَّا يجوزُ نقلُهُ إلى الهجاء، كأنَّه قيلَ له: لا تقصدَّهُ، فليسَ أهلَ ذاكَ، وقولُه: «لُوَّمي»، يؤكِّدُ ما ذكرتُ لكَ؛ لأنَّهُ عنى رجالاً، ولو أرادَ نساءً لقالَ: «لوائمي». هذا هو الأشهر يُ باب «فاعل» و«فاعلة» من الوصنف، ومثلُه «عاذلٌ» و«عُذلَّ و«عاذلَة» وعاذلُه» و«عاذلَة ومعواذلُ»، والذي يُبَنَى عليه ظاهر البيت أنَّه أرادَ «عصيتُ» مَن كان يُشيرُ علي بالمُقام شُحاً منهُ، وكراهية، لبعدي عنه، وفيه من قلب المعنى على ما قدَّمْتُ /ذكرَهُ (أ). (٣. فَسَاقَ إلَي المعنى على ما قدَّمْتُ /ذكرَهُ (١٠) (٣. فَسَاقَ إلَى العُرفَ عَيْرَ مُحَمْجَمَ

(°)[أي: لم يكِّدرَهُ عليَّ كغيرهِ، يُعرِّض بمن سبواه، وغيرً] «مُجَمجمٍ»، أي: ليسَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «هذا ممّا يمكن قلبه إلى الهجاء»، ثم كتب تحت «عصيت»: «أي عصى من قال: لا تقصده».

<sup>(</sup>٣) البيت لكثير في ديوانه ؟ ٥٠١، وهو بيت بمفرده أثبته المحقق نقلاً عن الفسر.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «المعنى كما قالَ، يحتملُ أَنْ يُصْرَفَ إلى الهجاء، لو كانَ صَدْرُهُ هجاءً يُحْمَلُ عليهن فأمًّا وصدرُ البيت مديحٌ، فلا يتوجَّهُ إلاَّ على الامتنان والتَّحميد بالقصد وعصيان مَنْ نهاهُ عن الرَّحيلِ جُملَةً، لا إلى رجُلِ بعَيْنه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من قشر الفسر.

فيه عَيْبٌ ولا إشارةٌ إلى ذَمِّ(١). وقالَ كُنَيِّرٌ(٢):

وَأَكْتُسِمُ وُداً فِي الفُسؤادِ مُجَمِّجَمِاً تَضلَّقَسِهُ منِسِيِّ ضَمِسِيْرٌ وأَضلُسعُ

أي مستور مُورِّى عنهُ، وهذا النَّفْيُ<sup>(٣)</sup> أيضاً يشهدُ بما ذكرْتُهُ مِنْ طَيِّه مديحَهُ على الهجاء<sup>(٤)</sup>.

٣٢. قَدِ اخْتَرْتُكَ الأَمْلاكَ فَاخْتَرْ لَهُمْ بِنا حَدِيْداً وَقَدْ حَكَّمْتُ رَأْيَكَ فَاحْكُم

أراد «مِنَ الأملاك»، فحذفَ «منّ»، فوصلَ «اخترتُك» إليه، فنصبهُ، ومثلُه قولُه تعالَى: ﴿وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبَعِينَ رَجُلاً ﴾(٥)، أي: من قومه، واللهُ أعلمُ. «فاخترَ لهم بنا حديثاً»، أي: افعلَ بي فِعَلاً، إذا سمعوهُ كان مُختَاراً مُستَّحَسناً عنْدَهمْ.

٣٣. فَأَحْسَنُ وَجُهِ فِي الوَرَى وَجُهُ مُحْسِنِ وَأَيْمَسَنُ كَسَفُ فَيِهِسِمُ كَسَفُ مُنْعِسِم

٣٤. وَأَشْرَفُهُمْ مِنْ كَانَ أَشْرَفَ هِمَّةً وَأَكْتُرَ إِقْدَامِاً عَلَى كُلُ مُعْظَمِ

٣٥. لِمَنْ تَطْلُبُ الدُّنيا إذا لَمْ تُرِدُ بها سُرُوْرَ مُحِبُ أَوْمَساءَةَ مُجْرِمِ؟

/كَأَنَّهُ يُخاطِبُ نفسَهُ، كقول الأعشَى (١):

أَلَـمُ تَغْتَمِسِ عَيْنَـاكَ لَيْكَةً أَرْمَـدا؟ ... ... ... ...

(۱) سقط ما بعده من (د).

(٢) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٤٠٩، وقد نقله المحقق عن ابن جنّي، وألحقه بأبيات لكثير نقلها عن الحماسة البصرية كما ذكر. ولكثير قصيدة أخرى طويلة على هذا البحر والرَّوى، لم يرد البيت فيها.

(٣) في قشر الفسر «المعنّى».

(٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يجوزُ أَنْ يكونَ قولُهُ:

... ... ... ... وَسُقْتُ إِلِيه الشُّكُرَّ غَيْرَ مُجَمْجَمِمِ السُّكُرُ، وليس في قوله هذا ما يقطعُ به على ما ذكرَ».

(٥) الأعراف؛ ١٥٥.

(٦) عجزه: وعادَك ما عادَ السَّليم المسهَّدا، وسبق تخريجه في المجلد الأول ص ٤٧٤.

وقراءَة من قرأ: ﴿ قَالَ: اعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ علَى كُلِّ شَيْء قَديْرٌ ﴾ (١)، وهو أيضاً في النَّحْوِ الذي ذكرتُهُ منْ رَمْزِهِ، كأنَّهُ خاطَبَ كافوراً، ألا ترآهُ خلطَهُ بخطابه إيَّاهُ فيما قَبْلُ، ثُمَّ خَاطِبه أيضاً فيما بَعْدُ؟ فقال(١):

٣٦. وَقَدْ وَصَلَ اللَّهُ رُ الذي فَوْقَ فَخُده

مِنِ اسْمِكَ ما فِي كُلُّ عُنْقَ وَمِعْصَم

وَإِنْ كِانَ بِالنِّيرانِ غَسِيرَ مُوسَلِّم فَصَيْرُتُ ثُلْثَيْها انْتظارَكَ فَاعلَم فَجُدُ لي بحَفِظُ اليَادِرِ المُتَغَنِّم وَهُدْتُ إِلَيْكَ النَّفْسَ قَوْدَ المُسَلِّم وَكُلُّمُ هُ أَتُكلُّم عُنِّي وَلَكِمُ أَتُكلُّم

أى: أنتَ مالكُ كُلِّ حيٍّ فرَساً كانَ أو إنساناً، وقد فَسرَّر هذا بقوله بعدُّه: ٣٧. لَكَ الحَيَوانُ الرَّاكِبُ الخَيْلَ كُلُّهُ ٣٨. وَلُوْ كُنْتُ أَدْرِي كُمْ حَياتِي قَسَمْتُهِ ٣٩. وَلَكِنَّ مِا يَمْضِي مِنَ الدَّهْرِ فَائتٌ ٤٠. رَضِيلْتُ بِمِا تُرْضَى بِهِ لِي مَحَبَّةً ٤١. وَمثلُكَ مَن كانَ الوسيطُ فُوَادُهُ

البقرة ؛ ٢٥٩، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي رجاء وابن عباس وأبي عبدالرَّحمن. انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن؛ ١/ ٦٤، والبحر المحيط؛ ٢/ ٢٩٦، والتيبان للطوسي، ٢/ ٣٢٠، والتيسير الداني؛ ٨٢، وتفسير الطبرى؛ ٥/ ٤٨١، وجمامع أحكام القرآن؛ ٣/ ٢٩٦، والحجة لابين خالويه؛ ١٠٠، والسَّبعة؛ ١٨٩، والكشَّاف؛ ١/٣١٢ و٣١٣، ومجمع البيان؛ ٢/ ٣٨٦، ومعانى القرآن للفراء؛ ١٧٣١، وتفسير الفخر الرازى؛ ٢/ ٣٣١، والنشر؛ ٢/ ٢٣١، وذكر الواحدي أنها قراءة حمزة، انظر الوسيط؛ ١/ ٣٧٤. وللآية قراءات أخرى. والقراءة القرآنية هي: ﴿قَالَ: أَعْلَمُ ﴾.

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أخرجه إخراجَ المثَل، وهو يريدُ به كافوراً».

<sup>(</sup>٣) ق (ك) و(د) والمصادر: «فَكَلَّمه».

## (\*)(Y00)

وقالَ بمصرَ، يصفُ حُمَّى كانتْ تأتيه إذا أقبلَ اللَّيلُ، وتتصرفُ عنهُ إذا أقبلَ النَّهارُ بعَرَق، ويُعَرِّضُ بهجاء كافورَ والانصراف عنْهُ (١):

١. مَلُوْمُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نُصبَ «الفَلاة» و«الهجيرَ»؛ لأنَّهما مفعولٌ فيهما. أرادَ مَعَ الهجيرِ، فلمَّا حذَفَ «مَعَ» أقامَ «الواوَ» مقامَها في المعنى، ونصب الاسمين بالفعل قبلَهما، فجرَى ذلك مُجرَى قولكَ: استوَى الماءُ والخشبة، أي: مُعَ الخشبة.

٣. فَالِنِّي أَسْلَرِيْحُ بِلِينِي وَهَاذا وَأَتْعَابُ بِالْإِناخَالَةِ وَالْمُقالِم

«بذي»، بالفلاة و هذا »، أي: بالهجيرِ.

٤٠ عينُسونُ رواحلسي إنْ حسرتُ عينسي وَكُسلُ بُغسام رَازِحَسة بُغسامي (٢)
 «حرِّتُ» : تحيَّرتُ، وقد فَسَرَناهُ، و«البُغامُ» : صوتُ النَّاقَة لِلتَّعَبِ، قال (٣):

(\$) القصيدة في ديوانه؛ ٤٧٥، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١٣٤، والواحــدي؛ ١٧٥، والتيـــان؛ ٤/ ١٤٢، واليــان؛ ١٤٢/٤، واليازجي؛ ٢/ ٣٥٩، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٧٢.

(۱) المقدّمة في (د): «نالت أبا الطّيب بمصر حُمَّى كانت تغشاه إذا أقبل اللَّيل وتنصرف عنه إذا أقبل النَّهار بعرق شديد، فقال في ذلك في ذي الحجَّة سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة». وفي (ك): «ونالت أبًا الطيب حُمَّى، وهو بمصر كانت تغشاه إذا أقبل اللَّيل، وتنصرف عنه إذا أقبل النّهار، فيعرق، فقال، يصف الحُمَّى، ويذمُّ الأسود، ويُعرَّض بالرَّحيل، فشُغف بها أهل مصر، وأنشدَها الأسود، فساءته، وذلك يوم الاثنين لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة». وأمامها على الهامش في (ك) خاتم يشير إلى تملك المخطوطة.

(٢) شرحه في (ك): «حرتُ: تحيَّرت، والبغام صوت النَّاقة للتعب. أي أنا بهيمة مثلُها إن حرت». وفي (د): «البغام صوت الناقة للتَّعب، والرَّازحة: المُعيية».

(٣) البيت لـذي الخُرَق الطُهَويِّ في نوادر أبي زيد؛ ٣٦٦، وتذكرة النحاة؛ ١٨، ومجالس ثعلب؛ ١/ ١٥٤، ولسان العرب (بغم) و(عقا)، وتاج العروس (بغم)، ولقُرط، وهو ذو حَسِسِبْتُ بُغَسامُ راحلتسي عَناقساً وَما هِيَ وَيَسِبَ غَيْرِكَ بالعَناقِ وَمِنْ أَبِياتِ الكتابِ(١):

أُنْيِخَتَ فَأَلْقَتَ بُلْدَةً فَوْقَ بُلْدَةً فَوْقَ بُلْدَةً قَلْمِل بِهِا الأصدواتُ إِلاَّ بُعَامُها

و «الرَّازِحَةُ»: المُعْيِيَةُ، وقد ذكرناها. وسألتُه عنْ معنى هذا البيت، فقالَ: معناهُ: إِنْ حرِبَّ، فأنا بهيمةٌ إِنْ حرِبَّ، فأنا بهيمةٌ مثلُهنَّ بُغامي، أي: إِنْ حرِبَّ، فأنا بهيمةٌ مثلُهنَّ، كما تقولُ: إِنْ فعلتَ كذا، فأنتَ حمارٌ بلا حاسَّة.

ه. فَقَسد أُرِدُ الْمِيساهُ بِغَسيْرِ هساد (٢) سبوَى عَديي لَها بَسرْقُ الْغَمام (٣)

قَالَ يعقوبُ: العربُ إذا عدَّتْ للسَّحابة مِئَةَ بَرْقة لِمْ تشْكُكُ فِي أَنَّهَا ماطرةٌ، قد سقّتْ، فَتَتْبَعُها على الثِّقة.

وقالَ لي الشَّجَرِيُّ /ذلكَ، وأخبرَني عَمَّ لي بالشَّريق، قالَ: إذا عَددُنا مئةَ برقة اتَّبعنَا الحَيا، ولم نشُكَّ، قالَ: ورُيَّما ساروا وراءُهُ عشراً أو أقلَّ وأكثرَ إلى أنْ يُصادفُواَ الحَيا.

٦. يُسذِم لم هُجَتي رَيسي وسسيفي إذا احتاج الوحييد إلى الذَّمام

٧. وَلا أُمْسِي لأَهْلِ البُخْلِ ضَيْضًا وَلَيْسَ قِرِي سِوَى مُخَالِ النَّعَامِ

لا مُخَّ للنَّعامةِ. يقولُ: لا أمسي ضيفاً لبخيلٍ، وإنَّ لمَّ أجد ِ الزَّادَ البِّتَّةَ.

الخرق الطَّهويُّ في لسان العرب (عنىق)، وتاج العروس (قرط)، وإن كان قد ورد باسم قُريط تحريفاً. وبلانسبة في مجالس ثعب؛ ١/ ٦١، والإنصاف؛ ١/ ٣٧٢، ولسان العرب (ويب).

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه ؛ ٢/ ١٠٠٤ ، وخزانة الأدب ؛ ٣/ ١٨ ٤ و ٢٠٤ ، والسلَّر ؛ ٣/ ١٦٨ ، والكتاب ؛ ٢/ ٣٣٢ ، وتحصيل عين الذهب ؛ ١/ ٤٣٤ ، ولسان العرب (بلد) وبغم) ، والكتاب ؛ ٢/ ٣٠٠ ، والصَّحاح (بلد) . ويلا نسبة في شرح الأشموني ؛ ١/ ٥١٥ ، وشرح شواهد المغني ؛ ١/ ٢١٨ و ٢٩٤ و ٢٩٢ ، ومغني الليب ؛ ١/ ٢٧ ، والمقتضب ؛ ٤/ ٢٠٤ ، وهمع الهوامع ؛ ٢/ ٢٠١ ، وكتاب العين ؛ ٨/ ٤٢ ، وشرح أيات مغني الليب ؛ ٥/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلا دليل»، ولعلَّه سهو من النَّاسخ جرَّه إليه البيت الثاني. والصَّواب ما أثبتناه عن (ك) و(د) والمصادر جميعاً.

 <sup>(</sup>٣) شرح البيت في (ك): «قال يعقوب: العربُ إذا عدُّوا للغمامة منة برقة لـم يشكُّوا أنها ماطرةٌ، فيتبعونها واثقين أنها قد سقت. وربَّما ساروا خلفه عشراً أو أقل أو أكثر».

جَزَيْتُ علَى ابْتِسِامِ بِابْتِسِامِ (۱) لِعِلْمِسِي أَنْسِهُ بُعْسِضُ الأنسام وَحُبُ الْخَسَامِ (۱)

يُقَالُ: وَسَمَ الرَّجُلُ يَوْسَمُ وَسَامَةُ وَوَسَاماً، إذا حَسَنَ. قالَ الكُمَيْتُ (1): يَتَعَرَّفُ سَنَ حُسرَ وَجُسه عَلَيْسه عُقْبَهُ السَّرُو ظَاهراً وَالوسام «العُقْبَةُ»: الأَثَرُ والعلامَةُ.

١١. وَانَسَفُ مِسِنْ أَخْسِي لأبسِي وَأُمُسِي إِذا مِسا لَسَمُ أَجِسِدُهُ مِسنَ الْكِرامِ
 ١١٠ أَرَى الأَجْسِدادَ تَغْلِبُهُ سا كَثِسِيْراً علسى الأولادِ أَخْسلاقُ اللَّئَسامِ
 أي: إذا كانَ الأبُ كريماً وفعلُ الولد لئيماً بعد بخُلُقه عَنْ جَدِّه.

بِأَنْ أُعَٰزَى إلى جَدُ هُمام (٥) وَيَنْبُ و نَبْ وَةَ القَضِم الكَهام فَاللهُ فَاللّهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه

١٣. وَلَسُستُ بِقَانِعِ مِنْ كَالٌ فَضُلِ ١٤. عَجِبُستُ لِمَسنُ لُسهُ قَسدٌ وَحَسدٌ

٨. وَلَمْسا صار وُدُ النَّاساس خبساً

٩. وَصِرْتُ أَشُكُ فِي مَنْ (٢) أَصْطَفِيهِ

١٠. يُحِبُ العاقلُونَ علَى التّصافي

١٥. وَمَنْ يُجِدِ الطَّريتَ الني المُعالي

١٦. وَلَـمُ أَرَفِيْ عُيـوبِ النَّاسِ شَـيئاً

<sup>(</sup>١) شرحه في (ك): (كان كافور يتبسَّمُ إليه إذا لقيه حتى أنشد هذا البيت فصار لا يتبسَّمُ إليه».

<sup>(</sup>٢) رسمها في الأصل و(د) و(ك): «فيمن»، وكتب تحتها في (ك): «في مَنْ» كما رسمناها.

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ك): «الظّاهر».

<sup>(</sup>٤) البيت للكميت بن زيد الأسديِّ في شرح هاشميات الكميت؛ ٣٤، ولسان العرب (وسم)، وتاج العروس (وسم)، والصِّحاح (وسم). وضبطنا «عقبة» بضمَّ العين كما في الأصل، ويصحُّ فيها الضَّمُّ والكسر.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (١٣-٢٩) من الأصل، وهو سهو من الناسخ، إذ أورد البيت (١٣)، وبعده البيت (٣٠) مباشرة في نفس الصفحة، وأثبتناها عن (ك) و(د)، وسقط شرح البيت (٢٢) من (د)، ونقلنا شرح البيت (١٩) من (د)، وشرح البيت (٢٢) من (ك)، وشرح البيت (٢٥) من (د) والبيت (٢٨) من (د) والبيت (٢٨) من (د) والبيت (٢٨)

تَخُبِ بِي الركابِ(١) ولا أمامي نَمُ لِنُ لِقُ اءَهُ فِي كُلِ عِلِمَ كشير حاسدي صغب مراميي

١٧. أَقَمْتُ بِأَرِض مصْرُ فَلا وَرائِي ١٨. وَمَلَّنْ عِينَ الفِراشُ وَكِانَ جِنْبِي ١٩. قَليلٌ عائدي سَمة مُ فُوادي

رفعَ هذا كلُّه؛ يُخبرُ أنَّه في هذه الحالِ، كأنَّه قالَ: أنا في هذا الوَصنف، ولو أخبرَ عمَّا مضى لنصب أن أقمتُ على هذه الحال.

٧٠. عَلِيسِلُ الجِسْسِم مُمْتَنِسِعُ القيام شَديدُ السُّكْرِمِسِنْ غيير المُدام فَلَيْسِسُ تُسزُورُ إِلاَّ فِي الظُّسلام فَعافَتُها وَبِاتَتْ فِي عِظامي

٢١. وَزَائِرَتِـــى كَـــأَنَّ بِهــا حَيــاءً ٢٢. بَذَلْتُ لُهَا الْمُطَارِفَ وَالْحُشَايِا

هذا كقول الآخر<sup>(۲)</sup>: مَنْ يَنْتَقَي مُخِّي وَيَبْرى عَظْمي إنَّـــى إذا شَـــاركَنى في جسَّــمى لَـمَ أَطُلُب الذُّنْـبَ إِلَيْهِـمَ ....

أى: لم أقدرٌ أَنْ أخلصَ إليهمْ منَ الذُّنب بضعفي عن ذلكَ.

٢٣. يَضِيقُ الجِلْدُ عِن نَفَسى وَعَنْها فَتُوسِعُهُ بِانْواعِ السَّاعَامِ كأنسا عاكفسان علسى حسرام

٢٤. إذا مــا فـارُقَتُني غُسَّاتُني ٢٥. كَأَنَّ الصِّبْحَ يُطْرُدُهُا فَتَجْري مَدامعُها بِأَرْبُعَهِ سِجام

قَالَ: بأربعة، كأنَّه يريدُ الغُروبَ، وهيَ مجاري الدُّموعِ، واحدُها غَرَبُّ. ٢٦. أُراقب وُقْتَها من غير شَوق مُراقَبَ مَ الشُوق السُنتَهام ٢٧. وَيُصْدُقُ وَعْدُها وَالصَدْقُ شُرٌّ إِذَا أَلْقَاكَ فِي الكُربِ العِظام ۲۸. أُبِنْتُ الدَّهر عندي كُلُّ بنت فَكَيْفَ وَصِلْت أنت من الزِّحام؟

بناتُ الدُّهرِ: الدُّواهي. أي: كيفَ وصلتِ أنتِ إليُّ وحولي دوام كثيرةً.

كذا في (ك) و(د) والديوان. وفي التبيان «المطيُّه. (1)

<sup>(</sup>٢) كذا وردت الأبيات في (ك)، ولم يكمل الثالث منها. ولم أقع على مصدرها.

٢٩. جَرَحْتِ مُجَرِّحاً لَـمْ يَبْقَ منه مُ مكانٌ لِسُّيوفِ وَلا السُهام
 ٣٠. ألا يا لَيْتَ شِعْرَ يَـدي أَتُمْسي تصـرَفُ في عنانِ أوْ ذمام؟
 ٣١. وَهَالُ أَرْمِي هُـوَايَ بِمُرْقِصِاتِ مُحَالِّةٍ المقاودِ بِاللَّغَاام؟

يُقَالَ فِي جمعهِ: «لُغُمُّ». قَالَ الْمَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ"):

ما قِيلَ فِي حال نَهكتُ<sup>(٢)</sup> صاحبَها، واشتدَّتْ به، ثُمَّ عادَ إلى حال السَّلامَة شيء ۗ إلاَّ وهذا فوقَهُ وأحسنُ منهُ، وقد ذَكَرَ عَبَدُ الصَّمَد بنِ المَّدُثَّلِ الحُمَّى فِي قصيدة لَهُ رائيَّة (أَ)، وليستْ في طرز هذه القصيدة، وإن كان عبدُ الصَّمَد حاذِقاً مُخترِعاً غيرَ مدفوع الفَضلُّ. أي: ورُبَّتما ضاقتٌ خُطَّةٌ فخلصتُ منها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليه، وللمرَّار في ديوانه؛ ٤٨١ (شعراء أمويون -٢-) بيتان مفترقان، وهما وهذا البيت من قصيدة ضائعة على ما يبدو.

<sup>(</sup>٢) أورد بعض شرح البيت في (د) كالأصل: «ما قيل في حال أنكت صاحبها ثم عاد إلى السَّلامة معني أحسن منه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أنكتُ».

<sup>(</sup>٤) مطلعها:

هجسرتُ الهسوى أيّمسا هُجُسرَهُ وعفستُ الغوانسيَ والخمسرَهُ وهي لعبد الصّمد بن المعذّل في ديوانه ؛ ٩٧ ، وثمّة المصادر.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا الخلاصُ الذي ذكرَهُ حسنٌ بارعُ الحُسْنِ، وإنَّما أَخذَه منْ قول زيد الخَيْل:

ضَرَبُّنَ لَغَمْسَرَةً فَخُرَجْسِنَ مِنْهِا خُرُوْجَ البوَدْقِ مِنْ خَلَسِ السَّحَابِ فَجعلَ «الفَدامَ» مكانَ «الوَدْق» ، إلاَّ أَنَّهُ أحسَنَ» . وها لخَمْرَ » مكانَ «الوَدْق» ، إلاَّ أَنَّهُ أحسَنَ » . والبيت لزيد الخبل في ديوانه ؛ ٧٤ ، ولسان العرب (ودق) ، وتاج العروس (ودق) .

٣٤. وَفَسَارَقْتُ الْحَبِيْسَبَ بِسَلَا وَدَاعِ وَوَدَّعْسَتُ البِسَلَادَ بِسَلَا سَسَلَامِ اللهِ اللهِ سَسَلَامِ أَي: ورُبَّما فارقتُ الحبيبَ بللا وَدَاعِ، وودَّعتُ البلادَ بِلا سلام (١).

يريدُ أنَّهُ قد هرَبَ مِنْ أشياءً كَرِهَها كثيرة دفَعات، وإنَّ هذه عادةً لهُ، وهذا نحوُ قوله أيضاً (٢):

وَإِنْ بُلِيْتُ يُ بِوُدُّ مِثْلِهِ وُدُّكُم فَ إِنَّنِي بِفِرِ راقٍ مِثْلِهِ فَمِ نُ

ثُمُّ رجع إلى ذكر الحُمَّى، فقالَ:

٣٥. يَضُولُ لِيَ الطَّبِيْبُ: أَكَلْتَ شَيئًا وَدَاوُكَ فِي شَــرابِكَ والطُّعــام

أَخبرَهُ الطَّبيبُ، ولمْ يَستفهمَهُ، ولذلكَ قالَ: أكلتَ، ولم يَقُلَ: أأكَلْتَ؟

أضر بحسسمه طسول الجمسام ويَدْخُسلَ مسن قَتسام في قَتسام ولا هُسو في العليسق ولا اللجسام وإن أحمه فما حسم اعتزامي

سُلمت من الحمام إلى الحمام (")

/٣٧. تَعَسود آنُ يُغَسبُرُ فِي السَّسرايا ٣٨. فَأُمسِك لا يُطالُ لَه فَيرْعى ٣٩. فَإِنْ أَمْرَضْ فَما مَرِضَ اصْطباري ٤٠. وَإِن اَسْلَمْ فَمسا أَبْقَسى وَلَكِنْ

هذا قريبٌ مِنْ قولِ طَرَفَةَ<sup>(1)</sup>:

٣٦. وَمِا فِي طَبُهِ أَنُسِي جُسوادٌ

(١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعمري، لقد تعب صاحب الكتاب في هذا التَّفسيرِ، فأعيذُهُ بالله»، ثم قال: «رجع».

<sup>(</sup>۲) البيت للمتنبى في ديوانه؛ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) أورد في (د) الشاهد الثاني فقط.

<sup>(</sup>٤) اليت لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ٣٧، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٢٠٥، وجمهرة اليت لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ٣٧، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٧٥ و ١/١٣٥، والشعر وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٧٥ و ١/١٣٥ و والشعراء؛ ١/١٨٧، ومقايس اللغة؛ ٣/ ٤٣٤ و ٥/ ٢٧٩، والحيوان؛ ٣/ ٤٩٥، وأساس البلاغة (طول)، وتاج العروس (طول) و (ثنى)، والصعان العرب (طول و (ثنى)، وكتاب الصناعتين؛ ٣٧٤، ومعاهد التصيص؛ ١/٣٦٨، ونقد الشعر؛ ١٥٠، وإصلاح المنطق؛ ٤١٤، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٣٤٣

لَعَمْ رُكَ إِنَّ المَـوْتَ مِـا أَخْطَأَ الفَتَــى لَكَالطُّولِ الْمُرْخَى وَثْنِياهُ بِاليّدِ

ومنِّ قول الآخُر<sup>(١)</sup>: إِذَا بَلَّ مِلْ مَلْ مَاءً بِهِ ظُلْنَ أنَّه نَجًا وَبِهِ الدَّاءُ الذي هُو قَاتلُهُ ١٤. تَمَتَّعِ مِنْ سُهادٍ أَوْ رُقِادٍ وَلاَ تَأْمُلُ كَرِي تَحْتَ الرُّجِامِ(٢)

«الرِّجامُ» : القُبورُ، واحدُها «رَجَمُ»، وأرجو ألاَّ يكونَ أرادَ أنَّ نَوْمَةَ القَبْرِ لا انتياهُ لها.

قالَ العُدَيْلُ (٢):

وَأَيْقَ مِنَ أَصْحَابُ مُ بِالفراقِ وَأَضْحَى ثُويٌّ ضَرِيْحِ الرَّجَمَ ٤٢. فَاإِنَّ لِثَالِثِ الْحَالَيْنِ مَعْنَى سِوَى مَعْنَى انْتِ الْهِكَ وَالْمُنام

و٣٩٩، والمشوف المعلم؛ ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٧٣٩.

أورد شرح البيت في (د) كالأصل عدا الشَّاهد. وسيورد في (ك) من قوله: «وأرجو...» إلى «لا انتباه لها» بعد البيت (٤٢).

البيت للعديل بن الفرخ في ديوانه ؟ ٣٤٣ (شعراء أمويون ١٠-).

## (\*)(\*)

وقالَ، يَهجو كافوراً، وأَخْفاها إلى أَنْ خَرجَ مِنْ مِصْرَ سائراً إلى الكُوفة (١):

١. مِنْ أَيَّةِ الطُّرْقِ يِاتِي مِثْلُكَ الْكَرَمُ ﴿ اَيُنَ الْمَحَاجِمُ يِا كَافُورُ والْجَلَمُ ﴾

٢. جِازَ الْأَلْبَى مَلَكَتْ كَفَّاكَ قَدْرَهُمُ هُ فَعُرُفُوا بِلِكَ أَنَّ الْكَلْبِ فَوْقَهُمُ

أي: ملكنتهُمْ كفَّاكَ، و«قَدْرَهُمْ» منصوبٌ بهجازَ» لا بهمَلكتُ».

٣. لا شَـيء أَقْبَحُ مِن فَحْلِ لَـه ذَكَر تَقُوده أَمَـة لَيْسَـت لَهـا رَحِـم كله شَـيء أَقْبَح مِن فَحْلِ لَـه ذَكَر وَسِادة السُلمين الأعبـد القُـنه للقَـنه المُعبـد القَـنه القَـنه المُعبـد القَـن المُعبـد القَـنه المُعبـد القَـنه المُعبـد القَـنه المُعبـد القَـن المُعبـد المُعبـد القَـن المُعبـد القَـن المُعبـد القَـن المُعبـد القَـن المُعبـد القَـن المُعبـد المُعب

«القُزُمُ»: الرُّذَّالُ مِنَ النَّاسِ والمالِ. «مِنْ نُفوسِهِم»، أي: منَّهُم، كقولهِ تَعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُم ۗ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُم ﴾ ( ) أي: منكم ليسَ غريباً.

ه. أَعَايِةُ الدِّينِ أَنْ تَحْفُوا<sup>(٣)</sup> شَوارِبَكُمْ يَا أُمَّةُ ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهِا الْأُمَمُ؟

«أَنْ تَحفُوها»، أي: تستأصلُوها. ٦. أَلاَ فَتَـــيَ يُــوْرِدُ الهنْــديَّ هَامَتَــه كَيْما تَزُوْلَ شُكُوْكُ النَّاسِ وَالتُّهَـمُ؟

٧. فَإِنَّـهُ حُجَّـةٌ يُـوُّذِي القُلُـوبَ بِهِـا مَنْ دِيْنُهُ الدَّهُ رُوَالتَّعْطِيلُ والقِدَمْ ()

(\*) الأبيات في ديوانه؛ ٤٨٢، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١٥٩، والواحدي؛ ١٨٨، والتبيان؛ ٤/ ١٥٠،
 والبازجي؛ ٢/ ٣٩٠، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك): «وقال يهجو كافوراً، وقد خرج من عنده». والمقدّمة في (د): «وقال أيضاً يهجو كافوراً». والمقدمة والمقطعة وردت في الصفحة ٦٨٢-٦٨٣ من نسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) التوبة؛ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) تحتها في (ك): «تُلحُوا في حلق شواريكم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «والعدمُ»، والصُّواب من (ك) و(د) والديوان والمصادر جميعاً. وشرح البيت في (د) كالأصل.

أي<sup>(۱)</sup>: تَقُولُ الدَّهريَّةُ: لو كانَ للأشياءِ مُدَبِّرٌ، وكانتِ الأمورُ<sup>(۱)</sup> جاريَةً على نظام، ما وصلَ هذا إلى هذا.

٨. مَا أَقْ دَرَ الله أَنْ يَجْ زِي<sup>(٦)</sup> خَلِيْقَتَ هُ وَلا يُصَددُّقُ قَوْماً بِالذي زَعَمُ وا
 ما صدقوا، ولقد قامَتِ الأدلَّةُ على كَذبِهم، والحمدُ لله سبحانَهُ.

\* \* \*

سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) تحتها في (ك): «في نسخة: يُخْزي خليقتَهُ».

# (\*)(YOY)

وقالَ فيه أيضاً (١):

١. أما في هَدهِ الدُّنيا كُريْم،

٢. أمسا في هسذَهِ الدُّنيسا مُكسانٌ

٣. تَشَابَهَت البَهائمُ والعباديُ

تَــزُولُ بِـه عَـن القَلْـب الهُمُــومُ؟ يُسَرُ بِأَهْلِهِ الجَسارُ المُقيْسمُ ؟ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ وَالْمُوالِ عَلَيْنِ اللَّهِ السَّمِيْدِ مُ

«العبدَّى» : العبيدُ، وقيد تَقدَّمَ القولُ فيه، و«الصَّميمُ» والصَّلْيَبَةُ والصَّريحُ والمَعْضُ واللَّقُعَّ والخالصُ والقلَبُ كلُّهُ بمعنىُ. وَهذا نَعَوٌ منْ قولِ الآخَرِ<sup>(٢)</sup>: /إذا مـا قُلْبُتُ وَالسَرُّؤُوسُ الْأَيِّ تَشْابَهَتِ الْمَناكِبُ وَالسَرُّؤُوسُ الْأَيِّ

أصابُ النَّاسِ أَمْ داءٌ قَدنهُ؟

كَانُ الحُرْبَيْنَهُ مُ يُتيْمُ

غسراب حولسه رخسم ونسوم

مُقَالَى للأُحَيْمَاقِ: يَا حَليْمُ

مُقسالى لابسن أوى: يسالَئيم

فَمَدُفُ وعُ إِلَى السِّقَمِ السِّقِيمُ ؟

٤. وَمـــا أَدْرِي أَذَا دَاءٌ حَديْـــــــثٌ ه. حُصَلُتُ بِأَرْضِ مصرُ علَى عَبِيد ي. كَانًا الأسودَ اللاّبي فيهم ٧. أُخِدِنْتُ بِمَدْحِهِ فَرَأَيْتُ لَهُـواً

٨. وَلَمُّ اللهُ عَجُ وَتُ رَأَيْتُ عَيَا

٩. فَهُلُ مِنْ عِاذِرِ فِي ذَا اللهِ عَادَرِ عِنْ عَادِرِ فِي ذَا

الأبيات في ديوانه؛ ٤٨٣، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١٦٢، والواحدي؛ ٦٨٩، والتيبان؛ ٤/ ١٥١، واليازجي ؛ ٢/ ٣٩١، والبرقوقي ؛ ٤/ ٢٨٢.

المقدِّمة في (ك) و(د) كالأصل، ولكن سقطت كلمة «فيه» من (د). (1)

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما أخذَه من قول جرير، يهجو بني تميمَ بن عَبْد مَناةً: فَسَإِنَّكَ لَسُورًا يُسِتَ عَيِسْدَ تَيْسِم وَتَيْمَسًا قُلَّسَ: أَيُّهُمَسَا العَبِيسَدُ؟» وقد سبق تخريج البيت في المجلد الثاني ص٢٦٠.

رواه في (ك) و(د): «في ذا وهذا»، وكتب تحته في (ك): «وفي ذا».

ويُروى: «إلى الدَّاءِ»، أي: في المدحِ والهجاءِ، أي: فلا ذنَّبَ لي فيهما؛ لأنَّي اضطُرِرْتُ إليهما.

١٠. إذا أتَستِ الإسسَاءَةُ مِسنُ وَضينِ عِ وَلَـمُ أَلُهمِ المُسِيءَ فَمَسنَ أَلُومُ؟

\* \* \*

# (\*)(YOA)

وقالَ، وقد دخَلَ عليه بالكوفة صديقٌ له، وبيده تُفَّاحةٌ مِنْ نَدًّ، ممَّا كانَ أبو شُجاع فاتكُ الإِخْشِيديُّ أهداها إليه، وعليها مكتوباً اسمُ فاتك، فناوله إيَّاها، فقرأهُ أَنْ

١. يُذَكُرن عِ فاتكِ أَحلِمُ فَشَيْءٌ مِنَ النَّدُ فيه إسلمه السلمه السلمه السلمه السلمه السلمه المسلم في المسلم

أي: لستُ بناسِ عهدَهُ، فحذفَ المفعولَ، والهاءُ في «ريحه» لفاتك، والهاءُ في «شمُّهُ» لشيء منَ النَّدُّ.

٣. وَأَيْ فَتسى سُسلَبَتْني المَنْسو نُ لُهُ تُسدُر مُسا وَلَسدَتْ أُمُسهُ

«الْمَنُونُ»: المنيَّةُ، سُمِّيَتْ بذلكَ؛ لأنَّها تَذْهَبُ بالمِنَّةِ، ولأنَّها شديدةُ الْمُنَّةِ، كلاهُما وجَّهُ، وهي تُذَكَّرُ وتُوَنَّثُ. قالَ أبو ذُوْيبِ<sup>(١)</sup>:

أُمِ نَ المَنُ ون وَرَيْبِهِ التَّوجَ عُوجَ ... ... ... ... ...

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٥٠٩، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٢٣٥، والواحدي؛ ٢١٦، والتبيان؛ ٤/ ١٥٣، والبرقوقى؛ ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «ودخل صديقٌ لأبي الطيب عليه وبيده تُفَاحةٌ مَّا جاءه من فاتك، عليها اسمُه، فناولها إيَّاه، فقرأها، وقال أبو الطيّب». والمقدّمة في (د): «ودخل على أبي الطيب صديقٌ له بالكوفة وبين يديه طرائف مَّا أهدى إليه فاتك بمصر، فنظر إلى تُفَاحة من ندًّ، وعليها اسم فاتك منقوشاً، فاستحسنَها، فقال أبو الطيب».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «قولُه: «شيءٌ»، ليس بجيِّد».

<sup>(</sup>٣) عجزُه: والدَّهرُ ليس بمعتب من يجزعُ، وهو مطلع قصيدة لأبي ذوَّيب الهذليَّ، يرثي بها أولادُه، والقصيدة ذات شهرة واسعة، وتُعَدُّ في الذُّروة العُليا من الشُعر. والبيت لأبي ذوَّيب في المفضليات؛ ٤٢١ ، وشرح اختيارات المفضل؛ ٣/ ١٦٨١، وشرح أشعار الهذلين؛ ١/ ٤، وديوان الهذلين؛ ١/ ١، وانظر تخريجه في المفضليات؛ ٤٢٠، وشرح أشعار الهذلين؛ ٣/ ١٣٥٥ - ١٣٥٥.

ويُروى: «ورَيْبِه». ومِنَ العربِ مَنْ يذهبُ بها إلى الجمعِ، قالَ عَديُّ بنُ زيد<sup>(۱)</sup>: مَـنُ رَأْيِّـتَ الْمُنَّـونَ عَزَيْـنَ أَمَّـنَ ذا عَلَيْـهِ مِـنَ أَنْ يُضـامَ خَفِـيْرُ؟

و«أمُّه» مرفوعةٌ عندَ الكُوفيِّينَ به «تَدْرِ»، وضميرُها مرفوعٌ في «ولدَتْ»، ونحنُ أيضاً نُجيزُ ما ذهبوا إليه، وهُمُ أيضاً يُجيِزونَ ما ذهبنا إليه، إلاَّ أنَّ الاختيارَ عندنا وعندَهم ما قدَّمْتُهُ(٢).

٤. وَلا مِا تَضُمُ إِلَى صَدْرِهِا وَلَوْ عَلِمَتْ هَالَهِا ضَمَّهُ

ه. بِمِصْرَ مُلُوكٌ لَهُم مَالُهُ وَلَكِنَّهُ مَا لُهُم هُمَّ لَهُ

/«هُمُه»، أي: همَّتُهُ، وقد تَقدَّمَ تفسيرهُ.

٣. فَسَأْجُودُ مِسِنْ جُودِهِسِمْ بُخلُسُهُ وَأَحْمَسِهُ مِسْنَ حَمَدِهِسِمْ ذَمْسِهُ
 ٧. وَأَشْسِرَفُ مِسِنْ عَيْشِسِهِمْ مَوْتُسِهُ وَأَنْفَسِعُ مِسِنْ وُجُدِهِسِمْ عُدُمُسِهُ

«الوُّجْدُ» والوَجْدُ، وَالوِجْدُ كلَّه الغنِّي، ورجُلُ واجدٌ، أي: غنيٌّ، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(٢)</sup>: الحَمْـــدُ للهِ الغَنِـيِّ الوَاجِــدِ

رَمَّ الهَدِيِّ إِلَى الغَنِيِّ الواجِدِ لَكَ الواجِدِ لَكَ الخَمْرِ سُتَيِّهُ كَرُمُ لَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إذا كانوا يُجيزونَ قولنا هذا، ونجيزُ قولَهم، والاختيارُ قولنا عندنا وعندهم، فليسَ تُمَّ خلافٌ يُنسبونَ إليه، وإنَّما هم يختارونَ إعمالَ الفعل الأوّل، وهو «وَلَدَتْ»؛ لأنَّهُ قريبٌ منَ الفاعل».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «أي: منه كانت المنيّة، وكان يثُها في النّاس، فتتفرّع فيهم، ثمّ عادت عليه، فأهلكته، فصار كالخمر التي أصلُها الكرم، ثم عادت فسُقيّها الكرم، وقد حكي تذكير الخمر».

يَقُولُ: منْه كانتْ تنبتُ المنيَّةُ فِي النَّاسِ، وتتفرَّعُ فيهمْ، ثُمَّ عادتْ عليه، فأهلكتْهُ، فجرت لذلك مُجْرَى الخمر التي أصلُها الكرْمُ، ومنهُ خَرجتْ، ثُمَّ عادتْ فَسُـقَيَها الكرْمُ، ورُدَّتْ إليه، وذكَّرَ «الخَمرَ»، وتذكيرُها لغة، ومَنْ فعلَ ذلكَ ذهبَ بها إلى النَّبيد؛ لأنَّه مُذكَّرٌ. قالَ الفَرَّاءُ: الخمرُ أُنْتَى، ورُبَّما ذكرُها الشَّاعرُ. قالَ (١):

وَعَينَان قال اللهُ: كُونَا فَكانَتا فَعُولان بالألباب ما يَفْعَلُ الخَمَرُ

قالَ: هَكذا أنشدني بعضُهم، فاستفهمتُه، فرجَعَ إلى التَّأنيث، فقالَ<sup>(٢)</sup>: وَكَأَنَّ الخَمَـرَ بِالعَتْيِقِ مِنَ الاسـ فَنْـطِ مَمْزُوجَ فَا بِمِاء زُلالِ

إِلاًّ أَنَّ عِلَّةَ مَنْ ذَكَّرَها ما ذكرَتُ لكَ. قالَ المجنونُ (٦):

كَانَّ عَلَى أَنْيَابِهِا الْخَمْرَ شَعِّهُ بِمِاءِ سَنحابٍ أَخِرَ اللَّيْلِ غَابِقُ ويُروَى أيضاً: «شَجَّها».

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٥٧٨، والخصائص؛ ٣/ ٣٠٢، وأمالي المرتضى؛ ١/ ٢٠، ورسالة الغفران؛ ٣٩٣، والأغاني؛ ١١٧/١٦، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٦ و٤/ ٢٨٥، وسمط اللآليء؛ ١/ ٢٠٤، والاقتراح؛ ٧٠، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٦١٩، والرسالة الموضحة؛ ١١٦، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ٥٥، ولسان العرب (أسفط) و(سفط) و(عتق)، وتاج العروس (سنفط) و(عتق)، والمخصّص؛ ١٧/ ١٩، والصّحاح (سفط).

<sup>(</sup>٣) البيت لمجنون ليلى في ديوانه؛ ١٦٠، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٢٨٣، وسرح العيون؛ ٣٥٦، والمنازل والديار؛ ١٩٦، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٥٩، وشرح نهج البلاغة؛ ٤/ ٥٢٥، وديوان المعاني؛ ١/ ٢٤١، والأغاني؛ ٢/ ٣٦، وفيه: «عاتقُه، وقال: «ومن الناس من يروي هذه الأبيات لنصيب». ولابن ميّادة في نهاية الأرب؛ ٢/ ٢٢، وانظر ديوانه؛ ٢٧٤. ولنُصيب في ديوانه؛ ١٩٠، ومعاهد التنصيص؛ ٢/ ١٢، وبلا نسبة في الحماسة الشجرية؛ ٢/ ٢٧، والمختار من شعر بشار؛ ٢٣٤، ولباب الآداب؛ ١١٥، والبيت من قصيدة تتداخل أبياتها، ويُنسب بعضها لجميل، ويعضها لنُصيب. وانظر إحالات محقق ديوان مجنون ليلى؛ ١٥٩، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٢٨٣، وديوان نصيب؛ ١٨٩.

#### /٩. فَــناكُ الــنى عَبِّــهُ مــاؤُهُ وَذَاكُ الــنى ذَاقَــهُ طُعُمُــهُ(١)

«عَبَّهُ»: شريهُ مِنْ غيرِ مَصِّ، ومنهُ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ<sup>(۱)</sup>: {مُصُّوا الماءَ مَصَّا، ولا تَعُبُّوهُ عَبَّاً}، وهوَ شَدَّةُ الجَرْع.

وهذا البيتُ يُفسِّرُ ما قَبْلَهُ، وذلك أنَّ الماءَ مشروبٌ لا شارِبٌ، والطَّعْمَ مَذُوقٌ لا ذائِقٌ، فكأنَّ الزَّمانَ أتى مِنْ موت ِفاتك ما فيه بعضُ العادة تعظيماً لأمرهِ.

١٠. وَمَنْ ضَاقَتِ الأَرْضُ عَنْ نَفْسِهُ حَرَى أَنْ يَضَيْدِ قَ بِهِ اجْسِمُهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «عبَّه شربَه، وهو شدَّة الجَرع، وهذا البيت تفسيرٌ لما قبله.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال الحديث؛ ٦٧٠٦، وإنظر فيه الحديث؛ ٤١٠٥٠، وهو في اللسان (عبب).

## (\*)(Y09)

وقالَ بَعْدَ خروجه مِنْ مدينة السَّلام، يذكُرُ طريقَهُ مِنْ مصِّرَ، ويَرثي فاتكاً<sup>(۱)</sup>: ١. حَتَّامَ نَحْنُ نُسارِي النَّجْمَ في النَّلُم وَما سُراهُ علَسَى خُسفُ وَلا قَسدَمَ ١٠

«حتَّامُ»، أي: إلى متَى، وحتَّى أيِّ شيء، والأصلُ «حَتَّى ما»، فحُذفت الألفُ؛ لأنَّ حتَّى خُلطت «بما»، فصارت كالجُزء الواحد، وكَثُرَ به أيضا الاستعمالُ، ومتَّلُهُ «فيْم» و«علام» و«ممَّ» و«عَمَّ»، ويَجوزُ «إلى ما»، و«علَى ما» وَ«حتَّى ما» على الأصللِ. قالَ حسَّانُ (٢):

علَى ما قَامَ يَشْتِمُني نَتْيِهُ كَخِينَزِيْرٍ تَمُسرَّغَ فِي رُمسادِ؟

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٥١٠، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٢٣٨، والواحمدي؛ ٧١٨، والتيمان؛ ٤/ ١٥٥، واليازجي؛ ٢/ ٣٨٠، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (د): «وقال يرثي أبا شجاع فاتك، وهو بالكوفة، وكتب بها». وفي (ك): «وقال بعد خروجه من مدينة السّلام لسبع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمنة، يذكر مسيره من مصر، ويرثي فاتكاً وهو من البسيط».

البيت لحسان بن ثابت في ديوانه؛ ١٠٨٨، والأزهية؛ ٨٦، وخزانة الأدب؛ ٥/١٥٠ و و ١٩٩ و ١٠١ و ١٠١ و ١٠١ و و التصريح؛ ١٣٤٥، و و و و ابيات مغني اللبيب؛ ٥/ ٢٢٠ و ٢٢٢، و و و و و و السان العرب (قوم)، والمحتسب؛ ٢/ ٣٤٧، ومغني اللبيب؛ ١/ ٢٩٩، والمقاصد النحوية؛ ٤/٥٥، وضرائر الشعر؛ ٨٠، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/٣٨١، وأمالي ابن الشجري؛ ٢/٧٥ (وفيه: في دمان). ولحسان بن منذر في شرح شواهد الإيضاح؛ ٢٧١، و شرح شواهد المغني؛ ٢/ ١٠٠، وقال: «وغلط من نسبه إلى جرير». وبلا نسبة في تخليص الشواهد؛ ٤٠٤، وشرح الأشموني؛ ٤/١، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٢/ ٢٩٧، وشرح المفصل؛ ٤/٩، وهمع الهوامع؛ ٣/٢١، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٢/ ٢٩٧، وما يجوز للشاعر في وهمع الهوامع؛ ٣/ ٢٠٤، ومعاني القرآن للفراء؛ ٢/ ٢٩٢، وما يجوز للشاعر في الضرورة؛ ١٦٠، والتكملة؛ ٢٧، وشرح جمل الزّجّاجي لابن عصفور؛ ١/١٥٥، والأضداد لأبي الطب؛ ٢/ ١٨٥. ورواية الديوان: ففيم تقول يُ يشتمني لئيم ، ولا شاهد فيه حينئذ.

وما أعذبَ قولَهُ: «نُساري»، وكانَ يتَصرَّفُ في «فاعَلَ» و«تَفاعَلَ» تصرَّفا حسناً، ويختارُ منها ألفاظاً عذبة رائقةً، منها قولُه(١):

... ... ... تَقَـاوَحَ مِسْلِكُ الغَانياتِ وَرَنْدُهُ

ومنها قولُهُ (٢):

وَحَاشَ عِي لا رِتبِ احِكِ أَنْ يُبِ ارَى وَللْكَ رَمِ الدي لَكِ أَنْ يُبِ اقَى

ف «يُبارَى»، لعمري مُسنَعَملَةً متوسطَّةً، فأمَّا «يُباقَى» فحسَنٌ عَنْبُّ. ومنها قَولُهُ (<sup>۲)</sup>:

/كَأَنَّكَ مِا جَاوَدْتَ مَنْ بِانَ جُودُهُ عَلَيْكَ وَلا قَاتَلْتَ مَنْ لَمْ يُقاوِم

فه جاودت، غريبة غير خافية. ومنها قوله (1):

وَالنَّاسُ أَنْ نَعَايِشَهُمْ وَقَدْرُكَ مَنْ زُلِا مِنْ أَنْ تُعايِشَهُمْ وَقَدْرُكَ أَرْفَحُ

ف «تُعايِشَ» غريبَةٌ حسنَةٌ. ويعني «بالنَّجم»: النَّجومَ، فليسَ يريدُ التُّرَيَّا وحدَها، كقولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٥)، أي: بالنُّجوم (١).

٢. وَلاَ يُحِسُ بِأَجْفَانِ يُحِسُ بِهِا فَقَدَ الرُّقَادِ غَرِيْبٌ بِاتَ لَمْ يَنَم (٧)

يقولُ: نحنُ نتألُّمُ بجُهدِ المسيرِ والسَّهَرِ، والنَّجْمُ لا يُحسِنُّ ذلكَ، ولا يَشْعُرُهُ.

<sup>(</sup>١) صدرُه: إذا سارت الأحداجُ فوقَ نباته، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى في ديوانه؛ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) البيت المتنبى في ديوانه؛ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٥) النحل؛ ١٦.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس في «فاعَلَ» و«تَفاعَلَ» و «فاعَلَتُ عذوبَةٌ، وقد علمتَ أنَّها ألفاظٌ مُستَثَقَلَةٌ، وإنَّما يتفقَّهُ بهذا القول، ويُكسَّدُ علْمَهُ بالكلام، وما فيما أوردَ أمُلح من «تَفاوَح»، وذلك لحرف الحاء، والإكثارُ في الشَّعْرِ مِن هـذه الأوزان تُثَقِلُهُ، ويذهَبُ بنُوره، وصاحبُ الكتاب ليس نَقْدُ الشَّعْر من عمله».

<sup>(</sup>٧) شرحه في (ك): «أي لا يحسُّ النَّجَمُ بما يلقاه الغريّب؛ لأنه لا أجفان له.

٣. تُسَوُّدُ الشِّمسُ مِنَّا بِيضَ أَوْجُهُنِا

٤. وَكِسَانَ حَالُهُمَسَا فِي الْحُكْسِمِ وَاحْسِدَةً

لُوِ احْتَكُمُنا مِنُ الدُّنيا إلى حَكَم

وَلاَ تُسَـودُ بيض العُـدر واللَّمَـم

أي: كما تُسنَوِّدُ الشَّمسُ وُجوهنَا، هلاَّ سنَوَّدتِ الأبيضَ مِنْ شُعورِنا.

٥. وَنَسَتُرُكُ الْمَاءَ لاَ يَنْضَكُ مِنْ سَنفَرِ ما سارَةِ الغَيْم مِنْهُ سارَةِ الأَدَمُ (')

أي: نَغْرِفُ المَاءَ مِنْ أعقابِ السَّحابِ، فتُوعيه فِي الأداوَى والمَزادِ،

٦. لاَ أَبُغِضُ الْعِيْسَ لَكِنبُ وَقَيْتُ بِها ﴿ قَلْبِي مَنَ الْحُزْنِ أَوْ جِسِمْي مِنَ السَّقَمِ

٧. طَرَدُتُ مِنْ مِصْرَ أَيْدِيْهَا بِأَرْجُلِهِا حَتَّى مَرَقُنَ بِنَا مِنْ جَوْشَ وَالعَلَمِ (١)

أنشدْتُ هذه القصيدة جماعة من فصحاء عُقينل، فما أعلَمُني بلغت هذا البيت إلاَّ خَفَ لهُ مستمعه منهم طَرَباً. و«جَوشٌ» و«العلَّمُ»: مكانان من «حَسْمَى» على أربع أن وأسكن الياء من «أيديها» ضرورة، وقد ذكرناه. وشبَّه انفصالها بالسَّهم المارق من الرَّميَّة، ومثلُه قُول بشر (1):

أَتَّــَرْنَ عَجَاجَــةً فَخَرَجْــَنَ عُنْهـا كَما خَرَجَتْ مِـنَ الغَـرَضِ السَّـهامُ
وقالَ الآخَرُ (٥):

<sup>(</sup>۱) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً. وشرحه في (ك) بقوله: «إن قيل: كيف نسب سيره في السحاب إليهم، وإنَّما هو لنفسه؟ قيل: لمَّا كان السَّيران أحدهما عقيب صاحبه ومُنيباً عنه جرى مُجرى الفعل الواحد لاتُصال أحدهما بصاحبه كقوله تعالى: ﴿يخرجُ منهما اللُّولؤ والمُرْجان [الرحمن: ٢٢]﴾، لما كان يشتمل عليهما، ومثله: ﴿وَجعَلُ القَمرَ فيهن نوراً [نوح؛ ١٦]﴾ لأنَّ السَّماوات جنسٌ واحدٌ متصلٌ بعضُها ببعض فجرت».

<sup>(</sup>٢) شرحه في (د): «جوش والعلم مكانان من حسمة على أربعة فراسخ، وسكَّن أيديها ضرورةً». وفي (ك): «جوش والعلم موضعان في البرّية بناحية الكوفة».

<sup>(</sup>٣) في (د): «على أربعة فراسخ» كما أسلفنا.

 <sup>(</sup>٤) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديوانه؛ ٢١٠.

<sup>(</sup>o) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٧٥٧.

والخيلُ مِن خَلَلِ السَّحابِ خَوارِجٌ كَالتَّمْرِ يُنْ عَرُ مِن حَرابِ الجُبْرَمِ (١) ٨: تَبِرِي لَهُ مَنْ نَعامُ السَّعامُ السُّرَجَةُ تُعارضُ الجُداُلُ المُرْجَاةَ بِاللَّجُمُ (١)

تَنَّمِيْ لَهِنَّ، أَيْ: تُعَارِضُهُنَّ. قَالَ أَبِو اللَّجْمِ<sup>(٢)</sup>: تَسْبَرِي لَهَ الْأَجْسِنُّ ٱلْيُمُسَّرِّ وَأَشْسَمُلُ

أي: يأتيها الرَّاعي منْ هنا ومنْ هنا، يصفُه بُمراعاتها واختيار مواضع المرعى لها. و«الدَّوُّ»: الفلاةُ المستويةُ، ومنهُ قولُهُمُ: أرضٌ داويَّةٌ وَنُويَّةٌ، وقَالوا: داويَّةٌ، يتخفيف الياء. وتصريقُه يغْمُحْنُ ويجلُّ عنه هذا الكتابُ. قالَ الحُطيَّةُ المُ

وأنَّسُ اهْبَدَتْ وَالدُّو بُيِّنِي وَبَيْنَهِا وَما كَانَ بِالى الدَّوِّ بِاللَّهِلِ يَهْبَدي؟

ويعنين البنعام الدُّوَّ هنا: الخيل، لعطبُّ أَعناقها واشرافها ما تُبارَي أَعناقَ الإبلِ، فتكونُ اللَّجُمُ في أَعناقها كالجُدُّل، وهيَ الأَزْمَةُ: واحَدُها «جديلٌ» في أَعناقهِ. الإبل، كما قالَ الآخرُ(٥):

... وهاديها كَأَنْ جِـذُعٌ سَـحُوَقُ (١)

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): الله الحاليك كاليوم محجباً الحضارة مدا البيت مع الأول، عنده أنس عنده الطريف الله على سكوء لقده المشعرة، ومن الطريف أنه على مدا المنسخد أيضاً عدما ورد في المجلد الأول تعليقاً قريباً من هذا.

<sup>(</sup>٢) شرحة في (ك)، ولهن أي للإبل، ثبري. نعاوض: والدَّو الأرض المستوية، أي تعاوض خيلنا المشبهة للنعام في صلابتها وسرعتها بلجمها الأزمَّة رؤوس الإبل، وهي حبل طويل للأعتاق كالإبل» وشرحت في (د): «ثبري: أي تعارضهن والدو الفلاة المستوية، ويعني بنعام الدَّو هنا الخيل».

<sup>(</sup>٣): البيت لأبي المنجم العجاني في ديوانه ، ٢٢١، ولوادر أبسي زيدن ، 1809، والمنصف 1 / ٦٦، والمنصف 1 / ٦٦، والخصائص ؛ ٢/ ١٣٠، ولسان العرب (جزل) و (شمل) و (عن). وانظر مصادره في تحقيق ديوانه .

<sup>(</sup>٤)، مسبق تُخريجه ص و • الثمن هذا المجلد.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٥١٥، وأعاد إنشاده فيه ص٤٢ من وأنشده في المجلد الثاني؛ ٥٧٧، كما أنشده من قبل في هذا المجلد ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««الدَّوُّ»، كما ذكرَ، الصَّخواءُ المواسعةُ المستويةُ ، الْتي

### ٩. في غلم أخط روا أرواحهم أورضوا إلى بما نقين رضا الأيسار سالزلم (٢)

أي: خاطَروا بأنفسهم في المسير معه، ورضُوا بذلك كما يرضى الأيسارُ، وهمُ الذينَ يَنحرُونَ الجَزورَ، ويتقارعونَ عليها بالقداح، واحدُهم «يَسَرُّ» بالزُّلَم: وهوَ السَّهَمُ. ويُقالُ أيضاً «زَلَمٌ» بفتحَ الزَّاي. قالَ الرَّاجِزُلَّ):

باتَ يُفاسِيها غُللَمٌ كالزُّلُمُ

أي: صُلّبٌ مَمشوقٌ. وقالَ الأعشَى (١):

فَاخُطَرْنَ أَهْلَاكَ مِنْ دُونِهِمْ فَصادَفَ قَدِحُلَ فَوْزَأ نَصِيْرا فَاخْطَرْنَ أَهْلَاكُ مِنْ دُونِهِمْ فَصادَفَ قَدِحُلُ فَاقَتْ سُوْداً بِلا لُتُمْ (٥)

«سُوداً»، أي: شُعورُ رؤوسِهِم. [و](١) بِلا لُثُم، أي: هُمْ مُردٌ، يريدُ غلِمانَهمْ.

١١. بينضُ العَوارضِ طَعَّانُونُ مَنْ لَحِقُوا مِنْ الضَوارسِ شَالاً لُونُ لَلِنَّعَ مِنْ الضَوارسِ شَالاً لُونُ لَلِنَّعَ مِرْ ١١.

لها دَوِي، وهو في / شِعْرِ المتنبي وشعرِ الحُطيثةِ «الدُّوِّ» موضعٌ بعينهِ معروفٌ».

(٣) انظر تخريجنا للبيتين:

كُسْتُ بِرَاعِي إِيلٍ وَلاَ غَنَهِ وَلاَ بِجَزَّارِ عَلَى ظَهْرِ وَضَهُ مَ ص ٤٦٠ من هذا المجلد.

- (٤) البيت للأعشى الكبير في ديوانه؛ ١٤٧، وأثبتناه كما في الأصل، وهو في الديوان: «يسيرا». ولعله الأصوب.
- (٥) شرحه في (ك): «يعني غلمانه، أي هم مُرُدٌ، يعني بعمائمهم: شعر رؤوسهم، وأنه أسود بلا لثم، أي لا شعر في وجوههم.
  - (٦) زيادة من قشر الفسر.
  - (٧) أورد بعض شرحه في (د).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتناها من (ك) و(د) والمصادر.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ك): «الزُّلم: الذين يضربون بالقداح، وهو السَّهم، يقالُ زُلمَ وزُلمُ بفتح الزاي وضمها، وجمعها أزلام، وهي القداح التي كانت العرب تستقسم بها، فنهى الله عنها، ومعنى أخطروا أرواحهم، أى حملوها على الخطر العظيم والأسباب المهلكة لهم».

«شَلاَّلونَ»: طرَّادونَ، أي: يُغيرونَ على أموالِ النَّاسِ<sup>(١)</sup>. يُقالُ: شَلَلْتُ النَّعَمَ أَشـلُّهُ شَلاً قالَ الشَّاعرُ<sup>(٢)</sup>:

حَتَّى إِذَا شَي اللَّهُمُمْ فِي قتالِنه شيلاً كما طَرَدَ الحَمَّالَـةُ الشُّردا

أي: شلُّوهُمْ شَلاً، وكانَ أيضاً يقولُ: «بيِّضَ العوارضِ»، فمَنْ [رَوَى]<sup>(١)</sup> «طعَّانينَ» و«شلاَّلينَ»، فيجوزُنصبُه على المدح وعلى الحال.

١٢. قَدْ بَلَغْوا بِقَنَاهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِا وَنَيْسَ يَبلُغُ ما فيهم مِنَ الهمَم وَنَ الهمَم
 ١٣. في الجاهليَّ قَلْ أَنْ أَنْفُسَ هُمْ فَيْ فَيْهِ نَ بِها في الأَشْهُر الحُرُم

يَقولُ: هُـمْ على طريق أَهـلِ الجاهليَّة فِي الإقدام، وتـرُك التَّخَـوُف، إلاَّ أَنَّ أَنْ انفسهُمْ /بَقناهم، وأنَّ أحداً لا يُقدمُ عليهم من أجله ساكنة كما كانتَ تسلَكنُ نفوسُ أهلِ الجاهليَّة فِي الأشْهُرِ الحُرُم التي كانَ يُحرَّمُ فيها القتالُ.

١٤. نَاشُوا الرُّماحَ وَكَانَتُ غَيْرُ نَاطِقَهِ فَعَلَّمُوها صِياحَ الطَّيْرِيةِ البُّهَم(١)

«ناشُوها»: تَناوَلوها، ومنهُ قولُ الرَّاجِزِ<sup>(٥)</sup>:

فَهْيَ تُتُوشُ الحَوْضَ نَوْشا مِنْ عَلا ﴿ أَنَوْشَا بِهِ تَقْطَعُ أَجْوازُ الفَلا

أي: تتناوَلُ ماءًهُ. وانشد أبو زيد(١):

نَاشُوا الرِّماحَ فَسَالَتُ كُلُّ عَيْهَلَّهُ عَلَيْ السُّفارِ مَلُوسِ اللَّيْلِ بِالكُورِ

ويُقالُ: ناشَ الشَّيْءَ، إذا حرَّكَهُ. قالَ أبو دُوَاد $^{(v)}$ :

<sup>(</sup>١) سقط ما بعده من (د).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السِّياق.

<sup>(</sup>٤) شرحه في (ك): «ناشوا الرماح: تناولوها، وناش الشّيء حرَّكَهُ أيضاً. والبُهم: الأبطال. وصياح الطير يريد صرير الرماح وصوت افتراسها عند الطعن.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص ٦٩٤، وأعاد إنشادهما في هذا المجلد ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢١١.

 <sup>(</sup>٧) لم يرد في ديوان أبي دواد. وفي الديوان قصيدة على هذا البحر والروي؛ ٢٩١ وما بعد،
 وحرى أن يُضاف إليها هذا البيت.

### فَنَاشُرُ سِيوا الْعَثِينِ الْعَثِينِ الْمُعَالِّدُ الْعِيمُ ﴿ وَأَعَلَى عَنْ بَعْنِيهُ السَّيْسِ وَازِ الصَّخَسَبُ

نَاشِوا : حِرَّكُوا دويُقِالُ: تَبَاولُومُ ويُقِالُ: عَلَّقِومُ و اللَّهَمُ» : حَمْعُ «بُهَمَة»، وهِوَ الشُّجاعُ، وقد مضى ذَكْرُمُ، و«صياحُ الطَّيْرِ»، يريدُ صريرَ الرِّماحِ وصوتَ افتِراَسُها إذا طَعَنُوا بِهَا الأبطالَ وتَقْصُفُهُا "قَالَ كُتُيُرُّ (لَهُ:

إِذَا ذُبَّلُ الخِرِصَانِ صَاحِتُ كُعُوبُهَا ﴿ فَلَسَامٌ مُنْشِقٌ إِلاَّ التَّارِثِسَاتُ الدُّوابِسَلُ

وقالَ الْمُثَلَّمُ بِنُ رِياحِ الْمُرِّيُّ (): تَصَيِّحَ الرُّكَيْنِيَّاتَ أَفُيْنِ اللَّهُ وَقِيْهِم صِيَّاحٌ بَيَاتِ الْمَاءِ ٱضْبَحَ نَ جُوَّمَا هَإْ. تَخُيْدِي ٱلْرُكَابِ بُنِنَا مَيْضِا مُشَافِرُها خُضُرًا فَيْ سِنْهَا فِيْ الْبِرُّغُلُ وَالبِيَنُمُ (\*\*\*

«تَخدي»، هوَ ضربٌ منْ السِيَّنِي وقَلْ تَقذَّمُ يَفْسِيرُهُ، «بِيَضاً مَشَافِرُهُاءَ الْأَهَاءَ الْأَهَالِهِ ا /تُتُرَكُ تَرِّعَنِ مِنْ شِيِّدَة الجَوعِ(1). وَوَالزَّغَلُ» وَهِالينَّامُ»: ثَيَّتِانِ حَسَانانِ (9). قالَ أبو النَّجْم (1):

<sup>(</sup>١) البيت لكثيّر عَزّة في دّيوانه؛ ٢٩٦. وفيه: إذا بلَّت الخرصانَ صاحت كعوبُها.ّ

<sup>(</sup>۲) البيت للمثلم بن رياح بن ظالم المرِّي في شرح الخماسة للعرزوقي الم ۱/ ۴/۸ وتسرح الخماسة للعرزوقي الم ۱/ ۴/۸ وتسرح الخماسة المنظم الشنوي الم ۱۱۸ وشرح الخماسة المنسوب للمعرري الم ۱۱۸ وشرح الخماسة رواية الجواليقي ۱۱۸ ورمعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۷۵ ومعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۷۵ ومعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۷۵ ومعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۷۵ ومعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۸۵ ومعجم الشعراء ؛ ۳۰۲ وبلانسة في شرح سقط الزند ؛ ۱/ ۱۸۵ و المنسوب المسلم الم

<sup>(</sup>٣) أورد شرحه في (د) كالأصل إلى قوله: «من شدّة الجوع» موعلى هامش (ك): «الأجود: بيضاً وخضراً».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ويجوزُ أَنْ يكونَ لِما عِليها مِنَ لللُّقَامِ، وهو وَ لَعْ اللُّقَامِ، وهو لَ لَلْجُونُدُهُ \* وَهُمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللُّقَامِ، وَهُمُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْكُوا عَلَيْهِا عَلَي

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوهجيد الله ) عن المنظمة المن المنظمة المنظم

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي النجم في ديوانه؛ ٢٤٠، ولسان العرب، (مجفوى في الأفقى بولا في جبل) و (ريجل) ، (٦) من ويتالج المعرف و (الريف في المولاد) و (ريفل) و (ريفتان) من ويتالج المعرف و (الريف المولاد) و المولد لابن الأنبارى؛ ١٥٣. و الأدبية ؛ ٧١، و الأضداد لابن الأنبارى؛ ١٥٣.

## چ رُوْضِ دَفْسراءَ وَرُغْسَلٍ مُخْجِسل

وقالتُ أُخِتُ مِنَغِد ('): تُنْسِتُ نَصَوْراً أَرِجَا جَرُجَد الذَّهُ وَاليَّنَهُ وَاليَّنَهُ وَاليَّنَهُ وَاليَّنَهُ وَاليَّنَهُ وَاليَّ

وتقولُ العربُّ: يَنَمَةٌ جَدُواءً؛ إذا مالَ أعلاها، وذلكَ لرَبُّها وتَمامِها، وأخبرَنا مُحمَّدُ بِنُ العسنَى، عنْ أحمدً بن يجي، قالَ: تقولُ العَرَبُ<sup>(٢)</sup>؛

. قَنْنَالِتِ الْيَنَمُنَا فَي الْسَيْمَا لَهُ الْيَهَمَا لَهُ الْمَنْمُ الْمِنْدِ عِيَّ قَبْدِلُ الْعَتَّمَدِهُ

وَأَكُبُ النُّهُ النُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُمُ فَ وَقَ الأَكُمُ فَ

«ِالثُّمَالُ»، كهيئة ٍ زُيْدِ إِلغَنَمْ (<sup>۱)</sup>. وقالَ الرَّاجِزُلُ): تَرَيَّعُتْ بِالصَّيْفِ فِي رُغْلٍ أَغْسَنْ

و«الفرسنُ»: أسفلُ الخُفِّ، وهيَ مقَّنَّنَةً. قالَ أبو دُوَاد (٥): عَلِجِاتٌ شُعِّرُ الفَراسِينِ والأشِّ عَلِجاتٌ شُعِّرًا لَفَراسِينِ والأشِّ

وقال جريرُ<sup>(۱)</sup>:

عَضارِيْطُ يَشِّرُوْنَ الفَراسِنَ بِالْضَّحَى ﴿ إِذَا مَا السَّرَايَا خِنْبُ رَكَضَا أَمِعُنِيرُهَا (٧)

(١) لم أعثر عليه.

(٢) لم أغثر عليها،

- (٣) بعده في الأصل تعليق للوجيد (ج) : «الذي يُشبّه الزّيدَ من ألهان الغنم هو ما يكون على البان الإبلق وهو الجُيابِ فوالثُّمَالُ مالرَّغُوءَ الله المُعَالَدُ هُرْجَعَ أَلِي اللهِ المُعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ الل
  - (٤) لم أعثر عليه
  - (٥) البيت لأبي دوادًا الإيادي في ديوانه ٢١٧٠، ويسان العزب (علج)، وتاج العروس (علج).
- البينت لجزيز، في ديوان ١٤٤ / ٢٨٨٤ و ضدرته نعيه ، ويكفي خزير المرجلين مُجلشِعاً. وفيه دحثيًا بدال دخيهً »
- (٧) و بعد أَ فَي الأَصْلُ تعليق اللوحيد (٤٠) و بعد كَانَ التنبَّيْ بنى هذه القصيدة على وَصُف طُول الشُّقَة وَصُعُول الشُّقَة وَصُعُول الشُّقَة وَصُعُول الشَّقَة وَصُعُول الشَّقة وَصُعُول الشَّقة وَصُعُول الشَّقة وَصَعُول الشَّيات؟ لأَنَّ هذا وَصُعُول الشَّعاد وَصُعُول الشَّيات؟ لأَنَّ هذا يكونُ مَنَ الخَصْب، ومَنْ ذكرَ «الدَّق» وأمثاله فهو بَعيدٌ مِن الخَصْب عوام أَ اخْضْرَة الفراسن

## ١٦. مَكْعُوْمَـةُ بِسِياطِ القَـوْمِ نَضْرِيهُا عَنْ مَنْبِتِ العُشْبِ نَبْعِي مَنْبِتَ الكَرَمِ (١)

«مَكَعُومةٌ»، أي: مَشْدودةُ الأفواهِ، لا تُمهلُها السُياطُ للأكَلِ، وهذا هوَ التَّفسيرُ لـ«بِيْضاً مشافِرُها». قالَ ذو الرُّمَّةِ<sup>(٢)</sup>:

بَيْنَ الرَّجا وَالرَّجا مِنْ جَيْبٍ وَاصبِةٍ يَهْماءَ خَابِطُها بِالخَوْفِ مَكْعُومُ

أي: كأنَّه مشدودُ الفَم، لايتكلَّم لما هو فيه من الحيرة وخوف الهلكَة، ويِ الحديث (٢): {نهي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عن المُكاعَمَة والمُكامَعَة ، والمُكاعمة : أنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ صَاحبَهُ في فيه، وهُو راجع إلى هذا، والمكامعة : أنْ يُضَاجِعَهُ في إزار واحد، ومنه قولُ أوسِ بن حَجَر (٤):

وَهُبَّ تَ الشَّمُّ أَلُ البَالِي لُ وَإِذَّ بِأَتَ كَمِيْ عُ الفَتِاة مُلْتَفعا

فمن قول الشَّاعر:

تَلْقَسَاهُمُ آبَسِداً خُضْسِ النِّمِسَالِ كَسَأَنْ قَدْ نَشَسَرَتْ كَتَفَيْهِسَا فِيْهِسِمُ الضَّبُعُ عُ لِيَقُولُ: إذا أخصبوا، فكأنَّهم في سَنة مُجدبة، وهي الضَّبُعُ عُ.

- (١) شرحه في (ك): «أي لا يمكنها [أن ترعّى] لشدَّة السّير، فمشافرها بيض وفراسنها خضْرٌ، والرَّغل والينم نبتان». وهذا الشرح يتعلق بالبيت وبالذي قبله.
- (٢) البيت لذي الرَّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٤٠٧، ولسان العرب (كعم) و(رجا) و(وصى)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٢٩ و ١٨٣/١، ومقاييس اللغة؛ ٥/ ١٨٥، وأساس البلاغة (كعـم)، وتاج العروس (كعم)، وكتاب العين؛ ١/ ٢٠٩. وفي الديوان: «معكوم». وهما بمعنى.
  - (٣) الحديث في شرح السُّنَّة للبغوي؛ ٩/ ٢٣. وهو في لسان العرب (كعم) و(كمع).
- (٤) البيت لأوس بن حجر في ديوانه؛ ٥٥، ولسان العرب (كمع) و(لفع) و(شمل) و(إذ)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٢٩ و ٤٠٣ و ٥٠/ ٥٠، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٩٣٧ و ٩٤٦، وكتاب الجيم؛ ٣/ ١٦٩، وتياج العروس (كمع) و(لفسع) و(شمل)، والكيامل؛ ٢/ ٥٦٥ و٣/ ١٤٠١، والأضلاد لابن الأنباري؛ ١١٨، وذيل الأمالي؛ ٣/ ٣٥، وسمط اللآليء؛ ١/ ٢١٥، ومعاهد التنصيص؛ ١/ ١٨٠. ولأبي الأسود في الصاحبي؛ ١٩٧، وردًّ المحقق هذه ومعاهد التنصيص؛ ١/ ١٢٨. ولأبي الأسود في الصاحبي؛ ١٩٧، وردًّ المثلَّمالُ الرِّياح وقد أمسى... وله روايات أخرى.

وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي هذا إلى قول الأسدى للروان (١):

مِنَ الطَّلَحِ تَبْغي مَنْبِتَ الزُّرَجُونِ (٢) إِلَيْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنيِنَ رَحَلْتُهِا ١٧. وَأَيْنَ مَنْبِتُهُ مِنْ بَعْدِ مَنْبِتِهِ أبي شُجاع قريع العُرب والعَجَم؟ وَلاَ لَـهُ خَلَـفُ فِي النَّاسِ كُلُهـم ١٨. لأفاتك أُخَرِي في مصر نَقْصدهُ أمسنى تشابهه الأموات في الرَّمَم

١٩. مَن لا تُشابِهُهُ الأَحْياءُ فِي شيم

«الرِّمَمُ»: العظامُ الباليةُ.

٢٠. عَدَمْتُ ـُهُ وَكَانَى سِرْتُ أَطْلُبُ ـهُ /٢١. مازلْتُ أُضْحِكُ إِبْلَي كُلُّما نَظَرَتُ ٢٢. أسيرُها بَيْنَ أَصنَام أُشَاهدُها

يُعَرِّضُ بنقِص أهل مدينة السَّلام.

٢٣. حَتَّى رَجَعْتُ وَ أَقُلامي قَوائلُ لي:

٢٤. أُكْتُبِ<sup>(٣)</sup> بِنَا أَبِداً بَعْدَ الْكَتَابِ بِـه

أي: نُقدُّمُ السَّيفَ على القَلم، و«الكتابُ» هنا: مصدرٌ، يُقالُ: كتَبَ كَتَباً وكتاباً. فَإِنْ غَفَلْتُ فَدائى قَلَّةُ الفَّهَم

٢٥. أَسْمَعْتَنِي وَدُوائِي مَا أَشَرْت به

٢٦. مَنِ اقْتُضَى بِسِوَى الهِنْدِيِّ حاجَتُهُ

أجاب كُلُ سُوَّال عن هَل بلَم (1)

فَما تَزِيْدُنيَ الدُّنيا على العَدَم؟

إلى من اختَضَبَتُ أَخْفَافُها بِدُم

وَلاَ أُشَاهِدُ فَيْهِا عَفَّةَ الصَّنَامِ

المُجِدُ لِلسَّيْفِ لَيْسَ المُجدُ للْقَلَم

فَإِنَّمَا نَحْنُ لِلأُسْنِيافِ كَالخَدَم

أي: إذا قيلَ لهُ: هلِّ أدركتَ حاجتَكَ؟ قالَ: لم أُدرِكُها، وجعلُّ<sup>(٥)</sup> «هلِّ» و«لَمّ» اسمينِ،

البين للأسديُّ في شرح الواحدي؛ ٧٢٠، والتبيان؛ ١٥٨/٤. (1)

بعده في الأصل كلام للوحيد (ح): «لو كانَ أرادَ المتنبيّ بقوله: «بيُضاً مَشافرُها» أنَّها ممنوعةٌ **(Y)** منَ الرَّعي، لما أعادَهُ بعد أبيات، وكان يكتفي بإيراده مرَّةً واحدةً».

كذا ضبطها في الأصل بهمزة القطع. (٣)

أورد بعض الشرح في (د)، وكتب في (ك) تحت «حاجته»: «إذا قيل لهُ: أدركت حـاجتك، (1) قال: لم أدركها».

العبارة التالية في (د): «وجعلهما اسمين، وسقط ما بعدها.

فجرَّهُما، كما تقولُ: هلِّ: حرفُ النُّنتَهِ إِمِ الْوَلِمُ الْمَرْفُ لِنَعْتِي فِإِنَّ حَكِيثِ فَخَسَنَّ لَأَسْتَقِيمُ.

ُ وَحَكَىٰ الْحَلِيْلُ، قَالُ مَقَلَّ لَابَيِ الدُّقَلِيْنِ الدُّقَلِيْنِ الْمَلُ لِلْكَ فَعَالُوا اللهُ ال

.... أَنْ قُلْسِ أَنْ قُلْسِ اللَّهِ ا

وَفِي التَّهِرُبِ مِا يُدَّعُو إِلَى التَّهَم

بَيُّنَ الرِّجَالِ وَأَنْ كَانُوا ذُوي رُحِم

أَيْدِ نَشَبَأْنُ مَنَعَ الْمَعْقُولَةِ ٱلْخُدِمُ

والوجّهُ الأوَّلُ أَشْبَهُ لأجلِ «هَلْ». ٢٧. تُوهُلُ مَ الصَّومُ إُنَّ العَجْسِزُ قَرْبَنِا ٢٨. وَلَمْ تُلْزَلُ قَلْهُ الإِنْصَافَ قاطعه مَ المَدَ مَ المَدَ الإِنْصَافَ قاطعه مَ المَدَ المَدَا المَدَ المَدَ المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَالَعُلُمُ المَدَا المَدَا المَدَا المَدَا المَالَّذِي المَدَا المَدَا المَدَا المَالَ المَالَ المَدَا المَالَ المَالَ المَالَقُ المَالَ المَالَ المَالَ المَالَقُ المَالمَا المَالَقُ المَالَعُلُمُ المَالَ المَالَّ المَالَعُلُمُ المَدَا المَالَّ المَالَعُلُمُ المَالِقُ المَالِقُ المَالَعُلُمُ المُعَالِقُ المُعْلَمُ المَالِي المَالَّ المَالَعُلُمُ المَالَعُلُمُ المَالَعُلُمُ المَالِقُ المَالِكُولُ المَالَعُلُمُ المَالِقُ المُعْلَمُ المَالِقُ المُعْلَمُ المَالِقُ المَالِقُ المُعْلَمُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِي المَالَقُ المَالِقُ المَالِقُلُولُ المَالِقُ المَالَ المَالَّ المَالَّ المَالَّ المَالَ المَالَّ المَالَّ المَالَ المَالَعُ المَالَ المَالَ المَالَقُ المَالَقُ المَالَقُ المَالِقُ ال

٢٩. فَيلِلْ زِيلِ ارْهُ إِلاَّ أَنْ تَزُورُهِ مِنْ مُع السُّيوفَ القُواطع.

٣٠. مِنْ كُلِلُ قَاضِيَةٍ بَالْمُوْتِ شَبَفْرَتُهُ ٣٠. صُنْا قَوَائِمَهْا عَنْهُمْ فَمَا وَقَعَتْ

ثَ مُنْ الْبُيْسُنُ مُشْتُقِيمٌ مَنْتُهُ وُمُنْتُهُ وَمُنْتُقِيمٍ مَنْتُهُ وُمُنْتُقِمٍ مِنْ الْمُنْتُقِمِ مَنْتُهُ وَمُنْتُقِمٍ مَنْتُهُ وَمُنْتُقِمٍ مَنْتُهُ مَنْتُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

«الكَزَمُ»: القصرَّ، نَاقَةٌ كَزُماءُ، إذا قَصَرُ خُطُمُها، أي: أيديهم قَصِيارٌ للُّؤُمِ. قالَ ﴿ الْكَزَمُ»: القصرُ، نَاقَةٌ كَزُماءُ، إذا قَصْرُ خُطُمُها، أي: أيديهم قَصِيارٌ للُّؤُمِ. قالَ

ۻؾڣؚۨڡٛٲۺؙٛۿ۫ڟٙڟؚڎڟؙٵؿڡٳ؞ۺؿڰڝڶؙۏؘڔٚ٥ ؙۛ<sup>ۿ</sup>ڡؙڗؚؠؙۜڡٵؿؘڡؙڟڟٵؿ؆ڟۼؿؙ؈ػڟۛڟڂڰۄ<sup>(۲۲</sup> وَّ مُ مُنْكُولُ الْمُولِكُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُخْلِقُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُخْلِقُ الْمُؤْلِقِينَ الْم ٣٧. هُوَانُ لِمَانَى بَنْصَارُ الْمُنْ شُنْقُ مَنْطَارُهُ " شُنْقُ مَنْطَارُهُ

<sup>(</sup>۱) البيت بتمامه: مراه ۱ مره ای مره ای

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «الكزم قصر الأصابع. رجلٌ أكِيْمِهُا:

<sup>. (</sup>١٢) - المم أعثن عليه ما لا في الهديوان ولا في غيره (مثل مرضا برزز

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د): «أي هوّن على بصرك شقوقه ومقاساة الفزع [كذا] قاناً الحبياة كالحلقم». وفي (ك): «شقّ بصر الميت نشقوقاً إذا مقاست، أي يليهن تعليك الملوم فإنخار الحقياة كالمنيام هـ (٥)

حكَ بِهُ أَبِو رَبِهِ عَنِهِمَ فَزَعَ يُنْفَعُ ، وحَشْرَجَ بَحَيْدُ حِةً ، وشِقَ بِصِيلُ لليِّت شُقوقاً للفعل، ولا يرونَ «شُقَّ» الميِّتُ بصررُهُ، ولكنَّ «شِتَقَ» بصررُهُ شُقوقاً ، كلَّ هذا قَبِلَ الموت، فمعنى البيت: هونَ على بصركِ شُقوقه ومُقاساة النَّزْع والحَشْرِجَة للموت، فإنَّ الحُياةَ كَالُحُلُمُ ثَلْقَلُ \* وَثَرُولُ . قَالَ أبو تَقَامُ (١) ؟

ثُمَّ انْقَضَىتَ تِلْكَ السِّنُونَ وَأَهْلُها وَكَأَنَّهِ الْوَكَيْخِ اللَّهُمُ لِحُسِيلامُ وَكَأَنَّه الْوَكَيْخِ اللَّهُمُ لَحُسِيلامُ

قَدْ جَمعوا رَخَمَةُ رَخَماً. قَالَ جَهَمُ بَنُ شَبِلُ<sup>(۲)</sup>:

خُـوْصٌ تَلَقِّيُهِا كَـللْ وَدَبَـرْ لِلْذَبِّبِ لِمنِهِنَ وَلِـلرَّخْمِ جَـزَرْ

٣٤. وَكُنْ عَلَى حَـذَرِ لِلنَّاسِ تَسْتُرُهُ وَلاَ يَغُـرُنُكَ مِنْهُم ثَغْرُ مُبْتَسِمِ

٣٥. غَاضَ الوَفَاءُ قَما تَلْقَاهُ فِي عِدَةٍ وَأَعْوَزُ الصَّدْقُ فِي الإِخْبارِ<sup>(۳)</sup> وَالقَسَمِ

«غاضَ»، أي: نقصَ وذهبَ، ويُقالُ: غاضَ الماءُ وغضنتُهُ، ولهُ نَظائرُ فِي اللَّغة. وعلى ذكر الوفاء وأداء الأمانة، فحدَّثنا ثوابَةُ بنُ أحمدَ، قالَ: حدَّثنا سَيِفُ، قالَ، حدَّثنا إبراهيمُ، قالَ: أخبرنا مُحمَّدُ بنُ خلَف، قالَ: حدَّثني أبو مُحمَّد التَّميميُّ، عنْ محمَّد بنِ عُمرَ المَدينيِّ، قالَ: سمعتُ أبا مُسلَم المستَملي، قال: وُضعَتُ جاريةُ اختُصمَ فيها على نَدى رَجُل مُؤذِّن، كانَ عندنا، باتتْ عنده، فلمَّا صَلَّينا الغداة، قالَ: يقولُ المُوذِّنُ: ذَهَبت الأمانةُ مِنَ النَّاس، قالوا لي: إنَّها بكُرٌ، فإذا هيَ ثَيِّبٌ.

٣٦. سُبُحانَ خَالِقِ نَفَسي كَينُ لَنَّتُها فيما النَّفُوسُ تَراهُ عَايَةَ الأَلَمِ؟
 يَعني الحُروبَ ووُرودَ المهالك وقطع المفاوز ونحو ذلك (1).

شاهدها، وفد كَانَ يخرُجُ معَ سيف الدَّولة، فما وقَفَ قَطَّ بينَ الصَّفَّين، والإبشَّعْرَ سُيْفَهُ، وسمعتُ أبا فراس يُحدَّثُ حديث المتنبيّ، ويتعجَّبُ من شعره، ويقوكُ أَسما تَكُنَّا إفط نُّسليلَفَهُ

<sup>(</sup>١) البيتُ لأبي تمام في ديوانه؛ ٣/ ١٥٢، وهو كثير التَّداول في كتب الأدب مشفوعاً ببيتين آخرين.

<sup>(</sup>٢) الثاني من البيتين لجهم بن شبل في كتاب الجيم؛ ٢٩٨/١، وما بين قوسين منه.

٣٧. الدَّهْ رُيعْجَبُ مِنْ حَمْلي نَوائبَهُ
 ٣٨. وَقَتْ يَضِينُ عُ وَعُمْ رُ لَيْتَ مُدَّتَهُ
 ٣٩. أَتَى الزَّمَانَ بَنُ وهُ فِي شَبِيبَتهِ
 هذا كقول الآخر(١):
 وَنَحْ نُ فِي غَفْلَة إِذْ دَهْرُنا جَلَعٌ

وَصَبُر جِسْمي علَى أحداثه الحُطُم في غَيْر أُمَّتِه مِنْ سالفِ الأُمَم فَسَرَهُمْ وَ أَتَيْنَاهُ علَى الهَرَم فَاليَوْمَ أَمْسَى وَقَدْ أُودَى بِهِ الخَرقَ

\* \* \*

إِلاَّ خشْباً، لأنَّا ما رأيناهُ مجرَّداً قَطُّ. وأنا أحسبُ أنَّه أخذَ في هذا الشَّرِحِ مِنَ القول كما أخذ أَبو حُكَيْمَةَ في العُنَّةِ، فقالَ فيها وأكثَرَ، وكما قَالَ الحمدونيُّ في حِمارٍ : طَيَارٌ وطَيلبانُ بنُ حَرْبِ».

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

# (\*)(\*)

وقالَ، يُمَدُّحُ المَلكَ أبا شُجاع عَضُدَ الدُّولَة (١):

١. قَدْ صَدَقَ الوَرْدُ فِي الذي زُعُما أَنْكَ صَدِيَّرْتُ نَصِثْرَهُ دِيَما

كَانَ يَنْثُرُ وَرْداً، فشبَّهَهُ بِالْمَطرِ.

٣. كَأَنَّمَ الْمُ الْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهِ عَنْمَا لِلَّهِ عَنْمَا لِلَّهِ عَنْمَا لِل

أي: مثِّلُ ماء البحرِ، و«العَنْمُ»: نَبْتٌ أحمرُ، وقدْ تقدَّمَ ذِكْرُهُ.

٣. نَاثِرُهُ نَاثِرُ السُّيُوفِ دما وَكُللَّ قَاوُلُه حِكَما

نصبَ «كلَّ قول»؛ لأنَّه عطفَهُ على المعنَى، كما تَقولُ: هذا ضاربُ زيد وعَمْراُ، ومنه قولُه عزَّ وَجَلَّ: ﴿وجَعَلَ اللَّيْلِ سَكَناً والشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْباناً ﴾(٢)، أي: وجعلَ، وهو كثيرٌ جداً.

٤. وَالْخَيْلُ قَدْ فَصَّلُ الْضَيِّاعُ<sup>(٦)</sup> بِهِا وَالنَّعْمِ السَّابِغاتِ وَالنَّقَمِا

٥. فَلْيُرنِ السَوَرْدُ إِنْ شَكَا يَدَهُ أَحْسَنَ مِنْهُ مِنْ جُودِهِ (١) سَلِما

<sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٥٦٦، ومعجر أحمد؛ ٤/٣٧٣، والواحدي؛ ٧٧٣، والتبيان؛ ٤/ ١٦٤، والبيان؛ ٤/ ١٦٤، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>١) المقدَّمة في (ك): «وقال أيضاً، وقد جلس الأمير عضد الدَّولة للشُّرب والجلساء، وهو ينشر الوردُ بفارس في مجلس مُتَّخَذ له، تدور الغلمان بأعلاه، وينثُرُ الوردُ على من فيه من جميع جوانبه حتَّى يتوارَّى الجِلسُ من فيه. وحضر، فقال ارتجالاً».

<sup>(</sup>۲) الأنعام؛ ۹٦.

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (د): «فُصِّلَ الضِّياعُ» بالمبني للمجهول ونائب الفاعل. وضبطها في (ك): «قد فُضّل» بالمبني للمجهول والضاد المعجمة. وكتب على هامشها: «في نسخة: والخيل قد فُصّل الضياعُ بها». كرواية (د).

 <sup>(</sup>٤) في (ك) و(د): «جُودِها»، وهي رواية الدّيوان والمصادر أيضاً.

٦. فَقُلُ<sup>(۱)</sup> لَـهُ: لَسْتَ خَيْرُ مَا مَلَكَتْ وَإِنَّما عَسوَّذَتْ بِكَ الكَرَما
 ٧. خُوفْا مِنَ العَيْنِ أَنْ يُصَابَ بِها أَصَابَ عَيْناً بِها يُعانُ<sup>(۱)</sup> عَمَى
 يُقالُ: عِيْنَ الرَّجُلُ، فهوَ مَعِيْنٌ إذا أصابِتْهُ الغَينُ. قالَ<sup>(۱)</sup>:
 قَدْ كَانَ قُومُكَ يَحْسبُونَكَ سَيَدًا فَأَخِالُ أَنَّسَكِ سَنَنَيَّدٌ مَعْيُسُونَ

فجاءَ على الأصلِ، كما أنَّ الأصلَ فِي «مَبِيْعِ» مبيوعٌ، وهذه لُغَةٌ تميميَّةٌ. قالَ علقَمةُ بنُ عَبِّدَةَ (أُنَا:

... ... يَسَوْمُ رَذَاذَ عَلَيْسَهُ الطَّلِلُ مَغْيُسُومُ
وقالَ المقدامُ بنُ جَسَّاسَ الزَّيرِيُّ (٥):
إذَا لَخَمَتَ قَالَتَ: بِيَ الْأَنَ نَظَرَةٌ وَمَا خَلَقَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا يَعِيْنُها

Andrews and the second of the

تُمَّتِ الميميَّاتُ والحمدُ للهِ (١)

(۱) في (ك) و(د): «وقل له».

(٢) ضبطها في (ك): «يُعابُ الباء التحتانية الموجدة. في المدار المدارية المدارية المدارية المدارية المدارة المد

(٣) البيت للعباس بن مرداس في ديوانه؛ ١٠٨، وجمهرة اللغة؛ ٢٠٨، والحيوان؛ ٢٠٨، وشرح التصريح؛ ٢/ ٣٩٥، وشنرح شواهد الشيافية؛ ٣٨٧، ولنسان العرب (عين)، والمقاصد التحوية؛ ٤/ ٤٠٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٤/ ٤٠٤، والخضائص ١٢٦، ٢٦١،

وشرح الأشموني ٤٤ ١٢٦١ ، والمقتضب؛ (١/١٢ فر و ويواوي فدو إخال على ما المسهد ١٠٠

(٤) - سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ع إراب تسجمانا عن هال البيم من برد و عراسا

(٥) لم أعثر عليه. (١) مبا وبد منور واليسفار إلما

(٦) انفردت الأصل بهذه العيارة معمل من بهنا فين و بعي و من بين و دور (١٥) و الفردت الأصل بهذه العيارة

# قَافِيَةُ النُّونِ (١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ك) و(ب). وقال في (د): «وقال أيضاً على رويِّ النُّون، وهو أوَّل شعر قاله بين يدي مُؤدِّبه». وأورد الأبيات ذات الرقم (٢٦٥) في نسخة الأصلَ. ذلك أنَّ (د) لمَّ تلتزم ترتيب ابن جني الذي نصَّ عليه بتقديم قصائده في سيف الدَّولة في كل قافية.



# (\*)(\*)

قَالَ، يَذكُرُ إِحْرَاقَ سين الدُّولة عَرَيْسُوسَ، ويَمدحُهُ(١):

١. نَـزُورُ دِيـاراً مـا نُحِبُ لَهـا مَغْنــي وَنَسْأَلُ فِيْها غَيْرَ سُكَّانِها الإِذْنَا(٢)

يقولُ: ونَسألُ سيفَ الدَّولة أنَّ يأذَنَ لنا في التَّسرُّعِ إليها والتَّشعُّثِ للغاراتِ وتحصيلِ العلوفةِ وغيرِ ذلكَ.

٢. نَقُودُ إِلَيْهِا الآخيذات لَنا المُدَى

وَنُرْضِي الذي يُسْمَى الإِلَّهُ وَلاَيُكُنَّى

عَلَيْهِا الكُماةُ المُحْسِنُونَ بِهِا ظَنَّا(")

٣. وَنُصْفِي الذي يُكُنِّى أَبِا الحسَنِ الهَوَى

ليسَ في هذا البيت طائلٌ، وآخرهُ باردٌ.

إذا ما تركننا أرضكهُمْ خَلْفُنا عُدُنا لللهُ لللهُ اللهُ عُلْفُنا لللهُ وَالطَّعْنا للسِّنا إِلَى حَاجِاتِنا الضَّرْبُ وَالطَّعْنا

3. وَقَدْ عَلِمَ السَّوْمُ الشَّقِيُّونَ أَنَّنا
 ٥/ وأنَّا إذا ما الكوتُ صَرَّمَ فِي الوَغَى

(\*) القصيدة في ديوانه؛ ٣٠٨، ومعجز أحمد؛ ١٩٣٣، وابسن الإفليلسي؛ ١٩٣٧، والواحدي؛ ٤٥٨، والتبيان؛ ٤/ ١٦٥، واليازجي؛ ٢/ ٩٦، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «وقال يمدح سيف الدَّولة، رحمه الله ، وتوقَّف سيف الدَّولة في الغزاة الصَّائفة في جمادى الآخر من سنة أربعين وثلاثمئة ببقعة عربسوس على إحراق القرى، ثمَّ أصبح صافًا يريد سمندو، وقد اتَّصل به أنَّ العدوَّ بها جامع معدٌ في أربعين ألفاً، فتهيَّب جيش سيف الدَّولة الإقدام عليها، وأحبَّ سيفُ الدَّولة المسير إليها، فاعترضه أبو الطيِّب، فأنشده ارتجالاً».

وفي (د): «ووقف سيف الدَّولة في غزاة ثانية على إحراق القُرى ببقعَة عربسوس، ثمَّ أصبح صافاً، يريد سمندو، وقد اتَّصل به أنَّ العدوُّ معدِّ جامعٌ في أربعين ألفاً، فتهيَّب جيش سيف الدَّولة الإقدامَ عليها، وأحبَّ سيفُ الدَّولة المسير إليها، فاعترضه أبو الطيب، وأنشده، وهذه المقدمة والقصيدة في الصفحة ١٩٧٧ من مخطوطة (د). وسقطت المقدمة من (ب). وسيرد الخبر الذي ورد في المقدمة في (ك) و(د) في الأصل عند شرح البيت (١١).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «مغنى هو الرَّبع، وجمعه مغان، وهي المحالُّ». وأورد صدر البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٢-٥) مع شرحها من (ب).

«حاجاتُنا» ليستُ بشيء بعد ذكر الماري وكانَ بنبغي أنَّ يكونَ، إلى تلقيه، وإلى مدافعته، ونحو ذلك.

٦. قَصَدُنَا لَـهُ قَصْدُ الحَبِيْبِ لقباؤُهُ الْبُنِيَا وَقَلْنَا للسَّيوفِ: هَلُمُنَّا إِنْ الْعَالِمِ الْمُ

«لَهُ » أَيْ الْمِوْت، و «لِقَاؤُه » مِنْ فَوَعٌ «بالحبيب ﴿ كَانَّه قَالَ: قَصَدَ الْمَدِيبِ لِقَاؤُهُ، والصَّوابُ أَنْ يَكُسْرُ الْمَيْمَ فَيْ «هُلُمْنَا»، ويُخاطِبَ الجماعة مخاطبة الواحدة، كما تقول: يا بَسَّا اللهُ الْمُلَّا اللهُ اللهُو

ليس في هذا البيت طائل، واخره بارد. (ف) في القلام أي المنظم واخره بارد. في منظم عليه المنظم في ا

وكانَ أَيْحَانُ أَيْحَا أَ ضَمَّ إِلَيْمِ مِنْ وَلَكُمِنَا » فطالَ وَنِنِي وِينِيُ الْحَطَّيِدُ الْحَدِ هِذِه وَقَالَ عَلَيْ اللهُ اللهُ

. ( وسيرد الخبر انذي مورا في بالمقيلة وفينغان قريس كالبالغ مان في المنتقبط المنتقبط المنتقبط المنتقبط المنتقبط وسيرد الخبر انذي موراً في بالمقيلة وفينغان قريس كالبالغ مان في المنتقبط المنتقبط

- (٢) شرحه في (ك): «مغنى هو الربّع، وجمعه مغان، وهي الحالةُ». وأورد علمهالجي تحلَّمه في (٣)
  - (٤) مقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «لزوال الرَّفع. . . ، و الأصل من (ب) إلى قوله: «لزوال الرَّفع . . . ، و
- (۲) سقطت الأبيات (۲-۵) مع شرحها من (ب).
   (۱۹ : قاقتشالا (٥)

وحُذفت النُّونُ لزَوالِ الرَّفع، فبقي «تركبوا»، ثُمَّ حُذفتَ الواو لسكونها وسكون النُّونِ النُّونِ الأُولَى، فصارَ: «لتَركَبُنَ»، وأنتَ لا تُجيزُ أنّ تقولَ السيُّوف: «هَلمُّوا» بالواو؛ لأنها مُؤَنَّدُة، والواو علم التَّذكير، فكيفَ يجوزُ أنْ تقولَ: هلُمُّنَ وَعحكى حكاية عن الفراء، وهي العمري مشهورة عنه في كتاب «لُغات القرآن»: أنَّ العربَ تقولُ للرِّجالِ والنُساء جميعاً: هلمُنَّ، وهذه /حكاية يدفعها القياسُ لما ذكرت لك من أنَّ الضَّمَة إنَّما سبيلها دلالة على الواو، وجماعة المؤنَّث لا يدخلها الواو، فقالَ لي: فكيفَ القياسُ عندكَ أنْ تُؤمرَ جماعة النُّونات بالنُون الثَّقيلة؟ فقلتُ له: هلمنان يا نسروة افقصلُ بينَ النُّونات بالف، حماعة النَّونات بالف، كما تقولُ: اضرينان زيداً، وكما حُكيَ عي أبي مَهْديَّة، وأفصح به النَّه قالَ في صلاته اخسأنان عني، وقد حكى الفراء أشياء كثيرة دفعها جلَّة أصحابنا، والقياسُ بعد ما عرقتُك، والشَّاذُ لا يُلتَفَتُ إليه، لاسيما ولا ضرورة هناك، لأنَّه لو كسر الميم استغنى عن هذا كله كما قالَ الآخر، أنشدَه أبو الحسن (١)؛

طَرَدْنا الخَيْلُ والنَّعَمَ النَّدُدِّي وَقُلْنا للنِّساء بهَا: أقيمي

فخاطَبها مُخاطبة الواحدة، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهَجَة ﴾ (٢) ولم يقُلُ: ذواتَ، إِلاَّ انَّالًا اشبهُ ما نحتجٌّ به لهُ أَنْ نقولَ: لمَّا أَمرَهَا كما يُوْمَرُ مُنْ يعقلُ أجراها مُجرى المذكَّرينَ، كقوله عزَّ اسمهُ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُم لي سَاجَدينَ ﴾ (٤) ، وقالَ تعالى: ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾ (٥) ، فعلى هذا يجوزُ «هلُمُّنَّ» بضمِّ الميم، فأمَّا في النِّساء فلا وجه له في القياس، وهذه اللُّغةُ تَميميَّة، فأمَّا الحجازيَّةُ الفَصيحةُ فأنْ تكونَ ﴿هلُمَّ» للواحد والاثنين والجمع (١) على حال واحدة، فتقولُ: يا زيدُ هلُمَّ، ويا امرأةُ هلُمَّ، ويا هنداتُ هلُمَّ، لأَنَّه اسمٌ سَمُّي به الفعلُ، وخُلطتَ فيه «ها» بـ «لُمَّ»، فجريا لذلك مُجرَى ما لم ينصرف قطَّ، نحوَ «صَهَ» و«رُويْدَ» و«دُونَكَ» و«عندكَ»، وإنَّما الأصلُ عندنا: لُمَّ بنا وادنُ منَّا، ثُمَّ دخلتَ عليها «ها» للتَّنبيه: /فصارَ التقديرُ «هَالُمَّ»؛ فحُذفت الألفُ تخفيفاً؛ ولأنَّ دخلتَ عليها «ها» للتَّنبيه: /فصارَ التقديرُ «هَالُمَّ»؛ فحُذفت الألف تخفيفاً؛ ولأنَّ

المأعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) النمل؛ ٦. وعبارة (ب): «كقوله تعالى».

<sup>(</sup>٣) عبارة (ب): «إلا أنَّ أشبه ما يحتجُّ له به أن يقولَ . . . » .

<sup>(</sup>٤) يوسف؛ ٤.

<sup>(</sup>٥) يس؛ ٤.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «والجميع».

اللاّم هنا الآنَ، وإنّ كانتُ متحرِّكةً فإنّها في الأصل ساكنةٌ، لأنّ أصل «لُمّ»: المُمّ، كما أنّ أصل «شُدّ»: اشتَدُدْ، ثمَّ آثروا الإدغام؛ فنَقلوا حَركةَ الميم إلى اللاّم، وأدغموها في الميم الآخرة، فحُدفَت آلف الوصل لتحرُّك ما بعدها، فصار «لُمّ»، فكأنّ اللاّم باقية على سُكونها؛ لأنّ الضَّمّة فيها عارضة، كما تقولُ: عجبتُ من الانطلاق، وفتفتحُ نونَ من لسكونها وسكون النّون بعدها؛ لأنّ الحركة عارضة، وليست لها إلنّ الحركة فيها عارضة، وليست لها إلان الحركة فيها عارضة، وليست لها فيها عارضة، وليست لها في الأصل، فلذلك تُحذف الألف من «ها» لسكونها وسكون اللّم من «لُمّ» في الأصل، هذا مع ما آثروه من التّخفيف لكثرة الاستعمال. وسكون اللّم من «لُمّ» في الأصل، هذا مع ما آثروه من التّخفيف لكثرة الاستعمال.

«تكدَّسَ»: أي: ركبَ بعضُها بعضاً لكثرتها، قالت الخنساءُ<sup>(٣)</sup>: وَخَيْسلِ تَكَسسدَّسُ بالدَّارِعِيْس \_ نَ تَحْتَ العَجاجَةِ يَجْمُنْنَ جَمْنا

و«هَنَّا»: بمعنى: هاهنا، وليسَ منْ لفظه عندَنا، ومذهبُه في التَّصريف غريبٌ، يلطفُ عنْ هذا الموضع، فلذلكُ أتركُهُ. قالَ ذو الرُّمَّةِ (٤):

هَنَّا وَهَنَّا وَمُ لِنَّ هَنَّا لَهُ لَ أَبِهِ اللَّهِ اللَّهَ الشَّمائِلِ وَالأَيْمِ انِ هَيْنُ ومُ

أي: هينَمةٌ وصوتٌ. وأنشدَ الأصمعيُّ (٥):

هَنَّا وَهَنَّا وَلَهِا شَاوِاكِلُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيها وَغَاوِلٌ غَائِلُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «كانت خيل الروم رأت سيف الدَّولة، وظنَّته جيشَها، فجاءته مسترسلة، فلمَّا عرفته، ولَّت هارية ، وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «ما له عقل ».

<sup>(</sup>٣) البيت للخنساء في ديوانها؛ ٢٧٦، والكامل؛ ٣/ ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) اليت لذي الرَّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٤٠٩، وتخليص الشواهد؛ ١٣٣، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١٢٠٤، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٤٣٥، وشرح التصريح؛ ١/ ١٢٩، وشرح المفصل؛ ٣/ ١٣٧، ولسان العرب (هنم) و(هنا)، والمقاصد النحوية؛ ١/ ٤١٢. وبلانسبة في الخصائص؛ ٣/ ٣٨، وشرح الأشموني؛ ١/ ١٢٧، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ١/ ١٩٥،

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليهما.

وقد أغار في قوله: «حشوناها» على لفَظ ذي الرُّمَّة ومعناهُ، قالَ ذُو الرُّمَّة (1): حُشَوْتُ القِبلاصَ اللَّيَّلَ حَتَّى وَرَدْنَـهُ بِنِا قَبْلَ أَنْ تَخْضَى صِغَارُ الكَواكِـب

أي: أدخلتُها فيه، وسرتُ عليها. قالَ العجَّاجُ<sup>(٢)</sup>: /هَنَّا وهنَّا وعلى المُسَعوُحِ

يصفُه بالعطاء، اي: يُعطي يميناً وشمالاً وعلى سَجيحته، اي: طبعه. يُقالُ: مالُهُ مَسجوحَةٌ، كما يُقالُ: مالُهُ عَقلٌ، [أي: بخيلٌ] (ألا وقولُه: «حشوناها الأسنَّةَ» لفظً حسنٌ قويٌّ، ومثلُه ما حكاهُ أبو صالح عن ابن عبَّاس: أنَّ رجلاً قالَ لعليٍّ رضي اللهُ عنه: أنا أسلطُ منك لساناً وأحدُّ منك سناناً وأملاً منك حشواً للكتيبة، فقالَ له عليٍّ رضي اللهُ عنه: أسْكُت يا فاسقُ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ﴿أَفَمَنْ كانَ مُوَّمناً كَمَنْ كانَ فاسقاً لا يستوون﴾ (ألا يعنيهما. ومثلُ «حشوناها» أيضاً قولُ الوليد بن المغيرة (ألا):

فَكُمْ مِنْ كَرِيْمِ الجَدِّ يُرْكَبُ رَدْعَهُ وَأَخْسَ بِهَ وِي قَدْ حَشَى وَالْهُ ثَعَلَبُ الْأَ

كانتَ خيلُ الرُّومِ رأتَ عسكرَ سيف الدُّولةِ، فظنَّتهم روماً، فأقبلوا نحوَهم مسترسلينَ، فلمَّا تحقَّقوا ذلكَ ولَّوا هاربينَ.

#### ٩. تَعَدُّ القُرَى والمُسْ بِنَا الجَيْشَ لَمُسَهُ نُبارِ إِلِّي مَا تَشْتَهِي يَدُكَ اليُمْنَي

(١) البيت لذى الرُّمة في ديوانه؛ ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) البيت للعجَّاج في ديوانه؛ ٢٥٨/١. وبالا نسبة في لسان العرب (سنجح) و(هنا)، وتاج العروس (سجح).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وعبارة (ب): «كما يقال: ماله معقول أي بخيل ، وسقط ما بعدها منها.

<sup>(</sup>٤) السَّجدة؛ ١٨، والرَّجل الذي قال ذلك لسيِّدنا علي عليه السَّلام هو الوليد بن عقبة، انظر أسباب النُّزول للواحدى؛ ٣٦٨-٣٦٨، والقصة بتمامها فيه.

<sup>(</sup>٥) البيت للوليد بن المغيرة في شرح الواحدي؛ ٤٥٩، والتبيان؛ ٤/١٦٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «المتنبّي من هذا البيت أخذ، وعليه أغار، لا على الأوّل الذي ذكر هُ،

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٨-١١) مع شرحها من (ب).

١٠ فَقَدْ بُرَدَتْ فَوْقَ اللُّقانِ دِمَاؤُهُمْ وَنَحْنُ أُناسٌ تُتْبِعُ الباردَ السُّخُنَّا

ما كانَ ضرَّه لو حَذَف هذا البيتَ، فإنَّه ليسَ فيه طائلُ لفظ ومعنى.

١١. وَإِنْ كُنْتَ سَيْفَ الدُّولَـةِ العَضْبَ فِيهِمُ فَدَعْنَا نَكُسْ قَبْلَ الضَّرابِ القَنا

كَانَ سِيفُ الدَّوْلَةِ لِمَّا أَحرَقَ البُقعةَ توجَّه صافًا نحوَ سَمندو، فبلغَه أنَّ العدوَّ لها مُعدًّ في نحوِ أربعينَ ألفاً، فتهيَّب جيشُهُ المسيرَ إليهم، فاعترضهُ أبو الطّيّب، فأنشدَه هذه القصيدةَ، فلمَّا بلَغ إلى قوله:

ُ / فَإِنْ كُنْتَ سَيْفَ الدَّولةِ العُضْبُ فيهِمُ ... ... ... ...

قَالَ له: قَلْ لهؤلاء، وأشارَ إلى أصحابه، يقولوا كما قلتَ، لنسيرَ إليهم، فيقالُ: إنَّهُ ما تَجمَّلُ أحدُ منهم بكلمة.

١٢. فَنَحْنُ الْأَلَى لَا نَأْتَلِي لَكَ نُصْرَةً ﴿ وَأَنْتَ الذي لَوْ أَنَّهُ وَحْدَهُ أَغْنَى (١)

يقالُ: ما ألوتُ، ولا أليتُ، ولا إئتلَيْتُ في هذا: أي: ما قصَّرْتُ [فيه](١).

١٣. يَقَيْكَ الرَّدِي مَنْ يَبْتَغي عندكُ العلكي وَمَنْ قالَ: لاَ أَرْضَى منَ العَيْش بالأَدنكي العَلْم

١٤. فَلُولَاكَ لَمْ تَجْرِ الدُّماءُ وَلاَ اللَّهَا وَلَهُ مِيكُ لِلدُّنْيَا وَلاَ أَهْلِها مَعْنَى

١٥. وَمَا الْخُوفُ إِلاًّ مَا تَخُوقُهُ الْفَتَى وَمَا الْأَمْنُ إِلاًّ مَا رَآهُ الْفَتَى أَمْنًا

أي: مَنْ خافَ شيئاً غيرَ مخوف فقد صار خوفاً، وإن أمن غير مأمون فقد تعجَّل الأمن (٥).

<sup>(</sup>۱) أورد من شرحه في (د): «لما أنشد أبو الطيب سيف الدُّولة هذه القصيدة، وانتهى إلى قوله: «وإن كنت سيف الدُّولة. قال له سيف الدولة: قل لهؤلاء، وأشار إلى أصحابه، يقولوا كما قلت لنسير إليهم».

<sup>(</sup>٢) أورد صدره في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (١٣ - ١٥) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): وإنَّما يقولُ: إنَّه ليس في الدُّنيا أمنٌ خالصٌ ولا خوفٌ خالصٌ، وإنَّما الأمورُ متشبَّكٌ بعضُها ببعض، وإنَّما يُلهمُ الإنسانُ نفسَه شيئاً فيلزَمُه،.

# (\*)(\*)

وقالَ، وقد وصلَه سيفُ الدَّولة بهديَّة فيها ثيابُ ديباج روميَّةٌ وفرَسٌ معها مُهَرُها، وكانَ أحسنَ منها، ورُمَحٌ، أنشدَنيها هُوُّ<sup>(۱)</sup>:

١. ثيّابُ كَرِيْم مما يَصُونُ حسمانَها إذا نُشِرَتُ كانَ الهبَاتُ صوانَها (١)

«الصِّوانُ»:التَّختُ، أي: ليسَ لها صوانٌ غيرَ الهبات، ورفعَ «ثيابٌ»؛ كأنَّه قالَ: أتتَتي أو عندي أو نحو ذلك، فأمًّا قولُ المُخبَّلِ عمْرِو بنِ مالك<sup>(٣)</sup>:

وَكُنَّا كَرِيْمَـيْ مَعْشَـرِ حُـمَّ بَيْنَنا هُـوَى فَحَفظْناً أُهُ بِكُـلٌ صيـانِ

فيجوزُ أنْ تكونَ لغةً في «الصِّوان»، كما قالوا: صوارٌ منْ بقر وصيارٌ، ويجوزُ أنْ يكونَ مصدرَ «صُنْنُتُهُ» كما قالوا: قُمتُ قياماً، ويجوزُ أنْ يكونَ أرادٌ «صَيانةً»، فحذفَ «الهاء» ضرورةً للقافية، وقالَ بعضُهمْ للتَّخْتِ: صوانٌ وصيانٌ. قالَ الرَّاجِزُ<sup>(1)</sup>:

كانت مِنَ الثَّلَاء في صِوانِ كَانَّمَا تُطُلَى بَالثَّاء في صِوانِ كَانَّمَا تُطْلَى بَالثَّار جُوان

٢. تُرِينًا صَنَاعُ السرُّومَ فِيها مُلُوكَها وَتَجلُو عَلَيْنَا نَفْسَها وَقِيانَها (٥)

يعني الصُّورَ، و«الصَّناعُ»: الحاذِقَةُ، قالَ الرَّاجزُ<sup>(١)</sup>:

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٣٦٢، ومعجز أحمد؛ ٣/٢٤، وابسن الإفليلسي؛ ٣٨/٢، والواحدي؛ ٤٧٩، والتبيان؛ ٤/ ١٦٩، واليازجي؛ ٢/١١٦، والبرقوقي؛ ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>۱) سقطت المقدّمة والقصيدة من (ك)، والمقدّمة في (د): «وأهدى إليه سيف الدَّولة ثياب ديباج روميٍّ، وقناةً وفرساً معها مهر لها، فأعجبه المهرُ، ولم يعجبه الفرس، فقال». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «نحو ذلك»، وزاد: «يُقال فيه أيضاً صيانٌ».

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في المخصَّص؛ ٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليهما.

 <sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «الصَّناع: الحاذقة».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٤٥٢، وأعاد إنشادهما في المجلد الثاني ص٥٧٥.

نَهُضَّتُ لَيلاً فِي النِّقَابِ الأسَّوَدِ إلَى صنَاعِ الرِّجْلِ خَرِّقَاءِ اليَّدِ أي: ترمي بيديها وتحتذي مواقعها برجِّلها.

٣. وَلَمْ يَكُفِهِا تَصُوِيْرُهَا الْخَيْلُ وَحْدَها فَصَــوْرَتِ الْأَشْـياءَ إِلاَّ زَمانَهَــا(١١)

أي: صوَّرتَ كلُّ ذي صُورة إلاَّ الزَّمانَ، فإنَّه لا جُنَّةَ لهُ؛ فتحكي صورتَه (٢).

٤. وَمَا ادَّخَرَتْهَا قُلْرُهُ فِي مُصَلَوِّ سِوَى أَنَّهَا مَا أَنْطَقَتْ حَيَوانَهَا

أي: لا فَصْلَ بِينَ هذهِ الصُّورِ وبِينَ الحيوانِ إلاَّ أَنَّهَا غيرُ ناطقة (٣).

ه. وَسَمَراءُ يَسَتَغُوي الضَوارِسَ قَدَّها وَيُذكرُهـا كَرَّاتِهِا وَطِعانَها وَطِعانَها وَطِعانَها وَطِعانَه يعنى «القناة». أي: إذا هزَّها الفارسُ اشتاقَ الطِّعانَ.

٦. رُدُينيِّةٌ تَمَّتُ وَكَادَ نَباتُها يُركُبُ فِيها زُجَّها وَسِنانَها (¹)
 ٨. رُدُينيِّةٌ تَمَّتُ وَكَانا يُتَقِّفان الرِّماح (٥)

٧. وأُمُّ عَتيْسةِ خالُسهُ دُونَ عَمُسهِ رَأَى خَلْقَها مَنْ أَعْجَبِتُهُ فَعَانَها
 ١٥: أصابها بعينه، وقد مضى تفسيرهُ.

٨. إذا سنايرَتُهُ باينَتْ هُ وَيانَها في الله عَيْنِ البَصِيرِ وَزانَها هُ مَنْ نسلَها بحُسنَه وعتَقه.
 «شانتُهُ» بهُجْنَتها أنَّها أُمُّهُ، وزانَها أنَّهُ منْ نسلَها بحُسنَه وعتَقه.

<sup>(</sup>١) سقطت الأبياتا (٣-٨) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ناهيك بهذا البيت برداً والسَّلامُ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد يكون من الوصّف ما هـو أحسنُ من الموصوف، ولكنَّ هذا الوصف الموصوفُ أحسنُ منه، ولو جعلَ مكانَ «ما أنطقتْ حيوانها» أنَّ صُورَهَا تكادُ تنطقُ كانَ أحسنَ».

<sup>(</sup>٤) أورد الشرح في (د) كالأصل.

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: كادَنَباتُها يُركِّبُ فيها زُجَّها وسنانها: أي تمَّ طولُها وسُمْرَتُها، واعتدلت أنابيبُها، فلم يَبْقَ لها بعد النَّبات إلاَّ ذلكَ».

٩. فأين التي لا تَأْمَن الخَيْلُ شَرَها وَشَرِي وَلا تُعْطِي سِواي أَمانَها وَ(١)
 ١٠. فأين التي لا تَأْمَن الخَيْلُ شَرَها

١٠. وَأَيْنَ التي لاَ تُرْجِعُ الرُّمْحَ خائبِاً إِذَا خَفَضَتْ يُسُرَى يَدَيُّ عَنِانَها؟

أيُّ: هلاًّ قُدُتَ إليَّ فرَساً، هذا وصنفُها.

١١. وَمسالي ثَنساءٌ لا أراكُ مَكانَسهُ فَهَلْ لَكَ نُعْمَى لا تَراني مَكانَها ؟ (١٠ وَمسالي ثَنساءٌ لا أراكُ مَكانَها ؟ مَنْ هذا قولُه، أو يسوغُ له تجاهلُهُ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد في (ب) صدر البيت فقط، وسقط عجزه وسقط البيت الذي يليه، ولكنَّه أورد الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمَّا البيتُ فحسَنٌ صحيحُ التَّفسير رائـقُ اللَّهُ ظُلَا واللَّهُ وَلكَ والمعنى، ولكنَّ صاحبَ الكتابِ يحتاجُ إلى الإكثار مِنْ أكلِ الخبيص، رزقَهُ اللهُ ذَلكَ».

## (\*)(TTT)

وقالَ، وقد مدَّ قُونِقٌ، وهو نهرٌ جارٍ بباب سيف الدَّولة، فخرجَ المتنبِّي منَ الدَّار، فبلغَ الماءُ صدرَر فرسه (١):

١. حُجَّبَ ذا البُحْسِرُ بِحِسَارٌ دُونُسِهُ

٣/ يَسا مساءُ هَسلُ حَسسُدتُنا مَعيِنسُهُ؟

٥. أم انْتَجَعْتَ لِلْغِنِينَ يَمِيْنَهُ ٥

٧. أَمْ جِئْتَــهُ مُخَنْدِقِـاً حُصُوْنَــهُ؟

٩. يِــا رُبُّ لُــجُ جُعلَــتُ سَــفيْنَهُ

يَذُمُهُ النَّااسُ وَيَحْمَدُونَ الْأَافُ النَّااسُ وَيَحْمَدُونَ الْأَلْافُهُ الْمُ الشَّنْسَةُ الْمُ الْمُرْقَ الْمُلْيِنَ الْمُ الْمُرْزِقَ الْمُلِينَ الْمُلْلِكُ الْمُلِينَ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللّلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمِلْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وَعَازِبِ الرَّوْضِ تَوَفَّتُ عُونَهِ

أي: جُعلتَ قَناهُ وجِيادُهُ سفينَهُ، ضربَه مثلاً. أيْ: عبرَ على خيله ماء، فجرت لذلك مُجرَى السُّفُن، و «السَّفينُ»: جمعُ سَفينة، قالَ طَرَفَةُ (اللهُ):

عَدُولِيَّةً أَوْ مِنْ سَفِينِ ابْسَنِ يامِنٍ يُجُورُ بِهَا المَلاَّحُ طَوْرِراً وَيَهَتَدِي

وقالَ الآخُرُ (٥):

(\*) القصيدة في ديوانه؛ ٣٥٧، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٣٦٧، وابن الإفليلي؛ ٢/ ١٨٥، والواحدي؛ ٧/ ٥٢٧، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «ومدَّ قُويقٌ، وهو نهرٌ بحلب، فأحاط بدار سيف الدَّولة، ودُورُها سبعةُ للفَّد ذراعاً، وسمَّاها السَّيفيَّة، فخرج أبو الطيَّب من عنده، فبلغ الماء صدر فرسه، فقال». وفي (د): «ومدَّ قويقٌ وهو نهرُ حلبَ، فأحاط بدار سيف الدَّولة، فخرج أبو الطيب من عنده، فبلغ الماء صدر فرسه، فقال». وفي (ب): «وقال» فقط.

 <sup>(</sup>٢) أورد البيت الأول في (ب)، وسقطت الأبيات (٢-٨) منها.

 <sup>(</sup>٣) أورد البيتين في (ب)، وألحق بهما كامل الشرح كالأصل عدا الشاهدين.

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة في ديوانه؛ ٧، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٣٧٧، والمتحاح والمنصف؛ ٢/ ١٢١، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢١٥، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ٢٤٧، والصتحاح (عدل)، وتاج العروس (عدل)، ولسان العرب (عدل). ويلا نسبة في رصف المباني؛ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) لمأعثر عليه.

لِمَنِ الظَّعِائِنُ سَيْرُهُنَّ تَزَحُّفُ عَوْمَ السَّفينِ إِذَا تَقَلَّعَسَ يُحَذَّفُ؟

و«عازبُ الرَّوضِ»: أي: مكانٌ بعيدٌ، فروضتُه عازِبةٌ فيه. و«توَفَّتَ»: أهلكتُ، منْ قولِهم: تُوِّيْكُ فُلانٌ، و«عُونٌ»: جمعُ عانة، وهيَ القطعةُ منَ حُمُرِ الوحشِ،

١١. وَذِي جُنسونِ أَذْهَبَستُ جُنونَسُه وَشَسرُبِ كَالْسِ أَكُـثَرَتُ رَنيْنَهُ (١)

«الشَّرّبُ»: جمعُ شارب، ومنّ أبيات الكتاب<sup>(٢)</sup>:

لَمْ يَمْنَعِ الشَّرْبَ مِنْهِا غَيْرٌ أَنْ هَتَفَتْ حَمَامَـةٌ فِي غُصُـونٍ ذاتِ أَوْقَـالِ

١٣. وَٱبْدُلَـــتْ غَنِـــاءُهُ ٱنبِنَـــهُ وَضَيْفَـــمِ ٱوْلَجَهــا عَرِيْنَـــهُ

«ضيغمٌ»: أسدٌ، و«عرينُهُ»: أجَمَتُه، ويُقالُ أيضاً: «أَتْلَجِهُ» مثلَ «أُوْلَجِهُ».

١٥. وَمَلِكِ أَوْطَأُهِا جَبِيْنَهُ يَقُوْدُها مُسَهُداً جُفُونَهُ

١٧. مُباشِ سِرا بِنَفْسِ بِهِ شُ وُونَهُ مُشَ سِرُفا بِطَعْنِ بِهِ طَعِينَ هُ

/«الشُوُّونُ» جمعُ شأن، وهو الأمرُ، قالَ الرَّاعي (٢):

قَالَتَ خُلَيْدَةُ: مِا عَرَاكً وَلَمْ تَكُنُ قَبْلَ الرُّقَادِ عَنِ الشُّوُّونِ سَـوُّولا؟

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (١١-١٨) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>۲) اليت لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه؛ ۸۵، وخزانة الأدب؛ ٣/ ٢٠١٤ و ٢٠١، والنرر؛ ٣/ ١٥٠، وشرح أبيات معنى الليب؛ ٣/ ٣٥٠. ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيويه؛ ٢/ ١٨٠، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٤٥٨، وشرح المفصل؛ ٣/ ٨٠. وبلانسبة في شرح الجمل؛ ٢/ ٣٢٨، والتبيين؛ ١٨٤، ومعاني القرآن للفراء؛ ٣٨٣، والأشباه والنظائر؛ ١٤٥٥ و ٢١٤ و والتبيين؛ ١٨٤، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣٣١، والإنصاف؛ ١/ ٢٨٧، وأمالي ابن الشيجري؛ ١/ ٦٩ و ١/ ١٠١ و ٢٠١، والأصول؛ ١/ ٢٧١ و ٢٩١٨، وخزانة الأدب؛ ٦/ ٢٥٣ و ٢٥٠ و ٥٥٠، وسرّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٧٠، وشرح التصريح؛ ١/ ١٥، وشعني المفصل؛ ٣/ ١٨ و٨/ ١٥، والكتاب؛ ٢/ ٣٢٩، ولسان العرب (نطق) و (قل)، ومغني الليب؛ ١/ ١٥٩، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٧٣، ونسب البيت لأكثر من شاعر. ويروى: حمامة في سحوق.

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ألمجلد الثاني ص٥٧.

#### ١٩. عَفَيْتُ مَا فَيْ ثُونِيهِ مَأْمُونَهُ أَبْيَضَ مِا فَيْ تَاجِهِ مَيْمُونَهُ ١٩

أي: «عفيفُ الفرج»؛ فكنّى عنّهُ، و«أبيضَ الوجه»: يقالُ: يَمُنَ الرَّجُلُ على أهله، فهو ميمونٌ، فميمونٌ على هذا مَفعولٌ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ «فَعلولاً» ولا «فَعلوناً» ولا «فَعوناً». وقد قالوا: يَمَنَ، فهو يامنٌ.

## ٢١. بَحْسِرٌ يَكُسِونُ كُسِلُ بَحْسِرِ نُوْنَسِهُ شَمْسٌ تَمَنَّى الشَّمْسُ أَنْ تَكُونَهُ (٢١

«النُّونُ»: الحُوتُ، ومنه قولُهُ تعالَى: ﴿وَذَا النُّوْنِ﴾(٢) يعني يُونسَ عليه السَّلامُ، أي: يَصغُرُ كلُّ مَلك بالإضافة إليه، وقالَ: «تكونُه» ولم يقُلُ: «تكونُها»، وإنْ كانتِ الشَّمسُ أنثى في الأصُّل، لأنَّه ذَهبَ بَ«الهاء»: إليه، وهو مُذَكِّرُ.

٢٢. إِنْ تَسَدْعُ يُسَا سَسِيْفُ لِتَسَسْتَعِيْنَهُ يُجِبْسِكَ قَبْسِلَ أَنْ تُتَسِمَّ سِسِيْنَهُ (1)

٧٥. أدامَ مسِسنْ أَعْدائسِهِ تَمْكِينَسهُ مَسنْ صانَ مِنْهُسمْ نَفْسَهُ وَدِيْنَهُ

قالوا: «دُمتَ تَدومُ» و«دمنتَ تدُونَمُ وتَدامُ»، قال (٥):

بَا لَيْسِلَ لا عَسِذْلَ وَلا مَلامَا فِي الحُسِبِّ إِنَّ الحُسِبِّ لَسِنَ يَدَامِا



<sup>(</sup>١) سقط البيتان من (ب)، ولكنه أورد الشرح كالأصل من قوله: «يُقـال يَمَنَ. . . » إلى آخر النَّص. .

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢١-٢٦) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء؛ ٢١.

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٢٣-٢٦) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (دوم)، وجمهرة اللغة؛ ٣/ ١٣٠٨، وتاج العروس (دوم).

# (\$77)<sup>(\*)</sup>

وقال، يمدحُهُ أيضاً وقَتَ مُنصَرفه من بلد الرُّوم سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، وأنشده إيَّاها بآمد(١):

١. السرَّأْيُ قَبْلَ شَهِاعَةِ النُّسُجُعانِ هُو أَوُّلٌ وَهِي الْمَصَلُ التَّاني(٢)

/هذا البيتُ وحدَهُ لو كانَ في ديوان شاعر لَجَمَّلُهُ كُلَّهُ (٣).

٢. فَإِذَا هُمَا اجْتُمُعا لِنَفْسِ مُلَّةٍ بَلْغُتْ مِنَ العَلْيَاءِ كُلُ مَكانِ

لا ينبغي أنَّ يُتْلَى مثلُ ذلكَ البيت بمثلِ هذا؛ لأنَّهُ دونَهُ.

٣. وَلَرُبُّم اللَّهُ مَا الفَتَى الفَتَى أَقُرانَه بِالرَّأْي قَبْلُ تَطاعُن الأَقْرانِ

أ. لَوْلا العُقُولُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيغُهم أَدْنَى إلَى شَرَفِ مِنَ الإِنْسانِ

ه. وَلَمَا تَضَاضَلَتِ النُّفُوسُ (1) وَدَبُّرَتْ أَيْدِي الكُمَاةِ عَوَالِيَ الْمُرْانِ (١٠)

القصيدة في ديوانه؛ ٢١٢، ومعجز أحمد؛ ٣/ ٥٢٧، والواحدي؛ ٥٩٤، والتيان؛ ٤/ ١٧٤، واليازجي؛ ٢٥١، والبرقوقي؛ ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «وقال يمدحُه، ويصف غزاته وإحراقه وقتْله، وذلك في صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمثة، وأنشدها سيف الدُّولة بآمد، وكان دخوله إليها منصرفاً من بلاد الرُّومُ في آخر نهار يوم الأحد لعشر خلونَ من صفر».

وفي (د): «وقال يمدحهُ، أنشّدها إيَّاه بآمد، وكان منصرفاً من بلاد الـرُّوم في آخِر نهـاريـوم الأحد لعُشر خلون من صفر، سنة خمسٌ وأربعين وثلاثمئة». وفي (ب): «وقالَ» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط مًا عدا ذلك إلى البيت (٤).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أَحْسِبُهُ كان مُسَوِّداً للدَّوابِّ، فقد أكثرَ مَّا سبيلُ أهل العلم أنْ يُقلُوا منهُ».

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ك): «في نسخة: العقول». وأورد على هامش (ك) شرح البيت كما ورد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد الشرح كالأصل.

و «الْمُرَّانُ»: القَنا، وقد مضى ذكرهُ، و «العوالي»: جمع عالية وهي على قَدر ذراعين منْ أعلَى (١) الرُّمح.

آ. لُـوُلا سـَـمِي سُـيوفهِ وَمَضـَاؤهُ لَمَا سُـللِن لَكُـن كَالأَجْفان (٢)

أي: لولا سيَفُ الدُّولة لَما أَغْنَتِ السُّيوفُ شيئاً؛ لأنَّ السَّيفُ بالضَّارِبِ.

٧. خاض الحمِام بهن حتى ما درى أمين احتقيار ذاك أم نسيان؟
 بالغ في المدح حتى كاد ينقلبُ هجاءً(٢).

٨. وَجَرَى فَقَصَّرَ عَنْ مَداهُ فِي العلنى أَهْدلُ الزَّمَدانِ وَأَهْدلُ كُدلٌ زَمدانِ
 كذا فِي كتابى «جَرَى»، وفي أُخْرَى: «سعَى»، وكلاهُما صَوابٌ (١).

٩. تَخِنُوا المَجالِسَ فِي البيوتِ وَعِنْدَهُ أَنَّ السَّروجَ مجالِسُ الفِتْيانِ (٥)
 يقالُ: «تَخِذْتُ الشَّيءَ» أَتْخَذُهُ بمعنى اتَّخَذْتُه، أنشد أبو علي (١):

/وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا فَسِيْفاً كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرِقِ

ومَنْ ظَنَّ أَنَّ «اتخذْتُ»: افتعلْتُ، منَ «الأَخْذ»، فهوَ مُخطيءً، وقد ذهب إليه أبو إسْحاق الزَّجَّاجُ، وأنكرهُ عليه أبو عليٍّ، وأقامَ الدُّلاَلَةَ على فَسادهِ، وصحَّحَهُ له، وهذا مِنْ قولٍ عَنترةً (٧):

وحَشْبِيَّتِي سَرْجٌ علَى عُبْلِ الشَّوَى نَهْدِ مَرَاكلُدهُ نَبِيْلِ المُحْدِرِمِ

(۱) في (ك): «رأس».

(۲) شرح البيت في (د) كالأصل. وسقطت الأبيات (۱-۸) مع شرحها من (ب).
 (۳) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذان بيتان، أعجازُهما دونَ صُدورهما كثيراً».

(٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «اجرى» أحسنُ، سيَّما وقد ذكر المدى كما تُجرَى الخيلُ».

(٥) أورد صدره في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى آخر الشاهد الأول. وسقط ما بعده إلى البيت (١٧).

(٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٦٩.

(۷) البیت لعنترة في دیوانه؛ ۲۵، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ۲/ ۲٤٤،
 ولسان العرب (رحل) و(ركل) و(نبل)، وتهذیب اللغة؛ ۵/ ۳، وأساس البلاغة (نقذ)
 و(نبل)، وتاج العروس (رحل) و(نبل)، والصّحاح (ركل).

ويُقال: «سَرَجٌ» و«أسرَجٌ»، والكثيرةُ «سُروجٌ»، قالَ عُبيدُ الله بنُ الحسنَن(١): هَيْجِاءِ غَسِيرُ الطُّعْسِ فِي الْمُسِدانِ إلا إلسي العسادات والأوطسان في قُلْب صاحبه على الأحسرُان فَدُعاؤُها يُغْنَى عَن الأرسان

يُشْرِيْرُ إِلَيْهِا مِنْ بَعِيْدِ فَتَفْهَامُ

وَتُضَـرَبُ فِيهِ وَالسِّياطُ كَـلامُ فْكَأْنُّم الْيُصِرْنُ بِالآذان كُـلُ البَعيـد لَـهُ قَريـبُ دان يُطُرُحُنُ أَيْديها بحصن الرأن

يَنْشُرُنَ فِيله عَمائِمَ الْفُرسانِ(١)

وَمُنْزِلَتِهِ بِا ابْسَنَ الزُّبَسِيْرِ كَرِيْهَة شَندَت لَها مِنْ أَخُرِ اللَّيْلِ أَسْلُرُجا ١٠. وَتَوَهَّمُ وَا اللَّعبَ الوَعَي والطَّعْنُ فِي الـ ١١. قَادَ الجِيادَ إلَى الطُّعانِ وَلَمْ يَقُدُ ١٢. كُلُّ ١٢ ابْسن سيابِقَة يُغِيرُ بِحُسْسَبِهِ ١٣. إِنْ خُلْيَتُ رُبِطَتُ بِالدَابِ الوَعَلِي

> تَفْسيرُ «آداب الوَغي» قولُه أيضاً (٢): وَأَدَّبُها طُولُ اللَّقااءِ فَطَرْفُهُ وقولُهُ أيضاً (1):

تُعَطَّهُ فَيهِ وَالأسهِ تُعَرَّها ١٤. فِي جَحْفُ لِ سَـتَرَ العُيُـونَ غُبِـارُهُ ١٥. يَرْمَى بِهِا الْبَلَدُ الْبَعَيْدُ مُظُفَّرُ ١٦. فَكَانُ أَرْجُلُها بِتُرْيَـة مَنْبِحِ بينهما مسيِرةُ خَمس، يُريدُ السُّرعَةُ(٥).

١٧. حَتُّى عَبِرُنَ بِأَرْسَنَاسَ سَوابِحاً

لم أعثر عليه. (١)

كذا ضبطها في الأصل على البدل، وفي (ك) و(د): «كلُّ بالضَّمُّ على الابتداء.

البيت للمتنبى في ديوانه ؛ ٢٩٤. ويروى: «طول القتال». **(T)** 

البيت للمتنبي في ديوانه ؛ ٣٨٠. (٤)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا إفراطٌ، وإنَّما يحسنُ في النُّفوس ما قارب (٥) العقولَ، وإلاَّ آبَتُهُ، ومثل هذا الإفراط قولُ بعضهم في صفَّة ناقَّة:

يَقْطَسعُ فِي إِحْسدَى خُطَاهِسا مَرْحَلَهُ،

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

«أرسناسُ»، ذُكرَ لي أنَّ بَرَدَ مائه مُفَرِطٌ، وإنَّما «ينشرنَ فيه عمائمَ فرسانِهنَّ» لسُرْعتهنَّ في السِّباحة؛ لأنَّها (١) كذلك.

١٨. يَقْمُصْنَ فِي مِثْلِ الثُدَى مِنْ بَالِدِ يَنْزُ الفُحُولَ وَهُ نَّ كَالْخِصْيانِ (٢)

«يَقْمصنَ»: أي: يَنْزُوْنَ وَيِثْبَنَ، قالَ الحُطيئَةُ<sup>(٣)</sup>:

وَهُنِّدٌ أَتَى مِنْ دُونِهِا ذُو غَلُوارِبٍ يُقَمِّصُ نَ بِالبُوصِيِّ مُعَلَرَوَرِقٌ وَرَدُ

و«كالخصيان» من شَدَّة بَرَّده، و«المُدى»: السَّكاكينُ.

١٩. وَالْمَاءُ بَيْنَ عَجِاجَتَيْنِ مُخَلِّصٌ تَتَفُرَّقِانِ بِهِ وَتَلْتَقِيَانُ الْ

أي: عَجاجةُ المسلمينَ وعجاجةُ الرُّوم. يَقولُ: رَيَّما حَجَزَ الماءُ بِينَ العجاجتين، وريَّما جازتاهُ، فالتقتا، و«العَجاجةُ» قَلَّما تثورُ في الشِّتاء، فسألتُه وقتَ القراءة عنَ هذا، فذكر أنَّه شاهَد الأمرَ كذلكَ، وقالَ لي: هذا الماءُ منْ أبرد المياه، وإنَّما هوَ ذَوْبُ الثَّلَج في كلِّ وقت باردٌ. وحدَّتني أنَّ صَقَراً القُشْيريُ وقعَ حينتُذ في الماء، واختار طَرَحَ نفسه فيه، فحملَه أرسناسُ؛ هذا النَّهرُ إلى الرُّوم؛ لأنَّ يديه ورجلية عُطلَن عن الحركة والتَّصرُفُ لشدَّةُ البَرْد.

٠٠. رَكَ ضَ الأَمِيْرُ وَكَاللُّجَيْرِ حَبالِهُ وَقَنْسَى الأَعِنَّـةَ وَهُـوَ كَالعِقْيـانِ (٥)

«اللَّجَيْنُ» الفضَّةُ، و«العقيانُ»: الذَّهـبُ. أيْ: ركضَ، والمـاءُ أبيضُ، فلمَّا قتَـلَ المشركينَ، وجرتْ فيه ِ دماؤهُمْ عادَ قد ِ احمرَّ، ولاذَ فيه ِ بقولِ جرير<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) ف (ب): الأنَّها معوَّدةً لذلك».

<sup>(</sup>٢) أورد الشرح في (د) كالأصل عدا الشاهد. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا الشاهد أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٢٧ من هذا المجلد. وروايته في الديوان «يقمص» و«معرورف».

<sup>(3)</sup> أورد البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «فالتقتا». وشرحه في (ك): «أي: عجاجة المسلمين وعجاجة الرُّوم. شاهد المتنبي عجاجة ذلك البلد البارد، وكان في حزيران. قال أبو عبيدة: وذا النهر أبرد المياه، لأنه ذوب الثلج، ووقع حينئذ القيشري في هذا فأخذه أرسناس إلى الروم، لم يقدر يسبح لبرده». وأورد البيت بتمامه في (ب) من دون شرح.

<sup>(</sup>٥) سقطت الأبيات (٢٠-٢٧) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٥٢٩.

فَمَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُعُ مِمَاؤُها بِدِجْلَةَ حَتَّى ماءُ دِجَلَةَ أَشْكَلُ

/أيْ: فنّه حُمْرَةٌ وبياضٌ. وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسنِ عنْ تَعْلَبَ(١): لَطَمَـتُ فَرْدَ خَدُّهـانِ بِنَـانِ مِنْ لُجَيِّن فُمِعِّن بِالعِقِّيانِ لَطَمَـتُ وَرْدَ خَدُّهـانِ بِالعَقِيانِ

٢١. فَتَلُ الحبِالُ مِنَ الغَدائِرِ فَوْقَـهُ وَيُنَى السَّفِيْنَ لَـهُ مِنَ الصُّلْبِانِ

«الغَدائرُ»: الذَّوائبُ، واحدتُها غديرةٌ. وقد ذكرناهُ، أي: من ذوائب من قتلَهُ (٢٠). مُحَسَاهُ عاديسة بغسير قوائسم عُقْم (٢٠) البُطون حَوَالِكَ الأَلْوانِ

يعني «سُمَيريّات» بناها هناك، و«عُقَمُ» جمعُ عقيم؛ لأنَّها لا تلِدُ، و«حوالِكُ»: سُوَدٌ بالقِير(<sup>1)</sup>.

٧٣. تَـأْتِي بِمَـا سَـبَتِ الخُيُـولُ كَأَنَّهـا تَحْتَ الحِسَـانِ مَرابِـضُ الغِـزلانِ

شبُّه السَّبْيَ بالغزِّلانِ حُسنناً والسُّمَيْريَّاتِ بمَرابضهِنَّ.

٢٤. بَحْسَرٌ تَعَسَوَّدَ أَنْ يُسِنِمْ لأهلِهِ مِنْ دَهْسِرِهِ وَطَسُوارِقِ الْحَدَثَسَانِ (٥)

٢٥. فَتَرَكْتُكُ وُ اللَّهِ أَذُمُّ مِكْ السَّورَى وَاسْسَتَثَنَّى بُنْسِي حَمْدانِ

٢٦. المُخْفِرِيْنَ بَكُلُ أَبْيَنِضَ صارِمِ ذِمْمَ المُزُوعِ عَلَى ذَوِي(١) التَّيْجانِ

يُقالُ: «خَفْرَتُ» الرَّجُلَ: أجرتُه، وأخفرتُه: نقضتُ عهدَه، أيَّ: تقدُّ سُيوفُهمُ الدُّروعَ على الملوكِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٦٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هلاً سأله عن صدّقه في هذا، وصاحب الكتاب يعتقد أنَّ الشاعر يصدُق في قوله، ولو لم يعتقد ذلك لما رَجع إليه بالسُّوال».

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ك): «يعني سفن [كذا] بناها للعُبور».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لا بل بناها ببلاد الإسلام، وجعل كُلَّ سُماريَّة قطعتين بزَرافيْنَ، وحمَلها على الجمال، فلَّما بلغَ موضعَه زَرْفَنَها، وقَّيرَ عليها حتَّى عبرُ إلى بغيَّه، وكان الرُّومُ آمنيْنَ من هذه المكيدة، فأهلكهم بها».

<sup>(</sup>٥) ضبطها بتسكين الدَّالَ في (ك).

<sup>(</sup>٦) كذا رواها في (ك) أيضاً ، ولكنه كتب تحتها: «ذُرَى».

## ٢٧. مُتُصَعْلُكِيْنَ علَى كَثافَةِ مُلْكِهِمْ مُتُواضِعِيْنَ علَى عَظيْسمِ الشَّانِ

«مُتصعلكينَ»: أي: يفعلونَ أفعالَ الصَّعاليك، وهمُ الفُقراءُ، تطامُناً وقُرِّباً إلى النَّاسِ، ويُقالُ: قدْ تصعلكت الإبِلُ: إذا طَرَحَتْ أوبارَها، وانَجردتْ منها، ومنهُ سُمِّيَ الفقيرُ صُعلوكاً. قالَ أَبُو دُوَاد (١):

/قَدْ تَصْفَلَكُنَ فِي الرَّبِيعِ وَقَدْ قَرَّ عَ جِلِدَ الفَرائِدِمِ الأَقْدِدَامُ وقالَ خَاتَمُ (٢):

ولِلَّهِ صُعُلُّهِ وَكُ يُسهِ ورُ هُمَّهِ وَيَمُضي علَى الأَحْداثِ والدَّهْ رِمُقْدِما ولِللَّهُ ومُقْدِما ولِللَّهُ والدَّهُ والدَّامُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّامُ والدَّامُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّهُ والدَّامُ والدَّ

«يَتقيَّلُونَ»: أي: يتَّبعونَ، يُقالُ: فُلانُ يتقيَّلُ أباهُ ويتقيَّضُه ويتَأْسَّنُهُ ويتأسَّلُه ويتمسَّرُه؛ إذا كان يتَّبعُه في أفعاله، و«المُطهَّمُ»: الفَرسُ المُحَسَّنُ كُلُّ شيء منهُ مجتمعاً ومنفرداً، وقد مضى تفسيرُهُ، و«الطَّليمُ»: ذَكَرُ النَّعام، قالُ<sup>(1)</sup>:

مَا للِظَّلِيْم عَالَ كَيْسَفَ لا يَسا يَنْقَسدُ عَنْسهُ جِلِّسدُهُ إِذا يسا

مَّا لِلطَّلِيْمِ عَالَ كَيْهِ فَ لا يَا يَنْقَسُدُّ عَنْهُ جَلِسدُهُ إِذا يسا أَهْبَى السَّرابَ فَوْقَهُ إهْبايا؟

وقالُ بعضُهم: إِنَّما سُمِّيَ ظَليماً؛ لأنَّه يظلِمُ الأرضَ، فَيُدَحِّي فِي غيرِ موضعٍ. وقالَ آخَرُ<sup>(ه)</sup>:

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دواد الإيادي في ديوانه؛ ٣٤٠، ولسان العرب (صعلك)، وتهذيب اللغة؛ ٣/ ٣٠٢، وكتاب الجيم؛ ٣/ ٥٩، وتاج العروس (تصعلك).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بنمامه في (ب)، وألحق به بعضاً من الشرح محرفاً ومختصراً بتشويه شديد لا غناء به .

<sup>(</sup>٤) الأول والثاني مع آخر بلا نسبة في لسان العرب (يا)، وتاج العروس (يا). والثالث بلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ٢/ ٣٢٧، والخصائص؛ ٢/ ٢٤٨، ولسان العرب (هبا)، والمحتسب؛ ١/ ١٨٧، والمنصف؛ ٢/ ١٥٦، وتاج العروس (هبا).

<sup>(</sup>٥) البيتان لعمرو بن لجأ التَّميميِّ في ديوانه؛ ١٦٢، ولسان العرب (طمم)، وتهذيب اللغة؛ ٣٠٦/١٣، وتاج العروسُ (طمم). وبلا نسبة في لسان العرب (هدأ) و (حوز) و (طمم) و (غمم)، وتاج العروس (حوز) و (غمم)، وتهذيب اللفة؛ ٥/ ١٧٩ و٦/ ٢٨٤، وجمهرة

حَوَّزَها مِنْ بُرِقِ الغَميِّمِ أَهُداأً يَمشي مِشْكِةَ الظَّلِيم

وجمعُهُ: «ظلّمانُ»، وحكى يونُسُ: «ظلّمانُ»، و«الرُيْقَةُ»: القطعةُ منَ الحبْلِ تكونُ في عُنُق الشَّاة وغيرها. قالَ الفرزدَقُ<sup>(۱)</sup>:

تُـــرى أَرْبِـــاقُهُمْ مُتَقَلِّدِيْهِـــا إذا صَـدِيءَ الحَدِيْــدُ علَـى الكُمـاةِ

وقالَ رُؤْبَةُ(٢):

#### وَحَلَّ هُيَفُ الصَّيْفِ أَقْرِانَ الرَّبَقَ

وفي حديث عُمَرَ<sup>(٢)</sup>: {حُجُّوا بِالذُّرِيَّةِ، ولا تـأكلوا أرزاقَها وتـتركوا أرباقَها في أعناقها}.

و«السِّرحانُ»: أحَدُ أسماء الذُّنَب، وهوَ: الذِّنبُ، وذُوْالهُ، وذَوْالهُ، والنَّهْشَلُ، والنَّهْشَلُ، واللَّهُشَرُ، والشَّيْمَذَانُ، والشَّيدَمانُ، والقلُّوبُ، والأطلَسُ، والعَسَّالُ، والعَملَّسُ، والغَسنَقُ، والمَّسَملَّعُ أيضاً، ورُبَّما سُمِّيَ هُذُلولاً، ويقالُ لهُ أيضاً: «الخَيْتَعورُ» و«ذُو الأخماعِ»، ويُكنَى / «أبا جَعْدَةَ»، و«أبا جُعادةة»، و«أبا مُعْطَة» في وزنِ ظُلْمة. قالَ حَسَّانُ (1):

جَسرُداءُ تَمُسزَعُ فِي العنِسانِ كَأَنَّهُسا سِرَحانُ عَابُ فِي ظِلل غَمام

وجمعُه «سراحينُ» و«سراحٌ»، قالَ ذُو الرُّمَّةِ(٥):

اللغة؛ ٢/ ١٠٤١ و١٠٤٥ و١٠٦٣ و١١٠٧ و٣/ ١٢٥٩، والمخصَّص؛ ٥/ ٣٨ و٧/ ٩٦ و١٢٥٩، والمخصَّص؛ ٥/ ٣٨ و٧/ ٩٦ و١١٠١، وديوان الأدب؛ ٣/ ١٤٤ و٤٣٤، والصِّحاح (حوز) و(طمم) و(هدأ).

<sup>(</sup>١) البيتان للفرزدق في ديوانه؛ ١/ ١٣١. وبلا نسبة في الإنصاف؛ ٥٩، وتخليص الشُّواهد؛ ١٨٩ ، وخزانة الأدب؛ ٥/ ٢٩١، ولسان العرب (خضع). ويروى: «كما» بدل «إذا».

<sup>(</sup>٢) البيت لرؤبة في ديوانه؛ ١٠٥، وتاج العروس (ربق)، وضبطناها كما في الأصل، وفي التاج بكسر الرَّاء.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في لسان العرب (ريق).

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٢٩، والحماسة البصرية؛ ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) صدرُه: غَضف مُهرَّتهُ الأشداقِ ضاريةٌ. وهو لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١٩٨/، ولسان العرب (عذب)، وتاج العروس (عذب)، وكتاب العين؛ ١٠٣/٢، وجمهرة أشعار العرب؛ ٢/ ٩٥١، والصِّحاح (عذب). وبلانسبة في مقاييس اللغة؛ ٤/ ٢٦٠.

مثِّلُ السَّراحيِّنِ فِي أَعْنَاقِهِا العَـنَبُ

وقالَ الصِّمَّةُ القُشَيْرِيُّ (١):

أَظَافِيْرُ مِنْ سِرْحانَةٍ قَدْ تَدَمُّت

أُتِيْتَ لَهِا فِيْمِا تَسْرُوْدُ وَتَرْتَعِسِ

كَما خَرَجَتُ مِنَ الغَدَرِ السِّراحُ

فأنَّتُ بدالهاء». وقالَ الحُطَيْئَةُ (٢): إذا تُسارَ الغُبسارُ خَرَجْسنَ منْسـهُ

يقولُ: يتَّبِعونَ آباءَهم سبَّاقينَ إلى المجد والشَّرف كالفرَسِ المُطَهَّم الذي إذا رأى الظَّليمَ فقد هَلكَ، وإذا رأى الذُّنْبَ كانَ كانَّهُ مشدودٌ بحبل عِنْ عَنْقه. والعَربُ إذا مَدَحتْ رجُلاً شبَّهتْهُ بالفرَسِ السَّابقِ، كما قالَ النَّابِغَةُ (٢):

إِلَّا لِمِثْلِكَ أَوْ مُسِنَّ أَنْسَتَ سَسَابِقُهُ سَبَقَ الجَوادِ إِذَا اسْتَوْلَى على الأمد

وأنشد أبو زيد (٤):

إِنْ دَيَّمــوا جــادَ وَإِنْ جــادوا وَبَــلُ

هُـوَ الجَـوَادُ بَـنُ الجَـوادِ بنِ سَعبَلُ

حَرْياً لِعائِفِها سِلْماً لِحَاسِيْها فَبْلُ السَّوابِقِ يَحْشُو فِي نُواصِيْها

وقالَ أبو نُواس<sup>(ه)</sup>: عَاطَيْتُها صَاحِباً صَبِّاً بِهِا كَلْفِاً إذا العِتَاقُ جَرَتْ يَوْمَ الرُّهانِ بِدا

<sup>(</sup>۱) البيت للصِّمَّة القُشيري في ديوانه ؛ ٤٣ ، وهو فيه ملفَّق من بيتين ، هما : أُتيبح لها فيما تروح وتغتدي خُشارم منه رعبُها فاشمعلَّت وجاءت مفجَّاة ترى فرث طفلها بسرحانة أظفارها قد تدمَّت

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٩٥.

 <sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ١٤، ولسان العرب (أمد) و(سوا) و(ولي)، وجمهرة اللغة؛ ١/ ٢٥٦، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٢٢ و ١٥/ ٤٥٤، وتاج العروس (أمد) و(سند)، وشرح القصائد التسع لابن النحاس؛ ٢/ ٧٥٣، وشرح القصائد العشر للتبريزي؛ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجهما في المجلد الثاني ص٧٩٧، وأعاد إنشادهما في المجلد الثالث ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) البيتان لأبي نواس في ديوانه ؛ ١٠/١-٢١١.

وهذا كثيرٌ جداً، وإنَّما استعارَ هنا لفظَ «الظُّلالِ»؛ لأنَّ ظلَّ كُلِّ شيء مُلازمُهُ وعلى سَمْته فيه، يريدُ بذلكَ احتذاءَهمْ طُرُقَ آبائِهمْ وسلوكَهمْ مذاهبَهمْ مِنْ غيرِ تبديلِ ولا تعريْج، كما قيلُ<sup>(۱)</sup>:

## شْنِشْسِنَةٌ أَعْرِفُها مِسْ أَخْسَزُمْ (٢)

[ويُحتَملُ أيضاً أنْ يكونَ معناهُ أنَّهمْ يستظلُّون بأفياء خيلِهمْ في شدَّة الحرِّ. يَصفُهمْ بالتَّغرُّب والتَّبدِّي]<sup>(٣)</sup>.

٢٩. خَضَعَتْ لِمُنْصَلِكَ الْمَناصِلُ عُنْوَةً وَأَذَلَّ دِيْنُكَ سِائِرَ الأَدْيِانِ (٢٠

٣٠. وعلَى الدرُّوبِ وِي الرُّجُوعِ غَضاضَةٌ وَالسَّيْرُ مُمْتَنِعٌ مِنَ الإِمكانِ (٥)

سَالتُه عنْ هذا، فقالَ: معناهُ: وكانَ هذا الذي ذكرتُه على الدُّروب أيضاً إِذ فِي الرُّجوعِ غَضاضةٌ على الرَّاجعِ، وإذ السَّيْرُ ممتنعٌ منَ الإمكانِ<sup>(١)</sup>.

(١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص ٦٠١، وأعاد إنشاده فيه ص ٦٥١.

(٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «اسمعوا يا قوم إلى العجب وإلى هذا الضّالال البعيد، قد مضى هذا كلُه / في شرح البيت، وليس بشرحه ولا قريب منه، فوهب الله لصاحب الكتاب العافية، ولكلّ مريض. وإنَّما قال المتنبّي: «مَتَصعلكينَ »: أي: يفعلونَ في غَزُوهم فعُل الصّعاليك، ثُمَّ قال: «يتقيّلونَ ظلال كُلّ مطهّم » من «القائلة»؛ كأنَّهم في الظهيرة يقيلونَ في ظلال خيلهم كما تفعل الفرسانُ المتَغربة، ثمَّ وصفَ الخيل، وهو وصفٌ ومدح لهم لانتهم يستجيدونَ الخيل، فقال: «كلَّ مطهم »، أي: حسن الخلق، و«أجَل الظليم»، أي: يصيد الظليم عليه، ولا ينجو، و «ربقة السرَّحان» مثله، وهو كما قال امرؤ القيس:

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قيسد الأوابسد هيكسل

فهذا تفسيرُ البيت، والشَّيخُ قد طاحَ بعيداً، نعوذُ باللهِ منَ الضَّلالِ والعُجْبِ.

(٣) زيادة من قشر الفسر.

(٤) سقط البيت من (ب).

(٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً. وقال في (ك): «أي ذكرته
 [كذا] من أفعالك على الدروب أيضاً ممكن، والرجوع غضاضة لصعوبة السير».

(٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّما معناهُ: خضعت السُّيوفُ لسيفكَ، وذَلَّت الأديانُ لدينكَ على هذه الحال التي لو رامَها غيرُكَ لامتنعَ عَليه السَّيرُ مقدماً والدُّروبُ

وَالكُفُرُ مُجْتَمِعٌ علَى الإِيْمانِ(١)

٣١. وَالطُّرُقُ ضَيُقَهُ الْسَالِكِ بِالقَنَا

هذا بذلكَ، إلاَّ أنَّهُ أرادَ ما قُلناهُ.

يَصعُدنَ بَيْنَ مَنساكِبِ الْعِقْبِ الْ

جَاءَتُ إِلَيْكَ جُسُومُهُمْ بِأَمِان

ببُطُ ون كُلُ حَنيت مرنان (٥)

٣٢. نَظُروا إِلَى زُيرِ الحَديثِ كَأَنَّما

يريدُ «المجانيقَ»، إيريدُ بذلكَ الأبطالَ في ظهورِ الخيلِ [<sup>(۱)</sup>.

٣٣. وَهُوارِسٍ يَحْمِي الحِمَامُ نُفُوسَها فَكَأَنَّها لَيْسَتُ مِنَ الحَيَـوانِ (١٠)

٣٤. مازلْتَ تَضْرِيهُمُ دِراكاً في المنزري ضَرَيساً كَأَنَّ السَّيْفَ فِيهِ اثْنَانِ

/أي: يَعمَلُ السَّيْفُ الواحدُ ما يَعملُ السَّيفانِ، و«الذُّرى»: الأعالي، الواحدةُ: «ذُرْوَةٌ».

٣٥. خُسِ الجَماجِمَ وَالوُجُوهَ كَأَنَّما

٣٦. فَرَمَـوا بِمِا يَرْمُـونَ عَنْـهُ وَأَدْبَـرُوا

«الحنيَّةُ»: القَوْسُ. قالَ طَرَفَةُ<sup>(١)</sup>:

وَطَـيُّ مَحَـالٍ كِـالحَنِيِّ خُلُوقُـهُ وَأَجْرِنِـةٌ لُـزَّتْ بِـدأْي مُنُضَّـدِ

أي: رَمَوا بِقِسِيِّهِم وهَرَبوا، و«مِرِّنانٌ»: قَوْسٌ مُصوِّتَةٌ. قالَ النَّابِغَةُ (٢):

... أ... أ... عَنْ ظَهَـرِ مِزْنَـانٍ بِسِنَـهَمِ مُصَـرَدِ

راجعاً إلى ورائه، أي: هذا لك وحدك، وغيرُك لا يقدرُ عليه،

(١) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب) ، ولم يورد عبارة الأصل ، ولكنه أضاف ما ليس في الأصل ، وهو ما أثبتناه في المتن .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٣٣-٣٥) مع الشرح من (ب).

أورد عجز البيت في (ب) ، وألحق به الشرح عدا الشواهد. وورد الشرح في (د) كالأصل عدا الشاهدين.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٩٤.

٣٧. يَغشاهُمُ مَطَرُ السَّحابِ مُفَصَّلاً بِمُهُنَّسِدِ وَمُثُقَّسِفٍ وَسِسنانِ(١)

يعني «بالسَّحاب»: الجيشَ، شبَّههُ به لكثافَته. قالَ الرَّاجزُ<sup>(۱)</sup>: كَــأَنَّهُمْ لَمَّــا بَــدَوا مِـنَ عَرَعَــرِ مُسنَــتَأَنَّمِينَ لابِسِــي السَّــنَوَّرِ

نَـشَءُ سَـحَابِ صَيِّهِ فَ كُنَّهُ سَوْرٍ

٣٨. حُرِمُ وا الذي أَمَلُ وا وَأَدْرَكَ مِنْهُمُ أَمَالُ لَهُ مَلْ عَادَ بِالحِرْمِانِ(١)

أي: حُرموا الظَّفَرَ بِكَ، وأدركَ آمالَهُ منهم مَنْ سلمَ منْكَ؛ لأنَّه حينتُذ أمَّلَ النَّجاةَ، فرجَعَ بما أمَّلُه منها، وإنَّ كانَ قد حُرِمَ ما كانَ قديماً أمَّلَهُ منَ الظَّفَرِ بِكَ، ويُمَالُ: «أمَّلَتُهُ» آمُلُهُ أَمَلاً وأمَلاً. قالَ ذُو الرُّمَّةُ (أَ):

إِذَا البِّينَ أَجْلَى عَنْ شِنَاءٍ مِنَ النَّوى أَمْلَتُ اجْتِمِاعَ الحَيِّ فِي صَيِّفِ قَابِلِ

وقالَ كُنَّيِّرُ (٥):

وَأَنْتَ لِذِي القُرْبَى وَذِي الوُدِّ واصِلُ شَخَلَتُهُ مُهُجَتُهُ عَسنِ الإِخْسوانِ<sup>(١)</sup> كَتُرُ القَتيُسلُ بِهَا وَقَسلَ العساني<sup>(٧)</sup>

٣٩. وَإِذَا الْرُمُسَاحُ شَسَعَلُنَ مُهُجَسَةَ ثَسَائِرٍ

أَمَلْتَ الدِّي وُلِّيتَ حَتَّى رَأَيْتُهُ

٠٤٠ هَيْهاتَ عاقَ عَنِ العِوادِ قُواضِبٌ

«العوادُ»: المعاودةُ. قالَ (^):

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الأبيات في المجلد الثاني ص١٩٠، وأعاد إنشادها فيه ص١٩٩.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي حرموا الظفر بك، وأدرك آمالك فيهم [كذا] أنه أمل النجاة، فبلغها، فذلك إدراكه مع حرمانه الظفر بك، مثله: يُسرُّ بما أعطاك لا من جهالة [وهو شطر بيت للمتنبي]».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) البيت لكثير في ديوانه؛ ٢٩٥، وفيه «أبأتَ... رأبَّتُه».

<sup>(</sup>٦) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٧) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى آخر الشاهد الأول.

<sup>(</sup>٨) صدرُه: بما لم تشكروا المعروفَ عندي. وهو لشفيق بن جُزَّ في فرحة الأديب؛ ٤٩. وبالانسبة في

#### ... وَإِنْ شَا لَيْتُمْ تَعَاوَدُنَا عِ وَادا

و «العاني»: الأسيرُ، وقد ذكرناهُ. يُقالُ منهُ: قد عنوت تعنُو. قالَ قيسُ بنُ ذُرَيْح (١٠): خَلَبْتِ فُؤادِي يَا لُبَيْنى فَلَمْ يَازَلْ فُوادِي أُسِيراً عِنْدَكُمْ وَعَنَـوْتُ

اع. وَمُهَـــذَّبُ أَمَـــرَ المَنايــا فِيهــــم قَاطَعنَــهُ فِي طاعَــةِ الرَّحْمَــن (٢)
 ١٤. وَمُهَــــذَّ سُودَتْ شَجَرَ الجبال شُعُورُهُمْ فَكَــانَ فِيْـــه مُسِـــفَةَ الغِرْيــان (٣)

«فيه»، أي: في الشَّجر، وهوَ يُذكَّرُ ويُؤنَّتُ. قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً ﴾ (أَ وكذلك «النَّخْلُ»، ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴿أَ ). وهالمُسفَّةُ»: الدَّانِيَةُ مِنَ الأرضِ، يُقالُ: أسفَّ الطَّائرُ: إذا دنا مِنَ الأرضِ في طَيرانهِ. قالَ أُوْسُ بنُ حَجَر (١):

أدب الكاتب؛ ٦٣٠، والاقتضاب؛ ٣/ ٤٣٨، وورد فيه بالذَّال المعجمة تصحيفاً، وشرح أدب الكاتب؛ ٢٦، والحضائص؛ ٢/ ٣٠، ورصف المبانى؛ ٣٩. ويروى: «ولو» بدل «وإنّ».

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه، ولقيس بن ذريح قصيدةٌ في ديوانه؛ ٦٩ على هذا البحر والرَّويُّ حرى أن يكون منها.

<sup>(</sup>۲) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً ومختصراً.

<sup>(</sup>٤) يس؛ ۸۰.

<sup>(</sup>٥) القمر؛ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) البيت لأوس بن حجر في ديوانه؛ ١٥، واللسان (حبا)، والصّحاح (هدب)، والأغاني؛ ٩/٤٤، والخصائص؛ ٢/٢٦، والشعر والشّعراء؛ ١/٧٠١، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/١٨، ومقاييس اللغة؛ ٣/٥، والغفران؛ ٢٧١، والمصون؛ ١٧. ولعبيد بن الأبرص في ديوانه؛ ٥٣، وجمهرة اللغة؛ ١/١٣٤، والحماسة الشجرية؛ ٢/٧٧، وسمط اللآليء؛ ١/٤١٤، ولسان العرب (هدب)، والأمالي؛ ١/١٧٧، وفعل وأفعل للأصمعي؛ ١٠٥، ومختارات ابن الشجري؛ ١٤١، والعقد الفريد؛ ٣/٤٦٤، والعين؛ ١/٢٠٠. ولأوس أو لعبيد في الحيوان؛ ٦/١٣١، وشرح شواهد الإيضاح؛ ٤٢٣، والمختسب؛ ١/٣٥، ولسان العرب (سفف)، وتاج العروس (سفف). وبلا نسبة في التكملة؛ ١٢٢، والمخصّص؛ ٢/ ١ و٩/١٠٠ و١٠١٠.

دَانٍ مُسِفٌ فُوَيْتِ قَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ يَكَادُ يَدَفَعُهُ مَن قَامَ بِالرَّاحِ وَقَدْ جَمَعُوا أَيضاً «شَعَراً» على «أشعار». قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: فَغَمَسَتَ مَشَافِراً كالأَشْسِارُ مُرْبِيَّةَ اللَّحْمِ قَصَارَ الأَشْسِعارُ فَغَمَسَتَ مَشَافِراً كالأَشْسِارُ مُرْبِيَّةَ اللَّحْمِ قَصَارَ الأَشْسِعارُ 87. وَجَرَى علَى الْوَرَقِ النَّجِيْعُ القَاني فَكَأَنَّهُ النَّارَنْجُ فِي الأَغْصانِ<sup>(۱)</sup>

قالَ الأصمعيُّ: «النَّجيِعُ»: دَمُ الجَوفِ خاصَّةً، وقالَ غيرُهُ: هوَ الدَّمُ الطريُّ، وقدْ ذكرْناهُ، و«القانيءُ»: الأحمرُ، فأبدلَ الهمزةَ مضطراً، وأجراها مُجْرى اللاَّزم، ألا تراهُ جعلَ «الياءَ» وصَلاً كما جَعَلَها عبدُ الرَّحمنِ بنُ حسَّانَ لِمَّا اضطُرَّ، فقالَ؟ (٢)

وَكُنَّ تُ أَذَلُّ مِنْ وَتِدِد بِقَاعٍ فَيُشَجِّجُ رَأْسَهُ بِالفِهْرِ وَاجِي

أرادَ «واجيءً»، فأبدلَ الهمزةَ، وجعلَها «وصلاً»، ويقالُ: أحمرُ قانيءٌ وقانِمٌ وَذَرِيجيٌّ، وغَضْبٌ، ويقالُ: فَنَأَتْ يداهُ؛ أي: احَمرَّتْ. قالَ الأسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ<sup>(1)</sup>: مِنْ خَمْرِ ذي نَطَمه أَغَنَّ كَأَنَّما فَتَسَاتَ أَناملُه مِسنَ الفرْصسادِ

من خمر ذي نُطف أغن منطّق وافي بهسا لدراهم الأسسجاد يسعى بهسا ذو تومتسين مشمر "قنات أناملُه مسن الفرصاد

<sup>(</sup>۱) الأول مع آخرين بلا نسبة في لسان العرب (صبغ)، وأساس البلاغة (صبغ)، وتاج العروس (صبغ)، وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٢٩ و٣٠. ويروى: «قد صبغت مشافراً كالأشبار».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لولا الشَّرَهُ وعُزوبُ الرَّاي في وقت لكانَ طرْحُ هذا البيت من هذه القصيدة صواباً»، ثمَّ قال: «رجع». وسقطت الأبيات (٤٣-٤٩) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٣١، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني؛ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) البيت للأسود بن يعفر في ديوانه؛ ٢٩، ولسان العرب (قناً) و(فرصد)، والصّحاح (قناً) و (فرصد)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢٦/١ و٢/ ٤٤، وتاج العروس (قناً) و (فرصد)، وكتاب الصّناعتين؛ ٢٠١، والمفضليات؛ ٢١٨، وشرح اختيارات المفضل؛ ٢/ ٩٧٦، وأساس البلاغة (قناً). وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ١١٠٢، والمخصّص؛ ٤/ ٤٣. والبيت كما رواه أبو الفتح ملفّقٌ من بيتين هما:

43. إِنَّ السَّيُوفَ مَـعَ الذيـنَ قُلُوبُهـمَ
 46. تَلْقى الحُسَامَ على جَراءَة حَدُهِ

٦٤. رُفُعَتْ بِكَ الْعَرَبُ الْعِمِادُ وُصَيْرَتْ

قِمَّةُ كلِّ شيء: أعلامُ. قالَ ذُو الرَّمَّةِ (٢): وَرَدَّتُ اعْتِسَافُا وَالتُّرِيَّا كَأَنَّهَا عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ ابنُ ماء مُحَلِّقُ ٤٧. أنسَابُ فَخْرِهِمِمُ لِلْيُكَ وَلِنَّمَا أَنْسَابُ أَصْلُهِمِمُ لِلْسَابِ عَدُنسانِ

كَقُلُوبِهِ لَ إِذَا الْتَقَلِي الجَمْعِ الْأَلْ

مشل الجَيان بكَف كُل جَيان

قَمُهُمُ الْلُهُوكِ مَواقِهُ النَّهُوانِ

بمثلِ هذا الثَّناءِ الشَّريفِ فلتُمدَحِ الملوكُ، وإلاَّ فلا (١٣).

٤٨. يَا مَنْ يُقَتِّسُ مَنْ أَرَادَ بِسَيْفَهَ أَصْبُحْتُ مِنْ قَتْلاكَ بالإحسانِ
 ٤٩. فَإِذَا رَأَيْتُكَ حَارَ دُوْنَكَ نَاظِرِي وَإِذَا مَدَحْتُكَ حَارَ فَيْكَ لِسَانى



<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٤٤-٤٩) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٤٩٠، وأدب الكاتب؛ ١٩٢، والأضداد لابن الأنباري؛ ٢٢٤، وشرح أدب الكساتب؛ ٢٤٤، والاقتضاب؛ ٣/ ١٦٣، وجمهرة اللغة؛ ١/١٦٤ وشرح أبيات و٢/ ٩٧٨، وخزانة الأدب؛ ١١/ ٤٩، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣١٩، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٤٨٩، والكتاب؛ ٢/ ٩٩، ولسان العرب (عسف) و(حلق)، وفعل وأفعل للأصمعي؛ ٤٩٧، والأضداد للسجستاني؛ ١٥٤، والكامل؛ ٢/ ٤٢٤، والمخصَّص؛ ٨/ ١٥٣ و٩/ ١١ و٥١/ ٢٠٤، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٣٠٣. وبلا نسبة في لسان العرب (قسم)، والمقتضب؛ ٤/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) بعد في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا ألا قولُ متعصَّب شديد الطَّاعة للهوى؟ وَمنْ هذه حالُهُ فَيُتَّهمُ قولُه، ويُستَظَهَّرُ أبداً عليه بالنَّقد والتَّفْتيش، فعلى هذه الحال سكوتُهُ خيرٌ لهُ مَنْ كلامه، وليس في هذا البيت طائلٌ ولا معنى غريبٌ ولا لفظٌ بديعٌ».

# (°°)(°°)

وقالَ في صبِاهُ، وهُو أَوَّلُ ما قالَهُ(١):

١. أَبْلَى الهُوَى أسَفا يَوْمَ النُّوى بُدُني وَفَرَّقَ الهَجْرُ بَيْنَ الجَفْنِ وَالوَسَنِ

«الوسننُ» والسننَةُ: شيدةُ النَّعاسِ، ورجُلٌ وَسننانُ وامرأةٌ وَسننى، قالَ عَدِيُّ بنُ الرِّقاع (٢):

وَسَنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتَ فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسِ بِنِسَاتُم

٧. رُوحٌ تَسرَدُدُ في مِثْسِلِ الخِسلالِ إذا أطارَتِ الرَّيْحُ عَنْهُ الثَّوْبَ لَمْ يَسِنِ (٢)

«الرُّوحٌ» ذكرٌ، وَمنْ أَنَّنُهُ ذهبَ به إلى النَّفْسِ.

٣. كَفَى بِجِسْمِي نُحُولاً أَنْسِي رَجُلُ اللهِ عَلَيْهِ مُخَاطَبَتِي إِيَّاك لَـمْ تَرَنِسِي



<sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ١، ومعجــز أحمــد؛ ١/٩، والواحــدي؛ ٥، والتبيــان؛ ٤/١٨٥، واليازجي؛ ١/ ٩٥، والبرقوقي؛ ٤/٣١٧.

<sup>(</sup>١) سقطت المقدَّمة والمقطعة من (ب)، وفي (ك): «وقال في صباه». وأشرنا إلى المقدمـة في (د) في أوّل قافية النُّون.

<sup>(</sup>۲) البيت لعدي بن الرقاع في ديوانه؛ ۱۰۰، ولسان العرب (نعس) و (رنق) و (وسن)، وتاج العروس (نعس) و (رنق) و (وسن)، وتهذيب اللغة؛ ۲/ ۱۰۰ و ۱۰۵ (۲۸۸، وأمالي القالي؛ ۱/ ۲۸۸ وسمط اللآليء؛ ۱/ ۲۰، والمكامل؛ ۱۹۳۱، والشعر والشعراء؛ ۲/ ۲۲، والمختار من شعر بشار؛ ۲۷، ومعجم البلدان (جاسم)، والوحشيات؛ ۱۹۶، والأغاني؛ ۱/ ۳۱۱، وأمالي المرتضى؛ ۱/ ۱۱، والحماسة الشجرية؛ ۲/ ۱۸۱، والحماسة البصرية؛ ۳/ ۱۹۹، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ۲/ ۱۷، والمصون؛ ۱۵، والأشباه والنظائر للخالديّين؛ ۱/ ۱۲۰. وبلانسة في جمهرة اللغة؛ ۲/ ۲۸، والمختار؛ ۲۶۹.

<sup>(</sup>٣) أورد الشرح على هامش (ك) كما ورد في الأصل.

# (\*)(\*)

وقالَ أيضاً في صباهُ على لسان بعض النُّتُوخيِّينَ، وسألَهُ ذلك (١):

١. قُضاعَ .. أُ تُعلُ .. مُ أَنُ .. الفَتَ .. المذي ادَّخَ رَتُ لِصُ رُوفِ الرَّم ان

٢. وَمَجْدي يَدُنُ بُندي خِنْدفِ علَى أَنَّ كُللَّ كَرِيْدم يَماني

٣. أنا ابن اللُّقاءِ أنا ابن السَّخاءِ أنا ابن الضَّرابِ أنا ابن الطُّعانِ

٤. أنا ابْنُ الفَيافِي أنا ابْنُ القَوافِي أنا ابْنُ السُّروج أنا ابْنُ الرُّعَانِ

وكان يُنشَدُّهُ أيضاً: أنا ابنُ الفياف أنا ابنُ القواف، بلا ياء، يكتفي بالكسرة تخفيفاً، وقد مرَّ القولُ فيه، والواحدُ «فَيفَاّةٌ»، وهيَ التي بَعُدَ ماؤُها، وكانَ بها جبالُّ وأوديَةٌ. ويُقالُ أيضاً: فِيفٌ وأَفْيافٌ. قالَ بِشْرٌ (٢):

وَأَرْضٌ تَعَرِفُ الجَنِّانُ فِيها فَيها فَيافِيها يَطِيرُ بِهَا السَّهَامُ

و«الرِّعانُ»، وهو أَنْفُ الجَبلِ، يندُرُ منْهُ، ويُقالُ لهُ أيضاً «رَعَلُ» بِاللاَّم. قالَ<sup>(۲)</sup>: كَانَّ رَعُسنَ الآلِ منسهُ فَيْ الآلِ بنينَ الضُّحَسى وَيَيْنَ قَيْلِ القُيَّالِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ

ه. طَوِيْسَلُ النَّجِسَادِ طَوِيْسِلُ العِمِسَادِ صَوَوْسِلُ القَنسَاةِ طَوَيْسِلُ السُّسَنَانِ

٦. حَدِيْدُ اللُّحاظِ حَدِيْدُ الحِفِاظِ صَدِيْدُ الحَفِاظِ مَدِيْدُ الحُسامِ حَدِيْدُ الجَنسانِ

<sup>(\*)</sup> الأيبات في ديوانــه؛ ٢٦، ومعجــز أحمــد؛ ١/١٢١، والواحــدي؛ ٤٨، والتيبــان؛ ١٨٨/٤، واليازجي؛ ١/ ١٣٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۱) المقدمة في (ك) و(د) كالأصل تماماً. وبعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لَمْ يكُنِ المتنبي بالشَّامِ صبيًا، ولا خَرَجَ من الكوفة إلاَّ وهو شابٌّ، وكان نزلَ على بني الفُصيْص، فانتسبَ لهمْ قُضَاعيّاً، ثُمَّ تركَ ذلكَ بَعْدُ». وفي (ب): «وقال». وأورد القصيدة محرَّفة مع بعض الشرح، لا طائل معه.

<sup>(</sup>٢) البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ؛ ٢٠٣ ، ولسان العرب (سهم) ، وتاج العروس (سهم).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص٤٥٤.

«الهَبْوَةُ»: الغَبْرَةُ، وقد ذكرناها، وهذا من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاها﴾ (أ)، والصَّوابُ أنْ يُقالَ: لا أرى نفسي؛ لأنَّ العربَ لا تقولُ: ضريتُتي وأكرمتُني، تركتُ هذا في الأفعال المؤثِّرة الواصلة، اكتفاء بقولهم: ضريتُ نفسي، وأكرمتُ نفسي، وأكرمتُ نفسي، وإنَّما يُجيزونَ هذا فيما كان من أفعال الشَّكِ واليقين، نَحْوَ: ظَنَنْتُني جالساً، وخلِتُني مُنْطَلقاً؛ لأنَّهم شبَّهوا هذه الأفعال بقولهم: ليَتني قائمٌ، وليَتني منطلقٌ، على أنَّه قد جاء عنهم شيءٌ شاذٌ، وهو قولُهم: فقَدَتُني، وعَدمتُني، قالَ المجنونُ (٥):

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دواد الإيادي في ديوانه؛ ۲۸۹، ولسان العرب (عرقب)، وتاج العروس (عرقب)، والأمالي؛ ٢/ ٢٥٠. ولعقبة بن سابق الهزَّاني في الأصمعيات؛ ٤١، والتنبيه على أوهام أبي على للبكري؛ ١٢٦. ويبدو أنَّ لكلا الشاعرين قصيدةً على هذا الروي، وتداخلت أبياتهما.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «من هذا أخذَ المتنبي قوله في بدر بن عمَّار:
... ... ... ... يَقْتُلُ مَ ـنْ مَا دَنَا لَلَهُ أَجَلُلُ وَنقصَ عنه بـ «كادَ»، وهذا أطْلَقَ القولَ حُكُماً به».

وصدرُ البيت الذي ذكره الوحيد: يكادُ من طاعة الحُمامِ له، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) النور؛ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) البيت لقيس بن الملوح في هامش ديوانه؛ ١٥٠، والحماسة البصرية؛ ٣/ ١٢١٠، وهو المجنون الذي عناه أبو الفتح. ولقيس بن ذريح مجنون لبنى في ديوانه؛ ١١٥. ويروى: «يندمُ».

نَدِمْتُ علَى ما كانَ منِّي فَقَدْتُني كَمَا نَدِمَ المَغَبُونُ حيِّنَ يَبِيعُ (١)

والوجّهُ: فقدتُ نفسي. وقالَ الجرانُ(٢):

لَقَدْ كَانَ لِي عَنْ ضَرَّتَيْ نِ عَدِمِّتُنَيْ وَعَمَّا ٱلأَقْ مِ مِنْهُمَا مُستَزَحْزَحُ وَعَمَّا ٱلأَقْ مِ مِنْهُمَا مُستَزَحْزَحُ

ومن أبيات الكتاب<sup>(٣)</sup>: كَأَنَّـــا يَـــوَّمَ قُــرَّى إِنَّمـا نَقْتُــلُ إِيَّانـا

فقدْ جاءَ به على «نَقْتُلُنا»، ثُمَّ فصَلَ الضَّميرَ، وفيه ِقُبْحٌ من وجهينِ، والشَّاذُّ لا ينبغي أنَّ يُقاسَ عليه (١٠).

٩. سَساأَجْعَلُهُ حَكَمساً في النُّفسوس وَلَسوْ نابَ عَنْسهُ لِساني كَفساني



<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أمّا أهل العلم فيعلمونَ أنَّ المجنونَ أكثرُ ما حُملَ عليه من الأشعار منحولٌ، ومنهم من يُنكرهُ أصْلاً، وأمّا صاحبُ الكتاب فإنّه يتّبعُ الشَّواذَ، وما جاءَ عنهم في النَّوادر، وهو أيضاً كالشَّواذَ، فلم يتُركُ شيئاً في نوادر أبي زيند وأبي مسْحَل وأبي عَمْرو الشَّيباني وغيرهم إلاَّ جاء به وخَلطه بالمشهور / المتعارف من اللُّغة من عير أن يذكر أنَّه شَاذٌ، وبالجملة، فإذا تبينَ الإنسانُ مذهبة علم أنَّه عدو من أعداء العربيَّة، لأنّه يعيرُ القياس على الشَّواذَ للمُحدَثين، يريد بذلك الإغرابَ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) البيَّت لجران العود في ديوانه؛ ٤، وشرح الفصل؛ ٨/ ٨٨. وبلا نسبة في تذكرة النحاة؛ ٤٢١. وفي الأصل: «في صرَّتين»، فأثبتنا ما في الديوان والمصدرين الآخرين.

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب؛ ٥/ ٢٨٠ و ٢٨٠ ، والخصائص؛ ٢/ ١٧٩، وشرح المفصل؛ ٣/ ١٠٩ ، ولسان العرب (حسن) و(أيا). ويلا نسبة في الإنصاف؛ ٢/ ١٩٩، والخصائص؛ ٢/ ١٩٤، وإلكتاب؛ ٢/ ١١١ و ٣٦٢، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٣٢٤ و ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «فَلِمْ ذكرتَهُ أَيُّهَا الشَّيخُ، وإنَّما أنتَ بينَ أمرينِ ؛ إمَّا تُدَلِّسُ وإمَّا تُسَوِّقُ؟».

# (\*)(YTV)

وقال أيضاً(١):

١. كتَمْتُ حُبُكِ حَتَّى عَنْكِ تَكْرِمَـةُ ثُمَّ اسْتَوى فِيكِ إسراري وإعلاني
 ٢. كَأَنَّهُ زَادَ حَتَّى فاضَ عَنْ جَسَدي فصارَ سُقْمي بهِ في جسم كتِماني(٢)

«كَأَنَّهُ»، أَيِّ: كَأَنَّ الكَثْمَانَ، فأضمرَهُ، وإنَّ لم يَجْرِ ذَكُرُه؛ لأنَّه إذا قالَ: كَتمتُ، كانَ على الكتمانِ<sup>(۲)</sup>. وما علَمتُ [أنَّ اللهُ أحداً ذَكَرَ اسْتِتِارَ سُقُمهِ، وأنَّ الكِثْمانَ أخفاهُ غيرَ هذا الرَّجُل، وهوَ منْ بدائعه (۱).



<sup>(﴿)</sup> البيتان في ديوانه؛ ٥٦، ومعجز أحمد؛ ٢٠٨/، والواحدي؛ ٨٧، والتبيان؛ ٤/ ١٩٢، واليازجي؛ ١/ ١٢٢، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك) كالأصل، وعلى هامشها: «بسيط»، وفي (د) كالأصل، وزاد: «في الغزل ارتجالاً». وفي (ب): «وقال». وأورد البيتين وشرحهما كالأصل.

 <sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «أي كان الكتمان فأضمره، يدلُّ عليه الكلام».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُه: «كتماني» قد أُجْرَى ذَكْرَهُ، فقولُ صاحبِ الكتاب: وإنْ لَمْ يَجْر له ذَكْرٌ إغفالٌ ونسيانٌ منهُ»، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٤) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «تُعْجِبُ صاحبَ الكتابِ المُحالاتُ، وما لا يصحُّ».

# 

قَالَ، وقد دُخلَ على /عليِّ بنِ إبراهيمَ التَّنُوخيِّ، فعرضَ عليهِ كأُساً فيها شرابٌ أسودُ (١):

#### ١. إذا ما الكَاأُسُ أَرْعُشَتِ الْيَدَيْنِ صَحَوْتُ فَلَمْ تُحُلُ بَيْنِي وَيَيْنِي

أرادَ: بيني وبينَ عَقْلي، فَحَذَفَ المُضافَ، وأتى به في طرز كلام المُتَصوِّفة، وقد سلك هذه الطَّريقَ في مواضعَ من شعره، وذكرتُها عندَ الوصولِ إليها، ومنه ما أنشدنيه ثوابَةُ بنُ أحمدَ، قالَ أنشدنيه ثوابَةُ بنُ أحمدَ، قالَ أنشدني بعضُ المُتصوِّفة (٢):

عُجِبِ عَلَيْ مَنِ اللهُ عَنَّ مِن اللهُ عَنَّ مَن اللهُ عَنَّ مَن اللهُ عَنَّ مَن اللهُ عَنَّ مَن اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ال

وحدَّثني، يعني المتنبِّي، قالَ: حدَّثني أبو بكر الصُّوفِيُّ الدَّيْنَوَرِيُّ، قالَ: قالَ أبو

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٧٥، ومعجز أحمد؛ ١/ ٢٩٥، والواحدي؛ ١٣٥، والتيان؛ ١٩٣/٤،
 والميازجي؛ ١/ ٢٠٦، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «ودخل على علي بن إبراهيم التنوخي يعرض عليه كتاباً، وبيده كأس فيها شراب اسود، فقال ارتجالاً». وفي (د): «ودخل على على بن إبراهيم التنوخي، فعرض عليه كأساً بيده فيها شراب أسود، فقال له ارتجالاً». وفي (ب): «وقال»، وأورد البيت الأول، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: «من شعره».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليها.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «من قول الصُّوفيَّة : حتى ظننتُكَ أنِّي، ويُروى : حتَّى ظننتُ أنَّكَ أنِّي، والمتنبِّي صَحبَ الصُّوفيَّة بالشَّام سنينَ، وهم بالشَّام جمْعٌ ونفاقٌ عن أهله وأغلاهُمْ طائفةٌ يقالُ لهم : أهلُ عين الجمع، يَرونَ أنَّ الحركات على اختلافها في الحواسَّ حركةٌ واحدةٌ، وإنَّما تختلفُ على قَدر الآلة التي تظهرُ منها الحركةُ، فالفيلُ عندهم والنَّملةُ حركتُها واحدةٌ من الأصْلُ، ثمَّ يرمُونَ مرمى لا يجوزُ حكايته، وكانَ المتنبي أغرقَ في قولهم، فصحبتُهُ ألفاظهم بعد فراقهم، وهو عيْبٌ في صناعة الشُعر»، ثم قال: «رجع».

يزيد البسطاميُّ، وجاءَ رجُلٌ، فقالَ: دُلَّني على أبي يزيد، فقالَ: لي فِي طَلبِ أبي يزيد عِشْرُ سنينَ، ما وجدتُهُ. وأنشدني تُوابةُ، قالَ: أنشدني بعضُ الصُّوفيَّةِ (١):

كَتَبُتُ وَلَـمُ أَكْتُبُ إِلَيْكَ وَإِنَّما كَتَبُتُ إِلَى رُوْحِي بِغَيْرِ كِسَابِ وَذَكِ أَنَّ النَّفْ سَ لَا فَ رُقَ بَيْنَهِ اللَّهِ وَبَيْسَ مُحبِّيِّها بِفَصْلِ خِطابِ فَكُلُّ كُتِّابٍ وَارِدٍ منِّكَ صَادِرٌ إِلَيْكَ بِلاَ رَدِّ الجَوابِ جَوابِي ٢. هَجَرْتُ الخَمْرَ كَالذَّهَبِ المُصنَعَى فَخَمْرِيَ مَاءُ مُرْن كَاللَّجَيْنِ

/«اللَّجَيْنُ»: الفضَّةُ. قراتُ على أبي بكر مُحمَّد بنِ كامل عَنْ محمَّد بنِ موسى بنِ حمَّاد اليزيديُ عن ابنِ أخي الأصمعيِّ عن الأصمعيِّ لحسَّانٌ (٢): شَـاأُنُها العِطَّرُ وَ الفِراشُ وَيَعْلُو فَ هَا لَجَيْسَنٌ وَلُوَّلُسوَّ مَنْظُسومُ

على شفة الأميرأبي الحسين ٣. أَعْدَارُ مِنَ الزُّجِاجُدة وُهُديَ تَجُدري

وهذا أيضاً منْ مذاهبه في شعره، كأنَّه كنَّى عَنْ عشيق له، كان كذلك، (٢)ولم يكُنْ. ٤. كُلَأَنَّ بِيَاضَهَا والسرَّاحُ فِيْهِا بَياضٌ مُحُسدِقٌ بِسَوادِ عَيْسنِ ه. أتَيْنَاهُ نُطالبُ هُ بِرِفْ دِ يُطَالبُ نَفْسَهُ مِنْدَ وُلِيْدِ وَطُالِبُ نَفْسَهُ مِنْدَ وَيُدَ

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليها.

<sup>(</sup>٢) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه؛ ١/ ٠٤٠.

في قشر الفسر: «كان كذاك أو لم يكنُّ». (٣)

# (PFY)<sup>(\*)</sup>

وقالَ فِي بدرِ بنِ عمَّار، وكانَ سارَ إلى السَّاحِل، ثُمَّ عادَ إلى «طَبَرِيَّةَ»، فضُريَتُ لهُ فيها القيَابُ، وعليها أمثلَةُ تصاويرَ<sup>(۱)</sup>:

وألَـن شَكُوى عاشيق ما أعلنا

١. الحُبُّ ما مَنْعَ الْكَلامَ الْأَلْسُنَا(٢)

٢. لَيْتُ الحَبِيْبُ الهَاجِرِي هَجْرُ الكُرَى

يَطِيْبُ الهَدوى إِلاَّ لِمُنْهَتِكِ السُّتْرِ مِنْ غَيْرِ جُرْم واصلِي صِلَةَ الضَّنَا

مِن غير جرم واصلِي صلِه الضنا

ألواننا ممِا امتُقعِانَ تَلَونا

٣. بنّا وَلَـوْ حَلَيْتَنا لَـمْ نَـدْرِما أَنُوانُنا .
 قد ذكرنا ما في «امْتُقع» من اللّغات عند قوله (٤):

... ... أ... أ... وَيَشْرَبُ الخَمْرَ حَوْلاً وهَوَ مُمْتَقِعُ

القصيدة في ديوانه؛ ١٣٨، ومعجز أحمد؛ ٢/ ١٨١، والواحدي؛ ٢٣٢، والتيان؛ ٤/ ١٩٥، واليازجي؛ ١/ ٣٠٧، والبرقوقي؛ ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وساربدربنُ عمّار إلى السّاحل، ولم يسر معه أبو الطّيّب، فبلغه أنّ الأعور بن كروس كتب إلى بدريقول له: إنّما تخلّف عنك أبو الطّيب رغبة عنك وترفعاً لنفسه عن المسير معك، ثم عاد يريد طبريّة، فضربت له بها فُبّة عليها قباب عليها أمثلة من تصاوير، فقال أبو الطيّب». وعلى الهامش: «الكامل». وفي (د): «وساربدر إلى الساحل، ولم يسر معه أبو الطيب، فبلغه أنّ الأعور بن كروس كتب إلى بدريقول له: إنّما تخلّف عنك أبو الطيب رغبة عنك ورفعاً لنفسه عن هم المسير معك، ثم عاد إلى طبريّة، فضربت له بها قباب عليها أمثلة من تصاوير، فقال أبو الطيب في ذلك». وفي (ب): «وقال». وأورد البيت الأول مع بعض الشرح، ثم سقطت الأبيات (٢-١٧) مع الشرح.

<sup>(</sup>٢) كتب تحتها في (ك): «في نسخة: الألسنا» بفتح السِّين.

<sup>(</sup>٣) صدرُه بتمامه: فقالتُ: أذودُ النَّاس عنه، وقلَّما. والبّيت لعلى بن الجهم في ديوانه؛ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) صدرُه: يُباشرُ الأمرَ دهراً، وهو مختَبلٌ. وهو للمتنبِّي في ديوانه؛ ٣٠٥.

#### ٤. وَتَوَقُّ دَتُ (١) أَنْفاسُنا حَتَّى لَقَد أَ أَشْفَقْتُ تُحْتَرِقُ العَوادِلُ بَيْنَا

أرادَ: أشفقتُ أنْ تحترقَ، فحذفَ [أنْ]<sup>(٢)</sup>، وقد ذكرنا مثلَهُ، وقد يُقالُ: شفَقتُ عليه قرأتُ على أبي عليِّ في نوادرِ أبي زيد لجابر بن قَطَن النَّهشليِّ، وهوَ جاهليُ<sup>(٢)</sup>: /فَــاِنِّي ذُو مُحافَظَــةٍ هَضُــومٌ إِذا شَــفَقَتَ عَلَــى الــزَّادِ العيــالُ

قالَ أبو زيد: «شفقتُ» أراد: أشْفَقَتْ، (<sup>1)</sup> [ووجهُ الإشْفاقِ على العواذلِ لئلاً يرتابَهنَّ أو يَنُمَّ احتراً قُهنَّ على ما كانا فيه مِنْ حرارةِ أنفاسهما واحتدام موقعهما].

الوجهُ: «زَفَرات»، ثُمَّ أسكنَ «الفاء» ضرورةً، وقد ذكرناهُ. و«فُرادى»: اسمَّ لجمع «فُرُد»، وقد مضنى القولُ فيه، و«ثُنا»: ممدود، فقصر ره ضرورة، ومعناهُ: كُلَّما نظرتُ واحدَّة زفرتُ تُنْتَيْن.

#### ٣. أَنْكُـرْتُ طارِقَــةَ الحــوادِثِ مَــرَّةً ثُمَّ اعْتَرَفْتُ بِها فَصَارَتْ دَيْدَنا<sup>(١)</sup>

يُقالُ: مازالَ ذاكَ دابَهُ ودينَنهُ ودَيدَنَهُ وهجّيراهُ وإهْجيراهُ وإهْجيراءُ وإهْجيراءُهُ بالمدِّ أيضاً، وهوَ غريبٌ، ووتيرتَهُ، كلُّهُ بمعنى: عادته، وقد قَالوا: «دَيْدَانَهُ». قالَ (٧):

فَ لا تَ زَالُ عِنْدَهُ مُ جِفَانُ لَهُ دَيْدانُهُ مَاكَ وذَا دَيْدَانُ سَهُ

(١) كتب تحتها في (ك): «وتصعَّدت أنفاسنا»، ثمَّ قال: «وحدَّ أشفاقه على العواذل خشي إن احترقوا أن يدماهُنَّ [كذا] ويزجر أنفاسهما».

(٢) زيادة من قشر الفسر.

(٣) البيت لجابر بن قطن النهشلي في نوادر أبي زيد؛ ١٨١. وبلا نسبة في لسان العرب (شفق)،
 وتهذيب اللغة؛ ٨/ ٣٣٣، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٨٧٤، ومقايس اللغة؛ ٣/ ١٩٧،
 والمخصص؛ ٢١٢٥/١٢، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥٠٦، وتاج العروس (شفق).

(٤) زيادة من قشر الفسر و(ك)، وأثبتنا نصَّ قشر الفسر.

(٥) شرحه في (د): «يعني أنَّه ينظر نظرةً واحدةً لمخافة الرُّقباء، فكلَّما نظر نظرةً زفر زفرتين».

(٦) على هامش (ك): «الدَّيدنُ: العادة، يُقال: مازالَ هذا ديدني وأجيرياي وعادى وعادتي».

 (٧) البيتان بـ لا نسبة في تـاج العـروس (ددن)، ولسـان العـرب (ددن). وضبطنا «جفانه» كمـا ضبطها في الأصل، وفي اللسـان «حفانه» بالحاء المهملة والفاء المشدَّدة، وهو خطأً.

وهذا كقول الآخَر<sup>(١)</sup>:

رُوِّعَتُ بِالبِّينِ حَتَّى ما أُراعُ به

وكقول المُؤَرِّج(٢):

وَرُوِّعْتُ حَتَّى مِا أُراعُ مِنَ النَّـوى

فَقَدُ جَعَلَتُ نَفْسي عَلى النَّأْي تُنْطوي

٧. وَقَطَعْتُ فِي الدُّنْيِا الْضَلاُّ وَرَكِانِبِي

وَيِالْمَانِبِ فِي أَهُلَانِي وَجِلْرَانِي

وَإِنْ غَابَ جِيْرانٌ عَلَيَّ كِرامُ وَعَينني علَى فَقَد الحَبيب تَسَامُ

فيها وَوَقْتَيُّ الضُّحَتِي وَالْمُوهِنَا(")

«الموهنُ» والوَهْنُ: القِطعةُ مِنَ اللَّيلِ، وعلى ذكرِ الوَهْنِ، فأخبرَني عليٌّ بنُ الحُسين الكاتبُ، قَالَ: أخبرنَي عليٌّ بنُ العَبَّاس بنِ أبي طلّحة الكاتبُ، قالَ:حدَّتي الحُسين الكاتبُ، قالَ:حدَّتي أبي، قالَ: دأيتُ أبي، قالَ: كنتُ عندَ إبراهيمَ بنِ المدبِّرِ الكاتبِ، وزارتْهُ «عُرَيْبٌ»، فقالَ لها: رأيتُ البارحة في النَّوم أبًا العَنْبَسِ، وقَدَّ غَنَّى يَا هذا الشِّعْرِ، وأنتِ تُراسلِينَهُ فيه (1):

يسا خَلِياً سي أَرِفْنَسًا حَزَنها لسنا بسرَق تَبَسُدًى مَوْهنا

وَكَأَنِّي أَجِزتُه بهذا البيتِ، وسألتُكما أنْ تُضيفاهُ إلى الأوَّل: /وَجَلا عَنْ وَجَّهِ دَعُد مَوْهِنَا عَجَباً مِنْهُ سَنَا أَبْدى سَنا

فقالتْ: أَملَحَ، والله الابتداء والإجازة، فاجعلُ ذلكَ في اليَقَظة، واكْتُبُ إلى أبي العَنْبِس، (٥) واسْأَلْهُ عنى وعنكَ الحضورَ، فكتبُ إبراهيمُ إليه:

يا أبا العبَّاسِ يا أَفْتَى الورى زَارني طَيْفُكَ فِي سُكُر الكرى وَتَغَنَّسَى لِسِيَ صَوْتَا حَسَسِنا في سَنا بَرْقِ علَى الأَفَقِ سَسرى خَيْرُ مَنْ بَمْشي علَى وَجْهِ التُّرَى

و«عَريْـــبُّ» عنْدَنـــا حَاصلَــــةُ

سبق تخريجه ص٤٨٧ من هذا الجلد.

سبق تخريجهما ص٣٣٣ من هذا الجلد. **(Y)** 

شرحه في (د): «الموهن والوهن شبطرٌ من اللِّيل». وعلى هامش (ك): «الموهن والوهن (٣) قطعة من الأرض [كذا]».

> القصة والأشعار في الأغاني؛ ٢٢/ ١٨٥. (٤)

أمامها على الهامش: أظنه العنكسى [كذا].

## نَحْ نُ أَضْيَ افْكَ فِي مَنْزِلِنِ اللَّهِ لَنَمَنَّ اللَّهِ فَكُنْ أَنْ تَا القِرَى

قَالَ: فسارَ إليهما أبو العَنْبَسِ، وحدَّثَهُ إبراهيمُ برؤياهُ، فلحَّنَا الشُّعْرَ، وغَنَيًا فيه بقيَّةً يومهما.

### ٨. فَوَقَفْت (١) مِنْها حَيْث أَوْقَفَني (٢) النَّدَى قَبَلَغْتُ مِنْ بَدْرِبْنِ عَمَّارَ المُنْسَى

الوجّهُ: «وَقَفني» يُقالُ: وقفتُ الرَّجُلَ، فوقفَ، وكذلكَ: وقفتُ الدَّابَّةَ، ووقفَتُ الوقفَّتُ». أنشدَنا أبو الوقْفَ، قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْؤُلُونَ﴾ (٢)، وقد يُقالُ: ﴿أُوقَفَتُ». أنشدَنا أبو عليٍّ مُحمَّدُ بنُ أحمَدَ الإسكافِّ عنْ أبي بَكُرٍ مُحمَّدِ بنِ الأَزْهِرِ لحمزَةَ بنِ بَيْضِ المَنفَى (٤): المَنفَى (٤):

وَقُولُها وَالرِّكابُ واقفَالهُ: أقسمُ عَلَيْنا فَلَسمُ أَقِسمٍ

وقرأتُ على مُحمَّد بنِ مُحمَّد عَنْ أحمد بنِ موسى عَنْ مُحمَّد بنِ الجَهَم عنِ الفَرَّاءِ، قالَ بَعضُ العربِ: أوقفْتُ الدَّابَةَ والدَّارَ، وأنشدني زكريًا الأَحمرُ عنْ أبي

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ك): «ووقفت».

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ك): «وقَّفني». وكتب أيضاً تحتها: «ويروى وقَّفني قال أبو الطيب: سمعت العرب تقول: أوقفوا».

<sup>(</sup>٣) الصَّافات؛ ٢٤.

 <sup>(</sup>٤) البيت لحمزة بن بيض في لسان العرب (بيض)، وتاج العروس (بيض). وبلا نسبة في لسان
 العرب (وقف)، وتاج العروس (وقف). ويروى صدرُه: تقولُ لي والعيونُ هاجعةٌ.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قفْ يا وَقَافُ. يا أَيُّها السَّنْخُ العالمُ الفاضلُ لم ظَهَرَ منكَ هذا التَّعصُّبُ العظيمُ والانحطاطُ إلى رجُل ياخذُ باقفاء الإعراب ويتركُ وجوهَهُ؟ وهذا شعرُهُ يشهدُ به وأنتَ لا تدفعُه. وياخذُ بارذَلُ اللَّغات في بَعض الأوقات ويتركُ أشرفَها ، ويستعملُ وحْشَيَّ الكلامِ المُجْتنَب، ثمَّ يخلطهُ بكلامِ الصَّوفيَّة، ويُوردُ معه اللَّفظ العاميَّ ، ويُضرَّسُ النَّسْجَ ، ويُسيءُ النَّظمَ ، وياخذُ المعاني حتَّى لا تكادُ تسمع له بيتا إلاَّ وهو مأخوذٌ من موضع مشهور. ويُخْطئُ في أغراض المدح ، فيَمدَحُ السُّوقَ بمدْح الملوكُ / والملوكَ بمدْح السُّوق، ويحيلُ كثيراً في المعاني ، ويُخْطَيءُ في اللَّغة بما لا يجوزُ. وما قرأتُ دَيوانَ شاعر منَ المُحدَثينَ فيه من العيوب ما في شعره ، فهلاً اقتصدت في هواكَ ، وتجملَلت ، ولم تودع كتابك من ألفاظكَ ما يَشْيِنُكَ وَلا يَزينُكَ ، وأحسبُ عذلي غيرَ نافعِ» ، ثمَّ قال : «رجع» .

الغُوْلِ الدَّارِمِيُّ، وكانَ مِنْ فُصَحاءِ النَّاسِ<sup>(۱)</sup>: تَرَى النَّاسُ ما سِرِنَا يَسيرُونَ خَلْفَنا وإنْ نَحْنُ أَوْمَأَنا إِلَى النَّاسِ وَقَّفُوا

قالَ: وزَعَمَ الكسائيُّ أنَّهُ سَمعَها في الاستفهام: ما أُوقفكَ هاهنا؟. وحَكَى أبو زيد عنْ قَيْسِ أنَّهم يقولونَ: ما أوقفَكَ هنا؟ وقالَ آخُرُ<sup>(٢)</sup>:

فَإِنَّ أَخُسَاكَ لَـمْ يُوْفَهِ مُزْجِّي مَفسارِيْقَ المَحْسائِضِ واللَّقساحِ

وأخبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان، قالَ: يقالُ: وقفّتُ داري، ولا يُعْرَفُ «أوقفّتُ» من كلام العرب. قالَ أبو عثمانَ: وأخبرني الأصمعيُّ، قالَ: سمعتُ أبا عَمْرو بن العَلاء، يقولُ: لو أنَّ رَجُلاً قالَ: فُلانٌ أوقفني، يُريدُ عرَّضني للوقوف، ما رأيتُ بذلكَ بأساً، فكذلكَ يكونُ النَّدى عرَّضني للوقوف. قالَ القُشَيْرِيُّ ("): فَلَمَّ اللَّهُ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَ مَا رأيتُ اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَا اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَأَحْنَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

فَلَمَّا أَتَوْا لا يُوقِفِون وَتَحْتَهُم ذَلُولٌ على صَعْبٍ يُتاحُ وَيُصْرَفُ

٩. لِأَبِي الحُسَيْنِ جَدى يَضِيْقُ وِعَاوُهُ عَنْمهُ وَلَموْ كَسَانَ الوعاءُ الأَزْمُنَسَا

«الجَدَى»: ما أعطيتَهُ مجتديكَ. قالَ(1):

مِنَ الْأَبْعَدِ النَّائِي وَإِنْ كَانَ ذَا جَدَى عَلَيْكَ وَلَـمَ يُخْبِرِكَ مِنَّا مُجَرِّبُ

ويُقالُ: زمَنٌ وأَزمانٌ وأزَمُنٌ وزَمانٌ وأزْمِنَةٌ. قالَ ذُو الرُّمَّةِ(٥):

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في ديوانه؛ ٢/ ٥٦٧، ولسان العرب (وبأ)، والصِّحاح (وبأ)، والتنبيه والإيضاح؛ ١/ ٣٣، ومقاييس اللغة؛ ٢/ ٨٨، ومجمل اللغة؛ ٤/ ٩١٥، وتاج العروس (وبأ)، والأغاني؛ ٨/ ١٠١ و٩/ ٣٨٤–٣٨٥، والعمدة؛ ٢/ ١٩٩٧. ولجميل بثينة في ديوانه؛ ١٣٢، وتاج العروس (وقف)، وطبقات فحول الشّعراء؛ ٢/ ٢٧٢، والعمدة؛ ٢/ ١٠٤٤، والموشح؛ ١٠٢٧، والوساطة بين المتنبِّي وخصومه؛ ١٩٩١، ومنتهى الطلب؛ ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ٢/ ١٢٧٣، وسرُّ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٢٦، وتحصيل عين النهب؛ ٢/ ٦٨، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٣٦٣، وشرح الفصل؛ ٥/١٧، والكتاب؛ ٣/ ٥٧١، وللهب ولسان العرب (نزل)، واللمع في العربية؛ ٢٤٨، وتاج العروس (نزل)، والكامل؛ ١/ ٨٤،

أَمَــنْزِلَتِي مَــيُّ سَــلامٌ عَلَيْكُمَــا هَلِ الأَزْمُنُ اللَّائْمِ مَضيِّنَ رواجِعُ؟

وإذا ضاقَ الزَّمانُ عنْ شيء فحسبُكَ به سَعَةً وكثرَةً، وقدْ كرَّرَ هذا المعنَى / فِي شعرهِ. ١٠ . وَشَــجاعَةٌ أَغُنــاهُ عَنْهــا ذَكْرُهـَـا فَنْ يَجْبُنا

«عنّها» أَيّ: عن إظّهارِها واستعمالها لمّا قد ظهرَ وحصلَ فِي نُفوسِ النَّاسِ لَهُ، فإذا سَمِعَها الجبانُ وما تكرَّر عليه منْ أجلها انتَهى عنِ الجُبْن وشَجُعُ<sup>(١)</sup>.

١١. نيْطَتُ حَمائِلُهُ بِعَاتِقِ مِحْرَبِ (٢) ما كُرَّ قَطُّ وَهَلْ يِكُرُّ وَمَا انْثَنَى ؟ (٦)

«نيطت»، أي: عُلِقت حمائلُ سيفه، و«المحرّبُ»: الممارسُ للحرب، و«كرَّ»: رَجَعَ. قالَ<sup>(1)</sup>: لا يُلَبِّ عُلَيْهِ مُ وَنَهارُ وُ لَا يُلَبِّ مُ القُرناءُ أَنْ يَتَفَرَّقُ وا لَيْسلُ يَكُسرُّ عَلَيْهِ مُ وَنَهارُ

يقولُ: لا يُدْبِرُ فِي الحرب، فيَحتاجُ إلى الرُّجوعِ إليها، وكيفَ يرجعُ إليها ولم يَنْتَنِ عنها؟ على أنَّ الشُّعراءَ الفُصَحاءَ المُحدَثينَ قد يَصفونَ بالكَرِّ بَعْدَ الانحيازِ؛ لأنَّ الحَرْبَ خُدْعَةُ، وتحتاجُ إلى الطُرادِ، ألاَ ترَى إلى قولِ امريُّ القيْسِ فِي وصْفِ الفَرَسِ؟ (٥)

والحلـل؛ ١٧٣، والمخصَّص؛ ٦٣/٩، والمقتضب؛ ٢/ ١٧٤. وبـلا نسـبة في أســرار العربية؛ ٣٥٢، وشرح المفصل؛ ٣٣/٦.

- (۱) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «عَجُزُهذا البيت ينقُضُ صَدْرَهُ، وذلكَ أَنَّهُ قالَ: أغْناهُ عَنْها دُكُرُها، ثُمَّ قالَ: وَنَهى الجبانَ حَديثُها أَنْ يَجْبُنا، فإذا شجَّع ذكْرُها الجبانَ، فهو أولَى بزيادة الشَّجاعِ شَجاعَةً، فحينئذ يحتاجُ ضرورة إلى علاج للنَّاس شَديد وإقدام وصبر عظيم، لأنَّ النَّاسَ قد شجُعوا، ولو قيَّدهُ فقالَ: نَهى الجبانَ منْ أصْحابه أَو منْ حزْبه تخلَصَ».
  - (Y) كتب فوقها في (ك): «نسخة: مُحْرِب».
- (٣) شرحه في (ك): «يعني نفسه بالمحرب كقوله تعالى: ﴿لهم فيها دارُ الخُلد [فُصلت: ٢٨]﴾،
   وهي دارُ الخُلد، ومنه لأعشى باهلة:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . يسأبى الظُّلامة منه النَّوفَ لُ الزَّفِ لُ الرَّفِ لَ الرَّفِ لَ الرَّفِ لَ الرَّفِ لَ الرَّفِ لَ الرَّفِ لَ الرَّفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- (٤) البيت لجرير في ديوانه؛ ٢/ ٨٦٤. وبلا نسبة في لسان العرب (لبث). ويروى صدره: لن
   يُلبث الجارين أن يتفرَّقا.
  - (٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٦٩٦.

مِكَدِّ مِفِدِّ مُقْبِلٍ مُدْبِدٍ مَعَاً وقالَ الآخُرُ<sup>(۱)</sup>:

أَكُدرٌ علَـى الكَتِيبَـةِ لا أبـالي

وَمِنْ أبياتِ الكتاب $^{(1)}$ :

وكَـرَّارُ خُلْفَ المُحَجَرِيْنَ جَـوادُه

أحتقي كان فيها أم سواها؟

كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

إِذَا لَـمْ يُحـام دُونَ أَنْتَـى حَلِيْلُهـا

فهذا مذهبٌ كما تَرى، إِلاَّ أنَّ المتبِّي بالغَ، ولمَّ يقفُ هنا، وجعَل المدوحَ ممَّنَ لا ينتنى البَتَّة، وأنَّ شجاعتُهُ وإقدامَهُ قدْ أغنياهُ عنْ ذلكَ.

/١٢. فَكَأَنُّسهُ وَالطُّعْسِنُ مِسِنْ قُدَّامِسِهِ مُتَخَوِّفٌ مِنْ خَلْضِهِ أَنْ يُطْعَنَا (٣)

١٣. نَفَتِ التَّوَهُمُ عَنْهُ حِيدةُ زِهنِهِ فَقَضَى علَى غَيْبِ الأُمُورِ تَيَقُنا

اعتذرَ في هذا البيتِ منْ إفراط إقدامه وتعجرُفه، وجعله عارفاً بأعقاب الأمور(1).

١٤. يَتَفَىنَعُ الْجَبُّ الْمُصِنُ بَغَتَاتِ إِلَى فَيَظَلَلُ فِي خَلُواتِ مِ مُتَكَفَّنَا اللَّهِ خَلُواتِ مِ مُتَكَفَّنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَ

١٥. أَمْضَى إِرادَتَهُ فَسَوْفَ لَهُ قَدٌ واسْتَقْرَبَ الْأَقْصَى فَثَمُّ لَهُ هُنَا (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت للعبَّاس بن مرداس السُّلميَّ في ديوانه؛ ١٦٢، وحماسة ابن الشجري؛ ٣٥، والحماسة البصرية؛ ١/٥٥، وعيون الأخبار؛ ١/١٩٤، ومعجم الشعراء؛ ٢٦٢، وشرح الحماسة للمرزوقي؛ ١/١٥٨، والعقد الفريد؛ ٦/١٥٠، وزهر الآداب؛ ٢/١٠٦٨. ويلا نسبة في الإنصاف؛ ١/٢٩١، وخزانة الأدب؛ ٣/٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) البيت للأخطل في ديوانه؛ ٢/ ٦٢٠، وخزانة الأدب؛ ٨/ ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٠، و ٢١٥، و وقصيل عين اللهب؛ ١/ ١٤٣، وشرح أيبات سيويه؛ ١/ ١١٢ و ١٧١، والكتباب؛ ١/ ١٧٧. وبلا نسبة في معانى القرآن للفراء؛ ٢/ ٨١. ويروى: «خلف المرهقينَ».

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الذي ذهب إليه لا يخلو من الوجَلِ والفزَعِ، والزّيادةُ
 في الشّيَّ، رُبَّما كانت إلى نُقصان».

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): هبه ذا ينبغي أنْ يُمْدَحَ الأمراءُ لا بذاكَ، لأنَّ الأميرَ يُدبَّرُ العَسْكَرَ، ويُقاتلُ به، لا يَحتاجُ أنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ ذلكَ البَذْلَ.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «أراداًأنَّه يَمُضي عزائمه، ولا يؤخِّره، فإذا همَّ بفعل أمضاه، فأخبر عنه بقد فعلَ».

«سُوفَ» للاستقبال، و«قَدْ» موضوعة للمُضيُّ ومُقاربة الحالِ. يقولُ: إذا نُوى أمراً فكأنَّه يُسابِقُ نيَّتَهُ بوقوعه، فيصيرُ ماضياً، وجعلَ «قَدْ» اسماً، فأعربَها، و«ثُمَّ» للمكان المتراخي، و«مُنا» لما دُناً.

١٦. يَجِدُ الْحَدِيْدَ علَى بَضَاضَةٍ جِلْدهِ 
 فَيْسا أَحَسَفٌ مِن الْحَرِيسر وَأَلْيُنَا 
 الْأَحِبُ فَيْسا فَقْد اللَّحِبُ فَيْسا فَقْد السَّيُوف الضاقدات الأَجْفُنَا 
 اللَّ الرَّاجزُ (٢):

### وَأَجْفُ نُ العَيْنِ بِهِ الْمُوامِلُ (٢)

١٨. لا يَسْتَكِنُ<sup>(1)</sup> الرُّعْبُ بَيْنَ ضُلُوعِهِ يَوْما وَلا الإِحْسانُ أَلاَّ يُحْسِنا<sup>(٥)</sup>

«الإحسانُ» هنا مَصند أَ أحسنتُ الشَّيْءَ إذا حَذَقَتُهُ، وليسَ منَ الإحسانِ الذي هو إنْ عامٌ وضدُّ الإساءة، وإنْ كانَ معناهما متقاربين. يقولُ: فهو لا يُحْسنُ ألاَّ يَفْعَلَ الجَميلُ(١). 19. مُسُتَنْبِطٌ مَنْ يَوْمُهِ ما فِي غَدِ فَكَانُ ما سَيكُونُ فِيْهِ دُوُنَا (٧)

(١) كتب على هامش (ك): «من نصب وأمرّ، جعله صفةً على الحديد، وكذلك فقد. ومن رفعه فقد جعله ابتداءً وفقد خبره».

(۲) لم أعثر عليه.

(٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««السيُّوفُ» هنا جَمْعُ الكثرة، و«الأجفُنُ» جمعُ القلَّة،
 وهذا عيْبٌ في الشَّعر، وإنَّما الكلامُ بأشْكاله، وكان إذا أتَى بالمعنى لا يَلتفتُ إلى اللَّفْظ».

(٤) كتب تحتها في (ك): «ويروى: لا يستقرُّه. َ

- (٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح التالي: «الإحسان هنا مصدر، أحسنت الشيء إذا عرفته كقولك: هذا الرجل يُحسن الفقه والنحو، وليس بمصدر أحسن زيد "إلى عمرو إذا أكرمه. أي ولا يحسن أن لا يحسن أي ولا يحسن إلا أن يفعل الجميل». وفي (ك): «الإحسان ها هنا مصدر أحسن الشيء إذا عرفه وعلمه، وهو يحسن الفقه والطبّ، وليس بمصدر أحسن زيد إلى عمر، وإن كان معناهما متقاربين».
- (٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «في معنى هذا البيت نُقصانٌ ونزولٌ، وذلكَ أنَّه إذا لَمُ / يُحْسنُ ٱلاَّ يفعل الجميلَ فهو مطبوعٌ على الشَّيْء، ولاَ حَمْدَ له كما أنَّ النَّحْلَ مطبوعةٌ على جَمْع العسل، فلا حَمْدَ لها في ذلك».
  - (٧) سقط البيت من (ب).

## ٢٠. تَتَقَاصَرُ (١) الأَفْهامُ عَنْ إِذْ (اكِنهِ مِثْلُ الذي الأَفْلاكُ فَيْنه وَالدُّنما

أي: هو كذلك، و«الدُّنا»: جمْعُ دُنيا كما أنَّ العُلَى جمعُ عُلْيَا والقُصَى جَمْعُ اللهِ، واللهُ سُبْحانَهُ القُصْيَا، وأفرطَ جدَّاً؛ لأنَّ الذي الأفلاكُ فيه والدُّنا هو علْمُ الله، واللهُ سُبْحانَهُ يتعالَى عنْ ذلك عُلُوَّا كبيراً(٢).

### ٢١. مَنْ لَيْسَ مِنْ قَتْلاهُ مِنْ طُلُقائيهِ مَنْ نَيْسَ مِمَّنْ دَانَ مِمَّنْ حَيُنَا(")

يَقُولُ: مَنْ أَفَلَتَ مِنْ سيفه فَهُو طليقُهُ، والذي لا يُطيعُهُ [فَهُو] ( أَ أَحَدُ المُحَيَّنينَ، و: «دانَ» هنا: بمعنى أطاعَ، والدِّيْنُ: الطَّاعَةُ. قالَ زُهِيِّرٌ ( ):

لَئِنْ حَالَمَتَ بِجَوِّ فِي بَنِي أَسَد فِي نِينِ عَمْرٍ وَحَالَتْ دُونَنَا فَدَكُ

أي: في طاعة عمرو.

٢٢. لَمَّا قَفَلُتَ مِنَ السُّواحِلِ نَحُونا قَفَلَتْ إِلَيْهَا وَحُشَـةٌ مِنْ عِنْدِنَا

<sup>(</sup>۱) كتب تحتها في (ك): «ويروى: تتناقصُ». وشرحه في (ك): «الدُّنى جمع دنيا، أي: مثل علمه الله تعالى يشمل على كل شيء جلَّ الله وتعالى علواً كبيراً». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «يقولُ: إنَّ الأفكار لا تُحيط بإدراك أوصافه كما لا تجيط الأقطار بوصف الفلك الثامن الذي تزعم الفلاسفة أنه يشتمل عن الأفلاك السَّعة».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس هذا من حَسَن الشَّعْر، ولا ينبغي للحاذق أنْ يستعملَهُ، وإنَّما يلجأ إليه مَنْ ضاقت به حسَانُ المَعاني، لأنَّهُ سهلُ آن يقولَ بَعْدَ طَرْح الدَّين لاَخَهُ سهلُ آن يقولَ بَعْدَ طَرْح الدَّين لاَخَهُ سهلُ آن يقولَ بَعْدَ طَرْح الدَّين لاَخَرَ يا خالق الخلق ويا رازقهم والنَّاسُ عبيدُك والدُّنيا والآخرةُ في يدك، ثُمَّ لا يحُلُّ ذلكَ منَ القُلوب مَحَلا، ولا يستحَسنهُ أحدٌ، ولا يزكو عندَ الممدوحَ أيضاً».

 <sup>(</sup>٣) شرح البيت في (ك): «أي من لم يقتله فهو طليق، ومن يدين له أي يطيعه، فهو محيَّن».
 وسقط البيتان (٢١ و٢٢) مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه؛ ٨٥، ولسان العرب (فدك) و (خوا)، وجمهرة الأمثال؛ ١٩٧١، وتاج العروس (فلك) و (خوو)، ومعجم البلدان (فدك)، والأغاني؛ ١٩٧٧،، وأمالي القالي؛ ٢/ ٢٠٧، وسمط اللآليء؛ ٢/ ٩٤١. ويلانسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٢٨٨. ويروى: «بَخوً» بالمعجمة الموحدة الفوقانية، وقال في اللسان: «خوّ: واد لبني أسد».

كانَ المتنبِّي قد تأخَّر عن الخروج مَعَهُ، فلمَّا عاد قالَ لهُ هذا.

٢٢. أَرِجَ الطَّرِيْقُ فَما مَرَرْتُ بِمَوْضِعٍ إِلاَّ أَقِامَ بِهِ الشَّذا مُسْتَوْطِنِا(١)

«الأرجُ»: تَوَهُّجُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ، وقد ذكرَّناهُ، و«الشَّذا»: المسكُ، ويقالُ أيضاً: حِدَّةُ الرَّائحة.

قَالَ العُدَيْلُ بَنُ الفَرْخُ<sup>(٢)</sup>:

إِذَا مِنا مُشَنَّ نَبَادُى بِمَنا هِي ثِيابِهِنا

وقالَ ذو الرُّمَّة (٢):

/إذا اسْــتَهَلَّتْ عَلَيْــه غَبْيــةٌ أرجَــتّ

ذَكِ ـ يُّ الشَّدا والمُنْدَلِ ـ يُّ المُطَـيَّرُ

مَرابِضُ العِيْنِ حَتَّى يَأْرَجَ الخَشَعِبُ

(۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وأورد الشرح كالأصل إلى آخر الشاهد الأول. وعلى هامش (ك): «الأرج حدَّة الطيب والشَّذا، ويُقال: إنَّه المسك». وكتب تحت «الشذى»: «الشذى الطيب، وأرج: طاب». ثم أورد البيتين التاليين:

إنَّ لسك الفضل على صُحبتي والمسكُ قد يستصحبُ الرَّامكا حتَّى يعودَ الثَّنَا وأمن لونه أسودَ مضنوناً به حالكا».

والبيتان لخلف بن خليفة الأقطع في تاج العروس (رمك) (الثاني منهما). وبلا نسبة في لسان العرب (صحب) و(رمك) و(شذا)، وتهذيب اللغة؛ ٤/٢٦٢ و ٢١/١٠١، وتاج العروس (صحب) و(شذا)، وكتاب العين؛ ٣/ ١٢٤ و٥/ ٣٧١، والمخصَّص؛ ٢٤//٢٢.

- (۲) البيت لعمرو بن الإطنابة في لسان العرب (شذا)، وتاج العسروس (شذا). وللعُجير السلولي في ديوانه؛ ۲۲۱ (مجلة المورد؛ المجلد الثامن، العدد الأول)، ولسان العرب (طير) و (ندل)، والتنبيه والإيضاح؛ ۲/۱۵۷، وتاج العروس (ندل). وللعجير السلولي أو للعديل بن الفرخ في تاج العروس (طير)، ولم يرد في ديوان العُديل (شعراء أمويون؛ ١/ ٢٧٥ وما بعد). وبلا نسبة في لسان العرب (ندى)، وتهذيب اللغة؛ ١١/ ٣٩٣ و ١٤/ ١٤ و ١٢٥، وديوان الأدب؛ ١/ ٢٥٦، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥٥٥، وتاج العروس (ندا)، والمعارف؛ ١٦، والمختار من شعر بشار؛ ٩٧، ومقاييس اللغة؛ ٣/ ٢٥٨، والصَّحاح (طير).
- (٣) البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه ؛ ١/ ٨٦، وجمهرة اللغة ؛ ١٠٢٦/ ، وجمهرة أشعار العرب؛ ٦/ ٩٥٦، والكامل؛ ٢/ ٨٦٥. والغبية : المطرة الشَّديدة.

### ٢٤. لَوْ تَعْقِلُ الشُّجُرُ التي قَابَلْتُها مَدَّتْ مُحَيِّيَةً إِلَيْكَ الأَغْصُنا(١)

قد أكثر النَّاسُ في هذا المعنى القُدَماءُ والمُحْدثونَ، ومثْلُ «غُصْنِ» و«أغْصُنٍ» و«أغْصُنٍ» وُقُفُلٌ وأقْفُلٌ.

قرأ بَعْضُهُمْ: ﴿علَى قُلُوبِ أَقْفُلُهَا﴾(١).

٢٥. سلَكَتُ تَمَاتَيْلَ القبابِ الجِنْ مِنْ شَوْق بِها فَادَرْنَ فَيْكَ الأَعْيُنا (٣)
 ما أعلَمُ أنَّهُ وُصِفِتَ صِحَّةُ صُوْرةٍ، بأنَّها تَكادُ تَتَطِقُ بأحْسنَ مِنْ هذا (٤).

٢٦. طَرِيَاتُ مَراكِبُنَا فَخَلِنَا أَنَّهَا اللَّهَا لَهُ عَلَيْهَا مُولَا حَياءٌ عاقَهَا (٥) رَقَصَاتُ بِنَا «المراكبُ» هنا: جمعُ مركوب، قالً (١):

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٢٤-٢٧) مع شرحها من (ب).

 <sup>(</sup>۲) محمد؛ ۲۲، والرَّسم القرآني ﴿آقفالُها﴾. وانظر مختصر شواذ القراءات؛ ۱٤٠، وتفسير
 الألوسي؛ ۲٦/ ۷٤.

<sup>(</sup>٣) شرحه في (د): «يريد أنَّ الجنَّ اشتاقت إلى النظر إليك، فسلكت في تماثيل الفباب». وشرحه في (ك): «أراد أنَّ الصُّور في القباب تكاد من صحَّتها تنطق، فكأنَّ الجِنَّ سلكتْها، وأدارت أعينَها، ولقد أحسن العبارة عن صحَّة الصُّورة».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لعلَّهُ حَسَنٌ في فهمه وتصوُّره، وليس كذلك لا لفظهُ حسَنٌ في لا معناهُ صحيحٌ».

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ك): «وعافَها في نسخة».

<sup>(</sup>٦) صدره: فيكونُ مركبُك القَعودَ ورحكه ، وهولعنترة في ديوانه ؛ ٦٦ ، والمخصَّص ؛ ٢٠٦/١٣ ، وجمهرة اللغة ؛ ٢/ ٩٠ ، والمعاني الكبير ؛ ١/ ٩٠ ، والاشتقاق ؛ ١/ ١٣٨ ، والحماسة لابن الشجري ؛ ١/ ٢٨ . ولحنزر بن لوذان السَّدوسي في لسان العرب (نعم) ، وتاج العروس (عتق) ، والحيوان ؛ ٤/ ٣٦٣ ، والبيان والتبين ؛ ٣/ ٣١٧ . ولعنترة أو لحُزَرَ بن لوذان في تاج العروس (نعم) ، ولسان العرب (عتق) ، وخزانة الأدب ؛ ٢/ ١٩٠ ، وأمالي ابن الشجري ؛ ١/ ٢٩٧ للعروس (نعم) ، ولسان العرب (عتق) ، وخزانة الأدب ؛ ٢/ ١٩٠ ، وأمالي ابن الشجري ؛ ١/ ٢٩٧ م ١٩٠٠ . وبلا نسبة في مقايس اللغة ؛ ١/ ٢٠٥ و ٥/ ٤٤٦ ، ومجمس اللغة ؛ ٣/ ١٢٧ ، والمخصَّص ؛ ٢/ ٧٥ و ١٢ / ٤٢ ، وتهذيب اللغة ؛ ٣/ ١٤ ، وجمهرة اللغة ؛ ٣/ ١٢٧ ، وكتاب العين ؛ ٢/ ١٦٧ ، والصَّحاح (نعم) .

وابِّنُ النَّعامَـة عنهـ ذَلكَ مَرْكَبـي

٢٧. أَقْبُلُتَ تَبْسِمُ وَالجِيسادُ عَوابِسٌ يَجْنُبُنَ بِالحَلَقِ الْمُضاعَفِ والقَنا

يُقالُ: «حَلْقَةُ» حديد، و«حَلْقَةٌ» منَ النَّاسِ بسُكونِ اللَّامِ، والجمعُ «حَلَقٌ» بِفَتْحَ اللَّم، ونظيرُهُ قولُهم: «نَشْنَفُةٌ» و«نَشَهَنَّ» و«فَلْكَةٌ» و«فَلْكُّ» و«رَصَدَةٌ» و«رَصَدُّ». وحَكى يُوْنُسُ: «حَلَقَةٌ» و«حَلَقٌ». وقالَ أبو عَمْروِ الشَّيبانيُّ: لَيْسَ فِي كلامِ العربِ «حَلَفَةٌ» إلاَّ جَمْعَ «حالق» مثِّلُ كافر وكَفَرَة.

لُوْ تَبْتَغْسَى عَنَقَا عَلَيْهِ أَمْكَنا (٢) ٢٨. عَفَدَتْ سَنابِكُها عَلَيْها عِثْيَرا(١)

> «العثْيُرُ»: الغُبارُ، [وَالعنَقُ: ضَرَبٌ مِنَ السَّيْرِ](٢)، قالَ الرَّاجِزُ(١): تَـرَى لَهُـمَ حَـولَ الصِّقَعَـل عَثْـيَرَهُ

> > وقالُ أبو طالب<sup>(ه)</sup>:

عنْدَ الوَغَدى فِي عَثْدَيْرِ القَسْطَلِ كُـمُ قَـدُ شَـهدُتُ الحَـرُبَ فِي فَتَيَــة وهذا نَحُو من قوله أيضاً (٢): عَجاجاً يَغْلَثُرُ العَقَبِانُ فَيْهِ كَأَنَّ الحَبُّ وَعَبْثُ أَوْ خَبَارُ (٧) ف مُوقِف بَيْنَ المنيَّةَ والمني /٢٩. والأمر أمرك والقلُوب خوافقٌ

وَرَأَيْتُ حَتَّى ما رَأَيْتُ منَ السِّنا(١) ٣٠. فَعَجِبْتُ حَتَّى مَا عَجِبْتُ مِنَ الظُّبِّي

كتب تحتها في (ك): «العثير: الغبار».

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح عدا الشاهد الأوَّل والثاني. (٢)

(٣) زيادة من (ب).

سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٥٦. (1)

البيت لأبي طالب في ديوانه؛ ٧٥، وغاية المطالب؛ ١٣٦، وديوان شيخ الأباطح؛ ٢٣. ويروى: «فكم شهدتُ. . . . » .

> البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٣٩٣. (1)

بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا أحسنُ من الأوَّل كثيراً». (V)

(٨) سقط البيت من (ب).

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «السُّنا مقصورٌ:

«السُّنا» مقصورٌ: الضُّوَّءُ، وهوَ ممدوداً(١): الشَّرَفُ، وقد ذكرناهُما.

يَقُولُ: فَعَجَبتُ مِنْ كَثَرَةَ السَّيُوفِ حَتَّى زالَ عَجَبِي، وتَجَاوِزَ مَا عَايِنتُ حَدَّ العَجَبِ، فَأَخَلَدتُ إليه، ورأيتُ مِنَ الضَّوَءِ وتَأَلُّقِ الحديدِ ولمعانِهِ مَا خُطِفَ بصري لمعانُه، فَلَمْ أَرَ مُعَهُ غَيْرَةً.

### ٣١. إِنَّسِي أَراكَ مِسنَ المُكسارِمِ عَسسْكُراً عِيْ عَسسْكَرٍ وَمِسنَ المُعسالِي مَعْدِنْسا(١)

أيْ: أنتَ فِي نفْسكَ عَسكرٌ وحولَكَ مِنْ مكارمكَ عسكرٌ آخَرُ، وقدْ قالَ أبو تَمَّامٍ (٢٠): لَوْ لَمْ يَقُدْ جَحْفَلاً يَوْمَ الوَغَى لَغَدا مِنْ نَفْسِهِ وَحْدَها فِي جَحْفَل لَجِب

إِلاَّ أَنَّ أَبِا تَمَّامٍ لَمْ يَذَكُرُ فِي بِيتِهِ أَنَّ حَولَه مِنْ مَكَارِمِهِ عَسَكِراً، والمَتَبِّي جَمعَ الأَمْرِيْنِ، ثَمَّ زَادَ آخِرَ البِيتِ أَنَّهُ مَعْدِنُ المُعالِي وَمِنْبِتُهَا، ومعناهُ: إِنِّي أَراكَ مِنْ نَفْسِكَ فِي الْأَمْرِيْنِ، ثَمَّ زَادَ آخِرَ البِيتِ أَنَّهُ مَعْدِنُ المُعالِي وَمِنْبِتُهَا، ومعناهُ: إِنِّي أَراكَ مِنْ نَفْسِكَ فِي عسكرِ مِنْ مَكَارِمِكَ.

### ٣٢. فَطِنَ الفُؤَادُ لِمَا أَتَيْتَ علَى النَّوَى وَلِمَا تَرَكُتَ مَخافَةَ أَنْ تَفُطَنا (١)

أيْ: [قَدْ]<sup>(٥)</sup> عرفْتَ ما كانَ منِّي مِنْ شُكْرِكَ والثَّناء عليكَ فِي حالِ غَيْبَتكَ، ولَمْ أَتعرَّض لضدٌ ذلكَ لِبُلاَّ يُنْمَى إليكَ. أيْ: فلو لمَّ أتركُهُ إلاَّ لَهذا لتركتُه، وكانَ وُشرِيَ بهِ إليه، فكأنَّهُ معَ هذا مُعترفٌ بتقصير كانَ منهُ، ألاَ تراه يقولُ [بَعْدُ]<sup>(١)</sup>؟

الضّياء، وممدودٌ: الشَّرف. أي عجبتُ من كثرة السُّيوف حتى كثرت فزال عجبي، ورأيت بهذي تألق الحديد ولمعانه فلم أبصر شيئاً».

<sup>(</sup>١) في الأصل: ممدودٌ، والصُّواب النُّصب على الحال كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «لتركته». وشرحه في (ك): «أي عرفت ما كان من شكري إياك، وما نزلت من ذلك خيفة علمك به، ومع ذلك فهو يعتذر من عجزه، ألا ترى قوله: أضحى فراقك والبيت بعده؟». وضبط «تفطنا» بضم الطّاء في (ك) و(د) والمصادر، وهو صواب أيضاً، على أنَّ مضارع «فطن» بكسر الطاء «يفطن» بفتحها كما في الأصل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٦) زيادة من قشر الفسر.

لَيْس الدى قاسَيْتُ منْـهُ هَيُّنا(١) ٣٣. أَضُحُني فراقُبكُ لِني عَلَيْنه عُقُوبَـةً لتُخُصنني بعطيدة منها أنسا ٣٤. فاغْفر فدى لكَ وإحبيني من بعدها

أيِّ: هبُّ لي نفسي في جملة ما تهب لي.

فَالحُرُّ مُمُتحَىنٌ بِأُولادِ الزُّنَا ٣٥. وَانْـهُ الْمُسِيرُ عَلَيْـكَ فِي بِضَلَّـةٍ

/كانَ الأعورُ بنُ كَرَوِّس قد وشَى به إلى بدر لَّا سار، وتأخَّر عنهُ المتبِّي، وجعلَ قَبولَهُ منهُ ضَلَّةً. أَيْ: إِنْ أَطعَتَهُ فِيَّ ضَلَلْتَ، يُهَدِّدُهُ بِالهِجاء. و«الزِّنا» يُمَدُّ وَيُقْصَرُ. قَالَ<sup>(١)</sup>:

أَبِ خَالِد مَنْ يَنْ يُعْرَن يُغْرَفْ رِنِاؤُهُ وَمَنْ يَشْرَب الخُرْطُومَ يُصْبِحْ مُسَكَّرا

٣٦. وَإِذَا الْفَتِّي طَرْحُ الْكَلامُ مُعُرُّضاً فِي مَجْلِسِ أَخَذَ الْكَلامُ اللَّذُ عَنَّى (٣)

أرادَ «الذي»، وهيَ لُغَةٌ. قالَ<sup>(٤)</sup>:

وَاللَّذَ بِأَعَلاهُ سَلِلٌ مَدَّهُ الجُرُفُ اللَّـذَ بِأُسْـفُلِهِ صَحْـراءُ واسِعةٌ

وقالَ الآخَرُ (٥):

مِنَ اللَّذَ لَـهُ مِـنَ ٱل ِعَـزَّةَ عَـامِرُ فَلَـمُ أَرَ بَيْتَـاً كَـانَ أَحْسَـنَ بَهُجَـةً وقالُ الآخُرُ<sup>(٦)</sup>:

فَطَلَّتُ فِي شَرِّ مِنَ اللَّذُ كَيْدِا

كَاللَّذُ تَزَبَّى زُبُيَةً فَاصَطيدا

سقطت الأبيات (٣٣-٣٥) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص ٦٧.

أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل، ولكن بتحريف شديد. (٣) وشرحه في (د): «اللَّذْ بمعنى الذي، قال الشاعر: من اللَّذ به من آل عَـزَّة حـاضر». وكتب على هامش (ك): «معناه الذي عندنا».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٢٥.

لم يرد البيت في ديوان كثير، ولعلُّه له، ففي الدّيوان قصيدتان على هذا البحر والرُّوي؛ انظر؛ ٣٦٨ و٣٧١. والبيت بلا نسبة في الإنصاف؛ ٢/ ٦٧١، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ٦٥٠٠ و٥٩، والدُّرر؛ ١/٢٥٧، وهمع الهوامع؛ ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص ١٢٥.

ويُقَالُ أيضاً: «اللَّذِ»، بكسر الذَّالِ. قال (١):

اللَّدِ لَوْ شَاءَ لَكانَتُ بَرَّا أَوْجَبَالاً أَصَامَ مُشْمَخِرًا

ويقالُ أيضاً: «الذيِّ»، بياء مشدَّدة مكسورة. قال (٢):

وَلَيْسَسَ المَسَالُ فَاعَلَمْسَهُ بِمِسَالٍ مِسْسَنَ الأَقْسَوامِ إِلاَّ للَّسَدِيِّ يُرِيِّسُهُ الْمُسَالُ ف يُرِيْسِدُ بِسِهِ العَسلاءَ وَيَمْتَهَنِْسَهُ الْأَلْفَ سَرَبِ أَقْرَنِيْسَهِ وَلَلْقَصِسِيِّ الْمُسَالِيَّ الْمُسَالِيِّ الْمُسَالِيِّ الْمُسَالِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسَالِيِّ الْمُسَالُ الْمُسَالُ الْمُسَالُ الْمُسَالُ الْمُسَالُ السَّلِيِّ الْمُسَالُ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسَالُ الْمُسَالُ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيْلِيْ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِيِّ الْمُسْلِي

وكذلكَ يُقالُ فِي الْمُؤَنَّثِ: التيِّ واللَّتِ واللَّتْ كالمُذَكَّرِ، وقالَ حاجزٌ الأزديُّ<sup>(1)</sup>: فَقُسلُ للَّستَ تَلُومُسكَ: إِنَّ نَفْسسي َ أَراهسسا لا تُعَسسوَّذُ بِسسالتَّمْيِم

وقالَ الآخُرُ<sup>(٥)</sup>:

وَأَمْنَحُهُ اللَّحِتُ لا يُغَيَّبُ مِثْلُهِا إِذَا كَانَ نِيْرَانُ الشِّتَاءِ تَواتِّمَا(١)

٣٧. وَمَكَائِدُ السُّفَهَاءِ واقِعَـةٌ بِهِـمْ وَعَداوَةُ الشُّعَراءِ بِبُّ سَ الْمُقْتَنَى (٧)

.٣٨/ لُعِنَـتُ مُقَارَنَـةُ اللَّئِيْـم فَإِنَّهـا ضَيْفٌ يَجُرُّ مِنَ النَّدامَةِ ضَيْفُنا (^^)

<sup>(</sup>۱) البيتان بلا نسبة في الأزهية؛ ٢٩٢، والإنصاف؛ ٢/ ٦٧٦، وخزانـة الأدب؛ ٥/ ٥٠٥، والدُّرر؛ ١/ ٢٦٨، ورصف المباني؛ ٧٦، وهمع الهوامع؛ ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما في المجلد الثالث ص١٠٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بتسكين النون، ولا جازم لها.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في الأزهية؛ ٣٠٢، وخزانة الأدب؛ ٦/٦، والدُّرر؛ ٢٥٨/١، وهمــع الهوامع؛ ١/ ٢٦٨. ويروى: «فقلتُ للتُه.

<sup>(</sup>٥) البيت لقيس بن ذهل العُكلي في الأزهية ؛ ٣٠٢، وروايته كما ورد هنا في الأصل بالتاء المثناة الفوقانية . وهو لأقيش بن ذُهيل العكلي في لسان العرب (لتا)، وتاج العروس (لتا). وهو فيهما «نوائما» بالنون الموحدة الفوقانية .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هي لعمري لُغَةٌ، وما كُلُّ لُغَة بِحَسَنَة، ولا ينبغي للحاذق أَنْ يَستعملها».

<sup>(</sup>٧) سقطت الأبيات (٣٧-٤١) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>A) شرحه على هامش (ك): «الضَّيفن: زيادة على الضيف لزيادة على فعله؛ لأنَّ الضَّيفن هو

«الضَّيْفَنُ»: ضَيفُ الضَّيفِ الذي يجيءُ معَهُ. قرأتُ على أبي عليِّ (١): إَذا جاءَ ضَيِّفٌ جاءَ للضَّيْفِ ضَيِّفَنٌ فَأَوْدَى بِمَا تُقْرَى الضَّيوفُ الضَّيَافِنُ

٣٩. غَضَبُ الحَسْودِ إِذَا لَقِيْتُكَ راضياً رُزْءٌ أَخَهِ عُلَهِ مِنْ أَنْ يُوزَنَا

٤٠. أَمْسَى الدي أَمْسَى بِرَيْكَ كَافِراً مِنْ غَيْرِنا مَعَنَا بِخُصْلُكِ مُؤْمِنَا (٢)

أي: أمسى مَنْ يكفُرُ باللهِ تعالى مِنْ غيرِنا مؤْمِناً بِفَضَلِكَ مَعَنا(٢).

خَلَتِ البِلادُ مِنَ الغَزالَـة لَيْلُهِا فَأَعاضَهِاكَ اللهُ كَيْسلا تَحْزَنا الله كَيْسلا تَحْزَنا الله عَلَيْها عَلَيْها الله عَلَيْها الله عَلَيْها الله عَلَيْها عَلَيْه

«الغزالة»: الشَّمْسُ، وقد ذكرناها، ويُقالُ: عُضْتَ زَيداً مِنْ كذا، وأعضَتُهُ، وعوَّضتُهُ. قالُ (٤):

عَاضَهِ اللّٰهُ غُلاماً بَعْدَمَا شَابَتِ الأَصَداعُ والضِّرْسُ نَقِدَ وَالضِّرْسُ نَقِدَ وَالضِّرْسُ نَقِدَ وأنشدَنا أبو على (٥):

الذي يُحضر الضيف معه إلى منزل المضيف بغير إذنه ،

<sup>(</sup>۱) البيت بلا نسبة في لسان العرب (ضيف) و (ضفن)، وتهذيب اللغة ؛ ۱۲ / ۲۳، وجمهرة اللغة ؛ ۲/ ۱۷۱، وكتاب العين؛ ۷/ ۷۲، ومجمل اللغة ؛ ۲/ ۵٦٤، والمخصَّص؛ ۷۱ / ۳۰، ومقاييس اللغة ؛ ۳/ ۳۱۳، وتاج العروس (ضيف)، والصَّحاح (ضفن)، وتهذيب الألفاظ ؛ ۲/ ۲۱۷، والمنصف؛ ۱۸/۱۱ و ۳/ ۷۷.

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «أي قد اجتمعنا في فضلك والاعتراف به».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لَمْ يكُنْ مِثْلُ هذا يحتاجُ إلى تفسيرٍ، فإِنَّما حلَّ نِظامَ البيت وَأَوْرَدَهُ».

<sup>(</sup>٤) البيت للهذليّ في لسان العرب (نقد) و (صدغ)، وليس في شرح أشعار الهذليين. وبلا نسبة في إصلاح المنطق؛ ٤٩، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ١٥٠، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ١٣٨، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٧٨، والخصائص؛ ٢/ ٧١، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٧/ ٦٥، ولسان العرب (صيدغ)، وتاج العروس (نقد) و (صدغ)، والصّحاح (نقد) و (صدغ).

<sup>(</sup>٥) الأبيات بلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٣٠ ١٣٠٦ - ١٣٠٧ ، ومجالس العلماء؛ ٢٥٠، وتذكرة النحاة؛ ١٤٢، وحاشية على شرح بانت سعاد؛ ١/ ٧٤٤. والأول في تاج العروس (برغز) و (أطم). والأول والثاني بلا نسبة في لسان العرب (برغز)، ورسالة الملائكة للمعرّي؛ ١٦٢،

كَا أَطُومٍ فَقَ دَنَ بُرَّفُزَهِ الْمُ الْمُقَبَّةِ الغُبِّ سُ مِنْ عَدَما غَفَلَ تَ الغُبِّ سُ مِنْ مَ عَدَما غَفَلَ تَ أَنَّ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وسينبوية لا يُجيزُ تقديم ضمير الغائب المتصل على الحاضر في مثل هذا. تقولُ: ما فَعلَ الرَّجُلُ الذي أعطاهُ وكَ زَيْدٌ؟ أي: الذي سلَّمكَ إليه زيدٌ، وإنَّما يقولُ: الذي أعطاهُ إيَّاكَ، فيأتي بالضَّمير المنفصل، ويَدعُ هنا المُتَّصلَ، وأبو العبَّاس يُجيزُه بقياس قوله: فأعاضَهاكَ الله، وعلى قول سيبويَه، فالصَّوابُ أنْ يُقالَ: فأعاضَها إيَّاكَ الله، فينفصلُ الضَّميرُ، إلاَّ أنَّ الشِّعرُ موقِفُ أضطرار، فيجوزُ لذلك فيه مالا يجوزُ في غيره، وهذا منهُ (۱).



(١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «اعمَلْ على أنَّه جائزٌ في النَّثر والنَّظم جميعاً».

وأمالي ابن الشجري؛ ٢/ ٢٢٧، وشرح مشكل شعر المتنبي؛ ٢٩. والشاني والشالث في المخصص؛ ٨/ ٣٨. والثاني في الأشباه والنظائر؛ ٥/ ٩٧، وتخليص الشواهد؛ ٧٧، وخزانة الأدب؛ ٧/ ٤٩١ و ٤٩٣، والسلار؛ ١٦١، ورصف المباني؛ ١٦، وإيضاح شواهد الإيضاح؛ ٣/ ٣٩٢، وشرح المفصل؛ ٥/ ٨٤، ولسان الإيضاح؛ ٣/ ٣٩٢، وشرح المفصل؛ ٥/ ٨٤، ولسان العرب (أطم) و(أبي)، والمنصف؛ ٢/ ١٤٨، وهمم الهوامع؛ ١/ ١٣١، وتساج العروس (يدي)، والتكملة؛ ٣٠، وسرح الملوكي؛ ٥١٤، والمسائل العضديات؛ ٢٧٠. ويروى الأول: كمهاة فقدت. . . ويروى الثاني: فقدته فأتت تطلبه. ويروى الثالث: «فأغيظ».

# (\*)(YV•)

/وأراد الانصراف من مجلس بدر، فسأله بدر الجُلوس، فقال: ١. يا بدر النَّكَ والحَديثُ شُجون من المَالِهِ تَكُوين أ

[شُجونُ| أَي: ضُروبٌ وطرائقُ، وأصلُه ذُو شجونِ. أي ذُو فنونٍ، فحدف المضافَ كقولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوي عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ أنا، فجاءَه على الأصلِ.

٢. لعظُمتَ حتَّى له تكونُ أمانه ألله مساكانَ مُؤْتَمَناً بها جبرينُ

فأسرفَ عفا الله عناً وعنه. يُقالُ: جبريلُ وجبرينُ وإسماعيلُ وإسماعينُ وإسرائيلُ وإسرائيلُ وإسرائينُ. قالَ الرَّاجزُ<sup>(٢)</sup>:

يَقُولُ أَهْلُ السُّوقِ لَّا جِينا: هدذا وربِّ البَيْتِ إِسْسرائِينا

٣. بعضُ البَريَّةِ فَوقَ بَعْنضِ خالياً فيإذا حَضَرْتَ فَكُلُ فيوقٍ دُونٌ (١)



- (\*) سقطت المقطعة من الأصل و(د)، وأثبتناها عن (ك) و(ب) والمصادر. ولـم يشرحها في (ك)، وورد شرحها في (ب) كما أثبتا، وهو مضطرب. والمقطّعةُ في ديوانه؛ ١٣٥، ومعجز أحمد؛ ٢٠٥٧، والواحدي؛ ٢٤٠٠، والتبيان؛ ٢٠٨/٤، واليازجي؛ ٢١٧١، والبرقوقي؛ ٢٤٠١، وراجع شرح الواحدي للأبيات، فقد أخذ ما عند ابن جنّى، وأضاف كعادته.
  - (١) زيادة للتوضيح.
    - (٢) الطلاق؛ ٢.
- (٣) البيتان هما الثاني والرابع من أربعة أبيات لأعرابي في المقاصد النحوية ؛ ٢/ ٤٢٥ . ويلا نسبة في تخليص الشواهد ؛ ٦٥٦ ، واللرر ؛ ٢/ ٢٧٢ وسمط اللآليء ؛ ١/ ٦٨١ ، وشرح الأشموني ؛ ١٥٦١ ، وشرح التصريح ؛ ١/ ٢٦٤ ، وشرح ابن عقيل ؛ ٢٢٩ ، واللسان (فطن) و(يمن) ، والمعاني الكبير ؛ ١/ ٦٤٦ ، وهمع الهوامع ؛ ١/ ٣٠٠ ، وجمهرة اللغة ؛ ١/ ٣٩٣ ، وتاج العروس (فطن) و (يمن) و (سرو) ، والمخصص ؛ ٣١/ ٢٨٢ ، والإبدال لابن السكيت ؛ ٨٦ ، والإبدال لأبي الطيب اللَّغوي ؛ ٢/ ٢٠٢ ، وأمالي القالى ؛ ٢/ ٤٤٤ ، وليس في كلام العرب ؛ ٢٠٤ ، والمعرب ؛ ١٤ .
  - (٤) سقط البيت من (ب).

# (\*)(YY1)

وقالَ، يمدحُ أبا عبداللهِ مُحمَّدَ بنَ عبدِ الله بنِ مُحمَّدٍ الخصيبيَّ، وهوَ يومئذٍ يِتقلَّدُ القضاءَ بأنطاكيةً (١):

١. أَفَاضَلُ النَّاسِ أَغْرَاضٌ لِنا الزُّمِنِ يَخُلُو مِنَ الهِمُّ أَخَلَاهُمْ مِنَ الْفِطُنِ (١)

٢. وإنَّمسا نحسنُ عِيْ جِيسُلِ سُواسسية شرُّ على الحرُّ من سُقم على بُدنِ

الجيلُ: الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ، وسواسيةً، أي: مُسنَتَوونَ في الشَّرِّ، ولا تستعملُ في الخير، واحدهُمْ سواءٌ، وهوَ مِنْ غير لفظه؛ لأنَّ سواءَ تركيبهُ مِنْ سوى، وسواسيةٌ مِنْ سوسَ، وأصلُهُ سواسُوةٌ، ويُجمعُ سيِّ على أسواءٍ، قالَ الجرانُ (٢):

وَلَسُسنَ بِأُسُسواء فِمنَهُ سَ رُوْضَ سَهُ تَهيسَةُ الرِّيسَاحَ غَيْرَها لا تُصسوَّحُ الرَّيسَاحَ غَيْرَها لا تُصسوَّحُ اين لَسنَنَ بِأَمثَالٍ وَقَدُ قَالُوا: سواسيةٌ وسواسٍ وسواسوةٌ وانشدَ الأصمعي (1):
/ وأنشدَ أيضاً (٥):

<sup>(\*)</sup> سقط البيتان الأول والثاني من الأصل، وأضفناهما عن (د) و(ك) و(ب)، والشرح عن (ب). والقصيدة في ديوانه؛ ١٥٥، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٢٤١، والواحدي؛ ٢٥٣، والتبيان؛ ٤/ ٢٠٩، واليازجي؛ ١٦٢، ١٩٤، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٤١.

 <sup>(</sup>١) أثبتنا المقدّمة كما في (ك) و(د). وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) البيت لجران العود في ديوانه؛ ٤٤، ولسان العرب (سوا).

<sup>(</sup>٤) لم أتبين البيت في (ب) بشكل واضح، ولعلَّه شاهدٌ على لفظة سواس، فاجتهدت أن يكون قول الشاعر:

سواس كأسنان الحمار فما ترى لذي شيبة منهم على ناشيء فضلا وهو لكثير عزَّة في ديوانه ؟ ٣٨٤، وبلا نسبة في لسان العرب (سوا). وينهاية البيت ينتهي شرحه الوارد في (ب).

ومع قوله: «الأصمعي، ينتهي الخرمُ الحاصل في نسخة الأصل، وهو ورقـة واحدة تشكّل الرقم ٤٤٣، ذكر مفهرس المخطوطة في مجمع اللغة العربية أنها نقصٌ من أصل الفيلم.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليهما.

## حَوَاجِــلُ الأَعْبُــنِ والأنّاســي وهُـنَّ أنّـدادٌ مَعـاً سَواســي

والمَثَلُ السَّاتُرُ<sup>(۱)</sup>: (سواسيةٌ كأسنانِ الحمار)، قرأتُ على مُحمَّدِ بنِ الحسنِ عَنْ أحمدَ بن يَحْيُ<sup>(۱)</sup>:

لَهُمْ مَجُلِّسٌ صُهْبُ السِّبالِ أَذلِّهُ سَواسِيةٌ أَحْرارُها وَعبِيدُهَا

٣. حَوْلَى بِكُلُ مُكِيانِ مِنْهُم خَلَيقٌ تُخُطِي إِذَا جِئْتَ فِي اسْتَفْهَامِها بِمَنِ ﴿ اللَّهِ

يقولُ: «مَنْ»، إنَّمَا يُسْتَفَهَمُ بِهِا عَمَّنْ يعقلُ، وهؤلاء كالبهائم، فقولُكَ لهم: «مَنْ». أَنْتُمْ خَطَّاً، إنَّمَا يَنْبغي أَنْ يُقالُ: ما أنتمْ؟ لأَنَّ «ما» غَرَضُها لِمَا لا يعقِلُ. ويُحكى، ولستُ منهُ على ثقة، أنَّ جريراً لمَّا قالَ<sup>(1)</sup>:

يا حَبَّذا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَّلِ وَحَبَّذا ساكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كانا

فقالَ لهُ الفرزدقُ: ولو كانَ ساكنُه قُروداً؟ قالَ لهُ جريرٌ: لو أردتُ هذا لقلتُ: «ما كانا»، ولمّ أقلُ: «مَنْ كانا»، وأرادَ «تُخطىءُ»، فأبدلَ الهمزةَ ضَرورَةً.

<sup>(</sup>۱) المثل في مجمع الأمثال؛ ١/ ٢٢١، والمستقصى؛ ٢/ ١٢٣، واللسان (سوا)، والحيوان؛ ٦/ ١٠٧، وفصل المقال؛ ١٩٦، وقال البكري: «هذا عجز بيت لا أدري صدره ولا رأيته». وهو عجز بيت، صدره: شبابُهُم وشيبهُم سواءٌ، وهو للفرزدق في لسان العرب (سوا)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٢٣٧، وليس في ديوانه. وبالا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٢٣٧ والمخصَّص؛ ١٢٩/ ١٢٠.

 <sup>(</sup>٢) البيت لذي الرَّمَّة في ديوانه؛ ٢/ ١٢٣٥، ولسان العرب (سوا)، وأساس البلاغة (جلس).
 وبلا نسبة في لسان العرب (جلس)، وتاج العروس (جلس) و(سوا).

 <sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح. وقال في (د): «بِمن: يُستفهَمُ بها عن
 العقلاء من الناس والملائكة والجنّ».

<sup>(3)</sup> البيت لجرير في ديوانه؛ ١/ ١٦٥، واللّرر؛ ٥/ ٢٢٠، وشرح أبيات مغني الليب؛ ٧/ ١٨٦، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ١٨٦، ولسان العرب (حبب)، ومعجم ما استعجم؛ ٢/ ٦٩٠ و ٢٩٠٨، والمقرب؛ ١/ ٧٠٠. ويلا نسبة في همع الهوامع؛ ٣/ ٣٠، وأسرار العربية؛ ١١١، والجنى الدَّاني؛ ٣٥٧، وخزانة الأدب؛ ١١/ ١٩٧ و ١٩٩، وشرح المفصل؛ ٧/ ١٤٠، وكتاب الجمل للزّجّاجي؛ ١١٠، وشرح جمل الزّجّاجي؛ ١١/١،

٤. لاَ أَقْتَرِي (١) بَلَـدا إلاَّ علَـى غَـرَر وَلا أَمُـرُ بِخَلْـق غَـيْر مُضْطَغِـن (١)

يقالُ: قَروتُ المكانَ وأقريتُه واستقريتُه: إذا تَتَبَّعْتَهُ. قالَ<sup>(٢)</sup>:

غَدا في خافَة معَده مساد فولَّ فَولَّ مَ يَقَدَري مَسَداً بِشِيقِ

«شْبِيْقٌ»: شَعْبٌ، يصفُ طُلاَّبَ العَسلِ. وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>:

... أَقْرُوا إِلْيُهِـمْ أَنابِيْبَ القَنا قَصَـدا

و«مُضطَفنً»: ذو ضغينة، وأصلُه: مُضْنَتَفنً، فأبدلت التَّاءُ طاءً.

ه. وَلا أُعاشِسرُ مِسنْ أَمْلاكِهِسم أَحَسدا للهُ أَحَقُّ بِضَرْبِ الرَّأْسِ مِنْ وَثَن (٥٠)

٦٠ إنسي الأعنزُهُ مم ممسًا أعَنَّفُهُ مم وَانْ عَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِلْ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعِلَمِ

أي: «أَفْتُرُ»، مِنْ قوله تَعالى: ﴿وَلا تَنيا فِي ذَكَري﴾ (٧)، وتقولُ للرَّجُلِ: «ن» يا رَجُلُ، وللاَثْنِين: /«نياً»، وللجماعة: «نُوْاً»، وللمراق: «ني»، وللثُّنْتين: «نيا»، وللجماعة: «نيْنَ»، فإنْ جَئْتَ بالنُّون الثقيلة للتَّوكيد قُلْتَ: «نيَنَّ» يا رجُلُ، و«نيانٌ» يا رجُلان، و«نُنَّ» يا رجالُ، و«نيانٌ» يا امرأة، و«نيانٌ» يا امرأتان، و«نينانٌ» يا نسوةُ.

٧. فَقُدُ الْجَهُ ولِ بِلا قُلْبِ إِلى أَدَبِ فَقُدُ الحِمارِ بِلا رَأْسِ إِلى رُسَن (^)

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ك): وأقترى: أفتعل، من قريت الضَّيف، .

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ١٨٠، وديوان الهُذليين؛ ١/ ٨٠٠ وديوان الهُذليين؛ ١/ ٨٠٠ ولسان العرب (سأب) و(سد) و(خوف) و(زهق) و(شيق)، والمخصَّص؛ / ١٩١، وكتاب العين؛ ٧/ ٢٣٦، وتباج العروس (سأب) و(مسد) و(خوف) و(شيق)، والصَّحاح (سأب) و(خوف) و(ضيق). وبلا نسبة في لسان العرب (قرا)، وتهذيب اللغة؛ ٢٦٨/٩ و٢٦/ ٣٨٠ والرَّواية المشهورة: «مساب». وقال في شرح أشعار الهذليين: هما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد عجزه في (ب) ، وألحق به بعض الشرح . وكتب تحت «وأني» في (ك): «وأني: أضعف» .

<sup>(</sup>۷) طه؛ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٨) سقط البيت من (ب).

### ٨. وَمُدُ قِعِينَ مِنْ حَلَلِ كاسِينَ مِنْ مَن حَلَلِ كاسِينَ مِن حَلَلِ كاسِينَ مِن دَرَن (١)

«اللَّدُقَعُ»: الذي لاشيء له، وقد بلغ الدُّقَعاء، وهي التَّرابُ على الأرض، ويُقالُ لذلك التَّراب: الدُّقُعمُ، ومثالُه «فعلم»؛ لأنَّ الميم فيه زائدة، و«السُّبْروتُ»: الأرضُ لا نبت فيها، ويُقالُ أيضاً: أرضٌ سبِّراتٌ وسبِّروتٌ، ومنه قيلَ: رجلُ سبْروتٌ وامرأة سبْروتٌ وسبِريِّتَةٌ؛ إذا لم يكنَ لهما شيءٌ، تَشْبيها بالفلاة التي لا نَبْتَ فيها، ويُقالُ: أرضُونَ سبارِيْتُ، أنشَدني أبو حاتم عن أبي زيد (٢):

سُسُسُمُّيْتُهَا إِذْ وُلِسِدَتَ تَمُسوتُ والقَسبَرُ صِهِسرٌ ضَسامِنٌ زَميِستُ سَسَمَّيْتُهَا إِذْ وُلِسسَدَتَ تَمُسوتُ والقَسبَروتُ

أيِّ: قليلٌ. و«الدَّرنُ»: الوسنخُ، يصفُهمَ بالشَّعَثِ.

٩. خُسرًا بُ بَادِيَسة غَرْثَسى بُطُونَهُسمُ مَكُنُ الْضُبابِ لَهُمْ زَادٌ بِلاَ ثَمَن (")

«الخُرَّابُ»: جمعُ خارب، يُقالُ: خَرَبَ الرَّجُلُ يَخَرُبُ خِرابَةً: إذا سرَقَ الإِبْلَ. أنشدَني أبو عليٍّ، وقرأتُهُ عليه (أُ):

أَخْشَى عَلَيْهِ اطَيِّا أَ وأُسَدا وَخارِيِيِّنَ خَرَبا فَمَعَ دا لا يُحْسابان الله إلاَّ رُقَادا

<sup>(</sup>۱) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً. وكتب أمام مدقعين في (ك) على الهامش: «المدقع: الفقير»، وشرحه بقوله: «السَّبروت والسَّبرات الأرض لا نبات فيها، والمدقع السبروت قد بلغ الدقعاء، وهو من التراب. عارين: يعني لصوصاً كاسين من درن، يعنى سعيهم. يصف ما مرَّ به في تصرفه وتصعلكه».

<sup>(</sup>٢) سبن تخريجها في المجلد الأول ص١١٢. والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (٣) سبرت)، وروايته فيه النابئة، وضبطنا زميت هنا كما ضبطها في الأصل بفتح الزاي وكسر الميم من غير تشديد، ويصح زميت بكسر الزاي والميم وتشديدهما.

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعضاً يسيراً من الشرح بتحريف شديد. وعلى هامش (ك): «جمع خارب، وهو سارق الإبل».

<sup>(</sup>٤) الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (خرب) و(عدد) و(معد)، والتنبيه والإيضاح؛ ٣٨/٢، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٢٥٩، وتاج العروس (خرب) و(معد).

روالسند المصلمعي . يَشُـــنُّها مَيْمَنـــةً وَمَيْسَــرَه كَمـا يَشُــلُّ الخَارِيـانِ الأَبعِـرَةُ

و «غَرَّتَى»: جائعةُ، يُقالُ: رجُلُ غَرَثانُ وامرأةٌ غَرَثى: للجاثعيَّنِ. قالَ الرَّاجِزُ (٢٠): مَمَّكُورَةٌ غَرَثَى الوِشاحِ السَّالِسِ تَضْعَلُ عَنْ ذي أَشُر غُضارِسِ

و «المَكْنُ»: بَيْضُ الضِّباب، واحدتُهُ «مَكْنَةُ»، وأَصلُه «مَكِنَةٌ» و«مَكِنِّ»، ثُمَّ خُفِّفَ. قال (٦): وَمَكَن الضِّباب طَعامُ العُريَّب ولا تشيتهيه نُفُسوسُ العَجَسمُ

ويُقالُ: ضَبَّةٌ مَكُونٌ؛ إذا اجتمعَ المَكْنُ في بطنها، وفي الحديث (<sup>1)</sup> (ضَبَّةٌ مَكُونٌ أَحبُّ إليَّ مِنْ دَجاجَة سَمِينةٌ)،

١٠. يَسْتَخُبْرُونَ فلا أُعُطِيْهِمُ خَبَري وَما يَطِيْشُ لَهُمْ سَهُمْ مِنَ الظُّنَنِ (٥)

مثِّلُ أُوَّلِ هذا البيتِ قولُ الآخَرِ<sup>(١)</sup>:

(١) لم أعثر عليهما.

- (۲) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (سلس) و (عضرس) و (عطمس) و (غضرس) ، وتاج العروس (سلس) و (عطمس) و (غضرس) ، وديوان الأدب ؛ ۲/ ٥٨ ، والصّحاح (غضرس) و (عطمس) . ويروى : «عُضارس» بالعين المهملة .
- (٣) البيت لأبي الهندي، واسمه عبدالمؤمن بن عبدالقدوس في أدب الكاتب؛ ١٩٧، والاقتضاب؛ ٣/ ١٦٩، وإيضاح شواهدالإيضاح؛ ٢/ ١٨٥، وشرح شواهدالإيضاح؛ ٤٧٠، وشرح أدب الكاتب؛ ٢٤٧، وشرح المفصل؛ ٥/ ١٢٧، ولسان العرب (عرب) و(مكن)، والصّحاح (عرب)، وتاج العروس (عرب) و(مكن)، وعيون الأخبار؛ ٣/ ٢١١، والحيوان؛ ٦/ ٨٩، والمعاني الكبير؛ ٢/ ١٥٠. وبلا نسبة في التكملة؛ ١٣٦، ومقاييس اللغة؛ ٥/ ٣٤٣، والمخصّص؛ ١١/ ٨٨ و١/ ١٠، والصّحاح (مكن).
- (٤) الحديث في النهاية لابن الأثير؛ ٢٥١/٤، ولسان العرب (مكن)، وهو فيهما: «وفي حديث أبي سعيد: لقد كنًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهدى لأحدنا الضبَّةُ المكونُ أحبُ إليه من أن تُهدى إليه دجاجةٌ سمينةٌ».
  - (٥) سقط البيت مع شرحه من (ب).
- البيتان هما الثاني والثالث من ثلاثة أبيات لأبي محمَّد الفقعسيِّ في لسان العرب (جمم)،

# وَخَـبَرٍ عَـنَ صـاحبٍ لَوَيْتُ وَقُلْتُ: لا أَدْرِي وَقَـدُ دَرَيْتُ

يُقولُ: سنترتُ عنهم أمري مع ما فيهم مِنَ الذَّكاءِ والفِطّنَةِ. يُعَظَّمُ بهذا قَدْرَ مطلبه ومرامه.

### ١١. وَخَلَّه فِي جَليِ مِس أَتَّقي مِهِ اللَّهِ عَيْما يَرَى أَنَّنَا مِثْلان فِي الْوَهَن (١)

أي: أفعلُها كفعله. يُقالُ: اتَقاهُ بِخفَّة وتَقَاهُ بِه؛ إذا وَليَهُ بِه أو جَعلَه دونَهُ، و«الوَهَنُ»: الضَّعْفُ، ويُقالُ: وَهَنَ يَهِنُ، وَوَهَٰنَ يَوْهَنُ ويُقَالُ: ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾(٢) و﴿فَما وَهَنُوا﴾(٢) و﴿فَما وَهَنُوا﴾(٢). وقالَ الأعْشَى(٤):

وَمَا إِنْ عَلَى قَلْبِهِ غَمْ رَةً وَمَا إِنْ بِعَظْ مِ لَـهُ مِنْ وَهَـنْ وَهَـنْ وَهَـنْ وَهَـنْ وَهَـنْ وَهَـنْ 1۲. وَكِلْمَـة فِي طَرِيْـق خِفْـتُ أُعْرِبُها فَيُهتَدَى لِي فَلَمْ أَقُدرْ علَى اللَّحَن (٥)

أَصْلُ «اللَّحَنِ» العُدُولُ عن الظَّاهِرِ والقَصَّدِ. قرأتُ على مُحمَّدِ بنِ الحسَنِ عَنْ أحمدَ بنِ يحِي لِمالكَ بنِ أسماءً بنِ خارجَةً <sup>(1)</sup>:

مَنْطَسِقٌ صَسَائِبٌ وَتُلْحَسنُ أَخْيسا نا وَخَيْرُ الحَديِّ مَا كانَ لَحُسا

وتـاج العـروس (جمـم). وبــلانسـبة في تهذيــب اللغــة؛ ١٠ / ١٥ ، وجمهـرة اللغــة؛ ١ / ٩٢ و٣٦ / ١٢ و٣ و٢ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١) كتب أمامها في (ك): «الضَّعف». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح محرَّفًا.

<sup>(</sup>٢) آل عمران؛ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) قرأها بالكسر الحسن والأعمش وأبو السَّمَّال. انظر إتحاف الفضلاء؛ ١٨٠، وإملاء ما منَّ به الرحمن؛ ١/ ٨٩، والبحر المحيط؛ ٣/ ٧٤، والكشاف؛ ١/ ٢٢١، والمحتسب؛ ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى في ديوانه؛ ٦٩. وبالانسبة في لسان العرب (وهن)، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٤٤، وكتاب العين؛ ٤/ ٢، وتاج العروس (وهن).

<sup>(</sup>٥) كتب أمامها على هامش (ك): «أي المغالطة، واللحن العدول عن القصد». وأورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً.

<sup>(</sup>٦) البيت لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري في لسان العرب (لحن)، ولأسماء الفزاري في تاج العروس (لحن)، وللفزاري في الصحاح (لحن). وبلا نسبة في تهذيب اللغة ؛ ٥/ ٦١، وأساس البلاغة (لحن).

/وَلَحَنَ الرَّجُلُ فِي منطقه؛ إذا تركَ الصَّوابَ، فَلحَنَ لَحُناً ولَحَناً. قالَ<sup>(١)</sup>: فُلرَّتُ بِقِدْحَنِ مُغْرِب لَمْ يَلْحَن

وقالَ أبو زيد: لَحَنَ الرَّجُلُ في كلامه يلْحَنُ لحِناً ولُحُوناً، وحَصَرَمَ فيهِ حَصَرَمَةُ، وهما واحدٌ؛ إذا خالفَ بالإعراب عن وجُهِ الصَّواب.

١٣ . قَدْ هَوَنَ الصَّبْرُ عِنْدي كُلَّ نازَلَةٍ ﴿ وَلَيَّنَ الْعَنْمُ حَدُّ الْرُكِبِ الْخَشِنِ (١٠

١٤. كُمْ مُخْلُص وَعُلاَ فِي خَوْض مَهْلَكُة ﴿ وَقَتْلُهَ قِقُرِنَتْ بِالنَّمُّ فِي الجُبُسٰ (٣)

يقولُ: كمْ مِنْ إنسانِ خاصَ الهَلاكَ، فتخلَّصَ منهُ وكسَبَ العُلى، وكمْ منْ آخَرَ جَبانِ فلمْ يُوَقَّ بِحَذَرِهِ، فقُتلِّ وكسَبَ معَ القتلِ الذَّمَّ. و«القَتْلَةُ» بالفتح: المرَّةُ الواحدةُ و«القَتْلَةُ» بالكَسْرِ: المصدرُ، واسمُ الجنِّسِ مثلُ الرُّكْبَةِ والجلِّسَةِ، والفَتْحُ هاهنا الوَجَهُ.

١٥. لا يُعْجِبَنَّ مَضِيْمًا حُسْنُ بِزُتِهِ ﴿ وَهْلَ يَـرُوْقُ دَفِيْنَا جَوْدَةُ الكَفَنِ؟(١)

ثُرُ الذَّليلُ. قَالَ<sup>(0)</sup>:

الرِّماءِ رَمَيْتَسِي إِذَا لأَخَذْتُ النُّصَفَ غَيْرَ مَضيِّسم هُا وَتُخْلِفُنَسِي وَاقْتُضِي كَوْنَها دَهُرِي وَتَمْطُلُني شَنَا نَظَمُتُ<sup>(1)</sup> لَهُمُ قَصائِداً مِنْ إِناثِ<sup>(٧)</sup> الْخَيْلِ والحُصُرُن<sup>(٨)</sup>

«المَضيمُ»: المُقتَسَرُ الذَّليلُ. قالُ<sup>(0)</sup>: أَحَمَّادُ لَـو عَـامَ الرِّمـاءِ رَمَيْتَـي ١٦. للَّـهِ حَـالٌ أُرْجُيهـا وَتُخُلفُنـي ١٧. مَدَحْتُ قَوْمًا وَإِنْ عَشْنَا نَظَمْتُ<sup>(1)</sup> لَهُمُ

<sup>(</sup>١) البيت لرؤية في ديوانه ؟ ١٦٤ . وبلا نسبة في لسان العرب (لحن) ، وكتاب العين ؟ ٣٠٠ . ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح محرَّفاً. وشرحه في (ك): «أي: كم مُقدم في أمر عظيم قد خلص منه وعلا قدرُه، وآخر جَبُن فقُتل مع جبنه وكان مذموماً. قتلةٌ وقتلةٌ والنَّفتح أجود، لأنها بالكسر الحال وبالفتح المرَّة الواحدة».

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (١٥ - ١٧) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ك): «ويروى: نطقتُ».

<sup>(</sup>٧) كتب تحتها في (ك): «ويروى: من حجور الخيل».

 <sup>(</sup>٨) شرحه في (ك): «يعني بالقصائد هنا الجيوش، ولما كنى بالقصائد قال: نظمتُ للصنعة».

يعني جيوشاً، ولمَّا جعلَها «قصائدَ»، قالَ: «نَظَمَتُ» لأجلِ صَنعَةِ الشُّعْرِ. ١٨. تَحْتَ العَجِـاجِ قَوافِيْهـا مُضَمَّـرَةً إِذَا تُنُوشِـدُنَ لَـمُ يَدْخُلُــنَ فِي أَذُنِ<sup>(١)</sup>

يعني بالقوافي «الخَيْلُ»، وإذا جادت القوافي أجاد بالشِّغُر.

وحدَّثَني أبو أحمَد عبد الله بن بكر الطَّبَرانيُّ، قالَ: سمعَتُ أبا الميمون عبد الرَّحْمنِ بن عبد الله بن راشد البَجَليَّ بدمشق يقولُ: سَمعَتُ الوليد بن عبد الله الطَّائيَّ البُحتريُّ يقولُ: سَمعَتُ ابَّنَ /الأعرابيِّ يقولُ: اسْتجيدوا القوافي فإنَّها حوافرُ الشِّعر. ويُقالُ: تَناشدُنا القَصيدَةَ، أي: تداولُناها بالإنشادِ. قالُ (٢):

نُبُثَّتُ قَافِيةً قَيِلَتُ تَناشَدُها قَوْمٌ سَأَتْرُكُ فِي أَعْراضهِمْ نَدَبِا

ولمْ يدخُلْنَ فِي الْأَذُنِ؛ لأنَّهنَّ لَسننَ فِي الحقيقةِ قوافي.

### ١٩. فَلاَ أُحارِبُ<sup>(٣)</sup> مَدُفوعاً علَى جُدر وَلاَ أُصالحُ مَغْرُوراً علَى دَخَسَ (١٠)

«الجُدُرُ»: جمعُ جدار، و«الدَّخَنُ»: الغشَّ، ومثلُه «الدَّخَلُ». وجاءَ في حديث النَّبيُ صلى الله عليه وسلَّمَ (<sup>6)</sup>: (هُدَنَهُ على دَخَنَ). يقولُ: لستُ ممَّنَ يعتصم في الحرب بالأبنية والجُدُر، فَيُدَفَعُ عنها، ولا يرضَى بإجمالِ الكلامِ لي واعتقادِ القبيحِ فَيَّ، لا أريدُ شيئاً إلاَّ مِنْ وجههِ كما ينبغي.

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به العبارة الأخيرة من الشرح فقط. وشرحه في (ك): «يعني بالقوافي الخيل، وإذا جادت القوافي جاد الشعر، وقال ابن الأعرابي استجيدوا القوافي فإنها حوافر الشّعر».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٩، وأعاد إنشاده فيه ص٤٨٣ و٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) ضبطها في الأصل بفتح الرَّاء وكسرها ، وكتب فوقها : «معاً» . ورواها في (د) : «أحاذرُ» .

<sup>(</sup>٤) كتب على هامش (ك): «الدَّخن الصَّلَح على فساد». وشرحه في (د): «أي لا أحاذرُ ضعيفاً يلتجيء إلى الحصون، وليست له قدرة على القتال». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً.

<sup>(</sup>٥) الحديث في سنن أبي داود، الحديث؛ ٢٤٥٥ و٢٢٤، ٢٣٤٤ و ٩ ، ومسند الإمام أحمد؛ ٥/ ٣٨٦ و٤٠٠ وكنز العمال؛ ٣١٣٠٤ و٨٦٦٨، وتهذيب تاريخ دمشق؛ ٥/ ١٦٥، والغريبين؛ ٦/ ١٦٩، والنهاية لابن الأثير؛ ٥/ ٢٥٢، والفائق؛ ٤/ ٩٥.

## ٧٠. مُخَيَّمُ الْجَمْعِ بِالْبَيْدَاءِ يَصِهْرُهُ حَرُّ الْهَوَاجِرِ فَيْ صُمُّ مِنَ الْفِتَنِ(١)

يُقالُ: صَهَرَتْهُ الشَّمْسُ وصَهَرَتْهُ وصَهَرَتْهُ وصَهَدَتْهُ وصَخَدَتْهُ؛ إذا آلمَتْ دماغَهُ. قالَ ابنُ احمرَ (٢):

... نُصَهَــرُهُ الشَّــمَسُ فَمــا يَنْصَهَـِــر

ويُقالُ: حَرَّ يوَمُنا يَحِرُّ حرَّاً، ويذكُرُ بَعضُ أهلِ اللَّغةِ أنَّ الحَرَّ يُجمَعُ «أَحارِرُ»، وهذا غريبٌ شاذٌ. أي: أنا مُخيَّمُ الجمعِ على هذهِ الحالِ لا أَركنُ إلى الدَّعَةِ.

٢١. أَلْقَى الكِرامُ الأَلَى بادَوا مَكارِمَهُمْ على الخَصِيبِيُ عَنْدَ الفَرْضِ والسُّنْنِ (٣)

ويُروَى: «بادتْ»، ولم أقرأ هذه القصيدة عليه إلا «بادوا»، وهو الوجه؛ لأنَّهُ وافقني على أنَّه أذا أعاد على جماعة «يعقلون» ضميراً مؤنَّثاً أنَّثَ فعلَهم، وإذا أعاد عليهم ضميراً مذكّراً ذكّر فعلَهم، نحوّ: قام الرِّجال إلى إخوتهم، وقامت الرِّجال إلى إخوتها، وقد قال هنا: «مكارمَهم»، ولم يقُلُ: مكارمَها، فقياسُه: بادوا لا بادت.

٢٢. فَهُنَّ فِي الحَجْرِ مِنْهُ كُلُّما عَرَضَتْ لَهُ اليَّتَامَى بَدا بِالْجُدِ وَالمِنْوِنْ (")

/أي: المكارمُ بيدمِ وتحتَ تصرُّفهِ، يستعملُها في أيِّ وقْتِ شاءً وكيفَ شاءً.

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً. وشرحه في (د): «يُقال صهرته الشمس إذا عَرِقَ من شدَّة الحرّ، وتغيَّر وجهُه». وكتب تحت: «يصهرهُ» في (ك): «يصهرهُ» . يُذيبه .

<sup>(</sup>۲) صدره: تُروى لَقى َ أُلقي َ فِي صفصف، وهولعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه؛ ۲۸، ولسان العرب (صهر) و(روى) و(لقا)، وتهذيب اللغة؛ ٥٥/ ٣١٤، ومقايس اللغة؛ ٥/ ٢٦١/ وكتاب العين؛ ٨/ ٣١٢، وتاج العروس (صهر) و(لقي)، وأساس البلاغة (روي)، والصّحاح (صهر) و(لقي)، ومجاز القرآن؛ ٢/ ٤٨، والأضداد لابن الأنباري؛ ١٦٥، وتهذيب الألفاظ؛ ١/ ٧١، والمقصور والممدود لابن ولاّد؛ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت مع شرحه من (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت في (ب)، وشرحه بقوله: «أي المكارم في حجره وبيده وقت تصرفه يستعملها كيف يشاء».

٢٣. قاض إذا الْتُبَسَ الأمرانِ عَنَّ لَـهُ رَأْيُ يُخَلِّ صُ بَيْنَ المَاءِ واللَّبَ نِ (١)
 ٢٤. غَضَّ الشَّبَابِ بَعِيْدٌ فَجْرُ لَيْلَتِهِ مُجانِبُ العَيْنِ لِلْفَحْشَاءِ وَالوَسَنِ (١)

أي: ليلتُه طويلةٌ لسَهَرهِ فيما يُكسِبُهُ الدِّينُ والشَّرَفُ والضَّرَ، وليسَ ممَّنُ يُقَصِّرُ ليلتَه باللَّذَّات.

٥٢. شَـرابُهُ النَّشْـحُ لا لِـلرُيُ يَطلُبُـهُ وَطَعْمُهُ لِقِوَامِ الْجِسْمِ لا السُمَن (")
 «النَّشْحُ»: البُلْغَةُ مِنَ الشَّرابِ دونَ الرِّيِّ. قالَ ذُو الرُّمَّة (١):

... أ ... وَقَدْ نَشَحْنَ فَلا رِيٌّ وَلا هيلم

وهذا كقول أعشنى باهلةً(٥):

تَكُفينِه حُدِّزَةً فلِّه إِنْ أَلَه بِهِا مِنَ الشِّواءِ ويُسروي شُرْيَهُ الغُمَسرُ

و«النَّشْحُ»: أوَّلُ الشُّرْبِ، ثُمَّ التَّغميرُ، ثُمَّ الرِّيُّ، ثُمَّ النَّقعُ، ثمَّ التَّجبيبُ، ثُمَّ البَغَرُ. ٢٦. القَائلُ الصَّدُقَ فِيْهِ مِا يَضُرُّ بِهِ وَالواحِدُ الحالْتَيْنِ: السُّرُ والعَلَنِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) شرح البيت في (ك) بقوله: «عنَّ بدا وعرض ولاح. . ». وسقط البيتان (٢٣ و٢٤) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «أي يسهرُ ليله في البرِّ والخير، وهو مع ذلك شابٌّ محسِنٌ لمثله الفكاهةُ».

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، عدا الشاهد الثاني. وشرحه في (د): «النَّشحُ: القليل من الماء يندَّى به الجلد إذا يبس، يريد أنه عفيف الطعمة». وشرحه في (ك): «النَّشح الشرب القليل؛ قال ذو الرُّمة: وقد نشحن فلا ريُّ ولا ظمأ [كذا]».

<sup>(3)</sup> صدرُه: فانصاعت الحُقبُ لم تقصعُ صرائرَها. وهو لذي الرُّمة في ديوانه؛ ١/ ٤٥٣، ولسان العرب (نسَج) و(صرر) و(قصع)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ١٧٦ و١٧٦ و١١٠، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٥٣٣، وتاج العروس (نشح) و(صرر) و(قصع) و(وأل) و(وعل)، وكتاب العين؛ ٣/ ٥٩، والصِّحاح (صرر) و(قصع). ويلانسبة في مقايس اللغة؛ ٣/ ٢٨٤ و٤/ ٤٦٤ و٥/ ٩٢، والمخصَّص؛ ٥/ ٣٧ و٧/ ٩٨ و١١/ ٩٢.

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٩٢، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص١٢٠.

<sup>(</sup>٦) سقط البيت مع شرحه من (ب).

«الواحدُ الحالتينِ»، أي: لا يُضمِرُ خِلافَ ما يُظهِرُ رياءً وتجمُّلاً، ويَقولُ الحقَّ، وإنَّ فيه ضَرَرٌ عليه.

٧٧. الفَاصِلُ الحُكُمُ (١) عَيَّ الأَوَّلُونَ بِهِ وَمُظْهِرُ الحقُ للسَّاهي علَى النَّهِنِ (١)

يُقَالُ: «عَيَّ» بأمرهِ و«عَييّ» بأمره، وقدّ ذكرْناهما،

٢٨. أَفْعَالُـهُ نَسَبٌ لَـوْ لَـمْ يَقُـلُ مَعَهـا جَدِي الْخَصِيْبُ عَرَفْنا العرِقُ بالغُصُنْ (٣)

أي: «عرفنا» قديمة، وأنَّه من ولَد الخصيب بما ظهر مِنْ أفعاله كما يُعرَفُ العرْقُ ويُستَدَلُّ عليه بالغُصُن.

٢٩ العارضُ الهَتِنُ بُنُ العارضِ الهَتِنِ بُ بَنِ الْعَارِضِ الهَتِنِ بُنِ الْعَارِضِ الهَتِنِ

/«العارضُ»: السَّحابُ، و«الهتِنُ»: الكثيرُ الصَّبِّ، وقدْ ذكرْناهما، أي: هوَ وأجدادُه أجوادٌ كالسَّعائب<sup>(٤)</sup>.

٣٠. قَد صَعِيْرَتُ أَوَّلُ الدُّنْيا وَآخِرَها تَباؤُهُ مِنْ مُغَارِ الْعِلْمِ فِي قَرَن (٥)

«المُغارُ» هنا: الشَّديدُ الفَتْلِ، و«القَـرنُ»: الحبلُ، وهـذا مثَّلٌ ضريَـهُ. أي: قـد ضَبطوا العلّمَ وقيّدوا به الأحكامَ والشرائعَ.

٣١. كَأَنَّهُمْ وُلِيدُوا مِنْ قَبِلِ أَنْ وُلِيدُوا وَكَانَ فَهُمهُ مُهُم أَيَّامَ لَـم يَكُننِ (١)
 أيّ: كأنَّهمْ قد شاهدوا أوَّلَ الدُّنيا، فقضوا فيها بخُبْر وعِيان.

٣٧. الْخِيَاطِرِيْنَ علَى أَعْدالْهِم أَبَداً مِنَ المُحامِدِ فِي أَوْقَى مِنَ الْجُنَّنِ (٧)

(١) ضبطها في (ك) بكسر الميم، ولم يضبطها في (د).

(٢) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

(٣) سقط البيتان (٢٨ و ٢٩) مع شرحهما من (ب).

- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو لم يكن هذا البيتُ في هذه القصيدة كانَ أكملَ لحسنها».
- (٥) أورد صدر البيت في (ب). وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «المُغار الشديد الفتل، والقرن: الحبل؛ ضربه مثلاً».
  - (٦) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل.
- (٧) أورد الشرح في (ك) كالأصل إلى «أعراضهم». وشرحه في (د): «جمع جُنَّة وهـو ما وقى وستر». وأورد البيت بتمامه في (ب) من دون شرح.

«الجُنَّةُ»: ما استُترَ به مِنَ السُّلاح، أي: محامدُهمْ تَقي اعراضَهمْ، ويُقالُ: خَطَرَ بيديه يَخطرُ، وغَطَرَ يغُطرُ.

يُزِيلُ مَا بِجِياهِ القَوْمِ مِنْ غَضَنِ (١) ٣٣. للنَّساظرينَ إلَسي إقباله فَسرَحٌ

«الغَضَنُ»: تكسُّرُ الجلْد وتثنيه، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۲)</sup>: وَهُــَنَّ مَــَـدًّا غَضَـــنَ الأَفيِّـــقِ

وهذا نقيضُ قول الأعشى (٢):

زُوّى بين عَيْنيْه عَلَى المحاجم ... ... كَأَنَّم ... ...

قَالَ أبو حاتم: واحدُ «الغُضِونِ» غَضَنٌ، ساكنُ الضَّادِ، فيجوزُ على هذا أنَّ يكونَ قولُ الآخَرِ: «غَضَنَ الأَفِيقِ» إنَّما حُرِّكَ ضَرورةً، كما قالَ زُهَيْرٌ<sup>(1)</sup>: ... ... خافَ العُيُونَ فَلَمْ تُتَظَرَبه الحَشَكُ

أي: «الحَشِّكُ»، ومثلُه كثيرٌ جِدًّا. وقالَ أبو حاتم مرَّةً أُخرى: قالَ أبو الجَرَّاحِ: «الغَضَنُ» مفتوحَةُ الضَّادِ: ما تغضَّنَ مِنْ باطنِ المَرافقِ، والجَمعُ غُضونٌ.

٣٤. كَأَنَّ مِالَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ مُغْتَرَفٌ مِنْ راحَتَيْه بِأَرضِ الرُّوم وَالْيَمَنِ أي: عُرَفُهُ يُسافِرُ، ويصلُ إلى مَنْ نأى عنه، فكأنَّه يُوصلُهُ إليهم منْ راحتيه.

شرحه في (ك): «الغَضَنُّ: تكسُّر الجلد وتشُّعه. وسقطت الأبيات (٣٣-٤٢) مع شرحها من (ب). (1)

البيت بلا نسبة في لسان العرب (عفر). (٢)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٣٢٥.

صدرُه: كما استغاثَ بسَيْء فزُّ غيطلة ، وهو لزهير بن أبي سُلمي في ديوانه ؛ ٨٢ ، ولسان (٤) العرب (سيأ) و(حشك) و(عطل)، وتهذيب اللغة؛ ٤/ ٨٦ و٨/ ٥٧ و١٢٣ ١٢٣ و١٧٠، وجمهرة اللغة؛ ١/ ١٣٠ و ٢٣٩ و ٥٣٨ و ٥٨٥ و ٦١٤ و ١١٨ ٩ و ١١٨٦ ، وكتاب العين؛ ٤/ ٣٨٦ و٧/ ٣٢٥ و٣٥٢، ومقاييس اللغة؛ ٤/ ٤٤٠، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٤٥٦، وتاج العروس (سيأ) و(فزز) و(حشك) و(غطل)، والصِّحاح (سيأ) و(فزز) و(غطل)، والمعاني الكبير؛ ١/ ٣٠٩ و٢/ ٨٦٠، وأمالي القالى؛ ١/ ٧٧، وسمط اللآلسيء؛ ١/ ٢٦٠، ومعاني الشعر؛ ١١١، والشعر والشعراء؛ ١/ ١٤٥. وبلا نسبة في المخصُّص؛ ٧/ ٣٩ و٨/ ٣٥ و ١٠/ ١١٨ ، ولسان العرب (خفق).

أمَّا قولُهُ: «بأرضِ الرُّوم»، فيُريدُ ما يُعطيهِ مِنَ المالِ فِي فِداءِ المسلمينَ.

٣٥. لَمْ نَفْتَقِدْ بِكَ مِنْ مُزْنِ سِوَى لَثَقِ وَلاَ مِنَ الْبَحْرِ غَيْرَ الرَّيْحِ وَالسُّفُنِ
 ٣٦. وَلاَ مِنَ اللَّيْثِ إِلاَّ قُبْحَ مَنْظَرِهِ وَمِنْ سِواهُ سِوَى مَا لَيْسَ بالحَسَنِ

أجملَ بعدَ التَّفصيلِ بقوله: وَمنْ سواهُ سوَى مَا ليسَ بالحَسَنِ، فَلَمْ يُبْقِ شيئاً. ٣٧. مُنْدُ احْتبَيْتَ بأنْطَاكيِّةَ اعْتَدَلَتْ صَحَتَّى كَأَنَّ ذَوي الأَوْتـارِ فِي هُـدَنْ (١)

«الهُدُنَةُ» فِي كلام العرب: السُّكونُ، ومنهُ: راعٍ هِدانٌ، وقالوا: هِداءٌ، إذا كانَ قليلَ الحركة. قالَ الرَّاعي<sup>(٢)</sup>:

يُمْشِينَ مَشْيَ الهِجَانِ الأُدْمِ أَقْبَلَها خَللَّ الكَفُودِ هِدانٌ غَسيْرُ مُهَتَاجٍ

و«الأوتارُ» جمعُ وتِر، وهوَ العَداواتُ، أي: منذُ وَلِيْتَ بِها القَضاءَ سارَ العدلُ وشاعَ الحقُّ وزالَ الظُّلْمُ والخُلافُ.

٣٨. وُمَـنْ مَرَرْتَ علَى أَطُوادِهِا قَرِعَتْ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ نَبْتٌ علَى القُنُن (٣)

«قُلَّةُ» الجبلِ وِ«قُنَّتُهُ»: أعلاهُ، وأخبرني أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ الحسننِ عنْ أبي العبَّاسِ أحمدَ بنِ يَحيَ، قالَ: قالَ لي يعقوبُ: قال لي ابْنُ الكلبيِّ: بُيوتُ العربِ ستَّةً: قُبَّةٌ منْ أَدَم، وَمَظَلَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، وَخبِاءٌ من صُوْف، ويجادٌ من وَبَرٍ، وخيمةٌ من شَجرٍ، وقُنَّةٌ وأُقْنَةٌ من حَجَرٍ وقَرأتُ على أبي عليً في كتاب والإبدالِ» عن ابنِ السِّكِيَّت، قالَ الشَّاعرُ (ا):

<sup>(</sup>١) شرحه في (ك): «جمع هُدنة، وهي السُّكون، من قولهم: هدأ: إذا كان قليل الحركة». وشرحه في (د): «الأوتار جمع وتر، والوتر والثأر واحد، والهُدن: جمع هدنة وهي الصُّلحُ».

 <sup>(</sup>۲) ورد ص۱۳۹ من هذا المجلد، وقد سبق تخريجه في المجلد الأول ص۱٦٩، وأعاد إنشاده
 فيه ص۲۰۷، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) أورد من شرحه في (ك) «قُنَّة الجبل وقلَّتُه أعلاه».

<sup>(</sup>٤) الأبيات هي الأول والرابع والخامس والسادس من ستة أبيات بلا نسبة في لسان العرب (سمع) و(بقق) و(عنن) و(فنن)، وتاج العروس (سمع) و(بقق) و(عنن) و(فنن)، وتاج العروس اللغية؛ ١/٣٧، والمخصّص؛ ٣/٧١ وجمهرة اللغية؛ ١/٣٧، وكتاب الجيم؛ ٢/٧٧، وتهذيب اللغية؛ ١/٣١ و٢/٧١ و١/٢٤٥، والمصّحاح (سمع). ويروى الأول: «إنَّ لكم». والثالث: «كالريّح...».

إِنَّ لَنَّ اللَّيْبِ حَوْلَ القُنَّ لَهُ اللَّ تَصِرَهُ تَظُنَّ لَهُ اللَّ اللَّيْبِ حَوْلَ القُنَّ لَهُ اللَّ

و «القُنَّةُ» أيضاً: الجبلُ المنفردُ المستطيلُ في السَّماء و قالُ (١): تَـرُ القُنَّـةَ الحَقِّباءَ منْها كَأَنَّها كُمْيَّتُ يُبارِي رَعْلَـةَ الخَيِّـلِ فَارِدُ

٣٩. أَخُلُتُ مُواهِبُكَ الأَسُواقَ مِنْ صَنَعٍ أَغُنى نَداكَ عَنِ الأَعْمالِ والمهَـنِ

«المهنَّـةُ» و«المَهنَّـةُ»: جَميعـاً: المَذَلَّـةُ فِي التَّصـرُّفِ، ويُقـالُ: «خَليَـتُ» المكانَ و و«أَخْليَتُهُ». قالَ كُثَيِّرً<sup>(۲)</sup>:

خَلِيلَسِيَّ إِنْ أُمُّ الحَكَيْسِمِ تَحَمَّلُسِتُ وَأَخْلَتَ بِخَيْمِاتِ العُذَيْبِ ظِلالَهِا / ٤٠. ذا جُودُ مَنْ لَيْسَ مِنْ دَهْرِعلَى ثِقَة وَزُهْدُ مَنْ لَيْسَ مِنْ دُنْياهُ فَيْ وَطَن وَرَهُدُ مَنْ لَيْسَ مِنْ دُنْياهُ فَيْ وَطَن اللهُ عَنْ لَيْسَ مِنْ دُنْياهُ فَيْ وَطَن اللهُ عَنْ لَيْسَ مِنْ دُنْياهُ فَيْ وَطَن اللهُ عَنْ دُنُو اللهُ عَنْ اللهُ مُجْرِي الرَّوحِ فَي حَضَن (٥) ٤٤. فَمُر وَاَوْمِ تُطَعْ قُدُسْتَ مِن جَبَل تَبارَكَ اللهُ مُجْرِي الرَّوحِ فِي حَضَن (٥)

يُقالُ: مُرِّهُ يِفعلَ كذا، ويُقالُ: أَأْمُرْهُ، وهوَ الأصلُ، قالَ تعالَى: ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصَطَبِرْ عَلَيْها﴾ (١) ولو جاءتٌ: «وَمُرْ» لكانتٌ صَواباً، واللَّغَةُ المشهورةُ: «أومأتُ» إلى الرَّجُلِ، وقد قالوا: أومأتُ وأوباًتُ. قالَ الفَرزدقُ (٧):

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرَّمة في ديوانه؛ ٢/١١٣. ولامريء القيس في ملحق ديوانه؛ ٤٥٨، ولسان العرب (حقب)، وكتاب العين؛ ٣/٥٣، وتاج العروس (حقب). وبلا نسبة في المخصَّص؛ ١/٧٧، وتهذيب اللغة؛ ٤/٧٢. ويروى: «القُنَّة القوداء».

 <sup>(</sup>٢) شرحه في (د): «المهن جمع مهنة، وهي الصّناعة التي يتعبُ البدن فيها». وفي (ك):
 «المهنة والمهنة جميعاً البذلة [كذا] في التّصرُّف».

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٩٨، وأعاد إنشاده فيه ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «هيبةٌ».

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك): «حضن: جبل بنجد، ومن أمثالهم: أنجد من رأى حضناً، أي من رأى هذا الجبل». وفي (د): «حضن جبل بنجد معروف».

<sup>(</sup>٦) طه؛ ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في هذا المجلد ص١٦٠.

تَرَى النَّاسَ ما سِرِّنا بَسِيْرِونَ خَلْفَنا وَإِنْ نَحْنُ أَوْيَأْنا إِلَى النَّاسِ وَقَفُّوا

و«أومآنا» أيضاً، ولكنَّهُ أبدلَ الهمزةَ «ياءً» فجاءَ به على «أوميّتُ» مثلَ أَخْطيتُ، ولذلكَ قالَ: «وأوميّءُ»، ولو فعَلَ ذلك لكانَ أصعّ وزنا، ولكنَّه آثَرَ البّدَلَ تخفيفاً. قال كُثيرٌ (١):

عَشْسِيَّةَ أَوْمَتْ وَالْعُيُسُونُ نَواظِسِرٌ إِلِّسِيَّ بِرَجْسِعِ الكَسْفُ أَلاَّ تَكَلَّمُسا

و«حَضِنٌ» جَبلٌ. قالَ أبو دَهْبلِ الجُمَحيُّ، أنشدَه أحمدُ بنُ يحيَ عنْ عبد اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الم

شَبِيبِ(۱):
عَجَبِ ما عَجَبِ أَعْجَبَني مِنْ غُلِم حَكَمِي أُصُللا
قُلْتُ: خَبِرٌ عَنْ أُناسٍ نَزلُوا حَضَنا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: هَللا
قُلْتُ: بَيِّنْ ما هَللا هلْ نزلوا؟ قالَ: حَوْيا ثُمَّ وَلَّى عَجِلا
قُلْتُ: بَيِّنْ ما هَلا هلْ نزلوا؟ قالَ: حَوْيا ثُمَّ وَلَّى عَجِلا
لستُ أدري حِيِّنَ وَلَّى عَجِلاً أَنْعَمْ [قَدْ] قالَ لي أَمْ قالَ لا؟
قُلْتُ: هَدْي لُغَةٌ أُنْكِرُها زادَتِ الصَّبَّ المُعَنَّى خَبِللا

قالَ: معنى «هلا»، أي: زُجرُوا خيلَهم، وساروا، و«حَوْبٌ»: زَجْرٌ الإبِلِ. استحثُّوا خيلَهمْ وإبلَهُم، ثُمَّ ساروا. ويُروَى «حضناً» أو «قَطناً».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليها، وأضفنا [قد] لعجز البيت الرَّابع ليستقيم الوزن.

## (\*)(YYY)

وقالَ، يمدحُ أبا سَهِّل سعيدً بنَ عبدِ الله بنِ الحَسننِ الإِنْطاكيُّ<sup>(1)</sup>: /١. قَدْ عَلَّمَ البَيْنُ مَنِّا البَّيْنَ أَجْفَانَا تَدْمَى وَأَلَّفَ عَلَّمَ البَيْنُ مَنِّا البَّيْنَ أَجْفَانَا تَدُمَى وَأَلَّفَ عَلَّمَ البَيْنُ مَنِّا البَّيْنَ أَجْفَانَا تَدُمَى وَأَلَّفَ عَلَّمَ الْإِنْطاكيُّ (١)

أي: قد علَّمَ البينُ أجفاننا البينَ والفراقَ، فما تلتقي سَهراً وبُكاءً. قالَ أبو حاتم: قالَ الكِلابيُّونَ: ثلاثُة أجفن، وهو القياسُ<sup>(٣)</sup>.

٢- أُمُّلْتُ ساعَةَ سارُوا كَشُفَ مِعْصَمِها ﴿ لَيَلْبَثَ الْحَسَى دُوْنَ السَّيْرِ حَيْرانا

لك يا منازل في القلوب منازل أفي القلوب منازل أفقرت أنت وهن منك أواهل انظر ديوان المتنبي ؛ ١٦٣ . وزاد في (ك): «الثاني من البسيط والقافية متواتر» . وفي الأصل «الحسين»، والصواب من (ك) و(د) والمصادر . وسقطت المقدمة والأبيات (١-٤) مع شرحها من (ب) .

(٢) شرحه في (ك): «أي قد علَّم البينُ أجفاننا البينَ، فما تلتقي سهراً، وقياس الجمع أجفن»،
 ولم يرد من الشرح في (ك) و(د) إلا ما نثبته.

(٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «صاحبُ الكتابِ يعتقدُ ويناظِرُ أنَّ هذهِ القصيدةَ جزءً
 من نونيَّة جرير:

بيانَ الخَلِيْسطُ وَكُو طُوَّعْت مَا بانيا وَقَطَّعُسوا مِنْ حِيالِ الوَصْلِ أَقْرَانيا وَمَنْ يعرف الشّعر لا يتكلّم بهذا، وأمَّا قصيدةُ المتنبِّي فالبيتُ الأوَّلُ مَنها مَعيبُ المصراعِ الأوَّل متُكلَّف، والثَّاني فيه «ذا القلب»، وهو ركيْك، وفيها منَ العيوبِ ما سنقفُ عليه». والبيت مطلع قصيدة مشهورة لجرير في ديوإنه؛ ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup> القصيدة في ديوانه؛ ١٦٧، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٢٨٩، والواحدي؛ ٢٧١، والتيان؛ ٤/ ٢٢٠، واليازجي؛ ١٧١، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في الأصل و(د) و(ك) واحدة ، ولكنَّه قال في (ك): «وقال يمدح أخاه أبا سهل» ، وكلمة «أخاه» هنا ليست في محلِّها ، ذلك أنَّها تصحُّ في حال ترتيب الديوان ترتيباً تاريخياً غير ما اختط أبو الفتح ، و «أخاه» عائدة على القاضي أبي الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسن الأنطاكي ، الذي مدحه المتنبي بقصيدة تأتى في الديوان قبل هذه ، ومطلعها:

٣. وَلُـوْ بُـدِدَتْ لأَتَـاهُتْهُمْ فَحُجْبُهـا صَوْنٌ عُتُولُهُمُ عَنْ لَحْظِهَا صَانا
 يُقالُ: تاهَ الرَّجُلُ، وتوَّهْتُه، وتَيَّهْتُهُ، وأَتَهْتُهُ إِتاهَةً. وقد تقدَّمَ ما فيها منَ اللُّغات (١).

٤. بِالواخدِاتِ وَحادِيهِا وَيِي قَمرٌ يَظَلُّ مِنْ وَخُدِها فِي الْخِدْرِ حَشْيَانا (٢)

«الواخداتُ»: الإبلُ هنا، وأصلُ الوَخْدِ للنَّعامِ خاصَّةً، قالَ أبو طالب<sup>(٢)</sup>: وَمَشْعِهِمُ حَوْلَ البِسالِ وَسَرْحِهِ وَسَرِّمِهِ وَخَددَ النَّعَامِ الجُوافِلِ

ويُقالُ: حَشِيَ الرَّجُلُ يَحَشَى، فهو حَشْيانُ: إِذا أَخَذَهُ الرَّبُوُ. قالَ<sup>(1)</sup>: ألا قَبَــحُ الإِلَــهُ طَلِيــقَ سَــلَمَى وَصَاحِبَــهُ مُحَشِّــيَةَ الكِــلابِ

شَبَّهُ يَ سُرعته بالأرنب؛ لأنَّها تَحشو الكلابَ رَبُوا إذا عدَتَ خلفَها. وقرأتُ على مُحمَّد بنِ الحسننِ عنْ أحمَد بنِ يحيَ<sup>(ه)</sup>:

يَخِدْنَ بِنِا عُرْضَ الفَالاةِ وَطُولَها تَكما سارَ عَنْ يُمْنَى يَدَيْهِ المُنَحَّبُ

/يعني الذي يَحْلَفُ إِنْ لَم يَغْلَبْ قُطَعِتْ يَدُهُ. وأنشدَ الأصمعيُّ عنْ أبي عَمْرو<sup>(١)</sup>: فَنَهْنَهْتُ أُولَى القَوْمِ عَنَّي بِضَرْيَة ۗ تَنَفَّسَ عَنْها كُلُّ حَشْيانَ مُجْحَرِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهذا البيتُ مُتَّكَلَّفٌ جداً، وليس فيه طائلٌ».

 <sup>(</sup>٢) أورد من الشرح في (د): «الواخدات هنا الإبل. ويُقال: حشّي الرجل يحشى حشى فهو حشيان». وأورد البيت في (ب) وألحق به الشرح مضطرباً محرّفاً.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي طالب في ديوان أبي طالب؛ ٦٦، وغاية المطالب؛ ١٠٩، وديوان شيخ الأباطح؛ ٤، وزهرة الأدباء؛ ١٣. ويروى البيت: وحطمه م سمر الصفاح وسسرحه وشسبرقه وخسد النعام الجوافل

وحطمه م سمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل وحطمه م سمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل ويروى البيت كالأصل وفيه «وشبرقه» بدل «وسلميه». وفي الأصل «السيال»، وأخذنا بما في الديوان.

<sup>(</sup>٤) البيت بلا نسبة في أساس البلاغة (حشو).

<sup>(</sup>٥) البيت للكميت بن زيد في ديوانه؛ ١/ ٨٥، ولسان العرب (نحب)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ٤٠٤، وتاج العروس (نحب). ويروى: «صار».

 <sup>(</sup>٦) البيت لأبي جندب الهُذلي في شرح أشعار الهذلين؛ ١/ ٣٥٧، وديوان الهذلين؛ ٣/ ٩٢، ولسان
 العرب (نهنه) و(حشا)، وتاج العروس (نهنه) و(حشى). وبلانسبة في ديوان الأدب؛ ٦٦/٤.

يقولُ: إذا وَخَدَتِ الإبِلُ تحتَ هذا المُشبَّهِ بالقمرِ أخذهُ الرَّيُوُ لِتَرَفِهِ (١).

ه. أَمَّا الثَّيابُ فَتَعْرَى مِنْ مَحاسِنِهِ إِذَا نَضَاهَا وَيُكُسَى الحُسُنُ عُرِيانا(٢)

يُقَالُ: كَسِيَ الرَّجلُ يَكْسَى، فهو كاس؛ إذا اكتسى. قال (<sup>(۲)</sup>:

يَكْسَـــى وَلَّا يَفَـــرَثُ مَمْلُوكُهِــا أَ إِذَا تَهَـــرَّتَ عَبْدَهَــا الهَارِيَـــة

قَالُوا: ومنهُ قولُ الحُطَيْئَة (1):

دع المكسارمُ لا تُرْحَسلُ لبِغْيَتِهِسا

وَاقْفُدْ فَإِنَّكَ أَنْدتَ الطَّاعِمُ الكاسبي

وقد قالُوا: إنَّه بمعنى المُطَعَم المَكسوِّ. يقولُ: إذا خلَعَتْ ثياباً اكْتَسَتْ حُسنناً،

وقد قالوا: إنه بمعنى المُطعَمِ المُكسوَ. يقول: إذا خُلَعَت ثيابًا اكتَسَت حسناً، وهو كثيرٌ في كلامهِم.

٦. يَضُمُّ لُهُ المِسْكُ ضَـمٌ المُسْتَهام بِـهِ

٧. قَدُ كُنْتُ أُشْفِقُ مِنْ دَمْعِي على بُصَرِي

٨. تُهْدي البُوارقُ أَخْلافَ المياهِ لَكُمْ

حَتَّى يَصِيْرَ على الأَعْكانِ أَعْكانا فَالْيَوْمَ كُلُ عَزِيسْزِ بَعْدَكُسْمُ هانسا وَلِلْمُحِسِبُ مِنْ التَّذْكارِ نِيْرانسا<sup>(0)</sup>

- (١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إلاَّ أنَّ اللَّفْظَ الذي تَغَزَّلَ به غيرُ تَرِف ولا دَمث ولا طَرِب، والتَغَزُّلُ يحتاجُ إلى رقَّة كلام ولُطْف مَرام»، وهو الصَّواب. ولم أجدها مُشدَّدةً في المعاجم.
- (٢) شرحه في (ك): «كُسي الرجلُ يكسى فهو كاس إذا اكتسى. يقول: إذا خلعت ثيابها
   اكتست حسنها، وسقطت الأبيات (٥-٧) من (ب).
- (٣) البيت لعمرو بن ملقط الطَّائي في لسان العرب (هرا)، وتهذيب اللغة؛ ١٠ / ٣١١، وتاج العروس (هُرا). وبلا نسبة في لسان العرب (كسا)، والمخصَّص؛ ١٤ / ٥، وديوان الأدب؛ ٤ / ١٣٠، وتاج العروس (كسا).
- (3) البيت للحطيشة في ديوانه؛ ٥٠، والأزهية؛ ١٧٥، والأغاني؛ ٢/ ١٥٥، وخزانة الأدب؛ ٢/ ١٢٩، وشرح شواهد الشافية؛ ١٢٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٢/ ٨٣ و// ١٣٩ و ٢٣٨، وسرح شواهد المغني؛ ٢/ ١٩، وشرح المفصل؛ ١/ ١٥، والشعر والشعراء؛ ١/ ٣٢٨، ولسان العرب (ذرق) و(طعم) و(كسا)، وتاج العروس (طعم) و(كسا)، وكتاب العين؛ ١/ ١٤٣، والصِّحاح (كسا). ويلا نسبة في تخليص الشواهد؛ ١١٨، وخزانة الأدب؛ ٥/ ١١٥، وشرح الأشموني؛ ٣/ ٢٥، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٢/ ٨٨، وكتاب العين؛ ٢/ ٢٠.
- (٥) أورد في (ك) الشرح كالأصل إلى قوله: «خلف» فقط. وأورد البيت في (ب)، وألحق به

البوارقُ: السَّحابُ، والأخلافُ: جَمْعُ خلَّف، وهوَ الضَّرْعُ، وجعلَ لها أخلافاً استعارَةً، أي: السَّحائبُ تَسقيكمْ، وَيَهيجُ بَرَقُها تَذكار المُحبِّ لكمْ.

٩. إذا قَدِمْتُ على الأهوال شَيْعَني قُلْبٌ إذا شِئْتُ أَنْ يَسْلاكم خَانا

١٠. أَبُدو فَيَسْجُدُ مَنْ بِالسُّوءِ يَدْكُرُني وَلا أُعاتِبُـهُ صَفْحـاً وَإِهْوانـا(١)

[الوجْهُ إهانةً، ولكنَّه أخرجَ المَصدَرَ على صحَّة الفغل نعو أطُولتُه إطوالاً وأقومتُه إقواماً، فجاءً به على أهوَنتُه إهواناً (٢)، كما قال (٣):

صَدَدَت فَأَطُولَت الصَّدودَ وَقَلَّما وصَالٌ علَى طُولِ الزَّمان يَدُومُ وهذا جائزٌ في الضَّرورة (١٠).

ويُشبهُ معنى البيت ما أخبرَني به عليٌّ بنُ الحسينِ الكاتبُ، عن عليُّ بنِ سُليمانَ، عنْ أبي العَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، قالَ: قالَ خالدُ بَنُ صَفْوانَ، وذكرَ شَبيبَ بنَ شَبَّةَ:

الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>١) سقط البيت من (ب). وألحق به الشرح إلى قوله: «في الضرورة»، مع الزيادة التي أثبتناها في المتن.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و(د) و(ب)، وسقط ما بعد «الفعل» من (د). وزاد في (ك): «عبارة: «وهذا جائز في الضرورة». وفي (ب): «فكأنه جاءً على أهونته...». وسقط ما عدا ذلك منها.

٣) البيت للمرار الفقعسي في ديوانه؛ ٨٠٠ (شعراء أمويون -٢-)، والأزهية؛ ٩١، وخزانة الأدب؛ ١٩٠/٥ و٢٢٦ و٢٢٧ و٢٣١، والسدر؛ ٥/ ١٩٠، وتحصيسل عسين اللهسب؛ ١/٤٤١ و٢/ ٢٥٠، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ٢٤٦، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٥/ ٢٤٦، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٧١٧، ومغني اللبيب؛ ١/ ٣٠٧ و٢/ ٨٥٠ و ٥٩٠، وفرحة الأديب؛ ٣٦. وبسلا نسبة في الإنصاف؛ ١/٤٤١، وخزانسة الأدب؛ ١/١٥١، والخصائص؛ ١/ ١٤٠، والسأرر؛ ٦/ ٣٢١، وشرح المفصل؛ ٧/ ١١٦ و٨/ ١٣٢ و٠/ ٢٧، والمتاب؛ ١/ ٣٩، والماتع في التصريف؛ ٢/ ٢٨١، والمنصف؛ ١/ ١٩١ و٢/ ٢٩، والمقتضب؛ ١/ ٨٤، والممتع في التصريف؛ ٢/ ٤٨١، والمنصف؛ ١/ ١٩١ و٢/ ٢٩، وهمع الهوامع؛ ٣/ ١٩١ و ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): دما جاء من تصحيح الواو هنا مثل أطوكت فَهُو شاذً، / وهو مقبولٌ من العرب، غير مُقيْس عليه، والضَّروراتُ لها حَدُّ تَجُوزُ فيه، فأمَّا الزِّبادَةُ في لغة العرب والقياسُ على ما شذَّ فلاءً، ثمَّ قال: «رجع».

ليسَ لهُ صديقٌ فِي السِّرِّ ولا عَدُوٌّ فِي العَلانيَة.

١١. وَهَكَذا كُنْتُ عُ لَهُ لَمِي وَيَ وَطَني ﴿ إِنَّ النَّفِيسَ غَرِيْبٍ حَيْثُما كانا(١)

هذا، وإنَّ كان متأخِّراً، أحسنُ مِنْ قولِ الآخَرِ<sup>(٢)</sup>:

أَوْفَسَى وَٱكْسَرَمُ مَنِّسَهُ عَنِّسَدَ ذِمَّتِسَهِ إِنَّ الكَرِيْسَمُ كَرِيْسَمٌ حَيَثُمَسا كانسا(٢)

١٢. مُحَسَّدُ الفَضْلِ مَكْدُوْبٌ على أشري أَلْقَى الكَمِيِّ وَيَلْقَانِي إِذَا حانا

١٦. لاَ أَشُرَئِبٌ إِلَى ما لَم يَفُتُ طَمَعاً وَلاَ أَبِيْتُ علَى ما فاتَ حَسْرَانا(١)

«أَشْرِئَبُّ»: أَتْطَلَّعُ وأُشْرِفُ. مِنْ كَلامُ ابنِ عبَّاس رحمهُ اللَّهُ: {فَاشْرَابُّ النَّاسُ إلى ذلكَ}، و«حسرانُ»: فَعْلانُ مِنَ الْحَسْرَة. قَالَ كُثْيِّرٌ (٥):

فقالُوا: ما عَذِيْ رُكَ؟ واشْ رَأَبُّوا عَلَى كِيْرانِهِمْ وَهُ مَ وُقُوفُ وأنشد الأصمعيُّ لأعرابيُّ<sup>(٢)</sup>:

يصرعن ذا اللُّبِّ حتَّى لاحسراكَ به وهُن أضعف خلسق اللَّه أركانا

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (١١-١٣) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يَدُلُّكَ على قلَّة معرفته بالشَّعر اختيارُهُ بيتَ المتنبِّي على هذا، وَصَدْرُ بيت المتنبِّي لفظ خلق ولا طائل في معناهُ، والعَجُزُ مأخوذ من هذا، فبههذا العلم حكم على قصيدة جرير، ولولا أنَّه سَفَه لقلتُ: ما رأيتُ في هذه القصيدة مثلَ بيتَيْ جرير: إنَّ العيونَ التسَي في طرفها مسرض من من من وأخيه، وهما مشهوران، ولكنَّ قوله في هذا لا يُعدُّ، فيُردُّها. وعجز البيت: قتلننا ثمَّ لم يحيينَ قتلانا، وهو وأخوه لجرير في ديوانه؛ ١٦٣١. وقولُ الوحيد: «وأخيه»، يُشير إلى البيت الثاني لجرير الذي يرد غالباً مع هذا البيت، وهو:

<sup>(</sup>٤) شرحه في (ك): «أشرئب أتطلع، وأتشوَّف، وحسران من الحسرة». وفي (د): «أشرئب أتطلع، وحسران فعلان من الحسرة».

<sup>(</sup>٥) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٥٠٥ نقلاً عن ابن جني.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

لاَ أَشْ رَبِّبُ إِذَا عُنيتُ بِنَكْبِ قَ فَ إِذَا عُنيْتُ سِلُبَّةً إَشْ رَأْبِبُ

١٤. وَلاَ أُسَـرُّ بِما غَيْرِي الْحَمِيْدُ بِهِ وَلَـوْ حَملَتَ إِلَـيَّ الدَّهْـرَ مَلاَنــا(١)

«الحميدُ»: المحمودُ، أي: لاَ أُسَرُّ بما آخُذهُ مِنْ غيري؛ لأنَّهُ هوَ المحمودُ على إعطائه، /ولو ملأتَ إِلَيَّ الدَّهرَ عطايا، وبالغَ بمَلَءِ الدَّهْرِ،

١٥ لا يَجْن بَ نَ ركابي نَحْ وَهُ أَحَد ما دُمْتُ حَيّاً وَمَا قَلْقَلْنَ كَيْرانا (٢)
 «الرّكاب»: الإبلُ، و«كيرانُ»: جَمْعُ كُوْر: وهوَ رَحْلُ النَّاقة.

١٦. لَو اسْتَطَعْتُ زَكْبِتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَ إِلَى سَعِيْدِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بُعْرانسا<sup>(٣)</sup>

«بُعرانُ»: جمعُ بَعيْرٍ، قرأتُ على أبي سَهَلٍ أحمدَ بنِ مُحمَّدٍ القَطَّانِ عَنْ أبي سعيد السَّكَّرِيِّ (٤):

وَأِنَّى لأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَرَى أَطُوفُ بِحَبُلِ لَيْسَ فَيْهِ بَعِيدُ وَأَنْ أَسَالُ لَيْسَ فَيْه بَعِيدُ وَأَنْ أَسَالُ لَيْسَ فَيْهِ بَعِيدُ وَأَنْ أَسَالُ لَيْسَا لَا لِكَثِيدُ وَأَنْ أَسَالُ لَيْسِيدُ البِلادِ كَثِيدُ وَأَنْ أَسَالُ لَيْسِيدُ البِلادِ كَثِيدُ وَلَهُ رَانُ رَبِّي فَي البِلادِ كَثِيدُ وَأَنْ أَسَالًا لَهُ البِلادِ كَثِيدَ وَلَهُ مِنْ البِلادِ كَثِيدَ وَلَهُ مَا البِلادِ كَثِيدَ البِلادِ فَيْسِيدُ وَاللَّهُ البِلادِ فَيْسَالُونُ اللَّهُ البِلادِ فَيْسِيدُ وَالْمُعَلِّينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٧. فالعييسُ أَعْضَلُ مِنْ قَوْم رَأَيْتُهُم عَمَّا يَراهُ مِنَ الإِحْسانِ عُمُيانا(١)

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>۲) سقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): «الحمدُ لله إذ لَمْ يستطعْ ذلكَ، وما أحسبُ هذا الكلامَ خرجَ منْ دماغ صحيح، لأنَّهُ قبيحٌ عَمَّ به، ولمَّ يخصَّ، ومنهم أمُّ الممدوح وأخواتُه ويناتُهُ وذواتُ مَحْرَمه، فخاطَبتُه بعضَ النَّاسِ في هذا، فقالَ: إنَّما قالَ: لو استطعتُ، ولم يستطعْ، فما يجبُ في هذا؟ فقلتُ: هل منَ الجميلِ أنْ يقولَ لكَ قائلٌ: لو استطعتُ فعلتُ بأمَّكَ أو بذات مَحْرَم من أهلكَ، والمفتونُ بالشَّيْء لا يكادُيرى عيبهُ»، ثمَّ قال: «رجع». وكتب أمام «بُعرانا» في (ك): «جمع بعير». وسقط البيت من (ب)، ولكنه قال: «بُعران: جمع بعير».

<sup>(</sup>٤) البيتان للأحيمر السَّعدي في أشعار اللُّصوص وأخبارهم؛ ١/ ٩٧، والشعر والشعراء؛ ١/ ٧٨٨، وسمط اللاليء؛ ١٩٦/١. وبلانسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٣١٦، وعيون الأخبار؛ ١/ ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««بعران»، وإنْ كانَ من اللُّغة، فليس حسناً، فإذا الجتمع هذا اللَّفظ في ذلك المعنى كَمُل القُبْحُ».

<sup>(</sup>٦) سقط البيتان (١٧ و١٨) مع الشرح من (ب).

رَجَعَ منْ جماعة النَّاسِ إلى قوم، وأحسبُه سبَّ النَّاسَ كُلَّهمْ بسبِّ هَوْلاءِ القَومِ. ١٨. ذاكَ الجَـوادُ وإِنْ قَـلُ الجَـوادُ لَـهُ ﴿ ذَاكَ الشَّجاعُ وَإِنْ لَمْ يَـرُضَ أَقْرَانا

أي: قلُّ وصنفُه بالجواد.

١٩. ذَاكَ المُعيدُ الدي تَقْنُو يَسداهُ لَنسا فَلَوْ أُصِيْبَ بِشَسَيْءٍ مِنْسهُ عَزَّانسا(١)

يُقالُ: قَنوَتُ الشَّيءَ أَقنوهُ، وهيَ القنيَةُ والقنَّوَةُ والقُنْيَةُ، وقالوا أيضاً: قَنَيْتُهُ أَقْنِيْهِ، والواوُ أَصَحُّ. أيْ: نَحْنُ أَحَقُّ بهِ منهُ بِمَالهِ فكانَ لنا دونَهُ (٢).

· ٢٠ خَفَّ الزَّمانُ علَى أطْرافِ أَنْمُلِهِ حَتَّى تُوهُمُن َ لِلأَزْمِانِ أَزِمانِا<sup>(٣)</sup>

«الْأَنْملُ»: جَمَّعُ أُنْمُلَة، أي: صغُرت الأزمانُ بِالإضافة إلى أنامله (1).

٢١. يَلْقَى الْوَغَى والقَنا وَالنَّازِلاتِ بِهِ وَالسَّيْفُ والضَّيْفَ رَحْبَ البَّاعِ جَذُلانا

٢٢. تَخالُهُ مِنْ ذَكاءِ القَلْبِ مُحْتَمِياً ﴿ وَمِسنُ تَكَرُّمِسِهِ وَالبِشْسِرِ نَسْسوانا

٢٣. وَتُسْحَبُ الحِبَرَ القَيْنَاتُ رافِلَةً في جُدودم وَتَجُرُ الخَيْلُ أَرْسَانا

«القَيناتُ»: الجَواري. واحدتُهنَّ قَينَةٌ، مغنّيةً كانتَ أو غيرَ مُغنّية.

٢٤. يُعْطِي الْمُشُرَ بِالقُصَّادِ قَبْلَهُ مُ كَمَانَ يُبَشُرهُ بِالمَاءِ عَطْشانا

يُقالُ: رجُلٌ عَطشانُ وامرأةٌ عَطْشَى، وقدْ قالُوا: عَطشانَةٌ، وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: يُقالُ: بَشَّرْتُهُ بِكذا وبَشَرْتُهُ مُخَفَّفَةُ أبشرتُه، وَيشرِّتُ بكذا وكذا، وَبَشَرَتُ وأَبْشَرَتُ به، أي:

<sup>(</sup>١) أورد الشرح في (ك) كالأصل إلى قوله: «والقُنية». وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد / (ح): «هذا لعمري بيتٌ حَسَنٌ في معنى الجُودِ». وفي (ب): «والواو أفصحُ».

<sup>(</sup>٣) أورد شرح البيت في (د) كالأصل. وقد سقطت الأبيات (٢١-٢٤) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليسَ من هذا شيءٌ، ولا أرادَ الرَّجُلُ ما يقولُه، إنَّما يقولُه، إنَّما يقولُ: إنَّ أَناملَهُ تُقَلِّبُ الأَزمانَ، فهذا جعلَهَا خفيفة على أنامله، وذلكَ أنَّهُ يُغْني قوماً، فيعُودُ زَمانُهُم بَعْدَ الكَدر صافياً، ويُغْفِرُ قوماً، فيعودُ زمانُهُم بَعْدَ الصَّفُو كَدراً، ويُعزُّ قوماً، ويُدراً تُحدينَ، فهذا تقليبُ الأزمنة ».

فرحتُ به. وقالَ أبو إسحاقَ: إنَّما سُمِّيْت البِشارةُ؛ لأنَّ الذي يُبَشَّرُ بهِ تَحْسُنُ بَشَرَةُ وجهه. ٢٥. جَزَت بني الحسن الحسنن الحسنني فَإِنَّهُمُ ﴿ فَعُ قُوْمِهِمْ مِثْلُهُمْ فَيُ الْغُرُّ عَدْنانا(١)

«مثلُهمّ»، أي: مثلُ قومهِمْ في عدنانَ الغُرِّ، أي: همّ خيرُ قومهِم، وقومُهم خيرُ عدنانَ الغُرِّ.

٢٦. مَا شَيدَ اللهُ مِن مَجْدِ لأَوْلِهِمْ إِلاَّ وَنَحْسنُ نَسراهُ فَيْهِسمُ الآنسا

أي: قد اجتمعَ فيهم ما كانَ في أسلافهم من المجد والشَّرُف.

٢٧. إِنْ كُوْتَبِـُوا أَوْ لُقُـوا أَوْ حُوْرِبُوا وُجِـدُوا فَجِـدُوا فَيْ الْخَطُّ واللَّفظ والهَيْجاءِ فُرْسَانا(٢٠

/٢٨. كَأَنَّ أَلْسُنَهُمْ فَي النَّطْقِ قَد جُعِلَت عَلَى رِماحِهِم فِي الطَّعْنِ خِرْصَانا (٣)

«الخرِّصانُ»: جَمِّعُ خرِّص وَخَرْص، وهوَ السِّنانُ هاهنا، وهوَ في غير هذا ما علَى الجُبَّةُ مِنْ حَلْقةِ السِّنَانِ، وُهوَ في غيرِ هذا الرِّماحُ، وقد ذكرْناهُ، وهوَ أيضاً القُرْطُ. قالَ كُثَيِّرٌ (٤):

عَلَيْهِ فَ لَمْ سَ مِنْ طَبِسَاءِ تَبَالَـة مُذَبِّذَبَـةُ الخِرْصَـانِ بِـادٍ نُحُورُهـا ويُقالُ: واحدُ الخِرصانِ خَرِيْصٌ، وهوَ الرُّمْخُ. قالَ أبو دُوَاد (٥):

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وعلى الهامش الأيسر من الأصل لأحدهم: «عدنان في موضع جرّ، ونصبّهُ لأنه لا ينصرفُ، . . . والميم في قومهم».

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً. وشرحه في (د): «الخِرصانُ:
 جمع خرص، وهو السننان ها هنا، يريد حدَّة ألسنتهم ومضاءها».

<sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣١٤، وبلا نسبة في لسان العرب (خرص)، والصَّحاح (خرص). وضبط «لَعْسٌ» في اللسان بفتح اللاَّم كما ضبطناها عن الأصل، وفي الديوان والصَّحاح «لُعس» بضم اللاَّم.

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي دواد الإيادي في ديوانه؛ ٣٢٣، ولسان العرب (خرص)، وتاج العروس (خرص)، والصِّحاح (خرص). وهذا البيت والبيت الذي سيأتي من قصيدة واحدة على مجزوء الكامل وروي الصاد السَّاكن. وقد ضبط البيت في الأصل بكسر الصاد، كما ضبط البيت الذي سيأتي بضم الصَّاد، وانتقلت عدوى الضبط إلى المعاجم، فورد فيها

وتَشــــاجَرَتَ أَبْطَالُــــهُ بِالْشَــرَفِيِّ ويــــالخَرِيْصَ وقالَ أبو دُوَاد أيضاً<sup>(١)</sup>:

أَوْجُ رَتُ عَمْ راً فَاعْلَمُوا خِرْصاً يَازُدُّ لَا فَوَيَبِ ص

يعني سناناً، وقالَ أبو حاتم في قولِ الشَّاعرِ<sup>(٢)</sup>: أَوْجَـٰرْتُ جُُفْرَتَـهُ خِرْصـاً فَمـالَ بِـهِ كَما انْشَنَى مُخْضَدٌ مِنْ نَاعِمِ الضَّالِ

«الخرْصُ»: السنّانُ، فاجتزأ به منْ ذكر الرَّمحِ، قالَ: والذي أعرفُه «خُرَصٌ»، وأمَّا الجَمْعُ الخرصانُ بالكسنرِ، يريدُ حَدَّةَ أَلْسنتهمْ ومضاءَها (٢).

٢٩. كَـَأَنَّهُمْ يَـُرِدُوْنَ الْمَـوْتَ مِـِنْ ظَمَـاْ ﴿ أَوْ يَنْشَقُونَ مِنَ الْخَطُّيُّ رَيْحانا (١)

٣٠. الكَـائنِيْنَ لِمَـنُ أَبغـي عَدَاوَتَـهُ أَعْدَى العِدا وَلِمَنْ آخَيْتُ إِخْوانا<sup>(٥)</sup>

نصّب «الكائنينَ» على المُدْحِ، كأنَّه قالَ: أعني الكائنينَ، ويُقالُ: آخيتُه وواخَيْتُهُ.

٣١. خَلاَئِقٌ لَوْ رَآهَا الزَّنْجُ لاَنْقَلَبُوا طُمْيَ الشُّفاهِ جِعِادَ الشُّعْرِ غُرَّانا(١)

«الظُّمْيُ»: جَمِّعُ أَظْمَى وظمياءً، والظَّمَى [واللَّمى](٢): سُمْرَةُ الشَّفَةِ، وقد ذكرْناهُ،

محرًّك الرُّويِّ، وذلك خطأ، والصُّواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي دواد الإياديِّ في ديوانه؛ ٣٢٣، وأساس البلاغة (زرر). وفي الأصل: «يزنُّ» بالنُّون، والصَّواب من الديوان وأساس البلاغة: ويزرُّ: يلمعُ.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في لسان العرب (خضد) و (خرص)، وتاج العروس (خضد)، والصَّحاح (خضد). وضبطنا «جفرته» بالجيم المعجمة كما في الأصل واللسان، وفي الصَّحاح حفرته بالحاء المهملة. والجُفرة جوف الصدر. انظر اللسان (جفر). ويروى: «خضد» بدل «مخضد».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا حسنٌ في معنى الفصاحة وذلاقة الألسن».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهذا أيضاً حسنٌ في معناهُ بديعٌ». وسقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٥) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

 <sup>(</sup>٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وشرحه في (د) إلى قوله: «جمع جعد». وأورد كامل شرحه في (ك) كالأصل تقريباً.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

و«جِعِادٌ»: جَمِّعُ جَعْد، و«غُرَّانُ»: جمعُ أَغَرَّ، ولا تجتَمعُ<sup>(۱)</sup> جُعُودَةُ الشَّعْرِ مَعَ «الغَرَرِ»، وهوَ البَياضُ للزَّنجِ<sup>(۲)</sup>. وسُمْرَةُ الشَّفةِ لا تُوجَدُ<sup>(۲)</sup> في الزَّنْجِ، لأَنَّهمَ<sup>(1)</sup> بِيَضُ الشِفاه.

٣٢/. وَأَنْفُ سِ يَلْمُعِيُّ اتْ تُحبُّهُ مُ لَهَا اضْطِراراً وَلُو ٱقْصَوْكَ شَنْآنا(٥)

يقالُ: رجُلٌ يلمعيُّ وأَلمعيُّ: إذا كانَ حاداً فَطناً. قالَ أَوْسُ بنُ حَجَر<sup>(1)</sup>: الأَلْمَعِيُّ النَّي يَظُنُّ لَكَ الظَّنَّ كَانَ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعاً

و«الشُّنَّآنُ»: مصدرُ: شَنتُتُهُ أَشْنَقُهُ شَنْئاً وشُنْئاً وشِنْئاً، وشَنْآا، وشَنْآناً وشَنَآناً ومَشْنَاً وَمشْنَاَةً. قالَ الأَحَوْصُ<sup>(٧)</sup>:

وَما العَيْشُ إِلاًّ مَا تَلَدُّ وَتَشْلَهِي وَإِنْ لاَمَ فِيلِهِ ذُو الشَّلَانِ وَفَتَّدا

(١) زاد بعدها في (ك): «للزُّنج».

- (٢) سقطت من (ك).
- (٣) سقطت عبارة «لا توجد في الزُّنج» من (ك).
  - (٤) في (ك): الأنَّهم في بيض الشِّفاء».
- (٥) أورد في (ب) بعض عجز البيت، وأورد بعض الشرح من قوله: «والشَّنَّان. . . » إلى آخر الشرح.
- (٦) البيت لأوس بن حجر في ديوانه؛ ٥٣، والتعازي والمراثي؛ ٣٠، والخصائص؛ ١١٢/، وتاج العروس (لمع)، والصِّحاح (لمع)، والبيان والتبيين؛ ١٨٤، والحيوان؛ ٣/ ٥٩، ونظام الغريب؛ ٢٩، والمختار من شعر بشار؛ ١٢، ورسالة الغفران؛ ٢٩٨، ومعاهد التنصيص؛ ١/ ١٢٨، والوساطة؛ ٢٩٨، ولسان العرب (حظرب) و(لمع)، وتهذيب اللغة؛ ٢/ ٤٢٤، وديوان الأدب؛ ١/ ٢٧٣، وزهر الآداب؛ ١/ ٥٨ و٢/ ٥٧٥، وكتاب الجيم؛ ٣/ ٢١٤، والكامل؛ ٣/ ١٤٠٠، وذيل أمالي القالي؛ ٣٤، ومعاهد التصيص؛ ١/ ١٢٨، ومنتهي الطلب؛ ٢/ ٢٢٧، ولأوس أو لبشر بن أبي خازم في تاج العروس (لمع). وبلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٥/ ٢١٢.
- (٧) البيت للأحوص الأنصاري في ديوانه؛ ١٢٢، ومنتهى الطلب؛ ٧/ ٩، وطبقات فحول الشعراء؛ ٢/ ٦٦، والشعروالشعراء؛ ١/ ٥١، والعقد الفريد؛ ٦/ ١٦، والأغاني؛ ٥١/ ١٢٩، والحماسة البصرية؛ ١/ ٣٩٧، ومجاز القرآن؛ ١/ ١٤٧، والصّحاح (شنأ) و(شنن)، ولمان العرب (شنأ) و(شنن)، وتاج العروس (شنأ) و(شنن)، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٤٩٩. ويلا نسبة في مقاييس اللغة؛ ٣/ ٢١٧، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٢١).

أراد «الشُّنَّآنَ»، فَخفَّفَ الهمِّزَةَ.

٣٣. الواضحين أبُ وأجبنِ وأجبنِ وأجبنِ وَأَجبنِ وَأَجبنِ اللهِ وَأَلْبابِ وَأَلْبابِ وَأَنْهانِ اللهِ

«أَجْبِنَةٌ»: جَمْعُ جَبِيِن، أي: جميعُ أمورهِمْ وأحوالهِمْ ظاهرٌ غيرُ مُسنَتَتِر، وهذا نحوَ قول الآخَر<sup>(٢)</sup>:

طَعامُهُمُ فَوْضَى فَضَى فَضَى فِي رِحالِهِم وَلاَ يُحْسِنُونَ السِّرَّ إلاَّ تَتَادِيَا

أي: ليسَ فيهم عَيْبٌ، يُخْفتُونَ كلامَهمْ منْ أجله، وهوَ ضدُّ قولِ جرير<sup>(٢)</sup>: فَغُصنَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيرِ فَكلابُكا كَعْبِا بَلَغُستَ وَلا كِلابُا

٣٤. يَا صائدَ الْجَحْفَلِ الْمَرْهُوبِ جانبُهُ إِنَّ اللَّيُوثَ تَصيِّدُ النَّاسَ أُحْدَاناً (١) «أُحدانٌ»: جمعُ واحد، وأصلُهُ «وُحَدَانٌ». قالَ الهُذَلِيُّ (٥):

(١) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به العبارة الأولى من الشرح فقط. وشرحه في (ك): «أجبنة جمع جبين، أي جميع أمورهم وأحوالهم ظاهر غير مستتر».

(٢) البيت للمعذَّل البكري في لسان العرب (فضا). وبلا نسبة في لسان العرب (فوض)، وتاج وتهذيب اللغة ؛ ٢/ ٧٧، ومقايس اللغة ؛ ٤/ ٤٦٠، وأساس البلاغة (فوض)، وتاج العروس (فوض).

(٣) البيت لجرير في ديوانه؛ ٢/ ٨٢١، وخزانة الأدب؛ ١/ ٧٢ و٧٤ و ٥٤٢ و ٥٤٢، والسلّر؛ ٦/ ٣٢٢، وشرح المفصل؛ ٩/ ١٦١، ولسان العرب (حدد). وبلانسبة في أوضح المسالك؛ ١/ ٤١١، وخزانة الأدب؛ ٦/ ٥٣١ و ١/ ٣٠٥، وشرح الأشموني؛ ٤/ ١٦٢، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ٢٤٤، والكتاب؛ ٣/ ٣٥٣، والمقتضب؛ ١/ ١٨٥.

(٤) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به العبارة الأولى والأخيرة من الشرح، وأورد في (ك) الشرح كالأصل إلى قوله: «وُحدان».

(٥) البيت المالك بن خالد الخناعي الهذلي في شرح أبيات سيويه ؛ ١/ ٤٩٨، وديوان الهذليين ؛ ٣/٤، وإيضاح شواهد الإيضاح ؛ ١/ ٤٣٤، والمعاني الكبير ؛ ١/ ٢٥١، وشرح شواهد الإيضاح ؛ ٣٠٣، والكتاب ؛ ٢/ ٦٧ – ٦٨، ولسان العرب (عرس)، وشرح المفصل ؛ ٦/ ٣٢. ولأبي ذؤيب أو المالك بن خالد في شرح أشعار الهذليين ؛ ١/ ٢٢٦ – ٢٢٧. ولمالك أو لأبي ذؤيب أو لأمية بن ابي عائذ في خزانة الأدب ؛ ١/ ٥٠ و ٩٠. ولهؤلاء أو لعبد مناف أو للفضل بن العباس أو

يَحْمِي الصَّرِيْمَةُ أُحْدانُ الرِّجالِ لَـهُ صَيِّــدٌ ومُجْــتَرِيءٌ بــاللَّيْلِ هَمَّــاسُ وقالَ كُتُرُّ():

يَـرَى أَنَّ وُحَـدانَ الرِّجـالِ غَفِـيْرَةٌ وَيُقَدِمُ وَسَطَ الجَمْعِ والجَمْعُ حَافِلُ بَـرَى أَنَّ وُحَـدانَ الرِّجـالِ غَفِـيْرَةٌ وَاللَّبَ عُلِيهِ وَالجَمْعِ والجَمْعِ والجَمْعُ حَافِلُ بقولُ: أنتُ تَصِيدُ الحِيشَ كلَّهُ، واللَّنَتُ بَصِيدُ واحداً واحداً ().

/٣٦. أَذْتَ الذي سَبَكَ الأَمْوالَ مَكْرُمَةً ثُمَّ اتَّخَذْتَ لَهَا السَّئَّالَ خُزَّانا

كذا والله يَشْعُرُ النَّاسُ، وَإِلاَّ فَلْيَخْرَسُوا (1).

٣٧. عَلَيْكَ مِنْكَ إِذَا أَخْلَيْتَ مُرْتَقِبٌ لَمُ تَأْتِ فِي السُّرُّ مَا ثَمْ تَأْتِ إِعْلانا (٥)

لأبي زيبد الطَّائيِّ في خزانة الأدب؛ ٥/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٨. وللهُذلي في لسان العرب

<sup>(</sup>وحد) و(فرس) و(همس)، وتاج العروس (وحد). ويلا نسبة في التكملة ؛ ٦٧، والمخصّص؛ ٩٧/١٧. ويروى عجزُه: ما النّهارُ فأحدان الرجال له. ويروى عجزُه: صيد ومستمع باللّيل هجّاسُ.

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٢٧٧، والمعانى الكبير؛ ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهذا أيضاً من محاسن هذه القصيدة».

<sup>(</sup>٣) سقط البيتان (٣٥ و٣٦) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنَّ البيتَ الجيّدَ منْ شعره لَيُحلُّ منَ القُلوب محَلَّ مثْله، فإذا تكلّم صاحبُ الكتاب عليه بمثل هذا الكلام الذي كانَّه كلام سُوْفِي أوْ بائع شيء منْ هذه الأمتعة اللَّنيَّة خرجَ ـ يشهدُ اللهُ ـ منَ القلب لشدَّة استقباح ما يجيء به، وقد فَسَرِّ النَّاسُ أشعارَ الشُّعَراء من الأصمعي وأبي عبيدة وطبقتهما إلى يعقوب وتعلَب، ثم إلى الصُّولي في تفسيره مثل هذا الكلام الذي يدلُ على زيادة خفة ونقصان وزن، ثم الله يمر به البيتُ البديعُ فلا يتكلّم عليه، ويتكلّم على ما هو دُونَهُ أَقَى .

<sup>(</sup>٥) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «مفحماً». وأورد صدر البيت في (ب) وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «كذَّاباً».

«أَخْلَيْتَ»: صادفتَ مكاناً خالياً، ومنه «أَجْبَنْتُ» الرَّجُلَ: إذا صادفتَهُ جَباناً، و«أَفْحمتُهُ»: صادفتُهُ مُفْحَماً، وقالَ عَمْرُو بنُ مَعْدي كَرِبَ و«أَفْحمتُهُ»: صادفتُهُ مُفْحَماً، وقالَ عَمْرُو بنُ مَعْدي كَرِبَ لبني سُلَيْمَ: «والله لقد قاتلناكُمْ فما أَجْبنَّاكُم، وهاجيناكمْ فَما أَفْحمناكمْ، وسَأَلْناكُمْ فما أَبْخلْناكُمْ». وهذا مِنْ قولِ ابنِ الدُّمينَةُ (٢):

وَإِنِّي لأسْستَحْيِيكِ حَتَّى كَأَنَّمَا عَلَى يَبِظُهُ رِالغَيْبِ مِنْكِ رَقِيْبُ

٣٨. لاَ أَسْتَزِيْدُكَ فَيْما فَيْكَ مِنْ كَرَم أَنا اللذي نامَ إِنْ ثَبَّهُ تُ يَقُظَانَا (٣)

قَالَ: «نامَ»، ولم يَقُلُ: نمِتُ، كما مِنْ عادتِهِ أَنْ يفعلَ؛ لأنَّهُ كانَ يكونُ أبلغَ في الذَّمِّ لنفسه، فتجنَّبُهُ.

٣٩. فَإِنَّ مِثْلُكَ بِاهَيْتُ الْكِرامُ بِهِ

٤٠. وَٱنْتُ أَبْعَدُهُم ذِكْراً وَٱكْتِرَهُم

٤١. قَدُ شُرَّفَ اللهُ أَرْضاً أَنْتَ ساكنُها

وَرَدَّ سُخْطا علَى الأَيَّام رِضُوانا قَدراً وَأَرْفَعُهُم فِي الْمَجْدِ بُنْيانا

وَشَرُّفَ النَّاسَ إِذْ سَوَّاكَ إِنْسَانا (1)

ما أعجَبني (٥) قولُه: «سوَّاكَ»، لأنَّهُ لا يليقُ بشرف الفاظه، ولو قال (١): أَنْشَاكَ، أَوْ نحوَ ذلك كانَ أَلْيَقَ بالحال (٧).



- (١) في (ك) و(د): «كذَّاباً».
- (٢) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٤٢.
- (٣) سقطت الأبيات (٣٨-٤١) مع الشرح من (ب).
  - (٤) أورد شرح البيت في (ك) كالأصل تقريباً.
    - (٥) في (ك): «ما يعجبني».
- (٦) العبارة التالية في (ك): «ولو قال: أنشاك إنساناً أو نحوه لكان أليق،
- (٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «أخطأ صاحبُ الكتاب وأسقطَ، أيكونُ لفظ أشرفَ من لفظ القُرآن؟ قالَ اللهُ سبحانهُ: ﴿الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ [الانفطار؛ ٧]﴾، و «سوَّاكَ فَ فَالمَعَنَى أفضلُ من «أنشاكَ»، وذلك أنَّه قد يُنشئهُ غَيْرَ سَويٍّ، فإذا سوّاهُ، فقد أنشأهُ سَويًا على أتمَّ الصُّوْرة والخَلق، ولوقال: «أنشاكَ» على إصابَة المعنى لدخل تحت ضرورة، وهو إبدالُ الهمزَة، فهذا مَبْلغُ نَقْده للكلام، ومَبْلغُ إجْلاله للقُران».

## (\*)(YYY)

وقالَ، وأبو مُحمَّد الحسنَ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنُ طُغُجَّ بَشرَبُ، وهوَ عندَهُ، فأقبلَ اللَّيْلُ(١):

١٠ زَالَ النَّهَارُ وَنُسُورٌ مِنْسِكَ يُوْهِمُنَا أَنْ لَمْ يَزَلُ وَلِجُنْحِ اللَّيْلِ إِجْنَانٌ (٢)

يُقالُ: «جَّنَّ» عليه اللَّيْلُ جَناناً وجُنوناً، وأجَنَّهُ [إِجِناناً]<sup>(٢)</sup>، وقد قيِّلَ: جَنَّهُ أيضاً، وهوَ «جِنْحُ اللَّيل» بالكسر، و«جُنْحُهُ» بالضَّمِّ أيضاً.

٧. فَإِنْ يَكُنْ طَلَبُ البُسْتَانِ يُمْسِكُنَا فَرُحْ فَكُلُ مُكانِ مِنْسِكَ بُسْتَانٌ (ا)

«الرَّواحُ» [في الأصلِ] (٥)؛ منْ لَدُنْ زوالِ الشَمسِ إلى العَشيِّ (٦)، ثُمَّ كَثُرَ استعمالُهُ حتَّى تَجاوزُوا في ذلك، فقالومُ في كُلِّ وقْت.



<sup>(\*)</sup> اليتان في ديوانه؛ ٢٠٢، ومعجز أحمد؛ ٣/٣١، والواحدي؛ ٣٢٢، والتيان؛ ٤/ ٢٣٢، والبازجي؛ ١٣٢١، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۱) المقدَّمة في (ك): «وقال، وأبو محمد بن طعج يشرب، وهو عنده، فأقبل اللَّيل»، ثمَّ زاد: «الثاني من البسيط والقافية متواتر». وفي (ك): «وقال في مجلس الأمير أبي محمد، وقد أقبل اللَّيل». وسقطت المقدمة والبيتان مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد في (ك) أغلب شرح البيت كالأصل تقريباً.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك)، وبعدها: «ويُقال: جنح اللَّيل وجُنحه» فقط.

<sup>(</sup>٤) أورد أغلب الشرح في (ك) كالأصل.

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «الغسق». والعبارة بعدها: «ثم كثر استعماله في كل وقت، فقط.

## (\*)(YV£)

وقالَ في بطِّيخة النَّدِّ التي أحضرها أبو العَشائرِ مَجْلسَه، وقَدْ ذَكرْناها(١): ١. مَا أَنا وَالْخَمْارُ وَيطيُخَاةٌ سَوْداء في قَشْر مِنَ الْخَيْزُران ؟(١)

رفَع «الخَمْرَ»؛ لأنَّها معطوفةٌ علَى «أنا»، كما تقولُ: ما أنتَ وزيدٌ؟ أي: وما زيدٌ؟ قالَ<sup>(٢)</sup>:

يا زِيْرَقَانُ أَخَا بَنِي خَلَفٍ مَا أَنْتَ وَيْبَ أَبِيِّكَ وَالفَخْرُ؟ وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>:

/فَما أَنا والسَّيرُ فِي مَثَلَفٍ يُسبَرِّحُ بِسالذَّكَرِ الضَّسابِطِ

ويُروك «والسيّر)».

٢. يَشْعَلُنْنِ عَنْهِا وَعَسَنْ غَيْرِهَا تُوطِينِنِيَ النَّفْسَ لِيَوْمِ الطُعَانُ<sup>(٥)</sup>

أرادَ: عَنْ غَيرِهِا، ممَّا يجري مُجْراها، لابُدَّ منْ أنْ يكونَ أرادَ هذا فعمَّم، وهوَ يريدُ الخُصوصُ.

(\*) الأبيات في ديوانه؛ ٢٢٧، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٤٩٧، والواحدي؛ ٣٥٥، والتيان؛ ٤/ ٢٣٢، واليازجي؛ ١/ ٤٤٧، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٦٢.

(١) المقدَّمة في (ك): «وقال في البِطِّيخة النَّدُّ التي أحضرَها أبو العشائر». وفي (د): «وقال أيضاً في بطِّيخة من نَدُّ في غشاء من خيزران». وفي (ب): «وقال».

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: «وما زيد».

(٣) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٢٢.

(٤) البيت لأسامة بن حبيب الهُذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ٣/ ١٢٨٩، وديوان الهذليين؛ ٢/ ١٩٥، وليوان الهذليين؛ ٢/ ١٩٥، والله رُر؛ ٣/ ١٥٧، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٢١١، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ١٢٨، وشرح المفصل؛ ٢/ ٥٠، والمقاصد النحوية؛ ٣/ ٩٣. وللهُذلي في لسان العرب (عبر). وبلانسبة في رصف المباني؛ ٢١٤، وشرح الأشموني؛ ٢/ ٤٩٦، وشرح عمدة الحافظ؛ ٤٠٤، والكتاب؛ ٢/ ٢٠٣، وهمع الهوامع؛ ٢/ ١٨١.

(٥) سقط البيت مع شرحه من (ب).

٣. وَكُلُ نُجُلِهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

«نجلاءُ»: طَعْنَةٌ واسعةٌ، وقد ذكرناها، و«صائِكٌ»: دُمّ الصقّ بها، وقد ذكرناها أيضاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «نجلاءُ: طعنة واسعة، وصائكٌ: دم لازقٌ بها».

# (\*)(YV)

وقالَ بِمِصْرَ، وقد بلفَهُ أَنَّ ذِكِّرَهُ جرَى فِي مجلس سينَفِ الدُّولَةِ، وأَنَّهُ هُتِفَ بموته (١):

١. بيسم التعليس لا أهل و لا وطين ولا نديسم ولا كساس ولا سيكن ولا سيكن ولا كساس ولا سيكن ولا كساس ولا سيكن ولا كريسم ولا كيست يبلغه مين نفسيه الزمن لا تلسق دهسرك إلا غيير مكسترت ما دام يصحب فيه روحك البدن المسررت به ولايسرد عليسك الفيات الحسن لا غيسم سيرورا ماسررت به ولايسرد عليسك الفيات الحسن ولا فطنوا مميا أضسر بياهل العشق أنهسم هوا وماعر فوا وماعر فوا الدنيا ولا فطنوا لا تخييم عيونه م دمعا وأنفسهم المحسن كاليوم مؤتمن اليوم المؤتمن اليوم مؤتمن اليوم مؤتمن اليوم المؤتمن ا

هـذا نُسيِّبُ مَنْ قَدْ أَضْمَرَ فِي نفُسـهِ عَتَبِاً، وكـانَتْ عـادةٌ منْـهُ، وقـدْ ذكرْتُهـا،

مَنَعَ الرُّقَادَ فيما ينامُ الحارثُ سُقَمٌ المَّ به وهم مُّ كارثُ». ولم أعثر عليه.

 <sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٢٦٨، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١١٥، والواحمدي؛ ٦٦٧، والتيمان؛ ٤/ ٢٣٣، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (د): «واتصلَ به أنَّ قوماً نعوه في مجلس سيف الدَّولة بحلب، فقال، ولم ينشدها كافوراً». وفي (ك): «وقال بمصر، وقد بلغه أنَّ قوماً نعوه بمجلس سيف الدَّولة بحلب»، ثمَّ قال: «في الأول من البسيط والقافية متراكب». وفي (ب): «وقال» فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب). وسقط عجزه والأبيات (٢-٦) منها.

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «اكترث افتعل من قولهم: كرث عليه الأمر إذا شقَّ عليه. قال رجلٌ من قريش:

 <sup>(</sup>٤) سقط البيت من (ب)، ولكنَّه قال: «النَّاجية: الناقة السَّريعة». وشرحه في (ك): «ذكر أنَّ البين مؤتمنٌ عليه؛ لأنَّه سأل ألاًّ يلحقه ضررٌ، ثم شرح ما ادَّعاه في هذا البيت بقوله».

و«النَّاجِيَةُ»: السَّريْعةُ، قالتِ الخنساءُ(١): وناجيًـــة كأتــانِ الثَّميــة

/«الحل» هنا؛ الطريق يے الرمل. ٨. ما في هَوادجِكُمْ مِنْ مُهْجَتي عَوَضٌ ٩. ينا مَنْ نُعَيْتُ عَلَى بُعْد بِمُجْلسه

١٠. كُمْ قَدْ قُتِلْتُ وَكُمْ قَدْ مِتْ عِنْدَكُمُ

١١. قَدْ كَانَ شَاهَدَ دَفْني عِنْدَ قَوْلِهِمُ

١٢. مساكُلُّ مسايَتَمَنَّى الْمَسْرَءُ يُدُرِكُسهُ

لِ غَادُرْتُ بِالخَلِّ أَوْصَالَهَا

إِنْ مِتْ شُوفًا وَلا فِيها لَها ثَمَن (٢) كُل بِمَا زَعَم النَّاعُونَ مُرْتَهَن كُل بِمَا زَعَم النَّاعُونَ مُرْتَهَن ثُمُ انْتَفَضْت فَزالَ القَبْرُ وَالكَفَن جَماعَة ثُمُ ماتُوا قَبْلَ مَن دَفَنُوا (٣) تَجرى الرياحُ بِما لاَ تَشْتَهى السُّفُن (١)

يجوزُ في «كُلِّ» النَّصبُ بِفِعلِ مُضْمَر، كأنَّهُ قالَ: ما يُدرِكُ المرءُ كُلَّ ما يتمنَّى، فلمَّا أضمَرَ الفِعَلَ فسَّرهُ بقولَه: «يُدركه» كقولك: ما زيداً ضريْتُه، فيختارُ النَّصبَ لأجلِ النَّفْيِ ومُضَارَعَتِه بأنَّه غيرُ واجب حروف الاستفهام، هذا في لُغَة بني تميم؛ لأنَّ «ما» عندَهم غيرُ عاملةً، فتجري مُجرَى «لا» في نَحْوِ قولِ الشَّاعرِ<sup>(٥)</sup>:

لا الدَّارُ غَيَّرَها بَعُدي الأنبِسُ وَلا بِالدَّارِ لَوْكَلَّمُتُ ذا حاجَة صَمَّامُ

كذا أنشَدَهُ سيِبَوَيْهِ بنَصبِ «الدَّارِ» لأجِّلِ النَّفَيِ. وأنشدَ أيضاً (١٠):

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٨١.

 <sup>(</sup>۲) شرحه بقوله: «يقولُ: سلوتُ عنكم كأنَّ هوادجكم ليس لي فيها عوضٌ من نفسي، فإن
 هلكت شوقاً فليس لي في الهوادج ثمنٌ لها». وسقطت الأبيات (۱۱-۸) من (ب).

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «هذا البيت فيه تهزُّو بالنَّاعين. يقولُ: زعموا أنِّي دفنتُ ثُمَّ ماتوا قبلي، وقوله: دفنوا، إنَّما يريد أنهم قالوا ذلك، لأن المعنى يصحُّ على هذا التأويل، وإذا قال الرَّجل: قُتِلَ فلانٌ، ثمَّ علم أنه حيٌّ، جاز أن يُقالَ له: لمَ قتلتَه؟ أي: لم قلتَ ذلكَ اللَّفظ؟.

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، ولكن بتحريف كالعادة. وأورد شرح البيت في (ك) كالأصل حرفياً إلى قوله: «وكان كذا ينشده؛ عدا الشاهد الثاني.

<sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه؛ ٩٦، وتذكرة النحاة؛ ٤٢، وتحصيل عين اللهب؛ ١١٨/١، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٨٤، والكتاب؛ ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) البيت لهُدبة بن الخشرم في ديوانه؛ ٩٧، وخزانة الأدب؛ ٩/ ٣٣٧، وتحصيل عين

فَ للا ذا جَ للل مِبْنَ لُهُ لِجَلالَ قَ وَلا ذا ضَ ياعٍ مُ نَّ يَ تَرُكُنَ لِلفَقْ ر

منصوباً كما ترى، فأمًّا لُغةُ أهلِ الحجازِ فترفعُ كُلاً بـ«ما»؛ لأنَّها عاملةٌ عندَهـم كـ«لَيْسَ»، ويكونُ «يُدْرِكُهُ» الخَبَرَ، وكذا كانَ يُنْشِدَهُ. ومثَلُهُ قَوْلُ مُزَاحِمِ الْعُقَيْلِيِّ<sup>(۱)</sup>: وقَسالوا: تَعَرَّفْهـا المَنسازِلَ مِسنَ منِسىً وما كُلُّ مَنْ وافَـى منِسَى أَنسا عـارِفُ

كذا يُنْشَدُ على لُغَة أهل الحجاز بالرَّفع على إرادَة «الهاء» في «عارف»، كأنَّهُ قالَ: «عارفُهُ»، فيما حكَى سيبوَيَه، وبنو تُميم ينصبونَ كُلا على ماتَقَدَّمَ.

١٣. رَأَيْتُكُمْ لايَصُونُ العِرْضَ جَارُكُمُ أُ وَلا يَسدِرُ علَى مَرْعاكُمُ اللَّبَسنُ (١)

/١٤. جَسزاءُ كُلُ قَرِيْبِ مِنْكُمُ مَلَلٌ وَحَسَثُ كُلُ مُحِبِّ مِنْكُمُ ضَغَسَنُ

هوَ الضِّغْنُ والضَّغْنُ، يُقالُ: ضَغْنَتُ عليه أَضْغَنُ، وهوَ الحِشِّدُ، وهيَ الضَّغْيِنَةُ، وجمعُ الضَّغْيِنَةُ، وجمعُها: ضَغَائنُ، وجمعُ ضغْن: أَضْغَانُ. قالُ<sup>(١)</sup>:

قَدْ رَابَني مِنْ بَني حَفَّصٌ وَأُسْرَتِهِ مَشْنيُ الكَمَثْرَةِ فِي أَعْنَاقِهِا ضَغَنُ

الذهب؛ ١/٨١١، وشرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٨١، والكتباب؛ ١/ ١٤٥، ولسان العرب (قدر)، وشرح شواهد مغني اللبيب؛ ١/ ٢٧٦، والأغاني؛ ٢٦٧/٢١. وبلا نسبة في الرَّد على النحاة؛ ١١٣، وشرح المفصل؛ ٢/٣٧.

<sup>(</sup>۱) البيت لمزاحم بن الحارث العقيليّ في ديوانه؛ ١٠٥ (مجلة معهد المخطوطات؛ المجلد ٢٢ الجزء الأول)، وخزانة الأدب؛ ٢٦٨٦، وتحصيل عين الذهب؛ ١٨٧، وشرح أبيات سيبويه؛ ١٩٤١، وشرح التّصريح؛ ١٩٨١، وشرح شواهد الإيضاح؛ ١٥٤، وشرح أبيات أبيات مغني اللبيب؛ ٨/ ١٠٩، وشرح شواهد المغني؛ ٢/ ٩٧٠، والكتاب؛ ١/ ٢٧ ووضح و ١٤١، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٨٨. وبلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ٢/ ٣٣٢، وأوضح المسالك؛ ١/ ٢٨٢، والخصائص؛ ٢/ ٣٥٤ و ٣٧٦، وشرح الأشموني؛ ١/ ٢٥٨، ولسان العرب (عرف)، ومغنى اللبيب؛ ٢/ ١٩٤٤.

 <sup>(</sup>۲) سقطت الأبيات (۱۳ – ۱۵) مع شرحها من (ب)، ومن غرائب نسخة (ب) أنه أورد قبل
 هذه الأبيات شروحاً لأبيات سابقة، دون أى ترتيب أو ضبط أو دقة.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

وأنشد أبو زيد لرُؤْبَةً(١):

يَحُسكُ ذِفْسراهُ لأُصَلَحسابِ الضَّغَسنَ

١٥. وَتَغْضَبُونَ علَى مَنْ نالَ رِفْدَكُمُ

١٦. فَغَادَرَ الهُجُرُمَا بِينِي وِيَيْنَكُمُ

تَحَكَّلُكَ الأَجُسرَبِ يَسأذَى بِسالعَرَنَّ حَتَّى يُعاقَبِ لهُ التَّنْفِيْس والمِنَسنُ يَهُماء تَكسب فيها العَيْنُ وُ الأَذُنُ<sup>(٢)</sup>

«اليهماءُ»: الأرضُ التي لأيهتَدَى فيها. قالُ الأعْشَى (٢):

وَيَهُماءُ بِاللَّيْلِ عَطْشَتَى الفَالا قِيكُونِسُني صَاوْتُ فَيَّادِهِا

وكأنَّ هذا مأخوذٌ منِّ قول كعب بن زُهير (٤):

لَقَدْ سَكَنَتْ بَيْني وَبَيْنَكُ بُرْهَدَةً بإنَّ السَّوى لِقَدْ سَكَنَتْ بَيْني وَبَيْنَكُ أَبُرْهَدَةً الشَّوى

أي: صارتَ بَينَنا فَلاَّةُ يسَكنُها الوحْشُ لبُعْدها وطولها. يقولُ: تُبَصِرُ العَيْنُ، وتَسمعُ الأَذُنُ مالا حقيقةً لهُ لبُعْدها وَدَويهالحنينِ الرُّياح بِها.

١٧ . تَحْبُو الرَّواسِمُ مِنْ بَعْدِ الرَّسِيْمُ وَتَسْأَلُ الأَرْضُ عَنْ أَخْفَافِهَا الثَّفِنِ (٥)

«الرَّسيمُ» ضربٌ مِنَ السَّيْرِ، وقد ذكرناهُ، قُرِيءَ على مُحمَّد بنِ الحسننِ عنْ

<sup>(</sup>١) البيتان لرؤية في ديوانه؛ ١٦٠، ولسان العرب (عرن)، وجمهرة اللغة؛ (عرن)، وتاج العروس (عرن)، والنَّوادر لأبي زيد؛ ٣٩٧. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ٢/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) أورد في (ك) الشرح التالي: «اليهماء الأرض التي لا يُهتدى لها، كأنَّه يخبُّرُ [كذا] الذين يخاطبهم أنَّه قد بَعُدَ عن بلادهم، فصار بينه وبينهم يهماء تكذب فيها العين والأذن». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «لا يُهتدى لها».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لكعب بن زهير في ديوانه؛ ١٢٨، وفيه: «العينُ» بدل «الحُنْشُ».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً إلى قوله: «لقوَّة السَّير» عدا أبياتت الاستشهاد. وشرحه في (د): «الرَّسيم ضرب من السَّير، والنَّفن جمع ثفنة». وشرحه في (ك): «يُقال: حبا البعير حبواً؛ إذا عجز عن القيام، فحبا، وهو باردٌ، والرواسمُ نوق تسير الرَّسيم، وهو ضرب من السَّير سريع ، والثفن جمع سفنة ، وهو ما يُصِبُ الأرض من البعير إذا برك».

أحمد بن يحيّ، وأنا حاضرٌ (١):

كَانِّي لَــمْ أَقُــلْ: عاجٍ لأَفْست تُـراوحُ بَعْسدَ هِزَّتِهِا الرَّسِيمَا

قالَ: «الأَفْتُ»: التي تغلبُ الإبِلَ علَى السنَّيرِ، و«الثَّفنُ»: جَمْعُ ثَفنَةٍ، وهوَ ماغَلُظَ منْ جلِّدِ النَّاقةِ والبعيرِ لُلاقاتهِ الأرضَ إذا بَركا، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(١)</sup>:

خَــُوَّى عَلَــى مُسَــُ تَوِياتٍ خَمَـس كِرْكَــرَة وِنَّفنِــات مُلَــس كِرْكَــرَة وِنَّفنِــات مُلَــس وقال كُتُور (٢):

تَرَاهَا إِذَا اسْتَقْبَلْتَهَا مُحْزَبُلُةً عَلَى نَفِينِ مِنْهَا دَوامِ مُسنَفَّنِ

/يقولُ: إذا كلَّتَ أخفافُ المطيِّ وحفيتَ لشدَّة السَّيْر حَبَتَ، [على تَفناتها]<sup>(1)</sup>، وسألت الثَّفناتُ الأرضَ عن الأخفاف استراحةُ إليها. أيُّ<sup>(6)</sup>: تقولُ لها: مَا فعلتُ وماكانَ منها ؟ وهذا مَثَلُ ضَرَبَهُ لقُوَّة السَّيْر، ولاسؤالَ هنالكَ في الحقيقة، أي: لو كانتُ ممَّنْ يصَّحُ منهُ السُّؤالُ لسالتَ. ومثلُهُ قُولُ الرَّاجزُ<sup>(1)</sup>:

وقالت الأنساعُ للبَطِّن: الْحَقِّي

ولا قولَ هناكَ في الحقيقة (٢).

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه؛ ١٤٢، ولسان العرب (أفت)، وتهذيب اللغة؛ ١٤/ ٣٣٤، وكتــاب الجيم؛ ١/ ٦٩، وتاج العروس (أفت).

<sup>(</sup>۲) البيتان للعجَّاج في ديوانه؛ ٢/ ١٩٩- ٢٠١، ولسان العرب (ئفن) و (شرس)، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٢٧٣، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٣٢، والكتاب؛ ١/ ٤٣٢، والصُّحاح (شرس)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ٢٨٢، وتهذيب اللغة؛ ١/ ١٠٢، وتاج العروس (شرس) و (ئفن)، وكتاب العين؛ ٤/ ٣١٨. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ١٩٩ و ٢٣٢ و ٤٢٩، ومجمل اللغة؛ ١/ ١٩٩، ومقاييس اللغة؛ ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) العبارة في (ب): «فقالت أين الأخفاف التي كانت تحمل هذا البعير؟».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٦٣.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): وإلاَّ أنَّ المتنبّي أحسنَ في هذا البيت لفظا ومعنى،

١٨. إِنِّي أُصَاحِبُ حِلْمِي وَهُوَ بِي كَرَمٌ ﴿ وَلاَ أُصاحِبُ حِلْمِي وَهُوَ بِي جُبُنٌ (١)

يقولُ: أحلُمُ إِذا كانِ حلِمي كَرَماً، فإنّ كانَ حلمي جُبناً لم أحلُمُ. قالَ الفنّدُ الزّمّانيُّ(٢): وَبَعض الحلِّم عَنِّد الجَهِّد الجَهِّد الجَهْد إلانَّلَّد إلانَّلَّ الخَيْد الجَهْد الجَهْد الجَهْد الجَهْد الج

١٩. وَلاَ أُقينِهُ علَهِ مسال أُذَلُّ بِهِ وَلا أَلَهُ بِمها عِرْضي بِهِ دَرِنُ

٢٠. سَهِرْتُ بَعْدَ رَحِيلِي وَحْشَةَ لَكُمُ ثُمُ اسْتُمَرُّ مَرِيْرِي وَارْعَوَى الْوَسَنْ (٢٠

«المريرُ»: جمعُ مريرة، وهيَ القُوّةُ منَ الحبِّلِ، أيّ: صبَّرتُ نفسي فصَبَرَتُ '، [واستمرَّ مريري، أي: استقام أمري، ورجَعَ النَّعاسُ إلى عَيني [(٥)]. وحدَّتَتي (١) المتبِّي، قالَ: حدَّتي فُلانُ الهاشميُّ،قد أسماه، من أهل حرًّانَ بمصرَ، قالَ: أحدُّتُكَ بطريفة؛ كتبتُ إلى امرأتي كتاباً تمثَّلتُ فيه ببيتك:

بِمَ التَّعَلُّولُ لا أَهْلُ ولا وَطُلُونُ وَلا نَديمٌ وَلا كَانُهُ ولا سَكَنُ؟

فأجابتني عن الكتاب، وقالتْ: ما أنتَ والله فيما ذكرَتَهُ مِنْ هذا البيتِ إِلاَّ كما قالَ هذا الشَّاعرُ في هذه القصيدة:

سَهِرِتُ بَعْدُ رَحِيِلْ يَ وَحَشَمَةً لَكُمُ تُكُمُّ استمَرَّ مَرِيْ رِي وارْعوى الوَسَنُ

٢١. وَإِنْ بُلِيْتُ بِوُدُّ مِثْلِهِ وُدُكُمُ فَإِنَّنِي بِفِراقِ مِثْلِهِ (٢) قَمِسْ (٨)

(۱) سقط البيتان (۱۸ و ۱۹) مع الشرح من (ب). وأورد في (ك) شرح البيت (۱۹) كما في الأصل حرفياً، ولكن بعد البيت (۱۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في هذا المجلد ص٩٣، وأعاد إنشاده فيه ص٢٤٥. وفي (ك): «كقوله» بـدل «قال الفند الزِّمَّانيُّ»، وفيها: «للذلَّة»، وهي الرِّواية الأشهر.

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «فبصرت». وأورد الشرح في (ك) إلى قوله: «فبصرت»، وزاد ما سنشير إليه.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (ب): «فتصبَّرت».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك)، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في الصُّبح المنبي؛ ٤٥٠، نقلاً عن ابن جني.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «منكمُ»، وأخذنا بما في (ك) و(د) والمصادر.

<sup>(</sup>A) ضبط «قَمنُ» في الأصل بكسر الميم وفتحها، وكتب فوقها «معاً». وقد سقط البيت مع

حُكِيَ أَنَّ سينَفَ الدَّولة لِمَّا سَمِعَ هذا البيتَ قالَ: سارَ وحقَّ أبي لويُقالُ: رجُلٌ قَمَنٌ وقَمِنٌ وقَمِيْنٌ بِكذا، أي: خَليقٌ به ِ قالَ<sup>(۱)</sup>:

/مَنْ كَانَ يَسَأُلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلُنَا؟ فَالْأَقْحُوانَـةُ مِنَّا مَسنُزِلٌ قَمَــنُ

فَمَنُ قَالَ: «قَمِنُ» بكسر الميم قال: قَمِنَان و قَمِنُونَ وقَمِنَةٌ وقَمِنَتان وَقَمِنَاتٌ فَيْ المؤنَّث، ومَنْ قاتح الميم لم يُثَنَّ ولم يُعَنِّ ولم يُؤنِّث، وكانَ بحال واحدة أبداً، فأمَّا قَمِينَ، فيُثَنَّى ويُجمعُ ويُؤنَّثُ، تقولُ: قمينٌ وقمينان وقمينون وقمينة وقمينان وقمينات؛ لأنَّهُ وصف صريح، و«قَمَنُ» للواحد والجمع أفصح اللَّغَتين وأعلاهما. وقد أكثر النَّاسُ في معنى هذا البيت، فقالُوا(٢):

... ... وَإِذَا نَبِ اللَّهِ مَا نَزِلٌ فَتَحَوَّلُ وَاللَّهِ عَلَى مَا نَزِلٌ فَتَحَوَّلُ وَاللَّهِ

وغيرَهُ ممَّا يَكَثُرُ تعدادُهُ. ومنَ مطبوع ما جاءَ في ذلَك ما قرأتُهُ على أبي بكَرِ أحمد بن كامل بن شَجَرةِ، قالَ: أنشدنا المُبَرَّدُ (٢):

لاتطُّلُ ب السرِّزُّقَ بامتهان وَلاتُ رد عُ رفَ ذي امتال

شرحه من (ب). وشرحه بقوله: «حكي أنَّ سيف الدَّولة لَمَّا سمع هذا البيت قال: سار وحق أبي. يقولُ: إن بليت بُقُوم ليس ودُهم بالصَّحيح، وهو مثلُ ودكم خؤون فإنِّي بفراق مثل هذا الفراق جدير. ولو رُويت : بفراق مثله بنصبها لكان ذلك وجها قويّاً، وتكون الهاء عائدة على الودد، ويُقال : فُلان قَمن وُقمين بهذا الأمر، ويثنَّى ويُجمَع ، فإذا قلت : قَمَن بفتح الميم لم يثنَّ ولم يجمع».

- (۱) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه؛ ۲۸۱. ولُلحارث بن خالد المخزوميِّ في ديوانه؛ ۱۰۳ ولسان العرب (قمن)، وأساس البلاغة (قمن)، وتاج العروس (قمن). وبلا نسبة في لسان العرب (قطط) و (قحا)، وتهذيب اللغة؛ ٥/ ١٢٥، وكتاب العين؛ ٥/ ١٨١، وتاج العروس (قطط). ويروى «فالقُطقطانة».
  - (٢) البيت بتمامه:
- واحـــذَرْ محــلَّ السُّــوء لا تحلُــلْ بـــه وإذا نبــــا بـــكَ مـــــنزِلُ فتحــــوَّلِ وهو لعبد القيس بن خفاف البُرجميِّ في لسان العرب (كرب). ويلانسبة في تهذيب اللغة؛ ١٥/ ٤٨٥ ، وأساس البلاغة (نبو)، وتاج العروس (نبا)، ولسان العرب (نبا).
  - (٣) الأبيات بلا نسبة في شرح ديوان المتنبى للواحدي؛ ٦٧٠ ، والتبيان؛ ٢٣٨/٤.

فَإِنَّ لَهُ خَلِيرٌ مُسْتَعَان

واست تَعْنَهُ وَاست تَعْنَهُ أَشُـــدُ مِــنَ فاقَـــة وَجُــوع إغْضاء حُـر علَــ هــوان فَ إِنْ نَبِ الْمَ نَزِلُ بِحُ رَّ فَمِ نَ مَك انِ إِلْك مَك انِ ٢٢. أَبْلَى الأَجلَّةَ مُهْرى عند عَيْد عَيْركُم فَيْدُلُ العُدْرُ بِالفُسطاط وَالرَّسَن (١)

«الأجلَّةُ» جمعُ جلال، وهوَ واحدٌ، ويُقالُ: جُلٌّ وأجلالٌ، وقدّ ذكرُناهُ. ويُقالُ: فُسنطاطٌ وفسطاطٌ وفَسنتاطُّ وفسنتاطُّ وفسنَّاطُّ وفسنَّاطُّ، ستُّ لغات، وجمع فسلطاط فَساطِيْطُ، وَجمْعُ فُسَّاطِ فَساسيطُ، ولم يقولوا في فُستَاطِ: فساتِيطُ، وهوَ فياسه.

يقولُ: طابَ مُقامي عندَ غيرِكمُ؛ لأنَّه أكرَمَني، ولم يُمَلَّ مَثوايَ عندَهُ. ٢٣. عَنْدُ الهُمَامِ أَبِي الْسِلْكِ الذي غَرِقَتْ فَي جُودِهِ مُضَرُ الحَمْراءُ واليَمَن (٢٦)

غلا في القولِ، وحاشا لله أنْ بكونَ كذلكَ. وإنَّما سُمِّيَتْ مُضَرَّ الحمراءَ؛ لأنَّ نزاراً لَّا ماتَ، وتحاكمَ أولادُه؛ ربيعةُ ومُضَرُّ وإيادُ وأنْمارُ إلى الحيَّة /الجُرَّهُميِّ في قَسْم ميراثه، أعطى ربيعة الفرس، وأعطَى مُضنر الذَّهْب، فسُمَّيْتُ مُضرر الحمراء، ابُّنَا خَيْدَفِ مِثْلِ فَرِسٍ وأسبدٍ وتميم وضبُّـةَ والرَّبابِ وأخَواتِها. وعلى ذِكْبِ مُضَبِّرَ الحمراء، فحدَّثَتِي أبو الفَرج الكاتبُ عَنْ أبي الحسن عليُّ بن سُليمانَ، قالَ: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ يزيدً، قالَ: حدَّثَنِي شيخٌ منْ آل الْمُهلَّب، قالَ: دخلَ مَروانُ بنُ أبى حفصةً على إبراهيمَ المُوصليّ، فأنشدَهُ ابنُه أسحاقُ لنفسنه (٦):

إذا مُضَـرُ الحَمْـراءُ كانتُ أَرُومَتـي وقامُ بنصْـري خَازمٌ وابْـنُ خازم عَطْسِتُ بِأَنْفِ شَامِخِ وَتَسَاوَلَتُ يَدايَ الثُّريَّا قَاعِداً غَيْرَ قَائِم

أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعض الشرح محرَّفاً. وشرحه في (ك): «المُهر كلمةٌ تقع على ولد الفرس من وقت نتاجه إلى أن يركب وبعد الرُّكوب. والعُذرُ: جمع عذار الفرسُ. والأجلَّةُ: جمع جلال،

سقطً البيت من (ب)، ولكنه أورد من شرحه كالأصل إلى قوله: «مضر الحمراء». وشرحه في (ك): «مُضَرُّ يقالُ: إنَّه اشتقَّ من اللَّبن الماضر وهو الحامضُ».

البيتان لإبراهيم بن إسحاق الموصلي في الأغاني؛ ٥/ ٧٧٨ و ٣٦٩، والقصة فيه؛ ٥/ ٣٦٩.

قَالَ: وجعَل ابراهيمُ يحدُّثُ مَروانَ بنَ أبي حفصةَ، وهوَ عنهُ مشغولٌ، فقالَ: مالكَ لاتُجيبُني؟ قالَ: إنَّك واللهِ لاتدري ما أفرغَ أبنُكَ فِيْ أُذُني.

٢٤. وَإِنْ تَسَأَخَّرُ عَنَي بَعْضُ مُوْعِدِهِ فَمسا تَسَأَخَّرُ آمسالي وَلا تَهِسن (١)
 ٢٥. هُو الوَفِيعُ وَلَكِنُسِ ذَكَرْتُ لُـهُ مَودَةً فَهُ وَيَبْلُوها وَيَمْتَحِن (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط البيتان من (ب).

<sup>(</sup>٢) شرح البيت في (ك): «يُقال: فلانٌ يمتحنُ فلاناً أي يختبر ما عنده من ويستخرجه».

وقالَ أيضاً بمصرَ، ولم يُنْشِدُها كافوراً(١):

٣- صَحِبُ النَّاسُ قَبْلُنا ذا الزَّمانا وَعَناهُمْ مِنْ شَانِهِ ما عَنانا(١)

٢. وَتَوَلُّوا بِغُصَّة كُلُّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعُصَّة كُلُّهُ مِنْ أَحْيانِا

٣. رُبُّما تُحسِنُ الصَّنيعَ لَيَاليا لهِ وَلَكِن تُكَدرُ الإحسانا

٤. وَكَأَنًا لَـمُ يُـرضَ فينا برينيا برينيا المدِّ هـرحتَّى أعانَـهُ مَـنُ أَعَانـا(٥)

الفاعلُ في «يَرْضَ» مُضَمَّرٌ يفسِّرُهُ «مَنْ أعانا»، وأضمرَ قَبْلَ ذكَرهِ على شريطة التَّفسير، كما تقولُ: «قاما» و«قعدا أخواكَ»، إذا أعملَتُ الآخَرَ، وهو وَ الوجْهُ، وقد ُ ذكرُناهُ.

/٥. كُلُّم ا أَنْبُ تَ الزُّم انُ قَناةً رَكَّ بَ الْمَرْءُ فِي القَنام إِسِنَانا

هذا البيتُ تفسيرُ الذي قبلَهُ.

تَتَعَادَى فِيْكِ وِأَنْ تَتَصَانَى (1)

٦. وَمُسرادُ النُّفُسوسِ أصغَسرُ مِسنُ أَنْ

(
 الأيبات في ديوانه؛ ٤٧٠، ومعجز أحمد؛ ١٢٢/٤، والواحدي؛ ٦٧١، والتيبان؛ ٤/ ٢٣٩،
 واليازجي؛ ٢/ ٣٤٦، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك) كالأصل. وفي (د): «وقال أيضاً». وفي (ب): «وقال».

 <sup>(</sup>٢) أورد صدر البيت فقط في (ب)، وسقط عجزه والبيتان (٢ و٣) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ضبطها بالمبني للمعلوم (بفتح السين) والمبني للمجهول (بضم السّين) في (ك) وكتب فوقها «معاً».

<sup>(</sup>٤) ضبطها بفتح الضاد وضمّها في (ك)، وكتب فوقها «معاً».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وسقط البيت (٥) من (ب)، ولكنه قال في نهاية شرح البيت (٤): «والبيت الذي بعده في الأصل تعليق للوحيد تفسير لله». وشرح البيت في (ك) كالأصل تماماً إلى قوله: «الآخر».

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (٦-٩) من (ب).

كالحسات ولا يُلاَقسي الهَوانسا(۱)
لعَدَدُنسا أَضَلُنسا الشُّسجُعَانا(۲)
فَمِنَ العَجْنِ أَنْ تَكُونَ جَبانسا(۳)
فُسِ سَهُلُ فَيْهَا إِذَا هُو كَانا(۱)

٧. غَسيْراً أَنَّ الفَتَسى يُلاقسي المَنايسا
 ٨. وَلَسوَ انَّ الحيساةَ تَبْقسى لِحَسيُ
 ٩. وإذا لَسمُ يكُسنُ مسنَ المَسوَّت بُسدٌ
 ١٠. كُلُّ مُالَمُ يكُن منَ الصَّعب فِي الأَنْد

يقولُ: إنَّمَا يصعبُ الأمْرُ على النَّفْسِ قبلَ وُقوعهِ، فإذا وقعَ سَهُلَ، وهذا نحوُ قُول الأعشى<sup>(٥)</sup>:

لا يُصْعِبُ الأَمْسَرَ إِلاَّ رَيْسَتَ يَرْكَبُهُ وَكُلُّ أَمْسٍ سِيوَى الفَحْشَسَاءِ يَسَأْتَمِرُ



<sup>(</sup>۱) شرح البيت في (ك): «بقوله: «ذكر أنَّ الفَرْس [كذا] يصغر مرادها عن إدامة الحرب وعظيم الكُلّف، ثمَّ استثنى استثناءً كالاعتذار لطلبه ما لا يحتاج إليه، وزعم أنَّ الذي يحمله على ذلك أنفته من الهوان لأنَّ لقاء المنيَّة أخفُّ من لقائه».

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «يقول: لو أنَّ الجبان يسلم من الحمام والشُّجاعَ يلقاه لكانت الشجاعة من الضَّلال، ثم أتبع هذا البيت بما هو بيانٌ له فقال».

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «هذا البيت حثٌّ على الشجاعة ونهيٌّ عن الجُبُنِ».

 <sup>(</sup>٤) أورد شرحه في (ك) كالأصل إلى قوله: «سَهُلَ».

<sup>(</sup>٥) البيت لأعشى باهلة في لسان العرب (صعب) و(ريث) و(قفر)، وتناج العروس (صعب) و(ريث)، والكامل؛ ٣/ ١٤٣١، والأصمعيات؛ ٩١، وجمهرة أشعار العرب؛ (٢١٢/٢، والأصمعيات؛ ٩١، وطبقات فحول الشعراء؛ ١/ ٢١٢. ويلا نسبة في المخصص؛ ٢١٢/١٣ و ٢٨/ ٢٥٨.

## (\*)(YYY)

وقالَ، يذكُرُ خروجَ شبيب بنِ جريرِ العُقَيِّليِّ ومخالفتَهُ كافوراً ومسيرَّهُ إلى دمشقَ ليأخذَها وقَتْلَهُ هُناكَ سنةَ ثمانِ واربعينَ (١٠):

١. عَسدُولُكَ مَذْمُسومٌ بِكُسلُ لِسسانَ وَلُوْ كَانَ مِنْ أَعْدائِكَ القَمَرانِ(١)

(\*) القصيلة في ديوانه؛ ٤٧٢، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١٢٤، والواحدي؛ ٦٧٢، والتبيان؛ ٤/ ٢٤٢، واليازجي؛ ٢/ ٣٤٣، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٧٣.

- المقدِّمة في (ك): «وقال يذكر خروج شبيب بن جرير العُميليِّ ومخالفته كافوراً ومسيرَه إلى دمشق ليأخذها». والمقدِّمة في (د): «اصطنع كافور شبيب بن جرير البَجليِّ العُقيليِّ، وردَّ إليه عمَّانَ والبلقاء وما يليهما من البَرُّ وجبال، فعلت منزلته وزُادت مرتبه، واشتدَّت شوكته، وغزا العرب في مشاتيها بالسَّماوة وغيرها، واجتمعت العرب إليه، وكشرت حواليه، وسوَّلت نفسه أخْذ دمشق والعصيان لكافور، فسار إليه في عشرة آلاف، وقاتله أهلها وسلطانها، واستأمن إليه جمهور الجند الذين كانوا بها، وغُلقت أبوابها، وأعتصموا بالحجارة والنُشَّب، فترك بعض أصحابها على أبوابها الثلاثة التي تلي المصلَّى يشغُلهم، ودار هو حتَّى دخل من الجسرين على القنوات حتَّى انتهى إلى باب الجابية، وحال بين الوالي والمدينة ليأخذه، وكان تقدَّم أصحابه، فقيل إنَّ امرأة دلَّت على رأسه صخرة فقتلته، واختلف النَّاس في أمره، فلم يضح لأحد كيف قُتل، لأنَّه لم يوجد في شيء منه أثر لسهم أو لغيره، ولا نظر أحدٌ إلى شيء أصابه سوَّى اعتناقه القَرَسَ وسقوطه إلى الأرض، وانهزم أصحابه لم أرأوا ذلك، فلما بقي وحدَه مطروحاً، أخذ رأسَه، ووردت الكتب إلى مصر بخبره، فقال أبو الطيب، وأنشدها يوم السبَّت لستُّ خلون من جمادى الآخرة من سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة».
  - وفي (ب): «وقال».
- (٢) أورد صدر البيت في (ب)، وسقط عجزه وشرح البيت، وسقطت الأبيات (٢-٥) مع شرحها أيضاً. وشرحه في (ك): «يقولُ: عدوُّك يذمُّه النَّاس، ولو كان القمران من أعدائك لكانا بين البشر مذمومين. وأراد بالقمرين: الشمس والقمر».

يعني الشَّمْسَ والقمرَ. قالَ الفرزدَقُ<sup>(١)</sup>:

أَخَذُنَا بِآفِ آقِ السَّماءِ عَلَيْكُم أَنا قَمَراها والنُّجُومُ الطُّوالِعُ

وهذا مَدْحٌ كما تراهُ، وقد يُمكنُ أنْ يُنْفَلَ هجاءً، فكأنَّه قالَ: أنتَ ساقطٌ رذْلٌ، والسَّاقطُ لايُضاهيه ويُعاديه إلاَّ مثْلُهُ، فإذا كانَ مُعاديْكَ مثَّلكَ، فهوَ مذمومٌ بكلِّ لسان كما أنَّكَ كذَلكَ، ولو عاداكَ الشَّمسُ والقمرُ /لسقطتَا بُمساجلتَهِما إِيَّاكَ، ألا تراهُ يقولُ بَعْدُ كُلًا)

٢. وللَّسه سِسرُّ في عُسلاكَ وَإِنَّمسا كَلامُ العِدا ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيان (٣)

هذا ممَّا يُقلَبُ هجاءً عنْ قُرَب لامَحالةَ؛ لأنَّهُ لايجوزُ أَنَ يُصَرَفَ إَلاَّ إلى أنَّهُ أَرادُ أَنْ يُغيظَ بكَ الأحرارَ<sup>(1)</sup>. وَ«الهَذيانُ»، فصيحٌ مِنْ كلام العرب. قالَ مالكُ بنُ أبي نُفَيَل الفَزاريُ<sup>(0)</sup>:

وَلا صَرْصَدِ الأصَدواتِ بِالهَذَيانِ قَيامَ دَليُسلِ أَوْ وُضُدوحَ بَيسانِ؟ بِغَدر رَمان (٢)

وُلْيُسَتُ بِسَوْداءِ المُحساجِرِ سَافِعِ ٣. أَتَلْتُمِسُ الأعْداءُ بَعددَ الدذي رَأَتُ ٤. رَأْتُ كُلُّ مَنْ يَنْوى لَكَ الغَدْرُ يُبْتَلَى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «يُمكنُ كما قالَ أَنْ يُقُلِّبَ، ولكنَّ المدْحَ أظهرُ منهُ».

<sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «يقولُ: لله سرٌّ لا يشعرُ به المخلوقونَ، وهو فيما ظهر من عُلاكَ، وكأنَّ في هذا البيت تعريضاً، لأنَّ المخاطب قد أُعطي ما ليس له بمستحقٌ، وجعل كلام العُداة كالهذيان ليس له تأثير».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «مَّا يُمكن قلبُهُ، ولكنْ لهُ في المدْح وجُهُ، وذلكَ أنَّهُ يقولُ: عَلمَ سريرتَكَ وحُسْنَ ما تأتيه إذا ملكْتَ فأعطاكَ على ذلكَ العُلَى والمالَ، ويُحتَملُ أيضاً أنْ يكونَ معناهُ أنَّ اللهَ تَعالى لا يُفَضَّلُ الإنسانَ بسبب بياض لونه ولا شرف نسبه، وإنَّما يفضلُه بحسن فعْله ونيَّته وأشباه لهذا كلِّها تحتَملُ المدْحَ، وإذا احتملَ الكلامُ المدحَ، وقد وجَهه الشاعرُ إليه، فَهُو أَحقَّ به، وليسٌ لأحد أنْ يُزيلَهُ عن ذلكَ، وله في المدْح تَصرُّفٌ، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) شرح البيت في (ك): دولا فرق بين غدر الحياة وغدر الزَّمان، إنَّما حمله على ذلك إقامة الوزن. والزَّمان غدرُه على ضربين: أحدُهما هلاك النُّفوس والآخَرُ هلاك المال وزوال

ه. برَغْم شَعِيْبِ فَارَقَ السَّيْفُ كَفَّهُ وَكانا علَى العِلاَّتِ يَصْطَحِبانِ (١) «على العلاَّت»: [أيْ: على](٢) كلَّ الأحوال.

٢. كَأَنَّ رِقَابُ النَّاسِ قَالَتْ لِسَيْفِهِ: رُفِيْقُ لِكَ قَيْسِيٍّ وَأَنْتَ يَمَانِ<sup>(٣)</sup>

أِي: لَّا كُتُّرَ تقطيعُهُ رِقابَ النَّاسِ أَغْرَتُ بَيْنَهُ وبينَ سيفهِ ليَفترِقا فتسلمُ (1).

٧. فَانْ يَكُ إنساناً مَضَى لِسَبِيلهِ فَالِنَّ الْمَنايِا غَايَدَ ٱلحَيَوانِ (١٠)

٨. وَما كانَ إِلاَّ النَّارَ فِي كُلُ مُوْطنِ يُثِيرُ غُبِاراً فِي مَكانِ دُخانِ (1)

اللُّول وموتُ الأعزَّاء، وغدرُ الحياة داخلُ غدره».

- (۱) أورد في (د) العبارة التي وردت في الأصل حرفياً. وأورد عجز البيت في (ب)، وقال: «أي على كُلِّ الأحوال». وأورد في (ك) كلاماً كان حقُّه أن يرد في المقدَّمة، وهو: «شبيب العُقيليُّ من قوم يُعرفون بالمستأمنة، استأمنوا إلى سيف الدَّولة، وكانوا قبله من القرامطة، وولي شبيب معرَّة النَّعمان دهراً طُويلاً، ثمَّ سار إلى مصر، ورأى أن يخرج على كافور، واجتمعت إليه طائفة، وهجم بها على دمشق، ومعه عسكر، واختلف النَّاس في حديثه، فقيل: إنَّ امرأة ألقت عليه رحى يد، فصرعته، فلمًّا صرع انصرف العسكر منهزماً، وقال من يدَّعي الخبرة بأمره: لإنَّه كان قد حدث به صرع من شرب الخمرة، وأنَّه عرض له تلك السَّاعة فلم يدر أصحابه ما شأنه، فانصرفوا وتركوه».
  - (٢) زيادة من (ب).
- (٣) شرحه في (ك): «أي رفيقُك ابنُ قيس عيلان، وأنت منسوبٌ إلى اليمن، فأفسدت بين شبيب وبين السَّيف، لأنَّ عادة من ينتسبُ إلى قيس عيلان أن يتعقَّب على اليمن الدورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.
- (٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا حَسنٌ بديعٌ، ولم أرّ صاحبَ الكتاب قال عند هذا شيئاً مَّا تعوّد أنْ يقولَهُ، ولكنْ رُوّيْد، فإنّه سيأتي ببيت دونَ هذا بكثير، فيتحّركُ له بحسب مبلغ علمه للشّعر،
  - (٥) سقطت الأبيات (٧-١٤) مع شرحها من (ب).
- (٦) شرحه في (ك): «شبَّه بالنار التي تُحرق، وإنَّما أراد أنَّه كان يوقد نار الحرب، فكأنَّ غبارَها دُخان نارٍ. قال أبو الفتح: أخذه من قول الآخر [البيت]. والمسمُ الحديدة التي

أخذَه مِنْ قولِ الآخَرِ<sup>(١)</sup>: مَــــاويُّ يَارُيَّتُمـــا غَــــارَة

#### شَـعُواءً كَاللَّذعَـة بِالمُسَـم

«الميْسَمُ»: الحديدةُ التي يُوْسَمُ بها، فإذا وقعتْ على وَبرِ الإبلِ دَخَنَتْ، فأشبهت الغُبارَ، إَلاَّ أَنَّ المتنبِّي فسرَّهُ، ولخُصنهُ، وأظهرَهُ، وقد جمعوا دُخاناً على «دِخانِ». قالَ الطُّمَّةُ القُشْيَرِيُّ(٢):

وَجَـرداء مـن ماء الجياد كَأنّها

وجسرداء مس مساء الجيساد كالهسا

٩. فَنَالُ حَيَاةً يَشَـتَهيْها عَـدُوْهُ

١٠. نَضَى وَقُعُ أَطْرافِ الرَّماحِ بِرُمُحِهِ

وَمَوْتَا يُشَهِي المَوْتَ كُسلُّ جَبِسانِ وَلَمْ يَخْشَ وَقَعَ النَّجْم وَالدَّبَرانِ<sup>(٣)</sup>

عُقابٌ زَفَتْها الرِّيعُ يَوْمَ دخان

يُقال: إنَّ امرأةً دَلَّتَ على رأْسه رَحىً منْ سُوْرِ دمشْقَ. وهذا كقولِ لَبيد<sup>(1)</sup>: أَخْشَــى عَلــى أَرْبَــدَ الحُتُــوْفَ وَلاَ الْمَــد<sup>(0)</sup>

يوسمُ بها. فإذا وقعت على وبر الإبل دخنتُ فأشبهت الغُبار».

(١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٦٩.

- (٢) لم أعثر عليه. وللصِّمَّة أبياتٌ على هذا البحر والرَّويُّ في ديوانه ؛ ١٢٩ ، وحرى أن يكونَ هذا منها.
- (٣) شرحه في (ك): «أي كان شبيب يُقاتلُ أمثاله من النَّاس. والنَّجمُ ها هنا يعني به الثُّريَّا ، غيرها، ويدلُّ على ذلك ذكرَه الدَّبرانَ معها، والعربُ تتشاءم بالدَّبران لأنه يدبرُ الثُّريَّا، واسمه كان مشتقٌ من الإدبار، وإنَّما قالت العربُ: الدَّبرانُ حادي النَّجم؛ لأنهم يزعمون أنَّه خطب الثُّريا ليتزوجها فطلبت منه مهراً، فذهب فجاء بنجوم تُسمَّى القلاصَ، فدفعها إلى الثُريَّا، فكرهته وهربت منه، وقد ذكرت العربُ ذلك».
- (٤) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ١٥٨ ، ومعجم الشعراء؛ ٢١٠ ، والمؤتلف والمختلف؛ ٢٨ ، والأغاني؛ ١٥٨ / ١٣٥ ، وسمط اللآليء؛ ١/ ٢٩٨ ، ودلائل الإعجباز؛ ٤٨٥ ، والكامل؛ ٣/ ١٦٥ ، والحماسة البصرية؛ ٢/ ٢١٤ ، والتنبيهات؛ ١٦٥ .
- (٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «سألْتُ بدمشقَ عن سبب قتْله جماعةً، فقـالوا: كـانَ سائراً في عسكره حتَّى تنكَّس من فرسه مَيْتاً، ثُمَّ حيْنَدُ رَماهُمُ اَلنَّاسُ مِنَ السُّطُوحِ بالحجارة حتَّى خرجوا منَّ دِمَشْقَ، وقد قتلوا منهَمْ جماعةً كَبِيرَةً، وقد شهدَ المتنبِّي بهذا، لقوله بعدُ:

١١. وَلَـمْ يَـدْرِأَنَّ المَـوْتَ فَـوْقَ شَـواتِهِ مُعَـارُ جَناحِ مُحْسِنِ الطَّـيَرَانِ «شَواتُهُ»: جلْدةُ رأسه، قالَ تعالى: ﴿نَزَّاعَةُ للشَّوْيَ﴾(١).

١٢. وَقُدْ قَتَىلَ الأَعْداءَ حَتَّى قَتَلْتُهُ بِالضَّعَضِ قِسِرْنِ فِي أَذَلُ مَكسانٍ (٢)

/١٣٠ أَتَتْمهُ الْمَنايِا مِنْ طَرِيْتَ خَفِيَّةٍ على كُلُ سَمع حَوْلُه وَعِيْانِ

١٤. وَلُو سَلَكَتْ طُرُقَ السُلاح تَرَدُها بطُولِ يَمين وَاتساع جَنان

١٥. تَقَصَّدَهُ " المِقْدارُ بَيْنَ صحابِهِ على ثِقَةٍ مِن دُهُرِهِ وَأَمِانٍ (١)

أي: قَصَدَهُ، وهوَ بَوَزْنِ «تَعَمَّدُهُ» و«توَخَّاهُ» و«تَحرَّاهُ»(٥). ويُقالُ أيضاً: «أَقَصَدَهُ». قالُ(١): أي عَيْنُ مَابِالي أَرَى الدَّمعَ جامِداً وقَدْ أَقْصَدَتْ رَيْبُ الْمَيِّةِ خَالِدا؟

ويقالُ: هُم صحابي بالكسرِ وَصَحابي بالفتّح. قالَ لبيدُ(٧):

آتَتْ النايسا في طريسق خَفيَّة على كُلِّ سَمْع حَوْلَهُ وَعِيَانِ وليس الرَّحى تسقُطُ على رأس الرَّجُلِ بطريق خفيَّة . هذه أوضح من كُلِّ طريق . وروى الوحيد «في طريق» ، وانفرد بذلك .

- (١) المعارج؛ ١٦.
- (٢) شرح البيت في (ك): «ع: حكى أبو إبراهيم محمد بن أحمد العلوي أنّه كان بحضرة كافور وأبو الطيب يُنشده هذه القصيدة فلمّا قال أبو الطيب: بأضعف قرن في أذل مكان، قال كَافور وهو يتكلّم بكلام الخدَم: لا والله إلاّ بأشد قرن في أعز مكان. فروى النّاسُ: بأضعف قرن، وجعلوا مكان أذلَ: أعزاً».
  - (٣) في (د): «توحَّدهُ»، ولعلُّها تحريفٌ من النَّاسخ.
- (٤) شرح البيت في (ك) كالأصل إلى قوله: «أقصده». وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل، ولكن بتحريف شديد، وزاد عليه.
  - (٥) سقطت من (ك).
  - (٦) البيت بلا نسبة في كتاب العين؛ ٥/٥٥.
- (۷) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ٣١٢، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/٣١٧. ولسان العرب (قصد) و (سحم)، وتاج العروس (قصد) و (سحم)، وديسوان الأدب؛ ١/ ٣٧٥، وروى «سحامها» بالحاء المهملة في اللسان والتاج (سحم) و (قصد).

فَتُقُصِّدَتَ مِنْها كَسابِ وَضُرَّجَتْ بِدَم وَغُودِ فِي الْكِرِ سُخَامُها

إِيُقَالُ: إِنَّ امرأةً دلَّتَ على رأسهِ صَخْرةً، فماتَ. ويُقَالُ: رحىً مِنْ سُورِ دمشقَ فماتَ إِنَّا امرأةً دلَّتَ على رأسهِ صَخْرةً، فماتَ الْأَا.

١٦. وَهَلْ يَنْفَعُ الجَيْشَ الكَثِيْرَ الْتِفافُهُ (٢) على غَيْرِ مَنْصُوْرٍ وَغَيْرٍ مُعَان ؟ (٣)

١٧. وَدَى ما جَنَى قَبْلَ المبيْت بنَفْسه وَلَـمْ يَـدهِ بِالجِامِلِ العَكَنانِ (١)

أي: ودَى مَنْ (٥) قتلَ منَ النَّاسِ بنفسه، و«الجاملُ»: اسمٌ للجمالِ، ومثلُه الباقرُ اسمٌ للبقرِ، والسَّامُر اسمٌ للسُّمَّارِ، والدَّابرُ اسمٌ للمُدبرينَ المُتاخِّرينَ، وقرأ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّ البَاقِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنا﴾ (١)، و«العَكنانُ»: الكثيرُ، ويُقالُ: «عَنكانُ». قالَ أبو دُوَادَ (٧): وحُلَــولِ وَجــادِ تُكْسَــى الجِــلالَ قَفيًّــهُ وحُلَــولٍ وَجــادٍ تُكْسَــى الجِــلالَ قَفيًّــهُ

وهي بالحاء والخاء المعجمة بمعنى واحد.

- (١) زيادة من (ب).
- (٢) في (د): «التفاتُه».
- (٣) سقط البيت من (ب).
- (٤) شرحه في (د): «ودى من قتلَ من النّاس بنفسه، والجامل اسم للجمال، والعكنانُ: الكثير». وشرحه في (ك): «يُقال: ودى القتيلَ يديه، إذا حمل ديّته، أي ودى من قتل من الناس بنفسه، والجامل اسم للجمال مثل باقر اسم للبقر وسامر اسم للسّمار والدّابر اسم للمدبرين أي المتأخرين. قال ابن الأعرابي: العرب تقولُ: جمالتُهم وجَمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وجمالتُهم وحاملُهم. والعكنانُ والعكنانُ بفتَح الكاف وسكونها: الكثير، و يُقال: عَنكان».
  - وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «إذا آثره».
    - (٥) في الأصل: «ما»، وأخذنا بما في (ك) و(ب) و(د).
- (٦) البقرة؛ ٧٠، وهي قراءة عكرمة ومحمد ذو الشَّامة وابن يعمر. انظر إملاء ما منَّ به الرحمن؛ ١/ ٢٥، والبحر المحيط؛ ١/ ٢٥٣، وتفسير الطبري؛ ٢/ ٢٠٩، وتفسير القرطبي؛ ١/ ٢٠٩، والكشاف؛ ١/ ٧٥.
- (٧) لم أعشر عليه، ولأبي دواد قصيدة في ديوانه؛ ٣٤٨ على هذا البحر والرَّويِّ، وحرى أن يُضاف إليها.

أي: مُؤْثِرةٌ، قفاه يُقَفيه: إذا آثَرَهُ. وقالَ أيضاً (١): رُبَّه قفاه يُقَفيه: إذا آثَرَهُ. وقالَ أيضاً (١): رُبَّما الجَاملُ المُؤَتَّالَ فيِهِم وَعَناجِيْجُ بَيْنَهُ إِنْ لَهُ الْهَالِدُ

١٨. أَتُمُسِكُ مَا أُولُنِيْتَ مُ يَدُ عَاقِلِ وَتُمُسِكُ فِي كُفُرانِهِ بِعِنْ انِ؟ (١)

يقولُ: إذا كفَر نعمتَك من تُحسنُ إليه لم تقبض يَدُهُ على عنانه تَخاذُلا وحيرةً. وعطفَ «تُمْسكُ» على «أَتُمُسكُ؟».

وَيَركَبُ لِلْعصيانِ ظَهْرَ حصانِ (أَا ١٩. وَيَرْكُبُ مِا أَرْكُبُتُ لُهُ مِنْ كُرامَة

/عطَفَ «تُمسكُ» على «تُمسكُ»، و«يُركبُ» على «يُركَبُ»، فلذلكَ رفعَهما، ولو نصبهما لجازَ. أيُّ: أيجتمعُ هذانِ معَ هذينِ؟ كما تقولُ: أتأكلُ السَّمكَ وتشربَ (1) اللَّبنَ؟ أى: أتجمعُ بينَهما؟

٢٠. ثُنَى يَدَهُ الإحسانُ حَتَّى كَأَنَّها وَقَدُ قَبَضَتُ (٥) كانَتُ بِغَيْرِ يُنان شَبِيبٌ وَٱوْفَى مَنْ يَرَى (٢) أَخَوَانِ (٧) ٢١. وَعِنْدَ مَنِ اليَّوْمُ الوَفاءُ لِصاحِبِ؟

> البيت لأبى دؤاد الإيادي في ديوانه ؟ ٣١٦. (1)

شرحه في (ك) بقوله: «هذا استفهامٌ على معنى الإنكار والتعذير. يقول أحسنت إليه (٢) إحساناً أمسكته يدُه، وكان لا ينبغي أن يُمسك في كفران ما صُنع معه بعنان، يُقال: أمسك الشَّيءَ، وأمسكَ به». وسقطت الأبيات (١٨-٢٦) مع شرحها من (ب). ً

شرح البيت في (ك) كما في الأصل حرفياً. (٣)

ضبطها في (ك) بضمّ الباء، وهو خطأ. (1)

كذا رواه في الأصل، بفتح القاف والباء على المبنى للمعلوم، وهي في (ك) و(د) والمصادر: (0) «قُبضَتْ» بضمِّ القاف. ونصَّ الزُّوزني في قشر الفسر على أنَّ ابنَ جنّى رواها بفتح القاف. وقد رواها الواحدي «قُبضتْ» بضمِّ القاف، ثمَّ قال: «ومن روى قبضَتْ على إسناد الفعل إلى اليد كان المعنى أنَّ يده وَإِن كانت قابضةً لَّمَا صُرفتْ عمَّا قَصدتْ له صارت كأنَّها بغير بنان وغيرَّ قابضة». وهو يشير إلى رواية ابن جني، وإن لم يذكره صراحة. انظر شرح الواحديَ؛ ٢٥٤.

كذا رواه في الأصل «بري» بالمشاة التحتانية، وشرحه على هذه الرواية وهو في (ك) و(د) والمصادر: «تَرى» بالتاء الفوقانية المبنى للمعلوم، وقد عزَّز رواية «تَرى» بالتاء للمعلوم في الشرح.

شرحه في (ك) بقوله: «قوله: وعند من اليوم الوفاء؟ استفهامٌ يدلُّ على النَّفي، أي لم يبق

أَيَّ: مَنْ يَرَى الصَّاحِبُ القِولُ: أَوْفَى النَّاسِ غَادِرٌ، لأَنَّه جَعَلَهُ وشبيباً أَخوين، والذي في كتابي، وكذا إنْ شاءَ اللهُ قرأتُهُ: «وأوَّفَى مَنْ تَرَى» بالتَّاء، أيْ: مَنْ ترَى أَنْتَ يامُخاطَبُ. هذا يُشبِهُ المَثَلُ<sup>(۱)</sup>: (بكُلِّ واد بَنو سَعْد)؛ وذاكَ أنَّه جاورَهم، فغدروا به، ثُمَّ جاورَ غيرَهم، فغدروا، فقال: بكلُ واد بَنُو سَعَد.

وَلَيْسَ بِقَاضِ أَنْ يُرَى لَكَ ثَاني عَنِ السَّعْدِ يُرْمَى دُوْنَكَ الثَّقَلانِ ((1) عَنِ السَّعْدِ يُرْمَى دُوْنَكَ الثَّقَلانِ ((1) وَجَدُنْكَ طَعَسانٌ بِغَسيْرِ سِسنَانِ ( وَأَنْستَ غَنِسيًّ عَنْسهُ بِالحَدَثسانِ ؟ فَالْكِ مِسا أَحْبَبُستَ فِسِيَّ أَتَسانِي لَعَوَّقَسهُ شَسيءٌ عَسْنِ السَّدُورانِ ((1) لَعُوَّقَسهُ شَسيءٌ عَسْنِ السَّدُورانِ ((1) لَعَوَّقَسهُ شَسيءٌ عَسْنِ السَّدُورانِ ((1) لَعَوْلَيْنَ السَّنِيةُ الْعَلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ ال

٢٢. قَضَى اللهُ ياكسافُورُ أَنَّسكَ أَوَّلُ
 ٢٣. قَما لَكَ تَخْتارُ القِسِيِّ وَإِنَّما
 ٢٤. وَمالَكَ تُعْنَى بالأسِنَّة والقَنا
 ٢٥. وَلِمْ تَحْمِلِ السَّيْفَ الطَّوِيْلَ نِجادُهُ
 ٢٦. أَرِدْ لَي جَمَيْلاً جُدُتُ أَوْ لَمْ تَجُدْ بِهِ
 ٢٧. لَو الفلَكُ اللهَ وَالْ أَنْغَضْتَ سَعَيَهُ

كذا قرآتُه عليه؛ «الفَلكُ» بالرَّفع، والوجّهُ النَّصْبُ؛ لأنَّ «لو» تقتضي الفِعْلَ، فيجبُ أنْ تُضْمِرُ له فِعْلاً تَنصبُهُ به، ويكونُ الفعلُ الذي نَصبَ المضافَ إلى ضميره،

في الناس واف لمن يصحبُه، وابتدأ في النُّصف الثاني بشبيب، وجعل «أوفى من ترى» عطفاً عليه. والحرّ [كذا] قوله أخوان. أي شبيبٌ في الغدر وأوفىً العالم سواءٌ».

<sup>(</sup>۱) المثل في مجمع الأمثـال؛ ١/٣٤، وجمهرة الأمثـال؛ ١/ ٦١، وروايتـه: أينمـا أوجَّه ألـقَ سعدا، ويروى: في كلّ وادبنو سعد.

<sup>(</sup>٢) شرحه في (ك): «يعني بالثَّقُلان [كذًا] الجنَّ والإنسَ، وجاء في الحديث أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: أُخلِّفُ فيكم الثقلين: كتابَ الله وعترتي فالثَّقلان في الحديث تثنية ثَقَل، من قولهُم: حطَّ قُلانٌ ثقلَه، أي متاعه الذي يحمله، وأراد صلَّى الله عليه أنَّ كتاب الله وعثرته ثقلاه اللَّذان يهمه حفظهما». وانظر في الحديث الذي أشار إليه في (ك): مسند الإمام أحمد؛ ٣/ ١٧، ومستدرك الحاكم؛ ٣/ ١٤٨، والمعجم الصغير للطبراني؛ ١/ ١٣١ و ١٣٥، والمعجم النا العرب (عتر).

<sup>(</sup>٣) أورد شرح البيت بتمامه في (ك) كالأصل، عدا بيت الشاهد، وزاد عليه ما سنشير إليه. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعضاً يسيراً جداً من الشرح إلى قوله: «تقتضي الفعل».

وهو «أَبْغَضْتَ» تفسيراً لِلمُضمَر، كما تقولُ: لو أخاك اكرمت غلامه لجازاك عنه، وقد يجوزُ فيه الرَّفَعُ لا بالابتداء، ولكن تُضْمِرُ لهُ فعلاً يرفعُه في معنى بهذا الظاهر، ويكونُ الظَّاهِرُ، الظَّاهِرُ، ويكونُ الظَّاهِرُ، الرَّمَّةُ (١):

إِذَا ابْسِنُ أَبِسِي مُوْسَسِ بِللال بُلَفْتِهِ فَقَامَ بِفَأْسٍ بِيَسْنَ وُصَلَيْكِ جَازِرٌ

/كَأَنَّه قَالَ: إِذَا بُلغَ ابنُ أَبِي موسى، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِد «بَلَغْتِه»، والوجَّهُ النَّصبُ، وتقديرُ الفعلِ النَّاصبِ «لَلفَلك»، كَأَنَّهُ قَالَ: لو كَرِهِمْتَ الفَلك، أو نُحو ذلك؛ لأنَّك قد تقولُ: أنا أكرَهُ «زيداً» وأنتَ تعني فِعْلَهُ(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٢٦١، وأعاد إنشاده في هذا المجلد من قبل ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (ك): ﴿ع: النَّاس يرفعون الفلك، ولا بأس برفعه لأنه مرفوع بمعنى قولك: لو الفلك الدَّوَّار مبغض أنت سعيه لعوَّقه شيء ، أي منعه أن يدور ، واختيار النَّحويين النصب وليس الرَّفع بخطأ، ويجوز أن يضمر للفلك فعل ما لم يُسمّ فاعله، ويفسّره ما بعده ».

### (\*)(**YY**A)

وقال، يهجو كافوراً:

١. أَسوكَانُ ذَا الآكَالُ أَزْوَادُنِا ضَيْفَا لَأُوسَعْنَاهُ إِحسانا
 ٢. لكننَا في العينِ أَضيافُهُ يُوسِعُنَا زُوراً ويُهْتانِا الله وإيّانِينَا الله وإيّانِينَا الله وإيّانِينَا الله وإيّانِينَا الله وإيّانِينَا الله عَلَيْنَا الله وإيّانِينَا الله وإلَّانِينَا الله وإلَّانِينَا الله وإلَّانِينَا اللهُ وإلَّانِينَا اللهُولِينَانِينَا اللهُ وإلَّانِينَا اللهُ وإلْمُلْمُ وإلَّانِينَانِينَا اللهُ وإلَّانِينَانِينَانِينَانِينَا اللهُ وإلَّانِينَانِينَانِينَا اللهُولِينَانِينَانِينَانِينَانِين

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> وردت هذه المقطّعة في (ك) ص٣٤٧، و(د) ص٧٠، وسقطت من الأصل و(ب)، وقد أثبتناها كما في (ك) مع المقدمة، وفي (د): «وقال في هجائه له».

والمقطَّعةُ في ديوانه؛ ٤٨٤، ومعجز أحمد؛ ١٧٦/٤، والواحـدي؛ ٦٩٠، والتيــان؛ ٢٤٨/٤، واليازجي؛ ٢/ ٣٩٥، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٨٠.

### (\*)(YV9)

وقالَ بِمِصْرَ، وكتبَ بِها إلى عبدِ العزيزِ بنِ يُوسفَ الخُزاعيُّ(١):

١. جَـزَى عَرَبـاً أَمْسَـتُ بِبُلْبَيْسَ رَبُهـا يُمسَـعاتِهَا تَقْسَرُ بِـداكَ عَيُونُهـا

«بُلْبَيْسُ»: بأعلَى الشَّامِ دونَ مصر، وقد ذكرَها أبو نُواس فِي شعره، فقال (٢): حَالَ بُلْبَيْسسُ دُونَنا فَكَفَر شَّمَ سَسى فَداراتُ حَسارِتِ الْجَولانِ

و«المسعاةُ»: واحدةُ المساعي، قالَ كَنَّازُ بنُ نُفَيِّعِ اليَريَوعِيُّ لِجَريرَ<sup>(٢)</sup>: غَضبِّتُ عَلَيْنا أَنْ علاكَ ابْنُ غَالِبِ فَهَلاَّ علَى جَدَّيْكَ إِذْ ذَاكَ تَغَضَبُ؟ هُما حَيْنَ يَسْعَى المَرَّءُ مَسْعاةَ جَدُّهُ أَناخا فَشَـدَّاكَ العقِّالُ المُـقَرَّبُ

ويُقالُ: قَرِرْتُ بِهِ عَيْناً أَقَرُّ، وقَرَرْتُ بِهِ عَيْناً أَقرُّ، والأُولَى أَفْصَحُ.

٢. كَراكِرَ مِنْ قَيْسٍ بُنِ عَيْلانَ ساهِراً جُفُونُ ظُبُاها لِلْعُلَى وجُفُونُها(1)
 «كراكِر»: جماعاتٌ، واحدُها كِركِرةٌ. قالَ(٥):

الأبيات في ديوانه؛ ٨٨٨، ومعجز أحمد؛ ١٧٦/٤، والواحدي؛ ٦٩٥، والتبيان؛ ٤/ ٢٤٩،
 واليازجي؛ ٢/ ٤٠٨، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۱) المقدِّمة في (ك): «وقال يمدح عبدالعزيز بن يوسف الخُزاعيّ». وفي (د): «وقال يمدح عبدالعزيز بن يوسف الخزاعيّ، وكانت بينه وبينه صداقةٌ أيَّام نزلَ ببادية بلبَيْسَ». ووردت المقدَّمة والمقطَّعة في (د) ص٧٢٧. وفي (ب): «وقال» فقط. وأورد صدر البيت الثاني فقط مع بعض الشرح، وسقط ما عدا ذلك.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي نواس في ديوانه؛ ٢١٦/١، وفيه «فداريًا» خطاً.

 <sup>(</sup>٣) البيتان لكنّاز بن نفيع في تاج العروس (أرب)، ولسان العرب (أرب). ولكنّاز بـن ربيعة أو
 أخيه ربعيّ بن ربيعة في لسان العرب (أهل).

<sup>(</sup>٤) شرحه في (د): «كراكر: جماعات. لمّا وصف جفونهم بالسُّهر في طلب المعالي وصف جفون سيوفهم بمثل ذلك».

<sup>(</sup>٥) البيت لحسَّان بن ثابت في ديوانه ؛ ١/ ٤٨٢ ، ولسان العرب (خزع) ، وتهذيب اللغة ؛

#### فَلَمُّا هَبَطْنَا بَطْنَ مُرِّ تَخَزَّعَتْ خُزاعَةُ عَنَّا فِي جُمسوع كُراكسر

أي: كثيرةً، ولمَّا وصفَ جُفونَهم بالسَّهَر في طلَب المعالي وصَفَ جُفونَ سيوفهم بمثِّل ذلك علَى التَّمثيل وتجانُس القول. قالَ عَمْرُو بنُ قُعَاس (١):

وَكُنْتُ إِذَا أَرَى زَفِّاً مَرِيضاً يُناحُ عَلَى جَنَازَتِ مِ بَكَيْتُ تُ

فلمَّا قالَ: «يُناحُ»، قالَ: «بكيّتُ»، ليتدانَى القولُ، ولا بُكاءَ هناكَ، وإنَّما يُريدُ: أخذَتُ أُهْبَتَهُ، وتوجَّهتُ لشُرّيه.

يَقُولُ: جُفُونُ سُيُوفِهِمْ قَدْ فقدتْ نُصولَها، فَكَأَنَّها ساهرةٌ معَ جفونِ أعينُها فِي طلبِ العُلَى والفخرِ، فاستعارَ لفَظَ السَّهَرِ لجفونِ /السَّيوفِ لَّا ذكرَ معها جُفونَ العَيون.

٣. وَخُص بَهَا عَبْدَ العَزِيْزِبْنَ يُوسُفِ فَمـا هُـوَ إلاَّ غَيْثُهـا وَمَعِينْهُـا
 ٤. فَتـى زَانَ فِي عَيْنَـى أَقْصَـى قَبِيلَـة وَكَـم سَـيد فِي حلَـة لايزيْنُهـا

\* \* \*

١/١٥٧، ومجمل اللغة؛ ٢/ ٢٨٦، وكتاب العين؛ ١/ ١١٤، وأساس البلاغة (خزع)، وتاج العروس (خزع)، والاشتقاق؛ ٢٨٦. ولعوف بن أيوب الأنصاري في معجم البلدان (مَرّ)، وانظر تعليق محقق ديوان حسان. وبلا نسبة في جمهرة اللغة؛ ١/ ٥٩٤، ومقاييس اللغة؛ ٢/ ١٧٧، وديوان الأدب؛ ٢/ ٤٥٢، والصّّحاح (خزع). ويروى: «في حُلول». ويروى: «بالجموع».

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٢٠، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص٧٤٤، وأنشده في هذا المجلد ص٩٢.

### (\*)(Y^\)

وقالَ، يمدحُ المَلكَ أبا شُجاع عضُدَ الدُّولة، ويذكُرُ في طريقه إليه شعبَ بَوَّان. ويُقالُ: إنَّهُ مُضاهِ لغُوطَة دمشْقَ، وإنَّهُما جَنَّتا الأرض حُسنا ونَضارَةً (١).

١. مَغَانِي الشُّعُبِ طِيْبِاً فِي المضاني بِمَنْزِلُ قِ الرِّييْسِعِ مِسنَ الزَّمِسانِ<sup>(١)</sup>

٢. وَلَكِ إِنْ الفَتَ عِن العَرَي إِن فَيْهِ إِن عَرِيْبُ الوَجُهِ وَاليَّدِ وَاللُّسِانِ (٢)

يعني [باليد]<sup>(1)</sup> أنَّ سِلاحَهُ السَّيْفُ والرُّمْحُ، وسِلاحُ مَنْ بالشِّعْبِ الحَريـةُ والتُّرْسُ.

٣. مَلاعِبُ جِنِّةٍ لَوْ سارُ فِيها سُليمانٌ لَسارُ بِتَرْجُمانٍ (٥)

٤. طَبَستْ فُرْسِانَنا وَالخَيْسِلَ حَتَّسَى خَشِيتُ وَإِنْ كَرُمْنَ مِنَ الحِرَانِ<sup>(١)</sup>

«طَبَتْ»: اسْتمالتْ، يُقالُ: طَباهُ يَطبيه طَبْياً، وطباهُ يطبوهُ طبواً، واطَّباهُ يَطَّبيه

<sup>(\*)</sup> القصيدة في ديوانه؛ ٥٥٧، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٣٣٧، والواحدي؛ ٧٦٦، والتيان؛ ٤/ ٢٥١، واليازجي؛ ٢/ ٤٥٢، والبرقوقي؛ ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>۱) المقدّمة في (ك): «وقال يمدح عضد الدَّولة، ويمدحُ ولديه أبا الفوارس وأبا الدُّلف [كذا]»، وعلى هامش (ك): «وافر». وفي (د): «وقال يمدح الملك عضد الدَّولة، ويذكر شعبَ بوَّان». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) أورد في (ب) صدر البيت فقط.

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «غريب الوجه واللسان معروف". ولكن غريب البد، يريد أنَّ سلاح العرب السَّيف والرُّمح وسلاحهم الحربةُ والترسُ، ويُقال: أراد الخطَّ، والأوَّلُ أقوى».

<sup>(</sup>٤) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من (ب). وشرحه في (ك): «مثلُ قوله تعالى: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيرِ [النمل؛ ١٦]﴾ لكثرة الطَّير هناك لو سار سليمانٌ لاحتاج إلى ترجمان».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح بتحريف شديد.

اطِّباءً. قالَ كُثيِّرٌ ١):

وَإِنْ أَغْفِلَتَ لَمْ يَطَّبِ الكَلْبَ رِيْحُها وَإِنْ خُلُّفَتَ فِي مَجْلِسِ القَوْمِ شُمَّتِ وَإِنْ خُلُّفَتَ فِي مَجْلِسِ القَوْمِ شُمَّتِ وَالْ سُحَيِّمٌ (٢):

وَمَا لَيْكَةٌ تُاتَى عَلَى عَلَى طَوِيكَةٌ بِأَقْصَرَ مِنْ حَوْلٍ طَبِاهُ نَعِيْمُ

أيّ: دعاهُ. ويُقالُ: حَرَنَ الفَرسُ حراناً، مثلُ خَلَاتِ النَّاقَةُ خِلاَءُ. أنشدَ ثَعْلَبُ<sup>(۲)</sup>: تُحَدِّثَ الوَّسَرعُ حيِّسنَ تَعْسدُو وَيَضْرِيُهِا وَمُا بَرِحَتُ مَكانا وَتَعْصِفُ بِالرَّدِيْفِ إِذَا عَلاها بِرِرَّتِها فَقَدَ غُلَبَستُ حرانا

/يصفُ رَحَى رَجُلٍ.

ه. غَدَوْنا تَنْفُضُ الْأَغُصانُ فِيلِهِ عَلَى أَعْرافِها مِثْلَ الجُمانِ (1)

يريدُ ما يقعُ عليها مِنْ خَلَلِ(٥) الأغْصانِ مِنْ ضَوءِ الشَّمسِ.

٦. فَسِرْتُ وَقَدْ حَجَبْنَ الشُّمْسَ عَنَّي وَجِيننَ مِنَ الضياءِ بِمِا كَضاني

٧. وَٱلْقَسَى الشَّرْقُ مِنْهَا فِي ثِيابِي دُنانِيْراً تَضِرُ مِنَ البَنانِ (1)

قَالَ أبو العبَّاسِ أحمدُ بنُ يحيَ: الشَّرْقُ: الشَّمسُ، ويقالُ: شرقُها: طُلوعُها. وأنشدَ الأصمعيُّ(٧):

<sup>(</sup>۱) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣٢٤، ولسان العرب (نعل)، والمذكَّر والمؤنَّث؛ ١/٥٠٢، والبيان والتبين؛ ٣/ ١٩، وتاج العروس (شمت)، والخصائص؛ ٢/ ٩. وبلا نسبة في معانى القرآن للفرّاء؛ ٢/ ١١٢. وللبيت رواياتٌ متقاربةٌ تجدها في المصادر.

<sup>(</sup>٢) البيت لسُحيم في ديوانه ؟ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليهمًا.

<sup>(</sup>٤) شرح البيت في (ك): «أي يتخلَّل ضوء الشَّمس من خلل الأغصان، يقع على أعراف الخيل كالجُمان». وسقطت الأبياتا (٥-٧) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ظلّ»، والصّواب من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٦) شرحه في (ك): «هذا كالبيت الذي مضى، والشَّرق: الشمس، ويُقال: طلوعُها».

<sup>(</sup>٧) لمأعثر عليه.

كالشَّمسِ فِي شَرِقِهِا إِذَا سَهُرَتُ عَنْهَا وَشَبِبُهُ اللَهَاةِ مُلْتَثَمَهُ وَقَرَاتُ على مُحمَّد بن الحسننِ عنْ أحمد بن يحيَ<sup>(۱)</sup>: جاءتُ مَع الشَّرْق لَها ظَباظبُ فغَشْرِيَ الدَّادة فيها عاكبُ ويُقالُ: طلعَ الشَّرْق، ولايُقالُ: غابَ الشَّرْقُ.

٨. لَهـا ثَمَـرٌ تُشِيرُ إِلَيْكَ مِنْهُ بِأَشْرِيَةٍ وَقَفْنَ بِلا أواني (٢)

يريدُ دِقَّةَ العِنْبِ، وهوَ قولُ البُحتريُّ<sup>(٢)</sup>:

... ... أ... فَكَأَنَّه ــــا فِ الكَفِّ واقفَ قُ بِغَيْرِ إِنَاءِ

٩. وَأُمْ وَاهُ يُصِلُ بِهِ حَصَاهِ الْمَالِيلُ الْمَلْيِ فِي أَيْدِي الْغُوانِي (١)

١٠. وَلَوْ كَانَتُ دِمَشْقُ ثَنَى عِنَانِي لَبِيْقُ السَّرَّدِ صِينِي الْجِضَانِ (٥)

يُقالُ: شيء لبيقٌ ولَبِقٌ، وقد ذكرناهُ. و«الثَّردُ»: الثَّريدُ. يَقولُ: لو كانتْ هنه المغاني دمشقَ في الطيب، يعني الغُوطة لتَنى عناني عنها واجتذَبني إليه هذا المدوح، الذي تُريدُه مُلبَّقٌ وجفانه غَضارٌ صينيٌّ؛ لأنَّه مَلكٌ، وليسَ مِنْ أهلِ البادية، وتجافَى المتبيّ فيها، وتبادى. قال (1):

وَأَجْفَنِ لَهُ لا يُغَلَقُ البابُ دُونَها مُكَلَّلَةٌ لَحْماً مَّدَعَّمةٌ ثُردا(٢)

(۱) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (ظبظب) و (عكب)، وتهذيب اللغة؛ ١/٣٢٣، وكتاب الجيم؛ ٢/٣١٧، وتاج العروس (عكب) و (وغد).

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

(٣) صدرُه: يُخفي الزُّجاجة لونُها فكأنَّها. وهو للبحتريِّ في ديوانه؛ ١/٧، وهـو كثير الورود
 في كتب الأدب، وأشار المحقق إلى عدد من كتب التراث التي أوردته.

(٤) سقط البيت من (ب).

(٥) أورد البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «وتبادى». وشرحه في (د): «النَّرد: الثريد، يقول: لو كانت هذه المغاني دمشق في الطيب لثنى عناني عنها».

(٦) لمأعثر عليه.

(٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد/ (ح): «هَجَّنَ هذه القصيدة بهذه الأبيات التي جعلها خروجاً،

#### ١١. يَلَنُجُوجِيعُ مِا رُفِعَتُ لِضَيْفٍ بِيهِ النَّعِرانُ نَسدِّيُ الدُّخَانِ(١)

«اليَلنجوجيُّ»: العُوْدُ، ويُقالُ له أيضاً: الأَلنَّجوجُ والأُنَّجوجُ والأَلنَّجَجُ و«اليَلنَّجَجُ، وقد ذكرنا ما فيه منَ اللُّغات غيرَ هذا، وأنشدَ الأصمعيُّ<sup>(٢)</sup>: ريْسَحُ أَلَنْجُسوجِ الهضسامِ الْهُنَّضِسِمُ

يقولُ: وَقُودُهُ الذي تُرفَعُ بهِ النِّيرانُ للأضيافِ عُودٌ، ودُخانُ بيتهِ دُخانُ النَّدِّ، فكأنَّهُ [قالَ] (٢) عُوديٌّ الحَطَبِ نَدِّيُّ الدُّخَانِ، وقالوا: إنَّ جَمَّعَ «دُخانٍ»: دواخِنُ على غيرِ قياس، وإنَّما دواخنُ جمعُ داخنَة عندنا. قالَ (٤):

كَانَّ الغُبِارُ السُّذي غَادَرَتْ ضُعَيَّا دُواخِنُ مَنْ تَنْضُب

وقالوا في جمعِه أيضاً: «دِخانٌ». قالَ الصِّمَّةُ القُشَيْرِيُّ<sup>(٥)</sup>:

وَجَـرُداءَ مِـنَ مَـاءِ الجِيـادِ كَأَنَّهـا عُقـابٌ زَفَتْهـا الرُّيْـحُ يَـوْمَ دِخـانِ

١٢. يَحُسلُ بِهِ عِلْسَ قَلْبِ شُجَاعٍ وَيَرْحَلُ مِنْهُ عَنْ قَلْبِ جَبِانِ(١)

وفيها ذكْرُ الثَّرِيد والجفان لمَدْحِ مَلَك عظيم، وأحسبُه غيرَ غالط مُتعمَّداً، لأَنَّهُ كانُ من شأنه النَّبادي وانتحالُ أخلاق البَادية، وهذا تُسمَيه الغُرباءُ والمُطفشلَ، يُعنونَ المُتشَبَّهُ بالبادية».

- (۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل عدا الشاهد الأول والثاني. وشرحه في (ك): «يلنجوجي أي هو عودي الخشب، فجاء بموضع الخشب كقول العجّاج: هالك من تعرّجا، أي المتعرّجين. وفي الحاشية: أي الذي رفع به للضيف ترابه العود ودخانه دُخان النّد، أهو ملك فهو عُودي الخشب».
  - (٢) لم أعثر عليه.
  - (٣) زيادة من (ب).
- (٤) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه؛ ١٦، وتحصيل عين الذهب؛ ١/ ٦٤٥، وشرح أبيات سيبويه؛ ٢/ ٢١١، والكتاب؛ ٣/ ٤٨٥، ولسان العرب (نضب)، والمخصص؛ ١١٣/١٤. ويلا نسبة في لسان العرب (دخن)، والمخصص؛ ١١٥/١٤. ويروى: «كَأَنَّ الدُّخانَ».
  - (٥) سبق إنشاده في هذا المجلد ص٧١٩.
- (٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «معناه أنه يأنس بالأضياف فتقوى به [كذا] نفسه، فإذا رحلوا ضعفت نفسه من ذاك واستوحش مثل قوله في فاتك:

يقولُ: يُسَرُّ بأضيافه، فتقوَى نفسُهُ بالسُّرورِ، فإذا رحَلوا عنه اغتمَّ فضعُفَتْ نفْسُهُ.

١٣. مَنْازِلُ لَـمْ يَـزَلُ مِنْهَا خَيالٌ يُشَيعُني إلَـى النُّوْبَنْدِ جِانِ (١)
 «النُّوبَنْدجانُ»: موضعٌ هناك.

١٤. إذا غَنَّى الحَمامُ الورُقُ فيها أَجابَتُ هُ أَغِانِهُ القيرِانِ القيرانِ الم

«الأغانيُّ» جمعُ أُغْنِيَّةٍ، يُقالُ: تغنَّى ضلانٌ بِأُغْنِيَّةٍ، وتَسَجَّعَ بأُسَجُوعَةٍ. قالَ كُتُيرُ<sup>(۲)</sup>:

أَراني وَسُعُدَى وَالرَّبَابَيْنِ والصِّبَا لِنِادِبِنِا أُغُنيَّا أَغُنيَّا أَغُنيَّا أَغُنيَّا أَغُنيًّا أَمُ /وقالَ الآخَرُ<sup>(1)</sup>:

فَلَمَّا قَضَى مِنِّي القَضَاءُ أَجَرَّني أَغَانِيَّ لاَيَعْيَا بِهَا المُتَرِّنُّمُ

يُقالُ: غنَّاهُ فأجَرَّهُ أغانيَّ كثيرةً؛ إذا غنَّاهُ صوتاً، ثُمَّ أتبعَهُ أصواتاً كثيرةً<sup>(٥)</sup>. وقالَ الحُصنَيْنُ بنُ الحُمام<sup>(١)</sup>:

لا يعرف السرذ ، في مسال [ولا ولالسد إلا الله والشرف الأضياف ترحال]» والبيت في ديوان المتنبى ؛ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) ضبطها في (ك) بالذَّال المعجمة المفتوحة، وكتب على الهامش: «في نسخة التُّوبندجان» بالدال المهملة، وضبطها في (د) «التَّوبنذَجان» أيضاً بالذال المعجمة المفتوحة. وضبطناهما كما في الأصل بالدَّال المهملة المكسورة، وهي رواية الدّيوان ومصادر أخرى. وسقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب)، ولكنه أورد بعض الشرح كالأصل، والشَّاهد الأخير.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه ، ولكثير في ديوانه قصيدتان على هذا البحر والرَّويِّ ، وحرى أن يُضاف إلى مقدمة إحدى القصيدتين . ولم يشر محقق الدَّيوان إلى البيت مع تتبعه لشعر كثير في الفسر .

<sup>(</sup>٤) البيت بلانسبة في لسان العرب (جرر)، وتهذيب اللغة؛ ١٠ / ٤٨١، ومقايس اللغة؛ ١/ ٤١٢، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٧٢، وتاج العروس (جرر)، وأساس البلاغة (جرر).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «وتخفَّف. . . » .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

بِمُعْتَرَكِ الجَمْعَيْنِ حَيْتُ شَسِيتُمُ أَعْسَانِيُّكُمْ وَحِجْلَكُمْ حَوْلَنا جُرْدا

وقرأتُ على أبي عليٍّ في نوادرِ أبي زيد لخداشِ بن زُهيَر العامريِّ(١): أَزَبَّ جُذاعسيٍّ كَانَ على استها أَغَانيَّ خَرُف سُّاريِيْنَ بيَثْرِيَا

وَتُخَفَّفُ أيضاً، فيُقالُ: «أغان». قالَ المجنونُ (٢):

إِذَا مَلَّ مِنْ طُولِ السُّرَى قَالَ: غُنُّني بِلَيكَ مِنْ طُولِ السُّرَى قَالَ: غُنُّني بِلَيكَ مَانيك

١٥. وَمَنْ بِالشَّعْبِ أَحْوَجُ مِنْ حَمَام إِذَا غَنَّى وَنَاحَ إِلَى البَيَانِ<sup>(٣)</sup> يَعْولُ: هُمْ أعاجمُ لايُفصحونُ.

١٦. وَقَدْ يَتَقَارُبُ الْوَصْفَانِ جِدْ أَ وَمُوْصُوْفًا هُمِا مُتَبِاعِدانِ (١٠)

يَقولُ: أعاجِمُ الشِّغْبِ ناسٌ، فبَعُدوا بالإنسانيَّة عنِ الحَمامِ إلاَّ أنَّ أوصافَهُما في الاستعجام وعَدَم الإفصاح مُتَقارِبَةٌ جِدَّا<sup>(ه)</sup>.

١٧. يَقُولُ بِشِيعْبِ بِسَوَّانِ حِصَساني: أَعَنْ هَذا يُسَارُ إِلَى الطَّعانِ ؟ (٢)

١٨. أَبُوْكُ مُ مُفَارَقَ هُ الْمِاصِ وَعَلَّمَكُ مُفَارَقَ هُ الْجِنِ انِ

<sup>(</sup>١) البيت لخداش بن زهير العامريِّ في ديوانه؛ ٥٧، ونوادر أبي زيد؛ ١٧٨، والمعاني الكبير؛ ١/ ١٢٥ و ١٢/٥ . وضبطه في الديوان «جُداعيّ» بالدَّال المهملة، وأثبتناه كما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في ديوان مجنون ليلي على كثرة ماله على هذا البحر الرُّويِّ.

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «أي: هم أعاجم لا يفصحون. أي: الأعاجم كالوحش والبهائم في عدم الإفصاح، وإن كانت أجسامهم وأجناسهم مختلفة».

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «لو لم يُتْبِعِ المتنبّي هذا البيتَ بذِكْرِ استعجامِ ألسنتهم لكفّى قولُهُ:

وَمَسَنَّ بِالشِّعْبِ آَحْـ وَجُ مِسِن حَمــامٍ ... ... ... ... وكانَ يكونُ أحسَنَه.

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (١٧ - ٢٣) مع شرحها من (ب).

سَلُوْتَ عَسنِ العبِسادِ وَذَا الْمُكسانِ إلَى مَسنُ مالَمهُ فِي النَّساسِ ثَساني

أُفَتُّ شُ عَنْ هَذا الكَلامِ وَيُنَهَبُ أَفَتُ سُ عَنْ هَذا الكَلامِ وَيُنَهَبُ كَتَعْلَيْ مِ الطُسرادِ بِسلا سِنانِ وَتَعْلَيْ مِ الطُسرادِ بِسلا سِنانِ وَتَعْلَيْ مِنْ عَضُد يُدانِ

١٩. فَقُلُستُ: إذا زَآيُستَ آبسا شُسجاع
 ٢٠. فَسإِنَّ النَّساسَ والدُّنْيسا طَرِيْسقٌ
 هذا كة وله أدن أ اكافور (١):

هذا كقوله أيضاً لكافورً<sup>(۱)</sup>: ولكِنَّه طهال الطَّرِيَه وَلَهم أَزَلَ /٢١. لَه عَلَّمْت نَفْسي القَوْلَ فيهم ٢٢. بعُضد الدولة امْتَنَعَت وَعَازَت

أي: امتنعت الدَّولَةُ. وقالَ أبو حاتم: عَضَدٌ وعُضَدٌ وعَضُدٌ وعَضَدٌ، و«الدَّولةُ» في العزيمة، والدَّولةُ «دُوْلَةٌ».

٢٣. وَلاَ قَبْضٌ (٢) علَى البِيْضِ المُواضِي وَلاَ حَسطٌ مِنَ السُّمْرِ اللِّدانِ (٣)

«اللَّدانُ» جَمِّعُ لَدِّن، وهوَ اللَّيِّنُ الْمَتْثَي، وقد ذكرْناهُ، يُعَرِّضُ بدولة غيره ممَّنَ لايَدُبُ عَنْها ولا يحميها؛ لأنَّهُ لاعَضُدَ لها منه، وأودَعَ كلامَهُ رمْزاً خفيَّا وتَعريضاً بجميع مَنْ لاعضُد له، دولة كانَ أو إنساناً، لأنَّهُ قالَ:

... ... وَلَيْسَ لِفَيْرِ ذِي عَضُدٍ يدانِ

ولم يخصِّص دولة من غيرها، وما كان يُؤْتَى في شَعْر مِنْ دهاء وإلغاز. ٢٤. دَعَتْهُ بِمَوْضِعِ الأَعْضاءِ مِنْها لِيَسوْم الحَسرُّبِ بِكُسْرٍ أُوْ عَسوَّانٍ (١٠)

أي: دَعتْهُ السُّيوفُ بمقابضها والرِّماحُ<sup>(٥)</sup> بأعقابها؛ لأنَّها مواضعُ الأعضاءِ منها، وحيثُ يُمسِكُ الضَّاربُ والطَّاعنُ، ويُحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: دعتْهُ الدَّولةُ بمواضع

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبي في ديوانه ؟ ٢٧ ٤ .

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ك): «فيضٌ» بالفاء الموحدة والياء المثناة التحتانية.

<sup>(</sup>٣) شرحه في (د) كالأصل إلى قوله: «لا يذُبُّ عنها».

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك) كالأصل إلى قوله: «واستحالته».

<sup>(</sup>٥) زاد في (ك): «التي تقدَّم ذكرُها».

الأعضاء منَ السُّيوف والرِّماح، ومعنى «دَعَتُهُ»: اجتذبتَهُ واستمالتَهُ<sup>(۱)</sup>. و«العَوانُ»: التي قُوتلَ فيها مرَّةً بعد أُخَرَى، وقدُ ذكرناها.

٢٥. فَما يُسْمَى كَفَنَّا خُسْرَ مُسْم وَما يُكُنَّى كَفَنَّا خُسْرَ كَاني (٢)

الوجهُ أَنْ يكونَ «فنَّا خُسْرَ» اسمينِ مُركَّبَيْن بمنزلة «أَذْرَبِيْجانَ» و«ذَرابَ جِرْدَ»، وإنْ جِعْلَتَهُ اسماً واحداً، وإنْ طالتْ حروفُه؛ لأنَّهُ اسمٌ أُعجميٌ، فهوَ وجْهُ، والأوَّلُ أَقْوَى، ويُقالُ: كَنَوْتُ الرَّجُلُ وكنيتُهُ وكنَّيْتُهُ.

77. وَلاَ تُحْمَل مَ فَضَائِلُ مُ بِظَ نَ أُ وَلاَ الإِخْب ارِعَن مُ وَلاَ الإِخْب ارِعَن الْعِيسانِ
 77. أَرُوْضُ النَّ اسِ مِنْ تُرب وَخَ وُف (")
 وَأَرْضُ أَب عِي شُ جاعِ مِنْ أَم ان أَم ان (1)

«أُرُوضٌ» جَمعُ أرض، أقولُ ذلكَ مِنْ طريقِ القِياس، مثَلُ كَعبِ وكُعوب، فأمَّا مِنْ طريقِ القياس، مثَلُ كَعبِ وكُعوب، فأمَّا مِنْ طريقِ السَّماعِ فَلَمْ أَرُو فيهاً. على أنَّ «سيبويه» قد صَرَّحَ بأنَّ العَرَبَ قد امتنعتَ مِنْ تكسيرِ «أرْض»، واستغنوا عن تكسيرها بِجَمَّع «التَّاء» لِمَّا قالوا: أرضاتً، وقد قيلً: «أَرضُونَ» بفتُح الرَّاء ليَدْخُلُها ضَرْبٌ مِنَ التَّغْيير، كما قالوا: سَنةٌ وسِنونَ بكسَرِ السِّينِ. قالَ سيبويه: ولم يقولوا: أرضٌ ولا أرضٌ.

وقولُهُ: «مِنْ تُرْبِ وخوف» يقولُ: هي مجبولةٌ مِنَ التُّرابِ والخوف جميعاً؛ لأنَّ الخوفَ مُلازِمٌ لها وغيرُ مُفارِقِهًا، فكانَّها قَدْ جُبِلَتْ منَهُ كما جُبِلَتْ مِنَ التَّرابِ، وهذا كقولة تَعالَى: ﴿ خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عَجَل ﴾ (٥)، أيْ: لَمَّا كانَ فِي أكثر أحواله عَجلاً صارَ كانَّهُ مَخلوقٌ مِنْ عَجَلَة ، وقد ذكرنا هذا المعنى واستقصيناهُ، وأرضُ هذا الممدوح كانَّها مخلوقةٌ مِنْ أمانٍ؛ لأنَّهُ لايعيثُ أحدٌ في عمله (١).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وأمالته». وبعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): ««دعته»، لعمري: استمالته، و«بموضع الأعضاء منها»، أي: بقرباها منها، لأنَّهُ عَضُدُها، فدعتْهُ بباقي الأعضاء على طريق التَّقارب والمشاكلة»، ثم قال: «رجع».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمَّامه في (بُ)، وألحق به العبارة الأخيرة من الشرح فقط.

<sup>(</sup>٣) على هامش (ك): «ويروى: من نُوب وخوف».

<sup>(</sup>٤) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «من عجلة».

<sup>(</sup>٥) الأنبياء؛ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قولُهُ: «أروضٌ»، جمعٌ، جاءً في لغة العرب، ولاهو

٢٨. يُنذِمُ علَى اللُّصُوصِ لِكُلُ تَجُرِ وَيَضْمُن للصَّوارِم كُلَّ جاني(١)

«التَّجْـرُ»: جَماعـةُ تـاجر، مثَـلُ صـاحب وصَحْب، وراكب وركَب، وأنشــدُ الأصمعيُّ(٢):

لَقَ وَمَّ يَنْعَثُ وَنَ العِ يَرَ تَجَ راً أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ قَ وَمَّ حِ اللَّهُ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

٢٩. إذا طلكبَ ثَودائعِهُ مُ ثقال أَقسات دُفعُ نَ إلَى المُحَاني وَالرُّعان (<sup>(۲)</sup>)

«المحاني»: جَمْعُ مَحنيَّة، وهيَ مُنعَطَفُ الوادي، وقدُ قيِّلَتَ: «مَحْنُوَّةُ»، /وهييَ عربيَّةٌ، حَكاها الفَرَّاءُ. قالَ امُرؤُّ القَيْس<sup>(٤)</sup>:

بِمَحْنِيَّةٍ قَدْ أَزَرَ الضَّالُ نَبْتَهَا مَجَرَّ جُيُسوشٍ غَانِمِيْنَ وَخُيَّب

وقد جاء أيضاً «مُحناةً». قال (٥):

مليحٌ، واستهواهُ حُسْنُهُ. وقولُه: «مِنْ تُرْبِ وخَوْف» كلامٌ ينبو بعضُهُ عن بعض لبُعْد المشاكلة. هذا ماتُوجبُهُ صناعةُ الشَّعْرَ، فأمَّا إكْثارُ هذا فَلا أعرفُه».

<sup>(</sup>١) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى: «وركب».

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حلل). وفيه «نجداً» وهأم حيٌّ». وتُسرح ابن جني للفظة «تجراً» يُذهبَ إلى الظَّنَّ بأن ما في اللِّسان تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «أنف الجبل» عدا الشّاهد الأول. وشرحه في (ك): «يقولُ: من أمن هذا البلد إذا أودع الرَّجل وديعة ، ثم جاء لطلبها دُفع إلى المحاني، أي أرشد وهي وهاد الجبال، والرِّعان وهي العالية فيها ليأخذ وديعته لأنها مطروحة من أمنه، فلا تؤخذ وهذا مثلٌ». وعلى هامش (ك) خاتم تملك جاء فيه «وقف يوسف كاه ابن سليمان بناه سنة ١٣٠٠».

<sup>(</sup>٤) البيت لامريء القيس في ديوانه؛ ٤٥، ولسان العرب (أزر) و (حنا)، وأساس البلاغة (ضمم)، وتاج العروس (أزر) و (حنا). وبلا نسبة في لسان العرب (جرر)، وتهذيب اللغة؛ ١٩/١/١٥ و٢٤/١٤٧، وتاج العروس (جرر).

<sup>(</sup>٥) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حنا)، وتــاج العـروس (حنــا)، والمخصَّص؛ ١٠٢/١٠. وفي الأصل «المزَبّ» بالزَّاي المعجمة، وأخذنا بما في (ب) والمصادر.

سَقَى كُلَّ مَحْناةٍ مِنَ الغَرْبِ وَالمَلا وَجِيْدَ بِهِ مِنْهِا المَرَبُّ المُحَلَّلُ

والرُّعانُ: جَمَّعُ رَعْنِ، وهو أنْفُ الجبلِ، وقد ذكرنا مافيه.

يقولُ: إذا تَرَكَ التُّجَّارُ أمتعتَهمْ في هذهِ الأماكنِ أمنوا عليها، ولمْ يَخافُوا أحداً.

٣٠. فَبِاتَتُ فَوْقَهُ لِنَّ بِلاَ صِحَابِ تَصِيْحُ بِمَنْ يَمُّنُ أَمَا تَرَانِي ؟(١)

٣١. رُقَساهُ كُسلُ أَبْيَسِ ضَ مَشْسِرَ فِي لَكُسلُ أَصَسِمٌ صِسلُ أَفْعُسوان (٢)

«الصلِّ »: ضَرِّبٌ منَ الحيَّات، ويُشَيَّهُ به الدَّاهيَةُ، ويُقالُ: إِنَّ فُلاناً لَصلِّ أَصْلاَل، أِي: داهيَةُ دواه. قالَ الشُّنْفَرَى<sup>(٢)</sup>:

مُطْرِقٌ يَرَّشَحُ مَوْتًا كَمَا أَطْ يَرَقُ أَفْعَى يَنْفِثُ السُّمَّ صِلُّ

(١) سقطت الأبيات (٣٠-٣٢) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد من شرحه في (د): «الصل ضربٌ من الحيَّات، والأفعوان ذكر الأفاعي».

<sup>(</sup>٣) البيت لتأبَّط شراً في ديوانه ؟ ٦٣ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ؟ ٢/ ٨٢٩ ، وشرح الحماسة للتريزي ؟ ٢/ ٣١٤ ، وللشنفرى [وهو ابن أخت تأبَّط شراً] في الأشباه والنظائر للخالليّين ؟ ٢١٣ ، ولابن أخت تأبَّط شراً في شرح الحماسة برواية الجواليقي ، ٢٣٢ ، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري ؟ ١/ ٣٠٥ ، وشرح الحماسة المنسوب للمعرّى ؟ ١/ ٣٠٥ ، والعقد الفريد ؟ ٣/ ٢٩٨ .

ونسبت القصيدة لخلف الأحمر، وقال كلٌّ من المرزوقي والتبريزي: «وهو الصَّحيح». ولكنَّ الخالديَّين في حماستهما (الأشباه والنظائر) ذهبا إلى غير ذلك، ورأيا أنَّ لخلف الأحمر قصيدة غير هذه على روى ويحر قصيدة الشنفرى أو خاله. انظر الأشباه والنظائر للخالديَّين؛ ٢/ ١١٦.

وعلَّق البكري في سمط اللآليء؛ ٢/ ٩١٩ على بيت من القصيدة التي منها البيت الذي ذكره ابن جني، وقال: «اختلف في هذا الشعر، فقيل: إنَّه لابن أخت تأبَّط شراً خُفاف بن نضلة يرثي خاله، وكانت هُذيل قتلته، وقيل إنَّه للشنفرى، وقيل إنه لخلف الأحمر، وقد نسب إلى تأبط شراً، وهي قصيدة ونمط صعب».

وهو لتأبط شرآ أو ولابن أخته أو لخلف الأحمر في الطرائف الأدبية؛ ٣٩. ولتأبّط شرآ أو لخلف الأحمر في العقد الفريد؛ ٥/ ٣٠٧. ولخلف الأحمر ونحل لتابّط شرآ في الشعر والشعراء؛ ٢/ ٧٩٠.

و«الأُفْعُوانُ»: ذَكَرُ الأفاعي، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۱)</sup>: قَـدُ سَـالَمَ الحَيَّـاتُ منْـهُ القَدَمـا ﴿ الْأَفْعُـوانَ والشُّـجَاعَ الشَّـجَعَما

يَقُولُ: يقهرُ أهلَ الفَساد بالسُّيوف كما يقهرُ الحوَّاءُ الحيَّةَ بالرُّفِّيَة، أَيُ: فَكَأَنَّ رُفِّيَةَ غيره منهُ السَّيْفُ، حَيادً السَّيْفُ وحديثُكَ الصَّمَمُ، أَيَ: لأرُفَّيَةَ غيرُ السَّيْف. عنده منهُ السَّيْف، حَيادُ السَّيْف. ٣٢. وَهَ المَالَ الكَريْسِمَ مسنَ الهَسوانَ ٢٣. وَمُسَادُ مُسُنْ نُسداهُ وَلاَ المَالَ الكَريْسِمَ مسنَ الهَسوانَ

«اللَّهَى»: العطايا، واحدتُها «لَهُوَةٌ»، وقد ذكرناها، ويعني بها هاهُنا: مالَهُ الذي منْ شأنه أنْ يُعطيه كانَّهُ مايرقي مالَهُ منْ سخائه، أي: قد خَلاَّه، وإيَّاهُ، فهوَ يُفنيه. 

- (٣٣ - حَمَّى اَطْرَافَ فَارِسُ شَهَارِسُ مَّ مَنْ سَخائه، عَلَى التَّبِاقَي في التَّفاني

أي: يقولُ لأصحابه: أفْنُوا أنْفُسكُمْ ليبقى ذكْرُكُمْ، فكأنَّكمْ ببقائه /باقونَ، وهذا معنى مطروقٌ، و«شْمَّريٌّ»: مُنْسوبٌ إلى «شُمَّر»، وهُوَ موضعٌ، كذا كانَ المتنبِّي يُنْشِدُهُ

<sup>(</sup>۱) البيتان هما الأول والثاني من ثلاثة أبياتا للعجَّاج في ملحق ديوانه ؛ ٢/ ٣٣٣، وتحصيل عين الذهب؛ ٢/ ٢٠١. وللعجَّاج أو لأبي حيان الفقعسيّ أو لمساور العبسيّ أو للدّبيريّ أو لعبد بني عبس في خزانة الأدب؛ ١١/ ١١١ و ٤١٥ و ٤١٦، والمقاصد النحوية ؛ ٤/ ٨١، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ٨/ ١٢٦، وشرح شواهد المغني ؛ ٢/ ٩٧٣. ولمساور العبسيّ في لسان العرب (ضمز) و (ضرزم) و (عرزم)، وتاج العروس (ضمز)، والحلل؛ ٢٨٤. ولعبد بني عبس في الكتاب ١/ ٢٨٧. وللدّبيري في شرح أبيات سيبويه ؛ ١/ ٢٠١. ولأبي حنَّاء في خزانة الأدب؛ ١/ ٢٤٠، وضرائر الشعر؛ ١/ ١٠٠. ولمساور بن هند العبسي أو ولأبي حيَّان الفقعسي في التنبيه والإيضاح؛ ٢/ ٢٤٤.

وبلا نسبة في الأشباه والنظائر؛ ٦/ ١٢٢، وسرِّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٤٣١ و٢/ ٤٨٣ وسرح أبيات سيبويه؛ ١/ ٢٥٢، وشرح الأشموني؛ ٢/ ٣٢٥، ولسان العرب (شجع) وشرحها)، ومغني الليب؛ ٢/ ٢٥٩، والمقتضب؛ ٣/ ٢٨٣، والممتع في التصريف؛ ١/ ٢٤١، والمنصف؛ ٣/ ٢٨، وتاج العروس (شجع) والمنصف؛ ٣/ ٦٩، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٣ و٣/ ٢١١ وو٣٤، وتاج العروس (شجع) و(شجعم) و(عرزم)، وجمهرة اللغة؛ ٢/ ١١٩، والمخصَّص؛ ٢١/ ١٠٦، وتأويل مشكل القرآن؛ ١٩٥، ومعاني القرآن للفرَّاء؛ ٣/ ١١، والخصائص؛ ٢/ ٤٣٠، وشرح جمل الزَّجّاجي؛ ٢/ ١٨٥، وتوجيه الرّماني؛ ٢٤٤، والجمل للزَّجّاجي؛ ٢٠٥، ورصف المبانى؛ ٣٤٤، وما يجوز للشاعر في الضرورة؛ ٢٥١.

بفتحِ الشِّيِّنِ، وقالَ أبو زِيْدَ: «شَمَّريِّ»، بِكَسُرِ الشِّيِّنِ.

٣٤. بِضَسَرْبِ هَاجَ أَطْسَرابَ المُنايا سِوَى ضَرْبِ المُشَالِثِ وَالمُشَانِي المُشَالِثِ وَالمُشَانِ وَالمُشَالِثِ وَالمُشَانِ دُمُ الجَمَاجِم في العَناصِي كُسَا البُلُدانَ رِيْشَ الْحَيْقُطَان (١)

«العناصي»: جمعُ عُنْصُوَة، وهوَ الشَّعْرُ فِي نَواحي الرَّأْسِ. قالَ أبو النَّجْمِ<sup>(۲)</sup>: إَنْ يُمْسُ ِ رَأْسَ فِي أَشْمَطُ العَنَاصِي

وقد قَالوا: عُنْصُوَةٌ بِضَمِّ العَيْنِ، والفَتْحُ أفصَحُ، وقالوا: «عَنْصيِّةٌ». وأنشد أبو زيد لِعَتَّابَ بْنِ وَقَدانَ الطُّهُويُّ (٢):

ُ كُلِّانَّ الْأَفَانِيَ شَلَّيْبٌ لَهِا إِذَا الْتَلَفَّ تَحْبَ عَناصِي الوَيَـرُ

قَالَ: زَعَمَ النُّفَضَّلُ أَنَّ الواحدةَ «عنِصيةٌ»، و«الحَيْقُطانُ»: ذكَرُ الدُّرَّاجِ، ويُقالُ لهُ: «الحُنْقُطانُ» و«الحُنْقِطُ». قَالَ<sup>(٤)</sup>:

... أ... ... ... كَظُهُ مِن الحَيْقُطَ مانِ الْسُنسيَّح

مِنَ الهُوْذِ كَدراءُ السَّراةِ وبطنُها خصيفٌ كظهرِ الحيقطان المُسَيَّحِ وهُو للطَّرَمَّاح في ديوانه؛ ١٢٥، ولسان العرب (سيح) و(هوذ) و(حقط)، وتاج العروس (هوذ) و(حقط)، والصَّحاح (سيح) و(حقط)، والتنبيه والإيضاح؛ ١/ ٢٤٩، ويروى: «كلون» بدل «كظهر». وهو في المصادر بالياء التحتانية لا بالنون الموحدة الفوقانية.

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به أغلب الشرح كالأصل، ولكن بتحريف شديد. وعلى هامش (د): «العناصي: جمع عنصوة، وهي الخصلة من الشعر، والحيقطان ذكر الدّرّاج». وشرحه في (ك): «العنصوة والعُنصُوة والعنصية الشعر في نواحي الراس. أي لما أصابها الدَّم وتفرَّقت شعورهم في الرِّياح والهواء. والحيقطان: ذكر الدّرّاج».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في هذا المجلد.

<sup>(</sup>٣) البيت لضباب بن وقدان السَّدوسيِّ في لسان العرب (فني)، وقال: «وذكر ابنُ الأعرابيِّ أنَّ هذا البيتَ لضباب بن واقد الطُّهُويُّ». وهو بلا نسبة في لسان العرب (أفَن). وقد ضبطنا الاسم كما ورد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه:

أي: المُخَطَّطُ، أي: من كثرة قَتْله النَّاس قد تساقطت شعورهُم من رؤوسهم، وعليها الدَّمُ، [فقد صارت الأرض كلون ريش الدُّرَّاج] (١)، فهي حُمَرٌ بَينَها سَوادٌ.

٣٦. فَلَوْ طُرْحَتْ قُلُوبُ الْعِشْقِ فِيها لَمَا خَافَتْ مِنَ الْحَدَقِ الْحِسانِ(١٦)

٣٧. وَلَــمُ أَرَ قَبُلَــهُ شِـبِلْكَيْ هِزُيْـرِ كَشِـِبِلْنَهُ وِلَامَهُ ـرَي رهـانِ يعنى أبنيه.

٣٨. أَشَـد تَنازُعـا لِكَرِيْه م أصْلِ وَأَشَـبَه مَنْظَـراً بِابِ هِجـانِ «أَسَد أَن أَن الرَّمَة أَن أَن التَّاذُعُ»: التَّجاذُبُ. أنشدنا أبو عليٍّ لذي الرَّمَة (٢٠):

تَنَازَعَهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

و«الهجانُ»: الخالصُ الكرّم، وقد ذكرناهُ.

٣٩. وَأَكْتُرَ فِي مَجالِسِهِ اسْتِماعاً فُللان دَقُ رُمْحِا فِي فُللان دَقَ رُمْحِا فُللان دُق رُمْحِا فُللان دُون (٥٠ وَأُولُ دُايَدِهِ فَبلل الأوان (٥٠ وَأُولُ دُايَدِهِ قَبْل الأوان (٥٠ وَأُولُ دُايَدِهِ قَبْل الأوان (٥٠ وَأُولُ دُايَدِهِ قَبْل الأوان (٥٠ وَأَولُ دُايَدِهِ عَلْقَا بِهِا قَبْل الأوان (٥٠ وَأَولُ دُايَدِهِ عَلَيْمَ اللهِ وَالْمُ

«الدَّايةُ»: الظُّنِّرُ، وكِلامُها فَصِيحٌ، مِنْ كلامِ العَرَبِ. قالَ الفرزْدَقُ<sup>(١)</sup>: رَبِيْبَــةُ دَايَــاتٍ تِــلاتٍ رَبِيْنَهـا مَ لِلْقُمْنَها مَ نِ كُـلِّ سُـخْنٍ وَمُـبَردِ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٣٦-٣٩) مع شرحها من (ب).

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٩٠٨.

<sup>(</sup>٤) كذا رواها في الأصل و(ك) و(د) و(ب) والديوان والتبيان، وكذا سيشرحها. ورواها الواحدي: «رأية»، ونصَّ على أنَّ أبا الفتح رواها: «داية».

<sup>(</sup>٥) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى آخر بيت الفرزدق. وقد أورد الشرح في الأصل بعد البيت (٤١)، وأخذنا بما في (ب)، وألحقناه هنا لأنَّ الشرح متعلق تعلُقاً تامًا بهذا البيت لا البيت (٤١).

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في ديوانه؛ ١/ ١٨٢، وتاج العروس (دوى)، ولسان العرب (دوا)، والمخصِّص؛ ١/ ٢٩.

وقالً<sup>(١)</sup>:

جَاءَتَ إِلَيْهِ طَفَلَهَ تَهَوَكُ لُ فَاصَبَحَتْ دَايَتُها تَذَمَّ لَ ثُرَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

٤١. وَأَوَّلُ لَفُظَـــةِ فَهِمِـا وَقَـالا إغَاثَـةُ صَـارِخِ أَوْفَـكُ عَـانِ(٦)

٤٤. وَكُنْتُ الشُّمْسُ تَبْهَ رُكُلُ عَيْنِ فَكَيْفَ وَقَدْ بَدَتْ مَعَها اثْنُتانِ؟

٤٣. فَعَاشَا عِيْشَـةَ القَمَرِيْنِ يُحيا بِضُونُهِمـا وَلاَ يَتَحاسَـدانِ

يعني بالقمرين: الشُّمُّسَ والقمَر، وقدِّ مضَّى ما في هذا.

٤٤. وَلاَ مَلَكَ السِّوَى مُلْكِ الأعدادي وَلاَ وَرِثَسا سِوَى مُسنْ يَقْتُسلانِ

ه٤٠ وُكِانُ ابنا عَدُوُ كِاثْراهُ لَهُ يُاءَي حُرُوفِ أُنَيْسِيان (١٠)

حدَّتْنِي مَنْ كَانَ حاضراً معنهُ بشيرازَ وقْتَ قالَ هذه القصيدة، وهو عليُّ بنُ حمزَة البَصَرِيُّ، وقدْ سُئلَ عنْ معنى هذا البيت، قالَ: فالتفت إليَّ، وقالَ: لو كانَ صَدبِّقُنا أبو فُلان هاهنا لفَسَّرَهُ لهمْ، يعنيني بالكُنْية، ومعناهُ: أنَّ أنيسيانَ تَحقيْرُ إنسان، وإنسانٌ عَدَدُ حروفه خمسةُ أحرف، وهو اسمٌ مُكبَّرٌ غَيْرُ مُصغَّر، فإذا صغَّرتَهُ زَنتَ عُليه ياءَيْن، فقلتَ: أنَيْسيانٌ، (٥) فزادتٌ عِدَّة حروفه، وصفر معناه، فكذلك إذا

<sup>(</sup>١) الأبيات بلا نسبة في المخصَّص؛ ١/ ٢٩. وضبطنا «تهوكر» كما في الأصل، وضبطها في المخصَّص «تهذكر» بالذال المعجمة، ولم أجد لها أصلاً، وإن كان فهو بالدَّال المهملة.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «داية»: أصْلُهُ عَجَمِيٌّ، وقد نطقَ بها بعْضُ العربِ بَعْدُ الْفَتْح».

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٤١-٤٤) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) شرحه في (ك): «أي أولاد غيرك نقصانٌ زيادتهم؛ لأنَّ يَاءي أنيسيان إنما زادا في التصغير. أي لو كان زاد في حروفه فلم يدخل في المُصغَّر وهو الحقير». وشرحه في (د) كالأصل من قوله: «معناه أنَّ...» إلى آخر النَّصِّ. وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح من قوله: «معناه أنَّ...» إلى آخر النَّصِّ، وزاد عليه.

<sup>(</sup>۵) في (د): «معناه» وفي (ب): «وتفسير هذا...».

كَانُ لَهِذَا المُمدوحِ عَدُوِّ، وِلهُ ابنانِ، فَكَاثَرَهُ عَدُوَّهُ بِهِما كَانَا<sup>(۱)</sup> زَائَدِينِ فِي عَدُدِهِ نَاقَصَيْنِ لَسُتُقُوطَهِما (۲) وَتَخَلُّفُهِما عَنْ قَدْرِهِ (۲) [كما أنَّ ياءي أنيسيان قد زادتا في عدد حروفه إلاَّ أنَّهما عادتا بتصفيرهِ وتحقيرِه ونقصتا منه (۱).

3. دُعساءٌ كالثُّنساءُ بِسِلاً رُيساءِ يُؤَدُيْهِ الْجَنسانُ إِلَسَى الْجَنسانِ اللّهُ عَضْهِ النَّساسِ كَانُوا هُسنَاءٌ كَسالكلام بِسلا مَعَساني هذا كقوله أيضاً (٥):

... ... والدَّهُــرُ لَفُــظٌ وَٱنْــتَ مَعْنــاهُ

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في (ب) و(د): «فليكونا».

<sup>(</sup>٢) سقطت «لسقوطهما وتخلفهما» من (د).

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا من عيُسوب الشّعر عندَ الحُدُّاق بصناعته ، لأنَّ هذا يفهمهُ المُفْرِقُ في النَّحْو ، وغيرُه لايفهمه ، وخاصَّةَ مَلك اعْجَمي ، / فَلَو ظَنَّ به ظنَّ السُّوْء لَمَا سَبَقَ له مَن تَكُميْن الهجاء للنَّاس ، فعاجَله بُقَتْل او حَرْمان كان هذا سَبَهُ ، والشَّعرُ ثلاث طبقات: الأوَّلي المُطرِبُ ، والنَّانِيةُ المُعْجِبُ ، والثَّالِيَةُ المُضحِكُ ، وهذا يخرجُ عن الثَّلاث ، لأنَّه لا يُفْهَمُ » .

وعلى الهامش الأيمن تعليق لأحدهم: «ليت شعري لم عدَّ حروف أنيسيان، وكان يكفيه أن يقول: وهو تصغيره فيه . . . ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٥) صدرُه: النَّاسُ ما لم يروكَ أشباهُ، وهو للمتنبي في ديوانه؛ ٢٣٨.

## قَافِيَةُ الْهَاءِ(١)

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ك) و(ب). وفي (د): «وقال أيضاً على رويِّ الهاء». ولكنَّ العبارة في (ك) و(ب) قد جاءت قبل القصيدة (۲۸۲) حيث قدَّم في (د) القصيدة (۲۸۲) على البيتين (۲۸۱) في (ك) تحت رويِّ «الياء» كما سنرى.



### (\*)(YA1)

قَالَ، وقدْ ذَكُرُ سيفُ الدَّولةِ جَدَّ أَبِي العشائرِ وأَباهُ<sup>(١)</sup>:

1. أَغْلُـبُ الْحَـيُزَيْنِ مِـا كُنْـتَ فِيْـهِ وَوَلِـيُّ النَّمَـاءِ مَـنُ تَنْمِيْـهِ<sup>(٢)</sup>

«الحَيِّزُ»: «فَيُعَلُّ» مِنْ حَازَ يحوزُ، وهوَ المَكانُ والموضعُ، وأصلُهُ: «حَيُوزٌ»، فَأَبدلتِ الواوُ يَاءُ لُوقُوعِ النَّاءِ فَبلَها سَاكِنةً، وجمعهُ بقول سيبويه: حَيائزُ؛ بالهمز، وفي قول أبي الحسن: حَياوزُ، «تَتَميه»: تُعَلِيه، يُقالُ: نَماهُ اللهُ، أيَ: رَفَعَهُ، ويُرَوَى أيضاً: «يُنميه» على: أَنماهُ اللهُ، وهي لُغَةٌ. قَالَ أبو طَائب (٢):

رجالٌ كِرامٌ غَدِيْرُ مِيْلٍ نَمَّاهُمُ إِلَى العِدِّ آباءٌ كِرامُ المَخاصِلِ رَجَالٌ كِرامُ المَخاصِلِ ٢٠ ذَا السني أَنْتَ جَدُهُ وَ أَبُوهُ دِنْيَةٌ دُون جدهُ وَأَبِيدِهِ (١)

/يُقالُ: هوَ ابنُ عمِّهِ دِنْيَةً ودِنْياً مُنوَّناً، ودِنْيَا غيرَ مُنَوَّنِ البَتَّةَ. يقولُ: أنتَ أقربُ إليه وأعطفُ عليهِ مِنْ أبيهِ وجَدِّم.



 <sup>◊</sup>٠) البيتان في ديوانه؛ ٢٨٩، ومعجز أحمد؛ ٣/ ١٤٤، والواحمدي؛ ٤٣٧، والتيمان؛ ٤/ ٢٦٣،
 والبازجي؛ ٢/ ٧٧، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>١) المقدِّمة في (ك): «وذكر سيف الدَّولة رحمه الله لأبي العشائر جدَّه وأباه، فقال أبو الطيب. وهذه مائيَّة». ولا أدري لماذا أوردها الناسخ مع الياء إذاً.

والمقدَّمة في (د): «وذكر سيف الدَّولة لأبي العشائر جدَّه وأباه، وجدُّ أبي العشائر الحسين بن حمدان عمُّ سيف الدَّولة، فقال أبو الطيب». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت في (ب) بتمامه، وألحق به الشرح كالأصل عدا بيت الشاهد.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي طالب في ديوانه؛ ٧٣، وغاية المطالب؛ ١٣١، وديوان شيخ الأباطح؛ ١١، وزهرة الأدباء؛ ٣٩، وفيها «المفاصل» تحريف.

<sup>(</sup>٤) أورد البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح إلى قوله: «البتَّة».

### (\*)(\*)

وقالَ ارتجالاً، يُودِّعُ أبا العشائرِ، وقد أراد سَفَراً(١):

١٠ النَّساسُ مسالَمُ يَسرُوكَ أَشْسِبَاهُ وَالدَّهْسِرُ لَفْسِطٌ وَأَنْتَ مَعْنَساهُ ")

أي: النَّاسُ كلُّهُمْ قريبٌ بعضُهمْ مِنْ بَعْضٍ، فإذا رأوْكَ اختلفوا بكَ؛ لأنَّك لا نظيرَ لكَ. وهذا كقول أبي تمَّام<sup>(٢)</sup>:

... ... أن ... سُواسيَةٌ ما أَشْبَهُ الحُوْلُ بِالقُبْل

٣. وَالجُودُ عَيْنٌ وَ أَنْتَ لَا الطِّرُهَا وَالنَّسَاسُ اللهُ وَأَنْتَ يُمُنَّاهُ

٣. أَفْدِي البَّذِي كُل مُسأَزِق حَسرج أَغْسبَرَ فُرْسانُهُ تَحامساه (٢)

«المَازِقُ»: المَضيقُ في الحرب، وقد مضى ذكرهُ، و«حَرِجٌ»: ضيِّقٌ أيضاً. و«الهاءُ» في «فُرسانِه» تعود الى «الذي»، وهو عائد الصلة الذي لابد منه .

<sup>(</sup>الأيبات في ديوانه؛ ٢٣٨، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٥٣٠، والواحدي؛ ٣٦٨، والتيبان؛ ٤/ ٣٦٣، واليبان؛ ٤/ ٣٦٣، والبرقوقي؛ ٤/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>١) المقدّمة في (ك): «وأراد أبو العشائر سفراً، فقال يودّعه ارتجالاً». وفي (د): «وأراد أبو العشائر سفراً فقال أبو الطيب عند وداعه». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) سقط البيتان (١ و٢) مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٣) صدرُه: لئامٌ طَغامٌ أو كرامٌ بزعمهم، وهو لأبي تمَّام في ديوانه؛ ٤/ ٥٢٥. وضبط «الحول» و «القبل» في الديوان بفتح الحاء والقاف، والصواب ما أثبتناه عن الأصل بضمُهما على الجمع لا المصدر.

<sup>(</sup>٤) ف (د): «وفيك».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ك): «والبأسُ» بالباء الموحدة التحتانية وهمزة الألف. وكتب تحتها في (ك): «والنَّاس أيضاً».

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل.

#### ٤. أَعْلَى قَنْسَاةِ الْحُسَسِيْنِ أَوْسَسِطُهَا فِيلِهِ وَ أَعْلَى الْكَمِسِيُّ رِجُلُاهُ الْعُالِمُ الْمُ

«فيه»، أي: فِي هذا المَازِقِ، وسَالتُهُ عَنْ معنَى هذا، فقالَ: هوَ مثَّلُ البيتِ الآخَر (٢):

وَلَّرُيِّمًا أَطْرَى القناةَ بِفَارِسٍ وَتَنَى فَقَوَّمَها بِآخَرَ مِنْهُمُ

أي: قد انْتَنَت القناةُ لَمَّا طَعنَ بها فارساً، فصارَ أوسطُها أعلاها، وأعلى الكميِّ رِجْلاهُ؛ لأنَّهُ قد انقلبَ عنْ سَرْجه فَشَصنتُ (٢) رِجْلاهُ، كما قالَ امْرؤُ القيس (٤): تَعْلُوْهُ سَمَّ بِالنِيْضِ مَسْسَنُونَةً أُرجُلُهُ مَا كَالْخَشَسِ الشَّسَائِلِ وَتَعْلُوهُ مَا الْخَشَسِ الشَّسَائِلِ

ه. تُنْشِدُ أَثُوابُنَا مِدائِحَاهُ بِالسُنِ مِا لَهُ نَ أَفُواهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

/أي: تَتَقَعَقُعُ لِجِدَّتِها(١).

٦. إذا مررنا علَى الأصم بها أغْنَتُهُ عن مسمعيهِ عيناه (١)

[أي إذا رأى الأصمُّ الثِّيابَ أغناه حسنُها عن صوتها](^).

<sup>(</sup>۱) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (ك): «هذا مثلُ قوله: ولربما أطر القناة، يعني إذا طعن بالقناة واعوجَّت، ولاينت، فكان أوسطها أعلاها، وأعلاها في الكميّ رجلاه لما انقلبَ مثل قوله: أرجلهم كالخشب الشائل».

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٢٢٠. وفيه «أطر»، وهي رواية أخرى.

<sup>(</sup>٣) شصت رجلاه انقلبتا إلى الأعلى. انظر اللسان (شصا).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٩٥، ويروى صدرُه: حتَّى تركناهم لدى معرك.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب) وألحق به العبارة الواردة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «إنْ لم تكن تتققعقعُ فلا يجوزُ، هذا لعمري تفسيرُ علماء زماننا، إنَّما هو: إذا لبسناها رأى النَّاسُ شرَفَها وحُسنَها، قالوا: هذه خِلَعُ فُلان، فكانَّهَا بذلكَ قدْ مدَحَنَهُ».

 <sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «قد فسر الرَّجلُ في هذا البيت غير ما فسره صاحب الكتاب». وسقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

#### .٧. سُبُحانَ مَنْ خَارَ لِلْكُواكِبِ بِالْ يُعُدِ وَلَوْ نِلْنَ (١) كُن َّ جَدُواه (٢)

قرأتُه عليه بكسر النُّون، على اللَّغة المشهورة، فقالَ: أنا أُنشدهُ «وَلَوْ نُلَنَ» بَيْنَ الضَّمِّ والكسر، لأُعلَمَ انَّه فُعلَنَ، ولو كسرتُ لا لتبس «فَعلَنَ» بد «فُعلَنَ»، والذي قالَهُ وجْهٌ منَ الاحتياط مُستقيم، ومثلُهُ منْ كلامهم: قَد بُعنتُ الطَّعامَ، أي باعني إيّاهُ غيري، فإذا أردتَ أنَّكَ أنتَ البائع، قلتَ: قد بِعْتُ بكسر الباء، ومنهم مَنْ يُشمُ فيقولُ: قُيلً وبُيعَ، ومنهم مَنْ يُشمُ على أبي قَيلً وبُيعَ، ومنهم مَنْ يُخلصُ الضَّمَّة، ويُتبعها الواو، فيقولَ: قُولَ وبُوعَ. قرأتُ على أبي بكر محمّد بن الحسن، عن أبي العباس ثعلَبَ (٢):

وَابْتُذِلَّ تَ غَضْبَ مَى وَأُمُّ الرِّحَ الْ وَقُولَ: لاَأَهُ لِللهِ وَلا مَالْ

[وأنشدَ أيضاً:

ثُـم الـي هـاد شَـديد الخَـل وَعُنُسق فِي الجِسدَع مُتَمَهِسل المُ

٨. لَـوْ كَـانُ ضَـوْءُ الشُّموسِ فِي يَـدهِ لَصَاعَــهُ جُــودُهُ وَأَفْنـاهُ (٥)

«صاعَهُ»: فرَّقهُ. ومنهُ قولُ ذي الرُّمَّة (١):

رَمَى فَأَخْطَا وَ الأَقْدارُ غَالبِّئٌ فَانْصَعْنَ والوَّيْلُ هِجِّيْراهُ والحَربُ

#### [وقالَ الآخَرُ:

(١) ضبطها في الأصل والديوان بكسر اللاَّم. وضبطها في (ك) و(د) بضم الـلاَّم، وسيشير ابن جني إلى المسألة في الشرح.

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، ولكن بتحريف شديد.

<sup>(</sup>٣) البيتان بلا نسبة في لسان العرب (قول)، وتاج العروس (قول)، وتهذيب اللغة؛ ٩/ ٣٠٥، والمحتسب؛ ١/ ٣٤٥، والمنصف؛ ١/ ٢٥٠. وفي تـاج العـروس (وابتـدأت). وضبطنـا «الرِّحال» كما في الأصل، وهي في أغلب المصادر «الرَّحَال» بتشديد الرَّاء والحاء وفتحهما.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب). والبيتان لجندلَ بن المثنَّى الطُّهَويَّ في جمهرة اللغة؛ ١٠٧/١، وتـــاج العروس (خلل). ولمنظور في كتاب العين؛ ٤/ ١٤٠. وبـــلا نسبة في لســـان العــرب (خلـل) و(مهل)، وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٥٧٢، وتاج العروس (خلل)، والصِّحاح (خلل).

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص١٥.

تَكَتَّفُهَا الأرامِالُ منذُ حِيْسِنِ فَصاعُوها ومنهم مَنْ يَصُوعُ اللهُ فَامًا «ضاعَهُ» بالضَّادِ المُعجمة: فأقلقهُ وحرَّكَهُ، قالَ بِشُرِّ (۲):

سَمِعْتُ بِدارَةِ القَلْتَيْسِ صَوْتَا لَحُنْتَمَاةَ الفُسُوَّادُ لَهُ مَضُسوعُ

٩. يا راحِالاً كُلُ مَنْ يُوَدُعُهُ مَا صَدْعٌ دِيْنَا هُ وَدُنْيِا الْاَلْ اللهُ الْأَسُولُ اللهُ الْمُالِقُ الْمُالِقُ الْمُالِقُ الْمُلْسِلِينَ اللهُ الْمُلْسِلِينَ اللهُ اللهُ

١٠ إِنْ كَانَ فِيْمَا تَرِاهُ مِنْ كُرِم فِيكَ مَزِيْدٌ فَرَادُكَ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)، ولم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ؟ ١٣٢ ، ولسان العرب (قلت) و (ضوع) ، والمخصَّص ؟ ١/ ٤٩ ، و و و و البيت في و تاج العروس (قلت) و (ضَوع) ، ومعجم ما استعجم ؟ ٢/ ٥٣٦ . ورواية البيت في الديوان :

سمعتُ بدارة القُلَت بن صوت الخنت م ف الفُؤادُ ب م مروعُ (٣) سقط البيتان (٩ و١٠) من (ب).

### (\*)(YAT)

/فقالَ قومٌ لأبي العشائر: ما كنَّاكَ، وإنَّما تُعرَفُ بكُنِيتك، فقالَ<sup>(۱)</sup>:

1. قَالُوا: أَلَمْ تَكْنِهِ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: ذَيْسكَ عِسبيُّ إِذَا وَصَفْنساهُ<sup>(۱)</sup>

يُقالُ: كنَيْتُهُ أَكْنِيهِ، وكنونُهُ أَكْنُومُ، [قالَ:

وإنِّي لأكنُّ وعنن قَدور بغيرها وأعرب أحياناً بها فأصارح إلا)

وفي لفظ هذا البيت اختلالٌ في صَنْعة الإعراب، وذلك أنَّهم قد عرفوا أنَّهُ لم يَكُنه، فحكايته عنهم أنَّهم قَالوا: ألم تَكنه؟ على مذهب التقرير؛ لأنَّهم لم يَشُكُوا أنَّهُ لم يَكُنه، فيستفهموه، فصار كما تقول: ألَّم تَأْتني فَأعطيكَ؟ لا تُريدُ استفهامَهُ، وإنَّما تريدُ أنَّهُ قد أتاك فأعطيتَهُ، فإذا كانَ تقريراً ففيه نقصٌ واختلالٌ، وذلك أنَّ التقرير إذا دخل على لفظ النَّفي ردَّه إلى الإيجاب في المعنى، وإذا دخل على لفظ الإيجاب ردَّه إلى النَّفي في ألم تأنَّت قُلْت للنَّاسُ (أَ) وهو، تبارك وتعالى؟ ﴿ أَأَنْت قُلْت للنَّاسِ ﴿ أَنَى الإيجاب للهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ الإيجاب وهو، تبارك السمُه، لا يشكُّ، وإنَّما هو تقريرٌ، ومعناهُ: لم تقُلّ، فهذا لفظ الإيجاب الذي عاد إلى الأيجاب، فقولُه تعالى: ﴿ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّم مَثُوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (أَ)، أي: إنَّ فيهامَتُوىً لهم، وقولُهُ: ﴿ أَلْيَسَ

<sup>(\$)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٢٣٩، ومعجز أحمد؛ ٢/ ٥٣٣، والواحدي؛ ٣٦٩، والتيان؛ ٤/ ٢٦٦، والبرقوقي؛ ٤/ ٤٠١.

المقدِّمة في (ك) و(د) كالأصل، وفي (د): «فقال أبو الطيب في ذلك». وفي (ب): «وقال»، فقط.

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه. وشرحه في (ك): «ألف التقرير والتوبيخ إذا دخلت على موجب صار منفياً وعلى منفي صار موجباً، وقوله في هذا ألم تكنه نقص الأصل، ولم يرد هذا، ولكنه أراد الاستفهام المحض ، كأنهم استفهموه أوَّلاً: لم لم تكنه حتَّى يعرف لهم بترك الكنية ألزموه الذنب، ولم لم يذره فالإنكار أولاً كان يحتال لهم عذراً يعمله الوقت، وقد يتطرق الشعر إلى مثله كتول الشاعر».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وسبق تخريج البيت في المجلد الأول ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) المائدة؛ ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الزَّمر ؟ ٦٠.

اللّٰهُ بِكافِ عَبْدَهُ ﴾ (١)، وكقولِ جرير (٢): أُلسَـنُهُمْ خَـيْرَ مَـنْ ركَـبَ المَطَّابِـا

#### وَ أَنْ دَى العَ العَ المَيْنَ بُطُ وَنَ راح؟

أي: أنتم كذلك، فإذا كانَ الأمر على ما ذكرناه، فقولُه: ألم تَكُنه؟ ينبغي أنّ يعود في المعنى إلى أنّهم قالُوا: قد كُنّيتُهُ لوكان عندهم ممن كناه، وهذا مُحالٌ؛ لأنّهم قد أنكروا عليه ترك كُنيته، فلم يضع الكلام موضعه، ولم يأت به على وجهه. [ويمكن أنْ يُجابَ عن هذا، فيُقالَ: إنّهم إنّما خاطَبوهُ بذلك مُخاطبة المُستفهم له لا المنكر عليه تركه التّكنية، حتّى إذا هو اعترف لهم بذلك، الزموه الذّنب باعترافه به على نفسه منه، ولو أبدوه في ذلك بالإنكار عليه والتّوبيخ له لجاز أن ينتحل له وجها، فيعتذر له ببيت يعملُه في الوقت، فقد يضطر الشعراء في مثل هذه المواقف إلى هذا المعنى أو لغيره مماً به للشّاعر وجه عذره (١٣).

#### ٢. لا يُتَوَقِّى أبسو العشائر مُسن ليسس معاني السوري بمعنساه (١)

أي: إذا أُطَلِقَتَ أُوصافَهُ مِنْ غير تسمية ولا تَكْنية لهُ عُلِمَ أَنَّهُ صاحبُها دونَ غيره؛ لأنَّ مثْلَها منَ الصِّفات لا يكونُ إلاَّ لهُ، فيكونُ هذا كَقُوله لأَخْتِ سيف الدُّولة (٥): أُجِلُّ قَصدَركِ أَنْ تُسُمَّيُ مُؤْنَّسَةً وَمَنْ يَصِفْكِ فَقَدْ سَمَّاكِ لِلْعَربِ

<sup>(</sup>١) الزَّمر؛ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) البيت لجرير في ديوانه؛ ۸۵ و ۸۹، والجنى الدَّاني؛ ۳۲، وشرح أبيات مغني اللبيب؛ ١/٤١، وشرح مسرح أبيات مغني اللبيب؛ ١/١١، ويلا نسبة في شواهد المغني؛ ١/٢٦، ولسان العرب (نقص)، ومغني اللبيب؛ ١٧/١، ويلا نسبة في الخصائص؛ ٢/ ٣٦٤ و ٣/ ٢٦٩، ورصف المباني؛ ٤٦، وشسرح المفصل؛ ١٢٣، والمقتضب؛ ٣/ ٢٩٢، والبيت كثير التّداول في كتب الأدب والنقد على أنه أمدح بيت قالته العرب. انظر طبقات فحول الشّعراء؛ ٢/ ٣٧٩ و ٤١٠ و ٨١٤ و ٤٩٤، والشعر والشعراء؛ ١/ ٢٩٨، والعمدة؛ ٢/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب)، وقريبٌ من هذا ما أوردناه في حاشية سابقة نقلاً عن (ك).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وأورد الشرح في (ك) كالأصل أيضاً إلى نهاية صدر البيت الشاهد.

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٢٣ .

#### /٣. أَفْرَسُ مَن تُسْبَحُ الجِيادُ بِهِ وَلَيْسِسَ إِلاَّ الحَدِيْسِ أَمْسُواهُ (١)

يجوزُ أَنْ تنصبَ «الحديدَ»؛ لأنَّهُ خَبرُ «ليسَ»، وفيه ضرورةٌ، لأنَّه يجعلُ اسمَ «ليسَ» نَكرَةُ وخبرَها معرفةً، وهو «الحديدُ»، وقد جاء مثلَهُ في الضَّرورة، ويجوزُ أَنْ تجعلَ خبرُ ليسَ محذوفاً، وتنصبَ الحديدَ على أنَّه استثناءٌ مُقدَّمٌ، حتَّى كأنَّه قالَ: وليسَ في الأرضِ أمواه إلاَّ الحديدُ، ثمَّ قَدَّم المُسْتَتَنَى، والمعنى أَنَّ الجيادَ تمرُّ به على السَّلاحِ كما يَسْبَحُ الفَرَسُ في الماءِ.



<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل تماماً.

### (\*)(YA£)

وقالَ في كافورَ، يُهَنِّئُهُ بِدارِ أُصلِحتْ له، كانَ فيها حُرَمُ ابن طُولونَ، فانتقلَ إليها، وترَكَ داراً، كانَ يَسْكُنُها؛ لأنَّهُ تَطيَّر بها لموت علمان كثير لهُ بها (١):

> ٢. وَ أَجْدَرُ الدُّورِ أَنْ تُسْفَى بِسِاكِنِهِا ٣. هَـذي منازلُكَ الأخـرَى نُهنَتُوهـا

٤. إذا حَلَاحَتُ مَكاناً بَعْدَ صَاحِبِهِ

ه. لا تُنكر العَقَل من دار تَكُون بها

٦. أَتَــمُّ سَـعُدُكَ مَــنُ لَقَــاكَ أُولَــهُ

١٠ أَحَسِقُ دار بِسِأَنُ تُدُعُسِى مُبارَكَسِهُ دارٌ مُبارَكَسةُ الْمُسُلِّ (٢) المسذي فيهسا دارٌ غباً النَّاسُ يَستُسفُونَ مَنْ فيها فَمَنْ يَمُرُ عَلَى الأُوْلَى يُسَلِّيها؟ جُعَلُتَ فيه علَى ما قَبِلُهُ تيها فَانِ رَبِحَاكَ رُوحٌ في مَغَانيها وَلاَ اسْتَرَدُّ حَياةً مِنْكَ مُعْطِيهِا(")



<sup>(</sup>١٠) الأبيات في ديوانه؛ ٤٥٥، ومعجز أحمد؛ ٧٣/٤، والواحدى؛ ٦٤٨، والتيان؛ ٤/ ٦٦٧، واليازجي؛ ٢/ ٣٢٢، والبرقوقي؛ ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>١) المقدِّمة في (ك): «وقال أيضاً يهنِّيء كافورَ ، وقد انتقل عن الدَّار التي هنَّاه فيها بقوله: إنَّما التَّهنشاتُ للأكفاء [ديوانه؛ ٤٤٤]، وذلك في الحرَّم سنة سبع وأربعين وثلاثمثة» وعلى هامشها: «بسط».

وسقطت المقدّمة والمقطعة من (ب).

كذا ضبطها في الأصل. وفي (ك) بفتح الميم وضمُّها. ولم يضبطها في (د). وضبطها في الديوان بفتح الميم، والفتح أصوب.

بعد هذا البيت في (ك): «وأمر سيف الدُّولة نضَّر الله وجهه إجازة أبيات قالها أبو ذر سهل بن محمد البصريَّ مؤدِّبُه رحمه الله، وهي هذه يا لائمي . . . [الأبيات]. فقال أبو الطيب: «عذل العواذل حول قلبي التَّاثه، وقد تقدُّم ذكرُها». وقد تقدُّم ذكرها فعلاً في مطلع المجلد الأوّل في روى الهمزة، ولا أدرى لماذا أوردها الناسخ هنا.

### (\*)(\*)

وقالَ، يَهجُو وَرْدانَ الذي نزَلَ به في طريقه، وقد مضى ذكرهُ(١):

/١. إِنْ " تَكُ طَيَّىءٌ كَانَتْ لِئَامَا ۖ فَٱلْأُمُهِ الْبِيْعَ لَهُ أَوْ بَنُ وَهُ " اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٢. وَإِنْ تَسكُ طَيِّى مَ كَانَتُ كِراماً فَوَدانٌ لِغَيْرِهِمُ أَبُوهُ "

٣. مَرَزِنَا مِنْهُ فِي حَسْمَى بِعَبْدِ يَمُسِحُ اللَّوْمَ مَنْخِسِرُهُ وَفُسُوهُ

يُقَالُ: مَنْخِرٌ ومنْخِرٌ، وليسَ في الكلام مَفْعِلٌ غيرُهُ، فأمَّا مِغْيَرَةٌ ومنْتِنٌ فالكسْرُ فيهما إِثْبَاعٌ؛ لَأَنَّهُمَا مِن<del>َّ أَغَاز</del>َ وأَنْتَنَ، والاسْمُ مِنْ هذا مُفْعَلٌ، وقد قالواً: مُنْتُنٌ بضمَّ التَّاء إِثْبَاعًا; أيضاً. والمَجُّ مِنْ فوقُ والتَّجُّ مِنْ أَسْفَلُ.

أشَــذً بِعِرْسِــهِ عَنُــي عَبِيــدِي فَــاتُلَفَهُمْ وَ مــالِي أَتْلَفُــوه (٥)

«أشندًّ»: فرَّقَ. يُقالُ: شَذَّ الشَّيءُ يشنُّ شَذَّا وشُدُوذاً، وشَذَنْتُهُ أَنَا وأشَـذَنْتُه، وأَبَى الأصمعيُّ شَذَنْتُهُ، وقالَ: لا أعرِفُ إِلاَّ شَاذَّا، أي: متفرِّقاً (1). [وَقالَ القُحيَفُ: أَتَكُني مِنَ النَّاسِ الهَوى أَمْ تُصارِحُ؟ لَهَا شَـذَذَتْ تلكَ الدِّيارَ الصَّوادِحُ (٧)

 <sup>(\*)</sup> الأبيات في ديوانه؛ ٤٩٣، ومعجز أحمد؛ ٤/ ١٧٩، والواحدي؛ ٦٩٦، والتيان؛ ٤/ ٢٦٨،
 واليازجي؛ ٢/ ٤٠٩، والبرقوقي؛ ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>۱) المقدَّمة في (د): «وقال أيضاً»، وفي (ب): «وقال». وأفرد هذه المقطَّعة في (ك) عن قافية «الهاء» أوَّلاً، ثمَّ قال: «قافية الواو»، ثمَّ قال: «قال ارتجالاً يهجو وردان، وهذه هائية أيضاً». ولا أدرى لماذا أبقى على تسمية «قافية الواو» مع إقراره بأنَّها هائية.

<sup>(</sup>٢) في (د): «لئن»، ويكون قد زال الخرم.

<sup>(</sup>٣) أورد صدر البيت فقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط البيتان (٣ و٤) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٥) أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «مُفَرَّقاً».

 <sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه، وهو مطلع قصيدة مفقودة للقُحيف على ما يبدو، وقد وصلتنا بعض أبياتها، انظر تاج العروس (أوق) و (خنق).

# ه. فَالِنْ شَاقِيَتُ بِالْدِيهِمْ جِيادي لَقَادْ شَاقِيَتْ بِمُنْصلِيَ الوُجُوهُ(١) يريدُ الغُلامُ الذي ضربَ وجهَه حينَ أرادَ انسلالَ فرسهِ.

\* \* \*

(١) سقط البيت مع شرحه من (ب).

### (\*)(\*)

وقالَ، يَمَدَحُ المَلكَ أَبا شُجاع عَضُدَ الدَّوْلَةِ، وهيَ أوَّلُ شَعْرِ لَقَيَهُ بِهِ<sup>(۱)</sup>: ١. أَوْهِ بَدِيْكُ لَ مِّنْ قَوْلُتَ عِ: وَأُهُا لَا يُمَنْ نَاتُ وَ الْبَدِيكُ لَ ذَكَراها<sup>(۱)</sup>

يقالُ: «أوه» وأَوْهُ وأَوْهُ وأَوْهَ وآوِهْ كلُّه بمعنى اوتَّاهُ، وهو بمنزلة أتألَّمُ، واسم لهُ. قال (٢٠): فَا وَهِ لِذِكْراً هَا إِذَا مِا ذَكَرَتُها وَمِن بُغَدِ أَرْضٍ بَيْنَنا وسَاماءِ

وَيُرْوى: «فَأُوِّ» ويُروى: «فآوِهْ» وواها اسمُ تَعجُّب، [قالَ:

وَاها لسلَّمي ثُمَّ واها واها واها وفاها

بتمسن نُرضسي بسه أباهسا

ومعنى البيت: أي التَّالَّمُ لِمَا الاقيهِ مِن بُعدِها أولى بي مِنَ التَّعجُّبِ لِمَا أتذكَّرُهُ مِنْ أَمْرِها]<sup>(٤)</sup>. وقولُه: «لِمَنْ نَأْتُ وَالبَديلُ ذِكْراها».

<sup>(</sup>القصيدة في ديوانه؛ ٥٥٢، ومعجز أحمد؛ ٣٢٣/٤، والواحدي؛ ٧٥٨، والتيان؛ ٤/ ٢٦٩، والواحدي؛ ٧٥٨، والبرقوقي؛ ٤/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۱) المقدَّمة في (ك): «وقال يمدحُ الأميرَ عضدَ الدَّولة في جُمادى الأولى سنة أربع وخمسين وثلاثمئة». وفي (د): «وقال يمدحُ الملكَ عَضُدَ الدَّولة أبا شبجاعٍ فَنَاخُسُرَو بن ركن الدَّولة». وفي (ب): «وقال».

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزادَ عليه. وشرحه في (ك): «أوه: اسم "سُمِّيَ به الفعلُ في الخبر، ومعناهُ التألَّمُ، كأنه قال أتالَّم، وواه اسمُ الفعلِ في الخبر أيضاً، ومعناه التَّعجُّبُ، فكأنَّه قال: أتعجَّبُ، أي: كنتُ أتعجبُ بحسنها، فصرتُ من بعد أتالَّمُ بهجرها وفاءَها، فصار التألمُ بدلاً من التعجُّب، أي: كلَّما ذكرتُها تألَّمتُ».

<sup>(</sup>٣) البيت بـ لا نسبة في الخصائص؛ ٢/ ٨٩ و٣/ ٣٩، والـ لرُّر؛ ١٩٤١، وسـر مناعـة الإعراب؛ ١/ ١٩٤ و٢/ ٢٥٦، وشـرح المفصل؛ ٤/ ٣٨، ولسان العرب (أوه) و (أوا)، والمحتسب؛ ١/ ٣٩، والمنصف؛ ٣/ ١٢٦، وهمع الهوامع؛ ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) وقشر الفسر. والأبيات هي الثاني والثالث والرَّابع من أربعة أبيات لأبي النجم العجليِّ في ديوانه ؛ ٢٧٧ ، ولسان العرب (جرر) و(ويه) و(جرا) و(روي)،

أي: للتي نأت، ومكانُ تذكُّري إيَّاها توجُّعي لفقدها(١).

٢. أوه مين الأ أرى (٢) محاسبنها وأصل واها وأوه مراها (٢)

أي: أتوجُّعُ لأنَّني لا أرَى محاسنَها، وأصلُ توجُّعي وتعجُّبي كِلِيهما أنِّي (١) رأيتُها، فهويتُها.

#### تُبُصِ رُ فِي ناظري مُحَيَّاها (٥) ٣. شَـاميَّةٌ طَالَمِـا خَلَـوْتُ بِهَـا

جاءً بـ«شاميَّةٍ» على الأصل والقياسِ، فأمَّا قوَّلُ مَنْ قالَ: «شامَّ فعلى غيرِ قياس، وتفسيرُهُ أنَّه حُذَف إحْدى يَاءَي النَّسَبِ، وزادَ أَلِفاً بعدَ الهمزةِ، كَأنَّها عِوَضٌّ مِنَ الهَّاءِ المحذوفة، وقد ذكرُناهُ مع «يَمنَيَّة». وقالَ البَعيِّنُ (١): هـدَّ العِراقَيِّنِ هَلَقَامٌ وَمَصرَعُهُ شَيَّة اللَّبِالِ وَ سُرَّ الشَّانِيَّ الشَّامي

. و«المُحيًّا»: الوجِّهُ.

وتهذيب اللغة؛ ٦/ ٤٨٢ و ١٠ ا/ ٤٧٩ ، وتاج العروس (جرر) و(ويه) و(روي) ، ومجمل اللغة؛ ٤/ ٩١٣، وشرح أبيات مغنى اللبيب؛ ٦/ ١٤٤، وإصلاح المنطق؛ ٢٩١، وتهذيب إصلاح المنطق؛ ٦٢٩، وشرح أبيات إصلاح المنطق؛ ٥٠٤، والمشوف المعلم؛ ٢/ ٨١٢ ، والصُّحاح (ووه)، وسمط اللَّاليء؛ ١/ ٢٥٧-٢٥٨ .

ولرؤية في ملحق ديوانه؛ ١٦٨. ولرؤية أو لأبي النجم في شرح شواهد المغني؛ ١/١٢٩. وبلا نسبة في الأمالي؛ ١/ ٧٧. والرّواية المشهورة «لريًّا». والرّواية المشهورة: يا ليت عيناها.

- بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليس كلُّ ما يجوزُ في لُغَة العَرب ينظمهُ الحاذقُ في شعْره، وهذا ابتداءٌ مُتَكَلِّفٌ قبيحُ اللَّفْظ، لا طائلَ في معناهُ، واستفتحَ به بَينَ يدَي مَلك عَجَمَىٌّ، وهم أهلُ تطُّير، ولمْ يَكُنُ ذلكَ مَمَّا تُوْجِبُهُ صناعَةُ الشُّعْر، وقدْ عاودَ في البيت الثَّانيّ بذلكَ، كَأَنَّهُ استحسنَهُ في الأوَّل، وعلى ما يَدلُّ عليه شعَّرُهُ أنَّهُ حاطَبُ ليل، لا يُبالي ما قالَ».
  - في (ك) و(د) و(ب): «من أن لا أرى». ورواه في الديوان كما رويناه عن الأصل.
- شرحه في (ك): «أي تَالُّمَي لأجل أنني لا أرى محاسنها، وإن كان أصل التألُّم والتَّعجب إنما هو لأجل أنّي رأيتها فهويتها». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.
  - (٤) في (ب): وأنَّني ٥.
  - أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «يمنيَّة».
    - لم أعثر عليه. (1)

# 4. فَقَبُّلَتْ نَاظِرِي تُغَالِطُني وَ إِنَّما قَبلُتْ بِهِ فَاها (١)

معنى هذا أنَّ «الناظرَ»، وهو موضعُ البَصرِ في العينِ هو كالمرآة إذا قابلَهُ شيءٌ أدَّى صورتَهُ. يقولُ: فَأُوْهمْتَنِي أَنَّها قَبَلَتْ عيني، وإنَّما قبَّلَتْ شَكَلَ فيِها الذي رأَتْهُ في ناظرى، ألا تراهُ يقولُ؟

... أَبْصِ رُفِي مُحَيَّاهِ اللهِ عَلَيْ الطَرِي مُحَيَّاهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ المَّالِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِي المَّامِ المَّامِي المَّامِ الْ

أيِّ: وجهها، فهذا أراد ، وأنشد ابنُ الأعرابيِّ (١):

قلياتُ أحسم النَّاظِرَيْنِ بَزِيْنُهِ السَّبَابُ وَمَخْفُوضٌ مِنَ العَيْشِ بَارِدُ (٢)

ه. فَلَيْتَهِ اللهُ تَ إِل أَويَ له وَلَيْتَ له لاَ يَ إِل مَأُواهِ اللهُ اللهِ مَأُواهِ اللهُ اللهِ

/أي: ليتّها لا تُفارِقُ إِدِمانَ النَّظَرِ إلى ناظري، أي: لا زالتَ قريبةً منِّي مُقابِلَةً لي، وقالُ: «آويةً» وأنَّ كانتَ مُوَّنَّتَةً؛ لأنَّه أرادَ فليتَها لا تزالُ شخصًا آوية، أو إنساناً آويه، كما قالَ الآخُرُ<sup>(ه)</sup>:

قَامَتَ تُبَكِّيهِ علَى قَبْرِهِ: مَنْ لِيَ مِنْ بَعْدِكَ يا عامرُ؟ تَرَكُتُ مِنْ بَعْدِكَ يا عامرُ؟ تَرَكُتُ مَنْ لَيْسَ لَهُ ناصِرُ تَركُتُ مَنْ لَيْسَ لَهُ ناصِرُ

<sup>(</sup>١) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «أي: وجهها». وشرحه في (ك): «أي النَّاظرُ كالمرآة تبصرُ فيها الصُّورةَ، فهي لا تُقبِّلني، وإنَّما قبَّلت صورة فمها كالمغالطة».

 <sup>(</sup>۲) البيت للعباس بن مرداس في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ٣/ ١٣١٠، وملحق ديوانه؛
 ١٧٠، ولعتيبة بن مرداس في شرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ٢/ ٨٣٦، ولسان العرب (نظر)، والتنبيه والإيضاح؛ ٢/ ٢١٥. وبلا نسبة في شرح الحماسة للشنتمري؛ ٢/ ٢٦١، والتسبريزي؛ ٣/ ٢٦٥، ولسسان العسرب (بسرد)، والمخصصص؛ ٩/ ٧٤ و٣١/ ٢٢٦ ولا/ ٢٢، وتهذيب اللغة؛ ١٠٧/١٤، وأساس البلاغة (برد) و(خفض) و(نظر)، وتاج العروس (نظر).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا كلامٌ كثيرٌ جِداً مُتَعَسَّفٌ قليلُ المحصولِ».

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وَشرحه في (ك): «أي: ليت صورتها لاتزال في ناظري. يريد بذلك قربَها منه وذكّر آويه لآنه أراد مثالاً آويه أو شخصاً آويه».

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجهما في المجلد الأول ص٣٣.

أي: تركنتَي شخصاً أو إنساناً ذا غُريَة . [وقالَ كثيُّرٌ:

بَخْلِّتِ فِكَ انَّ البُخْلُ منكِ سَجِيَّةً فَلْيَتَكِ ذُو لَونِينِ يُعطِي وَيمنَعُ

أي: شخصٌ ذو لُونينِ [١٠].

٦. كُسلُّ جَرِيْسِح تُرْجُسِي سَسلامَتُهُ إلاَّ جَرِيْحِاً دَهَتْهُ عَيْناهِا<sup>(١)</sup>

٧. تَبُللْ خَدِيً كُلُّم البُتُسَمَتُ مِنْ مَطَرِبَرْقُهُ ثَناياها اللهِ

أي: بريقُ شاياها، وقد دَلَّ في هذه الأبيات على أنَّها كانتَ مُنْكبَّةُ عليه، وعلى غاية القُرْبِ منهُ. [ويُشير إلى البُصاقِ والقُبَلِ التي كانتُ هناك، وهوَ قريبٌ من قوله:

وَأَشْنَبَ معسولِ الثَّيَّاتِ واضحِ سَتَرتُ فمي عنهُ فقَبَّلَ مَفْرَقي الْ

٨. مَا نَفَضَتُ فِي يَدِي غَدائرُها جَعَلْتُ هُ فِي الكُدام أَفُواها (٥)

أي: أفواهُ الطيب، واحدُها «فُوهٌ»، ويُقالُ: فُوهَاهُ النَّهرِ والزُّقاقِ، وجمعُه في الحقيقة فَوائهُ، فأمَّا قولُهمُ: أفواهُ الأزقَّة، فواحدُها فمٌ كفم الإنسان.

٩. هُ بكَسد تُضسرَبُ الحجسالُ بسه علَسى حسسانِ وَلَسْسَ أَشُسِباها(٢)

لَسَنَ أشباهاً؛ لأنَّ كُلَّ واحدة منهنَّ منفردةٌ منَ الحُسننِ بما لا يشاركُها فيه غيرُها، ويجوزُ أنْ يكونَ: «لسننَ أشباهاً»، أي: قد صارت هذه المُشبَبابُ بها سبباً

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)، والبيت لكثير في ديوانه؛ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه. وشرحه في (ك): «أي بريق ثناياها، يقول: إذا ضحكت بدت ثناياها، وهي مع ذلك على غاية القرب من وجهي، فبل ريقها خدِّى، وهذا يدلُّ على أنَّها كانت منكبَّة معانقة له، فيكون كقوله: وأشنب معسول».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) وقشر الفسر، والبيت للمتنبي في ديوانه؛ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرحه في (د): «أفواها: أفواه الطيب، واحدها فُوهٌ».

<sup>(</sup>٦) سقط البيت مع شرحه من (ب). وشرحه في (ك): «لسنَ أشباهاً لانفراد كلِّ واحدة منهنَّ من الحسن منهنَّ، فصارَّ ذلك من الحسن بما لا تُشارَكُ فيه، ويجوزُ أن يكون هذه المشبَّبُ بها أحسن منهنَّ، فصارَّ ذلك نَفْياً لشبههنَّ بعض بعضاً كقوله: الناس ما لم يروكَ أشباهُ».

لاختلافهنُّ؛ لأنَّها لا نظيرَ فيهنَّ لها، كقوله أيضاً (١):

النَّــَاسُ مــالَمَ يَــرَوُكَ أَشْــباهُ ... ... ... ...

١٠. لَقِيْنَنَـا وَالحُمُ وَلُ سَائِرَةٌ وَهُ نَ دُرٌّ فَذُبُ نَ أُمُواها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أي: جَرَينَ دُموعاً أسفا عليك، وهُنَّ دُرٌّ فِي صَفائِهنَّ وصبحَّتِهنَّ.

١١. كُلُ مُهَاةٍ كَلَأُ مُقُلَّتُهَا تَقُلُولُ: إِيَّاكُمُ وَ إِيَّاهِا")

«المَهاةُ»: البلَّورَةُ، وهيَ أيضاً البَقَرَةُ الوحشيَّةُ، وهيَ أيضاً النَّجَمُ.

/١٢. فِيْهِينٌ مَن تَقَطِرُ السُّيوفُ دَما إِذَا لِسَسانُ المُحِسبُ سَسماها

١٣. أُحِب مُصا إلى خناصرة وكُل نفسس تُحِب مَحياها الله

«مَحِياها»: أي: مكانُ حياتها، وحيثُ نشأتُ، كما قالَ الأسنديُّ(٥):

إِلَى وَسَلَمَى أَنْ يَصُوبَ سَحابُها وَأُوّلُ أَرْضٍ مَسسٌ جلِسدي تُرابُهسا خَسانَ وَثَغُسرى علَسي حُمَنًاها

بِللادُّ بِهِا شُدَّتُ عَلَىيَّ تَمائِمِي اللهُ بِهِا شُدَّتُ عَلَىيَّ تَمائِمِي ١٤. حَيْثُ الْتَقَى خَدُها وَتُفَّاحُ لُنُ

أَحَبُّ بِلادِ اللهِ مِا بَيْنَ مُنْعَبِ

(٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

(٣) سقط البيتان (١١ و١٢) مع الشرح من (ب).

(٤) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «نشأت».

(٥) البيتان لرقاع بن فيس الأسدي في لسان العرب (نوط) و (تمم) ، وتاج العروس (نوط) و (تمم) . ولامرأة من طيّ في سمط اللآليء ؛ ١/ ٢٧٢ . وذهب الميمني في تخريجه مذاهب مفيدة ، تنظر في الهامش من السمط ؛ ١/ ٢٧٢ ، كما زادها محقق الكامل جلاء ، وتنظر في الكامل ؛ ٢/ ١٨٢ و ٣/ ١٣٢٠ . ولأحد الأعراب في الكامل ؛ ٢/ ١٨٢ و و٣/ ١٣٢٠ ، ومعجم البلدان (منعج) ، وزهر الآداب ؛ ٢/ ١٨٢ . وبلا نسبة في لسان العرب (عقق) ، وتهذيب اللغة ؛ ١/ ٥٩ ، وتاج العروس (فأس) و (عقق) ، والأمالي ؛ ١/ ٨٣ . ويروى الأول : «ما بين مُشرف» . ويروى «نيطت» بدل «شدت» ، ويروى : «بلاد بها حلَّ الشَّباب . . . » .

(٦) سقطت الأبيات (١٤-١٦) مع شرحها من (ب).

«الحُميًّا»: الخُمَرُ. قالَ القُحيفُ<sup>(١)</sup>: كَــأَنَّ الحُمَيَّــا خَالَطَتْهِــا لَطيْمَــةٌ

والحُميًّا أيضاً: سُورةُ الخمّر.

١٥. وَصفْتُ فيها مُصيفُ باديَـة

شُــتُوتُ بِالصَّحْصُحِـانِ مَشْــتُاها

على شَفْتَى خُرِقَاء باتَتْ وَظَلَّت

١٦. إِنْ أَعْشَــبَتُ رَوْضَــةُ رَعَيْناهــا أَوْ ذُكِــرَتْ حلَّــةُ غَزُوناهــا

١٧. أَوْ عَرَضَ ــ تُ عانَــةُ مُقُزَّعَــةٌ صدنا بِأُخْرَى الجياد أُولاها(١)

«عانةُ»: قطِعةٌ مِنْ حُمُرِ الوحشِ، وقد ذكرُناها، و«مُقَزَّعةٌ»: خفيفةٌ. قالَ أبو ذُوَّيب، وقرأتُه على مُحمَّد بنِ الحسن، عنْ أحمدَ بنِ يَحيَ (٦):

وَيَسدا لَسهُ رَبُّ الكِسلابِ بِكَفِّسهِ بِيْسضٌ رهَسابٌ ريَشُسهُنَّ مُقَسزُّعُ

تَكُوسُ ( اللهُ الشَّرُوبِ عَقْراها ( هُ) ١٨. أَوْ عَسِبَرَتُ هَجُمَهُ بِنِا تُركِتُ

«الهجمةُ»: القطعةُ من الإبلِ<sup>(١)</sup>. قالَ الأصمعيُّ: ما بينَ السَّبعينَ إلى المِّق، وقد خُولفَ في ذلك. أنشد أبو على (٧):

مِنْ هَجْمَـة كَإِشـاء النَّخْـل دُرَّار باتَ ابْنُ أسْماءً يَعْشُوهُ وَيَمْسَحُهُ

و«تكوسُ»: تمشى على ثَلاث (^). قالَ بعضُ جَرَم (أَ):

لم أعثر عليه.

أورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

البيت لأبى ذؤيب الهُذلي في شرح أشعار الهذليين؛ ١/ ٣١، وديوان الهُذليين؛ ١/ ١٤، والمفضليَّات؛ ٤٢٧، وشرح اختيارات المفضل؛ ٣/ ١٧١٦، ولسان العرب (رهب)، وتباج العروس (رهب)، ومنتهى الطلب؛ ٩/ ١٣٢. ويروى: هَفَدَنَا». ويروى: «رهاءٌ» و«رهافٌ».

كتب تحتها في (ك): «تمشى على ثلاث». (1)

أورد البيت بتمامه في (ب)، وأورد من شرحه شذرات يسيرةً. (0)

سقط ما بعدها من (ب) إلى: «وتكوسُ. . . » . (7)

سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٦٩٨. (Y)

سقط ما بعدها من (ب) إلاَّ ما سنضيفه في مكانه. (A)

لم أعثر عليه. (4)

هَـلُ أَنْسَرُكُ البَكْسَرَةَ الكَوْمَاءَ كائسِسَةً إِذَا تَلاَعَبَــتِ النَّكبــاءُ بِــالحَظَرِ؟

[والشَّروبُ: جمعُ شَرْب، وواحدُ شَرب؛ شاربٌ، أي: يَنْحَرُها للأضياف](١).

١٩. وَالخَيْسِلُ مَطْسِرُوْدَةٌ وَطسارِدَةٌ أُ تَجُسِرُ طُوْلَى الْقَنَا وَقُصْرَاها ()

.٢٠. يُعْجِبُهُ الْقَتْلُهُ الْكُمَا الْكُمِا الْكُمِا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ: يُعجِبُ الخيلَ أَنْ تقتُلَ الكُماةَ كما يُعجِبُ فرسانَها، أَلاَ تَراهُ يقولُ فِي موضع آخرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

تَحْمَى السُّيوفُ علَى أعدائيه معَهُ كَسائَهُنَّ بنُسوهُ أَوْ عَشسائرُهُ

فإذا جازَ أَنْ يُوصَفَ المَواتُ بِائَّهُ يَحمَى معَ صاحبه، فالحيوانُ الذي يَعرفُ كثيراً منْ أغراضِ صاحبه؛ لأنَّهُ مُؤَدَّبٌ مُعَلَّمٌ، أحرى أَنْ يُوصَفَ بذلكَ<sup>(٥)</sup>. [وقولُه: ولا يُنظرُها الدَّهرُ بعد قتلاها، يعني أنَّه إذا قُتلَ الفارسُ، عُقرَتِ الخيلُ بعدَه، كما قالَ زيادُ الأعجمُ<sup>(٦)</sup>:

فَ إِذَا مَ رَبَّ بِقَ بِهِ فَاعَقِرْ بِ فِي كُومُ الهِجِ انْ وكل طَ رُف سابِ مِ فَا إِذَا قَتلَ ويجوزُ أَنْ يكونَ أَرَادَ بِالخيلِ: أصحابَ الخيلِ، فيقولُ على هذا: إنَّه إذا قتلَ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه. وشرحه في (ك): «أي يعجب الخيل أن يقتل الكُماة، ولا ينظرها اللهر بعد القتلى من قتل فارساً قتله عيره، فالحرب بينهم سجال لهم وعليهم».

<sup>(</sup>٤) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «نعم هو جائزٌ في اللَّغَة على طريق الجاز، ولكنْ إذا وجد الإنسانُ معنى هو أولَى وأقربُ لم يذهبْ إلى غيره. اَلْخَيلُ هنا فُرسانُ الخيل، كما يُقالُ: يا خيلَ الله اركبي، فللفرسان أغراضٌ في قَتْلِ الكُماة إمَّا لثَار أو لغارة على ما في أيديهم أو للغلبة، وإنْ كانَ القاتلُ لا يبقى بعدَ المقتول، فأمًّا الخيلُ قما يُعجبُها مِنْ هذا شيءٌ، فإنْ حُملَ عليها فهو بعيدٌ».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١٠٠.

الفارسُ آخرَ لم يلبثُ أن يُقتلُ بعدَه لكثرة المُغاورة وفُشُو الحرب وطلَبِ الثَّارِ إِ('). ٢١. وَقَسَدُ رَأَيْسَتُ المُلُسُوكَ قاطبِسَة صَّرِتُ حَتَّسَى رَأَيْسَتُ مَوْلاهسا('')

بلغني أنَّ سيفَ الدَّولة لمَّا سمعَ هذا قالَ: أتُرَى نحنُ فِي الجُملة؟ ٢٢. وَمَــن مُنايــاهُمُ بِرَاحَتِــهِ يَأْمُرُهـا فِيهِـمُ وَيَنْهَاهـا ٢٣. أَبا شُجَاعٍ بِفَارِسٍ عَضُد الدَّوُ لَـة فَنَا خُسْراً شَهَنْشَاها ٢٤. أَسَامِياً لَـم تَـزدُهُ مَعْرِفَـة وَإِنَّمـا لَــنَّةُ ذَكَرُناهـا (٣)

نَصَبَ «أسامياً» بفعل مُضْمَر، كأنّهُ قالَ: ذكرتُ أسامياً، وهذا البيتُ هو كلامُ النّحُويِّينَ فِي أحد ضَرّيَي الوَصُف، تَتَاوَلَهُ مَنْتُوراً فنظَمَهُ، وذلكَ أنَّ الوَصَف عنْدَنا إنّما يجيء في الكلام لأحد أمرين؛ إمَّا للإيضاح والتَّخصيص نحوَ: مَرَرْتُ بجعفر الظَّريف، ويأبي محمَّد العاقل، فإذا أشكلَ جعفرٌ وأبو مَحمَّد والتَبَسا بغيرهما، جئتُ بالوصف لتُخصصهما به. وَإمَّا للإسهاب والإطناب نحوَ: ﴿بسم الله الرَّحمن الرَّحيم﴾ (أ)، لم يُجاً بهما هنا للإيضاح؛ لأنَّ اسم الله عزَّ وجلَّ لا يشركُهُ فيه غيره، فيُفصلُ بينهما بالوصف، وإنَّما /ذُكرَ للإسهاب والإطناب في الثّناء، فكذلك معنى هذا عنده، لأنّه إذا قال: وَسَرْتُ حَتَّى رَأيتُ مولاها، فقد علم أنّه لا يعني إلاَّ أبا شُجاع عَضُدَ الدَّولة، فقوله بعد ذلك: أبا شُجاع فَنَّا خُسْرَ عَضُدَ الدَّولة شَهَنَشاها، إنَّما هو ثَناءٌ وإطنابُ وإسهاب، ولا يُريدُ بذلك التَّعريف والإيضاح، لأنّهُ غيرُ مجهول (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٢) شرح البيت في (د) كما ورد في الأصل. وقد سقطت الأبيات (٢١-٢٣) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح الوارد في الأصل، ولكنه بدأه بقوله: «يقولُ هذا بعد قوله: أبا شجاع [البيت]. أي نذكر هذه الأسماء لتعرفه بها، وإنما ذكرها لشرفها والمجتمع عليه من حسن أوصاف المسمّى بها، وهذا هو معنى قول النَّحويين في الوصف أنَّه يجيء...». ثم أكمل كالأصل. وشرحه في (ك): «أي: إنَّما ذكرناها لذَّة لا معرفة بها، لأنه قد اجتمع في صاحبها الشرف، وهذا معنى قول النَّحويين: الوصفُ لأحد أمرين أحدهما التخلُّص والتخصيص والثاني المدح والإسهابُ كقولنا بسم الله الرحمن الرحيم».

 <sup>(</sup>٤) فواتح السُّور، والنَّمل؛ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أورد هنا في (ب) العبارة التي وردت في بداية النَّص في الأصل إلى قوله: «أسامياً».

٢٥. يَقُسُودُ مُسْتَحْسَسَنَ الكَسلامِ لَنَسا كَمَا يَقُسُودُ السَّحَابَ عُظْمَاهَا<sup>(١)</sup>

«عُظْماها»: أي مُعظمُها، وهذا البيتُ أيضاً يُؤَكِّدُ ما ذكرتُ لكَ.

٢٦. هُسوَ النَّفيِسسُ السنِّي مَواهبُسهُ أَنْفَسس أَمُوالِسهِ وَأَسْسناها

٢٧. لَسُو فَطَنَسَتُ خَيلُسِهُ لِنَائِلِسِهِ لَـمُ يُرْضِهِا أَنْ تَسراهُ يَرْضَاها (٢)

[أي: لو عَرَفتُ قدر عطائه وسعة عُرُفه لما رَضيَتُ منه بالاقتصار في العَطيَّة علىها](٣).

٨٢. لا تَجِــــــ الْخَمــــرُ في مكارمِـــه إذا انتشـــى خَلــــة تَلافاهـــا(١)
 هذا كقول البُحتريِّ(٥):

تَكَرَّمْتَ مِنْ قَبْلِ الْكُوُّوسِ عَلَيْهِمُ فَما اسْطَعْنَ أَنْ يُحْدِثْنَ فِيكَ تَكَرُّما

٢٩. تُصَاحِبُ السرَّاحُ أَلْيَحِيَّتُ لهُ وَتَسُعُطُ السرَّاحُ دُوْنَ أَدْناها (١)

«الأريحيَّةُ»: الاهتزازُ للكرّم، وقد ذكرّناها. أي: أريحيَّتُهُ فوقَ فِعَلِ الرَّاحِ").

٣٠. تَسُرُ طَرْبِاتُ لَهُ كَرَائِنَ لَهُ شَمَّ يُزِيلُ السُّرُورَ عُقْباها (^)

(١) سقط البيتان (٢٥ و٢٦) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح الذي سنورده في المتن. وشرح البيت في (ك) قريباً ممّا في (ب) إذ قال: «أي: لو عرفت خيله قدر عطاياه ما رضيت خيله الاقتصار على إعطائها من يسأل دون أن يضيف عليها غيرها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(ك) وأثبتنا في المتن رواية (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت تبمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٥) البيت للبحتريِّ في ديوانه؛ ٢٠٩٢/٤.

<sup>(</sup>٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به العبارة الأخيرة من الشرح الوارد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا بمعنى البيت الأوَّل».

<sup>(</sup>٨) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصلّ. وشرّحه في (ك): «الكرينة: العوّاد والكران العود». وشرحه في (د): «الكرائن جمع كرينة وهي العوّادة، وأسكن الياء ضرورةً».

«الكرائنُ»: جمعُ كرينة، وهيّ العَوَّادةُ، والكرانُ: العُوَدُ. قالَ لَبيدُ<sup>(۱)</sup>: بِصَبُ وح صَافِيَةٍ وَجَدْبُ كَرِيْنَةٍ بِمُوتَّ بِمُوتَّ اللَّهَ اللَّهَ الْهَامُهَ الْهَامُهُ وَسَوسُهُ يعني عُوْداً. وقالَ أبو دُواد<sup>(۲)</sup>: وَلَقَالَ اللهِ دُواد<sup>(۲)</sup>: وَلَقَ اللهِ مُوادُّلُ اللهِ مُوداً مَوْداً مَوْداً مَوْداً اللهُ اللهُ مَدْحا

و«عُقْباها»، أي: عُقْبَى «الطَّرْيات»، وكانَ الوجْهُ أنْ يقولَ: الطَّرَيات، بفتح الرَّاء، إلاَّ أنَّ تسكيْنَها جائزُ فِي الضَّرورة، وقد مضَى القولُ فيه. يقولُ: إذا طَرِبَ /وأعطاهُنَّ، ثُمَّ لا يُلْبَثُ أَنْ يَهَبَهُنَّ أيضاً لجُلسائه، فيزولُ سرورُهنَّ، أَلَا تراهُ يقولُ بَعْدُ؟

٣١. بِكُ لَ مُوْهُوْبُ قِ مُوَلُولَ قِ قَاطِعَ قِ زِيْرَهِ ا وَمَثْناهِ ا<sup>٣١</sup> تَقطعُهما تَسخُّطاً لزوالها من مُلكه إلى غيرهِ.

٣٧. تَعُسومُ عَسومُ القَسداة في زُيسد مَن جُود كَف الأمير يَغشَاها (١)

«فِي زيدِ»، أي: في عطاء جَمِّ كالبحرِ الزَّيدِ، وهوَ الكثيرُ الزَّبدِ لكثرةِ مائه (۱۰). ٣٣. تُشُــرقُ تيْجانُـــهُ بِغُرُتِــهِ إشْــراقَ ٱلْفاظِــه بِمَعْناهــاً(۱۰)

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه؛ ٢٠٤، وسائر كتب المعلَّقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٣٢١، وسرٌ صناعة الإعراب؛ ٢/ ٧٩٢، ولسان العرب (أوا).

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ديوان أبي دواد، وفي ديوانه؛ ٣٠١ مقطّعة على هذا البحر والرَّويُّ حرى أن بُضاف إلها.

 <sup>(</sup>٣) شرحه في (ك): «يقولُ إذا سُرَّ يهبُ لها ثمَّ يهبُها. يقولُ: إذا خرجت عن يده وقطعن أوتار عيدانهنَّ».

وأورد البينت بتمامه في (ب)، وشرحه: «أي تبكمي وتقطع زيرهما ومثناهما، يسمخطُها [لزوالها] من ملكه إلى غيره».

 <sup>(</sup>٤) شرحة في (ك): «أي تسبح هذه الجارية في جملة عطائه. والزّبك اللّحمُ الكثير». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «رَجَعَ به مِنْ مَلِكِ الملوكِ إلى الأميرِ، وهـذا تخليطٌ وقلّةُ إحراز من العيب».

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (٣٣-٣٦) مع شرحها من (ب).

٣٤. دَانَ لَـه شَـرْقُهَا وَمَغْرِيهُ وَمَغْرِيهُ وَنَفْسُهُ تَسْتَقِلُّ دُنْياهِ وَمَغْرِيهُ وَمَغْرِيهُ وَمَغْرِيهُ وَمَغْرِيهُ وَمَعْرَدُهُ مَـلْءُ فُـوادِ الزَّمَانِ إِحْداهَا وَمَعْرَدُهُ مَنْعَةً وَاحكاماً (١).

استعارَ للزَّمان لفْظَ الفُوّاد للَّا ذكرَ فُوّادَةُ صَنْعَةً وَاحكاماً (١).

٣٦. فَاإِنْ (١) أَتَى حَظُها بِأَزْمِنِهِ أَوْسَعَ مِنْ ذَا الزَّمانِ أَبُداها(٦) «حَظُّها»، أي: حظُّ «الهمّم، و«أبداها»: أظهرَها(١).

٣٧. وَصَارَتِ الفَيْلَقَانِ وَاحِدَةً تَعْشَرُ أَحْياؤُهِا بِمَوْتاها اللهِ عَالَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

الفَيْلَقُ: الكتيبةُ والجيشُ، أي: شَنَّ الغارةَ في جميعِ الأرضِ، فخلَطَ الجيشَ بالجيش حتَّى يَصيرَ لاختلاطهما الجَيْشَان كالجيش الواحد.

٣٨. وَدارَتِ النَّسِيرَاتُ فِي فَلَسِكِ تَسُحُدُ أَقْمِارُهُ لأَبْهاهِا (1)

شبَّهُ الجُيوشَ، لَّا اختلطَ بَعضُها بِبعِض، بِفلَك تدروُ فيه نُجوَمُهُ، وشبَّه ملوكَ الجيشِ بِالأَقمارِ، وشبَّه عَضُدَ الدَّولة بِالشَّمْسِ؛ لأُنَّهُ أَشرَقُهُمْ وأشهرُهم، ومعنى «تسجدُ»، أي: تذلُّ لهُ الملوكُ، وتخضعُ، وهو كقولِ التَّابِغةِ (٧):

لْأَنَّكَ شَعَسُمٌ وَالْلُسُوكُ كُواكِبٌ إِذَا طَلَعَتَ لَمْ يَيْسُدُ مِنْهُ لَ كُوكُبُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ليست بصنعة حسنة. فُؤادُ الزَّمانِ باردٌ، وإنْ كانت الاستعارةُ جائزةً».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وإنْ».

<sup>(</sup>٣) أمامها على هامش (ك): «أظهر ها».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «ما أكثَرَ ذِكْرَ الزَّمانِ في شِعْرِهِ، وقد توالى به بيتانِ، وليس بحسن في الصَّنَّعة».

<sup>(</sup>٥) شرحه في (ك) : «أي صار الجيشان واحمداً ، لأنَّه ليس أحدهما على الآخر». وشرحه في (د) كالأصل إلى قوله : «بالجيش». وأورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل إلى قوله: «وتخضع». وشرحه في (ك): «النَّيُّرات الملوك وأصحاب الجيوش في جيش تجمَّع من جيوش كثيرة، فتلك النَّيِّرات، وهي الأقمار تسجدُ للملك عضد الدَّولة».

<sup>(</sup>٧) البيت للنابغة الذُّبياني في ديوانه؛ ٧٨، وفيه «فإنَّك».

/٣٩. الضارسُ المُتَّقَى (١) السُّلاحُ بِهِ السَّلاحُ؛ لأنَّه لا يتَّقي هوَ السُّلاحُ لتقصيرِه عنه أنْ يعملَ فيه شيئاً (١).

٤٠ لَسوْ أَنْكُسرَتُ مِسنُ حَيائهِ ا يَسدهُ في الحَسرُب آثارَها عَرَفْناها (١)
 إوقولُه: لو أنكرتُ منْ حيائها يدُه، يقولُ: هوَ ظلفُ النَّفسِ مترفعٌ عنِ الفخرِ، فإذا أتّى مَعلاةً أو مَكرُمةً تطاولَ أنْ يتطاولَ بها أو يفخر بفعلها] (٥).

٤١. وَ كَيْفُ تَخْفَى التي زِيادَتُها وَنَاقِعُ المَوْتِ بَعْضُ سِيمُ الها ؟ (١)
 «الزيادَةُ» هنا: السُّوطُ. قالَ المَرَّارُ [الفَقْعسيُّ] (١):

وَلَــمْ يُلْقُــوا وَســائِد غَــيْرَ أَيْـد و زِيَــادُتُهُنَّ سَــوْطٌ أَوْ جَديِــلُ

[يقولُ: كيفَ تخفَى اليدُ التي سَوطُها تقتلُ به، فكيفَ سيفُها؟ وهذا نحوُ قوله في بدر بن عمَّار (^):

أَمُعَفِّرَ اللَّيِّتِ الهِزَيْدِ بِسِوطِهِ لِمَن ادَّخَرْتَ الصَّارمَ المَصقُولا؟

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل و(د)، وهي رواية الدِّيوان أيضاً ومصادر أخرى. وضبطها في (ك): المتَّقي بكسر القاف، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٢) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به شرحاً مطابقاً لما ورد في (ك)، فأثبتنا رواية (ب) في المتن.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) و(ك).

<sup>(</sup>٤) أورد البيت بتمامه في (ب)، ولم يشرحه هنا، ولكنه شرحه بعد شرح البيت (٤١)، وقد أثبتناه في المتن هنا. وهذا ما سيرد بعضه في (ك) ملحقاً بالبيت (٤١). وقارن مع الفتح الوهبي؛ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه ما سنثبته في المتن. وشرحه في (ك): «زيادتُها هنا سوطُها قال المرَّار: [البيت]. أي: كيف تخفى التي سوطُها قاتلٌ فكيف سيفها. وقوله من حيائها [وهذا متعلَّق بالبيت السَّابق] أي كلَّف نفسه أذى أي معلاةً تطاوله أن يعجز ويتطاول».

<sup>(</sup>٨) البيت للمتنبى في ديوانه! ١٣٤.

والنَّاقعُ: الثَّابتُ. قالَ النَّابغة(١):

... يَ أَنيابِهِ السُّمُّ نَاقِعٌ (٢) ... ... ... فِ أَنيابِهِ السُّمُّ نَاقَعُ

و«السِّيِّما»: العلامَةُ، مَقصورَةً، وهيَ أيضاً السُّوِّمَةُ والسِّيِّمياءُ.

٤٤. الوَاسِعُ العُدْرِ أَنْ يَتِيْـهُ علَـى الـ دُنْيـا وَأَبْنائهـا وَمَـا تَاهـا(")

٤٢. لُسِوْ كَفَسِرَ العَسِالُمُونَ نِعْمَتَسِهُ لَمِسا عَسِدَتْ نَفْسُسِهُ سَسِجَاياها

«ماعدَتُ»: ما تركتُ وتجاوزُتُ، مِنْ قولِهمْ: لا يَعْدُونَنَّكَ هذا، أي: لا تيجاوزُنَّكَ.

٤٤. كَالشُّمْسِ لاَ تَبْتَعْنَى بِما صَنَعَتْ مَنْفَعَهُ عِنْدَهُهُمُ ولا جاها

ه٤. وَلُ السَّلِطِيْنَ مَسِنْ تَوَلاَّهَا وَالْجَا إِلَيْلِهِ تَكُن حُدَيًّا ها(١)

أي: حُدَيًّا السَّلاطيِّنِ، ومعنى «حُدَيَّاهَا»، أي: مُتَحدِّياً لَها ومُطاوِلاً . قالَ عَمْرُو بنُ كُلتُومْ (٥):

حُدَيًا النَّاسِ كُلُهِ مِ جَميِّها مُقَارَعَةً بَنيِهِ مَ عَن بَنيِّنَا أَن بَنيِّنَا أَي: إذا لجأت إليه ساويت السَّلاطين والملوك.

٤٦. وَلاَ تَغُرَّنَّ لِكَ الإِمَ ارْةُ فِي غَيْرِ أَمِيْرِ وَإِنْ بِهِا بَاهَى(١)

(۱) البيت بتمامه: فَيِـــتُّ كَــانِّي ســـاورتني ضنيلــةٌ مِـنَ الرُّقُـشِ فِي أَنيابِهـا السُّـمُّ نــاقِعُ وهو للنابغة الذبياني في ديوانه؛ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) وقشر الفسر.

<sup>(</sup>٣) سقطت الأبيات (٢١-٤٤) مع الشرح من (ب).

<sup>(</sup>٤) كتب أمام «حُديًّاها» على هامش (ك): «متقدَّمُها». وقد أورد البيت بتمامه في (ب) وشرحه كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٥) البيت لعمروبن كلثوم في ديوانه؛ ٨٨، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ ١/ ٢٠١، وليت لعمروبن كلثوم في ديوانه؛ ٨٨ اللغة؛ ٦/ ١٠٥، ومجمل اللغة؛ ١/ ٢٢٣، وتاج العروس (حدي). ويلانسبة في كتاب العين؛ ٣/ ٢٧٩، والمخصص؛ ٢/ ٢١١، ومجالس ثعلب؛ ٢/ ٤٦٠. أ

<sup>(</sup>٦) سقط البيت وشرحه من (ب).

«باهَى» منَ الْباهاة.

٤٧. فَإِنَّمَا الْمُلْكُ رُبُّ مُمْلَكُ مِ قَدْ فَعَمَ الْخَافِقَيْنِ رَبَّاها(١)

«الْمَلْكُ» مُخَفَّفَةُ: المَلكُ، وقد ذكرناهُ، ويُقالُ: فَعَمَتْهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ: إذا ملأتُ انْفَهُ وَمَنْخرَهُ ( ً ). أنشدَ الأصمعيُّ ( ً ):

/و«ريا» كل شيء: ريحه، طيبة كانت أو خبيثة. قال أمرؤ القيسِ (١٠): إذا قَامَت تَضَوَّعُ الْسِنْكُ مِنْهُما السَّبا جاءَتُ بِرَيَّا القَرنَّفُ لِ

[والخافقان: قُطُرُ الهواءِ]<sup>(٥)</sup>.

٨٤. مُبْتَسِمُ وَالوجُروهُ عابِسَةٌ سِبِلْمُ العِدَى عِنْدَهُ كَهَيْجَاها(١)
 أي: لايحفلُ بعدوه احتقاراً لهُ وثقةً بنفسه.

أي: لايحفلُ بعدوه احتقاراً لهُ وثقةً بنفسه. وعَبْ دُهُ كالعساسُ كَالعساسُ ك

أي: عبده مُقبلٌ [بالطَّاعة] (^ عليه، ومُفَوِّضٌ بالرَّجاءِ إليه، لا يلتفتُ إلى مَنْ سواهُ لإغنائِه إيَّاهُ عنه، وغيرُ عبده يطلبُ مِنْ هذا تارةً، ويرجو هذا أُخْرَى (١).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح المتعلِّق بالعجز فقط، وأسقط بيتي الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وخياشيمه».

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليهما. وقد أورد الثاني منهما سابقاً ص٧٣١ من هذا المجلد، وضبط المهتضم هناك بكسر الضّاد.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٣٥٥، وأعاد إنشاده فيه ص٤٢١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به الشرح كاملاً كالأصل.

<sup>(</sup>٨) زيادة من قشر الفسر.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا كلامٌ بَشعٌ، سبحانَ الله تعالَى ذكْرُهُ».

# تُمَّتِ «الهائيِّاتُ»، ولَمْ يأتِ له على الواو شيءُ<sup>(١)</sup>.

(١) انفردت الأصل بهذه العبارة.

# قَافِيَةُ الْيَاءِ (١)

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة في الأصل و(ب) و(ك)، وزاد بعدها في (ك): «ولم نجد له على قافية اللاَّم ألف شيئاً من الشعر، على أنَّ نسخة (د) ألحقت بقافية الهاء عدَّة قصائد على رويًّ اللاَّم ألف، وقال بعدها: «عَّت حروف اللاَّم ألف، ولا أدري لماذا فعل ذلك!!.

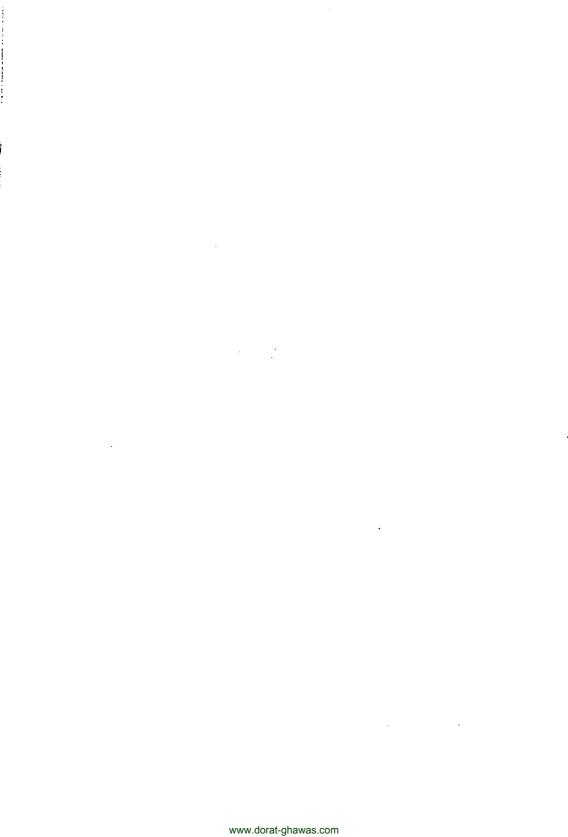

# (\*)(YAY)

قَالَ، يمدحُ كَافُوراً، وهيَ أوَّلُ شَعْرِ لقيَّهُ به بعدَ فراقهِ سَيفَ الدَّولة (١): ١. كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى المَوْتَ شَافِياً وَحَسْبُ المُنايَا أَنْ يَكُن أَمَانِيَا (١)

ليستُ «بِكَ» ها هنا مثلَها في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَكَفَى بِنا حاسبِيْنَ ﴾ (")، وقوله: ﴿وَكَفَى بِنا حاسبِيْنَ ﴾ (")، وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسيباً، فزيدت «الباءُ» على الفاعلِ، و«الباءُ» هنا إنَّما دخلتُ على المفعولِ؛ لأنَّ التَّقديرَ كفاكَ داءً رُؤيتُكَ الموتُ شافياً، ونصَبَ «داءً» على التَّمييزِ، أي: «منْ داء»، ومعنى آخر البيت، يقولُ: إذا أفضتُ بكَ الحالُ إلى تَمني المنايا فتلكَ غايةُ الشُّدَّةِ ("). [والأماني أصلُها التَّثقيلُ،

<sup>(\*)</sup> القصيمة في ديوانه؛ ٣٩٤، ومعجز أحمد؛ ١٧/٤، والواحمدي؛ ٦٢٣، والتيمان؛ ٤/ ٢٨١، واليازجي؛ ٢/ ٢٩٤، والبرقوقي؛ ٤/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۱) المقدَّمة في (ك): «وقال بمصر في كافور الإخشيديّ». وفي (ب): «وقال» فقط. ووردت المقدّمة طويلةً في (د): «وفارق أبو الطيب سيف الدَّولة، وكان سبب مفارقته إيَّاه أنَّه تغيَّر عليه، وأصغى إلى قول الحُسَّاد فيه، فكثر الأذى عليه منه، فرحل من حلب، وركب البريَّة إلى دمشق، وكاتبه الأستاذ كافور بالمسير إليه، فسار إليه، فنزل بالرَّملة، فحمل إليه الحسن بن عبيدالله بن طُغُحِّ هدايا وخلعاً، وحمله على فرس بمركب ثقيل، وقلَّده سيفاً محلًى، وأراد منه أن يمدحه، فاعتذر إليه بالأبيات الرَّائية: تركُّ مدحيك كالهجاء لنفسي، وقد تقدَّمت وألحقت بما قاله في ابن عبيدالله قديماً [انظر ديوان المتنبّي؛ ٢٠٦] وقدم مصر، فأخلى له كافور داراً، وخلع عليه، وحمل إليه آلافاً من الدراهم، فقال يمدحُه، أنشدها إيَّاها في جمادى الآخرة من سنة ستَّ وأربعين وثلاثمئة».

<sup>(</sup>٢) أورد الشرح في (د) كالأصل من قوله: «والياء هنا إنَّما. . . ». وعلى هامش (ك): «أي: إذا صرت إلى حال يكون الموت شفاءك وأن تكون أمنيتُك المنيَّة فهي حالٌ صعبةٌ».

<sup>(</sup>٣) الأنبياء؛ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) النساء؛ ٦، والأحزاب؛ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا أيضاً مما لا معنى أنْ يُلقَى بِهِ الملوكُ، سيَّما في استفتاحِ قصيدة أوَّلُها «داء»، وفيها ذكرُ الموتِ ومخاطبةٌ بالكافِ توهِمُ من لا يعلمُ أنَّها له،

وتخفيفُها لغةٌ، وقد جاء بهما القُرآنُ إلا الْ

٢. تَمَنَّيْتُها لَمًا تَمَنَّيْتَ أَنْ تُسرَى صديِقاً فَأَعْيَا أَو عَدُواً مُدَاجِيا (٢)

/«المُداجاةُ»: المُساتَرَةُ بالعداوة، وهيَ مُفاعلةٌ منَ الدُّجي، وهيَ الظُّلْمَةُ.

٣. إذا كُنْتَ تُرْضَى أَنْ تَعِيْشَ بِنِلُّة فَلَا تَسُنَّعِدَّنَّ الحُسَامَ الميمَانيَا(٣)

اسْتعملَ النَّهْيَ موضعَ الاستفهام [كما] (1) في قول ربيعة بن مقروم (٥): وَلَقَدْ شَهِدْتُ الخَيْلُ يَوْمَ طرادها بسَايِّم أَوْظفَ قِ القَوَائِمُ هَيْكَلِ فَكَنْتُ أُوَّلُ نَازِلٍ وَعَالَمَ أَرْكُبُ هُ إِذَا لَامَ أَنْسَزِلِ؟ وَعَالَمَ أَرْكُبُ هُ إِذَا لَامَ أَنْسَزِلِ؟

ونظيرُ هذا الاستفهام قولُ الآخَرِ<sup>(۱)</sup>: فَلِـمْ طـالَ حَمْلِـي جَفْنَـهُ وَجَفْـِيْرَهُ إِذَا أَنا لَمْ أَضْـرِبْ بِهِ مَـنْ تَعَرَّضَـا؟ وكقولِ عَمْرِو بْنُ مَعْدِي كَرِب<sup>(۷)</sup>:

وإنَّما خاطبَ الشَّاعِرُ نَفْسَهُ».

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات (٢-٥) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد العبارة الأولى من شرح البيت في (د) إلى قوله: «الاستفهام» فقط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من عندى يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) البيتان لربيعة بن مقروم الضّبيّ في ديوانه؛ ٤٣-٤٤، وديوانه؛ ٢٦٩ (شعراء إسلاميون)، وشرح حماسة أي تمام للمرزوقي؛ ١/ ٦٦، وشرح الحماسة للأعلم الشتمري؛ ١/ ٢٦، وشرح الحماسة للأعلم الشتمري؛ ٣٤، وشرح الحماسة للتبريزي؛ ١/ ٦٥، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٣٤، وشرح الحماسة المنسوب للمعري؛ ١/ ٢٦، وخزانة الأدب؛ ٥/ ٤٤ و٦/ ٣١٧ و٨ ٣٣٤ - ٤٣٨، والتذكرة السعدية؛ ٤٢، والاقتضاب؛ ٢/ ٧٧، وعيون الأخبار؛ ١/ ٢٢، والأمالي الشجرية؛ ٢/ ٣٥٠، والأغاني؛ ٢٢/ ١٠٠، والعمدة؛ ١/ ٥٨٠. وبلا نسبة في زهر الآداب؛ ١/ ٣٠٠، ولمان العرب (نزل)، والإنصاف؛ ٢/ ٣٠٨، وإعجاز القرآن؛ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) البيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه؛ ٧٣، والأصمعيات؛ ١٢٢، وشرح حماسة أبى

عَـلاَمَ أَقَـولُ: الرُّمْـحُ يُتَّقِـلُ عَـاتِقِي إِذَا أَنَـا لَـمْ أَطْعُـنَ إِذَا الخَيْـلُ كَـرَّتِ؟

٤. وَلاَ تَسـٰـتَطِيْلَنَ الرُّمــاحَ لِغَـارَةِ وَلاَ تَسـٰتَجِيْدَنَ العِتَـاقَ المَدَاكِيَـا(١)

«المذاكي» مِنَ الخيلِ: التي تَمَّتُ أسنانُها وتوفَّرتَ، وقد ذكرْناها، وقالَ أبو زيد: هيَ القُرَّحُ.

ه. فَمَا يَنْفَعُ الأَسْدَ الحَيَاءُ مِنَ الطَّوَى وَلاَ تُتُقَى حَتَّى تَكُونَ ضَوَارِيَا('')

«الطَّوى»: الجوعُ، قالَ عنترةُ(''):
وَلَقَـدُ أَبِيْتَ عَلَى الطَّوَى وَأَظَلَّهُ حَتَّى أَنسالَ بِهِ كَرِيْهِ الْسَاكَلِ

وَلَقَـدُ أَبِيْتُكَ قَلْبِي قَبْلُ حَبُّكَ مَنْ نَاى('')
وَقَدْ كَانَ غَدَّاراً فَكُنْ أَنْتَ وافِيَا('')

يُقالُ: أحببَتُه أُحبَّهُ؛ فأنا مُحبِّ وهوَ مُحبَّ، و«حَبَبَتُه» أَحبُّه وأُحبُّه حُبَّا ومَحبَّةً، فأنا حابُّ، وهوَ محبوبٌ، ولمّ يُسمَع «حابٌ»، ولكنَّ القياسَ يُوجبُهُ، وقلَّما يَجِيءُ

تمام للمرزوقي؛ ١/ ١٥٩، وشرح الحماسة للأعلم الشنتمري؛ ١/ ١٥٥، وشرح الحماسة للخطيب التبريزي؛ ١/ ١٥٨، وشرح الحماسة رواية الجواليقي؛ ٥٣، وشرح الحماسة المنسوب للمعرّي؛ ١/ ١٦٦، وخزانة الأدب؛ ٢/ ٤٣٦، واللرّر؛ ٢/ ٤٧٤، وشرح التصريح؛ ١/ ٢٦٤، وشرح أيات مغني الليب؛ ٣/ ٢٣٦، وشرح شواهد المغني؛ ١/ ٤١٨، ولسان العرب (قول)، والصّحاح (قول)، وتاج العروس (قول)، والمقاصد النحوية؛ ٢/ ٤٣٦. وبلا نسبة في أوضح المسالك؛ ٢/ ٢٧، وشرح الأشموني؛ ١/ ٥٧٥ و٢/ ٩١، ومغني الليب؛ ١٤٣، وهمع الهوامع؛ ١/ ٤٠٥، والتذكرة السعدية؛ ٥٦. والرواية المشهورة: «علام تقولُ».

- (١) كتب تحتها في (ك): «والنَّواجيا»، وشرحه في (د): «المذاكي: المسانُّ من الخيل».
  - (٢) أورد في (د): «الطّوى: الجوع» فقط.
- (٣) البيت لعنترة في ديوانه؛ ٤٤، ولسان العرب (ظلل)، والمخصَّص؛ ٥/ ٣٤ و ٢٥/ ٧٣ و ٢٤/ ٧٣. و ١٤٢، وكتاب العين؛ ٧/ ٤٦٦، وتاج العروس (ظلل). ويلا نسبة في مقايس اللغة؛ ٣/ ٤٣٠.
  - (٤) في الأصل «مضى» ، وأخذنا بما في (ك) و(د) و(ب) والمصادر جميعاً.
- (٥) روى البيت في (ك): «فكن لي وافيا»، وكتب تحته: «وكن أنت». وشرحه في (د): «يُعاتبُ قلبه على حنينه لمن فارقه». وهي العبارة الأخيرة في الأصل. وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به أغلب الشرح محرَّفاً تحريفاً شديداً.

«مُحَبِّ»، استغنَوا عنه بـ «محبوب» كما استغنَوا عنَ «حابُ» بـ«مُحبِّ» قالَ عنترةُ (۱): ولَقَـدَ نَزَلَـتِ فَـلاَ تَظُنُّ ي غَـيْرَهُ مِنِّ مِنْزَلِـةِ الْمُحَـبُ الْمُكَرِم

وأنشدَ أبو عليٌ<sup>(۱)</sup>: لأَنْكِحَـــــنَّ بَبَّــــــــــــهُ

/أي: تغلبُهم بحُبِّها، وقالَ رجُلٌ مِنْ تميم (٢):

وَمَسنَ يُنسادِ: يَسا لَسيَرْيُوعَ يُجَسِبُ يَسْأَتِكَ مِنْهُمْ خَيرُ قُرُسانِ العَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ المَجْلُسُ الأَيَمْنُ والسِرِّدُفَ المُحَسِبُ

وقالَ أبو طالب(1):

أُميِّنٌ مُحَسبُّ في البِلادِ مُسَوَّمٌ بِخَاتَم رَبُّ قَاهِرٍ الْخُواتِمِم

وقالَ الآخُرُ<sup>(٥)</sup>:

وَوَاللَّهِ لَـ وَلا تَمْ مَا حَبَيْتُ هُ ولا كَانَ أَذْنَى مِن عُبَيْدٍ وَمُشْرِقِ

وقالَ كُنَّيِّرٌ (١):

وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَلَـوْ حُـبٌّ قُرْبُها إِلَى النَّفْسِ مَاذا اللَّهُ فِي الحُبِّ فاعلُ؟

فهذا على «حُبَبَتُهُ». وقالَ أبو طالب<sup>(٧)</sup>:

إِذَا عِصْ أَزْمُ السِّنِينَ الأنَّامَ وَحَبَّ الفَّتَارَ بِهِا المُعَدمُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجها في المجلد الثاني ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي طالب في ديوان أبي طالب؛ ٨٥، وغاية المطالب؛ ١٥٨، وديوان شيخ الأباطح؛ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الثاني ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) البيت لكثيِّر عزَّة في ديوانه؛ ٢٧٦، وفيه: «في القُرب».

<sup>(</sup>V) البيت لأبي طالب في ديوانه ؛ ٨٢، وغاية المطالب؛ ٣٤٢، وديوان شيخ الأباطح ؛ ١٦.

يُعاتبُ قَلْبَه على حنينه إلى مَنْ فارقَهُ.

٧. وَأَعْلَــمُ أَنَّ الْبَيْــنَ يُشْــكِيلُكَ بَعْــدَهُ فَلَسْـتَ فُـوَّادِي إِنْ رَأَيْتُـكَ شَـاكِيًا (١)

«يُشكيكَ»: أي: يُحوجُكَ إلى الشَّكوى، وهوَ في غيرِ هذا ينزِعُ لكَ عمَّا تشكوهُ، وقد ذكرُناهُ، قالَ كُثَيِّرُ (٢):

وَأَبْعَدُ مَا بَدا لَكَ غَيْرَ مُشْكِ خَلِيلًا لَسْتَ أَنْتَ لَـهُ بِقَالِي

٨٠ فَسَإِنَّ دُمُسُوعَ الْعَيْسِنِ غُسِدُرٌ بِرَبِّهِسا
 إذا كُسنَ إثْسرَ الْغُسادرِيْنَ جَواريسا

٩- إِذَا الْجُوْدُ لَمْ يُرْزَقُ خَلاصاً مِنَ الأَذى فَلاَ الحَمْدُ مَكْسُوباً وَلاَ المَالُ بَاقياً (٢)

شبَّهُ «لا» بهليس»؛ فنصب الخبر . قالَ سعد بن مالك (١٠):

مُـــنْ فَـــرَّ عَـــنْ نِيْرَانِهِـــا فأنــا ابـــنُ قَيْــس لا بَـــرَاحُ

أي: ليس عندي براحٌ، فحذَف الخبر.

١٠. وَللِنَفْسِ أَخْلاقٌ تَدُلُّ علَى الفَتَى أَكانَ سَخاءً مَا أَتَى أَمْ تَساخِيا (٥)

جَمجم عمًّا في نفسه منْ إفراط العتب، ولم يُصرِّحْ به.

/١١٠ أَقِلُ اسْتِياقاً أيُّها القَلْبُ رُبُّما (أَيْتُكَ تَجْزِي الوُدُّ مَنْ لَيْسَ جازِياً(١)

يَجوزُ كسَرُ «السلام» مِنْ «أَقِلَ» مِنْ وجهين: أحدُهما إتباعٌ لكسرة القاف، والآخَرُ: أصل التقاءِ السَّاكنين. [ويجوزُ الفتحُ أيضاً طلَباً للخفَّة مَعَ التَّضعيف

<sup>(</sup>۱) شرح البيت في (د): «يُشكيك: يحوجك إلى الشَّكوى». وسقط البيتان (٧ و٨) مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل. وشرح البيت في (د) كالأصل حرفيًّا.

<sup>(</sup>٤) سِبَقُ تَخْرِيجِه فِي المجلد الأول ص ٨٤٤، وأعاد إنشاده في المجلد الثاني ص ٣٠١/ ح، كما أنشده في المجلد الثالث؛ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) شرحه في (د): «لم يُصرِّح بما في نفسه من العتب». وسقط البيت وشرحه من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورد شرح البيت في (د) كالأصل. ووأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به الشرح كالأصل، وزاد عليه.

والحركة في جميعه لالتقاء السَّاكنين إ(١).

١٢. خُلُقِتُ ٱلْوُفا ۖ لَوْ رَحَلْتٌ ( ۖ إِلَى الصبِّ الصَّبَ الصَّبَا لَهُ أَرَقَتُ شَيْبِي مُوْجَعَ القَلْبِ بِاكِيا ( ")

ما سمعتُ في شدَّة الإلْف أحسنَ من هذا.

١٣. وَلَكِن بالفُسْطاطِ بَحْراً أَزَرْتُهُ حَياتِي وَنُصْحِي وَالْهَوَى وَالْقُوافِيّا

قد ذكرنا اللُّغات في «الفُسطاط»، و«أزرتُه»: زرتُه بها، قالَ الجِرانُ (1):

فَقَدَدُ حِجَابَكُ بِمُذَرَّبَاتٍ يُزِيدُرُ الحائنات بِ وَالحمامَا

١٤. وَجُسُرُهُ مَدَدُنا بَيْنَ آذانِهِا القَنا فَبِيْنَ خِفِافِاً يَتَبِعُنَ العَوَالِيَا

هذا من قول طُفيلَ الغَنَويُّ (٥):

تُبارِي مُراخِيهُا الزِّجاجَ كأنَّها ضِراءٌ أَحَسَّتَ نَبْاَةً مِنْ مُكَلِّبِ

ومثلُه قولُ كُثَيِّر (١):

وَجُسرَد تُبساري الغُسابَ قُسبٌ كَأَنَّها ضِراءً أَحَسَّتَ نَبْاةً مِنْ مُعَلِّم

١٥. تَماشَى بِأَيْدِ كُلَّمَا وَافَّتِ الصَّفَا

ضِراءً أَحَسَّتُ نَبِاأَةً مِن مَعَلَّمِ نَقَشُن بِهِ صَدْرَ البُزَاةِ حَوافِيا(٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): «رَجَعْتُ».

 <sup>(</sup>٣) شرح البيت في (د) كالأصل وفيها: «ما سُمِعَ». وسقطت الأبيات (١٢-١٤) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٤) البيت لجران العود في ديوانه؛ ٣٣.

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المجلد الأول ص٤١٨.

 <sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه في ديوان كثير أو غيره. ولم يُشر محقق الديوان إليه، مع أنَّه أفرغ ما في الفسر
 من شعر كثيّر في الديوان. انظر ص٢٩٨ و٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) أورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «صدور البزاة». وأورد البيت بتمامه في (ب) وشرحه كما يلي: «يقول: إذا وطئت الصخر هذه الخيل أثَّرن فيه نقشاً تُشبه صورتُه صورة صدر البازي، ونكَّت في البيت بقوله: حوافي، لأنَّها إذا كانت تؤثّر وهي حواف لشدةً حوافرها فما ظنَّك إذا أنعلت».

يَقولُ: إذا وَطئَتُ بِأيديها، وهُنَّ حواف أثرَّتُ<sup>(١)</sup> في الصَّخرِ آثارَ صُدورِ البُزاةِ، وهذا كقوله أيضاً<sup>(٢)</sup>:

أُوَّلُ حَسْرُفٍ مِنِ اسْسِمِهِ كَتَبَسَتْ سَسِنابِكُ الخَيْسِلِ فِي الجَلاميِسِدِ

يريدُ شكلَ العَيْنِ؛ لأنَّهُ قد مدرَحَ سيضَ الدُّولةِ.

١٦. وَتَنْظُرُ مِنْ سُوْدٍ صَوَادِقَ فِي الدُّجَى يَرِيْنَ بَعِيْدَاتِ الشُّخوصِ كما هيّا (٣)

قَـالَ «بعيـدات»؛ لأنَّ كلَّ ما لا يَعْقَلُ فجمعُه الصَّحيحُ بالألف والتَّـاء نحـوَ حمَّاماتٍ وسبِجلِلَّتٍ مُذكَّراً كانَ أو مؤنَّثاً، وقد جمعُوا «شخصاً»: شخاصاً، قالَ (٤):

تَحُوُّلُ بِهِا المَوَّتُى الشِّخاصِ كَأَنَّها قَذَى عَرَقٍ يُضَحِي بِهَا المَاءُ طَافِيا

١٧. وَتَنْصِبُ لِلجَرْسِ الخَفِيُ سَوامِعاً يَخَلْنَ مُناجِاةَ الضَّميرِ تَناديا (٥)

«الجُرْسُ»: الصُّوتُ، وهذا كقوله أيضاً<sup>(١)</sup>:

وَأَدْبَهِا طُولُ اللِّقاءِ فَطَرْفُ لَهُ يُسْمِيرُ إِلَيْها مِنْ بَعِيدٍ فَتَفْهَمُ

|وقوله|<sup>(٧)</sup>:

تُجاوِيُكُ فِعُلِاً وَمَا تَسْمَعُ الوَحا وَيُفْهِمُهِا لَحْظا وَمَا يَتَكَلَّمُ

ويريد عن الموضعين ذكاءَها وتَيقُظُها.

١٨. تُجاذِبُ فُرْسَانَ الصِّباحِ أَعنِّهُ كَأَنَّ علَى الْأَعناقِ مِنْها أَفاعينا

(١) في (د) و (ب): «أَثَرُنَه.

(٢) البيت للمتنبى في ديوانه ؟ ٢٨٥.

(٣) أورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «أو مؤنَّثاً». وأورد عجز البيت فقط في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «أو مؤنثاً» أيضاً.

(٤) لم أعثر عليه.

(٥) سقط البيتان (١٧ و١٨) مع شرحهما من (ب).

(٦) البيتان هذا والذي سيذكره بعدُه للمتنبي في ديوانه ؛ ٢٩٤، والرّواية الأشهر: «طولُ القتال».

(٧) زيادة من قشر الفسر.

و«تُتازعُ» أيضاً، والمعنى واحدٌ، وهذا كقول ذي الرُّمَّة(١١):

رَجِيْعَــةً أَسْـفارٍ كَـأَنَّ زِمَامَهـا شُعَاعٌ لَدَى يُسَرَى الذِّراعَيْنِ مُطْرِقُ

يصفُ زمامَ ناقة، فنقلَهُ إلى عنانِ فرَس، وقد للاذَ أيضاً فيه بقولِ الآخَرِ<sup>(۱)</sup>: إذا تَـــرُدُّتْ كَرْمَهً اللُنُظَّمــا تُحْسِبُهُ في الجيْـد مِنْها أَرْقَمـا

وأنشد الأصمعي (٢):

تُلاعِبُ مُشَّى حَضْرَمِيٍّ كَأَنَّهُ حُبابُ نَقَى يَتُلُوهُ مُرَتَّجِلٌ يَرْميي وقالَ حُميدٌ (٤):

··· نِمَامـاً كُتُعْبـانِ الحَمَاطَـةِ أَرْتُمَـا وقالَ كُتُعْبـانِ الحَمَاطَـةِ أَرْتُمَـا وقالَ كُتُعْبِ

إِذَا مَا بَلَغْنَا الجَهَّدَ منَّا تَوَعَّبَتْ وَضيِّعَ زِمَّامِ كَالحُبَابِ الْمُسَيَّبِ

«الحُبابُ»: الحيَّةُ، وقد أكثرَ النَّاسُ في هذا، وقاتلَ اللهُ بِشَراً ما أفصحَهُ في قوله (٦):

البيت لذي الرُّمَّة في ديوانه؛ ١/ ٤٦٨، ولسان العرب (رجع)، وتهذيب اللغة؛ ١/ ٣٦٥،
 وكتاب العين؛ ٢٢٦/١، وأساس البلاغة (رجع)، وتاج العروس (رجع).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليهما.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) صدره: فلمَّا أتته أنشبت في خشاشه، وهو لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه! ١٣، ولسان العرب (ثعب)، وتاج العروس (ثعب). وعجز البيت في المصادر: زماماً كتُعبان الحماطة محكما. وقد ضبط «زمام» في الأصل بالرَّفع على الفاعل، فصوّبناها عن المصادر، والسّياق يقتضى النّصب لا الرّفع.

<sup>(</sup>٥) البيت لكثير عزَّة في ديوانه؛ ٣٥١، وضبط «وضيع» بضم العين في الديوان، والصَّواب ما أثبتناه عن الأصل.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في المجلد الثاني؛ ٢١٧. وضبطه هناك كما أثبتناه، وهي رواية الديـوان والمصادر. وضبطه هنا: «يتقارظ» بالقاف المثناة والظاء المعجمة، ولها وجه. وضبط «الثَّمَلَ» باللاَّم وتأتى بمعنى الثَّمد. انظر اللسان (ثمل).

يُنازِعْنَ الأَزِمَّةَ مُصنَفِياتٍ كما يَتَقَارَظُ الثَّمَادَ الحَمامُ يُنافِينِ الخَمامُ المُعَالِمِ المَعَام ١٩. بعَنْم يَسِيْرُ الجسِمُ فِي السَّرْج رَاكِباً بِهِ وَيَسِيْرُ القَلْبُ فِي الجسِم ماشِيا(١)

أي: لِقُوَّة العزَمِ يكادُ القلبُ يتحرَّكُ من موضعه، ولو تحرَّكَ في الحقيقة للتَ صاحبُهُ، وقد التَّى نحو هذا أبو تَمَّامٍ في قوله (٢):

مَشَتَ قُلُوبُ أَنَاسٍ فِي صُدُورِهِ مُ لَمَّا رَأُوكَ تَمَشَّى نَحَوَهُمْ قُدُما

وطريقُ أبي تمَّامِ أسلمُ؛ لأنَّه ذكرَ تحرُّكَ القلب في موضعِ الشُّدَّةِ والمَهلَكَة، ألا تراهُمَ يقولونَ: انخلعَ قلبُه فماتَ؟ أي: فارقَ موضعَهُ، فلهَذا كانتَ أُسلَمَ. [والمتبِّي قَالَ: لقوَّة عزمه ما إذا سارَ في سَرَجه سارَ قلبهُ في جسمه، يعني ذكاءَه وتيقُّظَ فؤادِم (٢٠).

٠٠. قُوَاصِــدَ كَــافُورِ تَــوَارِكَ غَــيْرِهِ وَمَنْ قَصَدَ البَحْرَ اسْتَقَلَّ السُّواقيّا(١)

. ٢١. فَجَاءَتْ بِنِا ( ° ) إنسانَ عَيْنِ زَمَانِهِ وَخَلَّتْ بَياضًا خَلْفَها وَمَآقِيًا (١)

قد ذكرنا ما في المآقي من اللُّغات، وقد جاء ابن الرُّوميِّ بهذا المعنى في وصف جارية سوِّداء (٧):

أَكُسَبَها الحُبُّ أَنَّها صُبِغَتْ صِبِغَةَ حَبُّ القُلُوبِ والحَدَقِ

<sup>(</sup>۱) أورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «لمات صاحبه». وشرحه في (ك): «أي لتيقُّظه وذكائه يسيرُ قلبُه في جسمه إذا سار في سرجه». وأورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كامل الشرح كالأصل، وزاد عليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي تمام في ديوانه ؟ ٣/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات (٢٠-٢٢) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>ه) في (د): «به».

<sup>(</sup>٦) الشرح في (د): «قال الثعالبيُّ: هذا أحسنُ ما مُدحَ به ملكٌ أسودُ»، وشرحه في (ك): «فضَّل في هذا الموضعِ السَّوادَ على البياضِ، وابن الرُّوميُّ استحسنَ السَّوادَ لا غيرَ، قال: أكسبها [البيت]».

<sup>(</sup>٧) البيت لابن الرُّوميِّ في ديوانه؛ ١٦٥٦/٤.

إِلاَّ أَنَّ المَتبُّي فَضَّلَ فِي بِيتِهِ السُّودَ علَى البِيْضِ؛ لأَنَّه قابلَ به أَسْرَفَ ما فِي العَيْن، وَهوَ السَّوادُ فِي الحَدَقة.

وأخبرَني عليُّ بنُ الحُسيَنِ الكاتبُ عنْ أبي القاسم عيسَى بنِ الحُسيَنِ الورَّاقِ عنْ يعقوبَ بنِ إسرائيلَ عنْ أبي زائدة عنْ جعفرِ بنِ زياد، قالَ: عشقَ ابنُّ سيابَةَ جاريةً سوداء، فلامهُ أهلُه على ذلك، وعاَّتبوه، فأنشأ يقولُ<sup>(1)</sup>:

يَكُونُ الخَالُ فِي وَجَهِ قَبِيْتِ فَيكُسُوهُ اللَّاحَةَ وَالجَمالا فَيَكُسُوهُ اللَّاحَةَ وَالجَمالا فَكَيْفَ يُطلَّمُ مَشْنَعُوفٌ علَى مَنْ يَرَاهَا كُلَّها فِي العَيْنِ خَالا؟

وقالَ أبوحاتم: إنسانُ العينِ: السَّوادُ الذي فيها كالرِآةِ، وليسِنَ لَهُ حَجْمٌ، وأنشدَ لامرأة مِنْ بني تَغْلبَ<sup>(٢)</sup>:

نَحْلُنُ إِذَا مَا نُسِبَتْ تَغْلِبٌ مِنْهَا الْأَنَاسِيُّ السَّوَادُ وأَنْشُدَ ثَعْلَكُ(٢):

أُلْسَتَ أَحْسَنَ مَنْ يَمْشي علَى قَدَم وَأَحْسَنَ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ إِنسانا؟

قَالَ: يعني إنسانَ العَيْنِ.

٢٢. نَجُوزُ عَلَيْهَا المُحسنِيْنَ إِلَى الذي نَرَى عِنْدَهُ مُ إِحسَانَهُ وَ الأياديا . ٢٢. فَتَى مَا سَرَيْنا(1) في ظُهور جدُودِنا إلى عَصْرِهِ إِلاَّ نُرَجُلِي التَّلاَقِيَا(0)

«نُرَجِّي»: فَي موضع نصب على الحالِ، كأنَّهُ قالَ: ما سريِّنا إلاَّ مُرَجِّيْنَ لِقاءَهُ. ٢٤. تَرَفَّعَ عَنْ عُونِ الْمُكارِمُ قَدْرُهُ فَمَا يَفْعَلُ الفَعْلَاتِ إِلاَّ عَذَارِيَا (١)

<sup>(</sup>١) البيتان والخبر لابن سَيابة في الأغاني؛ ١٢/ ٨٨...

<sup>(</sup>٢) لمأعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير في ديوانه؛ ١/١٦٢، وشرح عمدة الحافظ؛ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) كتب تحتها في (ك): «ويُروى ما استترنا في».

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب) ، وألحق به الشرح كالأصل.

<sup>(</sup>٦) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعضاً يسيراً من الشرح بتحريف شديد. وأورد الشرح في (د): «العُون جمع عوان، وهي فوق البكر ودون الفارض، والفارض المسنّة

«العُونَ»: جَمِّعُ عَوَانٍ، وهي فوقَ البِكَرِ ودونَ الفارِض، و«الفارِضُ»: المُسنِّةُ (۱). /أنشدنا أبو على (۲):

سَمِيْنُ الضُّواحي لم تُوَرِّقُهُ لَيكَةٌ وَأَنْعَسمَ أَبْكَارُ الْهُمُسومِ وَعُونَهُا

و«العذاري»: جمعٌ عَذراءً، يقالُ: عَذارٍ وعذراى، وصَحارٍ وصحارَى وصحاريٍّ أيضاً، قالَ الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد اللَك<sup>(٣)</sup>:

لَقَدْ أَغْدُو عَلَى أَشَدُ أَغْدَدُ وَعَلَى أَشْدَ أَغْدَدُ اللَّهُ الصَّحَارِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الصَّحَارِيِّ اللَّهُ المَّعَارِيِّ اللَّهُ المَّعَارِيَّ اللَّهُ المَّعْدَارِيَّ اللَّهُ المَّعْدَالِيَّ المَّعْدَارِيَّ اللَّهُ المَّعْدَالِيِّ اللَّهُ المَّعْدَالِيّ

وقالَ المَرَّارُ الفَقَعَسِيُّ (1):

بيِّ ضٌ يُزَيِّنُهُ النَّعَيِّ مُ كَأَنَّه ا بَق رُ الصَّرِيمِ عَوَانِسٌ وَعَدَارِي (٥)

وكانَ ينبغي أنَّ يقولَ «الفَعَلات» بفتح العين، فاضطُرَّ إلى التَّسَكين، وقد ذكرناهُ. يقولُ: لا يأتي منَ المكارم ما سبوَّ إليه، وإنَّما يفترعُ مكارمَ لَمْ تُوْتَ قبلُهُ، وهذا أيضاً ممَّا كنتُ قدَّمتُ ذكرَهُ، أنَّهُ يجوزُ أنْ ينقلبَ هجاء، فكأنَّهُ يُوجَّهُ على هذا إلى أنَّه ترفَّع عن المكارم هُزْءاً به، ثمَّ قالَ: ما يأتي منَ المقابِح إلاَّ ما لم يُسنبقَ إليه، ألا ترى أنَّهُ صرَّح بتركه المكارم، وأَبْهَمَ مايأتيه؟ فهو يَحتملُ أمرين، فهذا وجَهُ الهجاء.

٢٥. يُبِيدُ عَداواتِ البُغَاةِ بِلُطْضِهِ (١) فَإِنْ لَمْ تَبِدُ مِنْهُمْ أَبِادَ الأعاديا (٧)

والعذاري جمع عذراءً، فأسكن عين الفعلات ضرورةً».

<sup>(</sup>۱) سقط ما بعدها من (ب) إلى: «والعذاري. . . ه .

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في لسان العرب (نعم) و (ضحا)، وتهذيب اللغة ؛ ٣/ ١١ و٥/ ١٥١، والمخصَّص ؛ ١/ ١٥٩، وتاج العروس (نعم).

<sup>(</sup>٣) البيت للوليد بن يزيد في ديوانه؛ ٩٤، وخزانة الأدب؛ ٧/ ٤٢٤ و٢٢١، وسرَّ صناعة الإعراب؛ ١/ ٨٦، وشرح شواهد الشافية؛ ٩٥، وشرح المفصل؛ ٥/ ٥٨، والممتع في التصريف؛ ١/ ٣٣٠. ويلانسبة في الإنصاف؛ ٢/ ٨١٦، وشرح شافية ابن الحاجب؛ ١/ ١٩٤، و٢/ ١٦٢، والمقرَّب؛ ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) البيت للمرَّار الفقعسيِّ في ديوانه ؛ ٥٥٥ (شعراء أمويون - ٢-)، والأشباه والنظائر للخالديِّين؛ ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>٦) رواها في (ك): «بلفظه»، وكتب فوقها: «بفعله: معاً».

<sup>(</sup>٧) سقط البيتان (٢٥ و٢٦) من (ب).

٢٦. أَبِا الْسِلُ ذِا الوَجْهُ الذي كُنْتُ تَائِشاً إِلْيَهِ وِذَا الوَقْتُ الذي كُنْتُ راجيًا
 ٢٧. لَقِيْتُ اللَّرَوْرَى والشَّنَاخِيْبُ دُوْنَـهُ وَجُبْتُ هَجِيْراً يَتُرُكُ المَّاءَ صَادِياً (١)

«المَرورَى»: الفلَواتُ، الواحدةُ مَرَوَراةٌ، قالَ كُنَيْرٌ (): باتَ يَجَتَابُ عَرْضَ كُلِّ مَرُوراً قَ وَيَطْوِي الرَّقَاقَ بَعَدَ الرَّقَاقِ

ويُجْمَعُ أيضاً «مَرورَيات»، قالَ الرَّاجِزُ<sup>(۲)</sup>: كَأَنَّمَا أَعْنَا اَقُ سَامِاتِهِا بَيْنَ فَصرَوَرَى وَمَرَوَرَياتِهِا قِسِيَّ نَبِّعِ رُدَّ مِنْ سِياتِها

/و«الشَّناخيبُ»: جمِّعُ شُنخوب وشِنْخاب، وهيَ القطعةُ العاليةُ مِنَ الجبل<sup>(1)</sup>، وقالَ الأصمعيُّ «الشُّنْخُوبَةُ»: ناحيَةُ الجبلِ المشرفةُ، وجمعُها شناخيبُ. قالَ العُكليُّ (٥): إذا ما سَقَى اللهُ البِلادَ فَلاَ سَقَى شَناخِيْبَ إِحْلِيْلاءَ مِنْ سَبَلِ القَطْرِ

و«الهَجِيرُ»: شِدَّةُ الحَرِّ، وقد ذكرناهُ، و«الصَّادي»، والصَّديُّ، والصَّديانُ كلُّه:

<sup>(</sup>۱) شرحه في (د): «المرورى: الفلوات، والشَّناخيب: جمع شُنخوب، وهي القطعة العالية من الجبل، والهجير شدَّة الحرِّ، والصَّادي: العطشان، فإذا عطش الماء فحسبُك به هجيراً، وهذا من المبالغة». وشرحه في (ك): «هذا كقول الآخر: ما بال عينك [البيت]». وعلى هامش (ك): «هبتُ: قطعتُ، والهجير والحروقت الهاجرة، والمرورى جمع مروراة، وهي الصحارى، والشَّناخيبُ الجبالُ، واحدُها شُنخوبٌ». وأورد صدر البيت في (ب)، وألحق به بعض الشرح مختصراً محرَّفاً تحريفاً كبيراً.

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزَّة في ديوانه ؛ ٥٠٦ نقلاً عن ابن جنَّي في الفسر.

<sup>(</sup>٣) الأيات بلانسبة في شرح الحماسة للمرزوقي؛ ١٨٢٣/٤ ، وشرح الحماسة للأعلم الشتمري؛ ١١٢٣، و و و و و الحماسة رواية الجواليقي؛ ٢٠٩ ، و و و و الحماسة المنسوب للمعرّي؛ ١١٩٧، و الثاني والثالث للحماسي في تاج العروس (مرو). ويلا نسبة في لسان العرب (قرا)، ومعجم البلدان (قروري).

<sup>(</sup>٤) سقط ما بعدها من (ب).

<sup>(</sup>۵) البيت لرجل من عُكل في تاج العروس (حلل).

العطشانُ، وإذا عطشَ الماءُ فحسنبُكَ به هجيراً، ونحوَّهُ ممَّا بالغَ فيه الشَّاعرُ، قولُهُ<sup>(۱)</sup>: مَا بالُ عَيْنِكَ أَمسى نَوِّمُها سَهَراً كَانَّ فِي العَيْنِ عُوَّاراً مِنَ الرَّمَدِ؟

قولُه: «نومُها سهَراً»، مثلُ قوله: يتركُ الماءَ صاديا، يجوزُ أن يُقلَبَ هذا البيتُ هجاءً أيضاً؛ لأنَّ معنى «دونَه»، أي: دونَ هذا الوجه، فكأنَّهُ يُريدُ عظَمَ وجهه وغلَظَ مشافره، كما تقولُ: لئَنَ لقيتَ فلاناً لَتَلْقَيَنَّ دونَهُ أَوْ منِهُ الأسدَ، أي: مثلَ الأُسدُ (٢). ويؤكدُ هذا قولُه فيه لمَّا هجَاهُ (٢):

وَأَسْ وَدُ مِشْ فَرُهُ نِصِفُ لَهُ يَقَالُ لَـهُ: أَنْتَ بَدُرُ الدُّجَى

أو لا تراهُ يقولُ أيضاً؟

/وما كانَ يُؤْتى مِنْ تَداه فِي شعرهِ، وقَلَّما يَسْلَمُ له شعْرٌ مِنْ هذا، ولولا طُولُ الكتابِ وتجنَّبُ نَقْلِ ما شُهِرَ مَديحاً إلى الهجاء لذكرتُهُ كلَّهُ (1).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا تَخيُّلٌ فاسدٌ وشيء ليس في شعر الرَّجُل منه شيء "، وإنَّما يقولُ: قد قصدتُكَ ولقيتُ هذه المفاوزَ والهجيرَ فَقَدْ وجَبت حُرمتي بالقَصد ومقاساة هذه الأمور، وكيف يقولُ له هذا مَن أوَّل لقائه به، وهو راج له أمل لرفده؟ ولو لم يكن قوي الأمل فيه ما تجاوزَ النَّاس إليه، فهذا محَمولٌ على المُذْح، وَإِنَّما المُتَّهَمُ من كلامه ما جاء فيما بعد كلامة به بعد الجفوة مذح صحيح"، ثمَّ قال: «رجع».

<sup>(</sup>٣) البيت والبيتان اللذان سيليانه للمتنبي في ديوانه ؟ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «عافاكَ اللهُ، لكُلِّ مقام مقالٌ، هذا الذي ذكرتُه بعدَ استحكام الجفاء وقوَّة اليأس منهُ والرَّحيل عنه، ولَم تستو إلَى الآن فتحملُ إحداهما على الأخرى، فأمَّا مَا ذكرَّهُ من أنَّ كثيراً من شعره بهذه الصُّورة فإنَّ كثيراً مَّا يتصورُه صاحبُ الكتاب هو تخيُّلٌ فاسدٌ، له في المدْح مصرفٌ مورف وما كان له في المدْح مصرف صرف إليه، وبعضهُ إخلالٌ من المتنبيّ. فإنَّهُ لم يتنبَّتْ على ما يقولُه ويأخذه بحدود المنطق، بل يرسلَه وبعضهُ إخلالٌ من المتنبيّ. فإنَّهُ لم يتنبَّتْ على ما يقولُه ويأخذه بحدود المنطق، بل يرسلَه

٢٨. أَبِا كُلِّ طَيْبٍ لاَ أَبِا الْمِسْكِ وَحْدَهُ وَكُلُّ سَحابٍ لاَ أَخُصُّ الغَوادِيَا (١)

٢٩. يُسدِلُ بِمَعْنَى وَاحِسدِ كُسلُ فَساخِرِ وَقَدْ جَمَعَ الرَّحْمَنُ فِيكَ المُعانيَا(٢)

لًّا وصلْتُ في القراءة إلى هذا البيت ضَعِكْتُ، فضَعِك<sup>(٢)</sup> أيضاً، وعرَفَ غَرَضِي، وأنَّهُ ممَّا قَدَّمْتُ ذَكْرَهُ<sup>(١)</sup>.

٣٠. إِذَا كَسَبَ النَّاسُ الْمُعَالِيَ بِالنَّدى فَإِنَّكَ تُعْطِي فَ نَدَاكَ الْمُعَالِيَا<sup>(\*)</sup> يَقُولُ: عَطَاوُّكَ يُعلِي محلُّ<sup>(١)</sup> آخذِه، [كقول الطَّائيِّ الكَبيرِ<sup>(٢)</sup>:

مازلتُ منتظراً أعجوبة زمناً حتَّى رأيتُ سُوْالاً يُجتَى شَرَفا [^)

وهذا أيضاً ممَّا يُمكنُ قلبُهُ، كانَّهُ يقولُ: إذا اتَّفقَتُ<sup>(١)</sup> كسَبُ معلاة انسلختَ منها؛ لأنَّكَ لا تُحسنُ ربَّها وحفظَها، فكانَّكَ قد سُلبِنَها إلى غيرِكَ ممَّنَ تحسنُ به وتُقيمُ عندَهُ(١٠).

على استرسال فرُبَّما عرَضَ له فيه مثلُ هذا وبعضُهُ يحتمـلُ أنْ يكونَ تداهَى فيه على من قصر به أو لم يُجْزِه بما يستحقُّهُ .

<sup>(</sup>١) سقط البيتان (٢٨ و ٢٩) مع شرحهما من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورد شرح البيت في (د) كالأصل إلى قوله: «وضحك».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وضحك».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا مدَّحٌ جيِّدٌ لا يتطرَّقُ عليه فيه الشَّكُّ، وكلامُهُ فيه فسادَ تَخيُّل».

<sup>(</sup>٥) أورد عجز البيت في (ب)، وألحق به الشرح إلى قوله: «آخذه»، وزاد: «ويُشرِّفه»، وسقط ما عدا ذلك. وشرحه في (د): «يقولُ: عطاؤُكَ يجمِّلُ آخــذَهُ»، وأورد في (ك) عبــارة الأصل هذه، وزاد عليه ما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٦) سقطت «محلُّ» من (ك).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في المجلد الأول ص١١٨، وأعاد إنشاده.

<sup>(</sup>A) زیادة من (ك)، وسقط ما بعدها.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل. وفي التبيان؛ ٤/ ٢٩٠، وقد نقل عبارة ابن جنّى: «إذا اتَّفقَ لكَ».

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «وهبَ اللهُ لكَ العافية ، ليس هذا كمَا تخيَّلتَهُ ، بل هـو مدحٌ ، وقد كرَّر هذا المعنى في شعره مدْحاً».

٣١. وَغَسِيْرُ كَثِسِيْرِ أَنْ يَسِزُورُكَ راجِسِلٌ فَيَرْجِعَ مَلْكَ الْلِعِرَاقَيْسِ وَالْيَسِا(١) وَغَسِيْرُ كَثِسِيْرِ أَنْ يَنقلبَ هذا، فيكونَ كقوله فيه، وهو ممَّا يُمكنُ قُلْبَهُ(٢):

يَضِيقُ على مَنْ راءَهُ العُذَرُ أَن يُرَى ﴿ ضَعِيفَ المساعي أَوْ قليلُ التَّكِرُمُ

فهذا ظاهرُهُ أنَّ مَنْ رآكَ أفاد منْك كسنب المساعي والكرم، وباطنه أنَّه /مَنْ رآكَ، على ما بكَ منَ النَّقُصِ والقُصور، قد وصلْت الى ماوصلْت اليه ضاق عُذرُهُ أنْ يُقصِّر عمًّا بلغته ، بلَ ألاً يتجاوز ذلك إلى كسب المكارم والمساعي، وكذلك أيضاً إذا رآكَ راجلٌ لم يستكثر لنفسه أنْ يرجع واليا على العراقين؛ لأنَّه لا يوجد أحد دونك، وقد بلغت ما بلغت ألى المنت ما بلغت ألى المناقين المناق

٣٢. فَقَدُ تَهَبُ الْجَيْشَ الذي جاءَ غَازِياً لِسَائِلِكَ الضَرْدِ الذي جاءَ عافِياً (٥)

يقولُ: إذا غزاكَ جيشٌ أخذتَهُ، فوهبتَهُ لأحد قُصَّادكَ.

٣٣. وَتَحْتَقِسُ الدُّنْيا احْتَقَالَ مُجَسِرُبِ يَرَى كُلُّ ما فِيها وَحاشَاكَ فَانيَا (1)

سُبحانَ الله ما أحسن ما استثنى بقوله: حاشاك.

٣٤. وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ أَدْرَكَ المُلْكَ بِالمُنَّى وَلَكِنْ بِأَيِّام أَشَبْنَ النَّواصيِّا

٣٥. عبداكَ تَراهَا في البلادِ مساعياً وَأَنْتُ تَرَاها في السُّماءِ مَراقياً (٧)

أي: يَعتقدُ في المعالي أضعافَ اعتقادِ النَّاسِ، فَبِحَسْبِ ذلكَ ممَّا يكونُ طلبُكَ للهُ وشُحُكَ عليها.

<sup>(</sup>١) سقطت الأبيات (٣١-٣٤) مع شرحها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي في ديوانه؛ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «عليك أيُّها الشَّيخُ بأكْلِ الخبيص، والسَّلام».

 <sup>(</sup>٤) في (ك): «وهَبَ».

<sup>(</sup>٥) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

<sup>(</sup>٦) شرحه في (د): «استثناءٌ حسنٌ».

<sup>(</sup>٧) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به كمامل الشرح كمالأصل. وأورد في (د) الشرح كالأصل تماماً.

٣٦. لَبِسْتَ لَهَا كُدُر العَجَاجِ كَأَنَّما تُرَى غَيْرُ صافِ أَنْ تَرَى الجَوَّ صَافِيًا (١)

٣٧. وَقُسَدْتَ إِلَيْهِما كُسلُّ أَجْسِرَدُ سَسابِحِ يُوَّدُيْسكَ غَضْبَاناً ويَثْنيْسكَ رَاضيِسا

«أجردُ»: فرَسَّ قصيرُ الشَّعْرِ، وقيلَ: يتقَدَّمُ الخيلَ، فيتجرَّدُ منها، وقد ذكرناهُ، وسابحٌ»: شديدُ الجَرْي، و«يثنيكَ راضياً»؛ لأنَّكَ تصلُ به مِنْ أعدائكَ إلى ما تبرُدُ عُنْظَكَ وغَضَيَكَ.

# ٣٨. وَمُخْتَرِطِ مِاضِ يُطِيعُكَ آمِراً وَيَعْصِي إِذَا اسْتَثْنَيْتَ أَوْكُنْتَ نَاهِيَا (٢)

أي: «سيف يُطيعُكَ» إذا أمرتَه على ضريبة، فإنْ عَنَّ لكَ وَفَفَّ عنِ الضَّرْبِ عصاكَ؛ لأَنَّهُ قدُ قَطْعَ، فلا يُمكنُ رَدُّهُ، كما قالَ طَرَفَةُ (٢):

... ... ... إذا قيِّلَ: مَهَـ لاً، قـالَ حـاجِزُهُ: قَـدِ

٣٩. وَ أَسْمَرَ ذِي عَشْرِيْنَ تَرْضَاهُ وَارِداً وَيُرْضاكَ فِي إِيْرادِهِ الخَيْلُ سَاقِياً (١)
 يعنى رُمحاً فيه عشرونَ كعباً، أو طولُه عشرونَ ذراعاً.

٤٠. كَتائِبُ ما انْفَكَتُ تَجُوسُ عَمائِراً مِنَ الأَرْضِ قَدْ جاسَتُ إلَيْها فَيافِياً (°)
 «العِمارةُ» كالقبيلة (۱)، وقد ذكرناها، قال (۷):

ٱلْفَيْنَا للطِنَّيْفِ خَلِيْرَ عِمِارَةً إِنْ لَـمْ يَكُنْ لَبَنَّ فَعَطَّفُ الْمُمَحِ

(١) سقطت الأبيات (٣٦-٣٩) مع شرحها من (ب).

(٢) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

(٤) أورد شرح البيت في (د) كالأصل تماماً.

(٦) سقط ما بعدها من (ب) إلى قوله: «تجوسُ. . . ، ، .

(٧) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه؛ ٤٤، والمفضليَّات؛ ٢٥٦، وشرح اختيارات المفضل؛ ٨١٨/٢ و٣/ ١١٥٩، وشرح اختيارات المفضل؛ ٨١٨/٢

 <sup>(</sup>٣) صدره: أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه؛ ٤٢، وسائر كتب المعلقات، وجمهرة أشعار العرب؛ أ/٤١٥، والأزهية؛ ٢١٣، والخصائص؛ ٢/٣٦١، والرسالة الموضحة؛ ٣٣. وبلا نسبة في لسان العرب (قدد).

<sup>(</sup>٥) أورد البيت بتمامه في (ب)، وألحق به بعضاً يسيراً من الشرح. وشرحه في (د): «وقوله: «كتائب ماانفكَّت: العمارة: القبيلة، وتجوس: تدوسُ ونطأ، والفيافي: الفلوات».

«اللّدُمجُ»: القدّحُ، أي: إذا لم يكن لنا لبن أحلنا القداح على الجَزور، فنحرناها للضيف. وأخبرنا مُحمَّد بن الحسن عن أحمد بن سليمان المعيدي عن ابن أخت أبي الوزير عن ابن الأعرابيّ، قالَ: وقف أعرابيّ بالمربد فقالَ: أنا عكاف بن رُوَّيبَة، أَبُوْت عشرَةً وأخَوْت عشرة الأعرابيّ، قالَ: وقف أعرابيّ بالمربد فقالَ: أنا عكاف بن رُوَّيبَة، أَبُوْت عشرة وأخوت عشرة وأخوت عشرة وأخوت عشرة وأخوت عشرة وأخوت عشرة وأخوت مالية، وأباد رجالية، فانباق عليَّ الدَّهر حتَّى اجتلم لحمي، وأفنى عمارتي، وأساف مالية، وأباد رجالية، وكنت أورد سحراً، وأصدرها طَفلاً عسكراً دثَراً كثيرة الفرس والإفال جمَّة الخلَّة والفحال، فنقصها الزَّمان، واجتلمها الحدثان، حبَجة وغُدَّة، فقرع مراحي، وفنيت أوضاحي، فبقيت واحداً قاحداً مسيفاً مملقاً، فنكبتني السنون، وحدجتني بالقلَّة العيون، فهل من معين أخا جَهْد ولأواء وحاجة وشصاصاء، شملكم عفو الله ونعشكم العيوف، تنافسوا في المكارم بأصطناع المعروف، رحمكم الله؟

[و](1) «تجوسُ»: أي: تدوسُ وتطأ، قالَ اللهُ عنَّ وجَلَّ (2) ﴿ فجاسُوا خِلِلَ اللهُ عنَّ وجَلَّ (2) ﴿ فجاسُوا خِلِلَ اللهِ الدِّيار ﴾ (2) . وأخبرنا مُحمَّدُ بنُ عليٌ عنْ مُحمَّد بنِ الحسن، قالَ: أخبرني أبو عبد الله محمَّدُ بنُ الحسن المؤدِّبُ المعروفُ بابنِ الباقلاَّنيِّ، قالَ: حدَّثنا أبو عثمانَ المازنيُّ، قالَ: سمعتُ أبا سرار الغُنَويُّ يَقرأ ﴿ فحَاسوا خلالَ الدِّيار ﴾ (1) ، فقلتُ: إنَّما هو فجاسوا، فقالَ: حاسوا وجاسوا سُواءً واحدٌ، و«الفيافِي»: الفلواتُ، واحدتُها «فَيفاةٌ»، قالَ كُثَيِّرٌ (٥):

مِنَ السُّلَكِ النَّواظِمِ لِلفَيائِ إِذَا التَّبَسَتْ بِهِنَّ دُجَى الصَّريم

/ناقةٌ «سلُوكٌ»: إذا كانتْ ماضيةٌ. يَقولُ: لا تزالُ عساكرُهُ تطأُ قبائلِ قد وَطئِتَ قبلها فياهي.

### ا ٤٠ غَـزُوْتَ بِهِا دُوْرَ الْمُلُـوكِ فَبِاشَـرَتْ سَـنَابِكُها هَامَـاتِهِمْ وَالمَعَانِيَـا(١)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قال تعالى».

 <sup>(</sup>٣) الإسراء؛ ٥، وسقط ما بعدها من (ب) إلا عبارة «ويقال: جاسوا وحاسوا».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي السَّمَّال وطلحة. انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن؛ ٢/ ٤٨، والبحر المحيط؛ ٦/ ١٠، والكشاف؛ ٢/ ٢٨، والمحتسب؛ ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في ديوان كثير، ولم يستدركه محقق الديوان مع أنَّ لكثير مقطَّعةً في سبعة أبيات على هذا البحر والرَّويِّ، وحريّ أن يضاف إليها.

<sup>(</sup>٦) سقطت الأبيات (٤١-٤٧) مع الشرح من (ب). وعلى هامش (ك): «المغاني المنازلُ

41. وَأَنْبَتَ البذي تَعْشَسَى الأسبِنَّةَ أُولًا وَتَأْنَفُ أَنْ تَعْشَسَى الأسبِنَّةَ ثانيبا (١)

قالَ: «تغْزو» و«تأنَّفُ» بالتَّاءَ دونَ الياء؛ لأنَّهُ أمدَحُ، وقد ذكرْناهُ

٤٣. إِذَا الْهِنْدُ سَوَّتُ بَيْنَ سَيْفَيْ كُرِيْهَةٍ فَسَيْفُكَ عِنْ كَفُّ تُزِيْلُ التَّسَاوِيَا (١)

أي: يَقطعُ السَّيفُ بكفِّكَ فوقَ ما يقطعُه مثلُه بكفٍّ غيرِكَ لشدَّة ضريكَ.

٤٤. وَمِنْ قُولِ سام لَوْ زَاكَ لِنَسْلِهِ: فِدَى الْبُنِ أَخِي نَفْسِي وَنَسْلِي وَماليِّا

كذا في نسختي التي نقلتُ إليها قراءتي «فِدَى» ابنِ أخي، وفي أخرى «فَدَى» ابنَ أخى، جعلَهُ فَعُلاً (1).

ه٤. مَدَى بَلَّغَ الأستَاذَ أَقْصاهُ رَيْسهُ

٤٦. دُعَتُهُ فَلَبَّاهِا إِلَى الْمَجُدِ وَالْعُلِّى

٤٧. فَأَصْبُحَ فَوْقَ العَالَمِيْنَ يَرُونُكُ

وَنَفْسٌ لَهُ لَمْ تَرْضَ إِلاَّ التَّنَاهِيَا وَقَدْ خَالفَ النَّاسُ النُّفُوسَ الدَّواعِيَا وَإِنْ كَانَ يُدُنيِّهِ التَّكَرُمُ نَائِيَا

\* \* \*

واحدها مغنى، والسَّنابكِ جمع سنبك، وهو طرَفُ الحافر».

<sup>(</sup>١) شرحه في (د): «تغشى وتأنف بالتَّاء؛ لَّانه أمدح».

 <sup>(</sup>٢) شرح البيت في (د) كالأصل تماماً، ولكنه قال: «أي: تقطع السُّيوفُ. ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (د): «فَدَى» بفتح الفاء والدَّال.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل تعليق للوحيد (ح): «هذا مِمَّا كَانَ يجبُ اجتنابُه في مدْحِ مثلهِ ، فإنَّـهُ يُكَدِّرُ نَفْسَ الممدوح، ويراهُ كَانَّه سَبُّ لهُ ».

# (\*)(\*)

وقالَ أيضاً، بهجوه (١):

وَمَا أَنَا عَنْ نَفْسِي وَ لاَ عَنْكُ راضِيَا(١) ١. أُريكَ الرِّضا لَو أَخْفَت النُّفْسُ خَافياً ٢. أمَيناً وَ إِخْلاَفا وَغَدراً وَخسَّة وَجُيناً؟ أَشَخْصاً لُحْتَ لِي أَمْ مَخازِيا؟ (٢) وَمَا أَنا إلاَّ ضَاحكٌ من رَجائيًا(1) ٣. تَظُنْ أَبُتساماتي رَجِاءً وَغَبُطَةً ٤. وَتُعْجِبُني رِجْلُكَ فِي النَّعِلِ إِنَّنِي

رَأَيْتُكَ ذا نُعل إذا كُنْتَ حَافيَا (٥)

الأبيات في ديوانه؛ ٤٤٣، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٣٦، والواحدي؛ ١٢٩، والتيان؛ ٤/ ٢٩٤، واليازجي؛ ٢/ ٣٨٨، والبرقوقي؛ ٤/٢٢٤.

- المقدِّمة في (ك): «ودخل عليه بعد إنشاده هـذه القصيدة، فأجلسه كـافور، ونهـضَ، ي فلبس نعلاً، فرأى المتنبي شقوقاً برجليـه». وفي (د): «ودخـل عليـه بعـد إنشـاده هـذهُ القصيدة فَلمَّا سلَّم عليه ضحك في وجهه، وأراد القيام، نظر إلى شقوق رجليه لمَّا لبس النَّعلَ، فقال، وسقطت المقدِّمة من (ب).
  - (٢) سقط البيت من (ب).
- شرح في (د): «أميناً، والمينُ: الكذبُ». وأورد صدر البيت فقط في (ب)، وقال: «نصب (٣) هذا كلَّه على المصدر بفعل مضمر، كأنه قال: «أتمين ميناً وتُخلف إخلافاً».
  - سقط البيت من (ب). (٤)
- شرحه في (ك): «تعجبني من التَّعجُّ لا من الإعجاب الذي هو الموافقة، قال ابنُ قيس الرُّقيَّات: (0) وبعـــضُ القـــول يُعجبُهــا فَقَــالت: أبـن تيـسس ذا؟ [والبيت لعبيدالله بن قيس الرُّقيات في ديوانه؛ ١٢١، وفيه: «وغير الشَّيب»، وانظر الحاشية]. أي تصيُّرها إلى الاستطراف والتَّعجُّب، ويعني غلظ رجليه بمهنته وتبذَّله أيام كان علوكاً لبعض الزَّيَّاتين».

وأورد بعض صدر البيت في (ب)، وقال: «من العجب، يقول: أنت بغلظ جلدك مستغن عن النُّعل». وسقطت بقية أبيات القصيدة من (ب). وقال في آخر مخطوط (ب): «هذاً آخر المعاني والتفسير، والحمدلله وصلواته على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين

/ه. وَأَنَّكُ لا تَدْرِي الوَنُكَ اَسْوَدُ ۲. وَيُذِكِرُنِي تَخْيِنْ طُ كَعْبِكَ شَعْهُ ۷. وَلَوْلاَ فُضُولُ النَّاسِ جِئْتُكَ مَادِحاً ۸. فَأَصْبُحُتُ (۱) مَسْرُوراً بِمَا أَنا مُنْشِدٌ ۹. فَإِنْ كُنْتُ لا خَيْراً أَفَدْتُ فَاإِنْنِي ۱۰. وَمِثْلُكَ يُؤْتَى مِنْ بِلادِ بَعِيْدَةٍ

مِنَ الجَهُلُ أَمْ قَدْ صَارَ أَبْيُضَ صَافِيا ؟ وَمَشْيُكَ عِيْ ثُوبِ مِنَ الزَّيْتِ عَارِيَا بِمَا كُنْتُ عِيْ سِرِي بِهِ لَـكَ هاجيِا وَإِنْ كَانَ بِالإِنْشَادِ هَجُوكُ غَالْيِا أَقَدْتُ بِلَحْظِي مِشْفَرَيْكَ الْلَاهِيَا ليُضْحِكَ رَبًاتِ الحِدادِ الْبَوَاكِيا(٢)

وسلَّم تسليماً كبيراً دائماً إلى يوم الدين». وعلى الهامش الأيمن: «على يد الفقير». وعلى الهامش الأيسر: «فرغت من كتابتها سابع عشر من رمضان يوم الأحد من سنة خمس وأربعين وألف».

(١) في (ك): «وأصبحتُ».

(٢) على هامش (ك): «يُقال: حدَّت المرأة إذا لبست الثياب السّواد». وهنا تنتهي نسخة (ك)، وقال في آخرها: «تمَّ شعرُ أبي الطيب بأسره، والحمد لله وحده، وصلواته على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين. ووافق الفراغُ منه في أواخر ربيع الآخرة من شهور سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، كتبه أبو السعادات. . . وهو حامدٌ لله ومصلياً على رسوله وسلم». وتلي هذه الخاتمة ورقة أخرى جاء فها:

«وُجِدَ في بعض النُّسخ زيادةٌ للمتنبِّي:

أفيقًا خُمارُ اللَّهُ و نَعَصني الخمرا يَسُسرُ خَليلسيَّ الْدَامسةُ والسذي لِستُ صروفَ الدَّهرِ أخشنَ ملبس وفي كُل للخظ لي ومسمع نغمة أريد مسنَ الأيسامِ ما لا يُريدهُ وأسالُها ما أستحقُّ قضناءَهُ ولي كبيدٌ من رأي أفعالها النَّوى أخو همم رحَّالةٌ لاتَسزالُ بسي

وسُكري من الأيَّامِ جَنَّبني السُّكْرا بقلبي يابى أنْ أُسَرَّ كمسا سُرًا فعرَّقَنَسي نابساً وفرَّيَنَسي ظُفْسرا تُلاحظُني شَزْراً وتُسمعني هُجُسرا سواي ولا يجري بخاطره فكسرا وها كنت ممَّنْ يَطَبي حاجةً قسرا فتركبني من عزَّها المركب الوعسرا نوى تقطع البيداء أو تقطع العُمْسرا «الحدادُ»: الثِّيابُ السُّودُ، وامرأةٌ حادٌّ وَمُحدٌّ: إذا لبستِ السَّوادَ حزناً، وهذا التَّصريحُ تفسيرُ ما طواهُ عنهُ في قوله فيه.

#### \* \* \*

ومَنْ كان عزمي بين جنبيه جنّه مُ صَحبْتُ ملوكَ الأرض مغتبطاً بهم مُ ولَّا رأيتُ العبدَ للحُسرُ مالكاً ومصرٌ لعمسري أهدلُ كلِّ عجيسة ولكسنُ إذا عُسدً العجسائبُ أوَّلاً فيا هرمَ الدُّنيا ويا عبرةَ الورى نُوييَّةُ لسم تدر أنَّ بنيَّها النُّوويستخدمُ البيضَ الكواعبَ كالدُّمى قضاءٌ مسنَ الله العلسيُ أرادَهُ

وصيّر طول الأرض في عَيْسه شبرًا وف ارقتُهم مسلآنَ من حسّق صدرا أبيت باساءً الحُسرِ مسترزقاً حُسراً ولا مشْلَ ذا المخصي أعجوبة نَكْسرا كما يُبتدَى في العَدُ بالإصبع الصُغرى ويا أيُّها المخصي من أمُسك البطرا ويسي دون الله يُعبَسد في مصسرا وروم العبدتى والغطارفة الغسرا ألا ربّما كانت إرادتُسه شَسراً»

وقد وضع خاتمٌ كبيرٌ في آخر الصفحة، ولم نتمكن من قراءته. وكتب على الهامش: «والحمد لله على نعمه والصَّلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورحم الله من نظر فيه ودعا لكاتبه بالرَّحمة والنجاة من النار، وصفح عن ما يجد فيه من زلل، وحسبنا لله ونعم الوكيل».

وجاء أحد القراء فكتب على الصفحة ٣٦٠ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم مُدْرَجٌ في هذه الأشكال، فمن صَحِبه بشرائطه لم ينله أحد. صدق رسول الله ه االم / / / / / هـ و

مِ مُسَدِّ وخطَّاتٌ تُسلاتٌ فوقها خطٌّ وميمٌ أبترٌ قد طَمسا وسُسلَمٌ وألفساتٌ أربسعٌ وبعدها هاءُ وواوٌ نُكِسا»

وفي الأسفل خاتم فيه: «مطبعة دار الكتب المصرية

قسم التصوير ـ ١٩٤٥م.

على أنَّ الأبيات الرَّائية التي أوردناها هنا نقلاً عن (ك) قد نسبت للمتنبي في عدَّة مصادر. انظر الصبح النبي؛ ١٠٤، ومعجز أحمد؛ ٤/ ٤٤، وشرح ديوان المتنبي للواحدي؛ ٨٥٨، وزيادات ديوان شعر المتنبي؛ ٢/ ٢٠، والعرف الطيب؛ ١/ ٢٩. وزاد عليها البديعي في الصبح ثلاثة عشر بيتاً، وعنه نقل آخرون.

تُمَّ السَّفْرُ الثَّالثُ من شعرابي الطينب أحمد بن الحسين المتنبي، تفسير أبي الفتح عُثمانَ بن جني النَّحُويُ، وإصلاحُ الوحيد سعد بن محمد الأزدي الشَّاعر. و«الحاءُ» في أوائل الفصول علاماتُ . وهو خاتمةُ شعره بحمد الله وعونه وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلَّم (۱).

<sup>(</sup>۱) أشرنا إلى الخاتمة الواردة في (ك) و (ب). ولكنَّ نسخة (د) لم تلتزم ترتيب ابن جني كما ذكرنا مراراً، فأوردت بعد هذه القصيدة قصيدةً على رويًّ الألف اللينة، وموضعها أوَّل المجلد الأول كما هو معروف وحسب منهج ابن جني، بعد الهمزة. وفي نهاية القصيدة أورد النَّص التالي: «تمَّت الأبيات اليائية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. كمل الجزء الثاني وبتمامه تمَّ جمع الديوان والحمد لله رب العالمين».

ثم قال في ورقة أخرى: «كمل شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي وقوبل من أوله إلى آخره حسب الجُهد والطاقة نفع الله به صاحبه. كتبه العبد الفقير إلى الله أبو المكارم هبة الله بن أبي عبدالله محمد بن أبي الحسن على القرشي تجاوز الله عنه، وهبو يسأل الله تعالى من الخطأ فيه والزَّل العفو والغفران إنَّه على ما يشاء قدير، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطَّاهرين وسلَّم تسليماً كثيراً. وكان الفراغ منه في سلخ ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة».

## اللام

| 0   | تكن الافضل الاعبز الاجبلا        | إن يكن صبر ذي الرزيه فضلا    | 141 |
|-----|----------------------------------|------------------------------|-----|
| 19  | هكذا هكذا وإلا فسلا لا           | ذي المعالي فليعلون من تعالى  | 197 |
| ۲۸  | أنا أهوى وقلبك المتبول           | ما لنا كلنا جسو يارسسول      | 198 |
| ٥٥  | منشورة الضفريان يلوم القتال      | لا تحسن الشُّعرةُ حتى ترى    | 190 |
| ۲٥  | بريا مـن الجرحـى ســليماً مـن    | محبي قيامي ما لذلكم النصل    | 197 |
| ٦.  | والبين جار على ضعفي وما          | أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتـلا | 197 |
| ٧٢  | وأنت بالمكرمات في شعل            | قد شغل الناس كثرة الأمل      | 191 |
| ٧٤  | فوجدت أكثر ما وجدت قليلا         | أحببت بـرك إذ أردت رحيـلاً   | 199 |
| 77  | ولا تخشيا خلفًا لما أنَّا قَـائل | قفا تريا ودقى فهاتا المخايل  | ۲   |
| ٨٤  | عياء به مات المحبون من قبل       | عزيـز أسـى مـن داؤه الحـدق   | ۲٠۱ |
| ٩٧  | نكساني في السقم نكس الهلال       | صلة الهجر لي وهجر الوصال     | 7.7 |
| 117 | ولا لفير الفاديات الهطل          | ومسنزل ليسس لنسا بمسنزل      | 7.7 |
| 178 | في البعد ما لا تكلف الإبل        | أبعد نِاي المليحة البخل      | 7.2 |
| ١٥٢ | وحسن الصبر زموا لا الجمالا       | بقائي شاء ليس هم ارتحالاً    | ۲٠٥ |
| ۸۲۱ | مطر تزيد به الخدود محولا         | في الخد أن عرم الخليط        | 7.7 |
| ۱۸۳ | عدائي أن أراك بها اعتلالي        | أرى خلماً. مطـــواة حســـانا | ۲٠٧ |
| 140 | في شربها وكفت جواب السائل        | عذلت منادمة الأمير عواذلي    | ۲۰۸ |

يومياً توفر حظيه مين ماليه بدر فتی لو کان من ســؤاله Y • 9 وعفت في الحلسة تطويلها قد أبت بالحاجة مقضية 114 أقفرت أنت وهن منك أواهل لك يا منازل في القلوب منازل 711 وجركم من خفة بكم النمل أماتكم من قبل موتكم الجهل 717 يا أكرم الناس في الفعال 11. وأفصح الناس في المقال يجلوب حزوناً بيننا وسلهولا أتانى كلام الجاهل ابن كغيلغ 711 لا تحسيوا ريعكم ولا طلله أول حــي فرافكــم قتلــه TIT إلى بلد أحاول فيه مالا؟ ٢١٦ أتحلف لا تكلفني مسيرا 77. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لـم تسبعد ومن ذا الذي يدري بما فيه ٢٥٣ كدعواك كل يدعى صحة العقل اثلت فإنّا أيها الطلل نبكى وترزم تحتنا الإبل ٢٦٨ ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ماله ومالى ٢٨٦

### الميم

بأن تسعد والدمع أشفاه ٢٦٩ نحن نبت الربا وأنت الغمام ٣٤٣ ومن ارتباحك في غمام دائم ٣٥٠ أكل فصيح قال شعراً متيم ١٩٣ ومن بجسمي وحالي عنده ٣٦٨ وزال عنك إلى أعدائك الألم ٣٨٩ وتأتى على قدر الكرام المكارم ٣٩٢

۲۲۱ وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ۲۲۲ أين أزمعت أيهنذا الهمام ۲۲۲ أنا منك بين فضائل ومكارم ۲۲۶ إذا كان مدح فالنسبيب المقدم ۲۲۰ واحر قلباه ممن قلبه شبم ۲۲۰ المجد عوفى إذ عوفيت والكرم ۲۲۷ على قدر أهل العزم تاتى

| ٤٠١ | وسنح لنهُ رسنل الملوك غمنامُ؟ ﴿ | أراع كــذا كــل الأنــام همــامُ | 773         |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ٤١٥ | تربي عداه ريشها لسهامه          | أيا رامياً يصمى فؤاده مرامــه    | 779         |
| ٤١٧ | حديثهم المولد والقديما          | رأيتك توسع الشعراء نيلا          | 77.         |
| ٤١٩ | جلبت حمسامي قبسل وقست           | ذكــر الصبــا ومرابــع الآرام    | 771         |
| ٤٢٧ | ماذا يزيدك في إقدامك            | عقبى اليمين على عقبى الوغى       | <b>Y</b> TT |
| ٤٤. | هـم أقـام علـى فـؤاد أنجمـا     | كفي أرانس ويك لومك ألوما         | 777         |
| ٤٤٦ | وحتى متى في شقوة و إلى كم؟      | إلى أي حين أنت في زي محرم        | 277         |
| ٤٤٧ | والسيف أحسن فعلاً منه في        | ضيف ألم برأسي غير محتشم          | 770         |
| ٤٦٢ | خفي عنك في الهيجا مقامى         | أبسا عبسد الإلسه معساد إنسي      | 777         |
| १८३ | شرينا الذي من مثله شرب          | إذا ما شريتُ الخمـرُ صرفــاً     | 777         |
| ٤٦٥ | ر<br>الأعللين بهدده الخرطيوم    | وأخ لنا بعث الطلاق ألية          | 777         |
| ٤٦٧ | لعل بها مثـل الـذي بـي مـن      | ملام النوى في ظلمها غاية         | 779         |
| ٤٨٥ | أحدث شيء عهدا بها القدم         | أحق عاف بدمعك الهمسم             | 72.         |
| ٥٠٠ | وعمس مشل مسا تهسب اللئسام       | فـــؤاد مــا تسـليه المــدام     | 721         |
| 010 | ونتهم الواشين والدميع منهم      | نرى عظماً بالبين والصد           | 727         |
| ٥٢٩ | فتسكن نفسي أم مهان فمسلم؟       | أجارك يا أسد الفراديس مكرم       | 727         |
| ٥٣٠ | ولا اشتكت من دوارها ألما        | ما نقلت في مشية قدما             | 722         |
| 170 | مـدرك أم محـارب لا ينـام        | لا افتخار إلا لمن لا يضام        | 720         |
| 027 | فما بطشها جهلا ولا كفها         | ألا لا أرى الأحداث مدحـــأ ولا   | 727         |
| 007 | علمت بما بي بين تلك المعالم     | أنا لا ئمي إن كنت وقت اللوائم    | 727         |
|     |                                 |                                  |             |

| ۲٥  | أمسى الأنام له مجلا معظما              | حييت من قسم وأفدي المقسما       | ۲٤۸ |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 150 | فلمن ذا الحديث والإعلام                | غــير مســتنكر لـــه الإقـــدام | 759 |
| ٥٦٥ | فلا تقنع بما دون النجوم                | إذا غامرت في شرف مروم           | ۲0٠ |
| 071 | عرضاً نظرت وخلت أني أسلم_              | لهوى النفوس سريرة لا تعلم       | 701 |
| ٥٧٨ | ولم يترك نداك بنا هياما                | روينا يا بن عسكر الهماما        | 707 |
| ٥٨٠ | ويسسري كلمسا شسئت النمسامُ؟.           | أعن أذني تهب الريع رهوأ         | 707 |
| ۱۸٥ | وأم ومن يممنت خبير ميمنم               | فراق ومن فارقت غير مذمم         | 702 |
| 041 | ووقع فعاله فوق الكللام                 | ملومكما يجسل عسن المسلام        | Y00 |
| ٥٩٨ | أين المحاجم يا كافور والجلم؟           | من أية الطرق ياتي نحوك          | 707 |
| ٦   | تـزول بـه عـن القلـب الهمــوم <u>؟</u> | أما في هذه الدنيا كريم          | Y0V |
| ٦٠٢ | وشـيء مـن النـد فيـه اسـمه             | يذكرنسي فاتكسأ حلمسه            | ΥοΛ |
| 7.7 | وما سراه على خف ولا قدم؟               | حتام نحس نسساري هي الظلم        | 409 |
| ٦١٥ | انے صیرت نے شرہ دیمیا                  | قد صدق الورد في الذي زعما       | ۲٦. |
|     |                                        |                                 |     |

### النون

٢٦١ نزور ديارا ما نحب لها مغنى ونسأل فيها غير سكانها الإذنا ٦٢٣ ٢٦٢ ثياب كريم ما يصون حسانها إذا نشرت كان الهبات صوانها ٦٢٩ ٢٦٣ حجب ذا البحر بحار دونه يذمها الناس ويحمدونه ٦٣٢ ٢٦٤ الرأى قبل شجاعة الشجعان هـو أول وهـى المحل الثاني ٦٣٥ ٢٦٥ أبلى الهوى أسفا يوم النوى وفرق الهجربين الجفن والوسن ٦٤٩ ٢٦٦ قضاعة تعلم أنى الفتى الد ذي ادخرت لصروف الزمان ٦٥٠

شم استوی فیک اسراری ۲۵۳ صحوت فلم تحل بینی وبینی ۲۵۶ وأليذ شكوى عاشيق منا أعلنا ٢٥٦ من لم يكن لمثاله تكوين ٢٧٢٠ يخلومن الهم أخلاهم من ٦٧٤ تدمني، وألف في ذا القلب ٦٨٩ أن لم يزل، ولجنح الليل إجنان ٧٠٢ سوداء في قشر من الخيزران؟ ٧٠٣ ولا ندىم ولا كـأس ولا سـكن؟ ٧٠٥ وعناهم من أميره ما عنانيا ٧١٤ ولو كان من أعدائك القمران ٧١٦ ضيفا لأوسعناه إحسان ٧٢٥ بمسعاتها تقرر بذاك عيونها ٧٢٦ بمنزلة الربيع من الزمان ٧٢٨

٢٦٧ كتمت حيك حتب منك تكرمة ٢٦٨ إذا ما الكأس أرعشت اليدين ٢٦٩ الحب ما منع الكلام الألسنا ۲۷۰ یا بدر إنك والحدیث شجون ٢٧١ أفاضل الناس أغراض لــذا ٢٧٢ قد علم البين منا البين أجفانا ۲۷۳ زال النهار ونور منك يوهمنا ٢٧٤ ما أنا والخمسر وبطيخسة ٢٧٥ يم التعليل لا أهيل ولا وطين ٢٧٦ صحب الناس قبلنا ذا الزمانا ۲۷۷ عـدوك مذمـوم بكـل لسـان ۲۷۸ لـو كـان ذا الآكـل أذوادنــا ۲۷۹ جزى عربا أمست ببلبيس ريها ٢٨٠ مغاني الشعب طيبا في المغاني

#### الهاء

وولي النمياء مين تتمييه ٧٤٥ والدهير لفيظ وأنيت معنياه ٧٤٦ ذليك عيي إذا وصفنياه ٧٥٠ دار مباركة الملك اليذي فيها ٧٥٧ فالأمها ربيعة أو بنوء ٤٥٧

۲۸۱ أغلب الحيزين ما كنت فيه ٢٨١ الناس ما لمم يسروك أشباه ٢٨٢ الناس ما لمم يسروك أشباه ٢٨٣ قالوا ألمم تكنه فقلت لهم ٢٨٤ أحتق دار بأن تسمى مباركة ٢٨٥ إن تلك طيئ كانت لئاما

۲۸٦ أوه بديسل مسن قولّتي واهسا للسن نسأت والبديسل ذكراهسا ٢٥٦ المياء

۲۸۷ كفي بيك داء أن تيري الميوت وحسب المناييا أن يكين أمانيا. ۷۷۳

٢٨٨ أريك الرضا لو أخفت النفس وما أنا عن نفسى ولا عنك ٧٩١

